الناع مناه المالية الم



نارين (الكنيسة (القبطاية عارية الماية

# تــاريـخ الكنيسة القبــطيــة

تأنيسين المتنبح القس منسى يوحنا



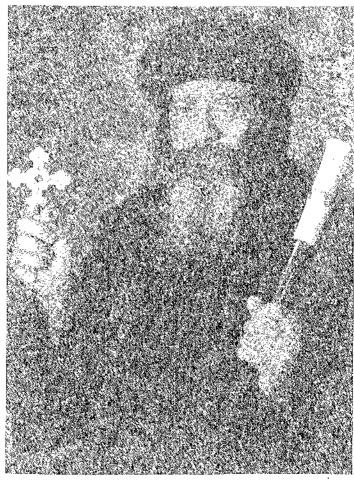

قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث



المتنبح القس منسي يوحنا

فهرس كتاب « تاريخ الكنيسة القبطية »

| القسم الرابع | القسم الثالث | القسم الثاني | القسم الاول                                |                  |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|------------------|
| البدع        | الملكة       | مشاهير       | تاريخ                                      | اسم القرن        |
| والانشقاقات  | والكنيسة     | الكنيسة      | البطاركه                                   | •                |
| 19           | ١٨           | 11           | ٦                                          | القرن الاول      |
| ۳٥           | ٤٩           | Y <b>£</b>   | ۲.                                         | القرن الثاني     |
| ٩٣           | ٨٦           | ٧١           | ٦.                                         | القرن الثالث     |
| 111          | ۱۷۷          | 104          | ١٠٦                                        | القرن الرابع     |
| 707          | 404          | 727          | Y 1 £                                      | القرن الخامس     |
| ۲۸،          | 777          | <b>T</b>     | 474                                        | القرن السادس     |
| 711          | ٣٠٣          | 4.1          | YAV                                        | القرن السابع     |
| ٣٣٩          | ٣٢٩          | 440          | ۳۱۳                                        | القرن الثامن     |
|              |              | 414          | ٣٤٣                                        | القرن التاسع     |
|              | <b>ም</b> ለ ነ | <b>7</b> 7/3 | ۳۷۱                                        | القرن العاشر     |
|              | 444          | <b>٣</b> ٩٨  | 47 V O                                     | القرن الحادي عشر |
| ٤١٩          | 113          | £   Y        | ٤٠٥                                        | القرن الثاني عشر |
|              | ٤٣٤          | ٤٣٠          | £ Y Y                                      | القرن الثالث عشر |
|              | - £ £ V      | 733          | ٤٤١                                        | القرن الرابع عشر |
|              | ٤٦٠          |              | £0A                                        | القرن الخامس عشر |
| •            | ٤٦٦          |              | <b>£</b> 7.4                               | القرن السادس عشر |
|              | ٤٧٣          | £VY .        | ٤٦V                                        | القرن السابع عشر |
|              | ٤٩١          | ٤٨٣          | ٤٧٥                                        | القرن الثامن عشر |
| ٥٤٧          | ٣٤٥          | 971          | <b>£</b> 1∨                                | القرن التاسع عشر |
| ٥٥٠          |              | والحاضر      | بين الماضي،                                | الخاتمة          |
| 205          |              |              | رد على انتقاد الاب ا<br>ليسوعي لكتاب تار ي |                  |

# كلمة عن المؤلف نيح الله نفسه

ولد الفقيد العزيز سنة ١٨٩٩ بناحية هور مركز ملوى من أبوين مسيحيين تقيين كريمى المحتد عريقى النسب، ومات أبوه وهو في سن الطفولة فعنيت أمه بتربيته تحت رعاية جده الوقور ونظرا كما كانت عليه رحمها الله من الصلاح والورع والحكمة وكرم النفس والبربالفقراء والمساكين والمعطف على الارامل واليتامي والمجربين فقد تشرب الفقيد منها هذه السجايا الحميدة وترعرع في كنفها ونما في أحضان الفضل والتقى وخصه الله فوق ذلك بذكاء حاد وعقل راجح وفكر ثاقب.

وكان حب لكنيسته الارتوذكسية غريزة متأصلة في نفسه وبلغت شدة تعلقه بها أنه الم بالكثير بما يتلى فيها وهو طالب بالمدارس الابتدائية ولم يكن قد تجاوز الثانية عشرة من العمر. ثم دفعته غيرته على تقدم الكنيسة ونمائها على ان يكرس حياته لحدمتها فالتحق بالمدرسة الاكلير يكية وهو في السادسة عشرة من عمره بعد تردد مديرها في قبوله لصغر سنه وللزعم بانه وهو في هذه السن لايقوى على تحمل أعباء الدراسة بها . ولكن ما ان مرت بضعة شهور على وجوده بالمدرسة المذكورة حتى أصبح موضع أعجاب مديرها واساتذتها لما اظهره من النبوغ الفائق واستمر كل سنى الدراسة فيها متفوقا على اقرائه مضرب المثل بينهم في نبل الاخلاق وعلو الهمة وقوة الارادة وشدة العزية واصالة الرأى . ولم يكن يكتفي بما يتلقاه في المدرسة من الدروس المقررة بل كان يحصل على كل مفيد من الكتب الكنسية ومن مؤلفات العلماء اللاهوتيين والمؤرخين و يدرسها بعناية تامة فاتسعت مفيد من الكتب الكنسية ومن مؤلفات العلماء اللاهوتيين والمؤرخين و يدرسها بعناية تامة فاتسعت بذلك مداركه وكثرت معلوماته وعظمت ثقافته .

ولما أن تخرج من المدرسة الاكلير يكية عين واعظا لكنيسة ملوى القبطية فقوبل فيها بادىء ذى بدء مقابلة شاب فى العشرين من عمره ولكن سرعان ما وجد فيه شعبها واعظا تقيا قديرا ومعلما فاضلا حكيا ومرشدا صالحا أمينا فأحبه جميع أفراد الشعب حبا جا وأنزلوه أحسن منزلة فى نفوسهم. وأن أنس لا أنسى موقفهم الرائع حينا قرأوا فى احدى الصحف أن الطيب الذكر نيافة مطران المنيا السابق قرر نقله من كنيستهم الى كنيسة سمالوط فلقد ثارت عند ذلك ثائرتهم وقاموا قومة رجل واحد معترضين على نقله والفوا من بينهم وفدا قابل نيافة المطران فتفضل نيافته وهدأ خواطرهم بنفيه اشاعة نقله نفيا باتا وأبلغهم ان واعظهم عندما زار كنيسة سمالوط تلبية لدعوة اعضائها تعلق به أهلها وأخذوا يهدون السبيل لتعيينه فى كنيستهم ولكن نيافته لم يوافقهم على ذلك اعضائها تعلق به أهلها وأخذوا يهدون السبيل لتعيينه فى كنيستهم ولكن نيافته لم يوافقهم على ذلك اعضائها تعلق به أهلها وأخذوا يهدون السبيل لتعيينه فى كنيستهم ولكن نيافته لم يوافقهم على ذلك العلمه من شدة محبة شعب ملوى له ودرجه تمسكهم بوجوده بينهم .

واذكر صده المناسبة أن أثنين من أصحاب النيافة والمطارنة عرضا عليه الخدمة معها نظير مرتب كبير ينغرى ولكنه فضل البقاء بكنيسة ملوى نظرا لما وجده في أهلها من المحبة والاخلاص والوفاء غير ناظر الى الماديات الفانية لانه لم يكن يبغى سوى خدمة الكنيسة والعمل على تقدمها.

وقد رسم كاهنا لكنيسة ملوى في يناير سنة ١٩٢٥ بناء على تزكيه اجماعية من شعبها وكان يوم رسامته يوما مشهودا اشترك في الاحتفال به جميع أهل المدينة على اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم وكان الكل يهنئون بعضهم بعضاً .

وكانت حياة الفقيد نبح الله نفسه سلسلة جهاد متواصلة الحلقات فانه علاوة على أضطلاعة بمسئوليات الخدمة بالكنيسة وافتقاد الرعبة والقيام بالوعظ والتعليم كان يدأب على الاطلاع والبحث والتأليف والنشر، ولقد تمكن في غضون تسع سنوات من تأليف خسة عشر مؤلفا قيا من بينها كتاب تاريخ الكنيسة القبطية، هذا فضلا عها كان ينشره في الصحف والمجلات من البحوث الروحية والادبية وعن تحمله أعباء ادارة وتحرير مجلة الفردوس.

ُ ولقد برز الفقيد أبان الحركة الوطنية فكان فيها خطيب ملوى الذى يشار اليه بالبنان يدعو دائما الى الاتحاد والاخاء والجهاد في سبيل أسعاد الوطن العزيز.

واليمه يعرجع الكثير من الفضل في حل أهالمي ملوى على الاكتفاء باقامنة المآتم لمدة ثلاثة أيام وكان من عادة البعض اقامتها لمدة اسبوع والبعض الاخر لمدة خسة عشريوما .

وظل الفقيد مع ما كان يقوم به من الخدمات العامة السالفة الذكر نشطا في خدمة الكنيسة عاملا قويا في سبيل نهضتها وقد ألف اتحادا من حضرات زملائة قساوسة و وعاظ كنائس البلاد المجاورة وأخد يعمل معهم على انعاش هذه الكنائس باقامة مجامع بها يتبادلون الوعظ فيها وكان لهذه المجامع بعون الله أثرها الفعال ومع ما بلغه الفقيد من سمو المكانة في النفوس بسعة علمه وغزارة فضله وعلو همته فانه كان بعيدا كل البعد عن الزهو والخيلاء مثالا للتواضع وأنكار الذات.

ولقد حلت به فى سنى حياته القصيرة تجارب متنوعة فتحملها بالصبر مقدما عنها لله خالص الشكر. جرب فى ابنائه فكان كلما رزق أبنا أختطفه الموت منه ، وجرب كثيرا فى صحته . ثم فجع فى اليوم الثانى من ديسمبر سنة ١٩٢٨ بوفاة المرحومة والدته العزيزة فخسر بوفاتها أعز من فى الوجود اليه وأكشرهم حنوا وعطفا عليه وكان حزنه عليها شديدا لدرجة أنه كان يصلى بالالحان الحزينة من مناجيا روحها الطاهرة وبالرغم من شدة وقع هذه المصائب فى نفسه فانها لم تنل من عزيمته أو تضعف من مجهوداته الجارة فى خدمة كنيسته وامته تلك الجدمة التى كرس حياته لاجلها والتى ظل يؤديها بكل أمانه ونشاط حتى أقعده المرض عنها مرغها .

وفى يوم الجمعة ١٦ مايوسنة ١٩٣٠ تحدث الى من كانوا فى زيارته للاستفسار عن صحته قائلا لهم «سأموت الليلة فأرجو أن تصلوا على فى ملوى وتدفنونى فى هور» فكان شأنه فى ذلك شأن غيره من الابرار القديسين الذين يشعرون بدنو الاجل وقرب الساعة وما وافت الساعة الثانية عشر من مساء اليوم المذكور الا وفاضت روحه الطاهرة الى بأربها فلاقى وجه ربه راضيا مرضيا.

وفى صبيحة اليوم السابع عشر من شهر مايو سنة ١٩٣٠ سرى نعيه بسرعة البرق في جميع أنحاء ملوى وهور والبلاد المجاورة فاضطربت النفوس وخفقت القلوب وسالت العبرات.

وأقبل القوم على داره ووجوههم واجة وقلوبهم دامية: كل يريد أن يلثم يديه متبركا منه ومودعا له قبل أن يلف في كفنه و يدرج في نعشه. واكتظت شوارع المدينة بالإهلين من جميع الطبقات والمذاهب والملل وظلوا واقفين وكأن على رؤ وسهم الطير منتظرين تشييع جنازته حتى اذا ما أطل عليهم نعشه محمولا على الأعناق صرخوا صرخة الحزن من الاعماق وتزاحوا حواليه وخلفه باكين مولولين وكان احواننا المسلمين يتافتون على حل نعشه قائلين للمسيحيين «دعونا نقوم باكين مولولين وكان احواننا المسلمين يتافتون على حل نعشه قائلين للمسيحيين «دعونا نقوم بواجب الوفاء له فلقد أخلص في حياته الود لنا عمل ما أخلص لكم وخدمنا كما خدمكم وليس حزننا عليه باخف من حزنكم » وسار موكب جنازته تلازمه الروعة ويحدوه الجلال حتى وصل الى الكنيسة القبطية حيث صلى على الفقيد لفيف من الكهنة وابنه كثير من الخطباء ثم أستأنفت الجنازة بعد ذلك سيرها حتى خرج به القوم من ملوى الى مدفنه ببلده هور ، خرجوا به من المدينة التي تفائي في خدمة كنيستها وفي حب شعبها .

صفقات موسى ينوم دك النطور في كلل قبلسب منوجند محتفور خسرجسوا ب ولسكسل بساك حسوله حستي أتسوا جسدثما كمأن ضمريحمه

و بنعند أن ورى النسقيد النتراب انصرف الجمع وهم يبكون شيابه الغض و يترخون عليه و يذكرون فضائله و يعددون مآثره

لىقىد جاهد فقيد الكنيسة الشاب جهاد الابطال ورقد في الرب فنال اكليل الحياة . جعل الله من سيرته العاطرة خير مثال يحتذيه العاملون الخلصون .

# بعد حد الله الى القارىء القبطى

فى هذا الكتباب نقف على تباريخ آبائك الابطال وأجدادك العظام الذين تمسكوا بالمسيحية ودافعوا عنها دفاعا مجيداً رفع شأنها وعظم اسمها وخلد لهم ذكرا حسنا انتشر اربجه وذاع فى الانبام خبره . فلك ان تقارن بين غيرتهم الوقادة على حفظ كرامة دينهم و بين فتورك المتناهى فى أمر ذلك المدين . و بين سعيهم المتواصل لوضع كنيستهم فى الشأو الاعلى و بين تأخرك المعيب فى هذا الميدان . فلعلك تتخذ من ذلك درسا يحملك على التعهد بالمسير فى السبيل الذى يمكنك من استعادة ذلك الجد الغابر

¢ ¢ ¢

«كفاكم قعود في هذا الجبل» (تث ١:٢)

«هلم فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارا » (نع ٢ : ١٧)

«أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة ورديئة تعود فتحيينا ومن أعماق الارض تعود فتصعدنا » (مز ٧١ : ٢٠)

القرن الأول الميلادى فجر المسيحية في مصر القسم الأول

مجيء السيد المسيح الى مصر

ان الله تعالى أظهر غيظه في كثير من الاوقات على مصر فضربها مرة بالضربات العشر و بعد ذلك توعدها على السنة أنبيائه بأنواع عقوبات شديدة غير انه سبحانه لم يشأ أن يغلق باب رحمته في وجوه المصريين فجهز لهم بركات عظمى وثمينة وأنبأ بفم هوشع نبيه قائلا «من مصر دعوت ابنى» (هو١١:١) ومع أن هذا القول كان أولا اشارة الى اخراج شعب اسرائيل من مصر ولكنه صار اشارة رمزية الى السيد المسيح لما هرب من وجه هيرودس ملتجئا الى مصر كما أشار الانجيلي متى (٢: ١٥) وكان بقاء ذلك الشعب مدة في مصر رمزا الى مكث المسيح هناك. الا أن الارض التى كانت لليهود أرض تنهد وعبودية صارت للك اليهود المولود جديدا أرض ملجأ وراحة ب

ان الله قد أراد أن يهرب ابنه الى مصر ليعطى المصر يين عربون المصالحة العتيدة بعد ان انزل بهم الضربات العديدة. وكانت مصر ملجأ لاعظم رجال الله كابراهيم و يعقوب و يوسف وارميا مرارا كثيرة. ولئن كانت قد ضربت باللعنة الا انها تقدست بوطىء قدمى المسيح.

و يقول البعض بأن مجيء المخلص الى مصر كان اتماما لما جاء (باش ١:١٩) حيث قيل «هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه و يذوب قلب مصر داخلها». وقد أنبأ الله في خاتمة ذلك الاصحاح برجوع المصريين اليه بقوله «و يضرب الرب مصر ضاربا فشافيا فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم و يشفيهم» (عد ٢٢) وقد تم هذا القول. فقد كانت مصر مملكة مسيحية من القرن الثالث الى السابع ولم يزل فيها بعض المسيحيين من أبناء الكنيسة القديمة الى الآن ونحن بنعمة الله منهم.

ولانعلم كم كان عمر السيد المسيح حين قدومه الى مصر و بعضهم يرتأى انه كان ابن سنتين استنادا على أمر هيرودس بقتل الاطفال من ابن سنتين فا دون حسب الزمان الذى تحققه عن المجوس (مت ٢: ١٦) ولكن الزمان الذى تحققه من المجوس لا ينسب الى قوله ابن سنتين بل الى قوله «ما دون» لان هيرودس أمر بقتل الاطفال من ابن سنتين لمزيد الاحتراس على قتل المخلص بكها زاد على مدينة بيت لحم «كل تخومها» حتى لا ينجو المسيح بطريقة من الطرق

ولكن الارجح بل المعلوم لنا ان المسيح لم يكن عمره اذ ذاك يزيد عن الثلاثة أشهر لان المسيح ولد سنة ٣٤٩ لبناء مدينة رومية حسب رأى أفضل المحققين وهيرودس كما دون يوسيفوس المؤرخ مات سنة ٣٥٠ لبناء رومية فتكون المدة بين ولادة المسيح وموت هيرودس سنة واحدة و يكون المسيح قد هرب الى مصر وسنه ثلاثة أشهر واستمر بها سبعة أشهر وفي نهايتها بلغه موت هيرودس ولا يمكن أن يكون الخلص قد ذهب الى مصر قبل مرور ثلاثة أشهر على ميلاده أو عقب ولادته بقليل كما ذهب البعض بدليل عدم خوف يوسف البار والسيدة العذراء من الذهاب الى أورشليم وتقدمة الرب علانية في الهيكل بعد مولده بار بعين يوما . ولو كان سجود المجوس وتخبيرهم لهيرودس على أثر ميلاده لقتله هيرودس ولم يجسرا أن يذهبا به الى الهيكل (راجع لو ٢ : ٢٢ و ٢٣ لهر و ٢١ : ٢١)

أما العائلة المقدسة فأتت من بيت لحم الى مصر عن طريق الصحراء باجتياز القنطرة . ولا نعلم أيضا كيف تمكنت العائلة المقدسة من استحضار النفقة اللازمة للسفر والاقامة في مصر ولكن يضهم انه كان عندهم الذهب الذي أهداه المجوس اليهم . وان يوسف كان نجارا ماهرا مجتمدا وكان يستطيع أن يدأب في صناعته لتقديم حاجات العائلة و يؤخذ من التواريخ الكنسية أن السيد جاء الى مصر منع والدته و يوسف النجار وسالومة عن طريق صحراء سيناء . ودخلوها من جهة الفرمة (الجهة الواقعة بين بورسعيد والعريش) ومنها أتوا الى مدينة بسطة (ا) فلم يقبلهم أهلها فنزلوا بظاهرها أياما ثم ساروا منها الى مدينة سمنود ومن هناك عبروا النيل الى اقليم الغربية واجتازوا غربا بجبل الننظرون بيرية شيهات (۱) فباركته أم النور . ثم ساروا الى مدينة الاشمونين (۱) غربا بجبل الننظرون بيرية شيهات (۱) فباركته أم النور . ثم ساروا الى مدينة الاشمونين (۱)

<sup>(</sup>١) الآنُ تل قديم هو بقايا المدينة و يعرف بتل بسطة بجوار الزقاز يق

<sup>(</sup>۲) سمى كذلك لوجود النطرون والبردى فيه بكثرة وشهات كلمة قبطية معناها «ميزان القلوب» وهى مركبة من شى ميزان أو كيىل و (هيمت) قلب، و يسمى أيضا اسقيط و بالقبطية (أياسكيطيس) ومعناه دار النساك، و يطلق عليه أيضا لقب وادى هبيب وهوشيخ قبيلة عربية نزلت وسكنت في ذلك الوادى

<sup>(</sup>٣) بالقبطى اشمون الرمان كما يسميها العرب تماما

ودخلوها وهم لايعلمون لهم مأوى فاقاموا فيها أياما. قال بعضهم «ظهرت على يد الخلص فى الاشمونين آية وهى ان خسة جال زاحمهم فى مرورهم فصرخ فيهم المسيح فصاروا حجارة». ثم الهم ساروا من الاشمونين واقاموا بقرب قرية تسمى منليس أياما ثم مضوا الى القوصية فطردهم أهلها فضوا الى قرية ميرة (الآن مير) غربى القوصية ومنها قصدوا جبل قسقام الكاثن به دير السيدة العذراء الشهير بالمحرق. وحينئذ مات هيرودس بالشام فظهر ملاك الرب ليوسف فعاد بمن معه من ميرة الى مصر ونزل فى بابيليون فى المغارة الكائنة بدير القديس سرجيوس (أبوسرجة) بصر القديمة ثم رحلت الاسرة المقدسة الى المطرية واغتسل أفرادها هناك من عين ماء فتباركت وتقددست من تلك الساعة. قبل أن العذراء قد غسلت من ذلك الماء ثياب المسيح وكانت قد اتسخت وصبت غسالتها بتلك الاراضى فأنبتت بلسانا وكان لذلك الوقت لا ينبت البلسان الا بأرض فلسطين فانقطع من هناك و بقى فى هذا المكان وكثر الماء بالبئر التى هناك حيث سال عليها الماء الذي غسلت منه العذراء. و بشجرة البلسم الموجودة الى اليوم يقال انها نبتت بقرب العين ومن دهنا كانوا يصنعون الميرون المقدس و يكرسون الكنائس وأوانيها

والمحقق من كل ذلك قدومه الى مدينة بابيلون بالقرب من هليوبوليس (عين شمس) وقال المؤرخون ان الاسرى البابلين الذين أسرهم رمسيس الاكبر من آسيا احتلوا قلعة (هاينين) على شاطىء النيل تجاه مدينة منف (١) و بنوا هناك مدينة دعوها (البابليون) أو بابل على اسم عاصمة بلادهنم . وسبب قدوم المخلص الى هذا المكان معلوم وهو انه كان فيه فى ذلك الوقت هيكل مشهور لليهود اسمه هيكل (يانوس) شبيه بهيكل أورشليم بنى نحوسنة ١٦٠ ق . م وكان حوله كثير من اليهود . و باعتبار أن المخلص أتى أولا لاجل اليهود ليرد خراف بيت اسرائيل الضائة اختار مقره فى مصر الموضع الذى يكثر فيه بنو جنسه ولعل السبب ان يوسف كان له أقارب أو اصحاب ببابيليون فسكن حيث كانوا

وقد روت المتواريخ قصصا غريبة عها حدث حيث دخل المسيح الى مصر أهمها أن أبويه لجلً به الى هيكل فيه أصنام للآلهه فلها دخل يسوع سقطت الاصنام كلها أمامه وهذا رمز الى فاعلية قوة ابن الله .

ومن أُهُم آثار زيارة المسيح لمصر الباقية للآن :

ا بالمغارة التى نزلت بها السيدة العذراء مع ابنها وخطيبها وهى الآن بكنيسة ابى سرجه بمصر القديمة (٢)

<sup>(</sup>١) هي الآن خربة وكانت قائمة خلف الجيزة

<sup>(</sup>٢) كشيسة ابي سرجة قبل انها بنيت في عهد الرسل وهي أقدم الكنائس المصرية أما الكنيسة التي تعلوها فطلب اذنا ببنائها من عهد المعزيز والى موفى عهد الدولة الاموية اثناس كبير القبط حيئة فبني بقصر الشمع ((اسم يطلقه العرب على بابليون) كنيسستي ابي سرجة وابي كيرفي اول القرن النامن لما تهدمنا فيا بعد رعها ابن السرور يوحنا بن يوسف المعروف بابن الابح كاتب سرا الخليفة المستنصر الفاطعي سنة ٧٨٩ ش

٢ ــ النبع الموجود بقرب المطرية الى جنوبى اطلال عين شمس القديمة
 ٣ ــ الشجرة المشهورة باسم شجرة العذراء بالمطرية التى يعتقد فيها الوطنيون والاجانب معا

وهذه الحقائق ليست من معتقدات الكنيسة القبطية فقط بل يوجد عند الغربيين ما يؤيدها فيوجد لليوم في المتحف البريطاني بلندن صورة معروفة بسنة الرب تمثل احتفالا كبيرا كان يقيمة المصريون لآلهتهم حتى السنة الاولى للميلاد وكان ذلك شائعا في مصر شيوعا كبيرا وترتيبه أن يسير المغنون فالضاربون على الاعواد وبينهم فتيات حسنات الوجوه يضربن بالطبول والدفوف و يتقدم هذا الموكب الآلهه اين يس محمولة على أكف الشرف والفخار حاملة ابنها هوروس على ركبتها وحين مرور الآلهة يأتى الناس بمرضاهم على جانبي الطريق اعتقادا بنيلهم الشفاء

وفى وسط المصورة الممثله لذلك يرى الناظر ركبا حقيرا قد انزوى جانبا ليفتح الطريق الآلهه المذكورة. وهذا الركب مؤلف من امرأة متواضعة فقيرة وطفلها راكبين حمارا أنهكه التعب وخلفه رجل ريفي يسير راجلا وقد أضناه الكلال وطول الشقة

ومعلوم أن المصور قصد ايضاح الفرق بين الركبين في ظاهرهما وخافيها لانه بينا نرى أن أبهة الاول قد بادت بانقراض عبادة الاصنام في مصر وزالت عظمة الملك بقى اسم الطفل و يبقى الى الابد في مصر وغيرها من الامصار

أما مدة بقاء المسيح في مصر فالمحقق عندنا انه استمر سبعة أشهر لغاية موت هيرودوس اما اذا كان قد بنقسي بنعد منوت هيرودوس بمصر فهذا لا نعلمه . والمقول في هذا الشأن كثير فبعضهم يظنون انه مكث سنتين وغيرهم أربعة وآخرون سنة والله أعلم

فلننظر ونتعجب لان مصر الوثنية حت المسيح والارض المكروهة منه صارت له ملجاً. ولا ريب ان عجىء السيد المسيح الى مصر كان فاتحة سعادة لهذه البلاد لان المكان الذى يتشرف بحلول ابن الله فيه عبتلىء خيرا و بركة ولنعلم ان رحلة السيد المسيح الى مصر قد أعدت قلوب المصر يين وهيأتها للاذعان لكلمة الله في القريب للبشارة على يد مار مرقس الانجيلي والرسول وقبول شريعة الكمال رسميا. ولا يبعد أن تكون الالسنة قد تناقلت آيات السيد المسيح المقدسة وعجائبه الخارقة للطبيعة خصوصا وان تجاور القطرين المصرى والسورى وسهولة المواصلات التجارية بينها مما يحملنا على الاعتقاد بأن اخبار السيد المسيح كانت قد وصلت آذان المصريين وقوت فيهم قابلية الاستعداد للخلاص

 ثانيا: بدليل أن لوقا الإنجيلي كتب انجيله الى أحد أشراف الاسكندرية المدعو ثاوفيلس

ثمالشا : لان بعض الذين آمنوا بواسطة كزازة بطرس يوم الخمسين كانوا من مصر ( ٢٥ ٢ : ١٠ ) وعملى كل حال فلم تقم للمسيحية قائمة ولم تعرف جيدا بمصر الا بعد أن وافى الرسول مرقس اليها . ومن ذلك الوقت أصبحت مصر ملكا لابن الله محمية من كل خطر برعايته فهو يكلأها بعينه التمى لا تنام الى ما شاء الله ولا يتخلى عنها الى الابد . ولابد أن ينجز مواعيده فتصبح مصر بأسرها للرب

# القسم الثاني

# تاريخ البطاركة

(۱) مرقس الرسول (۲) انیانوس (۳) میلیوس (٤) کرذونوس

### (١) مار مرقس الرسول:

ولد هذا القديس من أبوين يهوديي الاصل استوطنا في بلدة تسمى (اير يانولوس) بأقاليم المدن الخمس الغربية (بنتابوليس) من شمالي قارة افريقيا (١) و يدعى أبوه أرسطو بولوس قيل انه ابن عم ذوجة بطرس وأخو توما الرسولين وقيل انه كان لاوياً وكاهنا ولكن هذا لم يثبت وامه مريم كانت أخت برنابا الرسول كما هو واضح من (كو؛ ١٠) وكان أبواه على جانب عظيم من التقوى والورع متمسكين بشريعة آبائهما وأجدادهما. ويقال انها كانا من ذوى اليسار فسطت عليها بعض قبائل البدو الرحل ونهبت أموالهما وامتعتها حتى أصبحا معدمين وأصابها الفقر المدقع واضطرهما ذلك الى هجر المدينة فقصدا فلسطين موطن آبائهما واقاما زمانا بالقرب من أورشليم وكان هذا الرحيل قبيل ولادة مار مرقس أو بعد ولادته بقليل

نشأ مار مرقس في فلسطين مركز اعلان بشارة خلاص العالم. و يرجح انه آمن بالمسيح على يد بطرس الرسول لانه كان يدعوه ابنه (١ بط ٥ : ١٣) ولما كان بطرس الرسول قر يبا لمار مرقس كما سلف اقتدى هذا به على أثر ايمان ذاك بالمخلص. وكان مار مرقس مماثلا لمار بطرس في المغيرة والحمية على مجد الرب وخلاص النفوس وكان أول ثمر تعبه في خدمة فاديه جذب والده الى الايمان لانه كان يهوديا غير مؤمن بالمسيح وذلك انه بينا كان وأبوه سائر ين في طريقها الى جهة الاردن اذ قابلها أسد ولبوءة يزأران بصوت غيف. فخالج قلب ابيه الخوف ولم يشأ حنوه الابوى الاردن اذ يوعز اليه أن يلوذ بالفرار و ينجو بنفسه مستعدا نتقديم ذاته الى الوحشين رغبة في خلاص ابنه.

(٤) درنه وكان اسمها ارسينو

<sup>(</sup>١) الخسس المدن الغربية واقعة في الجزء الشرقي من طرابلس الغرب المتاخم الآن لمصر. وتسمى باليونانية . بنتابوليس. وقد تأسست سنة ٩٣٠ ق. ق. م بواسطة جماعة التربان وهي:

<sup>«</sup> ١ » قيروان وهي الآن خربة وتبعد ١٥ كيلومترا عن مرسى سون

<sup>«</sup> ۲ » برنيقة والآن بني غازي على خليج سدره

<sup>«</sup> ٣ » سوزوسا وكان اسمها ابولوني والآن اسمها مرسى سوزوسا

<sup>«</sup> ٥ » بطولمايس وتسمى الآن طوليت بقرب اطلال برقة , و يذكرها ابن كبر المؤرخ القبطى في كتابه « السلم الكبير » هكذا « برقة , تونس , طرابلس , القيروان افر يقية »

الا أن القديس طمأن والده وهوموقن بأن السيد المسيح سيخلصها من هذه الضيقة , ثم رفع عينيه نحو السهاء وصرخ بحرارة الى السيد المسيح قائلا له «يا ابن الله الحى الذى نؤمن به نجنا من هذه البلية وانقذنا من شر هذين الوحشين الكاسرين » وما لبث أن التفت حوله فوجد الاسلاين وقد انطرحا على الارض لا حراك فيها . فشكر الرب على هذه العناية وربح اباه الى جانب المسيح لانه عندما رأى فاعلية ايمان ابنه آمن بالمخلص ومجد اسمه القدوس

ولما اختبار السيد المسيح سبعين رسولا ليرسلهم أمام وجهه الى كل موضع حيث كان هو مرمعا أن يأتى انتخب بينهم مار مرقس وكان يلقب (بالثاوفوروس) أى حامل الآله . وكان لهذا الرسول اسمان فسمى «يوحنا» وهو اسمه اليهودى وسمى «مرقس» وهو اسمه اليونانى . وكان منزل والدته محط رحال التلاميذ ومقر اجتماعهم للعبادة وفيه كانوا يصلون لاجل خلاص الرسول بطرس من السجن ولما أطلق أتى اليه (أع ١٢ : ١٢ و ٢٥) و يظن أن بيته كان معروفا فى زمن السيد المسيح أيضا . والبعض يقولون ان المخلص لما أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا الى المدينة فيلاقيكما انسان حامل جرة ماء فاتبعاه (مر ١٤ : ١٣) كان يقصد مار مرقس . وقالوا انه هو الشاب الذى كان لابسا ازارا على عريه ليلة موت الخلص ولما تبعه وأمسكه الشبان ترك الازار وهرب منهم عريانيا (مر ١٤ : ١١) وقد رجحوا ذلك لانفراده بكتابة هذين الجبرين ولم يكتب حادثه الجرة الا لوقا و يظهر انه سمعها منه . وقال الانبا ساو يرس المؤرخ أسقف الاشمونين «انه كان من جملة الجدام الذين استقوا الماء الذى صيره سيدنا خرا فى عرس قانا الجليل » أه . وكان من جملة الجدام الذين استقوا الماء الذى صيره سيدنا خرا فى عرس قانا الجليل » أه . وكان من جملة الحدام الذين استقوا الماء الذى صيره سيدنا خرا فى عرس قانا الجليل » أه . وكان من جملة الحدام الذين استقوا الماء الذى صيره سيدنا خوا مو بعد قيامته من الاموات حيث دخل عليهم والابواب مغلقة .

وفى خدمة التبشير كان هذا الرسول رفيقا لبولس و برنابا (أع ١٢: ٢٥) ولكنه تركها فى برجة ورجع (أع ١٣: ١٣) ولما أراد برنابا أن يأخذه معها فى السفر الثانى للتبشير لم يستحسن بولس ذلك لانه تركها فى برجة فى السفر الاول فاختلفا فى أمره وانتهى الامر بانفصالها فأخذ برنابا مرقس معه الى قبرص سنة ٤٩م

و بعد هذا المتاريخ بثلاث عشرة سنة أظهر بولس لاهل كولوسى رضاه عنه وتحقق امانته حيث قال لهم «ومرقس ابن اخت برنابا الذي أخذتم لاجله وصايا ان أتى اليكم فاقبلوه» (كو ٤ : ١) وفى هذه الآية اشارة الى عزم مرقس على الذهاب الى كولوسى وحده للكرازه. ويتضح من رسالة فليمون انه فى ذلك الوقت كان شريكا للرسول بولس فى اتعابه برومية (فل ٢٤) وكان مع تيموثاوس فى أفسس حين كتب بولس الى تيموثاوس رسالته الثانية بين سنة (٧٧ و ٨٦) ورغب أن ياتى به البه بدليل قوله «خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لى للخدمة» (٢٧ تى ٤ : ١١)

أما علاقته ببطرس الرسول فلم يروعها خبرصحيح الا ما كتبه هذا الرسول في رسالته الاولى بين سنة ٦٣ و ٢٧ م وهوقوله «تسلم عليكم التي في بابل الختارة معكم ومرقس ابني» (١ بط ٥: ١٣) وقد اختلف المفسرون في أي بابل يعنى الرسول. فقال قوم وهم الغربيون انه يقصد بابل رومية لكى يثبتوا ادعاءهم أن بطرس كان أسقفا على رومية ودليلهم اطلاق صاحب الرؤ يا لقب بابل على رومية (رؤ ١٤ ١: ٨) لانها كانت تشبه بابل القديمة في فسادها ولكن لا دليل على أن رومية كانت تعرف وقتئذ بهذا الاسم المجازي لان سفر الرؤ يا كتب بعد موت الرسول بطرس بشلا ثين سنة وقيل أيضا أن المشار اليها هي بابل اشور ولكنها كانت حينئذ قرية صغيرة ضاع مجدها السابق فليس هناك ما يلجىء بطرس الى الذهاب اليها وجعلها مركزا يكتب منه رسائله ولكن السابق فليس هناك ما يلجىء بطرس الى الذهاب اليها وجعلها مركزا يكتب منه رسائله ولكن الصحيح انها كانت «بابيليون» مصر القريبة من عين شمس لانها كانت في ذلك الوقت بلدة آهلة بالسكان فضلا عن انه كان فيها هيكل اليهود المشهور وعدد عظيم منهم و باعتبار أن بطرس كان رسولا للختان لاسيا بين المتشتتين لا بد له من تبشير يهود ذلك المكان . ومما يزيد المسأله ايضاحا ذكره لمرقس الرسول عقب ذكره لبابل (عد ١٣) ومعلوم لنا أن مصر كانت مركزا لمار مرقس فيكون بطرس في ذلك الحين مقيا هناك حيث كتب رسالته

أما الغربيون فيدعون بأن مرقس ذهب الى رومية وهناك رسمه بطرس اسقفا وارسله للتبشير فى اكويلا من أعمال البندقية بايطاليا ولما رجع الى رومية لم يجد الرسول بطرس فطلب اليه المؤمنون ان يدون لهم أخبار السيد المسيح كما سمعوها من فم الرسول بطرس فدون انجيله باللا تيتية ولما حضر الرسول بطرس الى رومية اطلع عليه وأعجب به وامره أن يذهب الى مصر سنة ٥٨ م فنقل انجيله الى اللغة اليونانية لينشره بين المضرين.

والخلط ظاهر في هذا الكلام لانه يتضح لن يطالع العهد الجديد أن علاقة مرقس كانت متصلة ببولس أكثر منها ببطرس. أما وجود بطرس ومرقس في بابل مصر فسبه أن مرقس بعد أن بشر في انطاكيه وقبرص ورمية واكو يلا وخدم هناك خدمات جليلة يم نحوافر يقيا فجاء أولا الى مسقط رأسه في الخمس المدن قصدا في اجتذاب أهلها الى الايمان ومن ثم قصد الديار المصرية سنة مسقط رأسه في الخلاص في انحائها وهناك كتب انجيله في سنة ٢٦ م. قال القديس يوحنا فم الذهب «أن انجيل القديس مرقس قد كتب في مصر (١)

واتفق أن بطرس الرسول أتى مصر لتبشير اليهود المتشتتين فيها كها هى حدمته فتقابل معه مرقس فى مدينة بابيليون التى فيها حرر رسالته الاولى وذكر مرقس لوجوده معه فى ذلك الحين. وسبب تسميته بابنه ليس أنه كان خاضعا له فى الكرازة بل هو انه عرف المسيح بواسطته كها ذكر آنفا راجع (١١ كو٤: ١٥ و ٢٦)

<sup>(</sup>۱) ميمره على انجيل متى ۲:۱

قالوا أن مرقس كتب انجيله بمناظرة بطرس وارشاده واستدلوا على ذلك بأمرين (١) لانه لا يستطيع أن يستقى هذه الاخبار الا من أحد الرسل الا ثنى عشر (١) لان الانجيل خال من كل ما من شأنه أن يعود بالتعظيم على بطرس أما من جهة الامر الاول فان مرقس كها تعلم كان من السبعين تلميذا وكانت له علاقة بأغلب الرسل المقربين فلا شك انه أخذ هذه الاخبار عنهم كها أخذ عنهم لوقا أيضا فضلا عها هو معلوم من أن بيته كان مقرا لكثير من أعمال المسيح ورسله . وأما عن الامر الشانى فلا يبعد أن بطرس حينا قابل مرقس بمصر أطلعه على انجيله فأشار عليه من باب التواضع أن يرفع منه كل ما يعود عليه بالتمجيد فأجابه مرقس الى طلبه لما رأى فيه من الصواب

جاء مرقس الى الديار المصرية في مدة اوثون قيصر في وقت كانت فيه مشحونه بالاهالي عامرة بالسكان يبلغ عدد من فيها من النفوس اثني عشر مليونا وقيل بل عشرين مليونا

واتخذ مار مرقس الاسكندرية مقرا لخدمته لانها كانت حينئذاك تجمع اجناسا مختلفة من مصر يين وحبش ونوبيين ويهود و يونانيين وغيرهم وكانت قصبة ولاية مصر ومركزا مهما للتجارة ومكنانا آهلا بالعلم والعرفان وكانت تعتبر المدينة الثانية بعد رومية وكان فيها حيان لليهود من خسة أحياء. وقبل أن يدخل الرسول المدينة صلى الى الله لكى يدرعه بالاسلحة الروحية اللازمة لمثل ذلك الجهاد الذي كان مزمعا أن يدخل في ميدانه

ولما دخل المدينة جعل يطوف في جميع شوارعها ليتفتقد أحوالها حتى تقطع حذاؤه وكان ذلك فاتحة خير لاعماله الجيدة ودبرت العناية الالهية أن يعرج على اسكافي بالسوق يدعى «انيانوس» ليرتق له الحذاء. وبينا كان الاسكافي يشتغل اذ دخل الخراز في يده فأدماها ولشدة الالم صاح قائلا «ايوس ثاؤس» الذي تأويله «الاله الواحد» وهذا دليل على تمسك المصر يبن بعبادة الاله الواحد من قديم الزمان. فسأله القديس كيف يعرف الله فلم يحر جوابا يؤيد ادراكه لما فاه به فطلب الرسول من أجله بحرارة وتفل على الارض وأخذ جزءا من الطين و وضع على الجرح في وقال «بسم الآب والابن والروح القدس الى الابد أن تشفى يد هذا الانسان» فالتأم الجرح في الحال

ثم ابتدأ الرسول يكرز للاسكافي بشارة الحلاص وكانت كيفية شفائه جعلته يصغى جيدا لكل كلمة يقولها الرسول ويخضع لها . ثم دعاه الى منزله فقبل الرسول هذه الدعوة بسرور وهناك في تلك الدار اعترف الرجل وأهل بيته بيسوع مخلص العالم . ومن ثم أخذت كلمة الله تنمو وتمتد بسرعة حتى انه في وقت وجيز تتلمذ للرسول كثيرون من المصربيين رجالا ونساء فعمدهم ولكى يرشدهم الى حقائق الحلاص العميمة كتب لهم انجيله المقدس باللغتين اليونانية والقبطية وفي ذلك الحين

تشابل مع الرسول بطرس بينا كان يطوف البلاد وكان موضع المقابلة بابيليون كها سبق معنا وكان ذلك بين سنة ٥٨ و ٦٢ م ولما رحل الرسول بطرس عن مصر رجع مار مرقس من الطواف الى مدينة الاسكندرية وكان المؤمنون قد كثروا فساء هذا كهنة المصر بين وأهل العلم عدينة الاسكندرية وقعت بين المفريقين مناظرات ومجادلات دينية أياما طوالا كان الظفر فيها لمرقس واصحابه فتآمر عليمه الوثنيون فرسم انيانوس اسقفا للمؤمنين ومعه ثلاثة قسوس وسبعة شمامسة وخرج من عندهم وحضر الى برقة أو بالحرى الى الخمس المدن الغربية وأقام بها سنتين يبشر و يرسم كهنة

و يظهر أنه في ذلك الحين طلبه الرسول بولس اليه لمهام تبشيرية بينا كان مأسورا برومية أول مرة كما يتضح من (كوع : ١٠) فلبي نداء بولس وذهب اليه في رومية حيث اشترك معه في اتعاب كشيرة كما يظهر من (فل ٢٤) فنرى هنا أن مار مرقس الرسول قضى وقتا في تدبير ورعاية كنيسة رومية ولكن لا تحت اشراف بطرس بل بموجب طلب بولس وتحت ارشاده . ولابد أن يكون كاروز الديار المصرية قد زايل رومية بعد ذلك وذهب لزيارة شريكه في العمل تيموثاوس بأفسس . ولما علم الرسول بولس ذلك ارسل لتيموثاوس رسائته الثانية بين سنة ٦٧ و ٢٨ يقول له «خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمة » (٢ تي ٤ : ١١) فانطلق مع تيموثاوس الي رومية ولم يتركها هذه الرة الا بعد استشهاد الرسولين بطرس و بولس بين سنتي ٦٥ و ٢٨ م ثم عاد رومية ولم يتركها هذه المرة الا بعد استشهاد الرسولين بطرس و بولس بين سنتي ٦٥ و ٢٨ م ثم عاد الى الكنيسة الاسكندرية غرس يده وزرع بينه ليفتقد أحوالها و يتبين شؤونها

ولما قدم الاسكندرية للمرة الثانية ربما في أواخر سنة ٢٧ م أو أوائل سنة ٢٨ م وجد ال أثماره قد ازهرت والمسيحية آخذة في الازدياد المطرد حتى ابتنى المؤمنون لهم كنيسة في موضع يسمى «بوكاليا» أي مرعى البقر (١) وقيل انه في ذلك الوقت أنشأ مار مرقس المدرسة اللاهوتية وأقام يسطس رئيسا عليها . ثم أخذ يجول في جميع الاماكن التي يوجد فيها المؤمنون مثبتا اياهم على ايمانهم الاقدس

وقد حدث فى يوم ٢٩ برموده (٢٦ أبريل) بينا كان المسيحيون يحتفلون بعيد الفصح والوثنيون بعيد المهم سيرابيس اخذ الرسول مزقس يقبح عبادة المخلوق دون الخالق ولهى سامعيه على هذا الضلال وارشدهم الى طريق النور والحق والحياة. وكان الوثنيون يبغضونه بغضا شديدا كدر رأوا نجاح عمله واتباع الوثنيين له. ولما سمعوا منه هذه الاقوال استنكروها للغاية وهاجوا فى المدينة طالبين مرقس الرسول لتجديفه على آلهتم فتر بصوا له والقوا عليه الايدى وربطوا حبلا فى عنقه

<sup>(</sup>١) كان مقرها شرقى الاسكندرية على شاطىء البحر بالقرب من الؤادي الذي كان يضم الاضرحة والمقابر وقيل أنها سميت كذلك لانها كانت حظيرة للثيران التي كان الوثيبون يقر بونها لاصنامهم

وأخذوا يطوفون به فى شوارع المدينة طول الهار ويجرونه فوق الصخور حتى تمزق لحمه وتهشمت عظامه وسال دمه البرىء وهو محتمل اهانات شديدة وتحقيرا كثيرا حتى أتى الليل فطرحوه فى السجن حيث ظهر له ملاك الرب فى رؤيا وشدد عزمته

ولما أصبح النهار عاد الوثنيون الى تمثيلهم الفظيع به وهم يزأرون و يصيحون قائلين «جروا الشور الى بوكهاليا» وكان الرسول فى اثناء ذلك يسبح الله و يشكره حتى فارقت روحه الطاهرة جسده البار مستشهدا فى ٣٠ برمودة سنة ٦٨ م . واراد جماعة الوثنيين بعد ذلك حرق جسده فاوقدوا النار وأشعلوا جدونها ولكن شاءت ارادة الله ان توقفهم عند هذا الحد السىء فهبت ريح شديدة وأمطرت السهاء غزيرا فاطفئت نيران ايديهم ولبثت نيران قلوبهم تلتهب غيظا . وقد فر المسيحيون بجسد القديس ودفنوه بكنيسة بوكاليا . وقد حفظ فى كنيسة الاسكندرية الى الجيل السادس أوموفوريون القديس نفسه أو وشاحه الكنسى وجميع البطاركه الذين جلسوا على كرسى البطريركية بعده كان يلتزم كل منهم بعد انتخابه أن يضع فى عنقه الوشاح المشار اليه

وقد اظهر الرب على ايدى الرسول اثناء اقامته بالبلاد المصرية آبات كثيرة وعجائب متعددة تأسس بواسطتها ملكوت الله وتأيد انجيله . وقيل في وصف الرسول انه كان معتدل القوام أبيض الشعر ناصعه يكلل هامته كالتاج . انفه طويل ورفيع . وتقاطيع وجهه جيلة متناسبة . حواجبه مائله الى الجهة الداخلة مقوسة . لحيته طويلة وكثيفة والرأس صلعاء . واصطلح أن يرسم بجانب صورة القديس صورة اسد رمزا الى افتتاحه انجيله بالصراخ الاسدى صراخ يوحنا المعمدان في البرية عديث قال « انا هو الصوت الصارخ في البرية » وقيل ان ذلك من عمل أهالى البندقية الدين سرقوا جسده في القرن التاسع حيث كانت علامة وطنهم المميزة لهم شكل أسد ذي اجنحة . أما الكلام على بقايا جسده فسيذكر في حينه

#### (٢) انيانوس:

هو البطريرك الثانى من بطاركة الكرسى الاسكندرى سيم أسقفا سنة ٦٦ م فى شهر بشنس مدة حكم وسبانيوس قيصر بيدمار مرقس وذلك حينا برح هذا الرسول الاسكندرية لاول مرة فأقامه لينوب عنه فى تدبير الكنيسة مدة غيابه . و بعد انتهاء القديس جلس بعده على كرسى البطريركية وقد مر بنا كيفية اهتدائه للمسيح وعقب ذلك ترك جيع مهامه العالمية واشغاله المدنياوية واشتغل فى خدمة حقل المسيح الجديد فى مصر وحول بيته الى كنيسة قال ابن بطريق المؤرخ «أن مرقس الرسول صير مع حنانيا (انيانوس) اثنى عشر قسيسا وأمرهم اذا مات البطريرك ان يختاروا واحدا من الاثنى عشر قسيسا و يضع الاحد عشر قسيسا ايديهم على راسه و يصلحونه بطريركا و يباركونه ثم يختارون رجلا فاضلا و يصيرونه مكان ذلك القسيس ليكونوا اثنى عشر ابدا

فلم يزل القسوس بمدينة الاسكندرية بطاركة الاسكندرية من الاثنى عشر قسيسا الى وقت الاكسندروس بطريرك الاسكندرية الذين كان فى مجمع الثلاثمائة وثمانية عشر (نيقية الاول المسكوني) وانه منبع من أن يصلح القسوس البطريرك وانقطع ذلك الرسم وأمر أن لا يصلح البطاركة الا الاساقفة » أه

غير أن أغلب المؤرخين يتفقون مع الانبا ساور يرس بأن الرسول مرقس رسم مع انيانوس فقط ثلاثة قسوس وسبعة شمامسة جعلهم يخدمون و يثبتون الأخوة وقد شهد المؤرخون للبابا أنيانوس بالمصلاح والمتقوى وقال عنه اوسابيوس المؤرخ «انه كان محبوبا من الله مقبولا عنده » وقال آخر «كان قلبه ينظر قلب الله يعرف مشيئته و يتممها » أهم

وفى عهد البابا انيانوس نجحت التعاليم المسيحية واتسع نطاقها وتمذهب بها الكثيرون من أرباب المناصب العالية والاكابر والاعيان و بعض رجال الدولة وكثر المؤمنون فرسم منهم كهنة وخداما واقام اثنتين وعشرين سنة وتنيح فى العشرين من شهر هاتور سنة ٨٤م وقد تولى أثناء جلوسه على الكرسى سبعة قياصرة هم نيرون وجلبا واوثون وفيتيليوس و وسباسيان وتيطس و ومعيان

#### (٣) ميليوس:

وهو ثالث بطاركة الاسكندرية انتخب للبطريركية بعد وفاة البابا انيانوس في شهر كيه بعد وفاة البابا انيانوس في شهر كيهك سنة ٨٤ م وفي عهد دوميتيانوس قيصر باجماع آراء الشعب. وكان هذا البابا مشهورا بالعفاف متصفا بالتقوى والغيرة على رعية المسيح فأخذ يثبت الشعب في الايمان حتى نما عدده بمصر والخمس المدن وافريقية وشرع المصريون يحتقرون الاعتقاد بعبادة الاوثان و يتهافتون على الانضمام لحضن المسيحية أفواجا وسادت في أيامه السكينة وكانت الكنيسة متمتعة بالسلام الكلى

وقد روى بعض المؤرخين أن دوميسيانوس قيصر طرد البابا ميليوس من الكرسى الاسكندرى وأقام عوضه غير أن هذه الرواية لم يقم دليل على صحتها ولم تتناقلها أقلام المؤرخين ورقد هذا البابا في أول توت سنة ٩٦ م

### (٤) كرذونوس:

البطريرك الرابع. وما علم الكهنة والاساقفة الذين كانوا يباشرون الحدمة في البلاد بأن السبطريرك تنبح حتى حزنوا واجتمعوا في مدينة الاسكندرية وتشاوروا مع الشعب المسبحي الذين فيها وطرحوا القرعة لكي يعرفوا من يستحق الجلوس على كرسي الاسكندرية فاتفق رايهم بتأييد الله على انتخاب رجل فاضل اسمه كرذونوس قيل انه بمن عمدهم الرسول مرقس فرسم بطريركا في:

شهر بابة سنة ٩٦ م في عهد تراجان قيصر وكان عفيفا متصفا بكل الصفات الصالحة فرعى كنيسته باجتهاد وأمانه مدة عشر بن سنة وستة أشهر وعشرة أيام

وقبض عليه واستشهد في الاضطهاد الذي اثاره تراجان قيصر. قيل ان سبب القبض عليه هو ان واليها رومانيا قال له «لماذا لا تشركون الهتنا بالهكم وتبقون على عبادته » فأجابه «لأننا لا نسجد لآخر» وكمان استشهاده في ٢١ بؤونه سنة ١٠٦م وقد خلا الكرسي بعدد ثلاث سنوات نظرا لشدة الاضطهاد وعدم تمكن الشعب المسيحي من انتخاب خليفة له

# القسم الثالث المملكة والكنيسة

(١) اضطهاد الوثنيين (٢) اضطهاد تراجان

### (١) اضطهاد الوثنين:

فى زمن ظهور الديانه المسيحية بمصر كان زمام الحكم فيها بيد المملكة الرومانية. ولم تكن الحكومة تعنى بالمسيحيين فى مصر فى القرن الاول لقلة عددهم غير أن اشرار الوثنيين كانوا يضايقونهم و يتحرشون بهم فى الطرقات وبهجمون عليهم فى مجتمعاتهم وراح ضحية تلك التعديات مار مرقس الرسول وفى يوم استشهاده تتبعوا النصارى وامعنوا فى قتلهم والتنكيل بهم فملأوا بجثثهم أكثر الطرقات وكان ذلك اليوم يوما مشهودا

#### (۲) اضطهاد تراجان:

وفى آخر هذا القرن نما عدد المسيحيين بالاسكندرية فامتد اليهم لهيب اضطهاد القيصر تراجان الذى تولى سنة ٩٨ م واشتد عليهم واستشهد فى ذلك الاضطهاد البابا كرذونوس البطريرك الرابع وكان فى بدء ظهور النصرانية ينظر اليها كشيعة يهودية خطرة ولما اشتعلت تورات اليهود على المملكة الرومانية اضطهدت الحكومة المسيحيين مع اليهود لظنها مانهم قسم منهم فنال المؤمنين فى الاسكندرية شدائد عظيمة

# القسم الرابع البدع

(١) كرنثيوس (٢) الغنوسطيون

### (١) كرنثيوس:

هويهودى المولد تعلم الفلسفة بالاسكندرية وبث ضلاله سنة ٧٣ م وحاول في حياة يوحنا الرسول أن ينشيء ديانة جديدة يؤلفها من تعاليم المسيح ومبادئه ومن تعاليم الكنوسسيين (١) واليهود. فأخذ من الكنوسسيين خرافات البليروما (أى العالم الاعلى) والايون (أى الاشخاص السماوية الخالدة بنو الارواح) ودميورج (أى خالق العالم الذي يختلف عن الاله الاعظم) ولكنه أظهر مبادئه بصورة لا ينفر منها اليهود فعلم أن الذي سن الشريعة لليهود هو خالق هذا العالم وهو ذو مناقب حميدة وصفات شريفة مكتسبة من الاله الحق غير أن هذه الفضائل لم تلبث حتى تدنست فأراد الله أن يلاشي سلمطان مشترع اليهود بواسطة ايون مقدس يدعى المسيح وكان رجل يهودي اسمه يسوع كامل وقدوس وابن بالطبيعة ليوسف ومريم فهذا حل فيه المسيح بنزوله عليه بهيئة حمامة عند عماده من يوحنا بنهر الاردن. وحال اتحاد المسيح بيسوع قاوم هذا بشجاعة اله اليهود خالق العالم فحرض هذا عليه اليهود فقبضوا عليه ليصلبوه فلها رأى المسيح انهم قبضوا على يسوع طار الى السها وحده

ولهذا أوصى كرنثيوس اشياعة باحترام الاله الاعظم أبى المسيح و باحترام المسيح وأمرهم بعدم اعتبار مشترع اليهود و برفض مبادىء الناموس الموسوى واوصاهم بالسير على نظام المسيح معلما اياهم بأنه سيعود ثانية و يتحد بالانسان يسوع الذى حل فيه قبلا ويملك مع تابعيه على فلسطين الف سنة . ثم وعدهم بقيامة أجسادهم وتمتعها بافراح سامية في مدة ملك المسيح الف سنة و بعد ذلك يدومون في حياة سعيدة في العالم السماوى

<sup>(</sup>١) الكنوسسيون هم قوم زعموا بأنهم قادرون أن يردوا للبشر ما فقدوه من معرفة (أى كنومس) الاله الاعظم ونادوا بانقلاب المبلكة التي شيدها خالق العالم واصحابه وكمان أول ظهورهم بعد موت الرسل

#### (٢) الغنوسطيون:

ان الغنوسطية أى مذهب التوليد انشئت في فلسطين أو في سورية عند ظهور الدين المسيحى. ولم يكن مذهب الغنوسطين الا موفقا بين الدين المسيحى الجديد والاديان القديمة وأقيم له في الاسكندرية مدرسة في أوائل القرن الثاني للميلاد واعتنقه بعض المصريين. الا أن الغنوسطية المصرية كانت تختلف عن الاسيوية فاعتقد المصريون ان المادة ابدية وحيوية أيضا واعتبروا غالبا المسيح مخلصنا انه شخصان الانسان يسوع وابن الله او المسيح. فالمسيح الشخص الالمي زعموا انه دخل في يسوع الانسان حين اعتمد من يوحنا وتركه حين قبض عليه اليهود. ثم انهم نسبوا للمسيح جسدا حقيقيا لا وهميا مع انهم لم يتفقوا على ذلك. كما أنهم وضعوا لا تباعهم شرائع تبيح بفساد أميال البشر. وظل علماء المسيحين الافاضل يقاومون كل البدع التي كانت تنشأ من هذه الفلسفة مدة طويلة وانقرضت آخر شبعة لاهل هذه المرطقة في أواخر القرن السادس

# القرن الثانى القسم الاول تاريخ البطاركة

| ( ۳ ) اومانيوس | (۲) يسطس                         | (۱) برېموس   |
|----------------|----------------------------------|--------------|
| (٦) اغر پنيوس  | ( ٥ ) كلاديانوس                  | (٤)مركيانوس  |
|                | ( ۸ ) ديمتر يوس ( <sup>۱</sup> ) | (٧) يوليانوس |

#### (١) بريموس:

البطريك الخامس: ولد بمدينة الاسكندرية وقيل انه ممن عمدهم الرسول مرقس. وقال عنه الانبا ساويرس المؤرخ انه كان عفيفا كالملائكة ويفعل افعالا حسنة بنسك فاجمعت كلمة المؤمنين على انشخابه بطريركا. ولما ارتقى الكرسى المرقسي في شهر ابيب سنة ١٠٩ م في عهد ادريانوس قيصر ازداد تمسكا بالفضائل وأضاف اليها الاجتهاد المتواصل في سبيل تقدم المسيحية في عبهده ولهذا لم يكن يفتأ يقوم بنفسه بالوعظ والارشاد بدون كلل ولأجل هذه الغاية كان يتخير الرجال الاكفاء ويقيمهم أساقفة وقسوسا ووعاظا ليهذبوا الرعية بالآداب المسيحية وقد لبث يشتغل في توسيع نطاق الكنيسة ١٤ سنة وساعده على تقدم العمل أن الكنيسة في ايامه كانت في سلام تام وطمأنينة كاملة. وكانت وفاته في ٣ مسرى سنة ١٢١ م

#### (٢) يسطس - البطريرك السادس:

وحالما توفى الاب بريموس وقع اختيار الشعب على هذا الآب الفاضل الحكيم فرسم بطر يركا فى شهر توت سنة ١٢١ م فى عهد ادر يانوس وهو مولود بالاسكندرية وكما أسس الرسول مرقس المدرسة اللاهوتية اقامه رئيسا عليها. فلبث يعلم فى تلك المدرسة حتى اقيم بطريركا فترك وظيفته الاولى الى أومانيوس وأخذ هويهتم بمسئولية وظيفته الجديدة فخدم فيها بكل أمانه.

وجعل أهم أغراضه تبشير الوثنيين وجذبهم الى المسيحية فنجح فى عمله وتنصر منهم عدد عظيم . واستمر قائمًا بوظيفته عشر سنين وعشرة اشهر وخمسة عشر يوما وتنيح فى ١٢ بؤونه سنة ١٣١ م

### (٣) أومانيوس البطريرك السابع:

وعقب البابا يسطس أومانيوس احد أفاضل مسيحى الاسكندرية . وقع الاختيار عليه فى شهر أبيب سنة ١٣١ فى عهد ادريانوس لما كان معروفا عنه من العفة والنزاهة لانه كان بتولا طاهرا . كان قبلا مديرا للمدرسة اللاهوتية ومن اشهر أعماله فى مذة البطريركية رسامة أساقفة للكرازة المرقسية فاقام منهم عددا كبيرا أرسلهم الى كل جهات القطر المصرى والنوبة والخمس مدن الغربية لنشر بشرى الخلاص

وفى عهد هذا البابا البار اشتد الاضطهاد على المسيحين فنال الشهاد كثيرون من الاقباط وأقام البابا اومانيوس على كرسى الاسكندرية ثلاث عشرة سنة برضى الله والشعب وتنبح فى ٩ بابه سنة ١٤٤ م

### (1) مركيانوس - البطر يرك الثامن:

ارتقى السدة المرقسية في شهر هاتور سنة ١٤٤ م في عهد انطونيوس بيوس قبصر وهو مولود بالاسكندر به وكان مديرا للمدرسة اللاهوتية واستحق أن يرقى الى البطر يركية لفضائلة واخلاقه الحميدة وقد حقق آمال من انتخبوه فاخذ بعد تنصيبه ينهج على آثار اسلافه الافاضل و ينسج على منوالهم في هداية النفوس وتهذيب الاخلاق رغم الاضطهاد الذي كان مشتدا على المسيحين وقتئذ. ولبث في جهاده هذا مثابرا مدة تسع سنين وشهر بين و ٢٦ يوما الى أن رقد بالرب في ٦ طوبة سنة ١٩٤٤م

### (a ) كلاديانوس \_ البطريرك التاسع:

انتخبه شعب واساقفة الاسكندرية بطريركا ورسم على الكرسى الرسولى فى شهر امشير سنة ١٥٤ م فى عهد انطونيوس بيوس وكان محبوبا من الجميع وهو مولود بالاسكندرية وكان بارا حكيا. ولما قبض على زمام الرئاسة اخذ يتعهد الزرع الذى تركه له أسلافه وكانت أيامه هادئه لم

يحصل فيها للننصرانية ما يكدرصفوها . ولبث مواظبا على عمله مدة أربع عشرة سنة وستة أشهر وثلاثة أيام وتوفى في ٩ أبيب سنة ١٦٧ م

### (٦) اغربينيوس ــ البطريرك العاشر:

ولد بالاسكندرية ورسم قسا بها وعرف بالصلاح والتقوى ونال رضاء الشعب والاساقفة بعد وفاة سلف فجلس على كرسيه في شهر مسرى سنة ١٦٧ م في عهد مرقس أور يليوس قيصر و بدأ يرشد و يعلم حتى تقدم في عهده العمل الروحي وانتشرت كلمة الخلاص وزاد عدد المنضمين الى دين المسيح. وقضى على الكرسي اربع عشرة سنة وسبعة أشهر وتوفى في ٥ أمشير سنة ١٧٨ م

### ( ٧ ) يوليانوس ــ البطر يرك الحادي عشر:

ولد بالاسكندرية وقيل انه كان تلميذا بالمدرسة اللاهوتية تحت ادارة الفيلسوف القبطى بنتينوس ففاق أترابه في العلم وظهر عليهم بتقواه واستحق أن يرسم قسا. و بعد ذلك اختير بطر يركا في شهر برمهات ١٧٨ م في عهد مرقس أور يليوس وعقب رسامته اشتغل بوضع ميامر (١) لاسلافه البطاركه تخليدا لذكرهم وفائدة لحلفائهم

وكان هذا البابا الفاضل متقربا من الهه حتى أعلن له قبيل وفاته عن الشخص الذى سيلحقه في البطر يركية وذلك انه قد ظهر له ملاك الرب في احدى الليالي قائلا « ان من يأتيك غدا بعنقود عنب هو الذى يكون بعدك على الكرسي المرقسي » واتفق في ذلك الصباح أن رجلا كراما عاميا لا يدرى القراءة ولا الكتابة من أصل قبطي مسيحي يدعى ديمتر يوس بينا كان يشذب أشجاره عثر بها على عنقود في غير أوانه ففكر أن يهديه للبطر يرك

وكان البيابا يوليانوس حينئذ في أوقاته الاخيرة واجتمع حوله كبار الشعب وعظمائه يستفهمون منه عمن يجدر به أن يكون خلفا له . فاخبرهم انه هو الذي يأتي الينا و يقدم عنقود عنب ، فظنوا متحير بن أن البطر برك لا يعي ما يقول اذ لا يمكن أن يوجد عنب في الشتاء و بينا هم كذلك اذا بديمتر يوس قد دخل وعنقود العنب بيده وقدمه للآب البطر برك فدهش الحاضرون وتناول البطر برك الهدية بسرور وأعلمهم بخبر ظهور الملاك له واوصاهم بانتخاب من عينه روح الله فاطاعوا وصيته وفعلوا بحسب اشارته

وكانت مدة بطريركية البابا يوليانوس عشرسنين وتوفى فى ٨ برمهات سنة ١٩٠ م وقال الانبا ساو يىرس فى خاتمة ترجمة هذا البابا «ومن بعد هذا البطر يرك لم يقم أسقف الاسكندرية فيها بل صاريخرج سرا و يوسم كهنة فى كل مكان كمار مرقس الانجيلى» أهد

<sup>(</sup>١) ميمر كلمة سريائية معناها سيرة

#### (٨ ) د يمتر يوس ١ \_ البطر يرك الثاني عشر:

ولما قيل لهذا البابا انه انتخب ليكون بطريركا توسل بضراعة ملتمسا أن يعفى من هذه المسئولية الهائلة محتجا بعدم علمه وزواجه اذ كانت العادة ان البطريرك ينبغى أن يكون بتولا. فلم يلتفت الى طلبه وتمت رسامته رغها عنه في ١٨ برمهات سنة ١٩١ م في عهد كومودوس قيصر فلها رأى ذلك أخذ للحال في اجهاد جميع قواه توصلا الى استدراك ما فاته من العلوم والمعارف ففتح الله عليه بشيء كثير من العلم والحكمة حتى أصبح في مقدمة علماء ذلك الزمان

روى انه استحضر لديه معلما ليعلمه فكان يجلس هو على الكرسى ويجلس العلم تحت موطىء قدميه فلم يكن يفهم شيئا فذات ليلة ظهرت له السيدة العذراء وقدمت له دواة ملآنة ماء فشربها ولما أصبح الصباح طلب من معلمه أن يجلس على الكرسى ويجلس هو تحته ففتح الله ذهنه وصار يفقه كل ما يلقى عليه من الدروس حالا

وكان هذا البابا على جانب عظيم من التقوى حتى انه لم يباشر زوجته مباشرة زواج البتة وقد حدث أن البعض تقمقموا عليه بسبب زواجه ولم يرق في نظرهم أن يكون البطر يرك ذا زوجة كباقى الناس فعلم بهذا الامر وانتهز الفرصة في يوم الصلاة و بعد تأدية الحدمة الدينية استحضر زوجته ووضع في مثررها بعضا من جر نار المبخرة ووضع كذلك في جبته وطاف على هذه الحال هو وهي بين المسعب وأمامها نفر من الشمامسة ينشدون التراتيل الروحية حتى انتهوا من دورتهم دون أن يحدث للمثرر والجبة أي شيء من تأثير النار فاندهش المنتقدون واقتنعوا بواسطة ما شاهدوه بطهارة معاشرته لامرأته وطلبوا منه الصفح والغفران. وقيل انه كان في مبدأ أمره ممتنعا عن الزواج بطهارة معاشرته لامرأته وطلبوا منه البتولية عمه و بعد اقترانه من امرأة صالحة كانت قد نذرت البتولية وأجبرت على الزواج نظيره كاشفا بعضهها بما في عزمهها واتفقا على المعيشة معا بطهارة تامة فعاشا وأجبرت على الزواج نظيره كاشفا بعضهها بما في عزمهها و بعد هذه الحادثة أمر زوجته بأن تعيش كذلك ٤٨ سنة ، قيل وكان ملاك الله يظللها أثناء نومها . و بعد هذه الحادثة أمر زوجته بأن تعيش مع العذارى اللواتي نذرن العقة وانفردن للعبادة

ولعظم تنقوى هذا البابا كان مطلعا بالروح على أعمال الحظاة القبيحة . فكان يكثر من توبيخهم وتبكيتهم وعندما كان أحدهم يتقدم الى تناول الاسرار المقدسة وهو متعلق بأية خطية كان يمنعه من الاشتراك و يوضح له خطيته حتى يخجل و يقر بذنبه و يتوب توبة حقيقية

ولبست مواظبا على عمله حتى شاخ وكبر فكان يحمل الى البيعة في محفة وهو لا يفتر عن المتعلم من الغداه الى الليل والاخوة يتوافدون اليه للاستفادة من تعاليمه والاستفهام منه عها اشكل عليهم اداركه مع أن قواه لم تكن تساعده على الفحص في العلوم والكتب الاخرى. وكان بطريرك الاسكندرية هو الاسقف الوحيد في مصر لحد ذلك العهد فرأى هذا البطريرك انه من الضرورى أن يعين ثلاثة اساقفة آخرين للاقالم البعيدة عن مركز البطريركية ليتمكنوا من رعاية قطيع المؤمنين

وفى سنة ٢٠٢م رقى هذا البيابا العلامة اوريجانوس رئيسا للمدرسة اللاهوتية خلفا لاكلمندس الاسكندرى. وفى سنة ٢٣١م ساء البطريرك الظن باوريجانوس ووقع بينها نفور ادى البطريرك الى عقد مجمع حرم فيه اوريجانوس ونفاه وعين مكانه ياروكلاس أحد تلاميذ اوريجانوس

و يـقـول المـؤرخـون أن هـذه هـى الـغـلطة الوحيدة التى شط بها البابا ديمتر يوس عن سبيل الصـواب وذلك لانهــم يـذكـرون لاوريجـانوس دفاعة الجيد عن المسيحية وكان يجدر ببطر يرك تقى كـهـذا أن لا يـنــــى ماض اوريجانوس الذى يدل على غيرته وفضله لاجل غلطه صغيرة ارتكبها كما سيأتى بنا فى ترجمة ذلك العلامة

وفى أيام هذا البابا كان هياج بمدينة الاسكندرية وثار الاضطهاد على المؤمنين فسطا لينوس والى مصر الروماني على البطريركية ونهب أمتعتها وسلب أواني الكنيسة وقبض على البطريرك نفسه ونفاه الى اوسيم (١) حيث بقى فيها الى أن هدأت نيران الاضطهاد ولبث على الكرسى ٤٢ سنة ثم توفى في ١٢ بابه سنة ٢٣٢ م وله من العمر ١٠٥ سنة

# القسم الثاني مشاهر الكنيسة

(۱) المدرسة اللاهوتية (۲) بنتينوس (۳) اكليمندس الاسكندرى (٤) اوريجانوس

# (١) المدرسة اللاهوتية :

قبل أن مؤسسها هو مرقس الرسول سنة ٢٨ م وكانت تسمى المدرسة الكاتشيسس (أى تعليم قواعد الإيان بالسؤال والجواب) وكان الغرض من انشائها تعضيد الديانة المسيحية لان الدين المسيحى لقى في الاسكندرية مصاعب لم يلق مثلها في غيرها وكان لابد له من التغلب عليها . وسبها أن الشعب كان يكره دين الهود الذي هو أساس المسيحية وكان علماء الموزيوم الذي كانت في ايديهم ادارة الشعب أقبل استعدادا لقبول تعاليم مصدرها كمصدر الدين المسيحى . فرأى المسيحيون في الحال انه لابد من اصلاح تعليمهم اصلاحا خصوصيا في مدينة خاصة بالفلاسفة والحققين فأنشاوا تلك المدرسة اللذين كانوا يريدون أن يتضلعوا في معرفة أصول الديانة

<sup>(</sup>۱) كانت هذه المدينة في العصر المسيحي مركزا دينيا مهما بها اكثر من ٣٦٠ كنيسة ولكن العرب بعد دخولهم الى مصر أضعفوا شأنها حتى صارت في أوائل القرن التاسع عشر بلدة صغيرة على مسيرة ساعتين للراكب من كوبرى امبابة

وفى أواخر القرن الثانى انحاز بنتينوس أحد الرواقيين القدماء الى تلك المدرسة التى كانت تناظر الموزيوم فى العلوم الادبية والدينية وجعل مديرا لها: ثم اعتنق الفيلسوف اثناغورس الاثينى الدين الجديد واستلم ادارة مدرسة خلفه فيها قوم أعظم منه . وفى عهد اكلميندس واوريجانوس بلغت تلك المدرسة اسمى درجات المجد وفاقت كل المدارس النصرانية التى انشئت فى القرون الاولى للميلاد فكان يدرس فيها فوق اللاهوت والفلسفة المنطق والطبيعة والرياضة والفلك والموسيقى لان المعلم كانت لها ضربة لازمة لوجودها فى وسط ديانة يهودية مستندة الى الفسلفة ومدارس يونانية أو مصر ية مستندة الى النظامات العمومية وهرطقة اريوس وهى دقيقة تميل اليها القلوب ومقاومين اشداء اقلقوا الكنيسة فى أزمانها الاولى وهم الغنوسطيون المشار اليهم آنفا

واعتنى علماء تلك المدرسة بأن يعرضوا الدين المسيحى على الناس عرضا تعمقوا فى البحث عنه وذلك ما سماه القديس اكلميندس الاسكندرى « الغنوسطية الحقيقية » المضادة للغنوسطية الهرطوقيه المتى انتحلت هذا الاسم زورا و بعد أن عرضوا الايمان المسيحى على هذا المنوال ألفوا تآليف شتى لتفسير التوراة ونبذات خصوصية فى قواعد الاعتقاد والقانون الوجيز المكل المنسوب الى القديس الناسيوس وكل الارتقات المشهورة ولاسيا ارتقات الالفيين وسابيليوس واريوس ونسطورس واوطيخا صادفت مقاومين اشداء فى المدرسة المسيحية

هذه هى المدرسة اللاهوتية التى امتد فضلها الى كل الاصقاع وانتشر نورها فى كل مكان وكفاها فخرا أن تخرج منها فطاحل بابوات الاسكندرية وحماة البيعة المقدسة. ومع انها أصيبت بمحن شديدة واضطهدت فى أيام ساويرس سبتميوس وديوكلتيانوس القيصرين الاانها رجعت الى رونقها بعد وفاة المضطهدين ومن دلائل عظم شأنها أن منصب رئيسها لاهميته كان يلى المنصب البطريركى فى الرتبة وجل البطاركة انتخبوا من رؤسائها

وظلت زاهرة بالعلوم و يفد اليها طلاب من كل أصقاع المسكونة حتى قام رودن آخر رئيس تولاها ونقلها من مكانها الى بلدة سيد فى اقليم بامفيليا بدون سبب يدعو لذلك فأضربها هذا النقل ضررا عظيا وتناقص عدد طلابها . ولما حدث ذلك الانشقاق المحزن الذى سببه مجمع خلكيدون فى اواسط القرن الخنامس اندكت معالم متلك المدرسة واصبحنا لا نعرف عنها الا أنها كانت مقر العلم ومقصد العلماء

واليك أسهاء الذين تعاقبوا على رآسة هذه المدرسة:

(۱) يسطس \_ أول من صار رئيسا على تلك المدرسة عينه مار مرقس الرسول وظل متواليا رئياسها في أواخر سنى حياة الرسول وفي عهد البطاركة الاربعة الذين خلفوه وكان للبابا انيانوس السبطر يرك الثاني عناية خاصة بتلك المدرسة وتعلم من مار مرقس كيف يهذبهم وكانوا جميعهم كما

أخبرنا المؤرخون المسيحيون وفيليون اليهودى أيضا زاهدين في الدنيا لا يكترثون بشيء من حطامها وانما كانوا بهتمون بالله فقط. ومن ثم كانوا جيعهم متحدين بمحبة صافية وفائزين بسلام الارواح السماوية ولم يكن بينهم فقير ولا غنى لان الاغنياء منهم كانوا قد اعطوا أموالهم للفقراء لكى يفكر كل واحد فيا يجعل الانسان غنيا بالله. ولم يكونوا يتناولون مأكلا سوى مرة واحدة كل يوم وذلك بعد غروب الشمس و بعضهم كانوا يصومون ثلاثة أيام أو خسة من دون أن يأكلوا شيئا. وكان مأكله هم الخبر ومشربهم الماء لا غير. وذلك كان للرجال والنساء على حد سوى

- (٢) اومانيوس: في مدة بطريركية يسطس
- (٣) مركيانوس: في مدة بطريركية اومانيوس
  - (٤) بنتينوس
  - (a) اكلمندس في بطريركية دعتريوس
    - (٦) أوريجانوس
    - (٧) ياروكلاس
    - (۸) ديونوسيوس
    - (٩) ثاوغست في بطريركية ثاؤنا
      - (۱۰) بيروس (۱)
        - ( ۱۱ ) ارشلاوس
    - ( ۱۲ ) بطرس : في بطر يركية ارشلاوس
      - (۱۳) سيرابيون (۲)
- (١٤) مقار السياسي في بطّر يُرْكية اثناسيوس
  - (۱۵) دیدیموس الضر پر
  - (١٦) رودن: في بطر يركية كيرلس الاول

<sup>(</sup>١) كنان كاهينا تقييا ورعا اشهر بالتزهد والتنسك وعرف بزلاقة اللسان وفصاحة المنطق حتى لقبه البابا بطرس البطر يرك السبابع عشر «اوريجانوس الصغير» وقد تثلمذ له كثيرون اشهرهم بمفيليوس البيروني . وحوالي سنة ٢٨٢م استشهد بيروس على ما يظن في الاضطهاد الذي احدثه فاليريان قيص

<sup>(</sup>٢) كان عالما متضلعا وكاتباً ماهرا وصديقاً وفيا للبابا اثناسيوس الرسولي ولذلك ارسله مع من أرسلهم الى القيصر قسطنطين الكبير

#### (۲) بنتينوس :

ولد بالاسكندرية في أوائل القرن الثاني وهو من أصل قبطي (٢) قبل انه كان قبل تنصره من فلاسفة الرواقيين (٣) والظاهر انه كان هو ومعاصره اكلمندس الاسكندري تلميذين لا ثناغورس الفيلسوف (٤) وكانا كباقي مسيحي مصر متضلعين في علوم القدماء وحكمتهم كتضلعهم في كل الحقائق والمبادىء المسيحية

تولى بنتينوس رئاسة الدرسة اللاهوتية حوالى سنة ١٨١ م واستمر في وظيفته حتى أتت رسالة من بلاد الهند الى البابا ديتر يوس البطر يرك يلتمس فيها أهلها أن يرسل اليهم عالما تقيا يعلمهم الايمان فوقع اختيار البطر يرك على هذا العلامة وعرض عليه الامر فقبله بكل سرور وتخلى عن رئاسة المدرسة سنة ١٩٠ م بعد أن سلم مقاليدها الى زميله اكلمندس حتى يعود اليها . ومن ثم توجه الى بلاد الهند واذاع فيها بشرى الخلاص . قيل انه وجد عند الهنود نسخة من انجيل متى باللغة العبرانية مكتوبة بخط الانجيلي نفسه وكانت موضوع اجلالهم واكرامهم فسألهم عمن أتى بها اليهم قاجابود انه الرسول برثولاوس . و بعد أن صرف في بلاد الهند مدة لا نعلم مقدارها رجع الى الاسكندرية واتى بهذه النسخة اليها

وفى ذلك الحين شعرت الكنيسة بضرورة الشروع فى ترجمة حياة السيد المسيح الى اللغة المصرية فأحذ بنتينوس على عاتقه القيام بهذا العمل غير انه رأى أن اللغة الهيروغليفية لا تصلح للنطق ببعض مقاطع ولهجات اضاف عليها ستة حروف من الابجدية الهيروغليفية ومن ثم بدأ فى العمل بمساعدة تلاميذه حتى انجزه واستطاع أن يخرج الكتاب المقدس للمصريين بلغتهم ليتعلموه فى بيوتهم وكنائسهم . ومن ذلك الحين أهملت الكتابة بالاقلام الهيروغليفية واعتاضت عنها الكتابة اليونانية

(٢) يمبل بعض الغربين الى القول بأن أغلب الكنيسة القبطية كانوا من أصل يونانى و يكفينا فى دفع افتراء هؤلاء القوم المذين يحاو لمون تجريد الكنيسة القبطية من كل ميزة حتى من علمائها ما جاء فى كتاب «برهان الكنيسة الشرقية» الذى طبعه ثلاميذ مدرسة اليونان بدينة رومية سنة ١٧٠٦ م حيث قبل «انما دعى الاباء الشرقيون يونانين لانهم كتبوا تآليفهم باللغة اليونائية» (٣) الرواقية فلسفة قديمة تجددت قبل الميلاد بسنتين وقد قال أصحابها أن الخبر الاعظم فى الفضيلة وغرضهم كان اتحاد المدين بالضلسفة وقد اقروا بوجود الله ولكنهم قالوا بأنه حال فى كل شىء و بأنه توجد آلمة صغرى اتفقت مع آلمة الديانة المقبولة عند المجمود.

<sup>(</sup>٤) هو من الاسكندرية ويسمى الفيلسوف الاثينوى كان مشتغلا بوظيفة عالية مهمة في متحف تلك المدينة واعتبر من أساطين المديانة الوثنية . وكان كفيره من الفلاسفة الافلاطونيين يكرهون الديانة المسيحية ورغبة في مقاومتها اجهد نفسه في درس تعاليمها جيدا وواظب على ذلك بهمة لا تعرف الملك فكانت النتيجة أن قوة تأثير الديانة المسيحية والحق المؤسسة عليه قد فعلا فيه فعلا حسنا فتغيرت أفكاره وآمن بالمسيح سنة ١٧٦ م وأصبح من أعظم انصار الديانة المسيحية وأكبر المدافعين عنها . ومما كتبه لحذا الغرض رسالة عنوانها «الى مرقس أور يليوس وكمودس» و يظن أن تاريخها بين سنتى ١٧٦ و ١٧٧ م دافع فيها عن النمائم التي كان اعداء المسيحية يوجهونها اليها

وعاش هذا الفيلسوف بعد أن تولى ادارة المدرسة اللاهوتية مرة ثانية مدة وجيزة ثم توفى سنة ١٩٠ م وقد ألـف هـذا الـعلامة تفاسير كثيرة على الاسفار الالهية حتى قال عنه تلميذه وخليفته أنه كان موعبا من روح الكتاب . غير أن جميع كتاباته مفقودة

# (٣) اكليمندس الاسكندري

هو تيطس فلافيون ذهب بعضهم الى انه ولد بالاسكندرية فنسب اليها. وقيل انه لقب بالاسكندري تعييزا له عن سمية اكليمندس الروماني. وقال آخرون انه ولد في اثينا نحو اواسط القرن الشاني ثم تفرغ منذ حداثته لدرس الفلسفة فتضلع في الفلسفتين الرواقية والافلاطونية (١) واذا لم يجد فيها ما كانت قصبواليه نفسه سعى يطلب الحقيقة فزار بلاد اليونان وايطاليا وآسيا الصغري ومصر وخالط المعلمين النصاري فأثر فيه ما سمعه من القديس بنتينوس مدير المدرسة اللاهوتية فاهتدى الى النصرانية وصار من المساعدين لمعلمه في المدرسة واشتهر في معرفة الاسفار اللاهوتية فاهتدى الى النصرانية وصار من المساعدين لمعلمه في المدرسة واشتهر في معرفة الاسفار اللاهية. ذهب بعضهم الى انه خلفه في ادارتها نحوسنة ١٩٠ م و بقيت ادارة مدرسة الاسكندرية منوطة به الى سنة ٢٠٢ م وفيها حدث الاضطهاد الذي قام به ساو يرس قيصر فاضطره الامر الى الفرار الى فلسطين فزار اورشليم وانطاكية

وذكر في بعض الروايات انه كان في اورشليم سنة ٢١٠ و ٢١١ م لان اوسابيوس أسقف قيصرية (٣١٥ م) الملقب بابي التاريخ الكنسي ذكر في ذلك التاريخ انه كان حاملا رفيا من أسقف أورشليم الى كنيسة انطاكية وأقام أولا في اورشليم حيث وجد الاسكندر اسقفها مسجونا ثم قصد مدينة انطاكية واجتمع باسكيلابيادس أسقفها ولم يعلم عنه شيء في السنين الاخيرة من حياته

وقال الباحثون أن هذا القديس عتازبين آباء الكنيسة بتضلعه في الفلسفة اليونانية وعبته لحا وكان يعتبر الفلسفة علما الهيا والفلاسفة أنبياء الوثنية . وكانت تعاليمهم عنده تمهيدا لطريق المسيح بين الوثنيين كما كان ناموس موسى تمهيدا لها بين العبرانيين ولم يكن يثبت احدى المدارس الفلسفية ولا خطر له قصد منتسق لجهة اللاهوت المسيحي. وكل الجهد الذي بذله في التأليف بين الفلسفة والدين كان منحصرا في تفاسيرا رمزية للكتاب المقدس واراء يظهر لمن أمعن فيها النظر انها جديرة ببعض أصحاب العلم الالهي أكثر مما هي حقيقية بمسيحي غير انه بمقابلته بين الآراء المسيحية والآراء الموانية حصل له نفوذ فيهم في عصره وساعد على انتشار الفلسفة المسيحية

<sup>(</sup>١) تعلم هذه الفلسفة بأن العالم يسوسه اله مستقل قدير عاقل، وكان افلاطون يعلم الناس ما يجب أن يخافوه وما يجب أن برجوه بعد الموت وتعاليمه من جهة الانزواح وانفس البشر عبارة عن خوافات محضة

وللقديس اكليمندس ثلاثة مصنفات لا تزال موجوده عنوان الاول «تحريض الامم» وفيه يحرضهم على الرجوع من عبادة الاوثان الى خدمة الاله الحق وكلمته. والثائن « المرشد » في ثلاثة أجزاء ومضمونه تثقيف المؤمنين الحديثين وتهذيهم في معرفة الانجيل. والثائث « المتنوعات » في شمانية بجلدات وهويتضمن مقالات عديدة في مواضيع فلسفية وحقائق انجيلية وذكر بعض التعاليم الباطلة ودحضها غير أن المجلد الثامن منه مفقود. ولنا منه رساله عنوانها «من يخلص الاغنياء» مؤلفه على طريقه المقالة. وهناك أيضا اجزاء مؤلفات له مواضيعها «عيد الفصع، الصوم، النميمة. القوانين الكنسية. اغلاط المشهورين ». ومن مؤلفاته المفقودة كتاب الصوم، النميمة. القوانين الكنسية أجزاء وهويتضمن ملخص حوادث الكتاب المقدس. وقد اقتبس أوسابيوس شواهد كثيرة من هذا الكتاب وذكر رسالة أخرى لاكليمندس عنوانها «الحث على الصبر» خاطب بها المعتمدين جديدا وكذلك تنسب اليه ترنيمة الخلص

غير أن كتابه في شرح الاسفار المقدسة بالاختصار يحتوى على اغلاط وحكايات منقولة عن المفلسقة الوثنية وهرطقة الغنوسطيين. ولما كان أوسابيوس واير ينموس قد ذكرا الكتاب دون أن يذكرا الاغلاط المفليعة التي ذكرها فوتيوس كان يظن أن الاغلاط المذكورة قد أدخلها فيه الهراطقه بعد ذلك اذ كان من دأبهم أن يفسدوا تآليف أشهر آباء الكنيسة

قال أحد الكتاب «قلما ترى في تآليف آباء الكنيسة القدماء أشياء ألذ من الاشياء المستملة عليها تآليفه فان فيها حوادث كثيرة متعلقة بتاريخ العالم فضلا عن انها تحتوى على قطع كثيرة منقولة عن مؤلفين لم يبق لتآليفهم أثر» واحسن طبعة من تآليفه هي التي طبعها الاسقف بوتسر باللغة اليونانية واللغة اللاتينية

### (٤) اوريجانوس:

ولد هذا العلامة العظيم فريد عصره بمدينة الاسكندرية سنة ١٨٥ م من والدين مسيحيين تقيين وكان أبوه يدعى ليونيدس وله سبعة أولاد أكبرهم اوريجانوس قيل ان ابا اوريجانوس كان من معلمى الفصاحة فرباه باعظم اهتمام ولم يكتف بأن يروضه فى العلوم والقوى العقلية والبرياضية بل فقهه أيضا فى الكتب المقدسة وكان يختبر ذكاءه فيأمره بأن يحفظ كل يوم بعض آيات منها حتى حفظ أغلب نصوص الكتاب المقدس غيبا وكان أبوه يتعجب من بركات النعمة التى تشمله أكثر من حذاقة عقله فكان يدنو منه وهو نائم و يكشف عن صدره و يقبله باحترام كأنه هيكل الروح القدس

ولما استكمل قواه وضعه في المدرسة اللاهوتية فتتلمذ للعلامة اكلميندس وقرأ عليه الكتاب المقدس وتسوسع في درس مؤلفات افلاطون والرواقيين. وحالا تحقق حسن ظن أبيه به فبرز

أوريجانوس عملى جميع أترابه ونشأ وقلبه مفعم بحب الدين والغيرة عليه و به وجد وهيام الى نيل اكليل الشهادة حبا بالمسيح حتى عرض نفسه مرات ليكون في عداد الشهداء

وفى سنة ٢٠٢م لما أثار ساو يرس قيصر الاضطهاد قبض على ليونيدس واودع السجن دون أن يعلم أوريجانوس اذ كان خارج البيت وقت القبض عليه ولما رجع فى المساء وجد امه التعيسة واخوته غارقين فى بحار الاحزان واذ علم الخبر أعلن ميله ورغبته فى اللحاق بابيه ليشترك معه فى نوال اكليل الشهادة. فتوسلت اليه أمه بدموع غزيرة والتمست منه أن يبقى الى الصباح فأوى اوريجانوس الى مضجعه بعد أن أخذت أمه ثيابه واخفتها عنه فلم يتمكن فى الصباح من الخروج ولم تطلقه أمه الا بعد أن تأكدت منه انه لا يتركها الا اذا اضطر اضطرارا شديدا

واذ ضاق به الامر أرسل لابيه خطاب تعزية يشجعه فيه على احتمال الخطوب و يطلب منه أن لا يشتغل بهم بقوله «حذار أن يغير العذاب رأيك في دعوانا لا تهتم باولادك فان الله سبحانه وتعالى يعتنى بنا » وقيل أن اوريجانوس كان مغتادا أن يرسل أمثال هذا الخطاب لتشجيع المؤمنين الذين كانوا واقعين تحت طائلة عذاب الاضطهاد (١)

أما ليونيدس فقطعت رأسه سنة ٢٠٣ م وتبعا لقوانين الاضطهاد حينئذ ضمت أملاكه الى الحكومة فباتت أرملته وأولاده في فقر مدقع وأصبح اوريجانوس مكلفا بالقيام باودهم وكان عمره وقت لله سبع عشرة سنة . ولم يكد يشعر بضيق الحال حتى سخرت له العناية الالهية امرأة غنية فاضلة كانت ملجأ لكثيرين من المنكوبين في ابان الاضطهاد فرقت لحال اوريجانوس وآوته في بيتها ولبث عندها طول مدة الاضطهاد وهي تنفق عي تعليمه في مدرسة اكليمندس . وكان في بيتها رجل هرطوقي تبنته اسمه بولس من انطاكية فأفرغ أوريجانوس قصاري جهده ليرده عن ضلاله فلم يقلع عنه ولما لم يطاوع اوريجانوس و يشترك معه في الصلاة ترك هذا دار المحسنه اليه

وحرج أوريجانوس من ذلك المأوى وهو عازم على الظهور أمام العالم بمظهر الجندى الباسل ليبدافع عن بيضة المسحية وكان يزاول مهنة التعليم ليقوم بنفقة نفسه وفي أثناء ذلك كان يذهب يفتقد من كان باقيا من المسيحين في السجون وطفق يعزيهم بكلمات روحية و يشجعهم على شرب كأس الموت بصر. وكان يرافق الكثير بن منهم الى الحاكم وحتى الى منقع العذاب و يشدد عزاقهم على الشبات في الايمان تارة بالاشارات وتارة بالخطب البليغة ومرارا شتى عرض حياته للخطر وهو يباشر أفعال الغيرة هذه . فاشتهر بعمله هذا واستحق اعجاب الجميع ولا سميا البابا

<sup>(</sup>١) قد جمع اوسابيوس المؤرخ مجموعة تحتوى على أكثر من مائة مكتوب رقتها يد اوريجانوس في مثل تلك الظروف الحرجه ولم يبيق سها شيء للآن بل ذهبت طعاما للمنار التي أحرفت المكاتب في الاسكندرية وفلسطين , واوسابيوس هو أول من اعتنى بكتابة تاريخ أوريجانوس آخذا بعضه عن رسائله و بعضه عن تلامذته الذين يقوا احياء الى أيام أوسابيوس في القرن الثالث ,

وكانت المدرسة اللاهوتية حينئذ مغلقه بسبب هروب أساتذتها من وجه الاضطهاد فجد السبطر يرك حتى جمع بعض الطلبة في تلك الاوقات الخيفة وكلف اوريجانوس بتعليمهم فشرع يعلم مبادىء الآداب اليونانية ثم تعاطى تفسير الدين المسيحي للموعظين . وكانت للتلاميذ مرتبات من الاموال الخصصة للفقراء

ولم يكد اوريجانوس ينجح في عمله حتى قبض اكو يلا والى مصر بأمر كاركلا قيصر على خسة من تلاميذه و بعد أن عذبوا عذابا شديدا حكم عليهم بالموت المربع لانهم أبوا أن ينكروا ايمانهم . وكان بين الخدمسة اثنان باسم ساو يرس أحدهما حرق والاخر قطعت رأسه بعد أن عذب طويلا . وهيراكليدس وهرون قطعت رأساهما أيضا . أما الخامس وهويار وكلاس فكان صديقا حيا لاوريجانوس فلم يتركه عند القبض عليه بل رافقه الى موضع الاعدام . ولما شاهد الجنود يقتر بون من يار وكلاس تقدم اليه بشجاعة وقبله قبلة الوداع على مشهد من الجميع فاغتاظ منه المرعاع وهموا برجمه ولكنه أسرع بالهروب و يظهر أن مطاردتهم له مكنت يار وكلاس من الفرار بطريقة ما وعاش حتى صار رئيسا للمدرسة اللاهوتية فبطر يركا للكرازة المرقسية . الأ أن التعليم في تلك المدرسة أبطل من ذلك الحين وطرد أوريجانوس من المدينة ولما سمح له بالرجوع استأنف التعليم تلك المدرسة أبطل من ذلك الحين وطرد أوريجانوس من المدينة ولما سمح له بالرجوع استأنف التعليم

و بعد سنتين عينه البابا ديمتر يوس رئيسا رسميا للمدرسة اللاهوتية وهو في الثامنة عشرة من عمره فتقاطر عليه الكثيرون للاستفادة من تعاليمه حتى ان الوثنيين أيضا أخذوا بفصاحته فكانوا يقبلون اليه وأهدى كثير بن منهم الى الإيمان حتى أوغرت عليه صدور الوثنيين وصاروا يمقتونه مقتا شديدا رغها عن احترامهم له بالنسبة لفضيلته . وكانوا يتمنون أن يتمكنوا من القبض عليه ليوردوه موارد الهلاك . ولما رأى البابا ديمتر يوس سخط الوثنيين على أوريجانوس يتزايد كل يوم اضطر أن بضم حوله حراسا أقو ياء ليمنعوا الاذى عنه

قال اوسابيوس المؤرخ «ان عوامل الاضطهاد كانت تزداد ضده كل يوم وحنق القوم عليه أصبح شديدا حتى أن أهالى الاسكندرية عن بكرة ابيهم لم يستطيعوا احتماله ولا الصبر على انتقاله من منزل لأخر وجولاته في كل ناحية مرشدا ومشجعا الجم الغفير الذين هداهم الى الايمان الصحيح » أهد. وروى ابيفانيوس أن رعاع الوثنيين أمسكوه يوما بينا كان سائرا في الطريق وحملوه بضجيج شديد الى هيكل سيرابيوم الشاهق وحلقوا له رأسه و وضعوا عليها قلنسوة والبسوه حلة بيضاء على طريقه كهنتهم رغها عنه ومن ثم أخرجوه خارج الهيكل وأصعدوه على القمة الكبرى التى

كانت فى أعلى السلم واعطوه سعف النخل وأمروه بأن يوزعه على عبدة الاوثان الذين كانوا مجتمعين حوله وهم يسخرون به و يصفقون له . فاسرع اوريجانوس ولوح بالاغصان ونشرها على المتجمهرين وهويقول لهم بصوت عظيم «هلموا خذوا هذه الاغصان لكن ليس برسم الاوثان بل باسم يسوع المسيح خالق الانسان » فصروا بأسنانهم عليه وهموا بقتله ولكن الرب انقذه هذه المرة أيضا من أيديهم

ويظهر أن انعكافه الزائد وسعيه المتواصل لنوال أسمى درجة فى العلم والفضيلة قد جعله زاهدا فى الحياة لدرجة متناهية فرفض جميع ما كان يقدم له جزاء لا تعابه وتقسى على جسده فكان يقتات فقط بما يدرأ عنه الم الجوع ولا يشرب شيئا من المشرو بات وكان ينام على الارض دون فراش و يلبس ثوبا واحدا ويمشى دون حذاء . يصرف كل النهار فى التعليم والاشغال المتعبة وريقضى أكثر الليل فى الدرس والمطالعة . وفى تلك المدة تخلى عن مكتبته التى جعها من مؤلفات الفلاسفة والتى كتبها بيده من مكتبة الاسكندرية لرجل وثنى مقابل راتب يومى قدره أربع بارات (أى ثمانية مليمات تقريبا) وحسب ذلك كافيا لسد حاجته . ولهذا لقبه المؤلفون القدماء بادمتيوس (الالاسي) لميله الى النسك ونشاطه الذى لا يخامره ملل . ومع هذه الصرامة التى عامل بها نفسه كان محملا بوداعة تسبى قلوب الجميع فرقة طباعه وحذاقة عقله جعلتا كثير ين من الاسكندرية يلتفون حوله . ولما كان ينتصب للخطابة كان الرجال والنساء من كل رتبة يسارعون لسماع تعاليه

وكان اوريجانوس حريصا على عفته وطهارة ذيله ويخشى أن يرشقه حساده وخصماؤه بنبال اغتيابهم . وكان يشعر بأنه مضطرا الى التردد على بيوت المؤمنين لتعليم العائلات أصول الدين ورأى كثيرات من التلميذات يتبعنه وفيا كان سنة ١٠٦ م يطالع فى الاصحاح التاسع عشر فى انجيل متى انتبه للآية الثانية عشر وأخذها على ظاهر معناها فخصى نفسه لكى يمنع عنه التجربة ولم يكاشف بأمره الا البابا ديمتر يوس . و بسبب كل هذا التقشف الزائد أصيب جسمه بالنحول والضعف . قيل ان هذا ما كان يرومه اوريجانوس كى لا يكون أهلا لنوال درجة الكهنوت

ولم يكتف أوريجانوس بما حصله من العلوم الكثيرة في المدرسة اللاهوتية فعكف على درس السعلوم الطبيعية والادبية في المدرسة الوثنية التي كان يديرها أمونيوس السقاص غير انه لما رأى نمو عدد تلاميذه تركها نظرا لعدم ملاغة تلك الدروس لما كتبه الوحى الالهي . غير انه لبث يطالع ما سطره الاقدمون من الاقوال المفيدة ولما عاب عليه البعض ذلك كتب يقول «لما كتت قد كرست نفسى لخدمة كلممة الخلاص وكان قد ذاع صيتى في الآفاق نظرا لبراعتى واقتدارى وكثيرا ما كنت معضدا للهراطقة وأهل البدع الذين يجيثون لزيارتى والبحث معى وكنت مرموقا بجماعة من المغرمين بالعلوم اليونانية خصوصا المتعمقة في الفلسفة \_ قصدت أن فحص أفكار المراطقة وأمتحن

تآليف الفلاسفة الذين أحيانا ينطقون بحقائق مهمة وقد اتبعت في هذا خطوات بنتينوس الذي أفاد الكشيرين قبل أن أوجد أنا ولم تكن معارفه قاصره على هذا الحدكما اننى قفوت آثار هار اكلامي الذي كيان عضوا في مجمع الاسكندرية وقد علمت انه واظب مدة خمس سنوات يحضر عند معلم الفلسفة قبل أن ابتدىء أنا في استيعاب هذه العلوم» أهد

فانكب أوريجانبوس على درس الفلسفة على مذهب بيتاغورس وأفلاطون ليستعين بذلك على رد مزاعم أهل البدع وعلى تفسير الكتاب ولهذا كان أيضا صديقا لامنيوس السقاص

وفى سنة ٢١١ م زار مدينة رومية فقو بل فيها بكل اجلال كما يليق بعالم فاضل مثله وتقابل برفرينوس أسقف تلك المدينة بعد فكتور. فثبت هناك فى ما عزم عليه من عمل شىء يكون له نفع عظيم لعلماء التوراه واذ صرف فى الامر غايته لم يربدا من أن يشرك معه فى تدبير المدرسة اللاهوتية ياروكلاس أحد تلاميذه المتقدمين. ثم انصب على درس اللغه العبرانية فلم يلبث أن برع فيها وكان غرضه أن يستقصى معانى آيات الكتاب المقدس الحقيقية ليضع لها تفسيرا وافيا وليؤهل نفسه الى ترجمة الكتب المقدسة الى ست لغات وهو عمل يعد من أعظم الاعمال التى قام بها اوريجانوس فى حياته ولو ان هذه الترجمة لم تنشر الا بعد وفاته بسنين قليلة

وكان صيته حينئذ قد قرع كل الاسماع ودوى في جميع الاماكن فتوافد عليه الكثيرون طلبا للاستفادة من معلوماته. وكان من أجل خدماته قيامه بثلاث رحلات الى بلاد العرب أولها كان بين سنة ٢١٢ و ٢١٣ م وسبب ذهابه هو ان حاكم بلاد العرب أرسل بعد هدوء الاضطهاد الى والى مصر و بطر يرك الاسكندرية يطلب منها ارسال الرجل المسيحي المسمى اوريجانوس بدون تأخير وذلك لكى يشرح له تعالم الديانه المسيحية و يرشده الى طريق الخلاص فترك أوريجانوس في مكانه ياروكلاس وذهب لا تمام هذه المهمة ولم يستمر فيها طويلا لان البطر يرك عين شخصا اسمه بيرلوس أسقف على البصرة لهداية بلاد العرب. والمرة الثانية كانت ليحضر مجمعا انعقد بسبب سقوط بيرلوس أسقف بصرة المتقدم ذكره في الهرطقة فتمكن اوريجانوس من ارجاعة الى حضن الكنيسة. والثالثة كانت لدحض بدعة انتشرت هناك ومؤداها ان اللاهوت مات مع الناسوت وقام معه ثانية في وقت واحد.

وفى سنة ٢١٢ م تعرف أوريجانوس برجل من أرباب الثروة والنفوذ يدعى امبروسيوس وكان تبابعا لضلال فالنتينوس فهداه أوريجانوس الى الايمان وصار له صديقا حميا وتمكن بواسطته من توسيع دائرة تعليمه وجعل درس جميع الفلسفة المعروفة تمهيدا لدرس اللاهوت المسيحى . ولم يكتف امبروسيوس بمساعدته على التعليم بل حثه على وضع أكثر الكتب التى ألفها ونسخها على مصار يفه الخصوصية . فاشترى واستأجر سبعة نساخ وكان بملى عليهم أوريجانوس متعاقبين (لا

يلقهم معاكما توهم البغض) فنشر في الاسكندرية تفسيره لسفر التكوين والمزامير ومراثي ارميا والاقسام الخمسة الأولى من كتابه في انجيل يوحنا ورسالة في القيامة ورسالة عنوانها (ستروماتا أي مجموع فواثد) وتأليفه المعنون «بالمبادىء» وقد روى بعض الكتاب أنه كتب بعد ذلك الى فابيبانوس أسقف رومية أن امبروسيوس نشر المؤلف الاخير خلافا لارادته لان في ذلك الكتاب المذكور خلط المبادىء المسيحية بالفسلفة الافلاطونية فجعل لمضاديه في زمن نال سبيلا الى رجمه بهمات قوية. ولكن أفضل المحققين يصرحون بأن كتاب المبادىء كان خاليا من كل عيب بشهادة البابا اثناسيوس الرسولي الذي رفع شأن هذا الكتاب ودفع عنه كل تهمة وحكم بقصر نظر من يرون فيه ضلالاً ولقد أشار القديس اثناسيوس على من يطالع هذا الكتاب بأن يفرق بين آراء أوريجانوس و بين الآراء المناقضة التي أوردها ذلك العلامة للرد عليها (١) وقال العلامة ديديوس الضرير «ان كتاب المبادىء هو ارثوذكسي المبنى والمعنى. أما الذين يرون فيه هرطقة فقاصرون عن ادراك مكنون اسراره» (١)

وفى سنة ٢١٥ م اشتد الاضطهاد فى الاسكندرية فى عهد كاركلا قيصر فهرب أوريجانوس الى قيصرية فى فلسطين حيث لقى كل اعتبار واكرام. ومع أن وظيفة الوعظ كانت حينئذ خاصة برجال الكهنوت ولم يكن اوريجانوس قد نال رتبة كهنوتية مع توافر علمه وتقواه بسبب زهده فى الرتب والوظائف الا أن اسكندر أسقف أورشليم رفيقه فى التلمذة وثيوسيتوس أسقف قيصرية طلبا منه أن يشرح الاسفار المقدسة جهارا لفائدة الجمهور بحضورهما ولما سمعاه أطلقا عليه لقب «سيد مفسرى الكتاب المقدس» وكان ميليانوس أسقف قيصرية الكبادوك ينتظر حضور أوريجانوس بفروغ صبر ولما استبطأه أسرع الى فلسطين ليتلقى العلوم ممن كان يفتخر بأن يدعوه استاذه

فلها وصلت أخبار أوريجانوس الى مسامع البابا ديمتر يوس اعترض على أولئك الاساقفة للسماحهم لاوريجانوس بحزاولة مهنة خاصة بالكهنه فجاو به الاساقفة بما يدل على احترامهم له ودافعا عن أنفسها بأنها سارا على منوال السالف الصالح الا أن البابا ديمتر يوس لم يقتنع فأرسل رسائل لأوريجانوس مع بعض الشنمامسة يأمره بعدم القيام بأية خدمة ويخبرة بهدوء الاضطهاد ليحضر ويارس أعماله فرجع أوريجانوس بسرعة الى الاسكندرية واستلم زمام أعماله.

ولم يمض الا القليل بعد ذلك حتى أتيح لاوريجانوس زيارة العربية حيث اجتمع بهيبوليتوس أحد فلاسفة المسيحية وقتذ وقد وضع هذا كتاب عنوانه( Philosophumena )نسب الجنزء الاول منه الى اأوريجانوس وسنة ٢١٩ م استدعته ماميا أم الملك اسكندر عب المسيحيين الى

<sup>(</sup>۱) فرادات بجمع نینیة رقم ۲۷ (۲) سقراط ك ۳ ف ۲۳

انطاكية لتسمع وعظه واستمر مدة كان فيها موضوع الاجلال والاكرام . وكان لمعارفه وادابه تاثير عظيم و بسببه خف الاضطهاد الذي كان واقعا على المسحيين أو انتذ

وفى سنة ٢٢٨ م أرسله البابا ديمتر يوس الى اخائيه ببلاد اليونان ليقاوم الهراطقة الذين أقلم قول سنة ٢٢٨ م أرسله البابا ديمتر يوس الى اخائيه ببلاد اليونان ليقاوم الهراطقة الذين أقلم قول الكنيسة هناك فزار فى طريقه فلسطين وكان فى كل مدينة أو قرية نزلها يدعى الى الموعظ فى الكنائس ولما مر بفلسطين عند رجوعه خاطبه اسقفها توسيستوس بالاشتراك مع اسكندر أسقف أورشليم بأنه لا يجوز باستاذ الكهنة والاساقفة أن يكون مجردا من كل الكهنوت. ويظهر ان أوريجانوس كان بسيط القلب فاقتنع بكلامها وارتضى أن يقبل منها درجة القسوسية وهو فى السنة الثالثة والاربعين من العمر

غير ان ديمتر يوس البابا الاسكندرى اعتبر هذه السيامة تعديا على حقوقه . ومن ذلك الجين بدأ سوء التنفاهم يجد مكانا بين أوريجانوس والبطر يرك الذى قام الحجة على ذينك الاسقفين لرسامتهما شخصا خاضعا له فجاو باه بأن احترامهما لمركزه عظيم . قال اورينموس « ان الحسد هو الذى حمل ديمتر يوس على هذا كله » غير انه لم يأت ببرهان على صحة ذلك والحقيقة كما يروبها المدققون ان البطر يرك الاسكندرى امتنع عن ترقية أوريجانوس لدرجة كهنوتية لسبين أولها لأنه خصى نفسه الأمر الذى أخفاه اوريجانوس عن اسقفى فلسطين وأورشليم . ثانيها نحول جسمه وضعفه وقد قلنا ان أوريجانوس كان يسعى وراء انحطاط القوى ليكون حائلا بينه و بين الرتب الكهنوتية التي كان راغبا عنها كأغلب أتقياء العصور الأولى

ولما رجع أوريجانوس الى الاسكندرية بعد رسامته رأى البطريرك حاقدا عليه و وجد مركزه قد سقط فحصل بينه و بين البطريرك نزاع عقد بسببه هذا مجمعا بالاسكندرية سنة ٢٣١ م حكم فيه بنفى أوريجانوس وبحرمه لانه رسم من أسقفين غير تابعين للكرازة المرقسية ولانه خصى نفسه الامر الذى بالغ أوريجانوس فى كتمانه وساعده البطريرك على ذلك ولكنه اضطرالى اشهاره رغها عنه ثم أرسل خطابات الى جميع الكنائس يعلمها بحكمه على اوريجانوس

أما أوريجانوس فع كونه عرف ان هذا الحكم في غاية القساوة الا انه تدارك الامر بحكمته ولم يشأ أن يمكنت في الاسكندرية ليوسع هذا الخلاف بل تركها تركا لا رجوع بعده. وكان قد أكمل القسم الخامس من كتابه في انجيل القديس يوحنا ففزع الى قيصرية. وفي تلك الاثناء عقد مجمع آخر في الاسكندرية وفحص كتاب «المبادىء» وحكم بأنه هرطوقي وحرم مؤلفه

ولما وصل أوريجانوس الى فىلمسطين استقبل فيها استقبال القائد المنتصر فاستاء البابا ديمـتـر يـوس مـن كثرة تعدى أساقفة تلك الجهة على حقوقه . ولحق باوريجانوس امبروسيوس وعائلته وتسبعه كشيهرون من طلاب العلم ولهذا عزم على فتح مدرسة فى قيصر ية فلسطين يعلم فيها تفسير الكتاب المقدس وكمل فى تلك المدينة المذكورة تفسيره لانجيل يوحنا

وقد كتب حينئذ عها كان يجول بصدره قائلا « وحدث بعد هذه الامور أن الله أخرجنى من أرض مصر بيت العبودية كها خلص شعبه منها قديما . ثم قام عدوى ( يعني البطر يرك ) وأقام فى وجهى حربا عوانا بواسطة مكاتيبه التافهة التى تغاير مبادىء الانجيل تماما وحرك ضدى ريعا صرصرا فرأيت من الصواب أن أقاوم جهد استطاعتى مدافعا عن المبندأ المهم الذى اختطيته لنفسى وسرت عليه وهو الافادة والاستفادة وكنت أخشى من أن هذه المماحكات العقيمة يستفحل شرها فتشير ثائرة النفس الأمارة فتضعف الذاكرة حينئذ وأعجز عن اتمام شرح الكتاب المقدس الذى بدأت به قبل أن ينطمس ذهنى خصوصا وأن ابتعادى عن النساخ الذين كانوا يكتبون الخط المختذل منعنى من تملية ما يخطر على بالى من الافكار . أما الآن وقد بعدت عن كل عوامل التأثير وقدر الله جل وعلا ان تخيب تلك السهام النارية التى صوبت نحوى وتذهب فى الهواء الفت نفسى حينئذ وقوع الملمات التى كانت تصيبنى بسبب التبشير بكلمة الانجيل واضطرت هذه النفس أن تتحمل وقوع الملمات التى كانت تصيبنى بسبب التبشير بكلمة الانجيل واضطرت هذه النفس أن تتحمل بطيب خاطر جميع المصائب التى انتابتنى فهدأ روعى وسكن جأشى لجودة الهواء وحسن الطقس فعقدت النبة على عدم تأجيل نسخ وتملية المؤلفات المطلوب منى اتمامها » أه

وفى ذلك الحين كان أساقفة الكنائس الشرقية يطعنون فى سيامة أوريجانوس و يظهرون هرطقته. أما اساقفة فلسطين وفينيقية فكانوا يعضدونه و يدفعون عنه الملامة. أما مدرسة قيصرية فاستمرت تزهو وتزهر ونبغ من تلاميذ أوريجانوس جماعة مشهورون فنشروا صيته وأذاعوا مبادئه فى التفسير وكان منهم كثيرون هداهم الى الايمان وصاروا فيا بعد قديسين منهم اغر يغور يوس ثافاتورغوس (صانع العجائب) الذى سقف فيا بعد على قيصرية الجديدة من أعمال تيطس وأخود أثينودوروس الذى صار أسقفا أيضا على تلك البلاد. أما أوريجانوس فلم يعدل عن مشروعاته الادبية بل زاد همة ونشاطا وحمية والف رسالة فى فائدة الصلاة وأخرى فى تفسير الهلاة الربانية وكان يراسل كثيرا أشهر اساقفة آسيا ودعى الى كثير من المجامع الكنسية

ومع انه مدح كثيرا لتجلده الذى أظهره ازاء ما أصابه الا انه لم يسلم من الغلطات التى يرتكها كثيرون بمن بكونون في حال كحاله . فقيل انه وجه لخصمه البطر يرك كثيرا من الانتقادات وتحرك أحيانا للانتقام منه لولا تبكيت ضميره وصفائه المسيحية . وحدث انه كان يعظ يوما بأورشليم على الآية القائلة «وللشرير قال الله مالك تحدث بفرائضي وتحملي عهدى على فمك » (مز ١٥: ١٦) ولم ينته من قراءة هذه الآية حتى و بخته حواسه وخشى أن يفهم السامعون انه يقصد توجيه الكلام لديمتر يوس وانهالت الدموع على خديه بغزارة وارتفع صوته بالبكاء حتى لم يقو على التأثر والبكاء . وعقب ذلك تنيح البابا ديمتر يوس على التأثر والبكاء . وعقب ذلك تنيح البابا ديمتر يوس

وخلفه ياروكلاس تلميذ أوريجانوس و يظهر انه كان موافقا لسلفه على اجراءاته ضد أوريجانوس فلم .... يفكر في اثناء رئاسته أن يدعوه ليعود الى الاسكندرية

وفى ابان الاضطهاد الذى قام به مكسيمينوس قيصر سنة ٢٣٦ م سجن امبروسيوس صديق أوريجانوس و بروتكتسيتوس احد قسوس فيصرية وعوملا بمزيد القساوة فالف لتعزيتها رسالة فى الاستشهاد وقبض أيضا على كثيرين من اتباعه واكره هو نفسه على الفرار من قيصرية فالتجأ الى فرميتيانوس أسقف قيصرية فى كبدوكية أحد أصدقائه المعجبين به كثيرا. ولما حدث الاضطهاد هناك أختباً مدة سنتين فى بيت يوليانه امرأة غنية فاضلة وأذنت له فى استعمال مكتبة ابتاعتها من سيماخوس أحد علماء الابيونيين (١) الذى ترجم العهد القديم الى اليونانية فانكب اوريجانوس على مطالعة ما فى هذه المكتبة من الصحف وكمل فيه مقابلة النسخة العبرانية والنسخة اليونانية من التوراة وتهيأ بذلك لعمله العظيم بوضع كتاب «المسدسات» اى وضع آيات الكتاب المقدس فى ستة حقول ليظهر للعالم الكتاب المقدس منشورا فى ست لغات كما سيأتى ذكره

وفى سنة ٢٣٨ م رجع الى قيصرية فى فلسطين واستأنف اعماله ولم يلبث أن دعى الى أثينا وتمم هناك تفسير سفر حزقيال و بدأ بتفسير سفر نشيد الانشاد ولما جلس فيليب الملك العربى على تخت الامبراطورية الرومانية راسل اوريجانوس عائلته. وفى ذلك العربى الوقت اشتهرت رسالة ضد الديانة المسيحية وعم انتشارها جدا وضعها كلسوس الفيلسوف الوثنى الافلاطونى فانبرى العلامة اوريجانوس لتفنيدها وألف رسالة ضدها دافع فيها عن الدين المسيحى دفاعا مجيدا. ثم وضع حينئل أيضا تفسير انجيل القديس متى ورسائل اخرى

وفى السنة الستين من عمره أى سنة ٢٤٥ م سمح للستينوغرافيين (اى الذين يكتبون بخط مختصر) أن يشقلوا خطبه وكان بين هذه الجماعة عدد من الفتيات اتخذن هذه الصناعة مهنة لهن للافادة والاستفادة. وكانت المجامع تستشيره في المسائل الصعبة وتنتهى اليه في عظيم المشاكل

وفى الاضطهادا الذى قام به ديسيوس قيصر نظر الى أوريجانوس كأكبر مدافع عن حقائق الديانة المسيحية فقبض عليه وطرح فى السجن وعذب عذابا شديدا وكتب فى السجن رسالة تشضمن المنصيحة والتشجيع لمشاركيه فى العذاب الا أن صحته اعتلت لما حل به من الآلام وقد كتب يوسيبيوس عما عاناه أوريجانوس فى سياق كلامه عن استشهاد القديسين اسكندر أسقف أورشليم و بيسلسيوس أسقف انطاكية يقول «يصعب على الكاتب الماهر وصف ما قاساه أوريجانوس واحتمله بصبر وفرح من العذاب الشديد والآلام القاسى أثناء هذا الاضطهاد اذ وضعوه فى مقطرة من حديد وزجوه فى اعماق السجن حيث ظل بضعة ايام مطروحا على خشبة وهو مشدود

<sup>(</sup>١) كانوايعتقدون بحفظ ناموس موسى و بأن المسيح خاص باليهوُّد ورفضوا رسائل بولس لانها توجب الحلاص للامم

بأربعة وثاقات لا يستطيع معها الحراك وهم يشعلون النار من حوله تهديدًا له وتخويفا وغير ذلك من مراثر شرحها يطول ووصفها يهول ذاقها هذا المسيحى من اعدائه العديدين ولكنه لم يبد ضجرا ولا أظهر مللا ولم يقل يا أزمة انفرجى . وعندما انتهى القوم من تجريع أوريجانوس كل أصناف العذاب قدموه للحكم عليه بالموت فسعى القاضى الموكل بالحكم جهده فى تتأخير مدته ليس لينجى أوريجانوس منه بل ليطيل عذابه باطالة أيام حياته . فالذى تم لاوريجانوس من آلام وعذاب يجدر بأن يكون عبرة لم يعتبر وذكرى لمن يذكر وتعزية للذى وقع فى مصاب أو اصابة شر وتجر بة وعلى من يرغب شرحا وافيا عن ذلك غليه بمراجعة رسائل أوريجانوس التى بقيت بعده فيجد فيها أخبار يوثق يصحتها وتفصيلا وافيا اصابه وأصاب غيره من قبله » أهد (١)

الا أن أوريجانوس مع كل ذلك لم يحكم عليه القاضى بالقتل وفيا بعد أطلق سراحه ولا يعلم كيف اطلق من السجن الا من رواية ابيفانيوس أسقف قبرص المتوفى فى أواخر سنة ٢٠٢ م حيث قال «بأن الوالى أتى اوريجانوس يوما فى السجن وعرض عليه أحد أمر بن اما ان يرتكب رغما عنه امرا غلا بقانون العفة أو يقدم بخورا فى مجمرة كانت معه باسم الاوثان، ولشده حرص أوريجانوس على عفته آثر أن يلقى البخور فى الجمرة على اقتراف المنكر و بذلك اطلق سراحه » أهوقال بعض المؤرخين ان ذلك لم يكن فى اضطهاد ديسيوس بل كان فى اضطهاد ساو يرس اذ كان أوريجانوس فى الاسكندرية ولما كان ابيفانيوس من اكبر خصوم أوريجانوس انكر اكثر المؤرخين هذه أوريجانوس فى الاسكندرية ولما كان ابيفانيوس من اكبر خصوم أوريجانوس وأنه لوصع ذلك السقطة وقال غيرهم ان أعداء أوريجانوس زادوا هذه الحكاية على كتاب ابيفانوس وأنه لوصع ذلك السقطة وقال غيرهم ان أعداء أوريجانوس زادوا هذه الحكاية على كتاب ابيفانوس وأنه لوصع ذلك الممل ذكره برفيروس عدو المسيحيين الاله الذى نقب عن زلات كثير ين من علمائهم. وهكذا يوجد بعض المؤرخين يدافعون عن صحة هذا الخبر وكثيرون منهم يكذبون و براهين هؤلاء أظهر وأقوى

والذين مالوا الى تصديق الخبر استندوا على قطعة رثاء وجدت الأوريجانوس رثى بها نفسه بقوله « أيها البرج الشامخ الا انك سقطت الى الحضيض بغته . و يا أيتها الشجرة الغضة المشمرة الا انك على الفور يبست و يا أيها النور المتوقد الا انك اظلمت وشيكا و يا أيها البنبوع الجارى الا انك نضبت . و يلى فانى كنت مشتملا بمواهب ونعم وقد عريت عنها الان جميعها . فرقوا لحالى يا أحبائي فانى دست خاتم اقرارى واتحدت مع الشيطان واشفقوا على يا خلاني فانى رذلت وطرحت امام وجه الله . أين ذاك الراعى راعى النفوس الصالح واين من نزل الى أورشليم الى اربعا وعنى بأمر جريح اللصوص فانجدني يارب انا الذي وقعت من أعلى اورشليم ونقضت النذر الذي أخذته بأمر جريح اللصودية وغيرها وأغثني أيها الروح القدس وهب لى من لدنك نعمة لا توب ، رب انى البهل البيك لان تردني فقد سلكت للهلاك اعظم مسلك . انعم على الروح القدس المرشد والمهذب

<sup>(</sup>۱) لم يسبق من هذه الرسائل اقتى أشار اليها يوسيبيوس سوى رسالتين لم يذكر فيهها شيء عن حوادث الضطهاد ديسيوس و بظهر ان ذلك واضح في رسائل اوريجانوس المفقودة

الصالح لئلا أمسى مأوى للشيطان ولكن أدوسه كها داسنى وآقوى على حيله فأعود الى التمتع بخلاصك. رب انى اخر امام عرش مراحك فكن لى رحوما انا النائح هذا النواح لتسد ما أسات به . ان معاشر المسيحيين القديسين يتوسطون عندك من اجلى انا العبد الساقط رب اظهر رحتك لخروفك التائه الذليل للذئب المفترس ونجنى من فه وانزع عنى ملابس حدادى والبسنى منطقة الفرح والسرور واقبلنى أيضا فى فرح الهى واجعلنى ان أكون أهلا لملكوته بواسطة خالص صلوات المكنيسة عنى التى تحزن على وتواضع نفسها من أجلى يسوع المسيح الذى له مع الاب والروح الندس كل شرف وكرامة الآن والى ابد الابدين ، آمن » أه.

والمعلوم انه لم يفرج عن أوريجانوس الا بعد موت ديسيوس قيصر وأمسى بعد ما عاناه من السعنيب اكسح من قبل الجراح التى انزلتها القيود فى رجليه فلبث مدة بعد خروجه من السجن يتجرع الاما مبرحة و يتقلب على فراش الضنى والنحول وهو يقترب بسرعة الى حافة الموت . ولكن الشعش حينئذ عندما وصله كتاب من البابا ديونسيوس البطريرك الاسكندرى الذى خلف ياروكلاس يشجعه فيه على احتمال المشقات و يظهر له حزنه العميق على حالته التعيسة . غير ال حياة اورنجانوس لم تطل بعد خروجه الا أربع سنوات على قول بعضهم كان فيها غير منكف من جهده فى التأليف والمكاتبات والخطب وعلى قول آخر بن لم يعش سوى سنة واحدة وعلى كل حال فقد اثر عليه ما عوقب به من الالام المبرحة التى انهكت جسمه وسحقته فات سنة وعلى كل حال فقد اثر عليه ما عوقب به من الالام المبرحة التى انهكت جسمه وسحقته فات سنة عدى مدينة صور وله من العمر ٦٩ سنة ويحق لنا ان ندعوه شهيدا ودفن فى المكان الذى مات فيه بصور وظل قبيره معروفا حتى شيدت فوقه كنيسة وذكر كثيرون من أصدقائه انه مات تحت ألعذاب سنة ٢٥٤ م وحفظ ضريحه مدة قرون عديدة بقرب الذبح فى كنيسة صور الاسقفية واستمر قبره مزارا للكثير بن حتى القرن السادس . قال مؤرخ «واذا سألت أهل صور عن مكان قبره أورنجانوس مدفون فى قباب تلك الكنيسة قديمة بنيت عليها أكواخهم وقالوا لك هنا قبر (أورسنيوس) ير يدون أورنجانوس مدفون فى قباب تلك الكنيسة وهو الآن تحت الأرض » أهذ

فرجل مسيحى فاضل كهذا كيف يتهمونه بالهرطقة وقد كانت حياته كلها بريئة من كل ما يشين وأجمع الكل على طهارة ثيابه ونزاهة نفسه حتى قال عنه يوسابيوس «ان حياة هذا الرجل أفضل مفسر لعظاته» وقال موسهم المؤرخ «ان بيانه الساحر وعلمه الكثير وطبعه المحبوب وصيته الحسن في التقوى الحارة الخالصة أعطته سطوة عظيمة . ولا سيا بين العلماء وذوى المراتب الاولى في الهيئة الاجتماعية . ولم يقم أحد منذ زمن الرسل أكثر منه مناضلة واجتهادا في اذاعة المعرفة وتفقية المسيحيين وتنو يرهم واتحادهم وتوقيرهم في عيون البشر» أه

أما ما ينسب الى أوريجانوس من الضلال فلم ينبه فى حياته الاعن القليل منه ولما طرق مسامعه خبر هذه الاشاعات الكاذبة قال فى ميمره الخامس والعشرين على انجيل القديس لوقا «ان من دواعى سرور أعدائي ان يسبوا الى آراء لم أتصورها ولم تدريخلدى » وجل ما اشيع عنه من الضلالات جمع بعد موته . و يغلب على الظن ان الذين نسبوا اليه الهرطقة هم اناس قرأوا مؤلفاته بدون أن يضهموها جيدا فتوهموا من ظاهرها ما يلصق به تلك التهمة . و يقال ان بعض الهراطقة فى ذلك الحن كانوا يجتهدون بأن

يدسوا فى كتب المؤلفين انواع هرطقاتهم ليوصلوها الى عقول الجمهور من هذا السبيل فلا يبعد أن يكونوا عملوا دلك مؤلفات أوريجانوس كها عملوا بمؤلفات اكليمندس قبله وكها شرع كثيرون منهم بكتابة أناجيل ورسائل ونسبوها للرسل وضمنوها ما يعتقدون من البدع والأضاليل ولكن جميعها نبذت

- أما الإضاليل التي نسبت الى أوريجانوس وجمعها خصومه وأذاعوه فهي :
- (١) ان النفس خلقت قبل أجسادها وحبست فيها لمعاص ارتكبتها (١)
- (٢) أن نفس المسيح خلقت واتحدت باللاهوت وذلك قبل زمن التجسد
  - (٣) ان الشياطين والهالكين يخلصون
- ( ٤ ) ان الاجساد الحقيقية لا تقوم في يوم النشور وسيعاض عنها بأجساد أخرى
  - ( ٥ ) ان الارواح تتقمص
- (٦) ان عوالم كثيرة خلقت قبل هذا العالم وستخلق كذلك عوالم أخرى بعده . أهـ

و يقول الواقفوان على الحقيقية ان هذه لهرطفات لا اثر لها في مؤلفات أوريجانوس ولم تظهر الا في الترجمات اللاتينية التي وضعها من بعده روفينوس الاكو يلى القائل في مقدمة كتابه « اني لم أتصد الث اصلاح بعض عبارات أوريجانوس الا بقصد تهذيبها » أهـ

ولما كانت بعض عبارات أوريجانوس بعيدة الفهم اجتهد ان يصلحها فكان عدم فهمه اياها سببا لانه يرقم ما اعتبره الخصوم ضلالا لاوريجانوس حتى ان انسطاسيوس أسقف رومية سنة ٣٩٨ - ٤٠٢ م في رسالته الى يوحنا أسقف أورشليم أحد أنصار أوريجانوس أوقع الحرم على ترجمة روفينوس لا على الاصل اليوناني .

<sup>(</sup>١) يقصد خصوم اوريجانوس ان يجعلوه يعتقد بأن النفوس البشرية خلفت مع الملائكة في مكان واحد وزمان واحد ثم ارتكبت بعض المعاصى فانحدرت بسبب ذلك الى الارض واتحدت بأجساد كثيفة عقابا لما

ومعظم تلك الاضاليل المذكورة مأخوذة عن اعتقادات وثنيه ولا يعقل ان أوريجانوس نصير السيحية الوحيد حيند ضد الوثنية ينقل تلك الآراء السخيفة وقد قال اغر يغور يوس ثافاثورغوس تلمسيذ أوريجانوس في دفاعه عنه «انه كان يحذرني من الاستناد فيا يختص بالدين على الفلسفة البيشرية » وقد قر رأوريجانوس نفسه في مقدمة كتابة المبادىء رقم ٢ ضرورة نبذ أكثر ما يقوله فلاسفة البيونان لان اكثره يحسب ضلالا . ولئن كان أوريجانوس يجهد ذاته في فهم تلك الفلسفة فذلك ليستعين بها على رد هجمات أهلها على المسيحية وليتمكن من أن يستخرج لهم من ديانتهم ما يؤيد به ديانته وقد اشار الي ذلك في رسالة لاغر يغور يوس المذكور حيث قال «كها أن العبرانيين قد صنعوا بذهب المصريين وفضتهم تابوت المهد والكارو بين وأواني المذبح كذلك يجب عليمنا نحن المسيحيين أن نصنع بفلسفة اليونان فلننقل الى هيكل الحكة الالهية هذه الزينات التي يسسىء أربابها استعمالها . فلنأخذ عن اللغة اليونانية التي طالما المتعملت لمدح الضلال والرذيلة عدو بتها وطلاوتها لنزين حقيقتنا الناصعة بالزينة التي طالما البسوها بطلهم وبهتانهم . فلنجعل اله الشر قوة للخير . ولكن حذار من الترهات التي تكسوها هذه الزينات حذار من أن ننقل شيئا منها الى دين الحق لئلا نضل ونكون مثل يربعام الذي تزوج بابنة ملك مصر وعاد مع عروسه الى الى دين الحق لئلا معادة الاله الحقيقي بعبادة أصنام المصريين » أهد

وقد البرى كشيرون من المؤرخيين الصادقين خصوصا في الايام المتأخرة للذب عن اوريجانوس وتبرئته مما نسب اليه وخيرما وقفنا عليه في هذا الشأن دفاع صاحب كتاب «مختصر تاريخ الامة القبطية» (ص ٣٨٤ ـ ٣٩٠) ننقل ملخصه لفائدته التامة هذا على اننا أيضا اخذنا عن ذلك الكتاب أفضل الآراء التي دافعنا بها عن اوريجانوس: \_\_

التهمة الأولى ــ هى المختصة بخلق النفوس قبل أجسادها . خالفها اوريجانوس فى كتاب المسادى عند ٢ ف ٨ وغيره من مؤلفاته بقوله (( ان النفس البشرية خلقت فى اليوم السادس عندما نفخ الله فى آدم وكان ذلك بعد خلق الملائكة » . أه وانحدار النفوس الذى تكلم عنه خصومه لم يكن غير انحدار الملائكة الذين سقطوا ( المبادى عند ف ٣ ف ٥ )

التهمة الشانية ــ هي المختصة بخلق نفس المسيح قبل تجسده. وبمقارنتها بقوله في كتابه المسادىء لذ ٤ ف ٣١ « ان الكلمة أخذ جسدا بنفس ناطقة وذلك عند التجسد لا قبله ولا بعده » يتضح بطلانها

التهمة الشالثة ــ هى المختصة بخلاص الشياطين والهالكين . وقد ادعوا بها لسوء فهمهم أقوال ذلك الفيلسوف وهذه هى (( ان الملائكة قسمان قسم أطاع فخلص خلاصا أبديا وقسم سقط فهلك هلاكا أبديا . وأما الجنس البشرى فرغها عن سقوطه فى خطيئة ادم الاصلية يمكنه ال يخرج من الهوة التى وقع فيها و يتحد بالله وبملائكته الابرار . غير ان الذين يسترسلون فى ضلالهم يصبحون

عبيدا للشيطان فيهبطون في الهاوية الابدية » (المبادىء ك ١ ف ٢: ٢ و٣) اى ان الذين يؤمنون بالمسيح يخلُصون من العقاب الاول و بعكس ذلك الذين لا يؤمنون

التهمة الرابعة ــ هي الختصة بعدم قيامة الاجساد نفسها . و يناقضها ما قرره في تفسيره للمزمور الاول وفي كتابة المبادىء ك ٢ ف ٢ : ٧ ( ان عدل الله يقتضي ان يتوج الاجساد نفسها التي سفكت دماء أصحابها في سبيل المسيح » أهـ

وقد ادعى أور يتموس عدو أوريجانوس بأنه اعتقد بتغير شكل الاجساد عند قيامة بأن تأخذ اشكالا كروية كالشمس والنجوم وسائر الكواكب. ولكن أوريجانوس لم يشبه اجساد الناس بالكواكب الا في البهاء حسب قول بولس الرسول في (١ كو١٥: ١٠ و ١١) ونفى هذا القول في كتابه الثاني على القيامة

التهمة الخامسة ــ هـى الخسصة بتقمص الارواح , وقد انتشرت فى حياة أوريجانوس ففندها فى ميمره ١٦ على سفر ارميا ١٦ : ١ وفى رسالة بعث بها لتلاميذه بالاسكندرية يقول « ان هذا الرأى لا يخطر لمجنون فى منامه » أهـ

التهمة السادسة ــ هي المختصة بخلق عوالم كثيرة . وفي كتابة المبادىء ك ٢ ف ٣ : ٦ و ك ٣ ف ه : ٣ لم يذكر سوى ثلاثة عوالم :

- (١) عالم الملائكة
- (٢) العالم اليشرى
- (٣) العالم الذي يتكون بعد البعث من اتحاد العالمين المتقدمين

ومن يطالع أقوال آباء الكنيسة بشأن اوريجانوس لا يستطيع أن يحكم عيا اذا كان شخص اوريجانوس محروما ام غير محروم فقط نعلم ان الكنيسة شجبت تلك الضلالات التي اذاعها الحضوم . وتاريخ الكنيسة مشحون بأخبار الانشقاقات التي قامت بين الاباء بسبب اوريجانوس فمنهم من كانوا يعتبرونه هرطوقيا ومنهم من كانوا يعتبرونه من معسى البيعة الافاضل فمن خصومه :

- (١) البابا ديمتر يوس كها ذكر
- (٢) متيوديوس أسقف اولمبيا . وضع ضده ثلاثة كتب غير انه في آخر حياته ادرك خطأه وذكر اوريجانوس بكل احترام
- (٣) ابيفانيوس أسقف قبرص . هو اول من اذاع البدع عن اوريجانوس وعنه اخذ الاخرون . وقد كان بسيطا سريع التصديق لما يسمع فكتب عن اوريجانوس ما كتب بسلام ضمير (٤) ثوفيلس بابا الاسكندرية . وسيعرف القارىء في تاريخه سبب هذه العداوة

(a) ايرونيموس أحد علماء سوريا في القرن الرابع كان في مبدأ الامر من انصار أوريجانوس ولكنه بسبب منازعاته مع روفينوس المذكور انه نقل كتب اوريجانوس للا تينية صار من الد أخصامه الا انه كتب عنه قبل ان يكون خصمه قائلا «لم يكن اوريجانوس مجرد كاتب عذب المشرب يرتاح اليه امراء الكتاب أو مجرد مؤلف فاق نظراءه بمؤلفاته الدانية القطوف بل كان بلا جدال المعلم الاول لجميع الكنائس بعد الرسل ولا مشاحة في أن اراءه تعبر عن الارثوذكسية التي لم يشبها ضلال اما الذين استوقد الحسد ضلوعهم فاتهموه بالمرطقة فان هم الا كلاب كلبة » أه ولما أصبح يقاوم الاوريجانيين شديد المقاومة قال لهم «وافقونا على ان اوريجانوس انخدع في بعض المسائل فلا يبقى لى ما اقول وان اعترضنا من يحسدونه على فخره ببعض اغلاط له فليعلموا ان الخطأ من شيم كبار الرجال فلا نتشبثن بزلات من لا نستطيع مباراته في فضائلة » أهـ

ومن محبى أوريجانوس والمدافعين عنه:

- (١) البابا ديونوسيوس الاسكندري البطر يرك الرابع عشر
  - (٢) ثيوسيستوس أسقف فلسطين
    - (٣) غر يغور يوس العجايبي
      - ( ٤ ) اخوه ثينودوروس
- ( ٥ و ٦ ) غريغور يوس النزينزى و باسيليوس الكبير. درسا العلم عن مؤلفات اوريجانوس ولخنصا منها رسائل عرفت باسم فيلوكالى ( محب الجمال ) لتعليم الناشئة المسيحية واطلق عليها هذا الاسم لميل اوريجانوس الى كل مبدأ سام
- (٧) غر يخور يوس أسقف نيصص بالكبادوك. كان كثير المطالعة لمؤلفات اوريجانوس حتى حفظ أغلبها وسارعلى منواله في ما كتبه من الكتب وكان يلقب اوريجانوس بزعيم فلاسفة المسيحيين
- ( A ) بمفيليوس البيروتى تلميذ بيروس مدير المدرسة اللاهوتية نسخ معظم مؤلفات اوريجانوس بيده وشغف بمطالعتها وكتب عنه وهو سجين يقول «ان لخصوم هذا الفيلسوف عقولا قاصرة عن الخوض في عباب مباحثه الواسعة وعاجزة عن ادراك سمو المعانى التي يرمى اليها من كان معلى للكنيسة بعد رسل الرب » أهـ
  - ٠ . ( ٩ ) ديديموس الضرير مدير المدرسة اللاهوتية مدح كتاب المبادىء
  - ﴿ ١٠) البابا اثناسيوس الرسولي البطر يرك العشرون دافع عن كتاب المباديء
- ( ۱۱ ) الـقـديـس يـوحنا فم الذهب . مات منفيا في سبيل الدفاع عن مبادىء اوريجانوس التي كان كلفا بمطالعتها كما يتضح من تاريخ البابا ثاوفيلس البطر يرك الثالث والعشرون
- ( ۱۲ ) توتيم أسقف سيتى . اعترض على ابيفانيوس عندما قاوم القديس يوحنا فم الذهب لغرامه بكتب اوريجانوس بقوله «اعلم يا ابيفانيوس انه لا يكننا أن نسىء الى الذى مات تقيا

وليس في استطاعتنا ان نحرم اسفارا اعتبرها آباؤنا ارثوذ كسية فضلا عن أننا لم نعد فيها أثرا للهرطقه» أه

(١٣) ايسيندوروس مدير مدرسه الاسكندرية والاخوة الطوال القامة. دافعوا عن اوريجانوس دفاع الابطال وطردوا من الاسكندرية وصادفوا الاهوال في سبيل التمسك باحترامه وقد اقسم هو والاخوة المذكورون على أن اوريجانوس برىء من كل هرطقة

(١٤) يوحنا ٢ أسقف اورشليم . هام بكتب اوريجانوس وحاول ابيفانيوس وايرنيموس ال يجعلاه يمنكف عن مدح اوريجانوس برسالة بعث بها اليه الاول ولكنه لم يفعل بل كتب محاماة عن اوريجانوس رسالة أرسلها الى البابا ثوفيلس البطر يرك الاسكندرى حينا كان يجل اوريجانوس . فيظهر لمنا أن اصدقاء اوريجانوس أكثرا اعتبارا في نظر الكنيسة من خصومه فلو كان اوريجانوس هرطوقيا لما دافع عنه أولئك و بالتالى كانوا يعتبرون مثله محرومين لغرامهم بمطالعة كتبه واجلالهم الشخصه العظيم

000

والآن نأخذ في ايضاح مذهب اوريجانوس في التفسير، قال عنه موسهيم المؤرخ «ان هذا المتوقد الذهن راى ان لا طريقة سهلة بها يناضل عن كل ما قيل في الكتب المقدسة ضد اشراك الهراطقة واعداء المسيحية لوفسر لغة الكتاب المقدس حرفيا فصمم عزمه على تفسير الكتاب المقدس كما اعتاد الافلاطونييون على أن يفسروا تواريخ آلهتم ، فعلم ان الكلمات في اماكن كثيرة من الكتاب المقدس لا معنى لها وفي بعض الاماكن حيث اعترف بأن لها معنى ما اعتقد بأنه يراد بالمعتب المحتوم هو الذي يفتش عنه في شروحاته بانتباه لكنه معوج وغالبا يتغافل بالكلية و يزدري بالمعنى المكتوم هو الذي يفتش عنه في شروحاته بانتباه لكنه معوج وغالبا يتغافل بالكلية و يزدري بالمعنى الطاهر . و يقسم هذا المعنى البعيد أيضا الى معنى ادبى ومعنى سرى أو روحى ، المعنى الاول الطاهر . و يقسم هذا المعنى البعيد أيضا ألى معنى ادبى ومعنى سرى أو روحى ، المعنى الاول يعلمنا ما يتعلق بحال النفس الداخلي و بأعمالنا الخارجية ، والمعنى الثاني يعلمنا حقيقة تاريخ العالم السرى أو الروحاني وشرائعه . وتخيل أيضا أن هذا العالم السرى مزدوج بعضه سام أو سماون و بعضه دون أو اروحاني ، وطريقة تفسير الكتب المقدسة المسرى الى ارضى أو تشبيلي والى سموى أو روحاني ، وطريقة تفسير الكتب المقدسة هذه التي استصوبتها اليهود كانت دارجة والى سموى أو روحاني ، وطريقة تفسير الكتب المقدسة هذه التي استصوبتها اليهود كانت دارجة عند المسيحين قبل اوريجانوس لكن لانه حدد لها قوانين ورتبها على هيئة نظام يعتبر غالبا عمد كمبتدعها » أهد

وقال صاحب «تــار يـخ الـكـئــيـــة » المطبوع في أورشليم سنة ١٨٩٢ م «والغر يب أن اوريجانوس بعد ما كان يتشبث ببساطة وايمان بمفهوم آيات الكتاب الحرفي مجر يا بالفعل ما ورد في مت ١٠: ١٠ فلم يقتن شيئا لذاته ومت ١٩: ١٢ فخصى نفسه فصار يتخيل في كل آية بسيطة من كتاب الله معنى أدبيا مشفوعا بسر غامض يلمع الى حوادث سمو ية » أهـ

ومع أن اوريجانوس تطرف كثيرا في تفسير كل آيات الكتاب المقدس تفسيرا مجازيا وفي الاكشار من الاستعارات وجعله الحل الثاني للمحل الحرفي الا أن اغلب الكتاب المسيحيين يعتفرون له هذا التفنن لعلمهم بأنه سار عليه في سبيل الذود عن حقائق ديانته المسيحية وقد ارتكب هذا الخطأ سهوا لانه حسبه أنسب طريقة لرد هجمات أعداء المسيحية بل كتب ما كتب بدافع النغيرة الدينية وهو مسيحي مخلص سليم الاعتقاد وأحد الذين عددوا غلطاته في تفسيره قال «ويلوح لنا ان اوريجانوس كان تقيا ورعا وانه بني بعض تعاليم الديانة المسيحية على مبادىء صحيحة مقررة غيران تفننه المطلق نكب بكثيرين من ذوى العقول الضعيفة عن سواء السبيل » أهد (١)

. . .

أما أكثر مؤلفات هذا المفضال فقد وصلت الينا في ترجمات غير صحيحة بقلم ايرونيموس وروفيسوس وكثيرون من العلماء القدماء اقتبسوا منها . واشهر مصنفاته التي وصلت الينا في اللغة الاصلمة هر . :

- (١) كتاب عنوانه «الرد على كلسوس » كتبه في ثمانية اجزاء
- ( ٢ ) مجموع مقالات في «الصلاة الربانية » وهو الكتاب الثاني الذي وصل الينا بتمامه في اللغة الاصلية
  - (٣) كتابه في «الشهداء»
  - (٤) في ((الرئاسات )) وهو كتاب بالغ الخصوم في انتقاده وأجزاؤه اربعة :
- ا سه يبحث عن الاقانيم في الشالوث الاقدس وعن السقوط وعن الطبيعة العاقلة وعن الخلوقات المادية والروحية وعن الملاثكة
- ٢ ــ يبحث عن العالم وما فيه و يثبت أن اله العهد القديم وآله العهد الجديد وأحد و يفصح
   عن التجسد والقيامة وعقاب الصالحين
- ٣ \_ يبحث عن حرية الارادة وعن الشيطان وعن تجربة الانسان وعن أصل العالم ونهايته ٤ ـــ يبحث عن الاسفار المقدسة وأصلها الالهى وعن كيفية مطالعتها ودرسها . و يوجد الآن من هذا الكتاب قطع كبيرة في اللغة الاصلية ولا سيا من الجزء الثالث والرابع ولنا أيضا اللغة اللا تينية لروفينوس واجزاء أخرى لارونيموس
  - (٥) شرح الكتاب المقدس في ثلاثة أجزاء:

<sup>(</sup>١) تاريخ الكنيسة المطبوع باورشليم سنة ١٩٨٧ م ص ١٤٨

۱ حــ يـتـضــمن تفسير بعض الاسفار المقدسة كسفر التكوين والحزوج وحزقيال الخ والخيـل متى و يوحنا والرسالة الى أهل رومية الخ ولم يبق من هذا الجزء سوى أوراق قليلة

٢ ـــ يتضمن ملاحظات على آيات غامضة من الكتاب وهو لا يعرف الا من الماع المعلمين
 الاولين اليه واقتباسهم منه

" سيتضمن مواعظ ومقالات قدمها في قيصرية أو ارتجلها بعد ان اتى عليه من العمر ستون سنة بعضها موجود الان في اللغة الاصلية ولكن اكثرها مترجم الى اللغة اللاتينية بقلم ايرونيموس وروفينوس.

- (٦) كتاب موسوم «بالمتنوعات» في عشرة اجزاء الفه اقتداء باكليميندس استاذه غير
   ان هذا الكتاب فقد ولم تبق منه سوى فصول قليلة استشهد بها ايرونيموس في مصنفاته
  - (٧) كتاب عنوانه «القيامة» لم يبق منه الا اجزاء قليلة
  - (٨) رسائل عديدة دون منها يوسيبيوس مائة رسالة غير انها فقدت ما خلا القليل منها
- (٩) كتاب عناه «بالمسدسات» وضع فيه آبات الكتاب المقدس في ستة حفول متوازية:
  - ١ ــ يتضمن المتن في اللغة العبرانية . بحروف عبرانية
  - ٢ آيات الكتاب المقدس في اللغة العبرانية بأحرف يونانية
  - ٣ ـــ الترجمة اليونانية التي وضعها اكو يلا الدخيل اليهودي في أوائل القرن الثاني
    - ٤ ــ الترجمة اليونانية لسماخوس الابيوني السامري الذي نبغ في القرن الثالث
  - ٥ ـ الترجمة السبعينية التي نشأت في الاسكندرية في القرن الثالث قبل المسيح
  - ٦ الترجمة اليونانية التي وضعها ثيودتيون الدخيل اليهودي بعد اكو يلا بزمن قليل

وقد وضع اوريجانوس فى بعض كتبه ترجمة خامسة وسادسة وسابعة للكتاب المقدس وكان قصارى مرغوبة تنقيح الترجمة السبعينية بمعارضتها بسائر الترجمات فكان يدل على الآيات غير الواردة فى الاصل العبرانى بهذه العلامة عويدخل الآيات المحذوفة فى الترجمة السبعينية واضعا قبالتها هذه المعلامة وقد كانت نسخة هذا الكتاب الاصلية محفوظة فى مكتبة قيصرية التى انشأها بامفيلوس المشهير المناضل عن اوريجانوس والارجح ان الاسلام احرقوها مع سائر النسخ النفيسة عند افتتاحهم هذه المدينة سنة ١٥٠٣م ولم تكن نسخة اخرى مثلها وقتئذ اذ كانت الترجمة السبعينية المنقحة متواترة وحدها ولا يبعد أن اوريجانوس الف كتبا أخرى عديدة على الاسفار الالهية وكتب رسائل جمة ضد بعض البدع ولما كان جدول مؤلفاته التى وضعه يوسيبوس وايرونيموس مفقودا عزيت اليه رسائل لم يكن يعرفها مطلقا . كما انه اول من كتب كتبا لتعليم الديانة للمبتدئين و يعتبر كتاب «ستروماتا » وكتبه الاربعة المبادىء شرح اكثر تعليم المسيحية

وقد جد العلماء في طبع مؤلفات اوريجانوس لاسيا ترجمات الكتاب المقدس وأهتموا باعادة ما فقد منها وجعلوها على نسق القطع الوجودة وطبع الجميع عدة طبعات اشهرها طبعة منتفوكون وهي في مجلدين طبعا في باريس سنة ١٧١٣م وطبع كتب المبادىء حسب ترجمة روفينوس اللا تيستية مع نقصه وتغييره وتحريفه طبعه ردينينغ في ليبسيك سنة ١٨٣٦م وطبعة ثنيتسر في سنتخارت وطبع رسالة في الاستشهاد وتستين في بازل سنة ١٦٧٤، وطبعت تآليفه كلها في باريس بين سنة ١٧٣٧ و ١٧٥٩ فجاءت في اربعة مجلدات ضخمة

الا ان افضل الكتب التى وضعها تلك الثمانية كتب التى دافع بها عن النصرانية ردا لمزاعم كلسوس عدوها وايضاحا لقيمة هذا الكتاب ولفضل اوريجانوس ننقل عنه النبذ الاتية قال: (١) (ربما كان الاليق بنا ان نقتفى بأثر يسوع المسيح الذى كان صامتا امام قضاته ولم يجب على الافتراء المنزل فيه من اعدائه الا بقداسة سيرته و بشهرة آياته. هكذا قد يعتبر بلا فائدة دحض الوشايات التى لم تزل الانام الاشرار تنزلها فيه لانه يبرأ نفسه منها تبرئه كافية بفضيلة تلاميذه الحشيقين التى تخزى شهرتها جميع الاكاذيب فلا اكتب اذا لاجل تأبيد المؤمنين الحقيفيين لان الحامة عن حكم اللزوم بل اكتب لأجل الغير المؤمنين الذين يمكنهم ان ينالوا فائدة من هذا التعليم

فبعد أن دحض اعتراضات كلسس الخصوصية ايد صحة الدين المسيحى ببينات لا رد عليها بالنبوات التى انذرت بيسوع المسيح و بأياتة وسيرة تلاميذه فقال: نظرا الى النبوات ينبغى بالعدل ان تصدق كتب اليهود وكتب باقى الامم ولا يجب ان يقع الريب فى قدميتها اذا اعتبرت الحجج المتى أتى بها يوسيفوس وتاسيانوس المصدق قولها والمعول على روايتها: ثم أتى أوريجانوس بذكر النبوات التى أنذرت جليا بميلاد يسوع المسيح وآلامه وموته وجميع لواحق بحيئة. و بين ان اليهود منذ أتى يسوع المسيح لم يعد لهم لا نبوات ولا معجزات ولا ادنى علامة تدل على أن الوقاية الالهية عندهم كما يرى عند المسيحين. فنظرا الى المعجزات لم ينكر كلسس أن يسوع المسيح أتى بمعجزات لمكنه كان ينسبها الى صنعة السحر فرد عليها أوريجانوس بأنه توجد وسائط أكيدة بميزيها سحر ابليس من المعجزات الحقيقية التي هي عمل البارى تعالى وهذه الوسائط تقوم بالفحص عن آداب صانعها وتعليمهم والمفاعيل التي تبرزها هذه المعجزات فوسي والانبياء و يسوع المسيح وتلاميذه لم يعلموا الا ما كان مطابقا كل المطابقة للصواب وجزيل الفائدة للاداب الصالحة للجمهور فهم أول من وضعوا بالعمل ما عملوه وكان التأثير عظيا ومستديا أما موسي فهذب أمه برمتها وساسها بنواميس مقدسة بالعمل ما عملوه وكان التأثير عظيا ومستديا أما موسي فهذب أمه برمتها وساسها بنواميس مقدسة ويسوع المسيح ضم جيع الامم الى معرفة الاله الحقيقي ولا لسحرهم ومكرهم نتائج صالحة

(١) عن خلاصة تاريخ الكنيسة للعالم الفاضل لومند الافرنسي ج ١ ص ١٠٩ ـــ ١٠٩

فانبعاث يسوع المسيح من الموت الآية العظيمة وأساسا الدين المسيحى لا يمكن قط أن تشتبه بمكر لان يسوع المسيح مات مشترا معلقا على صليب تجاه كامل الشعب اليهودى ودفن و بقى فى القبر ثلاثة ايام وكان القبر مختوما والجنود تحرسه فظهر مدة ار بعين يوما لبطرس ولباقى الرسل ثم لخمسمائة تلميذ كانوا مجتمعين معا . فلولم يشاهدوه منبعثا ولولم يتيقنوا الوهيته لما كانوا قط عرضوا بنفوسهم للعذاب والموت لينذروا فى كل مكان التعليم الذى اخذوه عنه كما أمرهم بل لكان موته الخنجل مما عما من عقولهم ذكره ولكانوا عدوا نفوسهم مخدوعين ومن ثم لكانوا أول من شجبوه ورذلوه . فوجب أن يكونوا شاهدوا أمرا خارق العادة حتى اعتنقوا تعاليمه وجعلوا غيرهم يعتنقونها ولم يبالوا لذلك لا براحتهم ولا بحريتهم ولا بحياتهم فكيف يمكن أن اناسا جهلاء وأميين يقدمون على تغيير العالم بأسره ان لم يكونوا مؤيدين بقوة الهية وكيف يمكن أن الشعوب ينبذون عوائدهم القديمة بانذارهم و يتبعون تعلما مغايرا لولم يكونوا انبدلوا بقوة خارقة العادة وبمعجزات باهرة

ثم أثبت اوريجانوس الوهية الدين المسيحي بالانقلاب العجيب الذي يبرزه في من يعتنقونه فقال: أن المفعول الصادر عن الانذار بالانجيل هو اصلاح الاداب فلوشفي أحد ماثة انسان من رذيلة الدنس يستصعب الظن بأن ليس فيه شيء فائق الطبيعة . فان كان ذلك ما القول في جمهور وافر من مسيحيين قد انقلبوا عها كانوا عليه منذ قبلوا هذا التعليم فاصبحوا معتنقين العفة الكاملة في جميع امصار المملكة فان قواعد آداب المسيحيين ترفعهم كثيرا فوق غير المسيحيين فيردع المسيحي آلامه الشديدة ليرضى الله سبحانه أما الوثنيون فيتمرغون في حمأة الشهوات القبيحة ولا يستحون بها و ينزعمون انهم يراعون الفضل والصلاح بينها هم متورطون في اعماق الفساد . فأقل المسيحيين تفقها احسن استنارة في شرف العفاف وعظمته من فلاسفة الوثنيين و بتولاتهم وكهنتهم الافضل آدابا . فليس أحد بيننا مدنسا بهذه القباحات وان وجد أحد فليس هومن عدد الحاضرين اجتماعاتنا ولا هو مسيحي فبالحقيقة كانوا يطردون من الكنيسة من سقط في اثم لا سيا في اثم الدنس فكانوا يسدبون حالهم كأنهم موتى عن الله ومتى عادوا تائبين كانوا يفرضون عليهم قوانين ويمتحنونهم امتحانات اصرم من تلك التي كانوا يجرونها عليهم لاجل العماد فلم يعد يسوغ لهم أن يباشروا أدنى خدمة في الكنيسة. ثم قال اوريجانوس ان المسيحيين يراعون زمام الامانة نحو ملكهم حق المراعاة فهم بعيدون عن انشاء أدنى سجس بعدا هذا حده حتى انهم بمقتضى امر سيدهم و واضع ناموسهم لا يستعملون اسلحة ضد اعدائهم الا الصلاة والصبر لان يسوع اراد ان يسلحوا نفوسهم للذبح كالخراف ولا يبادروا الى ادني مقاومة قهرا فان الله سبحانه هو المكلف بمصالحهم و بالمحاماة عنهم فيربحون بهذه الوداعة أكثر مما يربحونه بالمقاومة فضلاعن أن الظالمين لم يستطيعوا أن يستأصلوا المسيحيين نرى موت الشهداء لم يزل يزيدهم عددا فان القساوة التي كانوا يجرونها على المسيحيين لم تخدمد قط حرارة غيرتهم على ترجيع غير المؤمنين فكان منهم أناس لم يكن لمم عمل الا الانذار بالانجيل في المدن والقرى ولئلا يظن بهم أنهم يصنعون ذلك رغبة في ربح لم يكونوا يقبلون شيئا كليا حتى ولا ما كان لازما لمعاشهم واذا اضطرهم الاحتياج الى قبول شيء فكانوا يكتفون بما هو ضرورى فقط و يأبون أخذ ما زاد على ذلك ولو قدم لهم طوعا: ثم يردف أوريجانوس كلامه بقوله: أما الآن حيث يوجد بين جهور المسيحيين أغنياء وأصحاب مقامات ونساء شريفات فرعا يظن بأن الاندار بتعليمنا شرفا ولكن هذا الظن لا حامل له فى البداية والان أيضا ما نناله من الكرامة من بعض خاصتنا لا يوازى الامتهان والاهانات التى تلتحق بنا من قبل الوثنيين: ثم اشار اوريجانوس الى أن المسيحيين مع ما كانوا عليه من اضطرام الغيرة على ترجيع غير المؤمنين للايمان لم يكونوا يهملون اجراء الامتحان بقدر الامكان على الذين يرومون لعتناقه فكانوا يأهبونهم خاصة بالمواعظ قبل ان يقبلوهم فى الاجتماع وعندما كانوا يشاهدونهم فى عزم شديد مخلص على ان يسلكوا سلوكا جيدا فكانوا يدخلونهم فى الجمعيات مميز ينهم أيضا الى مصافين أى مصاف المبتدئين ومصاف المتقدمين وكانوا يخولون أناسا مخصوصين بالسهر على سيرتهم لكيا يبعدوا عن الاجتماع من لم يكن سلوكهم مطابقا للدين المسيحى و يرشدوا غيرهم فى سبيل التقوى والغضيلة » أه

القسم الثالث الحكومة والكنيسة (الفصل الاول (حوادث الاضطهاد)

(۱) اضطهاد ادر یانوس سبتمیوس

#### (١) اضطهاد ادر يانوس:

ان سوء الظن الذي كان سائدا على الافهام من جهة المسيحيين حيناذ جعل الكثيرين ولا سيا ذوى الشأن ينظرون اليهم بعين البغض والكراهة . وفي عهد تملك ادريانوس قيصر من سنة الاسكندرية وأخذ يتجول في أنحاثها كتب لصاحب له اسمه سريانوس من عظاء الرومانيين عن الاسكندرية وأخذ يتجول في أنحاثها كتب لصاحب له اسمه سريانوس من عظاء الرومانيين عن احوال مصريقول (قد استقصيت أحوال مصرواستقريت عوائدها واطلعت عليها اطلاعا كليا وكنت في بادىء أمرى اصفها بالمدح وأتحاشي ذمها فتبين لي بعد التأمل والنظر انها عبرة لمن اعتبر في طائشة لا تدوم على حال ولا تنكف عن المشاغبة والمنافرة لا سيا في أمور الدين وما يتولد منها على أن من لم يعبد الشمس والعجل أبيس عد نصرانيا مع انه ليس كذلك بل الذين يحترمون الشمس والعجل ولا فرق في ذلك بين الاسفف وحاخام اليهود وكل قسيس أو راهب أو عامي له في الشمس أو في العجل احترام . و يغلب على فكرى انه لو أتي بطريرك النصاري الخارجين عن الشمس أو في العجل احترام . و يغلب على فكرى انه لو أتي بطريرك النصاري الخارجين عن

ديبار مصر ودخيل مصر ليشبارك أهبلها في التمسك بهذه الاحترامات الدينية وربما اعتقدوا أن العجل والشمس والمسيح انما هم أسهاء مترادفة وانها في الحقيقة شيء واحد » أهـ

ويظهر اله المذي حمل ادر يانوس على أن يرتكب هذا الخطأ في الحكم هو انه وجد بن علماء المدرسة اللاهوتية المسيحية وعلماء المدرسة الوثنية الاولى ( ١ ) علاقات اتحاد متينة العرى . واستمر ادريانوس متشبئا بخطأه من جهة المسيحيين حتى انه لما اضطهد اليهود في مصر اشتد على المسيحيين فيها أيضا فقتل منهم خلقا كثيرا حتى خيل للناظر انه أفناهم جميعا ولاجلهم أمر بتعمير عبادة الاوثان وارغام المسيحيين بنوع خاص على السجود لها

## (٢)ساويرس سنتيموس :

وبعبد ادريانوس توالى جملة قياصرة لم يكن لهم اهتمام يذكر بمسيحي مصرحتي استولى على العرش ساو يرس سبتيموس سنة ١٩٣ م . ولما استنب له الملك وفد على مصر وأخذ يتجول في أتحائمها حلتي وصل ألى مدينة طيبة وقد هاله ما شاهده في سياحته من الانتشار السريع الذي أحرزته الديانة المسيحية وأوجس خيفة من تمدن أهلها وكثرة عددهم وخشي منهم على المملكة الرومانية نفسها فأصدر أوامره لليتوس والي مصر الروماني بمحو آثار ذلك الدين

وقىد كانت أوامر القيصر هكذا صارمة وقد بذل الوالى جهده ليجعل الاضطهاد قاسيا طبقا لرغائبه حتى عم جميع أنحاء القطر المصرى الا أن الضغط الشديد كان على مدينة الاسكندرية بنوع خاص لأنهم كانوا يعتبرونها مركز الديانة المسيحية . ومن شدة هول الاضطهاد الذي دام طول مدة بقاء القيصر بمصرولم يكف الابعد تركه اياها قفلت المدرسة اللاهوتية وتشتت شمل تلاميذها ولازموا بيوتهم وفر اساتذهم الى خارج البلاد ليفوزوا بحياتهم

وكمان اضطهاد ساو يرس دون باقي القياصرة منحصرا بالأنحص على العالم المسيحي في مصر وافر يقيما لانه لم يكن يخشى من المسيحيين سوى الاقباط وذلك لعرفته بوفرة ثروتهم وكثرة علومهم ومعارفهم. ولما كان لا ينقص أهل مصر في ذلك الحين للتخلص من نير الرومانيين غير الاتحاد والوثام وكان الدين المسيحي هو العامل على لم شعثهم ونظم عقدهم حاول القيصر أن

<sup>(</sup>١) أنشاها بطليموس الاول ولبشت تخرج العلماء المجتهدين مدة ٩ أجيال من سنة ٣٢٣ ق. م الى ٦٤٠ ب. م وكادب نستغل فيضلا عن الفياسفة في الطب والكيميا والطبيعة والحساب والهندسة والفلك والجغرافية والموسيقي والتاريخ واللغة النغ . و كان مص

<sup>(</sup>١) المكتبة الكبرى كان فيها ٧٠٠ ألف مجلد واحترقت عند دخول يوليوس قيصر مصر

<sup>(</sup>٢) المكتبة الصغرى وتمتنوي على ٣٠٠ الف مجلد باد معظمها أثناء اضطهاد الوثنيين للمسيحيين

<sup>(</sup>٣) المرواق وفسيه كانبوا يتمرنون على درس العلوم . ومن مآثر هذه المدرسة ترجمة النوراة من العربية الى اليونانية وهي النرح. المعروفة بالسبعينية

يلاشى ذلك الدين من مصر غير مكترث بمسيحي باقى الاقطار لما كان عليه أهلها من الفقر. والضعف

وقد استشهد من الاقباط في ذلك الاضطهاد كثيرون ولشدة الاضطهاد ظن المسيحيون ان المسيح الدجال قد ظهر. وقد شهد اكليمندس الاسكندري انه كان عدد عظيم من المسيحيين ينستشهدون يوميا مقاسين انواع العذاب وقال ان كثير ين منهم كانوا يصلبون أو تقطع رؤوسهم أو يحرقون امام أعيننا

واستمر الوالى الرومانى بمصر يعذب المسيحيين سبع سنوات و يوقع بهم صنوف البلايا فكان يهجم على الرجال والنساء فى بيوتهم فجأة و يقبض عليهم ويجرهم الى مكان القتل وهناك تقطع رؤوسهم بعد ان يذوقوا أمر عذاب. و بعضهم يلقون فى السجون و يبقون بها چتى تفتك بهم الامراض. وكانوا أحيانا يعاملونهم بمنتهى القساوة كها يرغب المشرفون عليهم وأحيانا يرفق بهم فيسمح لهم بمشاهدة أهلهم وأصدقائهم والتكلم معهم مما يخفف عنهم آلام السجن نوعا

وكان المسيحيون يقابلون بعضهم بعضا في الطرقات وكل منهم يظهر للآخر انه ينتظر اليوم الذي يقبض فيه عليه ولم يكونوا يستطيعوا التكلم عن المسجونين الاهسا في الآذان فكان الواحد منهم يقول لصاحبه «أتاك الخبرأن فلانا قبض عليه وسجن ولا يمكن ان يطلق ثانية » وكقول بعضهم «واسفاه على حالتنا التعيسة. ما العمل » ولم يزل الامر كذلك حتى ضاقت بهم رحبات السجون وسالت دماؤهم على الارض فخصبتها. وقد بلغت قساوة المضطهدين مبلغا جعلت النساء في هذه الاضطهادات يعذبن عذابا اليما بخلاف الرجال الذين كانت تقطع رؤوسهم بدون تعذب .

ولشدة الاهوال التي لاقاها المسيحيون انتشرت الاخبار بينهم حينئذ بأن المسيحيين قتلوا في كل العالم أجمع وعملت السيوف في النصارئ فلم ينج منهم الا من لجأ الى الجبال واختفى في المغائر

## الفصل الثانى مشاهر الشهداء

(١) بوتامينا الفتاة العفيفة وأمها مارسلا و باسيليدس الجندى

(۲) صوفيا

## (١) بوتامينا الفتاة العفيفة وأمها مارسلا وباسيليدس الجندى :

كانت بوتيامينا هذه أمة حسناء وقد ربتها أمها مارسلا على قواعد الايمان ووضعتها تحت

ارشاد العلامة أوريجانوس فتمم تهذيبها. ولما كانت بوتامينا فتاة بارعة الجمال أغرم بها مولاها الذى كانت تخدمه وحاول مرارا ان يغربها تارة بالوعد وطورا بالوعيد ليتمكن من افساد بكارتها ولكنها قاومت اغراءه بعزم وثبات. فلما خاب المله منها احتدم غيظا عليها وعمد الى الهلاكها فشكاها الى والى الاسكندرية ووعده بمبلغ وافر من المال ان استمالها الى رغباته القبيحة وطلب اليه ان لا يحكم عليها بالعذاب الا ان استمرت مصرة فى ابائها

فأحضرها الوالى الى المحكمة واستعمل معها جميع الوسائط المكنة لاغرائها ولكنه لما رأى اجتهاداته المتكررة لم تنجع مطلقا وان بوتامينا ثابتة على عزمها رغم ما هددها به من العذاب حكم عليها أخيرا بأن تطرح فى قدر مملوء من الزيت المغلى اذا اصرت على عصيان مولاها . فأجابت القديسة الوالى قائلة . «استحلفك بحياة الملك الذى تجله أن لا تسمح بنزع أثوابى كى لا اظهر عرياته وعوضا من هذه النعمة التى تقتضها منى فضيلة الاحتشام ارضى ان انزل رويدا ويدا فى القدر بأثوابى لكى تدرك مقدار الصبر الذى يمنحه لى مخلصى يسوع وانت لا تدريه » فقبل الوالى طلبها وسلمها للجلادين و بينا كانوا سائرين بها الى موضع العذاب تعرض لها اراذل الناس بالكلمات الدنسة فزجرهم أحد الذين كانوا مكلفين بحراستها و يدعى باسيليدس وحافظ عليها حتى وصلت الى المكان فلها شاهدت منه ذلك قالت له « تشجع فانى سأصلى من أجلك حينا أكون فى دار سعادتى بعد الموت »

وحالما فرغت من كلامها وضعت رجليها في الريت المغلى وأجرى عليها الجلادون نكالا بطيئا استقام ثلاث ساعات وهي تظهر صبرا مدهشا حتى تيقنوا أنفسهم بأن نعمة يسوع المسيح ترفع خدامه فوق اطول عذاب واشده وما وصل الزيت الى قة راسها حتى اسلمت روحها في يد القدير. وماتت امها مارسلا أيضا حريقا في ذلك الوقت نفسه.

أما باسيليدس الجندى فقد اثرت عليه احوال تلك الفتاة التعيسة ولا سيا سجاياها الحميدة واحتمالها العجيب فآمن بمخلصها وقد انجزت القديسة وعدها له عندما طلب من أحد الجنود رفقائه ان يحلف له بالآله فامتنع قائلا «أنا مسيحى » فظنوه بجزح أولا لكنهم لما رأوه ثابتا على الاعتراف بالايمان قبضوا عليه وأتوا به الى القاضى فطرحه في السجن فاتى المؤمنون يفتقدونه ومنحوه سر العماد ولما سألوه عن كيفية قبوله الايمان أجاب «أن القديسة بوتامينا ظهرت له في رؤيا بعد موتها بشلائة أيام و بيدها اكليل وضعته على راسى وهى تقول لى «ستكون معى بعد قليل » وفي اليوم الثاني قطع راسه بعد ما اعترف بيسوع المسيح اعترافا مجيدا

وروى ترتوليانوس واوريجانوس ان عددا عظيا من الوثنيين غير هذا الجندى تنصر حينئذ بواسطة مابدا من الصفات الحسنة من القديسة بوتامينا ومنهم ارنوبيوس أحد علماء البلاغة المشهورين بين كتاب الاجيال الاولى الذى شاهد القديسة بمجد فى حلم. وقيل انها ظهرت لكثير بن فآمنوا بالمسيح

#### (٢) صوفيا:

وفى ايام البابا أومانيوس البطر يرك السابع اشتد الاضطهاد على القبط فاستشهد منهم كشيرون. أشهرهم القديسة صوفيا من منف. وهذه القديسة هى التى نقل القيصر قسطنطين الكبير جسدها الطاهر الى القسطنطينية وشاد لها الكنيسة الشهيرة باسم (اجيا صوفيا) أى «القديسة صوفيا»

# القسم الرابع البدع والانشقاقات

(١) المدرسة الوثنية الفلسفية

(٢) تطرف بعض طلبة المدرسة اللاهونية في التفنن

(٣) امونيوس السقاص (٤) باسيليدس

(٥) كر بوكراتس (٦) فالنتينوس

(٧) الخلاف على تعييد الفصح

#### (١) المدرسة الوثنية الفلسفية:

لما ازدهرت المدرسة اللاهوتية ونمت النصرائية بفضل جهاد أولئك العلماء الافاضل الذين المجبته تلك المدرسة وكانوا ركنا متينا لدين المسيح دبت الغيرة في قلوب الوثنيين فعملوا على مباراة المسيحيين وأنشأ رئيس فلاسفتهم أمونيوس السقاص الذي يظن بأنه احد مبتدعي المسيحيين المدرسة الموثنية الفلسفية وخصصها لتعليم الفلسفة الافلاطونية الجديدة وهي خلاصة مذهبي افلاطون وارسطو وفتحت لهذه المدرسة خزائن مكتبة الاسكندرية المملوءة بالمصنفات الموضوعة من علماء المصريين والميونان واخذوا يجهدون أنفسهم في توسيع دائرة علومها فاشتغلوا في تكثير المجلدات وزيادة والمياليف فخصص قسم من النساخ لتدوين ما يمليه عليه المؤلفون المعاصرون واهتم قسم آخر بنسخ ما يقضون علميه من كتب فلاسفة الوثنية القدماء ارادة زيادة انتشاره ليسهل على الجميع الاطلاع يقضون عليه من كتب فلاسفة الوثنية القدماء ارادة زيادة انتشاره ليسهل على الجميع الاطلاع

وظهرت حينئذ كتب عديدة جدا ضد الديانة المسيحية غير أنها لم تأت بثمرة لاصحابها لان المسيحية كانت آخذة في التغلب رغم كل مقاومة

وقد عظم شأن تلك المدرسة في مدة مؤسسها وخليفتيه بلوتينوس و برفيروس ثم جاء جامليك فأخذ يقاوم تعاليم المدرسة المسيحية فابتدأت من ذلك الحين تتحول من تعليم الفلسفة الراقية الى اعمال السحر والشعوذة وكان ذلك فى آيام القيصر يوليانوس الجاحد من سنة ٣٦١م-٣٦٣م المذى انهضها بعد سقوطها . ثم أخذت فى الانحطاط حتى اندثرت فى حكم القيصر يوستنيانوس سنة ٢٩ه م ولم يراسها بعد جامليك سوى نيروكلوس وداماسوس

## (٢) تطرف بعض طلبة المدرسة اللاهوتية في التفنن:

قد ظهر في مصر في هذا القرن كثيرون من المبتدعين الذين كانوا بدرسون بمدرسة الاسكندرية وجرهم الى الضلال تفننهم وقتئذ في الباس القواعد الدينية ثوب الجاز والرمز ومحاولتهم مزج أسرار الديانة الوثنية المصرية وغوامض رموزها بقواعد الايمان المسيحي البسيطة بجتهدين في اذاعة تعليمهم ومذهبهم في الاسكندرية فكانوا يرغبون أن يكونوا مسيحيين و يتوشحوا بثوب الفلاسفة ورتبتهم واسمهم وكانوا يعتقدون ان الفلسفة الحقيقية موهبة الله العظمي الشافية منتشجة فيا بين كل شيع الفلاسفة ويجب على كل عاقل ولا سيا المعلم المسيحي ان يجمع هذا النثر من كل الجهات ويحامي بها عن الديانة

وهؤلاء الاشخاص لقبوا بالاكلتكتكيين «المنتخبين » واستخاروا تعاليم افلاطون واعتقدوا بأكثر تعاليمه عن الله والنفس والانسانية والعالم . الا ان اكثر هؤلاء ضلوا في تعاليمهم ضلالا مبينا ومنهم :

### (٣) أمونيوس السقاص:

يقال انه ولد وتهذب مسيحيا ويحتمل انه فقط كان مدعيا بالمسيحية كل حياته . وكان يرغب أن يضم جميع الاديان بما فيها الدين المسيحى الى ديانة واحدة ليعتنقها الجميع وحاول أن يجعل قواعد هذه الديانة مرضية لكل أهل الاديان المختلفة فحول كل تاريخ الآلهة الوثنية الى تشابيه واستعارات مثبتا أن ما يكرمه العامة والكهنة بالقاب آلهة انما هم خدام الله الذين يليق بنا ويجب عليمنا ان نقدم لهم الخشوع حتى لا يبعدوا عن الخشوع الاعظم اللائق بالله تعالى . وسلم أيضا بأن المسيح كان انسانا خارق العادة وحبيب الله وعارفاً بعمل الله بنوع مدهش وانكر أن المسيح أخذ في ملاشاة عباده الارواح خدام العناية الالهية (آلهة الوثنيين) بل أراد أن يزيل ما تلطخت به الاديان القديمة وتلاميذه أفسدوا ودنسوا مبادىء معلمهم

#### (٤) باسيليدس:

وهو أشهر الغنوسطيين كان من الاسكندرية ونشر ضلاله فيها آخذا عن سيمون الساحر ومنتدر الهرطوقي واخترع خرافات أكثر سخافة من غيرها مدعيا أن ابراساس (الآب) خلق نوس (الفهم) وهذا خلق لوغوس (الكلمة) وهذا خلق فرونايس (الفطنة) وهي برأت صوفيا وديناميس (الجكمة والبقدرة) اللتين فطرتا الملائكة وهم خلقوا السهاء الاولى و بعض ملائكة

اخرين وهؤلاء خلقوا أيضا سمّاء ثانية وعلى هذا النسق اتصلوا الى انهم صاروا ٣٦٥ سماء أيام السنة ومقدار مجموع حروف كلمة ابراكساس اليونانية

وكان يقول أن اله اليهود كان رئيس ملائكة من الرتبة الثانية . ولما كان يرغب فى الاستيلاء على جميع القبائل ثار عليه جميع الرؤساء فأرسل الله نوس ابنه البكر لينقذ الناس من الملائكة الذين خلقوا العالم . وقال عن نوس هذا الذى هويسوع المسيح انه قوة غير هيولية وكان يتشم ما شاء من الهيئات ولهذا لما أراد اليهود أن يصلبوا اتخذ صوره سمعان القروى واعطاه صورته فصلب سمعان لا يسوع الذى كان يسخر باليهود . ثم عاد غير منظور وصعد الى السماء

وروى ابن العبرى المؤرخ انه قال باكرام الحية وتعظيمها لانها المشيرة على حواء بالمجامعة ولولاها لما تشاسل الناس. قيل وكان باسيليدس يفر من الاستشهاد و ينكب على مباشرة السحر و ينغمس في كل نوع من الشبق. وكان يدعى بأنه أخذ تعليمه عن متى الرسول وغلوسيوس تلميذ بطرس الرسول. وعرض مذهبه على الناس بوجه سرى مهم فتبعه قوم كثيرون واستمر مذهبه هذا الى أواخر القرن الرابع

## (*٥*) کر بوکراتس:

و يسمى اتباعه نيوستيثين اعنى معلمين ومستنيرين وكان يزعم أولا أن يسوع المسيح كان ابن يوسف ومولودا منه كعامة الناس ومتميزا عنهم بقوته فقط وان الملائكة خلقوا العالم وأنه يلزم من آثر البلوغ الى الله أن يتمم جميع أفعال الشهوة المتمردة التي يجب أن تطاع في كل شيء مجدفا بقوله انها ذاك العدو الذي يأمر الانجيل بأن نصطلح معه (مت ٥: ٢٥) وكان يقول انه باحتقار شرائع الملائكة الاشرار كافة على هذا الاسلوب تتحصل قة الكمال. وان النفس تنتقل الى أجساد مختلفة الى أن ترتكب جميع الافعال الاكثر شناعة. وكان يسلم بوجود نفسين وان الاولى منها دون الشانية تكون خاضعة للملائكة المتمددين. واتباع هذا الهرطوقي كانوا يدعون مسيحين ويميزون أنفسهم عن غيرهم بوسمهم طرف أذنهم الادنى بالنار أو الحديد وكانوا يسجدون لصور تلاميذ فيثاغورس أو أفلاطون أو غيرهما من الفلاسفة مع صور المسيح سواء.

#### (١ )فالنتينوس:

لما لم يحصل على درجة الاسقفية التي كان هائما بها انشق من الكنيسة وقد أنكر تجسد المسيح من السيدة العذراء وزعم انه أتى بجسده من السهاء ومر بجسد مريم كها يجرى الماء من القناة وعلم بتأثير متصل للارواح بالانسان فتى ازدادت الارواح فى جسده جعلت جميع أدناس الحواس جائزة وكان يقسم الناس الى ثلاث مراتب لحميين وحيوانيين وروحيين و يقول انه هو واتباعه من الروحيين ولذا كان بمعزل عن الاضطرار الى الافعال الصالحة لكونهم دون ريب فى قة الكمال ولأنهم متأكدون نوال السعادة الابدية وكان يزعم ان اللحميين ممنوعون من الخلاص ومنتخبون للجحيم

وتتلخص تعاليم هذا الضال بأن البليروما (اسم غنوسطى لمسكن الله ) فيه ٣٠ ايونا نصفهم ذكور ونصفهم أناث وغيرهم اربعة غير ممتزجين هم اورس (حارس حدود مسكن الله ) والمسيح والروح القدس ويسوع . ثم أن صوفيا (الحكمة) أصغر الايونيين بينا هي مشتاقة لادراك طبيعة اللاهوت الاعظم ولدت بنتا اسمها حكيموث (العلوم) التي طردت من مسكن الله الى حكام المادة الضخمة الغير المنتظمة فبمساعدة يسوع ولدت ديميارغوس (صانع) بانى كل الاشياء وهذا افرز المادة اللطيفة الحيوية من المادة الكثيفة فصنع من الاولى السموات ومن الثانية الارض ومزج البشر من نوعى المادة وأمه حكيموث اضافت لها جوهرا ثالثا سماو يا روحانيا

الا أن ديميارغوس داخلته الكبرياء ورام أن يحسبه البشرالها وأرسل لليهود أنبياء ليظهروا لهم اولوهيته وتبعه كثيرون من الملائكة الذين تسلطوا على اجزاء العالم المخلوق وادعوا ادعاءه. فارسل المسيح وهو مركب من جوهر حيوى روحى ليبطل تمردهم آخذا جسدا أثيريا من السهاء ومربه من جسد العذراء كما تجرى المياه من القناة وبه اتحد يسوع اعظم الايونيين وقت عماده. فلها رأى ديميارغوس أن يسوع يسعى في تقويض سلطانه أمر بصلبه غيرانه لما قبض عليه تركه المسيح ونفسه العاقلة وعلق على الصليب نفسه الحاسة وجسده الأثيري

## (٧) الخلاف على تعييد عيد الفصح:

كان يسمى يوم تذكار موت المسيح وتكفير الشعب «الفصح » وسمى كذلك لأن المسيح صلب يوم حفظ اليهود فصحهم . ولم يكن يعيد سنو يا فقط بل كان يعيد ذلك التذكار الحلاصى كل أحد . فكان يوم الاحد يعتبر أيضا من جميع المسيحيين يوم فرح وبهجة فيقضونه بالصلاة وقوفا وبلا صوم . غيران الفصح السنوى كانت له شعائر خصوصية في قلوب المؤمنين وكان يحتفل فيه بتذكار الآلام والقيامة معا .

غيران في ذلك الحين قام خلاف شديد بشأنه بين مسيحي آسيا الصغرى وكيليكيا وسوريا وبين النهرين وبين غيرهم من المسيحيين. فكلاهما صام الاسبوع المسمى الآلام الذي مات فيه المسيح وفيه حفظوا عيدا مقدسا أو أكلوا خروفا كما كانت تفعل اليهود تذكارا لعشاء مخلصنا الأخير، غير ان مسيحي آسيا وما يجاورها كانوا يحفظون الفصح في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان العبرى في الوقت الذي اكل اليهود فصحهم فيه. وفي اليوم السادس عشر حفظوا تذكار قيامة المسيح في اليوم من الاسبوع اتفقا اعنى من دون مراعاة يومي الاحد والجمعة. فكانت تعتبر أهمية اليومين في عددهما الشهرى ١٤ و ١٦ نيسان اللذين فيها بالتمام تألم وقام لا في غيرهما. وقالوا انهم أخذوا هذه المقاعدة من الرسولين يوحنا وفيلبس وعضدوها أيضا بمثال المسيح ذاته الذي عمل فصحه مع اليهود. وكانوا يعتبرون يوم الآلام من وجه عقائدي يوم تحرير من العبودية وخلاص فكان يعد عندهم يوم فرح وينعون بعد انقضائه الحزن والصوم معا

ولكن الكنيسة المصرية لم تعتبر الاهمية في عدد اليوم من الشهربل في اسمه الاسبوعي أعنى الجمعة والاحد. فكانت ترى من الضرورى ان يكون تذكار الآلام يوم الجمعة وتذكار القيامة يوم الاحد. ولهذا السبب كانت في السنين التي لا يتفق ان يكون اليوم الرابع عشر من نيسان يوم جمعة تعيد الآلام أول يوم جمعة بعده ثم القيامة يوم الاحد واسندوا هذه القاعدة الى بطرس و بولس الرسولين قائلين انها أصلها. وكانوا يعتبرون اليوم على وجه تاريخي يوم حزن ولم يسمح عندهم بحل الصوم قبل تذكار القيامة وقد وافق اساقفة رومية وانطاكية واورشليم اذ ذاك على أن يتبعوا ما اتبعه مسيحو الاسكندرية بناء على ما كتبه اليهم البابا ديمتريوس في ذلك

فكانت الكنائس متفقة على ضرورة تعييد الفصح ولكنها اختلفت في تعيين اليوم الذي يعيد فيه حتى كان بعضها يعيد بعد الآخر باسبوع أحيانا . و بين سنة ١٦٠ و ١٦٣ م سافر القديس بوليكر بوس أسقف ازمير الى رومية لينهى بعض مسائل من جلتها مسألة الفصح آملا باقناع أسقف رومية نيشيوس العاشر في اساقفتها في ان تعيد كنيسته الفصح مثل كنائس آسيا . و بعد جدال طويل لم يتمكن أحدهما من اقناع الآخر . غير ان هذا الخلاف لم يكن مكدرا لسلامة المسيح بل كانت المحبة مستقرة في القلوب حتى أن نيشيوس تنحى للقديس بوليكر بوس ليجرى تقديس القرابين

ونحو ختام هذا القرن ارتأى فيكتور اسقف رومية انه يجب الزام المسيحيين الذين فى آسيا بالشريعة والاوامر لكى يتبعوا قانون اكثر العالم المسيحى . وكان وقتئذ البابا ديمتر يوس على الكرسى الاسكندرى وناركيسس فى اورشليم و باكشيلس فى كورنثوس و بوليكراتس فى أفسس ، فعقدت حينئذ بجامع كثيرة مكانية اجتمعت فى قيصرية واورشليم والبنطس وغلاطية وكورنثوس ورومية و بين النهرين وغيرها وجميعها قررت رأيا واحدا وهو ان تراعى عادة تعييد الفصح اقتداء بالكنيسة الاسكندريه أى القيامة يوم الاحد وان لا يحل الصوم الا فيه لان اعظم المسيحين استحرم حفظ يوم آخر من ايام الاسبوع غيريوم الرب تذكارا لقيامة المسيح . وارسلت القرارات الى جميع الكنائس

غير أن كنائس آسيا وفي مقدمتها كنيسة ازمير واسقفها بوليكراتس لم ترض بأن تغير عادتها القديمة وأجابوا اسقف رومية بجدة بأنهم لا يعدلون عن وضع سلفائهم المقدس. فاذا تهيج فكتور من هذا العزم منعهم من شركته وشركة كنيسته وليس من شركة الكنيسة الجامعة لأنه لم يكن قادرا على ذلك اى انه قال انهم ليسوا مستحقين ان يسموا اخوته. ولكن بوليكراتس جمع بجمعا مؤلفا من خسين اسقفا كانت نتيجة محاوراته رفض طلب فكتور واعتبر عمله تعديا. ثم كتب بوليكراتس لفيكتور رسالة سنة ١٩٧ م استشهد فيها على صحة عقيدتهم بفيلبس الرسول وابنتيه و يوحنا الجبيب وبعض الشهداء والقديسين وختمها بقوله «إن الذي يقضى سبعين سنة في مطالعة الكتب المقدسة.

والذى رأى بعينه رسل الرب المشتئين في البلدان للتبشير. لا يبالي بالتهديد ولا بالوعيد وهو يعلم انه يجب ان يطاع الله اكثر من الناس » أهـ

وما استلم فكتور هذه الرسالة حتى اخذ منه الحنق كل مأخذ فوقع الحرم على بوليكراتس ونادى بهرطقة كنائس اسيا و بضلالها ثم كتب بذلك الى جميع الكنائس المسيحية . غيران الاساقفة الذين لم يكونوا حتى هذا التاريخ قد رأوا مثل هذا التهور في كنيسه الله كنيسة الصلح والسلام حلوا حملة شعواء على فيكتور بأن ارسلوا له رسائل مرة يو بخونه فيها على سوء صنيعه ومن اشهر هذه الرسائل رسالة اير يناوس التي خاطبه فيها بقوله «ان الاختلاف في يوم تعييد الفصح امر قديم في الكنيسة وليس بحديث كما تظن . بل هو قائم في عهد اسلافنا الكرام الذين لم يقطعوا لذلك اسباب المكنيسة وليس بحديث كما تظن . بل هو قائم في عهد اسلافنا الكرام الذين لم يقطعوا لذلك اسباب المودة والاخاء . واعلم ان الاساقفة الذين تولوا قبلك زمام الكنيسة الرومانية كانوا يشتركون في الصلاة مع الكنائس الاخرى التي كانت تخالفهم في ليلة العيد دون ان يحصل نزاع مطلقا ودون ان يفصموا مثلك رباط الالفة والمودة » أه

وهكذا تمكن اير يناوس بواسطة مكاتيب محكة أرسلها الى فكتور وغيره من الاساقفة الذين لم يقطعوا علاقاتهم مع شركة الكنائس الاسيوية ان يخمد نار الخلاف و يوقف سيره وامتداده واضطر فكتور ان يرضخ لحكم الاساقفة واذعن لصوت الكنيسة العام وعاد الى شركته مع كنائس آسيا مع مخالفتها له فى موضوع الفصح

وكتب اساقفة آسيا رسالة مستطيلة يبررون انفسهم فيها وهكذا استمر كل من الفئين على عادته المختصة به الى ان ابطل عادة مسيحى آسيا المجمع النيقاوى في القرن الرابع بأن اناط بالاساقفة الاسكندريين تحديد يوم عيد الفصح فظلوا يعينونه لجميع الكنائس المسيحية قرونا طو يلة وترتب من ذلك الحين ان يصدر بابوات الاسكندرية رسالة في كل عيد فصح يرسلونها لجميع الكنائس المسيحية وعموما والمصرية خصوصا في اليوم الذي يقع قيه عيد القيامة من كل سنة وكانت لهذه الرسائل اهمية عظمى حتى عند غير المسيحيين لما تضمنته من الحساب الفلكي الدقيق الذي جرى عليه المصريون القدماء بالضبط ولذلك عهد بكتابتها الى بطريرك الكنيسة القبطية المصرية وحده لعلمه بهذا الحساب التاريخي علما تاما وكانت فاتحة هذه الرسائل موعظة بليغة تقرأ المصرية وحده لعلمه بهذا الحساب التاريخي علما تاما وكانت فاتحة هذه الرسائل موعظة بليغة تقرأ في الكنيسة جهارا ولا تزال الكنيسة القبطية سائرة على تلك القواعد التي وضعها رؤساؤها لكنائس العالم اجمع وقيل ان الذي وضع ذلك الحساب المشهور بالابقطي (١) هو بطليموس المفلكي المفرماوي صاحب كتاب المحسطي في عهد البابا ديمتريوس فنسب اليه ودعى بحساب المفلكي المفرماوي صاحب كتاب المحسطي في عهد البابا ديمتريوس فنسب اليه ودعى بحساب الكرمة

<sup>. (</sup>١) الابقطى هو عمر القمر في أول توت من كل سنة

فلو كانت كل الكنائس اعتقدت في القرن الأوّل ما تعتقد به الكنيسة الرومانية الان من رياسة باباواتها وعصمتهم لما انتظرت حكم المجمع المسكوني الاول لتخضع له وتعمل بأوامره بل خضعت للبابا الروماني المعصوم صاحب السلطان المطلق

ولبثت الكنائس سائرة على هذا الترتيب حتى سنة ١٥٨٢ م حين وضع اغر يغور يوس الـ ١٣ أسقف رومية تقويم الغور يغورى الذى ادخل به اصلاحا على التقويم اليوليانى ولذلك صارت الطوائف الغربية التى سارت على التقويم الغر يغورى تعيد الفصح بعد اكتمال البدر الذى يلى الاعتدال الربيعى مباشرة بدون نظر الى تاريخ ذبح الخروف اما الطوائف الشرقية فظلت باقية على العادة الاولى الى اليوم

ففى بعض السنين يتفق ان يكتمل اول بدر عيد الاعتدال الربيعى فى الوقت الذى يأتى فيه ذبح الخروف فتعيد جميع الطوائف المسيحية فى يوم واحد. ولكن فى سنين اخرى يكون اكتمال البدر قبل ذبح الخروف فيأتى عيد الفصح عند الغربين متقدما على الشرقيين. ومدة هذا التقدم تتراوح بين اسبوع على الاقل وخسة اسابيع على الاكثر ولا يأتى عيد الشرقيين قبل عيد الغربين مطلقا

فالغرض من حساب الابقطى. الما هو تعيين يوم ذبح الخروف عند اليهود. ومنه يمكن تعيين عيد الفصح والاعياد المرتبطة به كعيد الصعود وعيد العنصرة وذلك لانه بين السنة التوتية القبطية والسنة اليهودية فرقا نشأ من أن السنة الاولى شمسية والسنة الثانية ذات اشهر قرية ولكى يقع الفصح اليهودى دائما بعد الاعتدال الربيعي يضيف اليهود شهرا على سنتهم كل سنتين أى انها في السنتين الاوليين ١٢ شهراً وفي الثالثة ١٣ شهراً و بذلك جعلوها سنة شمسية ولو أن شهورها قرية (١)

400

<sup>(</sup>١) خُلاصة تاريخ المسجمة في مصرص ٢٠١ و٢٠٢

#### القرن الثالث

# القسم الأول

# تاريخ البطاركة

(۱) ياروكلاس (۳) ديونيسيوس (۲) مكسموس (٤) ثاؤنا

# (١) ياروكلاس ـ البطريك الثالث عشر:

ولد في الاسكندرية من أبوين وثنيين صارا فيا بعد مسيحيين وادخلا ابنها يار وكلاس في المدرسة اللاهوتية ليدرس العلوم بها فتتلمذ للعلامة اوريجانوس وأظهر مهارة فانقة ونبوغا عظيمة حتى خصه البابا ديمتريوس بعناية ورسمه شماسا فقسا ثم عينه مديرا لتلك المدرسة وسلمه مقاليدها بعد طرد اوريجانوس منها. وقد أوكل اليه القيام بالوعظ فوق منبر الكنيسة المرقيسة بالاسكندرية فاجتذب برقة أسلوبه وحسن سلوكه عددا غير قليل من شبان الوثنيين، وعقب وفاة البطريك في المعمل فاجمع الكل على توليته منصب البطريركية ورسموه في شهر بابه سنة ٢٣٢م في عهد ساويرس قيصر

مكسيمينوس ضد المسيحين . ولم يرجع اليها الا بعد أن هدأت القلاقل ونامت الفتن وتقوت المسيحية وكثر عدد المنضمين اليها وأوجد عدة ابروشيات جديدة حتى أقام عشرين أسقفا على معظم مدن القطر المصرى واستمر في جهاده مدة ١٦ سنة وشهرا واحدا و٢٦ يوما وتوفى في ٨ كيهك سنة ٢٤٧م

وبالنسبة لشدة اعتبار الكهنة والشعب لهذا البطريرك وعبتهم له دعوه (بابا) أى (جد) الاسم الذى لم يسم به أحد قبله من بطاركة المسيحيين. ولا ندرى كيف يتججع الغربيون و يفوهون بدون خجل بأن أهذا اللقب هو خاص بأسقفهم دون غيره وشهادة التاريخ تنقض مدعاهم. قال صاحب «تاريخ الانشقاق» ج ١ ص ٢٩ – ٣١ «وأما أساقفه عاصمات الولايات والاقاليم أعنى اللطارنة فكانوا يسمون (أكتر خوسة الولايات) أو أساقفة أولين. غير أنه كانت لبعضهم أساء خاصة أيضا منذ اللديم. فكان أسقف انطاكيا يسمى «بطريركا». وأسقف

اسكندرية «بابا» وأسقف رومية «أسقفا» أو أسقف المدينة (أى رومية) أو حبرا (وهو اسم مأخوذ عن استعمال قديم للكهنة الوثنيين فى رومية) وأحيانا كان يسمى «بابا» أما كلمة «بابا» فن الواضح انها ليست كلمة لا تينية ولا غربية بل هى شرقية محضة. وأول من سمى بها أسقف اسكندرية من أبناء أبروشيته فى القطر المصرى وفى اسكندرية عينها» أهـ

وقال افتيشيوس بطريك الملكيين باسكندرية (وهوسعيد بن بطريق من رجال القرن العاشر) في تاريخه طبعة سنة ١٦٦١ «أن كلمة «بابا» مركبة من «أب آبا» ثم أدرجت الى «أبابا» وتخففت الى «بابا» وانتقل الاسم «بابا» من كرسى اسكندرى على كرسى رومى» أهـ وقال المقريزى المؤرخ المسلم في كتابه «دخول قبط مصر في النصرانية» «وكان بطرك الاسكندرية يقال له البابا من عهد حنانيا هذا أول بطاركة الاسكندرية الى أن أقيم ديمتر يوس وسائر وهو الثاني عشر من بطاركة الاسكندرية. وصار الاساقفة يسمون البطرك الاب. والقسوس وسائر النصارى يسمون الاسقف الاب ويجعلون لفظة «البابا» تختص ببطرك الاسكندرية ومعناها «أب الآباء» ثم انتقل هذا الاسم من كرسى الاسكندرية الى كرسى رومه » اهـ (جماني الأدب للجزويت ج ١ ص ٢٠٢ و ٢٠٣)

ولقد يدعى الغربيون أن تسمية أسقف اسكندرية «بابا » منحت من اسقفهم كليتنوس للقديس كيرلس في المجمع الثالث المسكوني اكراما له ومن ذلك العصر أخذ بطاركة اسكندرية يلقبونه بعاباوات. وفساد هذا الادعاء ظاهر لأن التاريخ يشهد بأن بطاركة الاسكندرية كانوا يسمون باباوات لاقبل المجمع الثالث والثاني فقط بل قبل الاول أيضا فان هذا اللقب أطلق على ياروكلاس الذي كان قبل كيرلس به ١٨٨ سنة واطلق على اثناسيوس الذي كان قبل كيرلس أيضعا به ٨ سنة. وقد امتد لقب بابا الى قرطجنة قبل رومية بدليل أن كرنيليوس أسقف رومية القديمة صدر معظم رسائله التي بعث بها الى قبريانوس أسقف قرطجنة في اوائل القرن الثالث بقوله «السلام من كرنيليوس الى البابا قبريانوس» ومن ثم امتد ذلك اللقب الى أسقف رومية في القرن الخامس بشهادة البابويين أنفسهم كما جاء بص ٣٤ من كتاب «تاريخ الكنيسة الاسكندرية» للبطريرك كيرلس مقار ما نصه «أن الكنيسه منذ القرن الخامس قد جعلت لقب «بابا» خاصا باسقف رومية» أ هد

والحقيقة ان أسقف رومية لم يدع حق ملكية لقب «بابا » الا في القرن الحادى عشر حيث عقد غر يغور يوس السابع أسقف رومية مجمعا مكانيا حرم فيه كل أسقف يطلق على نفسه أو على غيره ذلك اللقب. وأما قبل هذا التاريخ فلم يتجاسر أسقف روماني بحصره في شخصه بدليل انه في القرن السادس كتب فرتوناتوس أسقف بواتييه بغرنسا الى كل من فيلكس أسقف نانت وافروتيوس أسقف ثانت وافروتيوس أسقف ثور (وكلاهما بفرنسا أيضا) رسالة لقبها فيها «بالبابو يين الطاهرين» وفي القرن السابع ورد اسم قورش (دخيل على الكرسي الاسكندري) مسبوقا بلفظة بابا وذلك من ضمن أعمال المجمع المنعقد بالقسطنطينية سنة ٦٨٠م

قال مؤلف كتاب عتصرتاريخ الامة القبطية ص ٢٠ «أما اذا كان حبر رومية المذكور (غريغوريوس السابع) قوى فيا بعد على أن ينتزع لقب «بابا» من اخواته الغربيين ويحصره فى شخصه فانه لم يقو ولن يقوى على انتزاعه من حبرنا الاسكندرى. ونظرة واحدة الى جميع الخولاجيات القبطية (سواء كانت بين أيدى الارثوذكس أو بين أيدى اخوانهم الكاثوليك) تكفى لتبرهن لنا على أن اسم الحبر الاسكندرى لا يذكر حتى إليوم الا مشفوعا بلقب بابا متبوعا بألقاب ثلاثة. ففى الثلاثة القداسات وفي صلوات بخورى عشية وباكر بل في جميع طقوس البيعة القبطية ينبه الشماس الشعب عند «أوشية الآباء» قائلا «صلوا من أجل رئيس كهنتنا أنبا فلان بابا و بطريك وسيد ورئيس أساقفة مدينة الاسكندرية العظمى» أهد (١)

ولا نظن الكاثوليك في بعد يتجاسرون على سلب ألقاب غيرهم. ولكن اذا كنا نراهم قد سلبوا لقب الرب يسوع الاساس الوحيد والرأس الفريد للكنيسة وجعلوا هذا اللقب وقفا على أسقفهم فلا عجب اذا تهجموا أيضا على ألقاب سواهم من رؤساء المسيحية

#### (٢)ديونيسيوس:

البطريك الرابع عشر. ولد بالاسكندرية في أواخر القرن الثاني وكان عابدا للأوثان على رأى مذهب الصابئة (٢) وكان مقداما وحكيا فبينا هو جالس في بعض الايام أذ مرت به عجوز أرملة ومعها كراسة مكتوبة من رسائل بولس الرسول تريد بيعها. فاشتراها منها وأخذ يتأمل فيها. ولما فهمها جيدا أعجب بها للغاية ووقعت عنده موقعا حسنا واعتبرها أفضل من كل ما قرأه من كتب الفلاسفة. ثم طلب عن المرأة أن تأتيه بمثل هذه الكراسة وهويدفع لها ما تطلب من المثن لانه رأى انه قد بقي من الكتاب شيء آخر. فذهبت المرأة وأحضرت له ثلاث رسائل أخرى وقدمتها اليه فأخذها و بدأ يطالعها وهو مندهش ومسرور جدا لجلال اللفظ وسمو المعنى

<sup>?</sup> (١) أن أول من أطلق لقب بطرك على باباوات الاسكندرية هو القديس الناسيوس الكبير حبث كتب عن اسكندر بابا

<sup>(</sup>٢) عبادة الكواكب والنجوم

فشعرت المرأة بأن نعمة الله عملت في قلبه فقالت له اذا شئت أيها الفيلسوف ان تطلع على كثير من مشل هذه الاقوال فعليك بالذهاب الى الكنيسة حيث تجد من يعطيها لك مجانا . فضى لساعته الى الكنيسة وتواجه مع شماس يدعى اغسطين فدفع له رسائل بولس كاملة فقرأها وحفظها من قوة ذكائه ومضى الى البطر يرك ديمتر يوس ونال منه سر المعمودية ثم انخرط في سلك المدرسة اللاهوتية وتتلمذ لاوريجانوس العلامة . وفي وقت وجيزنبغ في العلوم المسيحية كها كان ماهرا في العلوم الفلسفة الوثنية فأثر عليهم بأقواله وجعلهم ليبعون ديانته الجديدة و يدرسون عليه العلم المسيحى الحقيقي

وقال الانبا ساو يرس المؤرخ «انه جعل بيته بيعة ولبئت مدة طويلة تدعى باسمه ». وقال هذا المؤرخ أيضا انه كان أسهاء تلاميذه تاودورس واغر يغور يوس واثناخورس هؤلاء أقاموا معه خس سنين بعد تقدمته ثم نالوا رتبة الكهنوت وكان له تلميذ آخر اسمه افر يقتوس كتب خسة كتب وتعب فيها فلما سمع مجكمة ياروكلاس البطر يرك مضى الى الاسكندرية ليتعلم منه وكان ديونيسيوس يقول له «اعلم ان كل انسان لا يأكل الطعام الروحاني فهو هالك وقد كنت أنا مشغولا بالطعام الفاني وغافلا عن خبز الحياة الباقي حتى هداني الرب » واجتذب التلميذ بهذا الكلام الى التعليم السمائي حتى ان من فضله عرف صحة نسبتي المسيح في انجيلي متى ولوقا ولم يجد فيها خلافاً بالكلية

وكان لديونيسيوس بعد قبوله سر المعمودية نشاط وغيرة عظيمين فأحبه البابا ديمتر يوس ورقاه الى رتبه الشموسية و بعد وفاته رفع البابا يار وكلاس درجته الى وظيفة قس ثم قلده فيا بعد رئاسة المدرسة اللاهوتية ومناظرة بعض الشئون الرعوية فاستمر في عمله لا يكف عن أن يعلم و يعظ و يعمد المرتشدين حتى توفى البابا يار وكلاس فاجعت كلمة المسيحيين على أن يخلفه ديونيسيوس فساموه بطريركا في شهر كيهك سنة ٢٤٧م في عهد فيليب قيصر بعد أن ترك في رئاسة المدرسة اللاهوتية بيروس

ولما اضطهد ديسيوس قيصر المسيحيين كان همه موجها بالاخص الى رؤسائهم فشدد على نوابه بأن يقبضوا على رؤساء المسبحيين في العالم أجمع فحاول نائب القيصر في مصر القبض على الباب ديونيسيوس فلم يفلح وتمكن البطر يرك من الهروب الامر الذي لامه عليه جرمانوس أحد أساقفه الاقاليم فأرسل اليه الباب ديونيسيوس الرسالة الآتية يدافع فيها عن سبب هرو به و يوضح الموادث التي مرت به حيث قال:

الي جرمانوس سلام .

«وبعد فأنى أتكلم أمام الله وأشهده على نفسى اننى لا أكذب فيا أقول بأن هروبى لم يكن طبها لارادتى كها لا ادعى اننى أتيته بناء على الهام من الله بل الواقع انه قبل أن يبتدىء الاضطهاد الذى أثاره ديسيوس قيصر جاء رجل اسمه فرومنتار يوس من قبل حابينوس ليبحث عنى وكنت قد مكثت فى منزلى نحو أربعة أيام أنتظر بجىء فرومنتار يوس الذى لم يأت الى توا بل ذهب ينقب فى كل مكان فى الشوارع والحقول و بقرب الانهر حيثا ظن اننى أختبىء هناك وكأنه ضرب بالعمى فلم يستطع العثور على منزلى لانه لم يخطر بباله قط اننى أبقى فى البيت وقت الاضطهاد. فرت الاربعة الايام على هذه الحالة الى أن أذن لى الله أن أترك كمينى وفتح لى طريقا سلكت فيه بكيفية عجيبة جدا فخرجت من المنزل ومعى اتباعى وكثيرون من الاخوة المسيحين وكان ذلك بتدبير من الله وعناية منه ظهرت لنا فى كل الذى تم معنا بعد ذلك و بدونها لم نكن نذكر بشيء أو نفيد شيئا

وعندما أذنت الشمس بالمغيب كنا قد قربنا من مدينة تدعى «أطابوز يرس » ( ا ) أمسكني العساكر أنا ورفقائي وقادونا الى سجن المدينة ولكن تيموثاوس لم يكن موجودا ولم يلق القبض عليه وذلك بعشاية الهية فانه لما دخل البيت وجده قفرا وليس فيه سوى خدام يحرسونه . أما نحن فصرنا عبيدا أرقاء. وقد اتفق ان رجلا من الارياف رأى تيموثاؤس راكضا تلوح عليه دلائل الخوف والجزع فسأله الرجل عن سبب جريه فأوضح له تيموثاؤس جلية الخبر. و بعد أن سمم الرجل هذا الامر ذهب في طريقه وكان قاصدا وليمة عرس فلها استقربه الجلوس في المجلس قص هذا الخبرعلي آذان المدعويين لهذه الوايمة فلم يكن الاكلمح البصرحتي نهضوا جيعهم نهضة رجل واحد كأنهم كانوا على اتفاق سواء وجاءوا مسرعين كالسيل الجارف واندفعوا علينا كالنسور وأخذوا يصرخون و يضجون بأصوات كالرعد القاصف فلها رأى العساكر الذين كانوا يحرسوننا ما جرى ولوا الادبار واركنوا الى الفرار فانقض أولئك علينا انقضاض البواشق بينها كنا نياما على أسرة ليس عليها شيء من الفراش. و يعلم الله اني ظننتهم في باديء الامر جاعة من اللصوص جاءوا قاصدين السلب والنهب ولذلك ظللت نامًا دون أن ابدىء حراكا وليس على شيء من الملبوس سوى قيص من الكسان أتدثر به وأما باقي ثيابي فكانت مطروحة بجانبي فقدمتها لهم عندما اقتر بوا مني . أما هم فلم يكونوا يقصدون النهب ولا يبتغون التياب بل أمروني أن أقوم من مكاني وأسير معهم مسرعا الى حيث ير يدون . فلما أدركت قصدهم من الجيء الينا أخذت في البكاء والعويل وتوسلت اليهم متنضرعا أن ينصرفوا عنا ويتركوننا وشأننا وقلت لهم انهم اذا شاءوا أن يعملوا معنا جميلا فليستأذنوا

<sup>(</sup>١) مدينة صغيرة في مر يوط غربي الاسكندرية

الذين أدخلوسى فى هذا المكان ومن ثم يقطعون رأسى . فلما صحت عليهم هكذا كما يشهد بذلك رفاقى والذين اشتركوا معى فى الضيقات اجتهد أولئك القوم أن يأخذونى قصراً رغما منى ولذلك ألقيت بنفسى على الارض مطروحا على ظهرى ولكنهم لم يشفقوا على بل أمسكوا يدى ورجلى وجرونى خارجا وتبعنى الذين شاهدوا هذه الحادثة وهم كايوس وفسطس و بطرس و بولس فاخرجونى خارج المدينة وأركبونى حارا غير مسرج » أهد

وأرسل الباب ديونيسيوس برسالة أخرى الى بطر يرك انطاكية يشرح فيها باسلوب مؤثر شدة ما قاساه المؤمنون من العذاب في ذلك الاضطهاد وسنذكرها في الكلام على اضطهادات هذا القرن وكان قصده من ارسال تلك الرسالة لذلك البطر يرك أن يستهض همته حتى لا يجزع من الضيقات ولا يخاف من الموت بل يثبت على عبة الفادى الى النهاية

ولما مات القيصر ديسيوس سنة ٢٥١م هدأت قليلا ثور: الاضطهاد فكتب ديونيسيوس الى القيصر غالوس يذكره عا جناه أبوه على المسيحيين فأثر ذلك في نفس القيصر تأثيرا حسنا . ولكن داء الدفتر يا الذي تفشى فيا بعد في أنحاء المملكة كان و بالا على المسيحيين لان كهنة الاوثان أقنعوا القيصر بأنه نتيجة غضب الآلهة من انتشار المسيحية . فنشأ عن ذلك اضطهاد هذا القيصر للمسيحيين اضطهادا مريعا للغاية الى أن مات سنة ٢٥٢م وتولى مكانه فاليريان الذي سالم المسيحيين في مبدأ الامرحتى تسنى للبابا ديونيسيوس أن يطوف في أنحاء القطر المصرى مفتقدا رعيته التي كادت تتمزق من أهوال الاضطهادات . وقد سام في سياحته شمامسة وقسوسا ودشن كنائس عديدة و بذل جهده في تعزية شعبه ومواساته في مصائبه كها هوشأن الراعي الصالح ولما وصل في سياحته الى ابروشية (١) ارسينو(٢) في الفيوم وقف على بدعة ابتدعها أسقفها في مسأله ملك المسيح الالف سنة فقضى عليه في مجمع عقده هناك كما سيأتي ذكره في بابا البدع

وفى ذلك الحين مات فابسانوس أسقف رومية وأقيم كرنيليوس خلفا له فاستولى روح الحسد على نوفاسسانوس أحد كهنة رومية وأسكر أسقفين وجعلهما يوسمانه أسقفا على كرسى روميه. وما بلغ أمنيته حتى نشر بدعة جديدة مؤداها رفض توبة الذين يجحدون الايمان أو يقعون فى اثم كسير و بوجوب اعادة العماد الذي يتم على أيدى الهراطقة وكذلك عماد الارثوذ كسيين الذين يتساهلون فى قبول الهراطقة التائين. ولما علم نوفاسيانوس أن كرنيليوس احتج عليه لدى الاساقفة أرسل للبابا ديونيسيوس البطر يرك الاسكندرى يقول له «ان الشعب أرغمنى على قبول الاسقفية » فأرسل اليه البابا ديونيسيوس رسالة يقول فيها:

<sup>(</sup>١) ابروشية (يفتح الباء وسكون الراء) لفظة يونانية معناها مقاطعة

<sup>(</sup> ٢ ) ارسينو هي الآن كيمان فارس المتخر بة بحرى مدينة الفيوم الحالية .

#### ديونيسيوس يهدى سلامه الى أخيه نوفاسيانوس

«وبعد. فاذا صح ما قلته وصدق اعتذارك في أنك قبلت الوظيفة بطريقة غير قانونية ضد رغبتك فعليك أن تبرهن ذلك بأن تترك هذه الوظيفة برغبتك وتعزلها بارادتك لان الواجب علينا أن نحتمل كل شيء ونذوق كل هوان وعذاب لا أن نسيء اساءة تؤثر في كنيسة المسيح التي افتداها بدمه. واعلم هداك الله أن المجد الاسمى والشرف الاعظم يكونان لنا كاملين اذا نحن متنا شهداء لاجل الكنيسة من أن نسهل لابنائنا تقديم الذبائح للاوثان وانكار الايمان. ومن رأيي ان الذي يموت شهيدا لاجل ايمانه انها يريح نفسه و ينال المجد والثواب لشخصه فقط ولكن الذي يموت لاجل الكنيسة فهويفيد الكنيسة ونفسه أيضا. والنتيجة انك اذا أقنعت اخوانك وحملتهم على اتمام مبادىء الا تفاق والوئام فتكون حسناتك قد زادت عن سيئاتك والا ان لم تستطع التأثير عليهم وخالفوا وساطتك فاعمل على الاقل خلاص نفسك وأر بأ لها. وفي الختام أهديك تحيتي وسلامي على أمل انك راغب في السلام عامل على توطيد دعائه باسم ر بنا يسوع المسيح » أهد

ثم كتب هذا البابا الى جميع الكراسى المسيحية لكى يقطعوا الشركة مع نوفاسيانوس وحظر على اكليروس كنيسة رومية معاملته وأوصاهم بالتمسك بكرنيليوس أسقفهم الشرعى حتى كانت نتيجة سعية أن اعتزل نوفاسيانوس الكرسى الروماني وتركه لكرنيليوس الذى عقد مجمعا حرم فيه خصمه والبدعة التى جاهر بها

وفى سنة ٢٥٧ م ثار اضطهاد القيصر فالريان فألقى والى مصر القبض على البابا ديونيسيوس بعد أن قتل كثيرين من السيحيين وجلد البابا ديونيسيوس وطلب منه أن يسجد للاوثان فأجابه نحن لا نسجد الا للسيد المسيح خالق السهاء والارض فكلمه الوالى بالحسنى لكى يذعن فأبى فأخذ جاعة من المسيحيين وقتلهم أمامه ولما رآه مصرا ألقاه في السجن ثم أعيد ليحكم عليه بالموت واتهمه الوالى بأنفراده مع أصحابه للصلاة معهم فقال له القديس نحن لا نكف عن مخاطبة الله ولكن الوالى عدل عن قتله ونفاه في ناحية خفرو بليبيه وقد تلقى حينئذ رسالة من جرمانوس الاسقف المار ذكره يملومه فيها على ابطال الاجتماعات العمومية فرد عليه البابا ديونيسيوس بكتاب يصف فيه كيفية القبض عليه فقال:

« ولما حللنما سيفرد ( ١ ) الشف حولنما جمم غفير من الاخوة الذين جاءوا معنا من الاسكندرية ومن الذين وفدوا الينا من مصر بعد وصولنا الى هنا وهكذا مهد الله سبيلا لكلمته في هذه الجهة كما في كل الاماكن الاخرى . صحيح ان أعداءنا في بادىء الامر اضطهدونا ورشقونا

<sup>(</sup>١) شمالي القطر العدد

بالاحجار ولكن أخيراً ترك كثيرون من الوثنيين أصنامهم ونبذوها ظهريا وأقبلوا الى الله بقلوبهم لان كلمته غرست في أفئدتهم كما يغرس البذار في أرض ذات زرع وكانوا لم يسمعوا عنها من ذي قبل. وكـأن الله جـل وعـلا أراد أن يـأتـي بنا الـي هذا المنفـي لنذيع بشارة الحلاص فيه فلما تم ذلك وأفلحنا شاءت مشيئته أن ننقل الى مكان آخر لهذه الغاية عينها وذلك أن ايمليانوس ابن الامبراطور قصد أن ينقلنا الى أماكن أشد ضررا وأكثر تعبا مشحونة بالخاوف والمخاطر. ثم أمرسكان أقليم مر يوط أن يلتئموا في مكان واحد خصصه لهم وعين لهم قرى معروفة يقيمون فيها فيا بعد أما نحن الذين تبعونا فأوصوا أن نبقى مطروحين في الطريق بلا مأوى ولا ملجأ لانه لم يكن شك في اننا اناس لا نركن الى الفرار ولا نميل الى الهرب بل وثق انه متى أراد يسهل عليه القبض علينا بدون مشقة ولا أخفى أتسنى عندما صدر لى الامر بالارتحال الى سيفرد هذه لم أكن أعلم الى أين أسيرولا أعرف شيئا عن المكان الذي أنفى اليه بل كنت بالكاد أعرف أسمه من قبل ولكنني كنت فرحا جذلا لعلمي أن هكذا ارادة الله . الا أنه لما أمروني بالانتقال الى مكان اسمه كولونيوس تأثرت تأثيرا شهده الحاضرين لانني علمت أن هذا المكان سيكون كسجن لي لا أستطيع فيه أن أتهم العمل المطلوب منى ولذلك تضايقت أولا بالنسبة لهذا الخبر وثقل سماعه على أذنى مع انني كنت عالما بهذا الاقليم وأكثر خبيرة به من غيري ولكن قيل لي انه خال من الاخوة المسيحيين وليس فيه أحد من أفاضل الرجال الذين تتلذذ النفس لمعاشرتهم فضلاعن أنه عرضة لوقاحة المسافرين ورذائلهم ومكمن للصوص وقطاع الطرق الا أن بعض الاخوة واسوني اذ أخبروني انه قر يب من مدينة الاسكندرية . وهما يسر القلب أن سيفرد التي نفينا اليها جعتنا بكثرين من الاخوة المسيحيين. الذين لم نكن لـنراهـم لولاها و بواسطة اجتماعنا وارتباطنا تمكنا من نشر كلمة الله واذاعة حبر الخلاص بطريقة لم نكن لنحصل عليها لولا هذا المنفى . واذ كانت الاسكندرية قريبة من هذا المكان الذي كنا نقيم فيه تمتعنا كشيرا بمشاهدة الذين نحبهم وفيل اليهم وقد كانوا يجيئون لزيارتنا دائما وبمكثون معنا طويلا ولذلك كنا نمثل جمعية عظيمة كانت تلتثم في أقصى مكان في الاسكندرية ولم نزل هذه الجمعيات توالى انعقادها لسماع كلمة الله حتى بعد أن تركناها ورجعنا الى مدينتنا » أه. . والذي أعاده الىي كرسيه ابن فالريان لشفقته عليه وظهور براءته أمامه بل زوده بكتاب منه يبيح له عقد الاجتماعات ومباشرة خدمته بدون أن يعارضه أحد

ولم يكد البابا ديونيسيوس يستريح قليلا بعد كف الاضطهاد ورجوعه الى كرسيه حتى اضطر أن يوالى جهاده ضد المبتدعين الذين كانوا يكدرون صفو الكنيسة ببدعهم فعمل على حسم المنزاع الذى نشأ في الكنيسة بسبب عماد الهراطقة وقاوم جميع المبتدعين كما سيأتى ذلك في باب البدع

وحدث أن رجلا يدعى سابليوس جاء الى مصر من روميه ونشر فيها هرطقة «مؤلى الاب » الذين يعتقدون أن الله نفسه لا أحد أقانيمه هو الذي كفر عن خطايا البشر. وقد أضا

سابىلميوس ببدعته هذه كثيرين من المؤمنين وبعض الاساقفة فوقف أمامهم البابا ديونيسيوس وقفة البطل الباسل وقاوم ضلالهم في منشور أرسله الى الاسقفين أمونيوس وافراندر. ولما لم يتمكن من ارجاع سابليوس حرمه في مجمع عقده بالاسكندرية سنة ٢٦١م بعد أن فند في رسالة كل تعاليمه الفاسدة فرأى أنصار سابليوس انهم في حاجة الى من يشد أزرهم فأغراهم بعض الدخلاء من الرومانيين عملى الشر والشقاق فكتبوا الى ديونيسيوس أسقف رومية كتابا فيه يرمون بطر يركهم بالهرطقة والبدعة. وكان الاسقف الروماني شابا قليل الخبرة والمعرفة بالنسبة للبطريرك الاسكندري الذي كان واسع الاطلاع شديد الاختبار, فسار ديونيسيوس الروماني سير الاعتساف وارتكب متن الشطط وعقد مجمعا حرم فيه ديونيسيوس البطر يرك المصرى وأرسل يعلمه بالحكم و يسأله عها اذا كان عنده شيء يدافع به عن نفسه الامر الذي عده البطر يرك المصري جسارة من أسقف رومية واهانة له غيرانه لعظم تقواه وتمسكه بأوامر الديانة المسيحية لم يرض أن يقابل الشر بالشربل عمد الى قلمه وأرسل اليه رسالة يوضح له فيها العبارات التي اشكل عليه فهمها فكانت تلك الرسالة حدا فاصلا للنزاع الذي يسميه المؤرخون «نزاع الديونيسيين » واقتنع الاسقف الرومانيي بأنيه تبسرع وأخطأ في عمله واحترم البابا الاسكندري ووقف بجانبه في دحض بدعة بولس السيماساطي أسقف انطاكية التي لاجلها انعقد مجمع في انطاكية سنة ٢٦٤م استدعى فيه القديس ديونيسيوس الاسكندري غيرانه نظرا لشيخوخته اكتفى بأن بعث رسالتين احداهما الي المجمع والاخبري الى السيماساطي حل فيها الاسئلة العشرة التي كان يوجهها بولس الى كل من مناقشه

وقبل أن يبت المجمع المذكور حكما في قضية بولس هذا نام البطريرك العظيم في الرب واستراح من أتعاب جمة في ١٧ برمهات سنة ٢٦٥م وكانت مدة اقامته على الكرسي الاسكندري سبعة عشر سنة ولهذا القديس رسائل عديدة في أهم قضايا الايمان وفي وصف ما وقع عليه وعلى كنيسته من الاضطهاد وقد استقى منها أوسابيوس المؤرخ معظم أخبار ذلك الزمان. ولم يزل معظم تملك الرسائل محفوظا في مكتبه «جالان» اليونانية واللاتينية عدينة البندقية ومنها مقالة في الفصح وأخرى في السبت وما سبقت الاشارة اليه في ترجمته

### (٣) مكسيموس:

البطريرك الخامس عشر، ولد بالاسكندرية من أبوين مسيحيين وكان قسا بها وتم تكريسه بطريركا في شهر برمهات سنة ٢٦٥م في عهد غالينوس قيصر ولما حكم مجمع انطاكية مجرم بولس السيماساطي أرسل حكمه الى هذا البطريرك يتضمن الاسباب التي دعت الى تجريد بولس من رتبته الكهنوتية واقامة دمنوس عوضا عنه و بعد أطلاعه على الحكم بادر حالا بكتابة رسالتين واحدة للمجمع يشكر فيها مساعيه وأتعابه لحدمة الكنيسة والاخرى الى دمنوس تهنئه له بوظيفته الجديدة. ثم حرر منشورا الى جميع الكراسي الاسقفية يحذرهم فيه من تعاليم بولس وشرح

لهم التعاليم المستقيمة التي ينبغي التمسك بها و بعد ذلك ظهرت بدعة ماني الخبيثة فكان لهذا البابا اليد الطولي في دحضها وجاهد في مقاومتها بكتابة رسائل متعددة والقاء الخطب. واستمريرعي رعية الله التي اقتناها بدمه مدة ثماني عشرة سنة ثم تنيح بسلام في ١٤ برمودة سنة ٢٨٢م

#### (٤) ثاؤنا:

البطريرك الساقفة نصبوا بطريركا قبل ثاؤنا هذا اسمه ببنوده جلس على الكرسى المرقسى سنة أن الاباء الاساقفة نصبوا بطريركا قبل ثاؤنا هذا اسمه ببنوده جلس على الكرسى المرقسى سنة شهور في نهايتها اجتمع الاساقفة ضده وقرروا تجريده من رتبته لانه قد خصى نفسه وأقاموا بدله البابا ثاؤنا في شهر كيهك ستة ٢٨٢ م فئى عهد بروفس وهذا البطريرك كان من قسوس الاسكندرية المشهورين بالعلم والوداعة وقد انتهز فرصة سكون الاضطرابات وجمع من المؤمنين الاغنياء اموالا و بنى بيعة حسنة على اسم السيدة العذراء وهو أول من بنى الكنائس بالاسكندرية وكانت النصارى قبله تصلى بالاسكندرية في المغارات والسراديب خوفا من القتل وسفك الدماء فلاطف البابا ثاؤنا جماعة الروم و بالغ في ملاطفتهم وأهدى اليهم تحفا جليلة حتى بنى كنيسة فلاطف البابا ثاؤنا جماعة الروم و بالغ في ملاطفتهم وأهدى اليهم تحفا جليلة حتى بنى كنيسة الغذراء المذكورة وهي أول كنيسة بتيت صلى فيها القبط جهارا

ولما تولى القيصر ديوكلتيانوس عرش رومية أدخل في معيته عددا كثيرا من الاقباط المسيحيين فأرسل الهم هذا البطريرك رسائل يأمرهم فيها أن يقوموا بواجبهم وان يميزوا أنفسهم بيت الملك وهو موظفين الوثنيين بأعمالهم الصالحة وسيرتهم الطيبة فمن ذلك رسالة الى لوسيان ناظر بيت الملك وهو موظف مسيحي ارتقى الى رتبته بعد تملك ديوكلتيانوس بقليل يقول له «ان الراحة التي تتمسم بها الكنيسة الآن تعزى الى سبب واحد فقط هو سلوك المسيحيين الحسن وأعمالهم المماروحة التي تضيء كالشمس في رابعة النهار ينعكس ضؤوها أمام أعين الكفرة والملحدين فتهر أبصارهم و بذلك يتمجد أبونا الذي في المسموات . أما غرضنا الذي نرمي اليه والغاية القصوى التي نسعى خلفها هي أن نكون مسيحيين فعلا لا بالاسم فقط وأن نعمل أعمال المسيحيين الحقيقيين لانه اذا كنا نطلب مجد أنفسنا الذاتي فنكون كمن يطلب شيئا تافها لا فائدة منه . فاذا يجب على كل مسيحي أن يهتم عجد الله الآب وعجد الله الابن الذي سمر لاجلنا على خشبة الصليب وفدانا بدمه فداء أبديا لا يقوم بذهب أو بفضة . فلذلك أبها العزيز لوسيان أريد أن يعرف عنك التباهي والمفخر لانك أهديت كشيرين من خدمة البلاط الملوكي الى معرفة الحق وأدخلتهم في حظيرة المسيحين وذلك نجد اسمه وخلاص الكثيرين » أهد المسيحين وذلك لحد اسمه وخلاص الكثيرين » أهد المسيحين وذلك لحد اسمه وخلاص الكثيرين » أهد

واؤصى كافة أمناء بيت الملك المسيحيين فقال «(ان الله ينهاكم عن أن تبيعوا للآخرين شيئا من متعلقات القصر خلسة أو تأخذوا رشوة ولا تقولوا للامبراطور كلاما ضد الحق ابتعدوا عن السطمع والجشع اللذيين يتمسك بها الوثنيون لا المسيحيون واعلموا أن الربح القبيح والغش هما صفتان لا تلائمان من قبل المسيح . فعولوا على الاقتداء به ذاك الذي كان فقيرا ومعدما . لا تتكلموا بشر فيا بينكم ولا تخرج كلمة قبيحة من أفواهكم بل لتكن كل أعمالكم مقرونة باللطف والتأدب مع العدل والحق بذلك يتمجد اسم ربنا والهنا يسوع المسيح فيكم وفي أعمالكم . تمموا واجباتكم التي اسندت النكم بخوف من الله وبمحبة للامبراطور و بغاية الدقة والاجتهاد واعتبروا أن الاوامر التي تصدر لكم من مولاكم الذي لم يسيء الى أحد من رجال الله كأنها صادرة من الله نفسه لانه مقام منه ولم يتقلد السيف باطلا . وأخيرا يا أبنائي الاعزاء البسوا الصبر كرداء وتمنطقوا بالفضيلة مقام الدي والاعان والمجه » أه

ثم أرسل لأمين الخزانة الخاصة يأمره بأن يتحلى بالامانة و يصرف بدقة حساب وكتب لامين الملابس يوصيه بملاحظة الترتيب والنظام وختم كلامه بقوله « وعلى الامين أن يفعل كل هذا ،، بتواضع وطول أناة لكى يتمجد اسم المسيح حتى في مثل هذه الاعمال القليلة الاهمية » أه . وأوصى أمين المكتبة بأن يحسن تنظيمها ويجد في نسخ ما بها من الكتب الهامة وأن لا يفتأ يذكر أمام القيصر عظيم قدر الترجمة السبعينية للكتاب المقدس وأن يمزج كلامه مع القيصر بشواهد من سيرة المسيح

وكان في عهد هذا البطريرك كاهن قديس لم يرزق بنسل يدعى ثيودوسيوس وحدث أن مرأته صوفية شاهدت بالكنيسة يوم عيد الرسولين بطرس و بولس أولاد المسيحيين يقدمون الى المعمودية فانكسر قلبها ورجعت الى البيت حزينة النفس وطلبت من الله بلجاجة أن يمن عليها بنسل. وفي ليلة ذلك اليوم شاهدت رؤيا في نومها واذا بشخصين وقفا بها وأخبراها أن طلبتها أجيبت وسترزق ولدا وأمراها أن تذهب باكرا الى البطريوك وتخبره بذلك. فلها اصبح الصباح أخبرت زوجها بالأمر وانطلقت الى البابا ثاؤنا وأعلمته بما جرى فباركها وصرفها بسلام. وما أتت السنة حتى رزقت ولدا أتت به الى البطريوك ليعمده فدعاه بطرس ولما كبر تتلمذ له وأدخله المدرسة اللاهوتية فبرع براعة غريبة جذبت اليه أنظار جميع الشعب

ولما حضرت البطريرك الوفاة جاء اليه جميع الكهنة والشعب باكين قائلين «أتتركنا يا أبانا مثل الايتام» فقال لهم «لستم أيتاما بل هذا بطرس أبوكم وهو البطريرك بعدى» وقدمه البطريرك قبل أن يتنيح ثم رقد في الرب في ٢ طوبه سنة ١٧ للشهداء و ٣٠٠م

وفى أواخر حبرية هذا البابا ثار اضطهاد ديوكلتيانوس قيصر فجعلت الكنيسة القبطية السنة الاولى لملك هذا الطاغية مبدأ لتاريخ سنها وهو المعروف بتاريخ الشهداء

# القسم الثاني منشأ الرهبنة ومؤسسوها

(١) منشأ الرهبنة (٢) بولا (٣) انطونيوس
 (٤) امونيوس (٥) بفنوتيوس

# (١) منشأ الرهبنة:

ان أولى الامم المسيحية التى تنشأ عندها نظام الرهبنة هى الامم المصرية وقد ظهرت الرهبنة بمصرحال دخول الديانة المسيحية فيها وقيل ان الرسول مرقس هو الذى علمها لمسيحيى مصر. قال أوسابيوس المؤرخ «لما كان مرقس الرسول متحليا بالطهر والعفاف و بث روح الفضيلة في قلبوب كثيرين من المصريين فاعتزلوا الحلق ولجأوا الى الكهوف والمغاثر عاكفين على تسبيح الحالق والمتغنى بذكره الاقدس فتحولت القفار القاحلة الى رياض يانعة تنبت النفوس وتشمر الكمال » أهـ

الا أنه التبتل والانفراد للتعبد كانا معروفين من قبل المصريين عند اليهود فقد روى فيلومن العبرى بأنه كان في ضواحي الاسكندرية قوم من اليهود عرفوا بالمتأملين في الالهيات تركوا كل ما يملكمون من متاع الدنيا وأو وا رجالا ونساء الى التلال الجاورة يقيمون فيها الصلوات و يسبحون الله بالمزامير والترانيم. وقال كاسيانوس وهو كاتب كنسى « ان التقليد القديم يشهد بأن رهبان وادى النظرون متناسلون من المتأملين في الالهيات » أه

وقيل أن أول دير مسيحى تأسس كان في سنة ١٥١م حيث عزم فرونتينوس على ترك العالم زهدا في الدنيا وملاذها فجمع اليه جاعة من الاخوة وساربهم الى وادى النطرون في مديرية الجيزة وهناك قضى بقية حياتهم بالنسك والتعبد في بعض الكهوف الصخرية . الا أن الرهبنة لم تعرف جيدا في مصر الا في عهد القديسين بولا وأنطونيوس وكانت تسير على نظام التوحد والانفراد حيث ينفرد الراهب في مغارة يقضى حياته فيها منعزلا عن البشر. ولكنها في عهد أمونيوس ومكار يوس تطورت قصار الرهبان يشتركون و يتعاونون معا . ثم في عهد بالحوميوس وشنودة جدم عوا جماعات منظمة ووضعوا لانفسهم قوانين خاصة يسيرون عليها . غيرأن كثيرين استمر

بعضهم يسير على نظام بولا وأنطونيوس وغيرهم على منوال آخر. وكان رهبان مصر الثلاثة أنواع المنساك وهم الذين يعيشون في الخلوات والنهاد وهم الذين يعيشون في الخلوات والصوامع. والمتبتلون وهم الذين يجتمع اثنان أو ثلاثة منهم في المدن بدون زواج

#### (Y) بولا:

روى القدس انطونيوس كاتب سيرة هذا الاب قال : ... في سن السبعين خالجني فكر من العجرفة والكبرياء فقلت في نفسي أظن انه لا يوجد ورائي أحد في البرية أقام في الفيافي سالكا سبيل النسك والفضيلة مثلي . وفي الليلة التي كنت أتأمل فيها في هذه الامور أوحى الى من قبل الله انه يوجد خلفي رجل أفضل مني وحضني على أن أسعى لاراه فلها أتي الصباح أخذت جريدة المنخل التي كننت أتكيء عليها وأخذت أتمشى في البرية كها كان يهديني عقلي لاني لم أكن المنخل المطريق . ولبثت سائرا الى الظهر وكان الحرشديدا فشرعت أحدث نفسي قائلا اني لمتكل على الله الذي لا يتخلى عنى أن يريني عبده الذي أوحى الى عنه

ولم يتم قوله حتى رأى وحشا كان نصفه شكل انسان ونصفه الاخر شبه حصان وهو ما يسميه الشعراء بالقنطورس. فرسم القديس على جبته علامة الصليب وقال له أين هو عبد الله فأراه الوحش المكان مشيرا بأصبعه راكضا الى الغاب فاستمر القديس في سفره باحثا على الطريق واذا هو يستعجب من هذا الامر مر من أمامه هذا الحيوان كأنه ذاهب الى ميدان فسيح وما هذا الاسيطان اتخذ تلك الصورة ليزعج القديس فاستغرب مشابهته الشكل الذى رآه في الحيوان و بعد أن ابتعد قليلا رأى وحشا آخر كانسان قصير القامة له ساقان وقرنان كقرني التيس فسأله من أنت فأجابه انشى أحد سكان البرارى الذى يعبدهم الوثنيون كأنهم آلمة وقد أرسلتني طائفتي لاطلب فأجابه انشى أحد سكان البرارى الذى يعبدهم الوثنيون كأنهم آلمة وقد أرسلتني طائفتي لاحللب منك نيابة عنهم أن تتضرع لاجلنا إلى المسيح الهنا الذى عرفنا أنه أتى لأجل خلاص العالم و بعد أن تكلم الحيوان هذا الكلام جدد الشيخ انطونيوس المسير وسالت دموعه على الارض لكنه سر لمجد المسيح ولأبادة الشيطان وضرب بعكازه على الارض وقال و يل للاسكندرية و يل لمدينة الوثنيين الجتمع فها جميع شياطين الخليقة (١)

ا وكان قد توغل فى البرية ومرعليه وقت لم يرفيه انسانا أو حيوانا فصرف يومين بليلتين فى السلاة راجيا من الله أن لا يهمله . وفى اليوم التالى لاحظ ذئبا صاعدا الى الجبل فاقتفى أثره ولما صعد الى الجبل وقع نظره على مغارة كانت هناك وشاهد الذئب يدخل اليها ولكنه لم يميزشيئا لشدة الطلام وقد حاول الخوف أن يدخل قلبه ولكن الحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج فدنا من

<sup>(</sup>١) خبر هذين الوحشين وجد في التوجمة المشهور ان البابا الناسيوس الرسولي كتبها للقديس انطونيوس وقد اثبتناه هنا وان وجد عائفا لعقلية العصر بين حفظا للاصل

المغارة فلاح له فيها ضوء سراج فأسرع في سيره لفرط سروره فعثرت رجله بحجر غير أن القديس بولا حال سماعه بوقع أقدامه دحرج الحجر وأغلق باب المغارة

فارتسمى القديس انطونيوس أمام باب المغارة على وجهه وتوسل الى القديس بولا ليفتح له الباب قائلا له أنا وحدى . فأجاب القديس بولا لم أتيت فقال انطونيوس انى لو اثق بانك تعلم من أنا ومن أين ولماذا أتيت وما أنك تقبل وحوش البرية فلم تكره بنى البشر؟ لقد طلبتك و وجدتك وقرعت الباب بثقة فافتحه لى والا فسأموت هنا واذا ما رايت جثتى فادفنها وسمع القديس بولا صوت بكائه فأجابه قائلا «ما من أحد يظلب أحسانا بانتهار ولا يفتر باكيا متنهدا فان كنت أتيت اللى لكى تصوت فلماذا تتعجب من أنى لا أقبلك . قال هذا وفتح له الباب فالتقيا وتعانقا وقبلا بعضها بالقبلات المقدسة وسلم الواحد على الآخر باسمه كأنها كان يعرفان بعضها قبلا ثم شكرا الله على احسانه الهما وجلسا للمخاطبة

فقال القديس بولا لم احتملت كل هذا الضيق ومشقة البحث عن شيخ وهن جسمه وهزل وسترى بعد قليل انه يصير ترابا . غير أن الحبة تحتمل كل شيء فجعلتك تتعب كثيرا في الاستقصاء عنى . فأخبروني الآن ما حال العالم ومن يدبره وهل يوجذ بعد من يسجد للاصنام و يعبدهم وهل بنو البشر مستمرون في بناء البيوت في المدن القديمة . ولا يزال يوجد ملوك وحكام في العالم ؟ فأجابه القديس انطونيوس عن أجو بته ثم أخذ يسأل القديس بولا عن السبب الذي من أجله أتى الى البرية وكم عاما أتى عليه فيها وكم سنة حياته وماذا أكل وكيف عاش

فأجابه القديس بولا ... انى ولدت نحوسنة ٢٢٨ منى الصعيد الاسفل بمدينة طيبة من أبو بن مشريين ولما صارلى من العمر ١٢ سنة مات والداى فدخلت مدارس الفلاسفة واتقنت فيها اللغة اليونانية فضلا عن اللغة المصرية وأقت بمنزل زوج أختى (وقيل أخوه) ولم يكن مسيحيا . ولما بلغت العشر بن من عمرى أثار ديسيوس قيصر اضطهاده سنة ٢٤٩م على النصارى وامتد الى الصعيد وصدر الامر بالتفتيش على المسيحيين لتعذيبهم ان كانو لا ينكرون مسيحهم . فهربت الى منزل كان لى بين مزارعى . ولم أمكث في هذا المكان المنفرد قليلا حتى انذرتنى أختى بأن زوجها أعازم على اخبار الحكومة بحقيقة حالى لكى يقبض على و يتمتع هو بمالى وعقارى الذى يصير اليه بعدى بحق الارث . فخطر على بالى حينئذ قول السيد المسيح «من لايترك جميع أمواله لا يقدر أن بعدى بكون لى تلميذا » (لو ١٤ : ٣٣) فوهبت أختى وزوجها كل ما أمتلك من حطام الدنيا وودعت العالم الوداع الاخير وقصدت البرية الداخلة بجبل القلزم (١) حيث وجدت مغارة (٢) مغلق بابها

<sup>(</sup>١) هوشمالي الشرقية (الصحراء العربية )التي بين النيل والبحر الاحمر.

<sup>(</sup> ٢ ) قيل ان مز يفي النقود في زمان كليوباتره كانوا يختفون في هذه المغاثر.

بمجر كبير فدحرجته ودخلت اليها ورأيت بقربها نخلة تثمر وعين ماء فأقمت بها وصرت أقتات من ثمر النخلة وأستقى من عين الماء وأكتسى بخوص النخلة مجدولا

وكنت في أول سكناى في البرية أقصد أن أعود الى بلدتى بعد زوال الاضطهاد ولكنى لما ذقت لذة الوحدة وعذوبة الانفراد والاختلاء مع الله أدركت ان الضرورة قد هيأت لى طريق الفضيلة فآثرت هجر العالم بتاتا وهكذا عشت حتى الآن منفردا كل الانفراد مثابرا على الصلاة والتأملات الروحية مدة ستين سنة

و بينا هما يتخاطبان التفت كلاهما فنظر غرابا على غصن شجرة وللوقت وقف بكل هدوء على الفرع وكان في منقاره رغيف من الجبز فأتى وألقاه فيا بينها وطار وهما ينظران و يتعجبان فقال القديس بولا لضيفه مبارك الرب الذى أرسل لنا مأكلا فاعلم يأخى الطونيوس انه منذ أتيت هنا وهذا الخراب يأتيني كل يوم بنصف رغيف واليوم من أجلك أتى برغيف كامل و بعد أن شكرا الرب جلسا للاكل وتنازعا في من منها يجب أن يكسر الخبز فاتفقا أخيرا على أن يكسراه معا فكسراه باسم الرب و بعد أن أكلاه وقفا يصليان طول ليلها

ولما أتى الصباح قال القديس بولا لضيفه لقد عرفت من مدة طويلة انك تسكن هذه البرارى وكان الله قد وعدنى بزيارتك فجئتى فى الوقت المناسب اذحان وقت راحتى وسيحل لى الامر الذى اشتهيته يعنى الانتقال من هذا العالم والسكنى مع سيدى يسوع المسيح حيث قد أعد لى أكليل البر. فلهذا أرسلك لكى تدفن هذا الجسد الشقى وترد التراب الى التراب. وبينا كان القديس بولا ينطق بهذا الكلام كانت دموع القديس انطونيوس تنهمل بغزارة وأظهر أسفه متنهدا وطلب من القديس بولا ألا يفارقه أو يأخذه معه الى الوطن السعيد. فأجاب بولا الطوباوى وقال له لا يليق بك أن تطلب الخير لنفسك بل لجيرانك ولذا أرجوك يا حبيبي اذا لم يكن فى الامر مشقة أن نشهب بسرعة الى ديرك وتأتيني بالرداء الذى أعطاه لك القديس اثناسيوس الرسولى البطر يرك نذهب بسرعة الى ديرك وتأتيني بالرداء الذى أعطاه لك القديس اثناسيوس الرسولى البطر يرك لتكفننى به وتدفني (١) ولم يكن فى حاجة الى ثياب ولكنه أراد أن تفارق روحه جسده فى غياب القديس انطونيوس

وكان القديس انطونيوس يسمع كلامه بتعجب زائد وأدرك أن الله كشف للانبا بولا أشياء كشيرة وشكر الرب سرا ثم خر أمامه وصلى واقترب اليه وقبل عينيه و يديه وأسرع في الخروج اليذهب الى ديره. و بعد أن سافر و وصل الى الدير التقى به اثنان من تلاميذه ظلا يبحثان عنه طويلا وقالا له أين كنت يا أبانا في هذه الايام ؟ فأجاب وقال لها. و يل لى أنا الخاطىء فان اسم «مسيحى» الذي أدعى به هو مستعار ولست مستحقا ان ادعى راهبا لانى رأيت ابليا و يوحنا

<sup>(</sup>١) قال المقديس انطونيوس في ترجمة الانبا بولا «ان هذا الرداء كان قد أهداه القيصر قسطنطين الكبر الى البابا الناسيوس وهو أهداه الى » أ هـ

المعمدان في البرية ورأيت بولا في السهاء وهو يتكلم معهما. ثم ضرب بيده على صدره وأخذ الرداء وفارق تلميذيه ولم يشأ أن يعبر لهما عن معنى كلامه بل قال لهما للكلام وقت وللصمت وقت.

ثم جد في السير لأنه كان يشتهي أن يراه قبل انتقاله فسافر في اليوم الاول ولكنه في اليوم الشانبي في الساعة التاسعة أبصر جهورا من الملائكة يصعدون الى السهاء وروح القديس بولا معهم وهي تنضيء كالشمس فجثا على الارض واضعا التراب على رأسه وقال بقلب آسف. يا خائف الله لماذا تركتني هكذا بدون أن تودعني على ما عانيته من مشقة السفر الذي كنت أسابق فيه الطيور. ثم استمر في سيره حتى دنا من باب المغارة فوجد جسد الشيخ الميت واقفا جائيا على ركبتيه ورأسه مستقيا و يديه مرتفعتين فظن انه حي بعد فجثا خلفه يصلي . غيرأنه لما رأى الشيخ لا يتهد كعادته في الصلاة تفرس فيه جيدا متحقق انه توفي فوثب على جسده زارفا الدموع ومقبلا يديه ورجليه ثم لفه بالرداء وحمله على كتفيه وهويرتل المزاميرغيرانه حزن عندما رأى نفسه أهمل استحضار آلة معه يحفربها القبروفها هومفكر في أمره متحيراذا بأسدين جاءا معا راكضين فلها نـظـرهمـا ارتعد واذ رفع فكره الى الله وجدد نظره اليهما ظهرا له كحمامتين وديعتين تطيران في الهواء فاقترب الاسدان وانطرحا بجانب جسد الاب بولا مظهرين اكرامهما له ثم هزا ذيليهما لانطونيوس المبارك ورقدا أمامه بوداعة تامة وحكا أسنانها ببعض وقرا بصوت عال كأنها يظهران أسفها. ثم حفرا في الارض قبرا كاملا وبعد ما فرغا من العمل تقدما الى الأب انطونيوس وخفضا ذنبيها وسمجمدا أمامه ولحسا يديه وقدميه كمن يطلب بركة فبارك عليهما قائلا «أيها الرب الاله الذي بدون أمره لا تسقط ورقة واحدة على الارض وبدون مشيئته لا يسقط عصفورا واحدفى الفخ باركنا جميعًا » ثم أطلق الاسدين باشارة يده وصلى على جثة القديس بولا ودفنها و بعد أن أتم الدفن رجع الىي ديـره حـامـلا ثـوب الـقديس بولا المصنوع من الحوص معتبرا أياه كنزا ثمينا . وكان يلبس هذا الشوب في يومين من كل سنة وهما عيد الفصح وعيد العنصرة وكانت وفاة القديس بولا في اليوم العاشر من كانون الثاني ٣٤٣م الموافق ١٢ أمشير سنة ٩٩ ش .

و يليق بنا أن نأتى في خاتمة هذا الخبر بما قاله أحد الكتاب «انى أسأل الآن الاغنياء والذين لا يعرفون كمية ثروتهم لزيادتها والذين يسكنون المنازل الفسيحة المزينة بالزخارف والنقوش ما الذى أعوز هذا الشيخ القديس المتعرى من كل غش فأنتم تشربون في كؤوس من فضة وذهب وهذا بولا لا يطفى عطشه بكف يده. أنتم تلبسون البرفير هذا كان مرتديا بثوب من نخل. غيرانه لا يكون الامر هكذا دائما وهذه الحال تنقلب الى حالة أخرى فها ان السموات انفتحت لبولا المسكين وأنتم ستهبطون الى جهنم مع جميع كنوزهم. وهو قبر في لحد ليقدم للمجد وأنتم تدفنون في قبور من الرخام والمرمر لتحترقوا الى الأبد » أهـ

#### (٣) انطونيوس:

كاتب سيرة هذا الاب الطوباوى كما سيأتى معنا هو القديس البابا اثناسيوس الرسولى البطريرك العشرون الذى كان يفتخر بكونه عرف القديس انطونيوس منذ حداثته وانه استفى له الماء مراراً كثيرة قال ما خلاصته: \_ ولد القديس انطونيس سنة ٢٥١م فى مدينة تدعى كوما (١) من والدين مسيحيين اشتهرا بالغنى فى المال والفضيلة فربياه على مبادىء الدين والتقوى فنشأ هادئا وقورا عبا للعزلة والانفراد كثير القناعة فى جميع مقتضيات المعيشة. ومع أن والديه لم ينظماه فى سلك التعليم باحدى المدارس الا أنها هذباه بعلومها ومعارفها كما تدل كتابات القديس انطونيوس الباقية الى الان التى تدل على مقدرته وتشهد له بالتضلع.

ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره حتى فقد أبويه فالتزم أن يعتنى بتربية أخته الصغيرة ويدير حركة أملاكه الواسعة التي كان ينفق منها كثيرا لاغاثة البائسين غير أن الافكار المقدسة كانت مسملكة عليه وكثيرا ما كان يعجب من شهامة الاباء الرسل الذين تركوا على شيء وتجندوا لحدمة الكلمة وكيف كان كل مؤمن بواسطتهم يبيع أملاكه ويضع ثمنها تحت اقدامهم واتفق ذات يوم انه ذهب الى الكنيسة كعادته هو واخته وهذه الافكار تشغل خاطره واذا بفصل الانجيل يقرأ فسمع السيد المسيح يقول لاحد شبان اليهود الاغنياء «أن أردت أن تكون كاملا اذهب بع كل ما لك وأعظم للفقراء وتعالى اتبعنى » (مت ١٩٠١ كا) فحالما سمع هذه العبارة حسبها صوتا الهيا يناديه من الساء فرضخ لهذه المشورة وعزم على تنفيذها

ولما عاد الى منزله شرع فى العمل بهذا الكلام فأعطى أخته نصيبها ثم توجه بها الى دور العذارى التى كانت فى عصره قد اتسع نطاقها وأوصى بها رئيستهن لكى تراعيها كأبنة لها . أما هو فأخذ يبيع كل أملاكه و يوزع منها على الفقراء حتى لم يبق لنفسه شيئا وعاش بعد ذلك من كد يديه حيث كان يصنع قففا وحصرا و يقتات بشمنها . ثم انصرف همه نحو ترو يض جسده على النمو فى الفضيلة والعيشة بالقداسة والتقوى

ولم تكن الاديرة معروفة وقتئذ بل كان الاتفياء الهائمون بحب العزلة يجهدون بكل طاقتهم في الانفراد عن العالم والابتعاد عن معاشرة الناس فيتخذون لانفسهم مغائر لا تبعد قليلا عن المدن والقرى وهناك ينعكفون على العبادة. فاجتمع انطونيوس ببعض هؤلاء وجعل بمر عليهم و يتعلم مهم الفضائل فكان كالنحلة التي تؤلف شهدها من متنوع الازهار فتعلم من واحد فضيلة الصبر ومن آخر الطاعة وهكذا الى أن وصل وكان يزاول العبادة نظيرهم التعاضع ومن غيره الصمت ومن آخر الطاعة وهكذا الى أن وصل وكان يزاول العبادة نظيرهم سيخا معلما له . وكانت ذاكرته القوية تمكنه من حفظ فصل الانجيل من قراءته مرة

<sup>(</sup>١) كوما قيمن الأن قرب بني سويف ومدينه هرقلية قديمًا التي كانت مشهورة بين مدن الصعيد

واحدة حسمى أعجب به المتوحدون وكانوا يجلون قدره و يقفون عند قدومه ويحيون قائلين «تعال يا حبيب الله »

غير أن الشيطان لم يرق له أن يرى شابا كهذا متمسكا بعرى القداسة فجمع قواه ضده وشرع في الهجوم عليه بواسطة الافكار الرديئة فكان مرة يدفعه ليأسف على توزيع ثروته و يقول له كان يمكنك أن تبيعها وتتصرف بها حسنا وتعيش في رضاء الله. وأخرى يقوده الى الندم على تركه واهماله أمر أخبته الوحيدة بلا عناية في العالم وتارة يمثل له مشقات الطريق الذي كان سائرا فيه وفوق ذلك كان يملأ مخيلته من الاشباح والصور الجميلة التي تسوقه الى الفساد آملا أن يخلب قلبه و يتغلب عليه

أما القديس انبطونيوس فقد تسلح تلقاء هذه الهجمات بسلاح اله الكامل فأخذ يردد في ذهنه فردوس النعيم البهيج وعذاب جهنم المؤلم وتفاني في قع جسده وتذليله فكان ينقطع عن الأكل اليوم بالليل مرة وأحيانا ثلاثة أيام وكان يلبس المسح و يرقد على الارض أو على حصير. ولما عجز المشيطان عن أن يوقعه من طريق عبة العالم أتاه من طريق آخر محاولا ان يجر به بالفخر والتباهي موساسا لمه انه أفيضل الناس قداسة وأقدسهم سيرة ولكنه لم يكن يسمح لهذه الافكار اللذيذة أن تستمر مترددة على خاطره بل كان يطردها حالا في بدء هجومها و بذلك كان يتخلص من التجر بة قبل استيلائها عليه

وفى احد الايام بينا كان سائرا عثرت رجلاه ببعض الكنوز المصرية القديمة التى أنهال عليها السراب والرمل فظن فى مبدأ الامرانها خيالات وصور كيفها له الشيطان بمناظر الذهب والحجارة ولكنه لما تحققها أدرك أن الشيطان يريد أن يجربه لكى يسهل له السبيل للرجوع الى العالم ففر هاربا عنها وعزم ان لا يحر من تلك الجهة مرة ثانية . ثم لجأ الى احدى المقابر التى كان يعتنى القدماء بتشييدها لتصبر صالحة لسكنى وهى لا تبعد عن ناحية الميمون (١) ومن هناك كان يرسل أحد أصحابه بما يصنعه من السلال ليبعها ويحضر له بثمنها ما يحتاجه من القوت الذى كان قاصرا على الخبز والماح والماء و يروى انه عاش عمره كله بدون أن يتناول لحما أو يشرب خمرا

وفى ذلك الاوان كان القديس قد بلغ من العمر ٣٥ سنة فعزم على أن يتوغل فى البرية ورغب أن يصحب معه شيخه ومرشده فلما عرض عليه الامر اعتذر لكبرسنه فتركه وتوجه الى القفر شرقى النيل وتعمق فى البرية وهو لا يدرى أين يلقى عصا ترحاله حتى عثر على قصر قديم عظيم البناية بنته أيدى ملوك مصر الفراعنة منذ زمن مديد فى أبان هجوم الاعداء على حدود مصر وجعلوه

<sup>(</sup> ١ ) هي بلدة على ضفة النيل بمدير ية بني سو يف وبها دير للقديس انطونيوس .

كسفطة من النقط العسكرية . فأصلح القديس له فيه مكانا ورتبه بقدر الامكان وكان قد استعد بمئونة تكفى لمدة سته شهور وسرجدا بهذا الانفراد و يبعده عن العالم حيث لا تحلوله تلك العيشة

وحينئذ كان خبر قداسته قد شاع في كل مكان فصار الناس يبادرون اليه بعضهم لسماع تعاليمه و بعضهم لنوال الشفاء من أمراضهم . أما هو فلم يكن يرغب في الخروج من قصره فاستمروا يطلبونه وهو يمتنع حتى كادوا يكسرون عليه الباب . فلشدة لجاجتهم تعود الخروج اليهم أحيانا ليصلى على المرضى و يلقى العظات على المسترشدين الذين كانوا يبغون سماع نصائحه الروحية فتستلمذ له منهم كثيرون فقبلهم وسن لهم قوانين وأقام منهم مئات حول قصره وذلك سنة ٥٠٥ م ولم يكن يظهر لهم الا في النادر الى أن مضى نحو عشرين سنة وفي نهايتها اضطر الى الخروج والتجلى للذين أرادوا السبر على منواله

وكان القديس قد بلغ من العمر الخامسة والخمسين حينا امتلأت البقاع الموجودة حوله بعدد كبير من الراغبين في عيشة العزلة منهم الاغنياء والفقراء وما هو الا وقت قصير حتى قامت الاديرة بجوار محفيس وارسينو و بابل وافروديت وأماكن كثيرة وامتلأت من الرهبان الذين عاشوا تحت اشراف وتدبير القديس انطونيوس الذي كان ينتقل من مكان الى مكان آخر مرشدا و واعظا ومما . نصحهم به قوله :

« يجب عليكم أن تقرروا في اذهانكم ان الواحد منكم يحتسب ذاته كل يوم انه ابتدأ جديدا حتى لا يكسل ولا يتراخى فالانسان يستطيع أن يجد نعيا في أى مكان طالما هو متعلق بالله في قلبه والشياطين يفزعون جدا من الصلوات والصوم والسهر والتقشفات لاسيا من احتقار العالم والفقر الاختيارى وكسر حدة الغضب لان هذه الفضائل تسحق رأس ابليس كها أن اسلحة محار بتنا لاعدائنا هي الايمان الحي والسيرة النقية . والذي تعبد لله وهجر العالم وان كان ترك كل شيء حتى مجد الملوك وكنوزهم ينبغي أن يحتسب كل ذلك كالعدم بالنسبة الى السهاء . وان الذي تركه يجب عليه تركه بعد قليل لانه ليس بأحد دائم على الارض وان ترك الانسان ما لا يقدر ان يأخذه معه بعد الموت فليس أمرا كبيرا . وكما أن العبد الامين أذا أمره سيده بشي لا يستعفى من عمله لاجل خدمته الماضية كذلك الرجل المتعبد لله لا ينظر ما قد فعله وانما يلتفت الى ما بقى مما يجب عليه لر به وانه الماضية كذلك الرجل المتعبد لله لا ينظر ما قد فعله وانما يلتفت الى ما بقى مما يجب عليه لر به وانه لا يحبازي ولاينال الاكليل على البداية بل على النهاية الحسنة . فاكتساب الفضيلة ليس أمرا صعبا كما يتصوره الناس بل يجب ان نلقى كل اتكالنا على ر بنا يسوع المسيح وان ابليس لا يستطيع أن يضرنا ما لم نسلم له أنفسنا »

ومما قاله ايضا لرهبانه «ان السلوك في سبيل الفضيلة هو أفضل من فعل المعجزات وان الانسان يقدر ان ينتصر بسهولة على الشيطان اذا اخلص العبادة لله من كل قلبه بسرور باطني روحي مستحضرا الله في ذهنه كل حين لان هذا النور يمزق ذلك الظلام و يزيل تجارب العدو

سر يعا. ومما يفيدنا في ذلك النظر الي سيرة القديسين واقتفاء آثارهم فأن فيها تحريضا على الاقتداء بهم » أهـ

ولبث المقديس انطونيوس عائشا بين رهبانه كملاك أرضى يحبب اليهم الفضيلة بسيرته والمقداسة بقدوته حتى سنة ٣١١م ففيها طرق سمعه خبر ثورة الاضطهاد الذى اضرمه مكسيميان قيصر فاسرع بنفر من رهبانه الى الثغر الاسكندرى وطفق يزور السجون و يعظ الحبساء فيها و يشوق اليهم سفك الدم من أجل فاديهم القدوس وكان يشترك معهم فى الترتيل والصلاة و بذلك يحول سجنهم المظلم الى مكان شهى ويختم خدمته بينهم بتوضيح زوال هذا العالم و بطلان جميع أمجاده . وكان يقصد المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة ويخفف بكلامه الروحى أتعابهم .وبجرأة تامة كان يتوجه الى الحياكم ويحضر جلساتها و يأخذ فى المحاماة عن المسيحيين جهارا و يفند دعاوى أعدائهم . ولما كانت الخاية من الاضطهاد حينئذ ليس هلاك المسيحيين بل حملهم على نكران مخلصهم فكان يطلب الانفراد بالمتهمين و يثبت لهم ايمانهم و يصف لهم السعادة الابدية المعدة لجميع الصابرين على الضيقات

ولما علم الحاكم المضطهد حينئذ ان الرهبان لهم يد طولى فى تشجيع المسيحيين على قبول الموت المريع أمر بمنعهم من المثول بالمحاكم . أما القديس انطونيوس فعزم على متابعة خطتة ولو أدت به الى الاستشهاد فلبس ثوبا أبيض واعتلى رابية كان الحاكم مزمعا أن يمر بها . وجعل يطلب من الرب بحرارة أن يؤهله لنيل اكليل الشهادة . غير ان الحاكم حالما وقع نظره عليه اعجب بشهامته ونظر اليه نظره احترام . ومن ذلك الحين هدأت الاضطهادات فعاد القديس الى ديره واستأنف عبادته بجد ونشاط كأنه لم يتعبد فيا مضى

وكان يحب الاختلاء لكى يتأمل فى يهاء وعظمة الحضرة الالهية واعتاد أن يصرف الليل كلمه فى الصلاة راكعا غير متحرك. فعند ابتداء صلاته كانت الشمس تغرب من وراثه ولما كانت تسرق صباحا أمامه كان يشكو منها قائلا «أيتها الشمس لماذا تعدمينى بنورك أشعة النور الالهى» وبالنسبة لكثرة تقشفاته صار جسده نحيفا كأنه غير مركب من لحم وعظام ومع ذلك كان أنيسا حليا وديعا وكان كلامه و وجهه يبديان الهشاشة والبشاشة ولم تتغير حاله هذه بتغيير الامور الزمنية

ولبثت الجموع تتوافد عليه من كل حدب وصوب و بالنظر لكثرتهم زرع من أجلهم حسائش و بقولا فلما نمت دخل بستانه وحوش الغاب فأتلفته وذات يوم امسك واحدا منها وقال له « لماذا تضربى أنا الذى لم أضرك بشىء اخرج من ههنا ولا تعد » قبل فلم تعد الوحوش الى مزرعته ثانية . وفى ذات يوم اظهر له الله ما سيصيب مسيحى الاسكندرية من شرور الاريوسيين فجئا القديس والصق وجهه فى الارض وطلب من سيدنا يسوع المسيح بعبرات هامية أن يبادر الى تخليص المؤمنين من هذا الشقاء فعزاه الله بأن أراه كيف تنتصر الكنيسة عليهم

وما مروقت طويل حتى اشتد اضطهاد الاريوسين على الارثوذكسين فأرسل اليه البابا اشناسيوس الرسولي يطلب منه أن ياتي و يناصب معه الاريوسين. وحدث قبل هذا الوقت أن قسطنطين الملك وأولاده حرروا لهذا القديس خطابا وطلبوا اليه بخضوع أن يتنازل للرد على رسائلهم فتعجب الرهبان من تواضع الملك وأظهروا استغرابهم الزائد فجمعهم القديس وقال لهم « لا تتعجبوا لان ملوك الارض كتبوا الينا ولا يجب على المسيحي أن يستعظم هذا الامر و يندهش منه أما الامر المعجيب والمذهل للعقول فهو ان الله كتب شريعته من أجل البشر وأرسلها على أيدى أصفيائهم وفي آخر الايام خاطبنا في ابنه الوحيد الذي يسمو بما لا يقاس كل كل الملوك والسلاطين » أه ولما رأى الرهبان عدم اهتمامه بالرد على رسالة الملك أقنعوه بضرورة الرد لا لانه ملك بل لانه مسيحي من انكم تعبدون يسوع المسيح وأحرضكم على التفكر في خلاصكم وعلى احتقار الاشياء الارضية من انكم تعبدون يسوع المسيح وأحرضكم على التفكر في خلاصكم وعلى احتقار الاشياء الارضية الوجيد وان تتخذوا الفعراء كمساعدتكم لأخوتكم » أهد. فلما قرأ الملكة وتسيروا في الرعية بالحلم والعدالة وتساعدوا الفقراء كمساعدتكم لأخوتكم » أهد. فلما قرأ الملكة وتسيروا في الرعية بالحلم الرسالة اثرت عليهم تأثيرا عظيا وأدركوا القرق بين كتابات الارثوذ كسين وكتابات الاريوسين الرسالة اثرت عليهم تأثيرا عظيا وأدركوا القرق بين كتابات الارثوذ كسين وكتابات الاريوسين المسالة اثرت عليهم تأثيرا عظيا وأدركوا المقرق بين كتابات الارثوذ كسين وكتابات الاريوسين المرسالة اثرت عليهم تأثيرا عظيا وأدركوا المقرق بين كتابات الارثوذ كسين وكتابات الاريوسين

و بناء على طلب البابا اثناسيوس عزم القديس انطونيوس على التوجه الى الاسكندرية ولكنه قبل أن يقوم منها بلغه أن البطريرك قد نفى فرفع بناء على طلب وجهاء الاسكندرية خطابا الى الملك قسطنطين يحتج فيه على مقاومته للارثوذكسين. ولم يكتف بذلك بل لما علم أن الاريوسيين قد بملغت بهم الجسارة أن أشاعوا بأن القديس انطونيوس موافق على رأيهم رجع الى الاسكندرية مع بعض رهبانه وخطب فى المستقيمي الرأى قائلا ((ان كنت قد جئت مرة ثانية من خلوتي لاظهر بينكم فذلك لكى اؤدى شهادة جلية لحقيقة إيماننا المقدس. انهم قد تجاسروا على الطعن بألوهية مخلصنا وقالوا انه كان خليقه بسيطة كلا ان ابن الله ليس هو خليقة ولم ينشأ من المعدم بل كان منذ الازل لانه كان كلمة وحكمة الاب ولهذا لا تشتركوا قط مع الاريوسيين المنافقين لانه لا يمكن أن يكون اتحاد بين النور والظلام انه لكفر أن يقال بأنه وجد وقت لم يكن فيه الكلمة لان الكلمة كان دائما مع الاب

«انكم مسيحيون لانكم في التقوى الحقيقية وفي الايمان الحقيقي واما الار يوسيون فالهم حينا يقولون ان كلمة الاب ابن الله مخلوق فالهم لا يختلفون بشيء عن الوثنين الذين يعبدون الحليقة عوضا عن الخالق. فصدقوا اذن أن كل الحلائق تقف ضدهم لانهم يجعلون في عداد المخلوقات رب وسيد كل الاشيباء التي هي كافة من صنع يديه فاهر بوا اذن من مخالطتهم كهر بكم من الحيات والعقارب في لا يجب يسوع المسيح فليكن محروما. الرب سيجيء » أه.

وقد كتب الى رجل أريوسى كان يضطهد الارثوذ كسيين بقساوة عظيمة مانصه «ان الله قد وضع فى قوس عدله سهام غضبه عليك وانه سيرشقها على هامتك اذا لم تتب سريعا » أما الهرطوقى فلها قرأ الرسالة ضحك منها مستهزئا وألقاها على الارض وتفل عليها وتوطأها برجليه . قيل انه بعد ثلاثة أيام ضربه الرب فمات ولكشرة العجائب التى صنعها الله على يدى القديس بالاسكندرية وصل خبر قداسته للوثنيين فصاروا يفدون اليه و يتبركون بلمس جبته ولما ازدحوا عليه بالاسكندرية وصل خبر قداسته للوثنيين فصاروا يفدون اليه و يتبركون بلمس جبته ولما ازدحوا عليه حاول تلاميذه أن يمنعوهم فانتهرهم وأمرهم أن يتركوا الحرية لكل من يأتى اليه فتمكن من تنصير عدد عظيم من الوثنيين حتى قال أحد المؤرخين «ان الذين تنصروا على يده حينئذ أكثر من الذين تنصروا فى مدة سنة . »

ولما رأى الايمان قد انتعش عزم على الرجوع الى الدير فحزن الشعب على فراقه وطلبوا اليه أن يسقى معهم مدة غياب راعيهم فأجابهم «ان الشمع يذوب اذا اقترب من النار هكذا تضمحل فيضيلة الناسك اذا دنا من العالم » ثم أخذ يثبتهم في الايمان و يعزيهم على فراق راعيهم الجليل وتنبأ لهم بعودته منتصرا

ورجع القديس الى ديره واهتم بارسال محررات أكثرها الى الرهبان وقال بعضهم انها عشرون رسالة وآخرون انها سبع فقط . ولم يكن القديس يعرف شيئا من اللغات ولا العلوم بل كان يعرف القراءة والكتابة بلغته المصريه وجاء عنه ان أحد الفلاسفة الحكماء سأله ذات يوم اذا كان لا يضمجر اذ لا سبيل له الى السلوى التى يدركها الآخرون بالقراءة في الكتب فأجابه «ان لى في الطبيعة كتابا » وذات يوم آخر جاءه فيلسوفان ليختبرا علمه فقال لهما لماذا تتعبان نفسيكما لزيارة أحمق مشلى فأجاباه أنا جئنا اليك لاعتقادنا انك رجل حكيم . فقال لهما اذا كنت حكيا فكونا اذا مشلى لان الاقتداء بالحكماء واجب فانا مسيحى فكونا كذلك فصمتا متحيرين ثم تركاه . وقصده غير هولاء ممتحنون كثيرون من العلماء فسألهم عما اذا كان العقل أفضل أم العلم فأجابوا العقل فقال طي اذا من كان عقله سلما لا يحتاج الى العلم . ثم ناقشهم في أي الديانات أفضل و بعد مباحثة طويلة اقترح عليهم اخراج الارواح النجسة من مجانين كانوا حاضرين وقتلذ ولما عجزوا تقدم هو ورسم عليهم علامة الصليب فخرجت منهم الشياطين

ولما أمتلأ العالم من عرف طهارته وعجائبه شعر وهو في السنة المئة والخامسة من العمر بدنو أجله فجعل يطوف على أديرة الرهبان و يزود تلاميذه بالنصائح ويحثهم على القيام بواجباتهم المقدسة المفروضة عليهم ومما قاله لهم بعد وعظ كثير «سأفارقكم يا أولادي لكني لا أنفك عن محبتكم وانما أرجو ان تدوموا بكل غيرة ممارسين اعمالكم المقدسة ولا تتراخوا أبدا اياكم ان يخمد نشاطكم في تتميم واجباتكم . اجعلوا الموت كل يوم نصب أعينكم واجتهدوا بعناء كلى في أن تحفظوا أنفسكم طاهرة وخائية من الافكار الرديثة ابذلوا الجهد في اقتفاء آثار القديسين واتبعوا

بكل شجاعة طريق الحق وحذار من أن تشتركوا مع شيع المراطقة الدين تعرفول رداءتهم واعما لهم المذميسة واهر بواكما تهر بون من الطاعون من الار يوسيين المعروف كفرهم عند كل الناس وان كان حكام الولايات يساعدونهم و يناضلون عن تعليمهم فلا تتعجبوا قط لان هذه السلطة الوهميه التى اختلسوها لابد ان تتلاشى بل فليكن ذلك محرضا لكم بزيادة على أن لا يكون لكم أقل علاقة معهم حافظوا بكل تقوى على تقليدات آبائكم واثهتوا بالاخص فى ايمان سيدنا يسوع المسيح له المجد الذى تعلمناه من الكتب المقدسة والذى فسرته لكم مرادا » أه

ولم ينته من هذا الكلام حتى اسرع بالذهاب الى صومعته لشعوره بمرض اصابه ودعا تلميذيه مكاريوس (أبو مقار الكبير المصرى) وأماناس وخاطبها قائلا «انى أرى ياولدى ان الله يدعونى اليه وانى مزمع كما هو مكتوب أن أسلك طريق كل أحد. فداوما اذا على البرحسب عادتكما ولا تفقدا ثمرة أعمالكما المقدسة التي مارستماها منذ سنوات عديدة ولكن اجتهدا كأنكما بادئان في ان تحفظا وتزيدا في ارتقاء حرارتكما . وأنتا تعلمان مكائد الشيطان وقساوته ولا تجهلان ضعفه فلا تخافاه قط بل آمنا بيسوع المسيح ولا تكن لكما رغبة الا في خدمته

عيشا كأنكما مزمعان أن تموتا كل يوم واسهرا دون انقطاع على نفسيكما وتذكرا التعاليم التى ارشدتكما اليها غالبا ولا تشتركا قط مع المنشقين ولا مع الهراطقة الار يوسيين لانكما تعلمان جيدا كيف كنت دائما عتقرا لهم بسبب هرطتقهم الرذولة لانهم يجسرون على محاربة يسوع المسيح وتعاليمه . ابذلا الجد والجهد لتتحدا أولا معه ثم مع القديسين لكى يقبلوكها كأصدقاء وأصفياء في الملكوت السماوى . اطبعا هذه الاشياء على صفحات قلبيكما . وان شئتا أن تبرهنا على مجبتكما لى وانكما تتذكراني كأبيكما فلا تسمحا أن ينقل جسدى الى مصر خوفا من أن يحفظه أهلها في بيوتهم وهذا هو السبب الذي حملني على الفرار لأموت فوق هذا الجبل . فادفناني اذا تحت الارض ولا تقرا لاحد عن موضع لحدى اذا جاء يوم القيامة اقتبل هذا الجسد من يد يسوع المسبح بكر القيامة خاليا من الفساد

أما ثيابى فوزعاها هكذا: اعطيا للاسقف اثناسيوس أحد جلود الغنم والرداء الذى استلمته منه جديدا رداه له باليا. اعطيا للاسقف سيرابيوس جلد الغنم الآخر واحفظنا لكما مسحى. استودعكما الله يا ولدى العزيزين. ان النطونيوس يغادركها و يتخلف عنكما » أهـ

و بعد أن لفظ هذه الكلمات اقترب تلميذاه وعانقاه وهما يبكيان وللحال أمتد على سريره منتظرا الموت بسرور ولم يكن نظره قد كل بعد ولا سقط سن من أسنانه و بدا وجهه للناظرين اكأنه يسطع نورا وبهاء . ثم اسلم الروح بيد مخلصه فى اليوم الثانى والعشين من شهرطوبه سنة ٣٦٥م فقام تلميذاه بتكفينه وأخفيا قبره حسب اشارته ووزعا متروكاته كما أوصى فكان من ناله شىء منها يعتبره اثمن من اللآلىء

وقد دفن جسد القديس الطاهر أمام باب الهيكل القبلى بالكنيسة التي بناها في حياته باسم السيدة العذراء وسميت بعد ذلك باسمه ولم تزل حتى اليوم تضم ذلك الجسد الكريم داخل دير عظيم شيد في ايام الانبا انطونيوس بجوار مغارته بجبل العربة

#### (٤) امونيوس :

ولد سنة ٢٩٤ م بجوار مر يوط وهو كزميله انطونيوس كان من آسرة مسيحية تقية موسرة وفقد أبويه وهو في سن الجداثة فبات تحت وصاية عمه وكانت كل آماله متوجهة الى عيشة التبتل والقداسة. غير أن عمه خطب له فتاة غنية رغها عنه وعلى غير ارادته. ولما لم يكن في قدرته غالفة أمر عمه أخذ في مخاطبة الفتاة التي خطبت له بالاقوال الروحية وقد استطاع بسيرته المقدسة أن يؤثر عليها تأثيرا حسنا فحبب اليها عيشة الطهارة وغرس بفؤادها الميل الى تكريس النفس لتكون عروسا محفوظا للنعريس الحقيقي يسوع المسيح. ومن ثم أتفق الائنان على أن يقبلا عقد الزواج وهما مصممان على أن يعيشا معا كأخ وأخت لا كزوج وزوجة

ولبنا على هذا الحال مدة طويلة وهما يحافظان كل المحافظة على شروط العفة والامائة حتى مرت سبع عشرة سنة على زواجها و بعدها ماتت الزوجة فرأى أمونيوس أن المجال قد اتسع امامه ليسقضى مآربه الروحية فهجر مسقط راسه ومضى الى القديس انطونيوس وتتلمذ له ودرس عليه قوانين الرهبنة المقدسة. و بعد ذلك أوفده القديس انطونيوس الى وادى النطرون ليؤسس أديرة هناك فتبعه جمهور عظيم من ناذرى العفة فنظم لهم الاحوال ورتب لهم معيشهم واستمر مدة يسوسهم بالفضيلة والتقوى

ولم تسمض على هذا الحال ثمانون سنة حتى أصبح وادى النطرون يحتوى على خسين ديرا . \*\*\* ومن مبادىء هذا الآب «انه من العيب ان يتفرس الرجل التقى فى جسمه وهو عار من الملابس » وكانت وفاته فى ٢ بشنس سنة ٧٣ ش

### (۵) بفنوتيوس :

ولد بمدينة مصر بعد نصف الجيل الثالث وغا مفعها بالبركات السماوية والنعم الالهية الغير الاعتبادية. واذ تأمل جيدا في حسن ذلك السبيل الذي سلكه المتوحدون في براري مصر وطيبة الذين زهدوا الدنيا واعتزلوا في القفر شغف به وتاق الى اقتقاء أثرهم و بعد قليل ترك العالم بعد أن عاف كل أمجاده وطلب سعادة السهاء واتجه نحو تلك الاماكن قائلا في نفسه «انه اذا كانت السهاء تستحق أن تفضل على الارض وان الفردوس العلوى هو وطنى الحقيقي بينا الارض تحسب كمنفى لي فلماذا اذا لا أوجه كل رغائبي نحو السهاء وأهرب بكل جهدى من الارض وأنفر منها »

واذ ادرك ان سكناه مع النساك القريبين من وطنه مصر يجعل اقرباءه يحولون دون قصده و يعوقونه عن متابعة سيره ابتعد ومضى الى الدير المدعو بيسار فى آخر حدود الاقليم المصرى الاعلى فى طيبة الخارجية حيث كان القديس انطونيوس يدبر أحوال الرهبان و يقبل اليه كل يوم عددا عظيا من الذين أخذوا بجسن صيته وأرادوا السير على خطته. فعرض بفنونيوس نفسه على القديس وأخبره عيله الى المعيشة النسكية فثبته للقديس ووضعه بين تلاميذه

فبدأ القديس بفنوتيوس يمارس الفرائض النسكية التي يرشده اليها معلمه بنشاط كلى وأخذ يميت حواسه بالتقشفات الصارمة حتى انه أخضع جسده لروحه اخضاعا تاما . فكان يقضى أوقاته في المتأملات الروحية و يتلقى من الارشاد الالحي الاوامر المقدسة حتى أصبحت نفسه مستودع الحكمة الالحمية وظهرت ثمار فضائله في مدة سنين قليلة وصار معتبرا في نظر الجميع ليس في مصاف المبتدئين بل كأحد الآباء معلمي السيرة الروحية . وقد شهد القديس انطونيوس مرات كثيرة لعظم فضائلة ومزيد فطنته وجزيل محبته فوافاه كثيرون طالبين منه أن يرشدهم الى كيفية السير في طريق الكال

وحدث يوما ان بعض النساك اشتكوا أحدهم بذنب كان هو ينكره بتاتا وهم يكررون عليه شكايتهم فقال لهم القديس بفنوتيوس «اننى قد رأيت على شاطىء النهر رجلا مغروسا في الوحل ثم نظرت واذا ببعض الرجال قد أتوا لانقاذه ولكنهم عوضا عن أن ينتشلوه الى الخارج اسقطوه فيه الى عنقه » واراد القديس بهذا القول أن يفهمهم انه يمكن معالجة المذنب بالكلمات الليئة لا بالقساوة التى تجدد فيه زلات جديدة كالنكران والكذب والاصرار على الاثم ولما سمع القديس انطونيوس ما خاطب به البار بفنوتيوس المشتكين قال لهم «هذا هو الرجل الذي يعرف ان يمكم بموجب الحق على الاشياء و يستطيع ان يفهم الافكار العميقة »

وشاء الرب بعد ذلك أن يجعل القديس بفنوتيوس بركة لاهل مدينة من مدن أقليم طيبة فاختير اسقفا لها ولكنه تألم من هذا الاختيار كثيرا وحاول التخلص منه غيرانه تحقق بعد الصلوات العديدة أن الله هو الذي اصطفاه لهذا المركز فقبل السيامة وترك البرية وأقام في ابروشيته

ولم يلبث في دار اسقفيته طو يلاحتى انتشر خبر سيرته الطاهرة في كل مكان فصارت له في عيون الناس منزلة سامية أما هو فشرع يدبر رعيته بالحكمة التي اكتسبها من القديس انطونيوس فطفق يعظهم و يرشدهم الى الحق ساهرا على تصرفاتهم جميعا . ثم اعتنى بوضع قوانين كنسية وتعاليم انجيله فنمت ابروشيته وتقدم أهلها في كل الصفات الحسنة

ولما ثار اضطهاد ديوكلتيانوس ومكسيميانوس القيصرين على مسيحي مصر وقعت على هذا القديس وعلى رعيته مصائب جسيمة وأخيرا قبض عليه سنة ٣٠٨م وعذب اعذبة شديدة

وقاسية من أجل اعترافه بالمسيح. ومنها انه حكم عليه بقلع عينه الينى و بقطع مفاصل ركبته اليسرى و بريطه بالسلاسل و بأخذه الى امكنه جفر المعادن ومقالع الرخام. وقد ابوا ان يميتوه ليطيلوا زمن عذابه وليذيقوه الموت في كل لحظة واضحت حياته على هذه الصورة سلسلة استشهادات ولو لم يستشهد. ومع انه كان يشتكى قبلا من تركه للبرية واقامته بالعالم الا انه عندما وقع تحت طائلة العذاب اظهر سروره لانه لولا وجوده بالعالم لما استحق أن يتألم من أجل مخلصه الانبر الذي يعتبره شرفا عظها

وكان وقتئذ كثيرون من المعترفين باسم المسيح في برارى مصر في الكان المسمى برفير يتوس لوجود الرخام فيه فكانوا يلزمونهم باستخراجه وأخذوا سبعة عشر شخصا ما عدا النساء والصبيان وأتوا بهم الى بلاد فلسطين حيث اعترفوا جهرا بالايان المقدس قدام فرميليانوس الوالى فأمر هذا بأن تحرق أعصاب الرجل اليسرى لكل منهم وتقلع العين اليمنى كذلك. ثم ارسلهم الى معادن تلك البلاد (١) ليفنيهم هناك بالتعب الشديد فكان القديس بفنوتيوس من أولئك المعترفين اللذين ارسلوا من مصر الى فلسطين كما روى اوسابيوس وكان عددهم مائة وثلا ثين شخصا فبقى القديس في تلك المعادن مع سائر المعترفين الى نحوسنة ١٩٨ م التى التزم فيها الملك غالير يوس المغتصب ان يأمر بازالة الاضطهاد عن المسيحين لاجل مرض اعتراه فرجع أكثر المعترفين الى وطنهم ورجع القديس بفنوتيوس الى مصر واقام في ابروشيته وأخذ يجاهد في سبيل انهاضها بما بقى له من القوة التى كادت تنسحق تجت شديد العذاب

وعند ظهور الشيعة الار يوسية اشتدت غيرة هذا القديس في المحاماة عن الايمان المستقيم . وحينا اجتمع مجمع نيقية المسكوني الاول سنة ٣٢٥م ذهب اليه هذا الآب وكان من اعضائة المحتمين الذين تجلت غيرتهم وظهرت فضائلهم حتى اكتسب مقاما ساميا لدى الملك قسطنطين فكان يدعوه مرارا كثيرة و يتفاوض معه على وضع التدابير اللازمة لراحة الكنيسة وتأييد الايمان وقطع دابر هرطقة اريوس ، ولم يكن قسطنطين يسمح له بالخروج من ديوانه قبل أن يقبل عينه اليمنى المقلوعة من اجل اعترافة بالمسيح

وكان هذا القديس أحد الآباء الذين وضعوا قانون الايمان الارثوذكسي في الجمع المذكور. وبعد انحلال المجمع رجع الاساقفة الى ابروشياتهم وعاد القديس الى كرسيه و بعد ذلك كان متحدا بالالفة والوداد مع البابا اثناسيوس الرسولي ورافقه مع القديس بوتامون الذي من هراكليا وسبعة واربعين أسقفا الى المجمع الذي التأم بصور سنة ٣٥٣ م وكان أكثر اعضاء هذا المجمع يعتقدون

<sup>(</sup>١) كمانت المعادن المذكورة في نصف المسافة بين بحيرة لوط الى بحر اباكا وقد وجد حديثا آثار معبد قديم كان أولئك المعترفون قد بنوه زمان اقامتهم هناك و بعد الاضطهاد أصبح هذا المعبد كنيسة استفية في أيام الملوك المسيحيين

اعتقاد اريوس. أما القديس فلما تحقق ذلك ورأى بينهم مكسيموس اسقف اورشليم اخذ بيده وقال له لا يليق أن يكون في عجمع الاشرار أسقف ارؤوذكسي اعترف بالمسيح في الاضطهاد الاخير وكيف يحتمل أن رجلا نظيرك مشهورا بالغيرة في المناضلة عن الايمان يعرض نفسه لان يضله و يغره الحراطقة الذين قصدوا ان يهلكوا القديس اثناسيوس الذي هو اشجع محام عن هذه القضية الاساسية من قانون الايمان. ثم اعلمه بتعصب الاريوسيين الذي كان يجهله مكسيموس لهذا الوقت. وتمكن من ان يفصله من حزبهم و يثبته في شركة الكنيسة الاسكندرية

ولما رجع هذا القديس الى كرسيه ثائبًا قضى بقية حياته مجتهدا فى المحافظة على الايمان ومقاوما بكل قوته بدعة اريوس و بعد ان خدم مخلصه مدة سنين طويلة انتقل الى فردوس النعيم بشيخوخة صالحة فى سنة لا نعلمها ولكنا نعلم انه جاهد الجهاد الحسن ونال الاكليل المجيد

# القسم الثالث الملكة والكنيسة

| (۲) اضطهاد مكسيمينوس الثراكي                   | (۱) اضطهاد کارکلا |
|------------------------------------------------|-------------------|
| ( ٤ ) اضطهاد فالير يان                         | (٣) اصطهاد ديسيوس |
| ( ٥ ) ضيق بسبب الحرب ومآثر المسيحيين في تخفيفه |                   |

#### (۱ )اضطهاد کارکلا:

وتوالى بعد ساو يرس سبتميوس جملة قياصرة لم يكن لهم شأن يذكر مع مسيحيى مصر حتى ملك كاركلا سنة ٢١١ م فخطر له ان يز يد دخله فضاعف الجزية التي كان يدفعها له مسيحيو مصر وسن قانونا يقضى على المسيحي الذي يعرف عنه انه قاوم الحكومة في امر ما بالصلب أو بطرحه للوحوش الضارية فتمزقه اربا هذا وان كان عبدا ذليلا فيكتفي بعبوديته وذله

ولما تناول ظلم هذا القيصر جميع طبقات المصريين ضج الكل منه ونقموا عليه ورموه بقوارص الكلام واطلقوا عليه القاب السخرية فأراد أن ينتقم منهم وعول على تدبير مكيدة لهم فأعلن عزمه على اختيار كتيبة من المصريين ليكونوا جنودا ضمن حرسه الخصوصى. فسرشبان الاسكندرية بهذا العطف. وفي اليوم المعين للانتخاب خرج جميع أهالي الاسكندرية لمشاهدة الاختيار في مكان عينه القيصر خارج المدينة فلم يكادوا يجتمعون حتى اشار الي عماكره فجردوا اسلحتهم وقضوا على جميع المشاهدين بأساليب وحشية ولم ينج منهم الا القليل

وقد انتقم الله من كاركلا جزاء فظائعة فاغتاله مكر ينوس وحصلت منازعة على من يخلفه فانتهز وثنيو الاسكندرية تلك الفرصة للاعتداء على المسيحيين فكنت تراهم يوقعون بهم فى الطرقات والشوارع

## (۲) اضطهاد مكسيمينوس الثراكى:

نالت الكنيسة راحة في عهد الملك اسكندرساو يرس الذي ملك سنة ٢٢٢ م ولكن خليفته مكسيمينوس حال تملكه سنة ٢٣٥ م اشتد عليهم شدة عظيمة ووجه نظره الى مسيحيى مصر فضايقهم حتى اضطر البطريرك ياروكلاس ان يترك الاسكندرية فرارا من وجهه . غير ان كثيرين من المؤمنين تجرعوا الموت بعد أن ذاقوا انواع آلام شديدة . وقد قصف الله عمر مكسيمينوس بعد ثلاث سنوات للكه وخلفه غورديان فانتشر السلام في مصر مدة ملكه وغت المسيحية نموا يذكر . وعقب غورديان فيليب العربي سنة ٢٤٤ م الذي كدر صفوسلام مسيحيى مصر فاوقع بهم بلايا واصابتهم منه اضطهادات

### (٣) اضطهاد دیسیوس:

ان اشد الاضطهادات التى وقعت على المسيحين المصرين تلك التى اصابتهم من ديسيوس قيصر الذى جلس على كرسى السلطنة الرومانية منة ٢٤٩ م فكان اضطهاده بالغا منتى القسوة والشدة حتى زل كشيرون من المسيحيين اثناء الاضطهاد وذبحوا للاوثان اجابة لطلب معذبيهم. و يكفينا في وصف تلك الفظائع ما سطره يراع البابا ديونيسيوس الاول البطر يرك الاسكندرى و بعث به الى فابيان اسقف انطاكية وفيه وصف الاضطهاد المذكورة وهو:

«ان الاضطهاد الذى اصابنا لم يحدث بناء على أمر من الحكومة بل ان ناره كانت مخبوءة تحت رماده مدة سنة كاملة فالتظت عندما اثارتها يد التعصب. وتفصيل ذلك ان شاعرا يدعى النبوة وقد على الاسكندرية وكان مجيئه شؤما عليها اذ جال فيها يهيج سخط الوثنيين ضدنا ويحرضهم على الدفاع عن خرافاتهم وأباطيلهم التافهة فتم لهم ذلك وأثار ثائرة الوثنيين نحونا وساعدهم على عملهم ما أباحته لهم الحكومة من اجراء أى شر وضرر يرغبونها لنا كما انهم ظنوا ان منهى التقوى والقداسة تنحصر في عبادة أوثانهم وشياطينهم وهذه العبادة تتم بذبحنا وتقديم اجسادنا قر بانا لاصنامهم

« وكان اول شر ارتكبوه أن أمسكوا رجلا هرما يدعى « مترا » وطلبوا منه أن يجدف وهزى بكلام بدىء . فرفض الرجل طلبهم بتاتا وحينئذ انقضوا عليه كالوخوش وأخذوا يضر بونه بالعصى و ينخزون وجهه وعينيه بمناخس وهو ثابت القلب ساكن الجأش . فلها يئسوا منه أخرجوه خارج المدينة ورجوه بالحجارة حتى مات . ثم اتفقوا جميعهم وساروا مندفعين الى منازل المسيحيين فكانوا يدخلونها بقوة غير مراعين حرمة الجيرة ولا شروط المروءة ويخرجون السكان منها ثم يتلفون كل ما وصلت الهم أيديهم الاثيمة فيأخذون الاشياء الثمينة القيمة أما الاثاث والامتعة البيتية فيجعلونها

طعاما للنار اذ يحرقونها على قارعة الطريق حتى اذا رآهم أحد وهم يركضون و يسلبون ويحرقون ظنهم جيشا ظفر بمدينة فقعل بها فعل الغالب المنتصر

«أما المسيحيون فلم يبدوا أدنى مقاومة بل وقفوا يراقبون خراب بيوتهم وهم سكوت صامتون. فكانوا مثل اخوتهم الذين اشار اليهم بولس الرسول فى انهم كانوا ينظرون سلب أموالهم بفرح. ولست اعرف سوى رجل واحد فقط من الذين وقعوا فى أيديهم أنكر ايمانه ولكن بعد عناء شديد وعذاب قاس. واعرف أيضاطهم القوا القبض على عذراء عفيفة فاضلة اسمها «ابولونيا» وكانت قد هرمت وشابت ناصيتها وأخذوا يضر بونها على فكيها حتى حطموا أسنانها تحطيا. ثم أشعلوا نارا خارج المدينة وهددوها بالحرق حية ان لم تنطق بكلمات التجديف والسخر التى كانوا يلقنونها اياها. فأصابتها فى أول الامر قشعر يره شديدة من شدة الآلام ولكنها عادت فتجلدت وثبت فلم أراى معذبوها عدم فائدة هذا العذاب طرحوها فى النار حتى صارت رمادا

« وقد امسكوا أيضا رجلا آخر اسمه « سرابيون » بينا كان في بيته وأذاقوه اعذبه يقصر المقلم عن وصفها و يرق الحجر الصلد من تأثيرها حتى كسروا جميع اضلاعه وسحقوها سحقا وأخيرا طرحوه على أم راسه من فوق علو شاهق

« وكان اذا سار الانسان ليلا أو نهارا في الشوارع والازقة لا يسمع سوى صراخ وضجيج قـوم يهـددون و يعذبون كل من رفض أن يجحد ايمانه و ينكر مسيحه ولا يشاهد المرء غير أناس أتقياء يجرهم الاشرار على وجوههم ثم يطرحونهم في النار المتقدة فيحرقونهم كالهشيم. وقد بقيت هذه الخطوب متفاقمة مدة من الزمن الى أن ظهر هياج سياسي أعقبه حرب أهلية جرفت في سبيلها كل شرير أثيم ولذلك استرحنا قليلا اذ انصرف شرهم عنا الى بعضهم البعض ولم نكد نتنفس الصعداء حتى حاق بنا الخوف وحفنا الخطر عندما ابدل ذلك الملك الذي كان أرق جانبا وأقل شرا من غيره يملك آخر قد لا يجلس على كرسي المملكة الا و يوجه أنظاره نحونا فيعمل على اضطهادنا . وقد بدأ حدسنا يصدق وظننا يتحقق حالما صدرأمر شديد الوطأة مثلها أنبأ بذلك مخلصنا له المجد متضمنا عبارات تصطك منها الركب حتى أوشك الختارون على السقوط والعثار وعم الخوف الجميع وأركن كشيرون من المشاهير الى الفرار ورفت كل مسيحي في خدمة الحكومة كيفها كان ذكاؤه ونباهته وكان كل وثني يعرف أحد المسيحين و يرشد عنه كان يؤتي به على عجل و يدعون الواحد باسمه حشى يتقدم الى هيكل الاوثان فيطلب منه تقديم الذبيحة الوثنية وكان عقاب من يرفض تقديم الذبيحة للصنم أن يكون هو نفسه ذبيحه للصنم بعد أن يجتهدوا في اقناعه بذلك بكل وسائط المتخويف والارهاب بيناكان يوجد جمهورمن الوثنيين التأم هنالك وهويهزأ ويسخر بكل مسيحي يكون حظه أما نكران الايمان وتقديم الذبائح للاوثان وأما الموت الذي هونهاية كل انسان ولكن بعض ضعيفي الايمان انكر ايمانه وهو واقف أمام المذبح الوثني وأثبت انه لم يكن مسيحيا قط فمثل

هذا يصدق عليهم قول المخلص الجيد انهم بالجهد يخلصون وكان البعض يفتدون بهذا الجاحد والبعض يستمسكون باذيال الفرار وغيرهم قبض عليهم وطرحوا في السجون مكبلين بالقيود والاغلال ومهم من انكر الديانة المسيحية بعد ان سجن قليلا ولم يحاكم وكثيرون بقوا متمسكين بالدين المسيحي معترفين به مع صعوبة الاعذبة التي ذاقوها مدة طويلة وكثيرون قواهم الله وأرسل لهم معونة ومن لدنه فبقوا مرتبطين بوحدانية الايمان الصحيح ولم يميلوا عنه يمنة أو يسرة وكان من أمرهم ان صاروا اركانا متينة في بيت الرب وعليهم بنيت الكنيسة المصرية كما انهم دعوا شهودا امناء على محد ملكوت ابن الله وكان في مقدرة على السير أو القيام من مكانه فساقوه الى المحاكمة يحمله رجلان على المناصل) فلم تكن له مقدرة على السير أو القيام من مكانه فساقوه الى المحاكمة يحمله رجلان على كتنفيها ولما تقدم هذان الرجلان أمام المحكمة أنكر أحدها ايمانه بلا اهمال واما الثاني واسمه كرونيون ولقبه اينوس فاعترف بايمانه اعترافا صريحا كما اعترف يوليانوس أيضا ولذلك حلوهما على جملين وطافوا بهما في جميع أنحاء الاسكندرية \_ وهي كما تعلم واسعة الأطراف \_ وكانوا يجلدونها بالسياط جلداً عنيفا وأخيرا طرحوهما في لهيب يتقد بالنيران فصارا رمادا بينه كان مضطهدوهما وقوفا يتفرجون عليها كأنه من المناظر التي تسر لها النفوس » أهد (١)

وقد حرر البابا ديونيسيوس رسالة اخرى اشار فيها الى كيفية استشهاد بعض المؤمنين وهاك مضمونها:

«وحدث ان سنة رجال وأربع نساء فيهم شاب في ريعان عمره اسمه ديوسقوروس قبض عليهم و بعد ان جلد أولئك الاثقياء بالسياط طرحوا في أتون النار المتقد . أما ديوسقوروس فاعطاه القاضى مهلة يتدبر فيها نتيجة اصراره على التمسك بايمانه عساه يعود فيجحد اشفاقا على نضارة شبابه وحصوصا لما آنسه فيه من العقل والرصانة عندما كان يجيب على الاسئلة التي سالوه اياها . وها انا أخيط هذه السطور وديسقوروس قائم بجانبي يطفر من الفرح الروحي منتظرا عذابا مريعا وألما موجعا قد بصيبه الآن » أه

فيتضح من خطاب البابا ديونيسيوس هذا ان سبب الاضطهاد هوغيرة الوثنيين من نمو الديانة المسيحية. فقام المقدمون منهم ودعوا الى احياء الدين القديم واجهدوا النفس و بالغوا فى الدأب واستمالوا الكثيرين من اهالى البلاد الى ترك الديانة المسيحية والرجوع للوثنية فاستفحل الامر واستحكم الخلاف بين النصارى والوثنيين وقامت قائمة الفئنة فخرج الوثنيون على المسيحيين ونهبوا بيسوتهم وكثر السلب عدينة الاسكندرية وكان نظامها قد اختل قبل عهد ديسيوس قيصر، وظلمت الفتنة تتعاظم الى أن صار اراقة دماء المسيحيين من الواجبات الدينية وتتبعوا أثرهم وكثر الفحص عنهم فخرجوا على وجوههم في صحارى الصعيد الاعلى وانزو وا في أقطارها وانكشوا أياما

ر ( ) من رسائل البايا ديونيسيوس التي نقلها أوسابيوس المؤرخ ونقلناه عن «تار يخ الامة القبطية » وكنيستها لمدام بوتشد

وكان لليهود يد في اثارة هذه الفتنة على المسيحيين وايقاد نار التعصب ضدهم وكانت الحكومة الرومانية تسر جدا باستمرار الشقاق بين صنوف الاهالى بمصر وتأكيد العداوة بين أهل الاديان لتدوم شوكتها وتتأيد دولتها فعملت على النكاية بالمسيحيين وهم القسم الاضعف لتوغ صدور الوثنيين عليهم من جهة ولتكسب رضاهم من جهة اخرى

وقد كانت عبادة الشمس والقمر الى ذلك الحين شديدة الانتشار ولم يعترها ضعف ولا وهن ولا سيا فى عهد غورديان وفيليب ومن بعدهما . وكان التمسك بها لم يذهب من هياكل مصر والنوبة وذلك من أكبر الاسباب التى دعت الى هياج الوثنين على كل من خالف دينهم و بالاخص على المسيحين

#### (٤) اضطهاد فاليريان:

وجاء بعد ديسيوس قياصرة لا يهمنا ذكرهم حتى ملك فائيريان سنة ٢٥٤ م فأظهر للمسيحيين مزيد الاناسة وكانيستدعيهم إلى قصره ويجالسهم وساءه أذيتهم ولكن بعد قليل انقلبت عبمة فاليريان الى البغضة وصار من الد الاعداء لهم. وكان السبب فى ذلك ان فاليريان كان مغرما بحكمة المصريين القدماء وأتخذ له مشيرا واحدا من كهنة المصريين بمصريدعى مكرياتوس كان يدعى السحر ومعرفة الامور المستقبلة. فهذا لما راى ميل الامبراطور للمسيحيين خاف ان ذلك التودد يكسبهم نفوذا عليه فتنخفض قيمته ولا يعود يقدر أن يبلغ من القيصر مأربا ولا أن يستجلبه لعبادة الاوثان فأخذ يوشى على المسيحيين وأظهر له ان الذبائح التى كان يقدمها للآلمة لاجل حفظ الملك وسلامته لم تعد مقبولة لسبب تقربه منهم وانه من اللازم مقاصتهم. فصدق فاليريان كذب مكريانوس وأمر بتصاصهم فكان اضطهاد شديد عليهم يضاهى الاضطهاد الذى حصل فى أيام مكريانوس وتمر بتصاصهم فكان اضطهاد شديد عليهم يضاهى الاضطهادون يهجمون على الآمنين ميوتهم ويجرونهم الى مناقع العذاب حتى اضطر كثيرون من المسيحيين الى هجر دورهم وأتخذوا الجبال والمغاثر غابيء لهم

وقد صادف البابا ديونيسيوس البطر يرك في ذلك الاضطهاد أهوالا مر يعة وأخيرا نفى . وقد روى بعد رجوعه من منفاه الى الاسكندرية انه لم يجد من شمامسة الكنيسة سوى ثلا ثة فقط وهم فوسطس و يوساب وكويرمولي مع انه ترك عددا وافر منهم ظلوا مختبثين في مكانهم وكانوا ينتهزون الفرص ليعظوا الاخوة و يبشروهم ولكنهم ماتوا جميعا بداء الدفتريا وغير هؤلاء قتل كثيرون واستشهدوا واشتدت القساوة على المسيحيين للغاية حتى انهم كانوا يشقون بطون أطفالهم و يأخذون مصارينهم و يلفونها على أنابيب القصب و يلتونها للاوثان . وآخرون خيروا بين أن يسجدوا للاوثان أو يعذبوا الى الممات فآثروا الهلاك فهلك منهم عدد لا يحصى . واستمر اضطهاد فاليريان ثلاث سنين ونصف وانتهى في سنة ٢٦٠م

## (٥) ضيق بسبب الحرب ومآثر المسيحين في تخفيفه:

تبوأ غالينوس العرش بعد أبيه فاليريان ولكنه انهمك في الملاذ فرأى مكريانوس الساحر الوثنى أن يكون ملكا على مصر فأبي المسيحيون الخضوع له فعاداهم معاداة عظيمة حتى قام اليمليانوس الوالى وأخذ منه التاج وحكم مصر حكما جائزاً. و بعد ذلك أتاه تبودتس قائد جيش غالينوس وحاصره ودامت الحرب بينها سجالا مدة من الزمن أصيبت البلاد فيها بنكبات عديدة وتحمل المسيحيون منها العبء الثقيل لقيامهم بمساعدة المنكوبين وتخفيف آلامهم وقد كتب البابا ديونيسيوس رسالة في عيد الفصح سنة ٢٦٤ م يصف فيها هول الحرب وكيف كان المسيحيون سببا في تخفيفها قال:

« ان الوقت الحاضر أصبح كغيره في الاوقات الغابرة اذ يعسر فيه على الكثيرون من المسيحيين أن يؤدوا فنر ينضة عيد الفصح وسيان عندنا أوقات الحزن والغم وأيام الفرح والسرور الـتـي لا يكاد يراها أحد ولوفي المنام لكثرة توالى المصائب وتتابع النكبات حتى أصبح الانسان لا يقع نظره الاعلى عيون تدمع وقلوب تفجع ومآق تسيل على الخدود بدل الدمع السخين الذي تنشق له الاعين حزنا على أناس أتقياء كثير ين ماتوا ودرجوا الى العالم الباقي واذا مررت الآن في المدينة لمسمعت التنهدات والزفرات يكاد القلب يتقطر منها أسفا على أقوام مشرفن على الهلاك ينظرون أبىواب القبيور مفتوحة أمامهم تكاد تبتلعهم قبلها تفارق أرواحهم الاجساد حتي أصبحنا في زمن أشبه بالزمن اللذي مات فيه كل بكر في أرض مصر على يد موسى فلم يخل بيت من البكاء والعويل لانه يوجد ميت.على الاقل في كل منزل وكنت أتمني لو أن يكون هذا كل البلاء و يقف المصاب عند هذا الحد مع ما يسبقه من أهوال تشيب لها النواصتي وتصطك منها الركاب بل زادوا في أنهم طردونا طردا وأقصونا الى أماكن بعيدة ثم أخذوا يضطهدون حتى أماتوا أكثرنا ومع ذلك فلا نزال نعيد العيد بكل احتفاء وأحتفال وكلها كان اضطهادنا شديدا كلها كان عيدنا بهيجا وكان المكان الذي نذوق فيه أشد الاعذبة لابد وأن نقيم فيه أهم الحفلات الدينية ولم نترك حقلا ولا مغارة ولا سفينة ولا خانا ولا سجنا الا وعملنا فيه جمعية يذكر فيها اسم الرب و ينادى بكلمته جهارا. أما أهــم الأعـيـاد وأكثرهم مجلبة للفرح والسرورفهو العيد الذى يحتفل به جماعة الشهداء الابرار الآن فى \_ السهاء حيث يرأس حفلتهم الرب يسوع نفسه حيث لا الم ولا تعب ولا جوع ولا شيء من مصائب هذه الحباة و بلاياها

« وقد أعقب هذه النكبات حرب تلاها جوع وسغب أصابنا نحن والوثنين على السواء ولكن الضرر الاكثر لحق بالفقراء المساكين الذين أثر فينا حالهم تأثيرا شديدا فكنا نواسيهم ونشاطر كل من انتابته مصيبة في بلاياه ونرثى لامرهم ونعطف عليهم عطفا ينتج من قلوب رقيقة واحساسات مسيحية شريفة تتأثر لمصاب بنى البشر الذين هم اخوتنا في الانسانية . ثم جاءت بعد كل هذه هدنة قصيرة منحها لنا الرب يسوع المسيح تمتعنا فيها بشيء من الراحة والفرح ولم نلبث طويلا على هذه الحالة حتى داهمنا و باء فتاك مسنا مسا ولكنه فتك بالوثنيين فتكا ذريعا

« فـلها قـدمُ هـذا الـداء الوبيل بخيله ورجله ظهرت احساسات الاخوة المسيحيين نحو القوم المصابين وبانت نواياهم الحسنة وعواطفهم الحبية مع كل مريض مدنف حتى انهم لم يخشوا شر الداء ولم يخافوا على أنفسهم من الهلاك بل عمدوا الى تمريض الضعفاء وسد حاجات المعوزين بهمة شماء ومروءة علياء وهي أعمال كانت تضيء في هذه الايام السوداء كما يضيء مصباح لامع فى حـالك الظلام وديجوره فكانوا يداو ون المرضى بالادو ية الروحية أولا حتى اذا فارقوا هذه الحياة المدنيا انطلقوا الى الابدية وفي قلوبهم رجاء لا يفني بالحياة الآتية . وكان كثيرون من هؤلاء الاخوة الذين يخدمون المرضي بموتون معهم بعد أن يصابوا بعدوى أمراضهم . نعم كانوا يموتون فرحين ا مسرورين لموت هو رقاد مؤقت تعقبه حياة أبدية سعيدة . وكانت العدوى تنتقل من المصاب الى الصحيح لان هذا كان يستخرج مصل الداء من ذاك بواسطة مصه كأنهم يحملون أعباء الامراض من علمي أعناق الآخرين ولذلك مات الكثير من المسيحيين فداء لاخوانهم المرضى وهو عمل يظهر منه الفرق الكبير بين المسيحي الحقيقي الذي يضع نفسه عن الآخرين كها فعل سيده قبله و بين أولئك الذين يظهرون في مظهر المحبن المخلصين بواسطة احساس غير حساس يبدونه في آداب باطلة وتحيات فارغة ومودة عقيمة ولكن اذا جاء وقت الشدة فزعوا من أصدقائهم وابتعدوا عنهم أو قدموهم قربانا لاغراضهم اذا كان في تقديمهم ما يجلب بعض النفع اويزيل شيئًا من الضرر. ففي زمن هذا الوباء انتقل الكثيرون من خيرة الاخوة وأفاضل الامة وذهبوا الى الدار الباقية شهداء الخدمة المسيحية وكان فيهم القسوس ومشائخ الكنيسة وشمامستها وغيرهم من الشعب الذين أشتهروا بحسن السبيرة وطيب السمعة فالموت بهذه الكيفية وما اقترن به من شفقة عميقة وايمان حار وغيرة قوية ومحبة مخلصة لا يقل في الاهمية عن الاستشهاد الذي يحدث في زمن الاضطهادات والذين عوتون بالطريقة المارذكرها كانوا يكرمون ويحتفل بموتهم احتفالا باهرا اذكانوا يحملون على الاكف ويوضعون فوق الرؤوس بعدأن تنظف عيونهم وتكفكف كل دمعة منها ذرفت ساعة الحشرجة وتنقفل أفواههم ويكفنوهم بأحسن الاكفان وأثمنها ومن ثم يدفنوهم باجلال وأكرام وهكذا يودع الـواحـد منهـم أخاه و يعود فلا يلبث طو يلا حتى يودعه غيره على الطريقة التي اتبعها هو مع سابقه أما الوثنيون فكانوا على الضد من ذلك ولا عجب في هذا ولا غرابة ما دامت الاحساسات المسيحية والعواطف التقوية لم تجد لها طريقا للقلب ولم تعمل فيه عملها المعروف فكان اولئك الوثنيون عندما يـشـعرون بأن أحدهم مريض يبتعدون عنه و يتنحون حتى عن أعز أصدقائهم ومحبيهم وقد بلغت بهم القساوة مبلغا عظما حتى كانوا يطرحون مرضاهم في الازقة والشوارع وهم بين حي وميت فاذا فارق المريض هذه الدار رموا به في عرض الفلا دون أن يواروه التراب ومن غير ان يظهر على سماتهم أدنى المظاهر التي تدل على التأثير والاحساس ولو احتاطت بهم كل العوامل المؤثرة الفعالة » أهـــ

# القسم الرابع البدع والانشقاقات

- (١) سابليوس
- (٢) نيبوس صاحب بدعة الالف سنة
- (٣) بيرلس أسقف بصره (٤) بولس السيمساطي
  - (٥) ماني (٦) هيراکس
  - ٧) الخلاف على عماد الهراطقة والجاحدين

#### (١) سَابِليوس:

أحد أساقفة بطلومايس بالخمس المدن الغربية كان قد تربى في مدينة رومية وتتلمذ لنوئيتوس المرطوقي وأخذ عنه تعاليه التي تنحصر في أن الله أقنوم واحد أعطى الناموس لبنى اسرائيل يصفته الأب وصار انسانا في العهد الجديد بصفته الابن وحل على الرسل في علية صهيون بصفته الروح القدس ومن اعتقاد نوئيتوس سمى تابعوه «مؤلى الآب» (١) الا أن سابليوس فصل ما تعلمه الكتب عن الآب والابن والروح بنوع يختلف عن نوئيتوس. فأعتقد أن جزءا من الطبيعة الالحية انفرز من الله الآب وكون الابن بالاتحاد مع الانسان يسوع المسيح وان جزءا آخر انفصل عنه فكون الروح القدس.

وكان أول من اعتنق بدعة نوئيتوس وسابليوس زفير ينوس أسقف رومية وكاليسطوس خليفته وساعدا المبتدعين على نشر بدعتها حتى انتشرت تلك الاراجيف وعمت أنحاء الغرب. ومما زاد الطين بلة ان كاليسطوس سام أساقفة وقسوسا وشمامسة من الذين تزوجوا ثانية وثالثة ثم أباح العماد لمغفرة الخطايا وادعى بأن الاسقف لا يقطع من الكهنوت مها جنى من الاثام. ولما لم يوافقه سابليوس على ذلك حرمه فجاء الى مصر سنة ٧٥٧ م وأخذ ينشر فيها بدعة «مؤلى الآب» فجذب اليه كثير بن ولما اتصل أمره بالبابا ديونيسيوس قاومه بشدة كها مر بنا في تاريخ حياة هذا القديس وانتهى الامر أخيرا بحرم سابليوس في مجمع عقد سنة ٢٦١ م

<sup>(</sup>۱) ان أول من نشر بدعة «مؤلى الآب» هو ابراكسياس الذى وفد على رومية من آسيا الصغرى وفتح مدرسة بث فيها ضلاله واستطاع أن يجذب الى هرطقته زفير ينوس أسقف رومية وكاليسطوس خليفته وقام بعد ابراكسياس تلميذه نوليتوس ينشر بدعته غلها علم البيام ديونيسيوس ان هذه البدعة أخذت تتسلط على عقول الرومانيين كتب لنوئيتوس رمالة طويلة شرح فيها التعلم الصحيح وفضد بدعته ، فليحتر الباباو بون الذين ينادون بعصمة باباواتهم و يقفوا عند حدهم معترفين لباباوات الاسكندرية بالفضل فلولا غيرتهم الدينية لاصبحت الكنيسة الرومانية الآن مجموعة هرطقات فضلاعها هى عليه بفضل تساهل باباواتهم الاكرمين الذين لم يكن يهمهم سوى اتساع ملطتهم وازدياد نفوذهم

(٧) نيبوس صاحب بدعة الالف سنة. كان أسقفا لابروشية ارسينو في الهيوم عرف بين رعيته بصفات حيدة جعلتهم يحترمونه احتراما زائدا. هذا الاسقف أنحذ يعلم شعبه تعليا جديدا ذهب فيه الى تأكيد اقتراب الوقت الذي يملك فيه المسيح ألف سنة على الارض كأحد ملوك العالم مفسرا ما قيل في سفر الرؤيا عن ذلك تفسيرا حرفيا، ووضع كتابا سماه «مضادة المتغزلين كما لقبه مزدريا بمضادى الالف سنة. اعترض فيه على من يقولون بأن أقوالي سفر الرؤيا تدخل تحت باب المجاز. وقد أجهد نفسه في اقناع رعيته بذلك المبدأ فقبلوه بدون فحص

وكان هذا الاعتقاد قد عرف في عهد العلامة أوريجانوس فقاومه بشدة وأفناه بالمرة مفسرا الآيات المصرحة بملك المسيح ألف سنة انها تشير الى الافراح الروحية المناسبة طبيعة الارواح التى تقوم كاملة وذلك لا يكون في هذا العالم بل في العالم الآتي. الا ان نيبوس قصد أحياء هذا الاعتقاد مرة أخرى بعد اضمحلاله و بعد موت نيبوس أخذ رجل اسمه كراسيون مركزه في اذاعة تلك البدعة وهو رجل خبير ذو شرف وسطوة

ولما اتفق للبابا ديونيسيوس أن يفتقد رعيته سنة ٢٥٥ م وقف على هذه البدعة وعرض عليه تابعوها أن يحكم فيها فاستعمل الحكمة المتناهية وجذبهم اليه باللطف والرقة وعقد مجمعا هناك ظل ثلاثة أيام تليت فيه احتجاجات نيبوس و بعدها كتب البابا ديونيسيوس رسالة و وضع نبذة في «المواعيد الالهية» دخص فيها تلك الافكار

ولم يكتف البابا ديونيسيوس بذلك بل وضع شرحا لسفر الرؤيا قاعدته انه يجب أن لا ينظر لعبارات هذا السفر نظرا حرفيا اذ هو عبارة عن رموز ونبوات بعضها تم و بعضها سيتم في وقته » أهو يقول بعض المؤرخين ان هذا البابا ارتأى أن يوحنا الرسول ليس هو الذي كتب سفر الرؤيا بل وضعه يوحنا آخر غرانه اعترف بأنه سفر موحى من الله يجب قراءته مع الحذر الكلم

## (٣) بيرلس اسقف بصره:

علم ان السيد المسيح قبل ولادته من العذراء لم يكن له لاهوت متميزبل انحا كان له لاهوت الآب اى أن المسيح لم يكن له وجود قبل ولادته من مريم وانه فى ولادته دخلت واتحدت بالانسان النفس الانسانية التى أصلها من الله وهى بلا ريب فائقة كل النفوس البشرية لانها منبشقة من الطبيعة الالهية و ولما أنتشرت هذه البدعة و بلغت مسامع العلامة أوريجانوس قام لبلاد العرب ودحض تعليم بيرلس فى مجمع انعقد ببصره سنة ٢٤٤ م وتمكن أوريجانوس من أن يرد بيرلس الى الحق و وفى هذا لذلك العلامة وأصبح بعد ذلك من أكبر أصدقائه وأشد المدافعين عنه

#### ( £ ) بولس السيمساطى:

ولد فى سيمساط (مدينة صغيرة فيا بين النهرين) عن والدين فقيرين ولكن حازعلى غنى طائل بوسائل محرمة. ولا يعلم بأى واسطة توصل الى أن يكون بطريركا على الكرسى الانطاكى. ولما أثرى بعد الفقر المدقع انهمك بالملاذ وكان يصطحب معه أين قام أو رحل امرائتين جميلتين يقضى معها أكثر أوقاته، وكان مغرما بالرفاهية والفخفخة بحيث لم يكن يسير فى الطرقات الا ومائة من الخدم يتقدمونه ومائة يتبعونه، وابدل تراتيل الكنيسة بنشائد لمجده كلف بنشيدها النساء، واذا خطب كان يجعل الناس أن تصفق له آخر كل مرة

وكانت له حظوة كبرى عند زينب ملكة تدمر حتى وكلت اليه جباية الخراج و بذلك تقلد وظيفة دوسنار يوس (أى والى من الدرجة الاولى له مرتب سنوى ٢٨٠ سترشيا أى ٣٩٩٦٠ وظيفة دوسنار يوس على القيام بوظيفته المدنية أشد منه على اتمام فروضه الدينية لانه كان يتخذها سلاحا ضد اكليروسه ورعيته خوفا من مقاومتهم له

وقد استمر في طغيانه وتجبره حتى سقط في هرطقة فظيعة زعم فيها ان ابن الله لم يكن من الازل بل ولد انسانا حل فيه كلمة الله وحكمته عندما ولد من العذراء وان هذه الحكمة التي مكنته من أن يعلم و يعمل العجائب فارقته حين قدم على الالام. و بسبب اتحاد الكلمة الالهية هذا بالانسان يسوغ القول ان المسيح هو الله وليس بمعناها الحقيقي. ونشأ عن ذلك ضلاله الاخر وهو انه كان في المسيح اقنومان وابنان لله أحدهما بالطبيعة والآخر بالتبني. و بذلك شايع سابليوس في انكار الشالوث الاقدس بقوله يوجد اله واحد تحسبه الكتب المقدسة بالاب وان حكمته وكلمته ليست اقنوما بل انها في العقل الالهيم في العقل الانساني

ولما بلغت القديس ديونيسيوس البطريرك الاسكندرى أخبار هذا الهرطوقى أرسل اليه رسائل عديدة و بين له فيها محالفة غواياته لنصوص الكتاب وشهادة الآباء . وقد جاوب بولس على بعض هذه الرسائل مواربا ومواريا ضلاله . ولأجله عقد مجمع فى انطاكية تكرر انعقاده مرارا . وكان المتقدمون فيه فرميليانوس أسقف قيصرية واغريغوريوس أسقف قيصرية الجديدة وأخاه ايشنوذورس وايلينوس أسقف طرسوس وايماناوس أسقف أورشليم وغيرهم كثيرون . أما القديس ديونيسيوس فلم يتمكن من أجابة دعوة المجمع لداعى شيخوخته واكتفى بما أرسل من الرسائل للمجمع و بولس مفندا ضلاله كما مربنا

وكان بولس السيماساطى حينا يحضر المجمع يراوغ كثيرا في أقواله فمن جهة لا يبوح بحقيقة اعتقاده ومن جهة أخرى يسلم للمجمع بما يطلب منه التصريح به. ولما لم يذعن للحق كتب أعضاء المجمع رسالة الى البابا مكسيموس البطريرك الاسكندرى وديونيسيوس أسقف رومية يبينون فيها معائب السيماساطى واصراره على ضلاله

اما بولس فما فتىء مستمرا على ضلاله مستعملا المراوغة فى جميع أقواله فكان تارة يستغيث من قساوة الاساقفة عليه وطورا ينكر ما عزى اليه من الضلال حتى عقد بشأنه مجمع آخر حضره أساقفة أكثر عددا وخلعوة من بطر يركية الكرسى الانطاكى وأقاموا عوضا عنه دمنوس غير أنه لم يرضخ للحكم بل استعصى بالدار البطر يركية مستعينا بقوة تدمر فعرض الاساقفة أمره الى القيصر الرومانى أورليان فحكم بأن تعطى الاسقفة لمن انتخبه المجمع

#### (٥ )مانى :

ولد سنة ٢٣٩ م وهو من الذين قاومهم البابا مكسيموس البطر يرك الاسكندرى . كان أبا اللمانيين ودعى كذلك لانه نسب الى ذاته لقب البارقليط وكان أسيرا فى بلاد فارس فلما عتق من هناك تبنى لعجور أنفقت على تعليمه بن المجوس فدرس علومهم وفنونهم فكان فلكيا (ولوانه غير متعمق) ومصورا وطبيبا وفيلسوفا ولكنه لم يضع حدا لخيلته فتوسع فى تصوراته للغاية

و بعد أن تنصر أراد أن يقرن مبادىء المجوس والمسيحيين معا وطفق ببث ضلاله سنة ٢٦٨ م واتماما لغرضه شرع يذيع بأن المسيح ترك عمل الخلاص ناقصا وانه هو البارقليط . وكان في أول أمره يتباهى بكونه مسيحيا و يفسر الاسفار المقدسة ويجادل اليهود والوثنيين . و بعد سقوطه في خطية الهرطقة اتخذ لنفسه اثنى عشر تلميذا واثنين وسبعين أسقفا ممثلا المسيح وتحت كل اسقف قسوس وشمامسة وأرسلهم الى بلاد المشرق بأسرها حتى الهند والصين ليذيعوا تعاليمه فالمخدع كثيرون بغوايته وتتلمذ له عدد عظيم

ثم انكب على السحر خاصة ولكى يكتسب شهرة أخذ يعالج ابن ملك الفرس الذى كان الاطباء قد عجزوا عن شفائه فات الصبى تحت يده ولذلك القى فى السحن وحكم عليه بالموت ولكنه رشى الحراس فكنوه من الفرار وذهب الى فلسطين حيث قاومه أحد الاساقفة وأنكر عليه تعليمه وطرده خوفا من أن يضل الشعب فذهب الى العربة فشعر به ملك الفرس وأرسل وقبض عليه وسلخ جلده حيا برؤوس القصب ثم سلم جسده للوحوش وحشا جلده تبنا وعلقه على باب المدينة

و بعد موته تهيج تابعوه عوضا عن أن يخافوا فطاف أقدرهم وأفصحهم في سوريا وفارس ومصر وأفر يقيا وأكثر أماكن العالم و بصرامة آدابهم و بساطة ديانتهم تلمذوا في كل مكان تلاميذ ومع كل الاضطهاد الذي ألم بهم نسلهم باق للآن في الجبال بين فارس والهند

أما غوايات ماني فيوضحها أحسن ايضاح موسهيم المؤرخ ( ¹ ) فروى انها كانت مؤلفة من تعاليم المسيحية وفلسفة الفرس القديمة التي تلقنها في مدارسهم وهو صغير. وما تكلم به الفرس عن

<sup>(</sup>١) تاريخه للكنيسة ص ١١٥ : ٣ \_ ١٠

ملكهم ميثراس تكلم به مانى عن المسيح فعلم بأنه يوجد لكل شيء مادتان الواحدة نور والاخرى ظلمة وللا ثنتين ربان رب النورسمى الله ورب الظلمة سمى الشيطان وكلاهما متضادان فى الطبيعة والاميال ولان اله النورسعيد فهو رحوم محسن ولان اله الظلمة شقى يسعى ليجعل الغير أشقياء وكل واحد منها أوجد طائفة كبيرة من نسله على شكله و وزعها فى مملكته

واستمر اله الظلمة مدة طويلة لا يعلم بوجود نور أو اله له ولكنه شعر بذلك من حرب حدثت في مملكته فحاول أن يستولى على اله النور فعارضه هذا بجنودة غير أن قائدهم المدعو الانسان الاول لم ينجح وتمكن جنود الظلمة من أخذ جانب عظيم من العناصر السموية ومن النور ذاته الذي هو مادة حيوية فرجوها بالمادة الفاسدة فقام من جنود النور قائد آخر يسمى بالروح الحي ومع انه غيم كثيرا الا انه لم يتمكن من تحرير مادة النور التي مزجت بالعناصر الرديئة

و بعد ذلك أوجد اله الظلمة آدم وحواء فكل مولود من هذا المزيج قائم بجسد من المادة المفاسدة و بنفسين احداهما شهوانية من اله الظلمة والاخرى عقلية خالدة لانها من النور الالهى ولما صنع رئيس الظلمة الناس من عقول غطاها بالاجساد خلق اله النور بواسطة الروح الحى أرضنا هذه من المادة الرديئة وجعلها مسكنا للجنس البشرى ووسيلة لتمهيد طريق تخليص النفوس تدريجيا من أجسادها وافراز الجيد من الردى

ثم أخرج الله بعد ذلك من نفسه كائنين عظيمين وهما المسيح والروح القدس لأعالة النفوس المغشاة بالاجساد فالمسيح هو الشخص الذى يدعوه الفرس ميثراس وهو مادة سامية جدا من أنقى نور الله واجبة الوجود حيوية فائقة الحكمة مسكنها الشمس. وكذلك الروح القدس مادة حيوية براقة منتشرة في كل الجلد المحيط بأرضنا يدفىء نفوس البشرو يبهجها ويجعل الارض مشمرة ويخرج منها تدريجا نطفات النار الالمية المنتشرة و ينهضها حتى ترجع الى عالمها التى أتت منه

و بعد أن أنذر الله طويلا النفوس الحبوسة في الاجساد بواسطة ملائكة وأناس علمهم مشيئته أرسل أخيرا المسيح ابنه وأنزله من الشمس الى عالمنا هذا لكى يسرع برجوع الناس الى وطنهم السموى . فظهر المسيح بين اليهود لابسا صورة وظل جسد انساني لا جسدا حقيقيا وأعلن لهم الواسطة الوحيدة لخلاص النفوس من أجسادها و برهن على لاهوته بعجائبه . ولكن اله الظلمة أغوى اليهود ليصلبوه . ولما لم يكن له جسد لم تؤثر عليه الآلام ولكن اليهود حسبوه صلب فرجع المسيح الى الشمس مسكنه الاول بعد أن ترك تلاميذه لتعليم الناس ديانته و وعدهم بارسال رسول أعظم يفصح عن حقائق أسمى وهو البارقليط الذي كان يدعى مانى بانه هو

والـذيـن يـؤمـنـون بـألـوهـية المسيح ينبغى أن لا يعبدوا اله اليهود وهو اله الظلمة وأن يطيعوا شـرائع المسيح التى أوضحها مانى و يقاومون بثبات شهوات النفس الشريرة وهكذا يتخلصون شيئا فشيئا من مادة رئيس الظلمة الفاسدة. غير أن كمال التطهير لا يفوز به الانسان في هذه الحياة بل بعد الموت يحصل للنفس تطهيران الاول بالماء المقدس الموجود في القمر و يلبثون فيه خسة عشر يوما والثاني بالنار المقدسة الموجودة بالشمس وهذه تطهرهم تماما أما الاجساد فتنحل الى عنصرها الاصلى

أما النفوس التى لم تهتم بالتطهير فتسكن بعد الموت أجساد البهائم والبشر حتى تطهر. والاكثر انحطاطا يسلمون للارواح الشريرة المقيمة في جلدنا ليعذبوا زمانا ما . وحين تتحرر أكثر النفوس وترجع الى عالم النور فحينئذ يأمر الله فتخرج نار جهنم من مقرها وتحرق وتلاشى هذا العالم . و بعد ذلك يرغم رئيس الظلمة وجنوده على الرجوع الى مقرهم الاصلى و يدومون فيه في حال الشقاوة ويحاطون بحرس قوى من النفوس التى يئست من خلاصها حتى لا يقووا على محار بة اله النور ثانية

ولكى يجعل مانى سبيلا لقبول مبادئه رفض أكثر العهد الجديد معتقدا بأنه حرف عن أصله ولا سميا العهد القديم الذى كان يعتبره من انشاء اله الظلمة الذى يعبده اليهود ووضع انجيلا دعاه (ارتن) مجاهرا بأنه موحى به اليه من الله. ثم وضع لتابعيه عيشة صارمة فأمرهم بممارسة كل ما يضعف الجسد الذى هو عمل رئيس الظلمة. وقسم تابعيه الى قسمين الختارين الذين ينبغى أن يتمتعوا من اللحم والبيض والحليب والسمك والخمر وكل انواع المسكرات والزواج وكل تمتع ناتج من مخالطة الذكور الاتاث والسامعين وقد صرح لهم بامتلاك البيوت و بأكل قليل من اللحم والتزوج بنساء. و يغلب ان المختارين هم الاساقفة والقسوس والشمامسة والعلمانيين هم السامعون

و يتقبول الآباء أن مانى هو الذى كان يتنبأ عنه الرسول بولس بقوله «ولكن الروح يقول صريحا انه فى الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر» (١ تى ٤ : ١ ــ ٣)

#### (٦) هيراکس:

أصله من ليونتو بوليس كانت صناعته عمل الكتب وأشهر بالعلم والتقوى ومع انه شارك مانسى فى بعض الآراء الا انه خالفه فى أمور كثيرة فعلم ان عمل المسيح العظيم أن يسن شريعة جديدة أكمل وادق من شريعة موسى . ولهذا جزم بأن المسيح منع تابعيه عن الزواج واللحم والخمر ويكلها تتلذذ به الحواس أو الجسد من الاشياء التى سمح بها موسى ثم منع ان يدخل الاطفال ملكوت السموات التى لا يستحقها الا الذين قاوموا الجسد وشهواته واعتقد أيضا ان ملكى صادق ملك ساليم الذي بارك ابراهيم هو الروح القدس . وانكر قيامة الاجساد وفسر الكتاب المقدس ولا سيا الاسفار التاريخية تفسيرا تشبهيا

# (٧) الخلاف على عماد الهراطقة والجاحدين:

كان من أهم المباحث في الكنيسة في هذا القرن المبحث في ما اذا كان تعميد الهراطقة صحيحا أم باطلا واذا رجع أحدهم الى الكنيسة أيعاد تعميده أم يحسب معمدا. ففي هذا الموضوع اختلفت آراء الكنائس قديما. فكنائس آسيا الصغرى والكبادوك وكيليكية وغلاطية وسورية ومصر وافريقية كانت تعتقد أن المعمودية لا تعتبر صحيحة ذات قوة فعالة ما لم تكن بيد رؤساء الكنيسة الا توذكسية التي تجرى كل الاسرار على وجه صحيح ولذلك كانوا يعيدون معمودية من يرجع الى حضن الكنيسة من الهراطقة . غير أن رومية والكنائس الغربية كانت تقول بأن كل معمودية تتم باسم الثالوث الاقدس هي مقبولة ولهذا لم يكونوا يعمدون التاثبين من الهرطقة وكانوا يكتفون بوضع باسم الثالوث الاقدس هي مقبولة ولهذا لم يكونوا يعمدون التاثبين من الهرطقة وكانوا يكتفون بوضع الايدى والمصلاة على من اهتدى منهم . ولاجل ذلك اجتمع مجمع في ايقونية ومجمع في سنادا سنة الايدى والمصلاة على من اهتدى منهم . ولاجل ذلك اجتمع محمع في ايقونية ومجمع في سنادا سنة اغربينوس أسقف قرطجنة بعقده مجمعا فيها سنة ١٧٧ — ٢٣٣ م وقرر القرار عينه

والذي ساعد على اشعال نار هذا النزاع ظهور بدعتين في هذا الشأن الاولى بدعة نـوفاسيانوس أسقف رومية الدخيل وتقضى برفض توبة الذين يجحدون الايمان أو يقعون فى اثم كبير وبوجوب اعادة العماد الذى يتم على ايدى الهراطقة وكذلك عماد الارثوذكسيين الذين يتساهلون في قبول الهرطية النبن . واعتنق مذهب نوفاسيانوس عدد كبير من الكنيسة الرومانية غير انهم ما البثوا أن أدركوا خطأهم وعزموا على العودة الى حضن الكنيسة ولما كانت عادة كنيسة رومية ان لا تعمد الهراطقة توقف الكهنة عن قبولهم ريتا يتفقون على رأى بشأن الراجعين من هرطقة نوفاسيانوس. فكتبوا الى القديس كبر يانوس أسقف قرطجنة يسألونه رأيه فأجابهم برسالة جاء فيها «أن المعمدين من أيدى الهراطقة هم وحدهم الذين يجب اعادة عمادهم . أما الذين قبلوا العماد من الكنيسة الارثوذكسية فعمادهم صحيح » أه ولما كان كبر يانوس يفهم ان كثيرين من المسيحين التابعن لكنائس متعددة قد جحدوا الدين أثر الاضطهادات التي أثارها الملوك الوثنيون قال للكهنة الرومانيين في الرسالة عينها « أما مسألة الجاحدين التائبين فلا تتعلق بكنيسة رومية منفردة ولنذلك يجب أن تحكم فيها الكنائس مجتمعة » ( ' ) ولقد استصوب الكهنة الرومانيون هذا الرأى كما يثبت ذلك من رسالتهم الثانية الى كبر يانوس التي جاء فيها « ان القضايا العامة لا يجب أن تـنفرد كنيسة بالفصل فيها لان في ذلك خطأ عظها واهانة كبرى لمجموع الكنائس المسيحية فضلا عن أن الكنيسة التي تتعرض لاصدار حكم في قضية عامة يصبح حكمها ملغي ولا يعول عليه » أهـ (Y)

<sup>(</sup>١) كبر يانوس في رسالة رقم ١٩

<sup>(</sup>۲) رسالة كبر يانوس رقم ٣١

والبدعة الاخرى بدعة فيلكسيموس الذى كان يعلم هو وأتباعة بوجوب الصفح عن الذين جحدوا الايمان بمجرد الشفاعة التي يتحصلون عليها من المؤمنين الموجودين في السجون. والذي دعا الى نشر هذه البدعة هو انه بسبب اضطهاد ديسيوس قيصر للمسيحيين زل كثيرون منهم وقدموا الى نشر كالدونان اجابة لطلب فعذبيهم ثم ارادوا بعد ذلك أن يرجعوا الى شركة الكنيسة بدون ان يخضعوا للتأديب الصارم حسب قوانينها. ولكى يحصلوا على الغفران بأكثر سهولة التجأوا الى شفاعة الشهداء المحكوم عليهم بالموت وأخذوا منهم مكاتيب توصية بها يعلن الشهداء المشرفون على الموت انهم حسبوا هؤلاء الاشخاص مستحقين لشركتهم وطلبوا أن يقبلوا و يعاملوا كاخوة فبعض الاساقفة والكهنة قبلوا حالا الجاحدين الذين قدموا مكاتيب كهذه لكن كبر يانوس وغيره من ذوى الحزم والبغيرة مع انه لم يرد ابدا أن يبطل كرامة الشهداء قاوم هذا الارتخاء الزائد وأراد أن يضع حدا لفعل مكاتيب التوصية هذه

وفى سنة ٢٥٣ م قام على كرسى رومية الاسقف استفانوس واتباعا لعادة كنيستة شدد بمنع معمودية المراطقة ولم يكتف بذلك بل خاطب فرميليانوس أسقف قيصرية وطلب منه الامتناع عن تعميد الهراطقة. غير أن فرميليانوس أهمل كتابه فعقد استفانوس مجمعا سنة ٢٥٤ م حكم فيه بقطع فرميليانوس ومن وافقه من اساقفة كيليكية وغلاطية. ولما كان القديس كبريانوس مشتركا مع هؤلاء في المعتقد تهدده استفانوس بحرمه ان لم يقلع عن هذا الاعتقاد فلم يعبأ كبريانوس بهذا التهديد وقابله بمجمع عقده في قرطجنة سنة ٢٥٥ م و بعد مباحثات طويلة حكم بضرورة اعادة عماد الهراطقة ومن تعمد على يدهم ممن يرجعون الى الكنيسة. وأما الذين كانوا معتمدين في الكنيسة وسقطوا في كفر أو هرطقة فحكوا بعدم اعادة معموديهم نفيا لبدعة نوفاسيانوس أسقف رومية الدخيل

وأرسل المجمع قراره لاستفانوس أسقف رومية ومن جملة ما قيل له هذا الكلام «ان كل رئيس روحى حر في سياسة كنيسته. لانه سيقدم حسابا عن أعماله للرب» ( ' ) غيران استفانوس رفض هذا القرار وكتب الى أساقفة افريقيه يحثهم على الاقتداء به في رفض قرار كبريانوس وجاوب أعضاء مجمع قرطجنة بقوله « يجب عليكم أن لا تحدثوا شيئا بل أن تجروا على التسليم وتقبلوا بوضع الايدى فقط الذي يأتي اليكم من أية هرطقة كانت. لان الهراطقه أنفسهم لا يعمدون الذين ينتقلون من هرطقة الى اخرى. بل يقبلونهم قبولا بسيطا في شركتهم » ( ' ) ثم هددهم بالقطع ان لم يذعنوا لادارته

<sup>(</sup>۱) رسالة ۷۲ لكبر يانوس

<sup>(</sup>٢) رسالة ٧٤ لكبر يانوس

أما كبر يانوس فاستغرب منه هذا العناد وأنكر عليه خضوع كنيسة افر يقية لاستبداده وكتب رسالة الى بومبيوس أحد أساقفة افر يقية ضد استفانوس جاء فيها قوله « اننا لا نجد مثل هذا القرار (أى قرار استفانوس) لا في الانجيل ولا في الرسائل ولا في اعمال الرسل. و باطلا يقاومنا بعض مستندين على العادة وهم مغلو بون من البراهين العقلية . كأن العادة تعلو على الحقيقة أو كأنه لا يجب أن نجرى في الروحيات على ما أعلن من الروح القدس انه الافضل » أه (٣)

ثم أرسل أساقفة افريقية أيضا رسالة أخوية الى استفانوس يدعونه الى الاتحاد معهم فلم يشأ أن يقابل حملة الرسالة ولم يسمح لهم حتى ولا بأوى وجاوبهم بخشونة بخطاب لقب فيه كبريانوس بالرسول الغاش والنبى الكذاب ( أ ) وما علم كبريانوس بذلك حتى كتب الى انجوته اساقفة افريقية يحذرهم من الوقوع في ضلال استفانوس ولقد جاء في رسالته الى بومبيوس ( انه (أي استفانوس) صديق الهراطقة وعدو المسيحين يقول بأنه يقدم كرامة لله و يظن بأنه حرم كهنة الله الله الخافظين على حقيقة دين النسيح واتحاد الكنيسة . فإن كانت الكرامة لله تقدم على هذا الوجه وان كان خوف الله والشيء القانوني يحفظ من عباده وكهنته على هذه الصورة فلنرم سلاحنا ولنمد أيدينا الى السبي » ثم قال له ( ان هذا الاسقف الضال استفانوس قد دل برسالته على جهله وغباوته » أهد ( ا )

وقال في رسالته الى كينتوس «ان بطرس الرسول (الذي يدعى استفانوس انه خليفته) لم يقل قط بتقدمه على سائر الرسل ولم يطلب ممن أتوا بعده في الرسالة أن يقدموا له فروض الخضوع والطاعة ولم يدع انهم دونه في الرتبة » أهر ( ٢ ) ولم يكتف كبر يانوس بهذه الرسائل بل عقد مجمعا ثانيا في قرطنجنة أبدى فيه كل من الاساقفة رأيه الخاص فقال الاسقف الثالث والعشرون في ترتيب جلوس الاساقفة في المجمع «انه جحد ايمان الكنيسة ويجب ان لا يكون جحوده سببا في الضطراب مجموع الاساقفة » وقال الاسقف الحادى والستون «انه يهوذا الاسخر يوطى الذي باع عروس المسيح لاعدائها » ( ٣ )

وكان فرميليانوس أسقف قيصرية قد أرسل هو أيضا وفدا الى رومية فقوبل هناك أسوأ مقابلة كوفد كبريانوس ولم يسمح له بسقف يبيت تحته ومن ثم تبادل فرميليانوس وكبريانوس الرسائل ضد استفانوس وكان فرميليانوس قد تلقى رسالة من كبريانوس فرد عليها برسالة طويلة

٧٢ رسالة ٧٧ (٢) رسالة ٧٧ (١) رسالة ٧٧

<sup>(</sup>٣) اعمال مجمع قرطجنة الذي عقده كبر يانوس

جاء فيها قوله «لقد أبى استفانوس أن يقبل نوابك وأمر الرومانيين أن لا يقبلوهم فدل بذلك على توحشه وهمجيته على اننا مدينون لهذا المتوحش لان قسوته وغطرسته كانتا سببا في ان عرفنا حكمتك وإيمانك. غير انه لا فضل له في ذلك كما انه لا فضل لهوذا الاسخر يوطى في خيانته سيده. تلك الخيانة التي نتج عنها خلاص الجنس البشرى. ولكن دعنا من هذا الحديث الذي يذكرنا بوقاحة استفانوس وجسارته بل بشغفه بالانفصال عن وحدة المحبة والتغرب عن الاخوة والتمرد على الحق النخ » (1) ولم يكتف فرميليانوس بذلك بل كتب لاستفانوس رأسا رسالة منها قوله «لقد جسمت خطيبتك بنفسك التي زينت لك الانفصال عن الكنيسة الواحدة. لا تنخدع يا استفانوس فانك خطيبت نفسك بنفسك. لان الذي يجحد شركة الوحدة الكنسية يصبح وحده منشقا عنها. وهكذا نراك منفصلا عن الكنائس السيحية في الوقت الذي تظن فيه انك تفصل تلك الكنائس عنك »

ومع كل هذه المساعى الحميدة استمر الشقاق مضطرما وكاد يستفحل امره لولا مداخلة البابا القديس ديونيسيوس البطريرك الاسكندرى التى جعلت النزاع يقف عند حده فكتب الى استفانوس يقول له «اعلم الآن أيها الاخ ان جميع الكنائس المنشقة قبلا فى الشرق وما بعده قد اتحدت. وجميع الرؤساء فى كل مكان متفقون فى الرأى وهم فرحون بالسلام الذى صار على غير انتظار منهم ديميتر يانوس فى انطاكية وثاوكتيستوس فى قيصرية ومازبان فى اليه (أورشليم) ومارينوس فى صور بعد رقاد اسكندر وايليوذوروس فى اللاذقية بعد وفاة ثيليميدرس وايلينوس فى طرسوس وسائر كنائس كيليكية وفرميليانوس وسائر الكبادوكية. وقد ذكرت أشهر الاساقفة فقط طرسوس وسائر كنائس كيليكية وفرميليانوس وسائر الكبادوكية . وقد ذكرت أشهر الاساقفة فقط لكى لا أطييل الرسالة ولا أثقل الكلام . أما سورية كلها والعربية الذين تكفونهم دائما والذين أرسلتم اليهم الآن و بين النهرين والبنطس و بيثينيه و بالاجمال الجميع فى كل مكان يبتهجون أرسلتم اليهم الآنو و بين النهرين والبنطس و بيثينيه و بالاجمال الجميع فى كل مكان يبتهجون بالاتحاد والحبة الانحوية بمجدين الله » أهد (٢)

على أن استفانوس الذى كان يشتى أن يرى نفسه يوما رئيسا عاما للكنيسة المسيحية نظير معظم باباوات رومية لم يذعن لنصيحة زميل له يفوقه قداسة وعلما بل لبث مصرا على عناده حتى مات سنة ٢٥٧ م وخلفه سكستوس فكتب له البابا الاسكندرى رسالة جاء فيها قوله «فانه (أى استفانوس) كان قد كتب قبلا في ايلينوس وفرميليانوس وسائر أساقفة كيليكية وغلاطية والشعوب المجاورة لهم قائلا بأنه لا يشترك معهم لهذه العلة عينها أى لاتهم يعيدون على زعمه معمودية المراطقة . وحقا انها تقررت كما أعلم في اعظم مجامع الاساقفة عقائد بأن الآتين من هرطقة يوعظون أولا ثم يغسلون و يطهرون من دنس الخميرة العتيقة . وقد أرسلت اليه ورجوته في هؤلاء جميعهم »

<sup>(</sup>٤) رسالة ٧٥ (١) رسالة ٧٥ (٢) تاريخ اوسابيوس ٧: ٥

أهـ (٣) وأعقب هذه الرسائل برسائل اخرى ظاهرها الاستشارة وباطنها الفات نظره الى وجوب المتدقيق لمعرفة صحة عماد الهراطقة من عدم صحته . وكان يروم من وراء جميع رسائله حفظ كيان اتحاد الكنيسة ومنبع كل شقاق وتحزب شأن الراعى الصالح حتى تمكن من اقناعه بروح الحبة والسلام أفضل من استعمال الشدة والعنف وله رسالة في هذا الموضوع لفليمون أحد كهنة الكنيسة الرومانية قال فيها «ان فساد العماد الذي يتم على يد الهراطقة أصبح أمرا ثابتا بعد أن قررته عدة الرومانية في ايكونيوم وغيرها . فهل يليق قلب هذه القرارات وتحريض الاخوة على المنازعات والمشاغبات . أما أنا فلا يكنني أن آتى ذلك لانه مكتوب «لا تنقل التخم القديم الذي وضعه الماؤك » أهر (١)

وحدث حيننذ أن ثار اضطهاد فالريان قيصر وشدد النكير على رؤساء المسيحية فشغل كل من الاساقفة عن مسألة عماد الهراطقة بالنظر في شئون رعيته وفي هذا الاضطهاد استشهد القديس كبريانوس والقديس سكستوس وشماسه لافيرنديوس

واتفق حينئذ انه كان في كنيسة الاسكندرية مؤمن تعمد بيد أحد الهراطقة ولاجل ذلك ارتاب ولبث مدة طويلة في الكنيسة وضميره يوبخه حتى جاء الى البابا ديونيسيوس ملتمسا منه بدموع ولجاجة أن يعيد له عماده فلم يجب دينونيسيوس طلبه ولكنه طيب خاطره واحتار في أمره بالنسسة لالحاح الرجل عليه. فبينا كان يخاطب زميله سكستوس أسقف رومية برسالة في بعض الشئون (٢) خطر له أن يقف على رايه في هذا الامر فأضاف الى رسالته قوله:

( انى بالحقيقة أيها الاخ أطلب النصيحة واستمد الرأى منك فى هذا الامر المهم الذى ورد على خوفا من أن أكون غلطانا . فان مؤمنا من الاخوه المجتمعين يظن أنه قديم فى الكنيسة أقدم من زمان شرطونيتى وأظن انه مشترك فى الكنيسة قبل اقامة المطوب الذكريا روكلاس (سلفه) وقد اتنفق أن يكون من المعمدين تعميدا على قفا اليد . فلها سمع السؤالات والاجو بة عندنا تقدم الى .

<sup>(</sup>٣) أوسابيوس ٧: ٥

<sup>(</sup>١) أوسابيوس ٧: ه

<sup>(</sup>۲) يتوهم الباباو يون أن استشارة البابا ديونيسيوس لسكستوس تويد رئاسته المزعومة مع العلم أن بولس الرسول استشار الرسل في أمور (غل ٢:٢) ولم يكونوا رؤساء عليه وكيرلس البابا الاسكندري كتب ينصح بسطور فهل يعتبر رئيسا عليه والقيصر شيردوسيبوس كلف القديس سمعان العمودي أن ينصح البابا كيرلس و يوحنا الانطاكي وكان مرؤوسا لها . أما ظنهم أن قوله «خوفا من أن أكون غلطانا » يؤيد عصمة البابا فينقضه أن باباوين في أيامه كانا من رؤساء المرطقة وهما زفير ينوس وكاليسطوس وآخر وهو بابا بأن الصنم الله وهو مركلينوس ولأن كان تاب فيا بعد واستشهد . أما استشارة البابا ديونيسيوس لاسقف رومية فكانت من قبيل الوقوف على الرأى وخوفه من غلطه ما هو الاعن تواضع ولطف أخلاق وسمو آداب وتأكيد المقيقة بأن كل ابن آدم يغلط كها أن البابا ديونيسيوس تصرف في كثير من المسائل الاهم دون أن يستشير أسقف رومية أو حتى يقف على رأيه

باكيا ونادبا نفسه وكان يقع أمام رجلى معترفا ومنكرا باقسام المعمودية التى تعمدها عند الهراطقة بانها ليست مثل هذه ولا شركة لها معها لأنها مماؤة كفرا وتجاديف وقائلا ان نفسه قد تخشعت الآن تخشعا عظيا وليست له دالة ان يرفع عينيه الى الله ما دامت بداءته من تلك الاقوال والاعمال الشريرة. ومن ثم طلب أن يحصل على هذا التطهير والقبول والنعمة الصحيحة الخالصة. الامر الذى أنا لم أجسر أن أعمله قائلا أن اشتراكه زمانا كثيرا يكفى لذلك. فأنى .. بعد انه سمع الشكر وقال معنا «آمين» وحضر المائدة ومد يديه لتقبل الغذاء المقدس وناله أيضا واشتراك زمانا كافيا بجسد ودم يسوع المسيح. لا أستطيع أن أجسر واعيد بناءه مرة ثانية من الاول. وقد أمرته أن يتشجع ويتقدم بايمان ثابت وضمير صالح الى الاشتراك بالقداسات. أما هو فا ينكف نائحا ويجزع ان يتقدم الى المائدة و بالرجاء العظيم يكاد الا يطيق حتى الوقوف معنا في الصلوات»

ومع كل ذلك استمر الخلاف في هذه القضية حتى اصدرفيها المجمع النيقاوى المسكوني الاول الحكم النهائي سنة ٣٢٥ م و بعده الثاني سنة ٣٨١ م .

أما مسالة الذين زلوا ابان الاضطهادات وقدموا الذبائح للاوثان فبسببها عقد كبر يانوس مجمعا بقرطجنة قرر فيه شجب بدعتى نوفاسيانوس وفيلكسيموس المشار اليها آنفا ومعالجة الساقطين بدواء التوبة حتى ينقهوا. الا أن المجمع اتفق على استئناف القضية للبابا الاسكندرى فرفعت اليه وكان فابيانوس أسقف انطاكية ميالا لمبدأ نوفاسيانوس من حيث معاملة الذين انكروا الايمان وتابوا بالقساوة الزائدة فكتب اليه القديس ديونيسيوس هذا الكتاب يقول فيه:

«اليك مشال عها حدث في مثل هذه الامور التي نتناقش فيها الآن ومنه يظهر لك كيف تصرفنا نحن . حدث أن رجلا هرما اسمه سيرابيون وهو مسيحي لا غش فيه قضى حياة طويلة بكل تقوى وأمانة كان قد ذبح للاوثان أثناء اضطهادهم اياه ولكنه عاد فأقر بذنبه واستغفر ربه عن خطيته فلم يقبله أحد أو يرق لحاله انسان فأصاب الرجل مرض عضال الزمه الفراش وظل ثلاثة أيام متوالية لا يعى ولا يتكلم وفي اليوم الرابع أفاق قليلا من غشوته فدعا اليه ابنه الاكر وقال له لقد طال يا ابني زمن حجزك لى فاتوسل اليك أن تسرع وتطلقني من عقالي قارجوك ان تذهب وتأتى لى بأحد كهنة الكنيسة » ولما قال هذا عاد الى غشوته وصمته وأما الغلام فأسرع الى كاهن من كهنة الكنيسة ليدعوه كأمر ابيه وكان الوقت ليلا وكان الكاهن مريضا . وكنت قد أصدرت أمرا قبل هذا الوقت يقضى بأن الذين على حافة الموت اذا شعروا بحاجتهم للتوبة والحوا في طلب المغفرة يجب ان يمنحوها حتى ينتقلوا من هذا العالم وقلبهم مملوء من التعزية والرجاء بالحياة الابدية . وعليه جاءني الغلام فاعطيته جزءا من الافخار ستيا وقلت له أن يغمسه في الماء و يضعه في فه هذا الرجل الهرم فذهب الولد مسرعا الى البيت ومعه القطعة التي اعطيتها له ولما قرب من مدخل الباب الرجل الهرم فذهب الولد مسرعا الى البيت ومعه القطعة التي اعطيتها له ولما قرب من مدخل الباب كان سرابيون قد عاد اليه رشده فهض قائلا «لقد جئت يا ابني ولكن الشيخ لم يقدر على الجيء كان سرابيون قد عاد اليه رشده فهض قائلا «لقد جئت يا ابني ولكن الشيخ لم يقدر على الجيء

فعليك اتمام ما أمرت به ومن ثم اطلقنى بسلام فقد أبصرت عيناى خلاص الرب » قبل الشاب الله الم يكن هذا اللهمة و وضعها حالا في فم أبيه فلم يلبث حتى ازدردها وفاضت روجه الى خالقها . الم يكن هذا الرجل قد تاب توبة حقيقية والم يظل حيا الى أن نال المغفرة ومحيت جميع ذنوبه ؟ وهل يعتبر هذا الرجل التقى مؤمنا لاجل أعماله الصالحة الكثيرة التى عملها في حياته وعند موته ؟ » أه .

# القسرن الرابسع القسم الاول تاريخ البطاركة

| (٣) الكسندروس <sup>ا</sup> | (۲) ارشلاوس             | (۱) بطرس <sup>۱</sup>       |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| (٦) تيموثاؤس <sup>١</sup>  | ( a ) بطرس <sup>۲</sup> | ( ٤ ) أثناسيوس <sup>١</sup> |
|                            |                         | (٧) ثاوفيلس                 |

## ١ \_ بطرس أ \_ البطر يرك السابع عشر:

كان تلميذا للبابا ثاؤنا وتربى تربيه صحيحة فى المدرسة اللاهوتية التى كان يديرها يومئذ القس أرشلاوس ورسمه البطريك شماسا ولما رأى عفافه وعلمه صيره قسا وكان ملازما خدمة الكنيسة ليلا ونهارا معتبرا من الجميع لاجل قداسة سيرته وجزيل علمه وغيرته على انتشار الإيمان الاقدس. واتفق ان سابليوس الهرطوقى جاء يوما ألى الكنيسة طالبا البطريك ليجادله فارسل اليه البابا ثاؤنا القس بطرس فازدرى سابليوس بالبطريك اذا أرسل له شابا حقيرا ليجادله فأجابه القديس بطرس « اذا كنت أظهر أمامك صغيرا فاننى عند الرب كبير والرب يظهر كفرك به اليوم وينصرنى عليك كما نصر داود النبى على جليات الجبار» ثم أخذ يناضله و يناظره فى الحقائق الدينية حتى أفحمه وأخرجه يخزيا أمام الجميع .

وحدث أيضا في أحد الاعياد بينا كان البابا ثاؤنا محتفلا باقامة الاسرار وقف انسان به شيطان وجعل يرجم المؤمنين بالحجارة و يزار مثل الوحوش فهرب الشعب منه الى داخل البيعة وعلم البيطر يرك بحال المجنون فقال للقديس بطرس اذهب اليه واطرد عنه هذا الشيطان فأخذ أناء مملوءا بالماء وقدمة الى الآب البطر يرك وطلب اليه أن يرشمه بعلامة الصليب ففعل وخرج بطرس الى الرجل وانتهر الشيطان باسم الرب يسوع فخرج منه للحال .

ولما ارتقى القديس بطرس كاثذرا (١) مرقس الرسول في شهر أمشير سنة ١٧ ش و ٣٠٠ م في عهد ديوكلتيانوس قيصر خلفا لمعلمه البابا ثاؤنا ضاعف جهاده ولبث مواظبا على خدمة ربه كل أمانة . و بعد نهاية القرن الشالث كان اضطهاد الكنيسة في مصر بالغا أشده في عهد ديوكلتيانوس ومكسيميان . فرأى البطر يرك القديس رعيته في خطر عظيم فبعضهم قتل و بعضهم

<sup>(</sup>١) كالذوا كُلُّمة يونانية معناها كرسي البطر يرك أو الطران

هرب الى البرارى والكهوف ولذلك طاف بلاده كلها يشجع الضعفاء فى الايمان و يعزى المعترفين فى السجون و يسعفهم و يرجع الى الحظيرة الحراف الضالة أى الذين كانوا تركوا الايمان الصحيح خوف العذاب حاثا اياهم على الصلاة والصوم ليستقبلوا الموت ببأس شديد وجأش رابط وما أتى الى مدينة ليكوبوليس (١) حتى أخذ منه الحزن مأخذ شديدا لما رأى اسقفها ميليتس قد كفر بالايمان وسالم الوثنيين ثم سجد لاصنامهم. وقد أفرغ القديس جهده كله فى أن يرد هذا الاسقف الى التوبة فلم ينتصح ولم يتب بل شق عصا الطاعة على رئيسه وطفق يشنع عليه و يرميه بتهم باطلة. وقد ازداد شراحتى ابتدع بدعا. رديئة بسبها انفصل من الكنيسة مع من تحزبوا له مما حدا بالقديس بطرس الى عقد مجمع فى الاسكندرية سنة ٣٠٦ م حكم فيه بقطع ميليتس ومن شايعه وكل ما سيرد ذكره فى الكلام على البدع والهرطقات.

وفى سنة ٣٠٧ م لما قرب عيد القيامة تقدم الى البطريرك أولئك الذين كانوا قد جحدوا الايمان ثم ندموا ومارسوا لاجل سقطتهم توبة مستطيلة وطلبوا بدموع والحاح أن يجلهم و يقبلهم فى الكنيسة . فاهتم البابا بطرس باعداد المنشور الذى كان يصدر سنو يا فى عيد الفصح وضمنه التوبة المتى بموجها يقبل الذين سقطوا فى مدة الاضطهاد الى حضن الكنيسة . وهذه هى القوانين نذكرها بالايجاز (٢):

١ -- جميع الذين زلوا في بداءة الاضطهاد لشدة ما قاسوه من العذاب المربع ثم اظهروا توبة وندامة في اثناء الشلاث سنوات الماضية يجوز قبولهم في الكنيسة يوم العيد الآتي وذلك بعد أن يصوموا اربعين يوما صوما عنيفا.

٢ — جميع الذين عثروا في ايمانهم لداعي سجنهم فقط دون أن يعذبوا عذابا شديدا يجب ان
 تعطى لهم سنة كاملة يظهرون فيها التوبة الحقيقية قبل فبولهم في حضن الكنيسة .

٣ ــ كل الـذيـن ارتـدوا عـن الايمـان لجـرد الخوف والوهم فقط ولم يذوقوا عذابا تعطى لهم اربع سنوات ليبرهنوا فيها على التوبة والندامة .

٤ - جميع الذين ارتدوا ولم يعودوا يطلبون التوبة والانضمام الى الكنيسة فلا يوجد قانون لم مرى بالكنيسة أن تبكيهم وترثى لحالهم .

الـذيـن نجوا من العذاب او الموت لتظاهرهم بالبله او الصرع او اية حيلة اخرى تمنح لهم مهلة ستة شهور فيها يكفرون عن سيئاتهم .

 ٦ العبيد الذين اجبرهم مواليهم للتقدم للمحاكمة عوضا عنهم ثم سقطوا في هذه التجربة ينبغي ان يبرهنوا على توبتهم باعمالهم في بحر سنة .

<sup>(</sup>١) هي أسبوط الحالية وكانت أول أسقفية في القطر المصرى بعد الاسكندرية

<sup>(</sup>٢) هذه القوانين أيدها البابا بطرس بالشواهد والادئة الكتابية وقد بقيت معمولا بها في جميع الكنائس الارثوذكسية في العالم أجم حتى بعد الانشقاق

٧ ــ الموالي الذين فعلوا ما تقدم تفرض عليهم ثلاث سنين توبة .

 ٨ ـــ جميع الذين عثروا ثم عادوا فاصلحوا خطأهم حالا بان قدموا انفسهم للسجن وللعذاب يجب قبولهم في عضوية الكنيسة بدون قحص او قصاص .

٩ — كل الذين قدموا أنفسهم للاخطار طوعا واختيارا دون أن ينتظروا القاء القبض عليهم او يصبروا حتى يرى ما يحل بهم لا تصح محاكمتهم ومقاصتهم بل يكتفى بتذكيرهم ان المسيح ورسله لم يعملوا هكذا ولم يلقوا بأنفسهم فى الهلاك أما الذين سقطوا من هذه الفئة المشار اليها فاذا كانبوا من الاكليروس الذين طلبوا العودة الى حضن الكنيسة فلا يجب قبولهم فى الوظائف الكهنوتية ثانية . بل يقبلون كأعضاء فى الكنيسة فقط .

١٠ ـــ أولـئـك الـذين أنكروا حيثياتهم وأشخاصهم لاجل تشجيع الاخرين وتقوية ايمانهم
 في أوقات الاضطهاد فهم قد أتوا عملا حسنا فلا لوم عليهم ولا تثريب.

١١ ـــ جميع الذين افتدوا أنفسهم بدراهم دفعوها فداء عنهم فلا يلامونُ قط .

١٢ ــ لا شيء على الذين نجوا بواسطة هربهم من الموت ولا قصاص عليهم .

17 ــ جميع المذين أجبروا اجبارا لكى يذبحوا للاوثان والذين افقدهم العذاب شعورهم واحساسهم فأصبحوا لا يدركون يجب اعتبارهم في درجة الذين اعترفوا بالمسيح تماما ما داموا فعلوا ما فعلوه بدون ارادتهم . فاذا كانوا من الاكليروس يعادون الى وظائفهم كها كانوا . أهـ

وكان اريوس الهرطوقى فى بدء أمره تابعا لبدعة ميليتس المذكور وتلميذا له غير أنه انفصل عنه وأتى الى البطريرك وأعلن خضوعه له فقبله وسامه شماسا ثم صار فيا بعد قسا وارتقى الى وظيفة واعظ لفصاحته. الا أنه فى وعظه كان يمزج معظم كلامه بأقوال فلسفية تتناقض مع حقائق الدين السيحى الصحيحة. واتفق انه كان يخطب يوما بحضرة البطريرك فتاه فى أقواله والقى هذه العبارة على مسمع منه وهى « ان ابن الله كائن بعد ان لم يكن » فتبادر لذهن البطريرك فى مبدأ الامر انه يقصد بهذا القول عن المسيح بالنسبة الى ناسوته المأخ ذ من العذراء. ولكن معنى هذه العبارة تردد كشيرا بفم اريوس ولدى سؤال البطريرك اياه عن مراده بهذا القول اتضح له انه سقط فى بدعة شنيعة . و بعد أن أكثر له النصح بدون أن يهتدى جرده من وظيفته وأصدر قرارا بحرمانه وقطعه من شركة الكنيسة و قع عليه هو ومن كان حاضرا معه من الاساقفة

وفى سنة ٣١١ م أمر القيصر مكسيميان دارا بالقبض على القديس البطر يرك وسبب ذلك ان امراة انطاكية لمسيحى عبد الاوثان قامت للاسكندرية لتعمد ولديها فهاج عليها البحر وخشيت ان يموتا بلا عماد فشرطت ثديها بمدية وصلبت على جبينيها وقلبهها ولما نجت وأتت البابا بطرس وجد مياه المعمودية حال عمادهما قد غاصت فسألمها عن السبب فقصت له قصتها فأمن على عمادهما

واكتفى بأن باركها. فشكى الرجل الوثنى أمرأته للقيصر بأنها ذهبت لترتكب المنكر مع, المسيحيين وسأل القيصر عن رئيس المسيحيين فقيل له هو البابا بطرس وقد كان مملوءا عليه حنقا بسبب ما وضعه من الكتب تقبيحا لعبادة الاوثان وما كتبه من الرسائل الى المسيحيين يشددهم فى أوقات الاضطهاد. أما المرأة فلما رجعت لزوجها عرض عليها القيصر السجود للاصنام فابت فأمر بحرقها وولداها معها فحرقوا فلأجل ذلك حضر مكسيميان شر بك ديوكلتيان فى الملك بنفسه الى مصر لينتقم من البطر يرك و بعد أن استعمل اقصى نوع من العذاب للفتك بمسيحيى مصر قبض على البابا بطرس وطرحه فى السجن وأمر بقطع رأسه ان أبى السجود للاصنام الا أنه لم يسأله أحد عن ذلك لعلم الجميع أنه يختار أن يموت ألف مرة أفضل من أن يجحد السيد المسيح

ولما بلغ هذا الخبر مسامع المؤمنين اضطربوا اضطرابا شديدا وتجمهروا جميعهم على باب السجن قاصدين انقاذه من مخالب الموت. فلما جاء الجنود الى السجن ليأخذوه الى مكان القتل صاحت جماهير المسيحيين المحتشدة على باب السجن قائلة «اذا قتلنا كلنا حينئذ تؤخذ رأسه» فلما رأى ذلك القائد المكلف بقتل القديس خشى حدوث قلق وشغب فأبقى الامر الى الغد آملا ان ينصرف المسيحيون الى بيوتهم فى الليل ولكن أمله خاب اذ استمروا جميعهم محافظين على راعيهم

ولما علم اريوس الكافر أن الملك مصمم على قتل البطريرك خاف أن يتنيح قبل أن يحله ويبقى هو مر بوطا و يقفل فى وجهه باب الارتقاء للوظائف الكهنوتية فتوسل الى بعض الاكليروس ووجوه الشعب أن يصالحوه مع البطريرك قبل موته . فظنوا أن هذا الطلب رجوع منه الى الصواب ومنضوا الى القديس بطرس وسألوه أن يحل اريوس من رباطه فصرخ البطريرك بصوت عظيم وقال « تسألونني فى أريوس » ثم رفع يديه وقال « فى هذا الزمان وفى الآتى يكون بصوت عظيم وقال « تسألونني فى أريوس » ثم رفع يديه وقال « فى هذا الزمان وفى الآتى يكون ممنوعا من مجد ابن الله سيدنا يسوع المسيح » فلما قال هذا نزل عليهم خوف عظيم ولم يجسر أحد أن يكلمه . فلما رآهم قد خافوا منه طيب نفوسهم ونهض من وسطهم وأخذ معه الشيخين ارشلاوس يكلمه والاكسندروس تلميذيه وانفرد بهما قال لهما « الله اله السموات يعينني على اكمال شهادتي فلن تعودا تريانني بعد هذا اليوم فى الجسد وأنت يا ارشلاوس القس تكون بطريركا بعدى واخوك الاكسندروس بعدك . ولا تقولا انى عديم الرحمة من أجل أريوس فان فيه مكرا عفيا . ولست أنا وجهه يضيء كضوء الشمس وعليه ثوب متشح به الى رجليه وهو مشقوق وقد أمسك بيده القطعة ووجهه يضيء كضوء الشمس وعليه ثوب متشح به الى رجليه وهو مشقوق وقد أمسك بيده القطعة فصرخت وقلت «يا سيدى من الذى شق ثو بك » فاجابني « أريوس هو الذى مزق ثو بى فلا تقبله . واليوم يأتيك قوم طالبين منك أرجاعه فلا تطعهم واوصى ارشلاوس والاكسندروس بأن فلا تقبله . واليوم يأتيك قوم طالبين منك أرجاعه فلا تطعهم واوصى ارشلاوس والاكسندروس بأن

ولحا انتهى من كلامه وقع على عنقيهما وقبلهما . وكان يقبلان يديه و يودعانه بالبكاء لاجل

قوله انكما لن ترياني بعد اليوم في الجسد . ثم عاد الى الجمع الذي كان قائما فوقف معهم وخاطبهم وقواهم وصلى عليهم و باركهم وعزاهم وصرفهم بسلام

اما القائد فكان يفكر في كيف يخرجه من السجن خفية حتى لا يتكاثر عليه المسيحيون ويختطفونه منه أو يموت خلق كثير بسببه من المجتمعين على الباب من الشيوخ والشبان والرهبان والرهبان والنساء والعذارى الذين يبكون بدموع غزيرة فلها شعر القديس بطرس بذلك انفذ الى القائد سرا وقال له: تعال الليلة الى حائط السجن الذى ادقه لك من داخل وانقبه من الجهة التى لا يقيم المسيحيون بازائها وهكذا يسهل عليك أخذى الى المكان المعين من الملك لقتلى. ولا ريب أن هذا الكلام العجيب الذى لم يسمع عثله قط أدهش عقل القائد فعمل كها أشار عليه وخرج القديس مع المكلام العجيب الذى لم يسمع عثله قط أدهش عقل القائد فعمل كها أشار عليه وخرج القديس مع المحلد الى المكان المذعوبوكاليا وهو الموضع الذى تمت فيه شهادة القديس مار مرقس الانجيلي فطلب منهم البطريرك أن يتركوه يذهب الى حيث جسد مار مرقس للتبرك منه فسمحوا له وهناك اخذ يصلى طالبا من الله ازالة الاضطهاد. قبل أن وقت صلاته كان بالقرب من القبر مسكن صبية عذراء وأبوها رجل شيخ وكانت قائمة تصلى ولما تمت صلاتها سمعت صوتا من السهاء يقول عذراء وأبوها رجل شيخ وكانت قائمة تصلى ولما تمت صلاتها سمعت صوتا من السهاء بعد وفاة القديس أول اسهاء الرسل و بطرس آخر شهداء الاسكندرية » وقد تم هذا الكلام بانه بعد وفاة القديس أول اسهاء الرسل و بطرس آخر شهداء الاسكندرية » وقد تم هذا الكلام بانه بعد وفاة القديس أول اسهاء الرسل و بطرس آخر شهداء الاسكندرية وتلا بايدى الوثنين

ولما أتم القديس صلاته تقدم الى الجنود فنظروا وجهه كوجه ملاك ثم رفع يديه وصلى الى الرب وصلب على وجهه وقال آمين وخلع بلينه وكشف رقبته الطاهرة وقال لهم افعلوا ما أمرتم به ، فتراجعوا الى الوراء مندهشين من تسليمه نفسه للموت بمثل هذه الشجاعة ولم يجسر أحد أن يضرب عنقه . غير أن القائد دفع أخيرا لاحدهم خمس قطع من ذهب فتقدم وقطع هامة القديس في ٢٩ هاتورسنة ٢٨ و ٣١١م وكانت مدة مقامه على الكرسي ١١ سنة

ولما أصبح الصباح وصل الخبر الى المسيحيين المحيطين بالسجن فمضوا اليه مسرعين و وجدوا جسده وثوبه عليه والشيخ والصبية العذراء جالسين يحفظانه فالصقوا الرأس بالجسد ونشروا عليه شعره وجمعوا دمه ولفوه في النطع «بساط من الأديم » الذي كان ينام عليه ومضوا به الى البيعة وأجلسوه على كرسى القديس مرقس ولما كان حيا لم يكن يرضى الجلوس عليه بل كان يجلس على درجات الكرسى السفلية تواضعا واكراما لسالفه الاول منشىء هذا الكرسى الرسولي العظيم

#### ٢ \_ أرشلاوس • البطريك الثامن عشر:

ولد بالاسكندرية وامتازعن اترابه بعلمه وقداسة سيرته ولذلك صيره البابا ثأؤنا قسا وجعله رئيسا للمدرسة اللاهوتية . و بناء على وصية القديس بطرس أقيم بعده بطريركا من شهر كيهك سنة ٢٧ ش و ٣١٢ في عهد قسطنطين قيصر وماتم أن جلس على الكرسي المرقسي حتى توسل اليه اريوس بأن يعيده الى شركة الكنيسة . وتمكن اريوس بمداهنته وتمليقه أن يستميل اليه وجهاء

الشعب وعظّاءه وطلب منهم أن يتوسطوا اليه عند البطر يرك ليقبله فالتمسوا منه أن يشرك اريوس فى المخدمة الكنيسة موهمين أياه بأنه تاب عن كل ذنوبه فقبل سؤالهم واعاده الى رتبته الاولى التى كانت له قبل وقوعه فى الهرطقة وهى وظيفة القسوسية ومباشرة الوعظ وهذا العمل خالف هذا البطر يرك خلفه القديس بطرس ولعله أحسن الظن باريوس لما رآه فيه من اللين المصطنع ومع ذلك فلم يشاء الرب أن يبقى ارشلاوس سوى ستة شهور ومات بعدها فى ١٩ بؤونة سنة ٢٩ ش و ٣١٢م و بعد موته رشح أريوس نفسه لمركز البطر يركية ولكن الاكليروس والشعب لم يتفقوا على ذلك

### ٣ \_ الاكسندروس ١ \_ البطريرك التاسع عشر:

ارتفع الى كرسى البطريركية بعد موت ارشلاوس بمقتضى وصية القديس بطرس آخر الشهداء فى شهر أبيب سنة ٢٩ ش و٣١٣م فى عهد قسطنطين وهو مولود بالاسكندرية ورسم قسا بها وحال انتخابه للبطريركية كان قد وصل الى سن الشيخوخة ورغاعن ذلك أخذ يستخدم علمه وتقواه فى خدمة الله بكل نشاط واخلاص. وكان الشعب يلقبه بالقديس والفقراء يدعونه أبا المساكين، وروى الانبا ساويرس الؤرخ أن أثناسيوس الرسولى البطريرك ال ٢٠ روى عن البابا الاكسندروس أنه ما كان يقرأ قط فى الانجيل جالسا بل واقفا والضوء أمامه. ولكن أفضل ما اشتهر به هو غيرته الشديدة على حفظ الايمان المستقيم ومحاربته للهراطقة ولا سيا الذين انكروا لاهوت المسيح

وهذه الغيرة كانت له منذ حداثته فقبل جلوسه على كرسى البطر يركية كان قوى المعارضة والمقاومة لحزب ميليتس أسقف ليكوبولى المارذكره ولهذا بعد وفاة أرشلاوس البطر يرك اجتمد أولئك حتى لا يكون الاكسندروس بطر يرك وكانوا يقدمون عوضه اريوس المنافق غير أن الله احبط مسعاهم. وقيل أن اريوس حاول ان يدخل اليه ليتمكن من خداعه كها خدع سلفه فقال البابا الاكسندروس قولوا له أوصانى ابى «يريد البابا بطرس» ان لا اقبلك فلا تدخل الى ولا اجتمع بك وذلك بأمر السيد المسيد فاعترف للمخلص بخطيئتك فاذا اقبلك فهو يأمرنى بقبولك فغضب أريوس من البابا غضبا عظيا لاسيا لما رأى أن الشعب فضله عليه واضطرم قلبه بنار الحسد ولكونه لم يجد البطريرك ملوما فى سيرته اجتهد فى دحض تعليمه و وضع مقالات تجديف وكفر بلسانه. المستحق القطع فقال ان ابن الله مخلوق

وحدث أن البابا الاكسندروس ألقى خطبه مبنية على اقامة المسيح للموتى و بين للسامعين سلطانه فقاطعه ار يوس بأن هذا ليس من تعليم الانجيل فاستمر البطر يرك يعظ غير مبال بكلامه فرد ار يوس عليه في الاحد التالي بموعظة موضوعها «أبي أعظم مني»

وكمان هذا الخبيث قد تمكن بفصاحته الشيطانية أن يجتذب اليه أسقفين و بعض القسوس البسطاء والشعب الساذج و بتظاهره الكاذب أى باظهاره روح العبادة خدع عابدات كثيرات من

النساء والبنات والراهبات وآخذ ينشر بواسطتهم بدعته الشنيعة فتقدمت في حقه الشكاية للبابا الاكسندروس فاسرع هذا القديس في العمل على ايقاف تيار تلك البدعة فجمع الاساقفة الموجودين بالاسكندرية سنة ٣١٩م و بعد فحص تعليم اريوس بان الابن مولود من الآب فلا يمكن أن يكون مساويا له في الازلية حكوا بأن يقلع عنه و يكف عن نشره واجتهدوا في رده عن ضلاله بواسطة النصائح المقرونة بروح الوداعة والحبة ووقع على الحكم ٣٦ قسيسا و٤٤ شماسا الا أن هذه الملاطفة زادته تكبرا وجسارة فشرع يعلم جهارا مستعملا كل نوع من الخداع لاستمالة القلوب اليه: وكان يدعى أن تعليمه هذا لا يدحض سوى هرطقة سابليوس. وهذه الحيلة توصل الى اغراء كثير بن لا سها ذوى السيرة الرديئة

قرأى البيطر يرك أن الملاينة لم تنفعه فعقد مجمعا ثانيا مؤلفا من مائة أسقف من ليبيا ومن مصر سنة ٣٢١م وحكم بحط اريوس من درجة الكهنوت وبحرمه و بدعته ومن يتشيع له. وأمضى هذا القرارا جميع أساقفة المجمع ما عدا أسقفين و١١ شمامسا فقطعهم البطر يرك وصدق على قرار المجـمـع الاول وأبـلـغ الحـكـم الـي أر يوس فأسرع هذا و بعث برسالة الى صديقه اوسابيوس أسقف نيكوميديا يوقفه فيها على الحكم الصادر ضده يقول له بلهجة الثعالب: «الى سيدى العزيز رجل الله الامين الارثوذكسي اوسابيوس يسلم بالرب اريوس المضطهد من الاسقف اسكندر بسبب الحق الذي يعلو على الجميع الذي أنت تحامي عنه أيضا . بما أن مونيوس منطلق الى نيكوميديا رأيت لائقًا . أن أكتب لك معه وأخبر المحبة الوطنية والمودة اللتين تمارسهما للاخوة لاجل الله ومسيحه أن الاسقف يضطهدنا كثيرا ويهيج الجميع علينا حتى يطردنا من المدينة كأننا كافرون بالله لاننا لا نتفق معه في اعملانـه الجهارى بأن الله أزلَّى والابن أزلى و بأن الآب دائمًا آب والابن دائمًا ابن وان الابن من الله ذاته . وبما أن أخاك اوسابيوس القيصري وثيودوتوس و بولينوس وأثناسيوس واغر يغور يوس وأثبتس وكل أهل الشرق يقولون أن الله كنان قبل الابن و بدون بداية فهم محرومون الا فيلوغونيوس وهيلانيكس ومكاريوس الاميون المراطقة الذين يقول أحدهم أن الابن ضياء الآب. والآخر انه شعاعة منه والآخر انه مساو للآب في كونه غير مولود. فهذا الكفر لا تطيق آذاننا استماعه ولو هـددنـا الهراطقة بألف ميته ما نقوله نحن ولا نعتقد به . وقد علمنا ولا نزال نعلمه أن الابن ليس غير مُولُّـود . ولا هُـو جزء من غير المولود ينوع ما . ولا صنع من مادة دون . بل بالارادة والقصد وجد من قـبـل كل الدهور وقبل كل العالمين . اله تام . المولود الوحيد الغير المتغير . وانه قبل أن ولد أو خلق أو قصد به أو ثبت لم يكن له وجود . لأنه لم يكن غير مولود قط . اننا نضطهد لاننا نقول ان للابن بداية ولكن الله بدون بداية ونضطهد أيضا لاننا نقول انه من العدم. وهذا نقوله لا أنه ليس جزءا من الله ولا صنع من مادة دون. فعلى هذا نضطهد وأنت تعلم البقية. استودعك الله » أهـ

وقد كتب البابا الاكسندروس الى صديقه الاكسندروس أسقف البيزنطية ( القسطنطينية ) رسالة أتى فيها على تفاصيل بدعة أريوس وحزبه اذينكرون لاهوت مخلصنا ويقولون انه على حد سواء مع كل المخلوقات قال: انهم اعتقدوا بأنه وجد وقت لم يوجد فيه ابن الله وذاك الذى لم يكن له وجود وجد بعدئذ ومنذئذ وجد كما يوجد كل انسان طبعا لأنهم يقولون أن الله عمل كل الاشياء من العدم مدخلين ابن الله في هذه الخليقة لكل الاشياء العاقلة والغير العاقلة ومن المعلوم يقولون انه بطبيعة قابلة التغيير والفضيلة والرذيلة. فهذا التعليم الثائر الآن على تقوى الكنيسة هو تعليم ايبيون والطيماس وهو نظير تعليم بولس السيماساطي » ثم يذكر البابا اسكندر اراءه كما يأتي:

«اننا نؤمن كما تؤمن الكنيسة الرسولية بالاب الوحيد الغير المولود الواجب الوجود وهو عديم السغير والزوال هو هو و بغاية الكمال لا يشوبه زيادة ولا نقصان معطى الشريعة والانبياء والاناجيل . رب الآباء والرسل وكل القديسين . و برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد . ليس مولودا من العدم بل من الاب الحي وليس حسب الجسد الميولي بتفريق وفيضان الاجزاء كما زعم سابليوس وفالنتيان بل بنوع لايدرك ولا يعبر عنه حسب المعتقد الذي ذكرناه سابقا . فن يخبر بجيله لان وجوده غير مدرك عند كل الكائنات المائته كما أن الاب غير مدرك لان العقول المخلوقة لا تقدر أن تفهم هذه الولادة الالمية من الآب لا أحد يعرف من هو الآب الا الابن ولا أحد يعرف من هو الابن الا الآب . فانه غير متغير كما أن الآب غير متغير لا ينقص عن الآب شيئا سوى انه ليس غير مولود فهو الابن الكامل وصورة الآب التامة . لهذا يجب أن تحفظ للآب غير المولود العظمة اللائقة به . وللابن يجب أن تقدم أيضا الكرامة اللائقة بانتدابنا له الولادة الازلية من الآب « أه

ولم يسرضخ اريوس للحكم بل ثابر على الخطابة والوعظ مثبتا تعليمه ومباشرا الخدمة الدينية فاستحال اليه الكثيرين وكون له حزبا ابليسيا حتى اضطر البطريرك أن يطرده من الاسكندرية هو والاسقفين المذكورين وشماسين أحدهما يسمى «أونريوس» كان عضدا كبيرا لاريوس فغادر اريوس الاسكندرية قاصدا فلسطين وأخذ يغتاب القديس الاكسندروس ويشنع عليه مظهرا نفسه بين الارثوذ كسيين أرثوذ كسيا و بذلك أثر على كثيرين وجمع له عددا من الاصدقاء على رأسهم اوسابيوس أسقف فيصرية وأوسيوس أسقف قيصرية وأوسيوس أسقف بيروت وجميعهم سمحوا له بعقد أسقف بيسيدية و بوليوس أسقف صور واغريغوريوس أسقف بيروت وجميعهم سمحوا له بعقد جمعيات دينية في أبروشيات مختلفة ليكثر عدد معتنقي بذعته فضلا عن وجود أنصار له من كهنة الاسكندرية

قيل انه كان ينشر بدعت بواسطة التلحين لما كان يعلمه من تأثير الصوت في النفس. فأثبت قطعا مشوبه بسموم هرطقته في كتاب معروف باسم «تاليا» ووقعها على الآلات الموسيقية وعلمها للشعب الذي كان يتغنى بها صباح مساء. وفي وقت وجيز امتلأت بلاد الشرق بمؤلفات مشحونة بهرطقات اريوس و بالتنديد على بظر يرلك الاسكندرية وكان ذلك قبل أن يتمكن هذا القديس من أن يعرف أهل كنائس الشرق بشقاق وسوء نيته فكتب اليه الاساقفة يطلبون منه أن يسحب حكمه على اريوس فرد عليهم برسائل مملوءة من الحكمة والعمل مبنية على (يو ١:١) «في

السيور كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله » فقال هذه الآية قد اوقفت العقل البسيور كان الكلمة الله » فقال هذه الآية قد اوقفت العقل البشرى عند حد الاسرار الالهية فان يوحنا البشر لم يستحسن البحث في ميلاد الابن لأن جوهر. الكلمة الذي لا يكيف يفوق ادراك البشرين بل الملائكة ولذلك لا أظن أنه يجب على أن اعد في صفوف الا تقياء أولئك الذين يطلبون ما وراء ذلك ولا يلتفتون لما هو مكتوب «يارب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي » (مزمور ١٣١ : ١ و٢) أهد

فهكذا لما احس هذا البابا بالشر المتفاقم من جراء أعمال اريوس اتخذطر يقة فعالة لأيقافه عند حده ومنع سريان بدعته فكتب تلك الرسائل الانجيلية المحضة الى أساقفة كل الكنائس أوضح فيهـا الاســبـابُ التي حملته على حرمان أريوس وقطعه من شركة المؤمنين وكيف أنه لا يسمح بقبولهُ مرة أخرى ما دام مصرا على ضلاله فاقتنع بعض الاساقفة بأقوال الكسندروس ورجعوا الى التمسك بـالحق الا أن اشيناع أريوس عقدوا مجمعين الاول في بيثينة سنة ٣٢٢م والثاني في فلسطين سنة ٣٢٣م قرروا فيهما لـغو الحكم الصادرعلي أريوس من بطريرك الاسكندرية وبناء على هذا القرار رجع أريوس الى الاسكندرية لينازع مستقيمي الرأى فأستفحل الخلاف بين أنصاره وبين أنصار البيطر يبرك وقيد انتهت بهم الحال الى المجادلة على قارعة الطريق حتى أصبحوا هزءا لناظريهم من الموثنيين . فاضطر البطر يرك تلقاء هذا الاضطراب أن يشهر حرمان أريوس و يطرده من المدينة مرة ا ثانية وقام أيضا تلميذ البطر يرك الاسكندري الشماس أثناسيوس بكتابة المنشور السنوي ضد بدعة أريوس وبن أن تعليمه يأول الى تعدد الالهة وقياس الغبر المحدود مقاييس بشرية والايان ببعض الكتاب دون البعض الآخر ووقع هذا المنشور ٣٦ كاهنا و١٤ شماساً . وكان لاوسابيوس أسقف نيكوميديا المذكور كرامة عند كونسطاسيا أخت الملك قسطنطين الكبير الذي كان حينئذ ساكنا في نيكومينديا . فتمكن بواسطتها أن يستميل قسطنطين الملك الى أريوس . وكان الملك يعرف شيخا جليلا كان عمره حينئذ ٦٧ سنة من رؤساء الاساقفة اسمه أوسيوس أسقف قرطبة من اسبائيا الذي كان قد اعترف بالايمان في عهد اضطهاد مكسيميان . وكان مشهورا بسعة علمه ومزيد اطلاعه فأستدعاه اليه وأرسله الى الاسكندرية ليتوسط لدي بطريركها في أمر صلحه مع أريوس وأرسل معه خطابا رقيقا الى الاخصام ينصحهم فيه بأن يكفوا عن النزاع. وكان قسطنطين بسبب خداع أخته وأسقف نيكوميديا له ينظر الى أريوس كأنسان صالح ولذلك طلب من البابا الكسندروس أنَّ يمتنع عن اضطهاده ظلما وكتب الى أساقفة الشرق مظهرا لهم أن أريوس كاهن بار وغيور على الايمان المستقيم

ولما حضر أوسيوس أسقف قرطبة الى الاسكندرية عقد مجمعا سنة ٣٢٤م لم يتمكن فيه من عمل حمل أى شيء في سبيل الاتحاد وذلك لكثرة التعديات التى جرت من الار يوسيين على مستقيمى الايمان وحدثت مشاغبات حطمت فيها بعض تماثيل الامبراطور ولأجل ذلك اشترك أوسيوس مع الكيمان أريوس في ذلك المجمع وعاد أوسيوس الى نيكوميديا وأوقف الملك على الكيمة على الكيمة على المحسندروس في حرمان أريوس في ذلك المجمع وعاد أوسيوس الى نيكوميديا وأوقف الملك على المحسندروس في حرمان أريوس في ذلك المجمع وعاد أوسيوس الى نيكوميديا وأوقف الملك على المحسندروس في خرمان أريوس في ذلك المجمع وعاد أوسيوس الى نيكوميديا وأوقف الملك على المحسندروس في خرمان أريوس في ذلك المجمع وعاد أوسيوس الى نيكوميديا وأوقف الملك على المحسندروس في حرمان أريوس في ذلك المحسن المحسند والمحسن المحسن ال

جلية الخبر وأن أريوس وأعوانه هم الخطئون وأعلن له رغبة البطريرك الاسكندري في اقامة مجمع عام وأنه وهو بصادق على هذا الاقتراح. فارتضى قسطنطين و بناء على ذلك التأم ذلك الجمع المشهور في مدينة نيقية سنة ٢٣٥ م حضره القديس الكسندروس يرافقه تلميذه أثناسيوس و بعد جدال طويل سيأتي في عله حكم المجمع بقطع اريوس وأتباعه ونفيه الى الليريكون وأثبت كل ما فعله القديس الكسندروس ثم كتب المجمع رسالة الى كنيسة الاسكندرية وأثنى فيها كثيرا على جهاد بطريركها فرجع القديس الى كرسيه فقابله الاكليروس والشعب بما يستحقه من الاحترام والاجلال رجل ضحى بكل شيء حفظ نقاوة ايمان ابن الله . وكثيرون من الذين انخدعوا بأوهام اريوس رجعوا الى حظيرة الايمان المستقيم

ويقال ان هذا البطريك العظيم هو الذي كسر صنم النحاس الذي كان في هيكل زحل بالاسكندرية وكانوا يعبدونه ويجعلون له عيدا في ثاني عشر هاتور و يذبحون له الذبائح الكثيرة فأراد السبابا الكسندروس كسر هذا الصنم فنعه أهل الاسكندرية فاحتال عليهم وتلطف في الحيلة الي أن قرب العيد فجمع الناس ووعظهم وقبح عندهم عبادة الصنم وحثهم على تركه وأن يعمل هذا العيد لميخائيل رئيس الملائكة فان هذا خير من عمل العيد للصنم فلا يتغير عمل العيد الذي جرت عادة أهل السبلاد على عمله ولا تبطل ذبائحهم فيه فرضى الناس بهذا و وافقوا على كسر الصنم فكسروه وأحرقوه وعمل بيته كنيسة على اسم الملاك ميخائيل وجمع أحجارا من صنم هيكل سيرابيس وصنعها صليبا ولم تزل هذه الكنيسة بالاسكندرية الى أن احترقها جيوس المعز لدين الله أبى تسمي معد لما قدموا في سنة ١٥٥ هـ وكانت تسمى كنيسة القيامة واستمر عيد ميخائيل عند مسيحيى مصر باقيا يعمل في كل سنة الى يومنا هذا

أما البابا الكسندروس البار فبعد خسة أشهر من عودته من مجمع نيقية مرض المرض الاخير وأشار قبل موته على الكنيسة المصرية أن تختار بعد وفاته أثناسيوس تلميذه بطريركا.. وقيل أنه فى آخر ساعاته قال «باطلا يهرب أثناسيوس انه لا ينال مأر به » ففتشوا على أثناسيوس فوجدوا انه قد هرب حقا ثم رقد هذا الحبر الارثوذكسي الغيور في ٢٤ برموده سنة ٤٣ ش و ٣٢٦ م

### (٤) أثناسيوس:

١ — البطريرك العشرون. ولد بمدينة الاسكندرية سنة ٢٩٦ م من والدين مصريين (١) وتنبين كانا معتبرين لكثرة غناهما وشريف نسبها وكان وحيدا لهما وتوفى والده وهوصغير وحينا بلغ سن الرشد أخذت والدته تحسن له الزواج وتغريه على قبوله بطرق مختلفة وما كانت ترى منه الا الرفض والاباء مع حسن منظره وحدة صباه حتى قبل انها سلطت عليه مرة احدى البغيات لتفسد عفته وتستولى على ثباته فلم تفلح وكانت تأخذ البنات الحسان وتزينهن وتدخلهم عليه في مرقده فكان اذا استيقظ ضربهم وطردهن وذلك لان هذا الغلام كان قد سر من عشرة أولاد المسيحيين الا تقياء الذين نذروا انفسهم للرب ورغب أن يكون واحداً منهم ولما شكت أمره لرجل ساحر وثني طلب أن يأكل معه فأولت لهما وليمة عظيمة و بعد ذلك قال الفيلسوف الوثني لا تتعبى نفسك فان ابنك يتبع طريق الجليلي فأخذت تبحث عن هذا الجليلي حتى أهتدت الى القديس الكسندروس البطريرك فبشرها باسم المسيح ونالت على يده المعمودية مع أبنها

وذات يوم بينا كان البابا الكسندروس منتظرا مجىء بعض الاكليروس لتناول الطعام معهم وكان جالس فى شرفة تطل على البحر حيث كان بعض الغلمان يلعبون. وبعد أن تأملهم جيدا وجدهم يعمدون بعضهم بحسب نظام الترتيب الكنسى تماما. ولما جاء الاكليروس أمرهم باستدعاء أولئك الغلمان فلما مثلوا أمامه رأى ما هو أعجب وذلك أن أحد هؤلاء الاولاد وهو أثناسيوس كان يجرى العماد بالطريقة القانونية لأترابه الوثنين الذين لم يكونوا قد تعمدوا بعد و بعد مناقشة دارت بين البطريرك واكليروسه اتفق رأيهم على الاعتراف بصحة ذلك العماد والاكتفاء باجراء خدمة التثبيت للمتعمدين. ثم رشحوا اثناسيوس و بعض الاولاد الذى اشتركوا معه فى اجراء هذه الفريضة الى رتبة الكهنوت

والمستفاد من كل ذلك أن نجابة اثناسيوس وحذاقته ظهرتا عليه منذ حداثته وقد استكشف ذلك فيه معلمه الكسندروس البطريرك ولهذا أخذه من أمه ووضعه في الدار البطريركية واعتنى بهذيبه وتثقيف عقله بالعلوم فبرع براعة عجيبة ونال حظا وافرا من العلوم اللاهوتية والفلسفية حتى

<sup>(</sup>۱) يدلك على قبطية الناسيوس تتلمذه للقديس الطونيوس الذي لم يكن يعرف غير اللغة القبطية . ولما كان التناسيوس بروميه بعث لرهبان مصر برسالة مكتوبة بلغتهم ولغته القبطية . وقال مؤلف كتاب «الدر المنظوم » ص ٣٠ وهو ماروني « ان التناسيوس لما كان يكتب باللغة اليونانية أحصى بين أبناء الكنيسة اليونانية مع كونه قبطيا » أهد وقال العلامة ستائلي « ان أوصاف شعره تشبه أوصاف شعر المونات المصر ية المختطة أي « شعر خفيف أسمر اللون ضارب الى الحمرة » ولا عبرة بأن اسمه قد يغرى على الحكم بأنه يوناني اذ نجد في التاريخ اسما يونانيا بحتا مثل « انطون » قد تسمى به شخص لا مشاحة في انه قبطي صميم » أهد ( الكرمة ٩ : ٩ ص ١٨٤ )

غدا علامة بين أهل عصره. هذا فضلاعها كان متوشحا به من التقوى والقداسة. وقيل أنه تتلمذ للقديس انطونيوس أبى الرهبان واقتبس عنه فضائل النساك والمتعبدين. وكان يظهر فى كل وظيفة يتحصل عليها ما يؤهله لنوال أعظم منها فاذ كان تلميذا أصدر سنة ٣١٨م رسالة ضد الوثنين دلت على غزارة مادته وقوة حجته فكان ذلك سببا فى أن أعجب به البابا الكسندروس فسامه شماسا و بعد ذلك صار رئيس شماسة الكرسى البطر يركى سنة ٢١٩م ثم صار مساعد البطر يرك يميل عليه المشكلات والمعضلات ليكشف عن غوامضها وفى هذا الاثناء ظهرت مواهب أثناسيوس مع حداثة سنه وهو الذى حضر الجمع الاسكندرى الملتئم سنة ٢١٩م وأمضى كرئيس شماسة رسالة بطر يركه ضد اريوس كها وجد اسمه عورا فى أكثر الرسائل البطر يركية. ثم تقدم فى ميدان الحرب مع أريوس الهرطوقى فاستصحبه البطر يرك معه الى مجمع نيقيه وهناك أخذ اثناسيوس رئيس الشماسة ومشير البطر يرك يفند آراء الاريوسيين و يبطل أدلتهم و يدحض براهينهم السفسطية وأظهر من الغيرة على أزلية المسيح ما جعله موضوع اعجاب آباء مجمع نيقية كلهم فاندهشوا من حذاقة لبه وصحمة فكره حتى قيل ان قسطنطين الملك قال له قبل انفضاض المجمع كأنه يتنبأ له «أنت بطل كنيسة الله»)

وقال سقراط المؤرخ الكنسى «ان فصاحة اثناسيوس فى المجمع النيقاوى قد جرت عليه كل البلايا التى صادفته فى حياته » ومع ان آباء المجمع احتجوا على وجوده بصفته رئيس شماسة فقط لكنه بعد افتتاح الجلسة صاريتكلم ويحاج خصومه كأنه هو بابا الاسكندرية بعينه

و بعد نياحة البابا الكسندروس انتخب اثناسيوس خلفا له بناء على وصيته ومع ان اثناسيوس حاول الافلات من عبء هذه الوظيفة المحفوفة بالمشقات الا أن الكنيسة لم تجد من يليق لها أكثر منه فبحثوا عنه كثيرا حتى وجدوه في مكان اختبأ به فأ حضروه بفرح شديد ورفعوه الى رتبة المبطر يركية في أواخر سنة ٢٣٦م وفي شهر بشنس سنة ٤٣ ش في عهد قسطنطين قيصر وكان عمره وقت ثد ٢٨ سنة و وضع عليه الايدى لاول مرة خسون أسقفا من أساقفة الكراسي المجاورة وقد حاول الار يوسيون أن منعوا انتخابه خوفا من مقاومته لهم فلم يفلحوا

هذا هو اثناسيوس بطل الارثوذكسية العظيم الذى قيل ان الله انتخبه ليريه كم ينبغى أن يتألم من أجله اسمه. فلم يكد يعتلى الكرسى المرقسى حتى تألب الاريوسيون لاسقاطه فوشوا به الى الملك قسطنطين الكبير بان ارتسامه لم يكن قانونيا ولكن كثير بن من الارثوذكسيين أثبتوا حقيقة ارتسامه ومنهم القديس باخوميوس الناسك المصرى الذى حين ارتقاء البابا اثناسيوس الى الكرسى رأى رؤيا وفيها قال روح الله «انى قد أقت اثناسيوس عمودا ونورا لكنيستى وستناله شدائد وتلقى عليه تهم كثيرة لاجل مناضلته عن حق الديانة. الا انه بالقوة الالهية يظفر بكل التجارب و يبشر الكنائس بحق الانجيل » وقد أخذت بشائر هذه النبوة تظهر حالما استلم هذا الحبر عصا الرعاية فانه

خذ ينشر كلمة الانجيل داخل القطر وخارجه. وكان أول اثمار مجهوداته تأسيس كنيسة الحبشة ورسامة فرومنتيوس أسقفا عليها سنة ٣٣٠م الامر الذي سنفصله في اعمال ابطال الكنيسة القبطية بقسم مشاهير الكنيسة

وانتهز السابا اثنناسيوس فرصة السلام والهدوء فقام برحلة يتفقد فيها رعاياه ومضى فى سياحته لخاية أسوان فاستقبله تحت رئاسة الراهبين العظميين باخوميوس و بلامون استقبالا عظيما وهم يرنمون المزامىر

وقد ابتدأ جهاد هذا البطل بسبب عودة المنازعات بشأن القضية الاريوسية وذلك ان كونسطاسيا شقيقة الملك أوصت أخاها وهي على فراش الموت بقس اريوسي عتنت به دامًا لانه كان أبا اعترافها فلها فاز هذا الكاهن الاريوسي برضاء الملك أخذ يقتعه بمساعدة أوسابيوس أسقف قيصرية ببراءة أريوس وأنه نفي ظلها لان اعتقاده موافق لمعتقد المجمع النيقاوي. فجازت المكيدة على قسطنطين واستدعى اريوس من منفاه فحضر وقدم للقيصر صورة ايمان ملتو كانت حسب الظاهر ارثوذ كسية فرفضي قسطنطين بقبوله وأرسله بمكاتيب توصية الى الاساقفة باورشليم فقبلوه في شركتهم اكراما لخاطر الملك. ثم عفى قسطنطين عن كل الاساقفة الذين كانوا قد نفوا بسبب الاريوسية. فما استقر هؤلاء الذئاب في كراسيهم ولا سيا أوسابيوس أسقف نيكوميديا وتيوغنيس أسقف نيكوميديا الناسيوس ليقر بقبوله في شركة الكنيسة

فلما اطلع البطريرك الاسكندري على التباس اريوس أبي قبوله واعتبر رضى الاساقفة في أورشليم والملك عنه مخالفة لقوانين الكنيسه ثم طرده من الاسكندرية فرجع الى الملك بالخيبة والنفشل. أما البطريرك فبادر حالا وأرسل للملك رسالة يقول فيها «انه لا يمكنه أن يقبل في كنسيته رؤوس الهراطقة المحرومين من المجمع النيقاوي وأن الكنيسة عموما لا تقبل في شركتها اناسا يشكرون الوهية يسوع المسيح» أه فتوهم الملك انه يفعل ذلك لاختلاف شخصي بينه و بين أريوس وكان الاريوسيون يسعون سعيا حثيثا ليلطخوا صيته عند الملك فطفقوا يشتعون عليه بأنه وضع على مدينة مصر ضريبة جديدة لربح كنيسته ولعمل حلل بيضاء من الكتان (تواني) للاكليروس ولكن عناية الله سخرت له كاهنين كانا عند الملك وهما اليبيوس ومكاريوس فيرآد من للاكليروس ولكن عناية الله سخرت له كاهنين كانا عند الملك وهما اليبيوس ومكاريوس فيرآد من بالبطريرك أيضا بأنه أرسل مبلغا وافرا من المال الى فليومنوس عدو المملكة الذي كان عازما أن يملك بالد مصر وأقاموا ثلا ثة شهود ادعوا ذلك . ومن دعاوي الاريوسين عليه أيضا انه كسر كأسا مكرسة بلاد مصر وأقاموا ثلا ثة شهود ادعوا ذلك . ومن دعاوي الاريوسين عليه أيضا انه كسر كأسا مكرسة وهدم كنيسة . فلأجل ذلك أمر الملك بأن يحضر البطريرك ويبرىء نفسه مما قرفوه به و يدفع تلك

التهم عنه . فحضر وكذب كل ما قرفوه به وأظهر خبث أعدائه فرده الملك الى كنيسته ومدحه كثير في رسالة يقول فيها «انى قبلت باكرام اثناسيوس اسقفكم كقبولى رجل متنور من الله ومما سمعته منه ورأيت فيه فقد ظهر لى انه رجل جليل القدر وان كنسيتكم فى احتياج اليه لانه عالى الهمة وذو عناية بحفظ الحق والديانة وبحب السلام وقابل للصواب » أهد

فلم يكتف الار يوسيون بذلك بل ازداد هيجانهم ولفقوا ضد القديس تها جديدة وقدموها الى الملك فلم يبال بهم هذه المرة بعد ما اتضح له كذبهم فى الدعاوى الاولى وحولهم على أخيه دلماتيوس ليسمع شكواهم و بناء على ذلك ذهب البطريرك الى انطاكية وقدم الادلة على برائته بما أخجل أعداءه وسر بلهم بعار الكذب مرة أخرى ورجع الى مقر كرسيه بكرامته مصحوبا بمكاتيب رسمية علقها على جدران الاماكن العمومية بالاسكندرية اظهار لبراءته ولما لم ينجحوا بهذه الطريقة أيضا دبروا مكيدة أخرى وهى انهم استدعوا الاساققة الى عقد مجمع فى قيصرية وفلسطين لفحص التهم الموجهة الى البطريرك الاسكندري واذ كان هذا الفديس عالما باغراضهم امتنع عن الحضور ولكنه اضطر أخيرا بأمر الملك الى الحضور وأخذ معه ثمانية وأر بعين من أساقفة الى المجمع الذي ولكن قد انتقال الى مدينة صور وانعقد فى سنة ٢٣٤م وكان أعضاؤه من أساقفة الشرق وأكثرهم أر يوسيين والمتقدم فى المجمع أوسابيوس أسقف قيصرية المعروف بأنه من أسد أنصار اريوس تعصبا له وأناب الملك عنه ديونيسيوس من كبار الموظفين وأرسل للمجمع كتابا يحمل فيه على اثناسيوس و يقر أعمال حزب أوسابيوس

فجاء القديس اثناسيوس الى المجمع ومع انه كان ينبغى أن يكون هو المتقدم فيه بالنسبة لاهمية مركز بطر يركيته الدينية والمدنية ولكنهم لم يسمحوا له أن يجلس مع الاساقفة . ولما رأى ذلك القديس بوتامون أسقف هراقليا نهض من كرسيه و بعين تذرف الدموع قال لاوسابيوس القيصرى «من يحتمل أن تكون أنت جالسا على كرسى التقدم واثناسيوس يقف كرجل مذنب أما تذكر أنى ألتيت وأياك في السجن في زمن اضطهاد الوثنيين وانى من أجل الايمان عدمت عينى اليمنى وأنت خرجت سالما من السجن فكيف أمكنك الخروج سالما » أ هـ ثم تبعه القديس بفنوتيوس وأخذ معه القديس مكسيموس أسقف أورشليم وخرجا من المجمع والدموع تقطر من عيونهم فلم يهتم الار يوسيون بذلك بل شرعوا يعددون ما اخترعوه من التهم الفاسدة ضد القديس

ومن تلك المهم انه اقترف اثم الفسق مع بتول راهبة وأدخلوا امرأة زانية ادعت في مجمعهم بأن الناسيوس اغتصبها وسلبها بكارتها . فنهض تيموثاوس قس الكنيسة الاسكندرية موهما اياها بأنه هو اثناسيوس اذلم تكن تعرفة وقال لها «أنا أينها المرأة الذي زنيت بك كرها» فأجابت تلك الفاجرة بحسارة غربية «نعم أنت يا أثناسيوس أغويتني وأفقدتني عفتي التي نذرتها للرب» ثم

تظاهرت بالبكاء طالبة من المجمع أن ينتقم لها ممن أفسد عفتها الامر الذي أضحك الارثوذ كسيين وأخجل الار يوسيين

ثم ادعوا على القديس بأنه ساحر ورغبة في اتمام عمل سحرى دس السم لواحد من أتباع ميليتس اسمه ارسانيوس أسقف هبسيل (شطب) وقطع ذراعه واستخدمه في السحر والشعوذة , وجاءوا بدليل على اثبات هذه التهمة وهويد مبتورة من جثة قالوا انها يد أرسانيوس . وكان الار يوسيون قد اتفقوا مع ارسانيوس أن يهرب الى الصعيد ويختفي فيه حتى تجوز حيلتهم على الامبراطور . فذهل البطر يررك لدى سماعه هذا الافتراء ولعلمه بأن أرسانيوس حي يرزق أنفذ شماسا الى الصعيد للبحث عنه . وكان ارسانيوس مقيا في أحد الاديرة وقبل وصول الشماس اليه كان بينس رئيس الدير قد أرسله الى صور حتى لا يعلم مقره غير أن الشماس القي القبض على رئيس الدير وراهب آخر اسمه هلياس في أثناء رجوعها من تشييع ارسانيوس وأحضرهما أمام حاكم الاقليم حيث اعترف بينس بأن هذه التهمة لا يمكن أن تثبت ضد اثناسيوس لان العالم أجع يعرف أن ارسانيوس لم يزل حيا

أما ارسانيوس فأقلع عن ضلاله ورذل بدعة اريوس وجاء الاسكندرية ليتوب بين يدى القديس اثناسيوس فلها رآه رؤساء الكهنة أرسلوه حالا الى صور لشدة الحاجة اليه فوصل اليها قبل تقديم تهمته ضد البطريرك بليلة واحدة فلها رآه القديس اثناسيوس شكر الله وأخفاه في مكان قريب من الجمع

وفى اليوم التالى أخذوا يحتجون بشدة على القديس لانه قتل ارسانيوس وأخذوا يرفعون اليه اليد المبتورة قائلين «هذه تشتكى عليك يا أثناسيوس» فوقف القديس فى وسط المجمع وقال بسكون تام هل يوجد فيكم من يعرف ارسانيوس أجابوا انهم يعرفونه . حينئذ قام ارسانيوس فى الوسط . فلما قالوا هو حقا نزع القديس عن ارسانيوس رداءه وأظهر يديه صحيحتين ثم قال لمن هذه اليد الثالثة المقطوعة ؟

فلشدة ما أصابهم من الخزى اضطربوا وماجوا وانترز أحدهم المدعويوحنا هذه الفرصة للهروب لانه هو الذى دبر هذه الكيدة وعليه تقع مسؤليتها ولكنه انتظر حتى هدأوا ووسوس اليه الشيطان أن يقول «أن هذا دليل جديد على مقدرة اثناسيوس فى علم السحر لانه بقوة سحره أعاد ارسانيوس الى الحياة » فاشتد سخط القوم وزاد حنقهم على هذا البطر يرك البائس وصاحوا جميعهم سحار. سحار. اقتلوه وهموا باهلاكه وكادوا يفتكون به لولا أن الامير ديونيسيوس خلصه من ايديهم وأنقذ حياته من العطب

ثم جددوا عليه تهمة انتهاك حرمة الاسرار المقدسة بايعازه الى أحد تلاميذه المدعومكار يوس

ان يهدم كنيسة اسخيراس الهرطوقي عنوة ويحرق كتبها وحطم فيها كأسا مكرسة . وأصل هذه الحكاية ان قسا اسكندريا يدعي كمونوس انشق من الكنيسة وأخذ يعين قسوسا من العلمانيين فحوكم أمام مجمع بالاسكندرية وحكم عليه بالتجريد من رتبته هو ومن رسمهم وكان منهم رجل يدعي اسخيراس استهان بحكم المجمع ومضى الى قريته باقليم مر يوط وصار يعقد فيها جمعية صغيرة في غرفة حيث لم تكن كنيسة هناك فأرسل اليه البطريرك القس مكاريوس ليؤنبه على فعله فوجده طريح الفراش فلم يكلمه فقط و بخ أباه على ما يأتيه ابنه فوعده أبو اسخيراس بارجاع ابنه عن عمله الرديء . غير أن اسخيراس بعد شفائه انضم لخزب ميليتس ورفعت دعواه سابقا الى الملك فبرهن البطريرك على عدم وجود كنيسة هناك وانه وقت ما أرسل اليه مكاريوس لم يكن يؤدي خدمة دينية بل كان مريضا بل أن اسخيراس نفسه فيا بعد أقر في محضر أمضاه ثلا ثة عشر قسا من خدمة دينية بل كان مريضا بل أن اسخيراس نفسه فيا بعد أقر في محضر أمضاه ثلا ثة عشر قسا من بعضهم بل انني أصرح جهارا بعدم وجود كأس كسرها أحدهما أو أن شخصا ما مديده بسوء نحو شيء من متاع كنيسة لا معرفة لي بوجودها ولكنني أقول الحق وهو ان بعضهم اضظرني اضطرارا بعدم متاع كنيسة الله معرفة لي بوجودها ولكنني أقول الحق وهو ان بعضهم اضظرني اضطرارا بلاقرار بتلك التهمة الملفقة » أه

ومع ان هذه الدعوى انتهت أمام الملك قسطنطين سابقا الا انه لما رفض البطريرك قبول اسخيراس وهو متمسك بمبادىء ميليتس عاد الاريوسيون في مجمع صور وجددوا تهمته. ولعدم وجود دليل على صحة هذه التهمة أرسل ذلك المجمع ستة أساقفة اريوسيين لتحقيقها بمصر. فما وصلوا الى الديار المصرية حتى حرروا محضرا مشحونا بالاقاويل الكاذبة التي بني عليها المجمع المشرير حكمه ضد القديس اثناسيوس بتجريده من درجة رئاسة الكهنوت وعزله عن الكرسي الاسكندرى. وعلى أثره انتقل الاساقفة الاريوسيون المجتمعون في صور الى أورشليم لتدشين الكنيسة التي أقامها القيصر قسطنطين هناك فأثبتوا حكمهم الاول في مجمع خبيث عقد في أورشليم سنة ٥٣٥٥

وكان القس مكار يوس تلميذ اثناسيوس قد طرح في سجن صور بدعوى هدمه لكنيسة اسخيراس فعزم القديس اثناسيوس على رفع دعواه مباشرة الى الملك فاستصحب معه خسة من اساقضته في أول سفينة أقلعت من صور الى القسطنطينية . غير أن الار يوسيين أقنعوا الملك بأن ار يوسيا تقوى ذلك الحزب ونال ار يوس على ايمان مجمع نيقية ولان قوسطنس ابن الملك كان ار يوسيا تقوى ذلك الحزب ونال حظوة عند الملك ولم يستطع البطر يرك الاسكندري أن يخاطب الملك لان اشراف الدولة لم يسمحوا له بذلك اكراما لخاطر قسطنس

وحدث ذات يوم أن الملك كان خارجا للنزهة في موكب حافل فأوففه شخص غير معروف ووضيع يده على زمام جواده طالبا منه الانصاف فلم يعرفه قسطنطين في بادىء الامر ولكن الرجال · الملتقين حوله أخبروه انه اثناسيوس فغضب قسطنطين وأطلق لجواده العنان ودفعته الجنود لكى لا يقترب منه. فحينئذ هتف اثناسيوس قائلا « أيها الملك اسأل جلالتكم شيئا واحدا وهو أن تحضر خصومي الذين حكموا على وتسمح لى بأن أتناقش معهم أمامك » فلم يسع الملك رفض طلبه وأمر باحضار الاساقفة الار يوسين الى القسطنطينية. فلما وصلهم الخبر وهم في أورشليم انزعجوا لعلمهم بقوة حجة خصمهم ورجعوا الى ابروشياتهم خائفين ولم يلب أحد منهم دعيى الامبراطور سوى أوسابيوس النيكوميدى و بعض الاساقفة الا انهم لما اجتمعوا باثناسيوس أمام الامبراطور لم يأتوا بذكر تهمة واحدة من التهم الاولى لعلمهم ببطلانها فاخترعوا تهمة جديدة وهي أن اثناسيوس عزم على أن يمنع المراكب التي كانت تأتى مصر الى القسطنطينية حاملة ضريبة الحنطة

وكان قسطنطين غيورا على سلطته فاحتدم غيظا عند سماعه هذه التهمة الكاذبة ومع ان اثناسيوس أنكر صدور ذلك منه ولكن الامبراطور قاطعه ولم يرد أن يسمع منه كلمة واحدة لا سيا لما رآه يكلمه بدون تهيب وحكم بنفيه الى مدينة تريف ( ' ) فلما سمع القديس هذا الحكم قال للملك بشجاعة « ان الله سيبقوم ديانا بيني و بينك أنت الذي قبلت شكوى اعدائي وصدقتها » ومن ثم انطلق البطر يرك الى منفاه مع بعض اساقفة أرثوذ كسيين فوصل اليها في ٥ فبراير سنة ٣٣٥ م حيث قوبل فيها باجلال عظيم من مكسيمينوس أسقف تلك المدينة وقسطنطين الصغير قائد جنود المملكة في الغرب

فسر الار يوسيون بذلك وطلبوا من الملك أن يعيد أر يوس الى مقامه بالاسكندرية . ولكنه ما كاد يصل الها حتى قامت قيامة مستقيمي الرأى وقفلوا أبواب الكنائس في وجهه فخشى الوالى حدوث شغب وامره بالخروج من البلاد المصرية فغادرها الى القسطنطينية حيث لقى حتفه كها سيأتى ذكره

أما الكنيسة المصرية فقد لبست شعار الحزن على ابعاد رئيسها الامين ولذلك كتب الارثوذكسيون في مصر الى القديس انطونيوس كوكب البرية ليتوسط لدى الملك في ارجاع بطريركهم فحرر له رسالة لم تأت بفائدة بل رد عليه الملك جوابا شديدا قال فيه عن البطريرك الاسكندرى انه رجل جسور ومتكر وغشاش. غيرانه بعد موت اريوس صمم قسطنطين على اعادة القديس اثناسيوس الى كرسيه فلم يهله الاجل و بعد موته استولى ابنه قسطنس الاريوسي على الشرق وقسطنطين الكبير أوصى قبل موته الشرق وقسطنطين الكبير أوصى قبل موته الشرق وقسطنطين الكبير أوصى قبل موته بالسابا اثناسيوس فطلبه ابنه قسطنطين مستقيم الايمان من منفاه هو وجميع الاساقفة الارثوذكسين

<sup>(</sup>١) تقع في الجنوب الغربي من فرنسا

وطيب خاطره وارجعه الى مركزه مع رسالة كان يمدحه فيها جدا و يقول له « أن اباه المعظم أرسله البى تىر يىف لكى ينقذه من ايدى اعدائه » وكان قدوم البطر يرك الى مدينة الاسكندرية فى شهر نوفبر سنة ٣٧٨م بعد أن أبعد عنها مدة سنتين وأربعة أشهر فقو بل باحتفال حافل أبدى فيه الشعب المصرى من السرور والشكر ما لا يوصف

ولم يجسر قسطنس الار يوسى أن يضاد أنجاه بل صبر قليلا حتى يجد فرصة مناسبة لقضاء مأر به . ولا ريب أن نبأ رجوع بطريرك الاسكندرية اليها وقع وقعا سيئا في نفوس الار يوسيين الندين كانوا قد تقووا وعظمت شوكتهم فعملوا ثانية على الايقاع بعدوهم اثناسيوس مستندين على مساعدة قسطنس الملك الاريوسى الندى عين اوسابيوس أسقف نيكوميديا بطريركا على القسطنطينية رغما عن عدم رضاء الشعب

فعقد الار يوسيون بجمعا في انطاكية سنة ٣٤٠م حكموا فيه بعزل اثناسيوس بابا الاسكندرية وأقاموا مكانه رجلا منهم اسمه يسطس كان من ضمن القسوس الذين تشيعوا لار يوس وأوقع عليهم البيطريرك الكسندروس حكم الحرم معه . ثم بعثوا بقرار هذا الجمع مع ثلاثة من القسوس الى رومية لعلمهم بأن اسقف رومية ينحاز اليهم اذا أظهروا احترامهم له . ولما لم يكن أسقف رومية ملها بحوادث المشرق أرسل خطابا رقيقا الى البطريرك الاسكندرية مصحوبا بالشكاوى المقدمة ضده من حزب اريوس وأهمها انه رجع الى كرسيه بدون قرار بجمع . فلها وصلت رسالة أسقف رومية الى بطريرك الاسكندرية سنة ٣٤٠م اجتمع فيه نصائين أسقف الحتج فيه على اعمال الاريوسيين وأرسل رسلا الى أسقف رومية بقرار ذلك نحو ثمانين أسقف احتج فيه على اعمال الاريوسيين وأرسل رسلا الى أسقف رومية بقرار ذلك الجمع المذى يدضمن عدم رضاء المصريين على بطريرك غير بطريركهم و برسالة أقاموا فيها الادلة القوية على براءته وطهارة ذيله من كل تهمة معزوة اليه وقالوا فيها «ان الغرض الوحيد الذى يرمى القوية على براءته وطهارة ذيله من كل تهمة معزوة اليه وقالوا فيها «ان الغرض الوحيد الذى يرمى البيه أوسابيوس هو تعميم بدعة اريوس ونشرها في مصر» ثم حرر القديس اثناسيوس رسالة دورية بعث بها الى جمع اساقفة المسكونة مظهرا فيها براءته وطاعنا في قانونية المجامع الاريوسية بقوله «ان مثل هذه المجامع ليس لها أن تقاضى أسقف كنيسة الاسكندرية الذى لا يقاضيه الا مجمع مسكونى مثل هذه المجامع ليس لها أن تقاضى أسقف كنيسة الاسكندرية الذى لا يقاضيه الا مجمع مسكونى

و بناء على ذلك اقترح أسقف رومية عقد مجمع لفحص شكاوى الطرفين ولكن حدث في سنة ٣٤٠م ان قسطنطين الثاني نصير الارثوذكسين قتل فخلا الجو للار يوسيين فعقدوا مجمعا في انطاكية سنة ٣٤١م حضره الملك قسطنس برئاسة أوسابيوس بطريرك القسطنطينية أبدوا فيه الحكم الاول . ولكراهة الشعب الاسكندري ليسطس المذكور سابقا عرض الار يوسيون الكرسي على أوسابيوس الحمصي فرفض لعلمه بمحبة المصريين لبطريركهم اثناسيوس . ولكن الاشرار وجدوا أخسرا رجلا عاتيا عنيدا يدعى غريغوريوس الكبادوكي أرسلوه الى الاسكندرية ليأخذ كرسي القديس اثناسيوس

اما غريغوريوس هذا فأصله من مدينه كبادوكية ولكنه تعلم في مدينة الاسكندرية ولقى من القديس الساسيوس كل عناية واحترام. ولما تعين غريغوريوس بطريركا على الاسكندرية قامت قيامة الشعب الارثوذكسي وتألفت جمعية قوية لتحتج على هذه الاعمال المستغربة وأظهروا استعدادهم لعدم قبول أي انسان يكون رئيسا عليهم سوى الناسيوس. ولكن لما وصل غريغوريوس الى الاسكندرية تقابل مع الوالى فيلاغريوس وكان صديقه واتفق معه على الاستيلاء على الكنائس بالقوة وهجم مرة على الكنيسة قصد الايقاع بالقديس الناسيوس و بعد أن مثل بالعابدين ألكنائس بالقوة وهجم مرة على الكنيسة قصد الايقاع بالقديس الناسيوس و بعد أن مثل بالعابدين ممثير يبا في مكان خفى بداخل كنيسة القديس ثأونا وهي الكنيسة التي يصلى فيها البطريرك وله فيها مسكن خاص. فلها رأى ذلك الافتيات خرج مستترا راجيا ان يكف المبتدعون عن مثل تلك الشرور في حال غيابه قيل انه في أثناء محاولته الهروب اغمى عليه فحمله بعض الشعب الى المارب

أما غريغوريوس فتصرف تصرف الاشرار اذ لما رأى الجوقد خلا له حجر على قسوس الاسكندرية تعميد أحد أو زيارة مريض أو ممارسة أى عمل من اعمال وظائفهم. وفي هذه الاثناء برز محضر امضاه الوثنيون واتباع اريوس فقط وفيه يتهمون اثناسيوس اتهامات فظيعة فصمم هذا القديس على ترك الاسكندرية وقصد الى رومه رجاء أن يقيم دعواه في ذلك المجمع الذى اقترحه يوليوس أسقفها. وقبل مبارحته للاسكندرية كتب رسالة الى الارثوذكسين ونصح لهم فيها أن يؤثروا الموت ألف مرة على أن يشتركوا مع المراطقة. ثم كتب رسالة دورية بعث بها الى جميع أساقفة المسكونة قال فيها «انى استغيث بكم و بالارض والسهاء مما حل بكنيستى. انى استغيث بكم كما استغاث ذلك الرجل الاسرائيلي الذي عندما ماتت زوجته ــ بعد أن اغتصبها منه اعداؤه بكم كما الى الني الله الله الله الله الله الله عشر قسم بعثها الى سبط من أسباط اسرائيل الاثنى عشر. ليتحدوا جميعا و يأخذوا بثأر تلك الزوجة التي تمثل الاسباط كلها » أهد

اما الار يوسيون فأوفدوا الى أسقف رومية القس مكار يوس والشماسين مرتيروس وحزقيوس ليعلنوه بحكهم على اثناسيوس و يطلبوا منه قطع كل علاقة معه فقو بلوا أسوأ مقابلة حتى اضطر القس مكار يوس الى الهروب ليلا واستمر الشماسان ينتظران انعقاد مجمع يفحص القضايا السى أتيا لاجلها . وفي ذلك الحين تلقى القديس اثناسيوس رسالة من أسقف رومية وكان قد ترك عن المكان الذي يستحسنه لعقد المجمع فيه فلم يجد أثناسيوس أفضل من رومية وكان قد ترك الاسكندرية قبل عيد الفصح عقب وصول غريغوريوس اليها كها مروأتي رومية يصحبه بعض الاسكندرية والمونيوس أحد رهبان دير النطرون وهو أكر الانحوة الذين اشتروا بطول قامتهم وايسذوروس الراهب التقى لكى يؤيد احتجاجات مجمع أساقفته وكان قد تعلم اللغة اللاتينية وايسذوروس الراهب التقى لكى يؤيد احتجاجات مجمع أساقفته وكان قد تعلم اللغة واكرام وحدد

أسقف رومية للمجمع شهر ديسمبر من تلك السنة وأرسل النين من كهنته وهما البيديوس و بوليكين ليخبرا أعضاء المجمع بحضور أثناسيوس و يدعيانهم الى الحضور

فلم يجتمع المجمع كما كان مقررا له لأن الار يوسيين خافوا افتضاح أمرهم كالسابق في بجمع يضمهم مع أثناسيوس ولذلك أخروا الرسولين عندهم شهرين كاملين عقدوا في أثنائهما مجمعا بانطاكية عند ذهابهم اليها للاحتفال بتدشين كنيسة «الذهبية» وكان عددهم ٧٩ أسقفا وقرروا تأييد حرمان أثناسيوس وتجريده من وظيفته وقيل أنهم شجبوا بدعة أريوس ولكنهم لم يصرحوا بموافقة دستور المجمع النيقاوى و وضعوا عوضا عنه دستورا من أربع صور كانت أساسا لشيعة النصف الاريوسيين في القول «بعدم مساواة الابن لابيه في الجوهر» وتخالفهم في القول «بازلية وجود الابن في حضن أبيه»

و بعد أن وضع الار يوسيون تلك الصور الار بع أرسلوها الى أسقف رومية على يد مندو بيه وأرفقوا بها رسالة يعنفونه بها لقبوله أثناسيوس فى شركته ويحتجون عليه بقولهم (( ان الدعوة التى وردت الينا لحضور مجمع رومية لم تكن دعوى مجمعية بل فردية ولذا فانا لم نعتد بها )) فكتب اليهم يوليوس يعرفهم بأنه لم يكتب اليهم ما كتب بصفته الفردية بل بصفته ممثلا لمجموع اكليروس يوليوس يعرفهم بأنه لم يكتب اليهم ما كتب بصفته الفردية بل بصفته ممثلا لمجموع اكليروس ابروشيته ثم قال ( ان القوانين الكنسية لا تخول حق الحكم على أسقف كرسى رسولى مثل اثناسيوس الا لمجمع أساقفة الكنيسة الاسكندرية أو لمجمع مسكوني وانه في الحالة الثانية يجب اخطار جميع الاساقفة أصحاب الكنائس الرسولية ) أهد ( ا )

ولم يكتف أسقف رومية بذلك بل شكل مجمعا في شهر نوفم من السنة ذاتها مؤلفا من نيف وخمسين أسقفا وفي هذا المجمع قرئت رسالة أساقفة مصر التي بها برأوه ونزهوه عن كل ما رماه به النباع اريوس من التهم و بعد الفحص حكم المجمع بأنه برىء من كل ما قرقوه به استنادا على قرار مجمع الاسكندرية

وكان يوليوس أسقف رومية في ذلك الوقت يلاطف اثناسيوس و يرجوه البقاء عنده فقبل هذا ذلك لعلمه بعدم ملاءمة جو الاسكندرية له في تلك الاحوال واستمر برومية سنة ونصفا وضع فيها نبطام الرهبنة للرومانيين كما سيأتي معنا. وقد أدهش البابا أثناسيوس الناس قاطبة في رومية باثارة قبرى القديسين بطرس و بولس على كل عجائب هذه المدينة العظيمة فكان يذهب اليها ملقيا نفسه أمامها بحرقة دينية عحيبة

<sup>(</sup>١) التناسيوس في احتجاجه الثاني وسوز ومين ك ٣ ف ١٠ (عن مختصر تاريخ الامة القبطية ص ٣٥٠) أهـ

وقد استمر النزاع بين الفريقين حتى ضجر منه قسطنت قيصر الغرب وأمر بعقد اجتماع في ميلان (بايطاليا) سنة ٣٤٥ م الغرض منه الفصل في امر الخلاف فاجتمع المجمع وقرر أعضاؤه ضرورة عقد مجمع عام فانشرح صدر البابا الاسكندري بذلك وذهب الى مدينة ميلان حيث قابل قسطنس الملك الاريوسي مقابلة خصوصية وحينئذ سارليري الآب الجليل أوسيوس اسقف قرطبة أما المجمع فانعقد في سرديكا (في اقليم الليريكون أي بلاد اليونان) مؤلفا من مائة أسقف غربي أرثوذكسي ومن سبعين أسقفا شرقيا أريوسيا وترأس المجمع اوسيوس اسقف قرطبة فطلب الغربيون أن يكون اثناسيوس عضوا في المجمع فأنكر عليهم الشرقيون ذلك وتركوا المجمع مغضبين واجتمعوا أن يكون اثناسيوس عضوا من أن يحرموا آباء المجمع السرديكي وحرموا الاسقف الروماني وحدهم في مدينة فيلبو ولم يستحوا من أن يحرموا آباء المجمع السرديكي وحرموا الاسقف الروماني يوليوس لانه اشترك مع أثناسيوس وقد أردفوا ذلك الحكم برسالة مجمعية قالوا فيها « أن الغربين عاولون أن يدخلوا على الكنيسة قانونا جديدا ليحاكموا الاساقفة الشرقيين بمقتضاه » أهه

أما المجمع السرديكي فواظب على عقد الاجتماعات التي اسفرت على الحكم ببراءة البابا أثناسيوس وتثبيت قانون ايمان نيقية وحرم الاساقفة الار يوسين وفي مقدمتهم أورزاس وفالانس وحكموا بعزل غريغوريوس الكبادوكي ودعوه أسقفا دخيلا بل أنكروا عليه الاسقفية (١) الامر اللذي أغضب الاريوسيين فهيجوا قسطنس على الارثوذكسيين فأرسل لواليه بمصر أن يشدد على اتباع أثناسيوس وأن يضع حراسا على أنواب الاسكندرية لكي لا يدخلها أثناسيوس واذا تجاسر ورجع الى كرسيه يأمر بقطع رأسه . فعمل الوالي كها أشار عليه قسطنس ونفي خمسة من القسوس الذين ينت مون الي البطر يرك وكثيرون منهم أختبأوا في البراري والقفار فرارا من اضطهاد اتباع اريوس لهم . فالتزم من ثم القديس أثناسيوس أن ينفرد في أحدى مدن (تراكيا) للعبادة

و بعد أن أرفض مجمع سرديكا أوفد أعضاؤه افراتيوس أسقف كولونيا (بايطاليا) وفنسانت أسقف كابو (بايطاليا أيضا) ليطلعا القبصر قسطنس على أحكامهم . فظهرت حينئذاله دسيسة دنيئة دبرها البطر يرك الاريوسى الانطاكى ضد افراتيوس بان دس امرأة زانية في مخدعه ليهمه بالزنا غير أن هذه المكيدة انفضحت باقرار المرأة نفسها . فساء قسطنس الظن بهؤلاء المبتدعين وغير وجهه عليهم

<sup>(</sup>١) كنان بمنا قبرره هذا المجمع السرديكي منحه ليوليوس أسقف رومية نظرا لما أظهره من الثبات في الايمان الارثوذكسي حقّ الستئناف الحكم على الاساقفة اليه . بناء على ذلك بدعي الغربيون بأولو به كرسيم على باقى الكراسي ولكن ليعلم أولئك المدعون أن ماسن في هذا المجمع كان للاسقف بوليوس وحده كما أظهره من الميل للحق فقط ولم يكن غرض المجمع ان يكون قانونا عاما لكل استنف بمعده من المذين لم يكونوا متصفين بالصفات الحسنة التي كانت ليوليوس ، ناهيك عن أن القانون يعطى ليوليوس حق استئناف الحكم على الاساقفة الغربين ولا تعلق له بأساقفة الشرق ألبتة . أهد

وحينئة دعى الملك قسطنت الارثوذكسى الغيور القديس اثناسيوس برسالة رقيقة الى مدينة اكو يلا فقصد البطر يرك مدينة رومية حيث ودع اسقفها يوليوس وتقابل مع الملك قسطنت فزوده برسالة الى أخيه قسطنس الاريوس بانطاكية شديدة اللهجة يقول له فيها «انه ينادى عليه بالحرب ان لم يرجع القديس اثناسيوس الى كرسيه» وحال وصول البطر يرك الى قسطنس كان هذا قد أبغض الاريوسين لما اتضح له من شرهم فاستقبله باكرام وأقسم له انه سيحامى عنه فيا بعد وانه لم يعد يصدق كل ما يقال عنه . ثم قال للقديس بناء على مشورة أولئك الهراطقة . أطلب منه أن تعطى كنيسة واحدة للاريوسيين ليصلوا فيها فقال القديس «نعم ولكن بشرط أن يعطى الاريوسيون كنيسة واحدة للارثوذكسين في انطاكية » فتعجب الملك من هذا الجواب وابي الانطاكيون الا كنيسة واحدة للارثوذكسين عنى انطاكية لم يلتفت اليهم وأطلق سراحه فترك انطاكية قاصدا الاسكندرية ومر بأورشليم حيث قابله القديس مكسيموس أسقفها بسرور. وكان غريغوريوس الدخيل قد قتل في ثورة شنها عليه الاسكندريون فتمهد بذلك السبيل أمام البابا الاسكندري للعودة الى مركز بطر يركيته ولكن لعدم ثقته بوعد قسطنس تمهل الى شهر اكتو بر واذ لم يجد مقاومة جديدة رجع الى وطنه بعد ذلك الغياب الطويل

و بينها كان الحزن مخيا على الاسكندرية وأهلها واذا برسالة من أسقف رومية تبشرهم بقرب عودة راعيهم اليهم و يقول لهم « انى أحمد الله الذى وهبنى نعمة الاجتماع بمثل ذلك الرجل العظيم » أهد وان القلم يعجز عن وصف الاحتفال الذى قو بل به البابا أثناسيوس عند رجوعه الى الاسكندرية

ونكتفى بقليل من كثير مما كتبه القديس غور يغور يوس النزينزى في وصف ذلك الاحتفال قال «ان القوم توافدوا من انحاء المدينة على اختلاف نزعاتهم للقائه وما كان بهم من الوجد والهيام براعهم جعلهم يطيرون سرورا وكان ازدحامهم أشبه بالنيل في عز فيضانه » ولما كانت المواصلات حيننذ على ظهور الحمير التي علتها الجماهير و بايديهم أغصان النخل والزيتون يلوحون بها تخيل غرينوريوس وهويصف دخول أثناسيوس فائزا دخول المسيح أورشليم كملك. وذكر غريخوريوس الابسطة الثينة التي كانت تفرش تحت قدمي البطريرك وآلاف الايدى التي كانت تبلغ حدة تصفيقها عنان الساء. والهواء وقد تشبع بالاعطار الزكية التي فاح أريجها والانوار المتألقة في شوارع المدينة

وقد روى بعض المؤرخين في خلال ذكر احتفال فخم أقامه سكان الاسكندرية لاحد حكامها المشهورين المحبوبين محاورة بين شيخ وشاب كانا بين المتفرجين فقال الشاب للشيخ «هذا احتفال فخم لا يقيمه الناس للامبراطور قسطنطين لوبعث من لحده » فقال له الشيخ «ذلك لانك لم تر الاحتفال باستقبال أثناسيوس الكبير» أهد

وما كاد البطريرك يستريح من عناء السفر حتى اعاد جهاده في استئصال شأفة بدعة حاريوس وخلع الاساقفة الاريوسيين ثم نشر رسالة في عيد القيامة سنة ٣٤٧م قدم فيها الشكر لله على ما أولاه من نعمة الرجوع الى مقامه وختمها ببيان عن الاساقفة الذين رسمهم حديثا والاماكن الستى عينوا فيها . ثم بعث برسالة الى السياح يخبرهم فيها ان الارثوذكسيين لم يكتفوا بالفرح لعودته اليهم وانما نشطوا الى الاعمال التقوية بقوله «إن الناس في الاسكندرية شرعوا يحثوا بعضهم بعضا على ممارسة أفعال البر بحيث قد صنارت تلك المدينة بستان الآداب وجنة الحلال الحسنة وحديقة الفضائل المسيحية وان كثيرون زهدوا في الدنيا واستوطنوا الفيافي ليترهبوا . وان فتيات كثيرات نذرن لله بتوليتن وشبانا كثير ين متزوجين عاشوا بالعفة مع نسائهم ، والاغنياء وزعوا أموالهم على الفقراء وكان كل بيت نظير كنيسة » أهه

وقد استمر البطريرك بعد رجوعه الى مصر ثلاث سنوات ذاق فيها مع رعيته طعم الراحة . غير انه حدث بعد ذلك أى فى سنة ٥٥٠ م ان رجلا جرمانيا يدعى مانيانس قتل قسطنت الملك الارثوذكسى واختطف مملكته ولم يكتف بذلك بل طمع فى الاستيلاء على القسم الشرقى . فأرسل الى مصر رجالا يبثون فيها روح التمرد على القيصر . غير ان حكمة البابا أثناسيوس حالت دون ذلك اذ أوصى الشعب بالخضوع للقيصر فلم تفلح مساعى مانيانس فى مصر وانتشب القتال بينه و بين قسطنس الى أن قتل سنة ٣٥٣ م

وعقب قتل قسطنت الملك الارثوذكسى استأنف الار يوسيون مقاومتهم للقديس اثناسيوس فاوغروا صدر قسطنس الار يوسى عليه ووسوسوا اليه بأن الله انتقم من قسطنت بالفتل لاجل مدافعته عن البطر يرك أثناسيوس وانه من الواجب عزل هذا الرجل الذي كان سببا لموت أخيه . غير أن قسطنس لم يتمكن من أذية القديس أثناسيوس حينئذ لارتباكه في القتال مع مانيانس المذكور فحرر رسالة لا ثناسيوس مملوءة بعبارات الاحترام والمحبة

و بعد سنة من هذا العهد انتصر على مانيانس واستقل بالملك فوجه حربه الى الارثوذكسين وعلى رأسهم اثناسيوس وقد احتال في مبدأ الامر عليه ليعيده الى أوربا ثانية ليسهل عليه الانتقام منه ولكنه خاب في مسعاه. ولما أحس القديس أن اعداءه أخذوا ينمون فيه و يدسون له الدسائس بعزم جديد أرسل في شهر مايو سنة ٣٥٣ م خسة أساقفة وثلا ثة قسوس الى قسطنس لا ثبات براءته مما عزى اليه سابقا وكان مع هؤلاء الاساقفة سيرابيون أسقف ثميبوس (١) ولكن هذه البعثة لم تصادف نجاحا

<sup>(</sup>١) كان يوجد مدينتان في مصر قديما بهذا الاسم وكانتا أسقفيتين في وقت واحد

وجمع قسطنس مجمعا في اريلاتي (من فرنسا) سنة ٣٥٣م (٢) والزم أعضاءه ونائبي أسقف رومية (وهما فنسانت أسقف كابو ومارسيل أسقف كمبانيا بايطاليا) أن يصدروا أحكاما ضد أشناسيوس فأمضى القرار جميع الاساقفة ما عدا بولين أسقف تريف الذي أرسل الى المنفى حيث مات. وتهيج الغربيون لتوقيع نائبي أسقف رومية على قرار هذا المجمع لولا تداخل ليبار يوس أسقف رومية برسالة بعث بها الى اوسيوس أسقف قرطبة قال فيها «انى لو خيرت بين الموت و بين الحتصام أشناسيوس لفضلت الاول على الثاني » وائتس أسقف رومية هذا من القيصر أن يعقد المحمع المعانيا فتم له ذلك وعقد المجمع سنة ٥٣٥م في ميلان وكان مؤلفا من ٥٠٠٠ أسقف جلهم ار يوسيون. وقد حدث في هذا المجمع خصام شديد بين أربعة أساقفة قاموا للدفاع عن أثناسيوس وبين الامبراطور الذي اشتد غضبه لان القوم انكروا عليه سلطته الشخصية ومقدرته على معاقبة أسقف رأى أن يعاقبه بنفسه بدون قانون. وقد رد عليه الاساقفة وأغلظوا له في القال حتى قالوا له أسقف رأى أن يعاقبه بنفسه بدون قانون. وقد رد عليه الاساقفة وأغلظوا له في القال حتى قالوا له المحم لم يكونوا هنالك ليدرأوا له غلطته التي ارتكبها ثم أخبروه بصريح اللفظ قائلين «إن أثناسيوس بصفته بطريركا لا يحاكمه الامبراطور بل الاساقفة فلا تخلط جنابك بين القوانين الكنسية والاوامر بصفته بطريركا لا يحاكمه الإمبراطور بل الاساقفة فلا تخلط جنابك بين القوانين الكنسية والاوامر بلمراطوريه » فأجابهم الملك بغيظ شديد «إن ارادتي هي القانون »

غير انه كانت النتيجة أن المجمع حكم ضد اتناسيوس ولما لم يقبل ليبار يوس اسقف رومية ولا اكليروسه التوقيع على ذلك نفاهم الى مدينة (بيرا) بتراقيا وأقيم مكان الاسقف الرومانى شماس ار يوسى يدعى فيلكس الثانى. وأثار قسطنس اضطهادا عنيفا على الارثودكسين قال عنه المقديس باسيليوس « اننى ظننته ابتداء اضطهاد المسيح الدجال الذى تنبأ عنه بولس الرسول فى رسالته الى اهل تسالونيكى »

ثم ان القيصر كلف سريانوس والى مصر باخطار اثناسيوس بحكم النفى الصادر ضده و بتحويل الغلال التى كانت تعطى لفقراء الارثوذكسين الى كنائس الاريوسين. فجاء سريانوس الى القديس ومعه أحد رجال الامبراطور المسمى هيلاريوس وطلب منه شفهيا أن يرافقها فرفض الطلب لعدم وجود امر رسمى من الامبراطور بيدهما. وقد ساعده على ذلك تعضيد جميع الشعب والاكليروس له تعضيدا تاما ولذلك أقسم سريانوس برأس الامبراطور انه لا يعمل شيئا ضد أثناسيوس حتى ترد اليه أوامر رسمية من مولاه. ومع ذلك فكل هذه الحوادث لم تثن عزم القديس بل ظل مثابرا على اكمال شؤون وظيفته بهمة رفيعة

و بعد مرور ثلاثة أسابيع في سنة ٣٥٦م بينا كان البطريرك يقيم صلاة الغروب بكنيسة العذراء الشي بناها البابا ثاؤنا اذا بسريانوس حاصرها بخمسه الآف جندي فلها شعر البطريرك

<sup>(</sup>٢) ان الجامع التي عقدت في مدة حكم قسطنس بسبب الخلاف بن الناسيوس وجاعة أريوس تتجاوز الا ثني عشر

بذلك اوصى المصلمين أن لا يهربوا هرباً يوجب الخجل ولا أن يقابلوا القوة بمثلها . والآن لنترك مصف ما حرى حينئذ للقديس نفسه فقد روى بعد ذلك يصف الحادثة قائلا :

« أما أنا فحلست على الكرسي الخاص لي واوعزت الى الشماس أنْ يتلو المزمور ١٣٦. وكان الشعب يردون عليه قائلين « لأن الى الابد رحمته » وحينية حان وقت الانصراف وكنا على وشك الذهاب البي منازلنا . ولما كان الظلام خارج الكنيسة حالكا جدا طرق العساكر جميع الإيواب (١) طرقا عنيفا عندما كان الشماس يرتل مزمور الحمد والشكر هذا حتى ان دق الإيواب كان يعرف في آذان الشعب الذين كانوا مشتغلن بالصلاة والعبادة وكانوا يعجبون لهذا الطارق ليلاً . ولما كان الشعب يرد على الشماس بهذه العبارة ﴿ لأنَّ الَّيُّ اللَّهِ رَحْمَهُ ﴾ فتحت الابواب قهرا وولجها الجيش الروماني وهويصيح صياح النصرة والفوز كمن افتتح مدينة قوية وكانت سيوفهم مشهورة في ايديهم تلمع في شعاع سرج الكنيسة المنعكسة عليها فاندفع العساكر في الكنيسة كالسيل الجارف وهرعوا قاصدين اياى . أما أنا فوقفت وأمرت الشعب بالفرار بقدر الامكان ولكن بعضهم اجتهدان يعترض العساكرفي طريقهم فذجهم الجنود وداسوهم تحت أقدامهم عندما كانوا يركضون نحوردهــة الكنيسة للقبض على الفارين. وقد ألح على التسوس لكي أفر ولكني أبيت ذلك وقلت لهم « أن نفسي عندي ليست أعز من نفس أحد من الشعب » ولعلمي الأكيد بأني ما دمت موجودا أمام أولئك الذين يسعون خلفي ليقتلوني فانهم يكتفون بي ولا يبحثون على الآخرين بل يتركونهم وشأنهم حيث لا علاقة لهم معهم . وقلت في نفسي انني لا أهرب حتى ينجو جميع الشعب ثم وقفت وطلبت من الحضور أن يصلوا الصلاة الاخيرة وحينئذ أشرت الهم بالانصراف حالاً . وكما انصرف أكثر الشعب جاء الرهبان مع الذين تخلفوا من القسوس وحملوني خارجاً » أهـ

وكانت نجاة القديس أثناسيوس من ذلك الخطر باعجو بة من الله فانه بيها كان قائما في كرسيه يعظ الشعب ويحثهم على الصلاة اندفع الجنود بشدة الى داخل الكنيسة وكادوا يحيطون بكرسيه لمولا أن الله ضرب على عيونهم بغشاوة فا قدروا ان يميزوه وكانت المصابيح قد انطفآت بسبب الهياج فانتهز الاكليروس هذه الفرصة وأنزلوه جبرا من الكرسي وهو يمتنع والزموه أن يهرب فاجتاز العساكر بطريقة عجيبة بدون أن يراه أحد منهم . ولما وصل الجنود الى كرسيه وجدوه فارغا ففتكوا بالمؤمنين وقتلوا منهم خلقا كثيرا فأرسلوا للملك يشتكون من الظلم الذي أوقعه بهم سريانوس فبدلامن أن يلبى الملك شكوى الشعب و برثى لحالهم مدح الوالى على ما عمل

أما القديس أتساسيوس فاختفى في المدينة زمنا ثم فر الى الصحراء ولجأ الى برية طيبة وانفرد فيها متعبدا مع الرهبان ومشاركا اياهم في عوائدهم وهكذا كانت عادة البابا أثناسيوس أن يلجأ في أوقات ضيفاته الى مغاور المتعبدين على طول شاطىء النيل فاذا ما شاهدوه يهرعون اليه من

<sup>(</sup>١) كانت الكنائس في ذلك الحين كانها حصون أو معاقل وفيها كل ما يحتاج اليه في وقت الضيق

صوامعهم فراحين متهللين فيعلوه البشر و يناديهم بقول الكتاب «من هؤلاء الذين يطيرون كسحاب وكحمامات الى بروجها» ثم تراهم يحيطون به وهم يحملون المشاعل ورئيس الديريسوق مطية البطريك حتى مكامنهم الحريزة وكان احد الاكلير يكيين يأتيه بالقوت الضرورى وكان طعامه خبز الفلاحين الناشف الغير المختمر وكان اذا عطش اغترف من ماء النيل براحتيه واذا تعب واحتاج للراحة جلس على قطعة حصيرة رثة أو اذا نام افترش الثرى والتحف السهاء. وكان يصرف أوقاته مختبئا في نفق مظلم في الارض أو منزويا في أحد القبور القديمة المهجورة و بالجملة فلم يدع مغارة أو كهفا الا وآوى اليه وكان عمره في ذلك الحين ستين سنة

ويجدر بنا هنا أن نذكر أن جبون المؤرخ في كتابه «سقوط المملكة الرومانية» لم يكن يعبأ كثيرا بأمور الدين الا أن سيرة القديس اثناسيوس قد أثرت عليه كثيرا فكتب عنه بشفقة زائدة ومما رواه انه في أثناء هرو به أختبأ ببئر جافة ولكن خادمة قد خانته واحضرت العساكر ليقبضوا عليه ولكنه كان قد خرج قبل وصولهم اليه ، وروى أيضا انه زار ضواحي الاسكندرية وكانت توجد هناك عذراء في العشرين من عمرها وكانت قد اشتهرت بجمالها الفتان . وفي ليلة من الليالي فاجأها زائر وطلب الضيافة وكان الوقت بعد نصف الليل وكانت اذ ذاك نائمة في مخدعها ولكنها قامت ملبية لذلك الطلب فوجدت بطريركها الجليل وهو ملتف في قيص قصير ورداء أحر ففتحت له وخبأته في منزلها وهناك أطعمته وألبسته وصارت كاتبة له لتساعده على مكاتباته مع الكنائس حتى انها هر بت تلك المراسلات تهريبا . وهذه القصة روتها الفتاة في اثناء شيخوخها مفتخرة بها

أما الار يوسيون فكانوا يطلبونه و يفتشون عنه بأمر الملك في كل أطراف المملكة برا وبحرا كأنه عدو جميع البشر. ولكنه حتى وهو في منفاه لم يكف عن العمل لما فيه الخير للاخرين فحرر احتجاجا بليغا وصف فيه صفوف البلايا التي أنزلها أعوان الملك بالارثوذكسين وقد أتينا على فقرة منها سابقا و بعث بها الى قسطنس. ثم بلغه أن الار يوسيين يتهمونه بالجبن لهرو به من الاضطهاد فكتب دفاعا عن نفسه قال فيه (( هم يعضون أصبع الندم لانهم لم يتمكنوا من قتلى. والآن هم يلومونني على هر بي . غير عالمين انه لو كان في الهرب جناية لكان في الاضطهاد جنايات . انني هر بت لئلا أقتل . وهم يقتفون أثرى لئلا أنجو من القتل . فليكفوا عن اضطهادى لأكف عن الهرب وكيف لا يعلمون أن في فرارى منهم حجة عليهم . ان المرء لا تفزعه الرقة واللين بل القسوة والشدة بل غلظة القلب والتوحش »

وفيما كان في مغارته مواظبا على الصلاة نما اليه خبر أن الار يوسيين كتبوا صورة أيمانهم وانهم يكرهون الناس على قبولها والتوقيع عليها وان كثير ين ختموها خوفا من الملك . فحزن الراعى الصالح لما رأى الذئاب تتلف خرافه ونظير أسد يزأر في البرية كتب أربع مقالات يحث فيها المؤمنين بغيرة شديدة على حفظ الايمان والثبات عليه . ومع ما كان يقاسيه و يعانيه في منفاه من

التعب والنصب منا فتىء مهمًا بكنيسته فكان يكاتب أساقفها و يبعث بالرسائل اليهم وكانت أوامره نافذه المفعول كأنها صادرة منه وهو جالس على السدة البطر يركية. وقد كتب عدة خطابات لتعزية الحزاني وارشاد الحائرين عدا عن تآليف في أهم المباحث كان أبناء عصره في حاجة شديدة لها. ثم وضع منشورا أرسله للرهبان في مبادىء مهمة وسطر خطابا لصديقه الحميم سيرابيون أسقف شميوس. وكان اعظم عمل أتاه الكتاب المهم المتضمن مقالات مسهبة في تفنيد بدعة اريوس

وفى ذلك الحين كان الار يوسيون قد أقاموا على الكرسى الاسكندرى بطر يركا دخيلا يدعى جورجيوس من كبادوكية أيضا نظير غر يغور يوس السابق ذكره. وأشاروا على قسطنس أن يكتب رسالة الى ملكى الحبشة ازاناس وسازاناس يخبرهما فيها أن اثناسيوس هرطوقى وسيامته لفرومنشينوس أسقف الحبشة فاسدة. فيقتضى أن يرسلا اسقفهم لينال السيامة الصحيحة من جورجيوس. غير أن ملكى الحبشة لم يعبأ برسالة قسطنس لثقتها باثناسيوس وفرومنتينوس

وكان جورجيوس هذا قبل تعيينه في الوظائف الكهنوتية سمسارا خادعا في القسطنطينية ولكنه كان معروفا بالعلم وحالما تبوأ الكرسي المرقسي أتى من الاعمال الخبيئة مالا يأتيه انسان ذو عقل وشعور فان مدته في الاسكندرية كانت عبارة عن اضطهاد جديد حل بالمصر بيين. وفي مبدأ الامر حاول اغراء أساقفة مصر على امضاء قرار اريوسي واذ فشل في مساعيه اشعل نار اضطهاده فكبل اثنى عشر أسقفا منهم بالقيود والاغلال وزجهم في ظلمات السجون

ولما صفا الجولالار يوسيين بغياب القديس أثناسيوس عقد الملك مجمعا في سرميوم (غربي فرنسا) سنة ٣٥٧ م ترأس عليه الاسقفان الغربيان اور زاس وفالانس وحضره قسطنس بنفسه. وقد وضع ذلك المجمع صورة ايمان جديدة حذف فيها لفظة (الجوهر) من قانون المجمع النيقاوي بمعنى أن الآب أعظم من الابن في الرتبة والمجد وقد نجح الار يوسيون في ارغام اوسيوس أسقف قرطبة على توقيع هذا القرار بعد أن الخنوه ضربا بالعصى حتى تقطع جسمه وكان ليبار يوس أسقف رومية قد سئم من منفاه الذي قضى فيه مدة سنتين ونصف فدفعه حب الرئاسة الى قبول التوقيع على ذلك القرار وأقدم على ذلك خصوصا لما علم بموافقة اسقف قرطبة عليه . فكتب للار يوسيين ثلاث رسائل رجاهم فيها أن يتوسطوا لدى القيصر كى يعيده الى أسقفيته وأعلن لهم لعنه لا ثناسيوس وقطعه كل علاقة معه فرجع الى كرسيه واشترك في تدبيره مع فيلكس الار يوسي الى الممات (١)

<sup>(</sup>۱) ومن المدهش ان المغربين بحاولون تبرئة ليبار يوس من وصمة سقوطه في الهرطقة مع ان تواريخهم المشهورة بتحويل الحق الى باطل لم تجرؤ على انكار هذه الحقيقة واليك ما كتبه ليكورى معلم الكنيسة الكاثوليكية نقلا عن اورسى عبلد ١٤ ك ١٤ عد ٧١ قال «اما البيابا ليبار يوس الذي كان منفيا الى بير يا منذ ثلاث سنوات ففشلت روحه من الاهانات والانفراد لا سيا من حزنه لدى مشاهدته فيلكس شماسه الكاذب جالسا في الكرسى الروماني فأمضى احدى الصور المذكورة شاجبا القديس الناسيوس ومشاركا الاساقفة الار يوسين » أهد (تاريخ المرطقات مع دحضها ص ٨٣) وجاء في كتاب «خلاصة تاريخ الكنيسة » للمعلم لومند الافرنسي ج ١ ص ١٩٧ «اما البيابا ليبار يوس فكان أولا أبدى عزما شديدا الا أنه فشل فيا بعد لما قاساه من زعج المنفى فيأمضى على شجب الناسيوس لكنه ندم حالا على ما فعل وفي الحال نهض من سقطته وأصلح عثرته » أهد وقد أثبت ذلك أيضا ببراهين لا تدحض بطرير كهم كيرلس مقار في كتابه « الوضع الالهى في تأسيس الكنيسة » فليحكم أصحاب الحجى و ينصفوا

فلما علم الارثوذكسيون ذلك عقدوا مجمعا في (اجان) اثبتوا فيه الدستور النيقاوى بدون نقص أو زيادة. وعقد اصحاب مذهب الاتفاق بين الطرفين مجمعا في (انقرة) أيدوا فيه دستور محمع انطاكية ومجمع سرميوم ولبث الار يوسيون يتخبطون في أعمالهم وأقوالهم حتى انقسموا الى عدة شيع ومذاهب كانت كل منها تقرر ما يخالف الاخرى، وقد اجتمعت عدة مجامع في انقره وانطاكية وسرميوم للتوفيق بينها فلم تفلح جميعها بل كانت تعمل على توسيع دائرة الخلاف بزيادة

أما القديس أثناسيوس فقد تصدع بسماع هذه الاخبار الحزنة التي كانت تصله تباعا ولا سيا سقوط صديقيه اوسيوس وليبار يوس. غير أن اوسيوس قيل عنه انه أمضى القرار تحت تأثير اضطهاد تقيل أضعف عقله وكاد يفقده الشعور والادراك ولكنه لم يلبث قبل موته حتى استرد ما عمل وتاب عن الهفوة التي ارتكها في ظروف صعبة

واثر عليه كثيرا نبا أتى ينعى اليه مار انطونيوس الناسك الذى كان خير صديق وسند له واستمر القديس في منفاه مدة خس أو ست سنوات في نهايتها بلغه خبر موت قسطنس الار يوسى وتولى مكانه يوليانوس الملحد

وسع ان يوليانوس كان يبغض المسيحيين بوجه عام الا ان كراهته لقسطنس دعته أن يأمر باعادة جميع المسيحيين ورؤسائهم الذين نفاهم هذا الملك وقيل انه أمر باعادتهم لكى يحارب بعضهم بعضا فتنحل عرى الوحدة المسيحية فرجع البابا أثناسيوس الى الاسكندرية فقو بل فيها بابتهاج ما عليه من مزيد وأما جورجيوس الاسقف الدخيل فكان له وقتئذ بغض شديد في قلوب الجميع نظرا لما أثناه من الشرور ليس ضد المسيحيين فقط بل وضد الوثنيين أيضا حتى ان هؤلاء قتلوه قبل رجوع أثناسيوس بقليل أحرقوا جسده والقوا رماده في البحر

فأخذ القديس أثناسيوس يصلح ما سبق اتلافه بواسطة الهراطقة وكانت له همة عالية لا تعرف الفتور فخيب آمال جميع أعداء الديانة المسيحية اذ رد الناس عن عبادة الاوثان وعن غواية الهراطقة ولذلك عقد مجمعا سنة ٣٦٢ م لم يحضره سوى ٢٠ من اساقفته الذين كانت البلايا قد ذهبت بمعظمهم وقرر في هذا المجمع ما يجب اتباعه مع الار يوسيين الذين يعودون الى الارثوذكسية وأبلغ قراره هذا الى كل الكنائس ولا سيا كنيسة انطاكية التي انصاعت لارشاداته الحكيمة

فلما رأى يوليانوس الملك الكافران رجوع رؤساء المسيحيين دعا الى نموهم بخلاف ما كان يرجو سأل عن السبب فقيل له بواسطة الهراطقة لا يمكنك الانتصار على الدين المسيحى مالم تهلك الشناسيوس حامى هذا الايمان والذى زاده هياجا على اثناسيوس وصوله خبر عنه بانه عمد بعض النساء اليونانيات الملائى كن وثنيات واعتنقن الديانة المسيحية فأصدر امرا قاطعا لوالى الاسكندرية بنفى اثناسيوس من الاسكندرية حالا بحجة ان العفو اللوكى لم يشمله وهذا ما كتبه

يوليانوس للوالى « مع انك مهمل كثيرا في أن تكتب لى عن مسائل متعددة وانا اغضى عن هذا الاهمال الا انمه كمان يتحتم عليك أن تخبرنى عن تصرفاتك مع اثناسيوس عدو الآلهة وكاره الاوثان وأنت تعلم حقيقة مقاصدى ضد هذا الرجل الذى اخبرتك عنها من زمن مضى وعليه فانى أقسم بالآله سيرابيس العظيم انه إن لم يبرح اثناسيوس الاسكندرية بل القطر المصرى فى أوثل شهر ديسمبر فانى أغرم جميع موظفى حكومتك غرامة قدرها ١٠٠ رطل ذهب قصاصا لهم واعلم اننى بطىء العفو والصفح » أه

فبلغ القديس هذا الامر في شهر اكتوبرسنة ٣٦٢ م فأسرع ليودع أصدقاءه الذين انفطرت قلوبهم حزنا على ذلك الفراق العاجل أما هو فكان يعزبهم بأن هذا الحادث نظير زو بعة عابرة تتلاشى في وقت وجيز. ولما شعر ان الجنود أو شكت ان تقبض عليه نزل حالا في مركب وسار في النيل قاصدا الهروب الى «طببة» ولما بلغ الحاكم أمر هرو به أسرع بجنوده وتبعه في مركب آخر أكثر سرعة من مركب القديس فلما رأى الذين كانوا مع البطريرك أن سفينة الحاكم اقتر بت منهم أشاروا عليه بأن يخرج الى البر وبهرب الى البرية ويختبىء فيها ولكنه لم يرد بل أمر رئيس المركب بشجاعة وهدوء أن يوجه السفينه نحوطالبي نفسه كأنه منطلق الى الاسكندرية فلما صار بازاء أعدائه نادى الحاكم على من في مركب القديس مستفها عيا اذا كان أثناسيوس فيها أم لا فأجابة هو بنفسه «هوذا أثناسيوس قريب منكم» فأسرع الحاكم بالسير صاعدا في النيل أما هو فنزل في مفيس (جيزة) واستمربها ريثا يكتب رسالة عيد الفصح السنوية التي كانت ترسل الى كل الكنائس

و بعد ذلك قصد (طيبة) ليختفى هناك فعندما اقترب الى مدينة هرمو بوليس (الاشمونين) التقى به نيودوروس رئيس دير طابانا بقرب سوهاج وكان قد جاء ليحتفل بقدومه احتفالا باهرا فاستمر البطر يرك مدة فى هرمو بوليس وانطينو واعظا ومبشرا الى أن بلغه فى منتصف الصيد أن الخطر محدق به من كل جانب فركب سفينة صغيرة هو والراهبان اللذاك كانا يرافقانه على الدوام وحاولنوا السفر ولكن الرياح عاكسهم واضطروا أن يقاسوا التعب العظيم فى جر السفينة وقضى القديس ذلك اليوم وهو يصلى بحرارة دون ان يلتفت الى رفيقيه ثم استفاق كأنه من نوم وقال لهم «هبوا انى قتلت» ثم صمت لما رأى الراهبين يبتسمان ثم اخبراه انه فى حال صلاته على بالمام الهي أن يوليانوس قتل

وقد حققت الاخبار قول هذين الراهبيين فقتل بوليانوس سنة ٣٦٣م وتولى عوضا عنه يوبيانوس فهذا نشر حرية الاديان وقرر الغاء الامر الصادر من سلفه ضد اثناسيوس فرجع القديس الى كرسيه وحال وصوله بعث اليه الملك رسالة فها يطريه لثباته وشهامته و يلتمس منه أن يرسل له رسالة تتضمن تعليم الكنسة الارثوذكسية فتتداول أثناسيوس مع اساقفته في أمر هذا الطلب ثم

كتب شرحا للتعاليم القويمه وقع عليه هو وأساقفته وأرسله للملك الذى سر منه جدا وأرسل يستدعى السيه القديس لمشاهدته لانه كان مشتاقا الى رؤيته. فذهب البابا أثناسيوس الى انطاكيه فقابله الملك مقابلة حسنة ورجع الى كرسيه بكرامة عظيمة ورأى الجوصافيا أمامه فجال في ابروشيته المستعبة يعزى شعبه و يعظهم وكانت نتيجة مساعيه في انطاكيه والاسكندرية رجوع عدد عظيم من الريوسيين.

ومع علم الار يوسيين بصحة ايمان هذا الملك فقد تجاسروا وأوفدوا اليه بعضهم وعلى راسهم رجل كان قد سامه جورجيوس الكبادوكي يدعى لوسيوس. فقابلوا يو بيانوس بأنطاكية وطلبوا منه أن يعين للاسكندرية ببطر يركا. فأعلمهم انه سبق وكتب الى أثناسيوس ليرجع الى كرسيه فاخذوا يفوهون بمذمات ضد أثناسيوس بما دعى الى سخط الملك عليهم وتقدم أحد العساكر وافهم الملك بأن هؤلاء هم النفاية الباقية من حزب جورجيوس المحروم فطردهم من أمامه طردا غزيا ولكنهم تبعوه في طريقه فسخط على البحارة الذين لم يطوحوا لوسيوس في اليم عند سفره معهم من الاسكندرية الى انطاكية

غير أن الدهر لم يبتسم للبطريرك الاسكندرى سوى سبعة أشهر اذ مات يوبيانوس الذى كان يرجو القديس كل خير للمسيحية على يديه وخلفه في الملك والنتينوس ومع أن هذا كان مواليا لعقيدة الكنيسة الا أنه أخذ لنفسه الغرب وسلم الشرق لاخيه فالنص الاريوسي فأمر حال جلوسه على كرسي الملك بنفى جميع الاساقفة الارثوذكسين اللين سبق نفيهم بواسطة قسطنس ورجعوا بسماح يوليانوس . و بناء على ذلك أراد والى مصر أن يطرد أثناسيوس من كرسيه ولكن ما شعر بذلك وجهاء الشعب والاعيان حتى تجمهروا وجاءوا الى الوالى محتجين عن بطريركهم بأنه لا يدخل تحت هذا الامر اذ لم يرجع من منفاه بأمر يوليانوس بل بأمريو بيانوس خلفه . ولما لم يقتنع الوالى أعلنوه بانه لا يمكن نفى ائناسيوس وشعر الوالى بحركة عظيمة قام بها الشعب فادرك ان نفى البطريرك يجر و بالاعظها فأظهر رضاء موقتا

وفى شهر اكتوبر بينا كان القديس مقيا بزاوية فى كنيسة القديس ديونيسيوس علم أن الوالى مصمم على القبض عليه فأسرع بالفرار حتى أن جنود الملك فتشوا عنه فى تلك الليلة فى كل مكان بالكنيسة فلم يقفوا له على أثر. أما هو فأختبا فى قبر أبيه وأستمر هناك أربعة أشهر كانت بكلها اضطرابات وقلاقل بسبب ابتعاده مما اضطر الوالى الى أن يكتب لو النص يقول له « انه لا يسكن هياج القوم الا بوجود بطر يركهم بينهم » ولما علم والنص بذلك خاف من أن يختاظ اخوه والنشيدوس عليه وسمح للقديس بالاستقرار فى كرسيه فرجع اليه فى سنة ٣٦٨ م وله من العمر يومئذ ٧٧ سنة

ولم تكن شيخوخته لتحول بينه وبين استثناف العمل الروحى فجدد جهاده مبتدئا في سنة ٣٦٨ م بترميم كنيسة سيزار يوم التي كانت قد حرقت في شغب أحدثه الوثنيون في الاسكندرية وي ٣٦٨ م بترميم كنيسة سيزار يوم التي كانت قد حرقت في شغب أحدثه الوثنيون في الاسكندرية في غرة شهر يولية سنة ٣٦٦ م (١) ثم وضع أساسا لكنيسة أخرى دعيت فيا بعد باسمه . ثم وصل الميه خبر هرطقة ابولينار يوس أسقف اللاذقية الذي اعتقد أن لاهوت المسيح حل محل نفسه فوضع كتابين في تفنيد هذه البدعة . ولم يفتر عن مقاومة المبتدعين في كل مكان بل كان جادا في استئصال شأفتهم ولاجل ذلك كاتب داماسوس أسقف رومية يحثه على توقيع العقاب الكنسي على أورانس أسقف ميلان ونصير الشيعة النصف الار يوسية فأطاع داماسوس أمره ونفذ رغبته في سنة أورانس أسقف ميلان ونصير الشيعة النصف الار يوسية فأطاع داماسوس أمره ونفذ رغبته في سنة باسيليوس أسقف قيصر ية الكبادوك وغر يغور يوس أسقف نيز ينزا وغر يغور يس نيصص الاساقفة بالارثوذكسيين وغيرهم من الاساقفة الار يوسيين حاثا اياهم على قطع دابر الشيع المختلفة ومقاومة مندعها

وفى ذلك الوقت طلب منه أن يقيم أسقفا لاهالى مدينتين في مقاطعة بنتابوليس فرسم لهم بحسب طلهم ايسودورس. و بعد هذا العهد حرم رجلا عظيا هو حاكم (ليبيا) وأرسل منشورا الى الكنائس يوضح فيه الاسباب التي دعته الى ذلك. وهكذا استمر يجاهر و يكافح و يناضل عن الحق الانجيلي مدة الخمس السنوات التي قضاها على الكرسي بعد رجوعه الاخير حتى انتهت حياته العنياوية وابتدأت حياته السماوية الخالدة في ٧ بشنس سنة ٩٠ ش وربيع سنة ٣٧٣ بعد أن جلس على السدة البطر يركية ٤٦ سنة وخسة عشريوما. ولما شعر بقرب حلول الاجل أوصى بتعيين بطرس أحد أساقفته خلفا له

وقيل ان القديس اثناسيوس كان قصير القامة جدا حتى أشار اليه يوليانوس الجاحد بالقزم تعييرا وتقر بعاولكن غريغور يوس النزينزى يؤكد لنا انه كان حسن الطلعة جيل الحيا عليه سمات المتقوى والورع يخال للرائى انه ملك من الملائكة وينقل عنه انه كان أيضا محدودبا بعض الاحديداب ذا أنف مقوس وفم دقيق ولحية قصيرة متصلة بشار بين كبيرين. وكان ذا شعر خفيف أسمر اللون ضارب الى الحمرة

<sup>(</sup>١) هذه الكنيسة كان قد أتم البابا الناسيوس بنادها في سنة ٣٦١ م وكانت بينية على اطلال القصر المسمى (سيزاد يوم) أي قبير المقييص وهو قصر قديم للامبراطور، وفي مدة الصوم الكبير سنة ٣٥٤ م كانت أي قبير المقييص وهو قصر قديم للامبراطور، وفي مدة الصوم الكبير سنة ٣٥٤ م كانت حيائس الإسكندرية تزدحم بجمهور المصلين ازدحاما هائلا فطلب الشعب من البطريرك أن يقيم صلاة العبد في كنيسة سيزار يوم كنات قد تم بداؤها ولم تكرس فخشى وقتل اجابة طلبهم بفتح هذه الكنيسة لان هذا القصر لم يكن قد سلم للكنيسة ووضع تحت بصرفها . فضلا عن أن اقامة الصلاة في كنيسة غير مدشنة أمر خالف للقوائن الكنسية ، غير ان البطريرك اضطر الي اجابة طلب

الشعب اعتبر ذلك عند اعدائه دنبا جديدا له ١٠ هـ.

وهذا ولما كان هذا الرجل العظيم قد ساهم الرسل في جهادهم المدهش عن الايمان القويم وشاركهم في اكاليلهم النورانية فقد جملته الكنيسة بلقب «الرسولي » الذي كان يلقب به معاصرو الرسل وخلفاؤهم وتلاميذهم الذين حنوا حنوهم ونسجوا على منوالهم في جهاد الخدمة وتعب الكرازة والمحاماة عن الايمان. وقد شاطرهم ذلك البطر يرك جهادهم واستحقاقهم ونال شرفهم ولقب أيضا «بالأكر» باعتبار مقامه الذي ارتفع بسبب جهاده وقد قال عنه القديس غريغور يوس النزينزي «ان من يمدح أثناسيوس يمدح الفضيلة نفسها » أهد وأما عن تصانيفه فقد قال الانبا قزما النزينزي «هان من المحدد أثناسيوس عدح الفضيلة نفسها » أهد وأما عن تصانيفه فقد قال الانبا قزما «ان من يجد شيئا منها فليكتبه حالا على قرطاس. وان كان لا يجد قرطاسا فليدونه على أثوابه » أهد وأبلغ وصف لعظم ذلك الجهاد الذي قام به أثناسيوس ذلك المثل الذي اشتهر حينئذ القائل:

## « كل العالم ضد أثناسيوس وأثناسيوس ضد العالم »

قال أحدهم «ولعل الترجمة اللاتينية لهذه العبارة التاريخية أصل المثل الافرنجي المشهور Athanasius Contra Mundum أى أثناسيوس ضد العالم الذي يضرب لمن يثبت على رأيه رغم اجماع الناس على معارضته » أهد

فلا غرو إذا نظم فيه شاعر الفرنجة من قصيدة سماها ﴿ القيثارة الرسولية ﴾ قوله:

اثناسيوس العظيم قلبا القلوب طرا من بولس زانه رداء فازداد قدسا ونال برا

و بلغ اعجاب الغربيين به ان نقلوا رفاته تدريجا نحو بلادهم من الاسكندرية الى القسطنطينية فالبندقية ففرنسا فاسبانيا (١)

وللقديس أثناسيوس مؤلفات عديدة جدا وكلها تبحث خصوصاً عن البدعة الأريوسية وما يتعلق بها وهي هذه:

- (١) رسالة ضد الامم (٢) رسالة في التجسد
- (٣) أربع رسائل ضد الار يوسيين (٤) خطاب ضد الار يوسيين
  - ( ٥ ) رسالة في هر به
  - (٦) احتجاج بعث به الى الامبراطور قسطنطين الكبير.
    - (٧) تاريخ البدع الاريوسية والمانيكية
      - (٨) كتاب في تجسد الكلمة

(١) وقد احضر رفاته الى مصر في عهد البابا شنودة الثالث في ١٠ مايوسنة ١٩٧٣ م ( الناشر )

- (٩) رسالة جامعة الى الاساقفة
- (١٠) رسالة في قوانين مجمع نيقية
- (١١) رسالة الى أسقف مصر وليبية
  - ( ۱۲ ) أربع رسائل الى سيرابيون
- (١٣) رسالة مجمعي أرميني وسلوكية المحليبن
  - ( ١٤ ) رسالة الى روقبس
  - ﴿ ( ١٥ ) رسائل الى أهالي انطاكية
    - (١٦) جدول الاسفار الالهية

وله أيضًا رسائل في الخطيئة غير المعفورة وفي سفر المزامير وغيره من اسفار العهد القديم وكذلك تنسب اليه سيرة انطونيوس الناسك

والآن نأتي بذكر معض ما أثبته العلامة ستانلي من نوادر البابا أثناسيوس وأقواله وآرائه ننقله ملخصا: ( ٢ )

قيل انه سئل عن رأيه في عماد الاشخاص وهم على فراش الموت فأجاب بهذه الاستعارة المفحمة «لقد قال أحد الملائكة لسلف سلفى (أى البابا بطرس خاتم الشهداء» لم ترسل الى هذه الخرائط محكمة الختام وهي خالية خاوية لاشيء فيها؟»

وكان مارا ذات يوم في احدي ساحات الاسكندرية فلقي دهماء من غوغاء الوثنيين وحدث أن غرابا كان طائرا ينعق من فوقه وهو مار فسأله الغوغاء سخرية ومزحا ماذا يقوب الغراب فضحك أثناسيوس من وراء كمه ثم التفت اليهم مجيبا بقوله (ألا تسمعونه يقول لكم «غاق غاق غدا غدا غدا» فهو ينذركم بشر لاحق بكم غدا اذ يصدر الامبراطور أمراً رسميا منع اقامة عيدكم الوثني) وفعلا تم في الغد ما أنبأهم به من قبل حتى بهتوا ولم يدروا كيف أتاه العلم بتعطيل عيدهم

أما الآراء المسيحية التي كان له الفضل في ال.فاع عنها وحفظها سالمة فمنها

(۱) كانت عقيدة اريوس التي تقول بفصل الآب عن الابن مأخوذة عن مبادىء تؤدى الى تعدد الآلهية أو بالحرى اعتقاده أن المسيح من جلة المخلوقات جعل عبادته وثنية ومحضة فقاوم الحبابا أثناسيوس هذه البدعة معتبرا أن اتحاد الابن بالآب ضرورى لفهم الاعمال الالهية على الوجه الافضل

<sup>(</sup>١) عن مجلة الكرمة ١: ٤ و ٥ و ٧ معربا بقلم داود افحندي غالمي

ولما كمان في الكمتاب ما يدل على عدل الآب ورحمة الابن اهتم البابا أثناسيوس ليزيل كل اعتراض بالتوفيق بين العدل والرحمة . على أن رأيه الاساسي كان ان « الفدا » نشأ عن الحب الغير المنقسم الصادر من الآب والابن على السواء لارجاع الانسان الى الاتحاد بالله

(٢) وكان من رأى اريوس عدم امكان فهم ما يختص بالله الغير المحدود بعقل الانسان المحدود حتى انه قال « ان الله غير مدرك ليس من الناس وحدهم بل أيضا من نفس الابن الوحيد المولود » (١) فهض البابا اثناسيوس مناديا بكمال الآداب والطبيعة الالهية معلما أن الكمال الالهي الها يتمثل أمامنا ونتعرف به في صورة الكمال البشرى

(٣) وكان اريوس يعتقد بوجود ذوات أخرى تجمع بين صفات الله و بعض صفات الانسان دون البعض الآخر فانتقل بذلك الى الاعتقاد بدين يخلط ما بين المسيحية والخرافات الوثنية فائبت البابا أثناسيوس أن الدين يتحصر بين اثنين فقط الله والانسان وحفظ المسيحية ببساطتها من تلاعب أهل البدع

( ؛ ) وكان يذهب البابا اثناسيوس الى اعتبار الاناجيل الاربعة متفوقة عن باقى أسفار الكتاب المقدس اعتقادا منه بأن سر التجسد يتطلب ذلك . وهذا التفوق لا يعتبر امتيازا كما توهم البعض بل اظهارا لان سر التجسد هو النقطة الجوهرية في الديانة

وكان في أوثل البقرن الرابع ان قام خلاف بسبب أسفار الانجيل فوضع البابا اثناسيوس جدولا بالاسفار الصحيحة الموجودة بيننا الآن وسارت كنائس الشرق والغرب على ترتيبه وسقطت الاسفار المزورة

ومن محاسن أعمال البابا اثناسيوس وفضائله وتسامحه العجيب ما يأتي:

(١) النف بين المتوحدين الذين كانوا يعتبرون التزهد التعبدى أفضل من اصول الدين و بين الرهبان الذين كانوا يعتبرون هذه أفضل من ذاك فكان يجتمع بالطرفين وقال غريغور يوس النز ينزى انه كان يبرهن للمتوحدين على ان الدين يستطيع أن يكون فلسفيا و يعلم الرهبان بأن الفسلفة في حاجة لارشاد الدين

(٢) ومما وضعه من القوانين في مجمع نيقية ان لا يرسم أسقف بأيدى أقل من ثلاثة أساقفة وحدث أن أسقفا توسم الكفاءة في شاب فرسمه اسقفاً فلم يشأ البابا اثناسيوس أن يتمسك بحرفية المبدأ عندما تأكد من كفاءة الاسقف الموسوم بل زاد أن رقاه مطرانا

<sup>(</sup>۱) فیلو ستورجیوس ۲: ۳

(٣) ومع انبه اول من وضع كلمة (اومؤوسيوس) أى «مساو في الجوهر» وقد كان هذا الستعبير محبوبا لديه للغاية ولبث يعلم به طول حياته وكان قد أقنع مجمع نيفية بضرورة استعماله الا انه اضطر أن يترك استعماله لما رأى كثيرين يسيئون فهمه

(٤) وعـقـد الــبـابا اثناسيوس مجمعا عاما سنة ٣٦٣ م للبحث في أمر الذين كانوا قد ضلوا مع الار يوسيين وأتوا الآن خاضعين نادمين فحكم بقبولهم ووافق الكل على حكمه

وفى هذا الجمع عمل على حسم الخلاف العظيم الشأن الذى قام حينئذ بين اللاتين واليونان على بعض الفاظ فكان اللاتين يستعملون لفظة « ايبوستاتيس » بالمعنى الذى وردت به في قانون الايمان النيقاوى أى كمرادف للفظة « أوسيا » و يترجمونها بلفظة الجوهر Substantia التى هى ترجمة حرفية للفظة الاصلية « ايبوستاتيس » أما اليونان فكانوا بدأوا يستعملون هذه اللفظة بمعنى « ابروس أو بون » أى « شخص وذات » ودعوا اللاتين سابيلوسيين ( أى مفرقى الاقانيم على مذهب سابيلوس) وفي الوقت نفسه اتهم اللاتين اليونان بانهم اريوسيون . واقترح بعضهم ازالة للخلاف أن تستعمل اللفظتان معا

فلما رأى البابا اثناسيوس نيران هذا الخلاف تستعرجه بين الفريقين وخاطبهما بشفقة مبينا لها صحيح المعنى المقصود فاذا كلا الفريقين متفق معه فيا أراد فلما أنس منها أن لا اختلاف بينهم أجاز لكل منها أختيار ما يشاء من الالفاظ بعد أن قيدهما بما يراد به من الحقائق

(ه) وآخر فضائله انه قام بنصرة القديس باسيليوس الذي كتب اليه يستغيث به من شعبه اللذي يعده من أهل البدع فأرسل البابا اثناسيوس خطابا لاهل آسيا الصغرى يقول ((ان الذين يهمون القديس باسيليوس يعذبون أنفسهم لغير داع الاانه قد تنزل لضعف الضعفاء فعدوا أنفسكم سعداء اذا تولى رعايتكم مثل هذا الرجل الممتلىء حكمة وصدقا » أهـ وقد كان القديس باسيليوس يشتهى أن يرى من أحسن اليه ولكن حالت الايام دون امنيته فكتب يصفه عن بعد ملقبا اياه بصموئيل الكنيسة ومثله بمنارة فاروس بالاسكندرية مشيرا بذلك الى انه كان نورا وهدى للكنيسة في عصره وستكون تعاليمه نهراسالها في مستقبل عصوره

#### (٥) بطرس ٢ ــ البطر يرك الحادى والعشرون:

كان تلميذا للبابا اثناسيوس الرسولى فتهذب بعلمه وتمثل بقداسته حتى رآه معلمه جديرا بالارتقاء الى رتب الكهنوت فرسمه قسا ونظمه فى سلك اكليروسه و بعد ذلك سامه أسقفا ولكثرة ثقته بعلمه وتقواه أوفده الى سورية سنة ٢٧١ م لمقاومة انتشار البدع فيها بالاشتراك مع القديس باسيليوس الكبير اسقف الكبادوك فى ذلك الجهاد. ولما شعر القديس اثناسيوس بقرب حلول الاجل أوصى بتعيينه خلفا له فاطاعة لامره ولمعرفة الشعب بما كان متصفا به من الفضائل أجموا

على انتخابه ورفعوه الى الكرسي المرقسي في شهر بؤونة سنة ٩٠ ش و ٣٧٣م في عهد فالنص قبصر

وكان معلمه اثناسيوس قد غرس بفؤاده أصل الكراهة للهراطقة فنسج على منواله فى عمار بتهم الامر الذى ذكر الار يوسيين بانخذالهم المتوالى أمام القديس اثناسيوس فهاج لذلك هماجهم وقامت قيامتهم على البابا بطرس ووشوا بحقه لدى الملك فالنص الار يوسى بانه لا يستحق أن يكون بطر يركا للاسكندرية فصادف قولهم ارتياحاً من فالنص ولشدة تغيظه من أن المصريين انتخبوا لهم بطريركا حسب اختيارهم أراد أن ينتقم منهم فى شخص بطريركهم

وكان يوجد رجل مصرى ار يوسى يدعى لوسيوس نال رتبة الاسقفية بطريقة غير قانونية خارج البقطر المصرى وقد طمع فى الاستيلاء على الكرسى المرقسى فى عهد البابا اثناسيوس وقدم للاسكندرية لنوال بغيته ولكنه ما كاد يصل الى بيت أمه حتى انتشر حوله الارثوذكسيون كالجار وحاولوا الفتك به لولا ان والى مصر انقذه من ايديهم وطرده الى خارج القطر المصرى لينح

فهذا الشقى لما رأى أن فالنص صدق نميمة الار يوسيين ضد البابا بطرس انتها لقضاء مأر به فرضى به الملك بديلا للبطر يرك الاسكندرى وفى الحال أرسل الى بلاديوس والى مصر الار يوسي يأمره بنفى البابا بطرس ليأخذ مركزه لوسيوس المرطوقى . وسار لوسيوس الى مصر وخوفا من هياج الشعب عليه أرسل معه القيصر جيشا جرارا تحت قيادة ماجينوس أمين خزينة المملكة واوزو يوس بطر يرك انطاكية الدخيل وهجم القائد على الكنيسة التي كان فيها البابا بطرس رجاء اغتياله ففر البطر يرك هار با واختفى في قصر خرب قريب من شاطىء البحر وهناك كتب رسالة رعويه لم تزل باقية الى الان يصف فيها هذه الحوادث التي وقعت يومئذ

وكان داماسوس أسقف رومية قد أنفذ رسولا من قبله الى الاسكندرية يحمل رسائل سلام وعبة الى البابا ببطرس فعند وصوله قبض عليه الوثنيون وسجنوه ليشتغل فى المناجم واذا رأى البطريرك الاسكندرية انه لا فائدة لرعيته من استسلامه للهلاك حول وجهه شطر مدينة رومه ليختفى فيها من وجه الشرووصل اليها سنة ٢٧٤م فقابله أسقفها داماسوس بما يليق به من الاكرام واستضافه عنده خس سنوات كاملة

وكان ذهاب البابا ببطرس الى روميه من حسن حظ كنيستها اذ انه حرك الاسقف الروماني على ان يعقد مجمعا مكانيا يحرم فيه بدع ابولينار يوس ومارسيل ومكدنيوس لينفى عن كنيسة رومية شهة موالاتها للهراطقة . فخضع داماسوس لمشورته وعقد ذلك المجمع سنة ٣٧٨ م وحرمت تلك البدع وكان القديس ملانيوس أسقف انطاكية قد اجتمع وقتلذ بتلك المدينة هو و محرمت تلك البدع وكان القديس ملانيوس أسقف انطاكية قد اجتمع وقتلذ بتلك المدينة هو الام أسقف انطاكية قد اجتمع وقتلذ بتلك المدينة هو كان القديس ملانيوس أسقف الطاكية قد اجتمع وقتلذ بتلك المدينة هو و كان القديسة الاسكندرية الا انها فتحت صدرها للخرافات كنيسة رومية من البدع حينلذ راجع الى الكنيسة الاسكندرية الا انها فتحت صدرها للخرافات والبدع بعد انفصالها عن تلك الكنيسة المجيدة مركز الارثوذ كسية وخزانة التعاليم الرسولية

أما لوسيوس الار يوسى الاسقف الدخيل فحضر عن معه من الجنود الى الاسكندرية ودخل الها دخول الظافر المنتصر فأكرم والى مصر وفادته وساعده على اختطاف الكرسى المرقسى اختطافا وجلس عليه بائقوة رغم ارادة الشعب الذى أبى مطلقا أن يعترف بهذا اللص رئيسا عليه وهجر الارتوذكسيون الكنائس مفضلين الاقامة بمنازلهم على الصلاة خلف الهراطقة ، ولما نصحهم القائد وأبوا قبول نصيحته اضطهدهم بشدة

غيرأن الشعب مع كل ما حل به من الويلات لم ينفك طالبا عزل لوسيوس الدخيل واعادة بطريركهم وأساقفتهم المنفيين وكانوا اذا رأوه يقولون له «الك يالوسيوس تحارب الله باضطهاد قديسيه» وفي شهر مايوسنة ٣٧٨م اذا كان الملك فالنص مشغولا بمقاتلة سكان شمالي أوربا رجع البابا بطرس من رومية الى الاسكندرية وأجلسوا بطريركهم الشرعي على كرسيه ثانية . فاشتكى لوسيوس الشعب الاسكندري الى فالنص ولكن هذا لم يلتفت اليه لانهماكه في الحرب ثم قتل الملك الاريوسي في السنة ذاتها فخابت آمال لوسيوس

ولما رأى الملك ثيودوسيوس الذى خلف فالنص ان كنيسة القسطنطينية قد تأخرت وانحط شأنها بسبب اهتمام ملوكها باضطهاد الارثوذكسيين أناط البابا بطرس القبطى باصلاحها وذلك لثقة الملوك العظمى فى رؤساء الكنيسة القبطية . فاستمر البطر يرك الاسكندرى مدة يعالج أمراض كنيسة القسطنطينية و بعد ذلك كلف صديقه البارغر يغور يوس النز ينزى بالاهتمام بها فلبى طلبه و بدأ باتمام عمله . ورفع مسيحيو القسطنطينية عريضة لاغر يغور يوس ممهورة بامضاء عدد كبير من الاساقفة ومصدق عليها من بابا الاسكندرية يطلبون فيها ان يأتى اليهم لاصلاح كنيستهم فقبل الطلب وجاء الى القسطنطينية ورسم عليها بطريركا واهتم باعادة مجد الكنيسة اليها ومع انه رفض كثيرا أن يرتقى الى رتبة الكهنوت ولكنه قبل اكراما لخاطر صديقه البابا بطرس

غير ان مكسيموس الكلبى وهو رجل ردىء السلوك تظاهر بالصداقة لاغريغريوس وكان غرضه ان يدس له الدسائس لينال منه كرسى بطريركية القسطنطينية . وفعلا جاء الى الاسكندرية وأخذ يستعمل حيلته ومكره عند البابا بطرس ليحول نظره عن غريغوريوس و يقيمه بدله وكان مكسيموس يصف غريغوريوس بكل الصفات المذمومة فلبساطة البابا بطرس واخلاصه صدق وشاياته وأرسل وفدا الى القسطنطينية ليقوم بسيامة مكسيموس . وحال وصول الوفد كان غريغوريوس مريضا ولكن تقواه أجبرته على أن يذهب الى الكنيسة ليشترك مع المحتفلين برسامة قبول مكسيموس وثاروا عليه وطردوه من المدنية . فسار الى القيصر وتظلم لديه لكى يعيده الى محركزه فلم يصغ لشكواه فأتى البابا بطرس وطلب منه أن يستخدم نفوذه فى اعادته . وكانت أخبار صفاته السيئة قد وصلت الى مسامع البابا فلم يشأ أن يساعده بل طلب من الوالى ان ينفيه فنفاه

#### (٦) تيموثاوس ١ ــ البطريرك الثاني والعشرون

جلس على الكرسى الاسكندرى بعد بطرس أخوه تيموثاوس فى شهر برمهات سنة ٩٧ ش و ٣٨٠ م فى عهد ثيودوسيوس قيصر وقيل انه كان يلقب بالفقير وذلك لانه وزع كل ما يمتلكه من حطام الدبيا . ومن أمره انه كان تلميذا للبطر يرك القديس اثناسيوس الرسولى وشاطره فى كثير من أتعابه ومصائبه . وهو الذى فضح مكيدة الار يوسيين للقديس اثناسيوس فى مجمع صور وذلك عندما أتى الار يوسيون بالمرأة الزانية لكى تتهم اثناسيوس بأنه اغتصب بكارتها فوقف أمامها تيموثاوس وأوهمها بأنه هو اثناسيوس مما سجل على المرأة الكذب وعلى ومحرضها الخجل

ولم تكن أتعاب هذا البابا بأقل من اتعاب سائفيه فانه كان مشتركا مع أخيه البابا بطرس في معظم أعساله وكان عضوا في مجسم الاسكندرية الذي كان يقوم بتدبير شئون كنيسة القسطنطينية وله عمل شريف في المحافظة على قانون المجمع النيقاوي بدون زيادة أو نقص وذلك فان الكنيسة القديمة لم تسلم الا بالعشرين قانونا النيقاوية ولكن أساقفة رومية اجتهدوا في القرن الخامس ان يعتبروا بعض قوانين مجمع سرديكا كقوانين مجمع نيقية فقاومهم عند ذلك اساقفة افريقيا وأرسلوا الى بطاركة الاسكندرية وانطاكية والقسطنطينيه يطلبون نسخا كاملة لكل القوانين النيقاوية المعروفة عندهم فنسخ البابا تيموثاوس العشرين قانونا الاصلية ووزعها على كل الكنائس معلما بأن الكنيسة لم تقبل الاهذه العشرين قانونا

وُفد ابتدأ جهاد هذا البابا بعد ذلك فانه ما كادت الكنيسة تتطهر من و باء بدعة أر يوس حتى ظهرت هرطقة أخرى قام بنشرها مكدونيوس النصف الار يوسى بطر يرك القسطنطينية ومؤداها انكار الوهية الروح القدس. فانعقد بسببها المجمع القسطنطيني (المسكوني الثاني) سنة ٣٨١م كما سيأتى وحضره البابا تيموثاوس ورهط من أساقفته واشترك مع أعضاء هذا المجمع في التضاء على تلك البدعة وحرموا أيضا اناسا آخرين لعقائد أخرى شنيعة تظاهروا بها في المسيح

وكان لكرسى الاسكندرية المركز الاول بين كراسى المسكونة أجمع ولكن لما أخذ هذا المجمع في أن يجعل هذا الكرسي في الدرجة الثانية بعد رومية والقسطنطينية التي دعيت «رومية الجديدة» مراعاة لخاطر ملكي رومية والقسطنطينية اللذين أرادا رفع شأن اسقفيتي عاصمتها انسحب البابا تيموثاوس هو واساقفته من المجمع وعاد الى مصر احتجاجا على تصرف المجمع الخالف لتصرف الكنيسة بالاجماع مدة نحو أربعة قرون

واستمر البابا بطرس بعد ذلك مواظيا على رعاية شعبه كوكيل أمين حتى أتم جهاده وتنيح في ٢٠ أمشيرسنة ٩٧ ش وفي شهر فبراير سنة ٣٨٣٠م

ورجع البابا تيموناوس الى الاسكندرية وصرف ما بقى من حياته فى اتمام ما رآه واجبا عليه عمله فكتب تاريخا لحياة كثيرين من القديسين ووضع قوانين للكهنة وفى ايامه بنيت عدة كنائس واستتيب جاعة كثيرة من مقالة اريوس ثم رقد فى الرب فى ٢٦ أبيب سنة ١٠٢ ش و ٣٨٥م

#### (٧) تاوفيلس ــ البطريرك الثالث والعشرون:

روى عنه يوحنا النيقاوى المؤرخ القبطى انه ولد من ابوين مسيحيين فى مدينة ممفيس وتيتم منها وهو طفل وله أخت صغيرة فقامت بتربيتها جارية حبشية وثنية كانت لابوبها . وحدث انها ذات ليلة أخذتها معها الى الهيكل لتؤدى فروض العبادة الوثنية فحال دخولها سقطت الاصنام الى الارض وتحطمت . ففرت بهما الجارية خوفا من انتقام كهنة الوثنيين واختفت قليلا ببلدة نيقيوس ثم جاءت الاسكندرية . وقد دبرت العناية الالهية أن تأخذهما الى كنيسة مسيحية لكى تعرف هذا الدين الذى طرقت شهرته كل اذن . فولجت باب كنيسة القديس ثاؤنا وجلست بازاء كرسى القديس اثناسيوس الذى لما رآها مع الطفلين أمر بابقائهم حتى تنتهي الخدمة . ثم استخبرها البطريرك عن حقيقة حالها ولما قصت عليه خبرها ردها الى الديانة المسيحية وأخذ منها الطفلين ووضعها تحت عنايته الخصوصية . ولما كبرا قليلا وضع الفتاة فى دير لبثت به الى يوم زواجها برجل من بلدة المحلة (غربية) وفيها ولدت كيرلس الذى صار فيا بعد خلفا لحاله ثاوفيلس

اما ثاوفيلس فنظمه القديس اثناسيوس في سلك تلاميذه فنها عالما تقيا ولما شوهد من الحذق والنشاط اختاره معلمه كاتها لاسراره بعد أن رقاه الى درجة الكهنوت. و بعد وفاة معلمه استمر في مدينة الاسكندرية يخدم في كنائسها الى أن رقد البابا تيموثاوس فانتخب بطريركا مكانه بالاجماع في شهر مسرى سنة ١٠٢ ش و ٣٨٥ م في عهد ثيودوسيوس قيصر لما رآه فيه الشعب من حسن السيرة وعظيم الغيرة على دين المسيح مما جعله موضعا لثقة ثيودوسيوس الملك الارثوذكسي الذي امر بتعميم الديانه المسيحية في كل مكان واعتبارها الديانة الرسمية للمملكة الرومانية

ومما يدل على ثقة هذا الملك بالبطر يرك الاسكندرى تكليفه اياه بأن يصلح ما وقع من الحلل ثانية في مسألة عيد الفصح فانه في سنة ٣٨٧ م صار الفرق بين العيد المصرى والعيد الروماني مدة خسة أسابيع كاملة . فوضع البابا ثاوفيلس تقويما للاعياد لمدة ١٨٨ سنة ووضع جدولا يحتوى على الايام التي يقع فيها عيد الفصح لمدة مائة سنة ابتداء من سنة ١٨٨ م ولا تزال صورة هذا التقويم باقية الى يومنا هذا وفيها أوضع البطر يرك بأن السيد المسيح صلب في اليوم الخامس عشر من شهر سيسان (أبريل) لا في الرابع عشر منه فرضع هذه القاعدة وهي : «اذا كان اليوم الرابع عشر من الشهر القمرى يوافق يوم الاحد فعيد الفصح يتبعه بأسبوع » أهـ

ثم ان البابا ثاوفيلس دخل يوما يصحبه بعض الرهبان الى بستان للقديس اثناسيوس فتذكر انه كان يأكل مرة مع معلمه هذا وهو كاتم أسراره وقال له القديس انه يشتهى ان ينظف الاكوام التى رآها و يبنى فى موضعها بيعة على أسمى اليشع النبى و يوحنا المعمدان فتحدث بذلك كثيرا فسمعته امرأة كانت قد اتت من رومه بعد وفاة زوجها ومعها ولدها وصورة الملاك روفائيل فتحركت بغيرة الهية وقدمت الاموال اللازمة لتنظيف الاكوام و بعد اتمام العمل ظهر كنز مغطى ببلاطمة قد نقش علها ثلاث ثينات (جمع حرف ثبتا القبطى) اشارة الى (ثاؤس) أى الله وثيودوسيوس أى الملك وثاوفيلس أى البطر يرك وقد استدل مما كتب على البلاطة أن ذلك الكنز يرتقى الى عهد الاسكندر الاكر الكدوني فأخبر البطر يرك الملك ثيودوسيوس بأمر الكر فقام الملك يرتقى الى عهد الاسكندرية بنفسه وعاين الكنز ثم اقتسمه بينه و بين ثاوفيلس فأنشأ البطر يرك بنصيبه كنيسة في جانب البستان وكنائس جمة على اسم السيدة العذراء والملاك روفائيل في جهات مختلفة في جانب البستان وكنائس جمة على اسم السيدة العذراء والملاك روفائيل في جهات مختلفة بالاسكندرية . ثم شاد جلة إديره منها «الدير المحرق» (١) ورسم ولدى المرأة فيا بعد أسقفين بالاسكندرية . ثم شاد جلة إديره منها «الدير المحرق» (١) ورسم ولدى المرأة فيا بعد أسقفين

وكان القديس اثناسيوس قد تنبأ عن تلميذه ثاوفيلس قائلا «انه سيكون مطرقة قوية لهدم معابد الوثنين » فبدأت هذه النبوة تتم عندما رأى هذا البابا أن المسيحين في مصر قد كثر عددهم وقل عدد عبدة الاصنام ونجم عن ذلك ازدحام شديد في الكنائس اثناء احتفالات النصارى في اعيادهم رغها عها جدده من الكنائس فخطر له بعد استشارة اعيان الشعب أن يخاطب الملك ثيودوسيوس لكي يستصدر منه أمرا بتحويل معابد الاصنام المهجورة الى كنائس . فوهبه القيصر جميع هياكل الوثنيين ليستولى عليها و يتصرف فيها كها يريد وأمر والى مصر ايفاجز يوس أن بساعده غوته اذا تعرض له أحد (١)

فيدا البيطريرث سنة ٣٨٩ م بهدم اطلال هيكل دارس خاص بياخوس (اله الخمر) في الاسكندرية وبني مكانه بانقاضه كنيسة باسم الملك ثيودوسيوس وبينا كان البناؤون قائمين بالبيناء عثروا على تماثيل قبيحة الشكل عرضها البابا ثاوفيلس للفرجة اظهارا لقبح الديانة الوثنية فتهيج لذلك الوثنيون وقد زادهم غضبا علمهم بأن ديانة المسيح ترتفع على اطلال ديانتهم فاعتصبوا على المسيحين بقيادة الفيلسوف أولمبيوس وفتكوا بكثيرين منهم وكانوا يقتلون كل من رأوه مارا بالشوارع حتى اضطر الوالى ألم يخاطب الملك عما يعمله تلقاء هذه الحالة . فرد هذا عليه بأن المسيحين الذين قتلوا يعتبرون شهداء ولذلك ينبغي مساعة قاتليهم من الوثنين

<sup>(</sup>١) سمى المحرق لوجوده بقرب حوض زراعي اشتهر بالحوض المحرق وذلك لنضوب المياد منه قبل غيره من الحياض

<sup>(</sup>١) يبلاحظ في هذا المقام ان كثير بن يتهمون البابا ثاوفيلس بالتعدى على حرية الاديان لهذم معابد الوثنين لكن يلاحظ أيضا أنه لم يقدم على ذلك الا لما رآها مهجورة لا تجرى فيها عبادة فان قسطنطين الملك كان قد ابطل الذبائح الوثنية خصوصا التى كانت تجرى تحت جميع النظلام لانها كانت ذبائع بشرية تعتبر كقتل وجنايات فظيمة . فضلا عن ذلك فان معابد اليهود كانت موجودة ومع ذلك في يتعرض اليها البطر يوك لانهم كانوا بقيمون فيها عبادتهم

فلما رأى أهل الاسكندرية ذلك ثارت ثورتهم على الاقلية الوثنية منهم فتحصن هؤلاء فى هيكل سيرابيوم وأخذوا يدافعون عن أنفسهم و يصدون هجمات الجماهير العديدة التى قامت ضدهم. وكان هيكل سيرابيوم هذا على جانب عظيم من المتانة والاتساع وكان مبنيا على قة تل يصعد اليه بسلم يبلغ مائة درجة وكانت حجارته من الرخام والمرمر وحيطانه من داخل مغطاة بالنحاس والفضة والذهب، وفي وسطه ردهة واسعة وتحته سراديب وطرق سرية وهو مقسم الى غرف يختص بعضها بالكهنة و بعضها بالمصلين و بعضها بالضيوف وفيه مكتبة كبرى

فقى هذا الصرح الشامخ تحصن الوثنيون وكانوا كلما شاهدوا مسيحيا قريبا منهم قبضوا عليه وجذبوه عندهم وعذبوه لكى يبخر لاصنامهم واذا أبى كانوا يقدمونه ذبيحة وقد افتخر بعد ذلك هيلار يوس كاهن الاله جوبيتير بانه ذبح مرة بيده تسع ذبائح آدمية على مذابح الاصنام الكاذبة . ولما ازدادت تعدياتهم نصحهم الوالى بالحسنى ليكفوا عن شرهم ولكن أولبيوس قائدهم كان يغربهم بضصاحته على عدم التسليم . ولما لم يذعنوا اضطر القائد اخيرا أن يشهر أمر الملك القاضى بهدم هيكل سيرابيوم . فوقع الرعب في قلوبهم وتركوا الهيكل تحبّ جنح الظلام وتفرقوا أيدى سبا فلها علم ذلك الوالى والبطر يرك أتيا باحتفال عظيم لكى ينقضا هذا الهيكا وكان آخر ما بقى من آثار الدانة الوثنية .

وكان فيه صنم كبير جدا يداه ممتدتان من الحائط الواحد الى الآخر وهو مصنوع من الخشب ومغطى بالمعادن ومطعم بحجارة كريمة وقد اسود لونه لتقادم عهده اذ كان موضوع اجلال المصر يين مدة ٢٠٠ سنة وكانت تخرج منه أصوات لا يعرف مصدرها فكانوا يعتبرونها دليلا على عظمة هذا الاله الكاذب. فلها تقدموا لتحطيم ذلك الصنم خاف بعضهم اذ كانوا لا يزالون مصديقين بخرافات أجدادهم ووقفوا جامدين ظانين انه اذا كسر هذا الصنم يخرب العالم ولكن البطر يرك أمر جنديا باجراء العمل حالا فرفع يده وضرب الصنم ضربة ازعجت جميع المشاهدين كأن عدوا قو يا باجراء العمل حالا فرفع يده وضرب الصنم ضربة ازعجت جميع المشاهدين كأن عدوا أو يا فاجأهم. ولكنه على أثر ضربة أخرى انكسرت بها رأس الصنم تحول خوفهم الى ضحك عندما رأوا انه قد خرج من جوفه جلة فيران كانت معششة فيه وحينئذ تقدم الآخرون وأكملوا تحطيمه وأحرفوه وذروا رماده فى الريح ونشضوا جميع أبنية هذا الهيكل و بنوا فوقها كنيستان احداهما شيدت فى مكان معبد ايزيس وسميت باسم الملك هونوريوس والاخرى أقيمت على الاطلال معبد سيرابيس وعرفت باسم الملك اركاديوس

وقد كتب سقراط المؤرخ الكنسى فيا بعد عن ذلك الهيكل ما يأتى ـــ «عندما تهدم هيكل سيرابيس وأصبح أنقاضا بالية وجدت كتابة منقوشة على حجارته باللغة الهيروغليفية لها شكل صليب وهيئته تماما . فلما رآها المسيحيون والوثنيون قال كل فريق منهما ان هذه شارات ودلائل من ديانتنا خاصة بنا دون الغير ذلك لان المسيحيين يعتقدون أن الصليب علامة الفداء وتذكار الخلاص

المذى عمله المسيح للجنس البشرى ولذلك قالوا ان هذه الاشارات التى وجدت على الحجارة تدل على ديانهم وتنبيىء بها. أما الوثنيون فقالوا لا يبعد أن تكون هذه العلامات دلائل على المسيح وسيرابيس في آن واحد وذلك لانها مشتركة بين المسيحيين من حيثية الشكل و بين الوثنيين من جهة الكتابة والحفر. و بينا كان الطرفان يتباحثان و يتجادلان في هذا الشأن ظهر لهم وثنى اعتنق المديانة المسيحية وكان مله بعرفة الهيروغليفية عارفا باللغة المصرية القديمة فترجم لهما هذه الكتابة الموضوعة بشكل صليب واذا هي «الحياة الآتية» فلما سمع المسيحيون هذه الترجمة قالوا لم يبق بعد دليل على انها تشير الى دياتنا وانها وضعت لتنبيء عنها. ثم ظهرت كتابات أخرى باللغة المصرية أوضحت معنى شكل الصليب هذا ايضاحا تاما ومعناها «انه عندما يبتدىء الناس يعيشون العيشة المجديدة (أي يصيرون مسيحيين) فلا بد من سقوط هيكل سيرابيوم) فلما طرق هذا القول مسامع الموثنيين اقتبل الكثيرون منهم الديانة المسيحية معترفين بخطاياهم تائبين الى ربهم عها فرط منهم ثم تعمدوا بمعمودية التوبة الصحيحة» أه

وكان لنهر النيل مقياس محفوظ في هيكل سيرابيوم من عهد حكم البطالسة وقد نقله قسطنطين القيصر الروماني الى كنيسته الكبرى سيزار يوم ثم أعيد الى هيكل سيرابيوم بأمر يوليانوس الجاحد. ولما هدم هذا الهيكل حمله المسيحيون باحتفال عظيم الى كنيسته مما حدا بالوثنيين لان يتنبأوا بغيظ بأن الآلحة ستنتقم منهم بانقاص مياه النيل جزاء اهانتهم لها. واتفق أن النيل في تلك السنة لم يرتفع الى معدله فظن ضعاف العقول من الوثنيين أن ذلك نتيجة انتقام الاله سيرابيوم وأخذوا ينقمون على البطريرك والوالى فكتب هذا الى القيصر يخبره بالامر فرد عليه قائلا «اذا كان النيل لا يفيض الا بواسطة السحر أو الرقى أو بذبح الذابائح وتقديم المحرقات للاوثان فخير له أن لا يفيض وأن تبقى مصر ظمآنه الى الابد»

وقد ذهب البابا ثاوفيلس بعد ذلك الى القسطنطينيه مرتين الاولى فى سنة ٢٩٤م ليحضر محسما عقد لفحص بعض المسائل ولحضور الاحتفال بتشييد كنيسة كبرى بنيت على أسمى الرسولين بطرس و بولس . وذهب ثانية فى سنة ٢٩٨م ليقيم القديس يوحنا فم الذهب بطريركا على كرسى القسطنطينية وعاد الى كرسيه

وفى سنة ٣٩٩م قصد البابا ثاوفيلس أن يضع حدا للخلاف الذى كان قائما بين يوحنا أسقف أورشليم وهومن رهبان وادى النطرون وبين أورنيموس وكان الخلاف بسبب العلامة أوريجانوس فرد اورنيموس بجواب جاف على البابا ثاوفيلس يقول « انك لم تعرف كيف يكون الجدل والمناقشة لانك تعيش مع رهبان يجلون قدرك و يرفعون مقامك »

وكانت حياة البابا ثاوفيلس فيا بعد ذلك مملوءة بالقلاقل والاضطرابات وقد بدأت أتعابه بسبب يبدعة انتشرت بين رهبان سكيتي كان رأسها أفوديوس من بين النهر ين مؤداها ان الله ذو صورة بيشرية وذو أعضاء جسمية . وفي نفس تلك السنة نشر البطريرك رسالة عيد الفصح السنوية فاغتاظ أو لئك الرهبان من عبارة وردت فيها وهي قوله «ان الله روح لا يدركه الفهم وليس هو مجرد انسان يقع تحت الحد والحصر» فهاج لذلك هياجهم على البطريرك لما رأوه يخالفهم في الاعتقاد وترك أكشرهم صوامعهم وجاءوا كجيش جرار الى الاسكندرية وعزموا على الفتك بالبطريرك حالما يقع بصرهم عليه واحتشدوا حول داره وهم يتهددونه و يتوعدونه . واذ رأى أن قلومهم ملأى بالغيظ ولم يجد له عضدا أسرع الى مرتفع وصعد عليه وخاطبهم بعبارات رقيقة تهدىء الخواطر الهائجة ومن ذلك قوله لهم «اننى اذا رأيت وجوهكم أشعر كأنى أشاهد الله لانكم على صورته ومثاله » فسكن ثورانهم قليلا وكانوا يظنون ان العبارة التي أوردها عن الله في رسالة عيد الفصح اقتبسها من مؤلفات أوريجانوس ولذلك طلبوا اليه بشدة أن يحرم أوريجانوس وكل من يطالع كتبه فوعدهم بذلك . ثم انعكف على مطالعة مؤلفات أوريجانوس اذ لم يكن قد طالعها قبلا فتين من بعض ألفاظها ما يشعر بضلاله . وفي أوائل السنة التالية شكل بجمعا حرم فيه أوريجانوس وندد بتعليمه في رسالة عيد الفصح

وكان يوجد بين رهبان جبل نيشريا (القرما) أربعة اخوة يلقبون «بالطوال القامة » نظرا لطول قامهم كان أكبرهم يدعى أمونيوس وهو الذى سافر مع البابا اثناسيوس الى رومية وكان هؤلاء الاخوة من آب واحد وأم واحدة وقد اشهروا بتقواهم الزائدة وغيرتهم الشديدة على الايمان . هؤلاء الاخوة من آب واحد وأم واحدة وقد اشهروا بتقواهم الزائدة وغيرتهم الشديدة على الايمان . لذلك رأى ضرورة مكافأتهم على خدمهم وأفضل مساعد في ما قام به سابقا من جلائل الاعمال . لذلك رأى والاشمونين) واستحضر لديه الباقين وأقام منهم يوساب وانتيموس قسيسين في كنيسة الاسكندرية وهؤلاء الاخوة كانوا من أنصار العلامة أوريجانوس المولمين بمطالعة تصانيفه . فلما رأوا البطريرك قد شجب فيلسوفهم غضبوا وتركوا الاسكندرية بدون اذنه وعادوا الى قلالهم بالدير والتجأوا الى شجب فيلسوفهم غضبوا وتركوا الاسكندرية بدون اذنه وعادوا الى قدلهم بالدير والتجأوا الى رهبنتهم وتحزبوا معها وأرسلوا وفدا الى أحدهم ديوسقوروس أسقف هرمو بوليس وطعنوا له في شاوفيلس وفي تنعم عيشته فقبل شكواهم وتحزب معهم وأصبح الرهبان منقسمين الى قسمين رهبان شكيتي الذين يعتقدون ان الله صورة بشرية ورهبانه نيش يا الذين يعتقدون ان الله وحوزة بشرية ورهبانه نيشريا الذين يعتقدون ان الله وحوزة بشروة بشرية ورهبانه نيشرون الله وحوزة بشرون القورة بشرون المورة بشرون المورة بشرون الشورة بشرون المورة بشرون المورة

ثم حدث حينئذ خلاف آخربين البطر يرك وبين ايسوذوروس أمين صندوق كنائس الاسكندرية وكانا قبلا صديقين و يظهر ان العداوة نشأت أيضا بسبب ميل ايسوذوروس لاوريجانوس والاخوة الطويلي القامة (١) بدليل ان ايسوذوروس رجع أيضا الى دير نيئر يا وانحاز لمعضدى أوريجانوس مما حمل البابا ثاوفيلس على أن يظهر مقته لمن خالفوه في الرأى بسبب أوريجانوس وأرسل منشورا الى رهبان دير سكيتي يأمرهم فيه أن يتجنبوا أولئك الرهبان ثم قطع أسقف هرمو بوليس لانه قبلهم في شركته ، فأرسل اليه رهبان دير نيثر يا وفدا يرأسه أمونيوس أكبر

 <sup>(</sup>١) و يروى أن سبب الخلاف هو ولع البطر بوك بتشييد الكنائس والاديرة وصرف أموال طائلة عليها وكانت رغبة ايسوذوروس توزيع المال على الفقراء والساكن

الاخوة الطوال القامة ليحتج على تصرفه ضد أوريجانوس فكان هذا الاحتجاج سببا لزيادة الخلاف فرجعوا الى صوامعهم والغضب يملأهم. وخشى البطريرك نتيجة زرع الشقاق بين الرهبان فأخذ معه الوالى وقصد اليهم خوفا من تعديهم عليه وذلك لكى يقنعهم و يبرهن لهم من أقوال أوريجانوس انه مبتدع فلم يقتنع الرهبان وقفلوا كنيسة الدير في وجهه وتسلحوا بالنبابيت المغطاه بسعف النخل ظنا منهم ان البطريرك أتى ليقنعهم بقوة الوالى فاستعدوا لمقاومة كل من يعترضهم و بذلك وقعوا تحت طائلة الحكم الذي يقضى بالحرم على كل من ينحاز الى أوريجانوس

أما الاخوة الطوال القامة فلما رأوا خطر مقاومتهم للبطر يرك عظيما تركوا القطر المصرى قاصدين فلسطين وكان جاعة المسيحيين في فلسطين يرمقونهم بعين الاحتقار والفتور لعلمهم انهم محرمون من بطر يركهم ولكن بعض الاساقفة قبلوهم ولما لامهم البابا ثاوفيلس على ذلك لم يعودوا يمتزجون بهم

وكان عدد الرهبان التابعين للاخوة الطوال القامة يبلغ الخمسين فصمموا على الذهاب الى القسطنطينيه لرفع دعواهم أمام بطريركها القديس يوحنا فم الذهب. وفي سنة ٤٠٤ مثل أمامه أولئك الرجال وهم بثياب رثة و وجوه شاحبة بسبب مشقة السفر فشفق عليهم وسألهم عما يطلبون فالتمسوا منه أن ينصفهم من بطريركهم أو يرفعون دعواهم الى الامبراطور. فوعدهم فم الذهب خيرا وأعطاهم أماكن لراحتهم وأخبرهم أنه سيكاتب أخاه ثاوفيلس في أمرهم. وكان حينئذ بالبلاط الملكى بعض اكليروس الاسكندرية الذين كانوا قد جاءوا اليه لاشغال تختص بوظيفتهم. فلما استشارهم فم الذهب في الامر حذروه من قبولهم في شركته لان بطريركهم منعهم وقد حرمهم وانه اذا قبلهم بدون اذن منه يعتبر عمله اهانة له

غير أن فم الذهب كان قد قبلهم في شركته فلما أحس البطريرك الاسكندري بذلك و بلغه ان الاخوة الطوال عازمون على رفع دعواهم للملكة افدوكسيا ظن ان فم الذهب هو المهيج فذه الحركة وغدا الاخوة الطوال عنده أمرا ثانويا وعول على معاداة فم الذهب خصوصا عندما وصل اليه خطاب فم الذهب القائل «انى فحصتهم باعتناء فلم أجد في اقرارهم ما يخالف الحق على ان الحزن قد استوعب قلوهم ويخشى أن يقدموا عليك الشكاية للامبراطور فأرجو اذا أن تصفح عنهم الحينتي الامر والا طرحت هذه الدعوى الحزنة أمام المجمع » فغضب لذلك البابا ثاوفيلس غضبا شديدا ورد عليه بغيظ قائلا «اذا كنت لم تقف على مضمون الدستور الذي وضعه المجمع النيقاوي القاضي بعدم تداخل أسقف أو بطريرك في المسائل التي لا تنحصر ضمن دائرة سلطته فأرجوك أن تتبطلع على هذا القانون وتدرسه حتى تربع نفسك من التعرض لى وتكف عن الصدام والجدال معى . أما اذا قضى على الزمان بالمحاكمة فسوف يحاكمني أساقفة مصريون لا أنت ولا غيرك بمن هم بعيدون عنا يقتضى لوصولنا الهم أو وصولهم الينا سفر ٥٧ يوما كاملا »

فقرأ فم الذهب هذا الخطاب الشديد اللهجة بالرضى والاذعان وأخذ يسعى جهده فى استرضاء خاطر الاخوة الطوال القامة ولكنهم أصروا على رفع دعواهم للملكة . وذات يوم بينا كانت افدوكسيا راكبة فى مركبها الملكية تقدم الرهبان المصريون وطرحوا أنفسهم أمامها وشكوا اليها حالتهم فوعدتهم بالنظر فى طلبهم واستدعاء بطريرك الاسكندرية الى القسطنطينية . وكان لهذه الامبراطورة تأثير يذكر على قلب زوجها فأقنعته بضزورة عقد مجمع محاكمة ثاوفيلس يرأسه فم الذهب . وهذا العمل يعتبر من وجهة قانونية اجحافا بحق بطريرك الكرازة المرقسية ولهذا عندما بلغه الخبر استحكم فيه سوء الظن بفم الذهب وكتب الى ابيفانيوس أسقف قبرص الذى كان ضريبا له في شدة الكراهة لمؤلفات أوريجانوس وأفهمه بأن فم الذهب من أنصار ذلك العلامة . فعقد ابيفانيوس مجمعا من أساقفة قبرص وحرم من يقرأ تلك المؤلفات . ثم تبعه ثاوفيلس فى عقد مجمع بالاسكندرية صادق فيه على قرار مجمع قبرص وأرسل قرار المجمعين الى فم الذهب الذى عرف من خلالها المكيدة التى تدبر له فقال «هذان الرجلان يريدان خلعى غير انى سأثبت فى مركزى لان خلالها المكيدة التى تدبر له فقال «هذان الرجلان يريدان خلعى غير انى سأثبت فى مركزى لان خلالها الذي أقنى فيه »

وفى سنة ٤٠٣ م سافر البطريرك الاسكندرى الى القسطنطينية فاستقبل فيها باحتفال باهر من بحارة المراكب المصرية التى كانت راسية هناك حاملة ضريبة الحنطة . وكانت الاحوال فى القسطنطينية قد تغيرت وتحول قلب الملكة عن فم الذهب بسبب تبكيته لها على افراطها فى الخلاعة فطلبت الى البطريرك الاسكندرى أن يعقد بجمعا يحرم فيه فم الذهب ويحكم عليه بالنفى وقد تم ذلك فى مجمع عقد بالقرب من خلكيدون فى مكان جيل يدعى بالسنديانة ونفى فم الذهب رغما عن سخط شعب القسطنطينية على ذلك الامر . غير أن الله اعاده فى نفس ليلة نفية بسبب زلزلة كادت تقوض المدينة وترك البابا ثاوفيلس مدينة القسطنطينية راجعا الى الاسكندرية

غير انه بعد مدة نصبت الملكة تمثالا لها في ساحة قريبة من كنيسة أجياصوفيا فكانت أصوات الطرب حول تمثالها تختلط بأصوات المرتلين في الكنيسة ولذلك ندد فم الذهب بهذا العمل تنديدا قاسيا فعملت مرة أخرى على التخلص منه فطلبت من الاساقفة عقد مجمع آخر يحاكمون فيه فم الذهب مرة أخرى وطلبت من البابا ثاوفيلس أن يحضر ولكنه أبي واكتفى بابداء رأيه وهو « ان القانون الثاني عشر من قانون مجمع انطاكية المنعقد سنة ٣٤١م قرر ان الاسقف اذا عزله مجمع ما لايسوغ ارجاعه الاعن يد مجمع آخر أعظم من الاول وان الاسقف اذا التجأ الى الامبراطور بغية رجوعه الى وظيفته بدون تبرئة المجمع له يجب عزله أبدا من الوظيفة الاسقفية » أهه و بناء على ذلك نفى فم الذهب نفيا مؤبدا حيث قضى نحبه في منفاه هذا

أما الاخوة الطوال القامة فكان قدتم الصلح بينهم وبين بطر يركهم وذلك ان البابا ثاوفيلس كان قد اتهم فم الذهب في مجمع (السنديانة) بأنه حرض رهبانه على العصيان عليه

فطلب المجسم الشهود في هذه القضية فوجد ان ديسقوروس أسقف هرمو بوليس قد تنيح ولم يبق سوى امونيوس أخيه الذي حمل الى السنديانة وهو يحتضر فلها رآه البطر يرك في حالة الموت ذرفت عيناه دمعا مدرارا من شدة التأثر وزال من قلبه كل جفاء

ولا ريب ان تاريخ البابا ثاوفيلس قد تشوه بمقاومته لفم الذهب الرجل الذى أجمعت كل الكنائس على محبته ولكن التاريخ نفسه يخبرنا انه فيا بعد تجلى له سوء صنيعه وشدة تطرفه ضد أخيه فم الذهب فندم على ما بدامنه ضده ثم قضى بقية حياته فى الاعمال المنافعة فأضاف بعض القوانين الى الكنيسة يحتوى أحدها على أن الاكليروس يجب أن يختارهم الاكليروس عند تعيينهم ويختبرهم الاسقف و ينتخبهم الشعب بعد تمام رضائه ورغبته . ثم اشتغل فى انجاز بعض الامور المهمة بنشاط تمام حتى أصابه الهزال والضعف ومات بارا تقيا كها يشهد بذلك مؤلف كتاب «الدلالة اللامعة» ص ١١٧ حيث يقول «أن ثاوفيلس قد مات بارا وانه معدود من كبار معلمي الكنيسة الجامعة» وكانت نياحته فى ١٨ بابه سنة ١٢٩ ش (١) و ١٥ اكتوبر سنة ٢١٤ م وخلف لنا تآليف جليلة والثواب . وهو أول من أطلق على الكنيسة المصرية اسم «الكنيسة القبطية»

<sup>(</sup>١) بحسب الجلول الذى وضعه الاسعد ابن العسال من علماء القرن الـ ١٣ تعتبر نياحة البابا ثوفيلس سنة ١٤٧ ش لا في سنة ١٢٩ كما ذكرنا عن الانبا ساو يرس المؤرخ وذلك لان ابن العسال يذكر ان مدة رئاسة البابا ديونيسيوس ، ٤ سنة بينا يذكر الانبا ساو يرس انها ٢٨ فقط ولكننا سنضطر للسير بموجب جدول ابن العسال منذ الان لانه تام وتاريخ الانبا ساو يرس يقف عند القرن الثامن ولهذا لا عجب ان كنت ترى فها بعد ان لبابا كيرفس ارتقى الكرسي سنة ١٤٧ ش مع انه أخذ مكان سلفه حالا

# القسم الشانى رؤساء الرهبنة ومشاهير الكنيسة و بعض مجهوداتهم

(١) مكاريوس المصرى (٢) مكاريوس الاسكندري

(٣) باخوميوس (٤) يوحنا

(٥) بيمين واخواته (٦) ديديموس الضرير

(٧) تأسيس كنيسة مسيحية ببلاد الحبشة بواسطة أتعاب

المصر يين

( ٨ ) نشر الرهبنة في العالم بواسطة بطر يرك الاسكندرية

(٩) نشر الدين المسيحى بين السودانيين والبدو بواسطة

أفاضل الكنيسة القبطية

( ۱۰ ) بعض الذين وفدوا على مصر في هذا القرن لدرس نظام الرهبنة

## (١) مكاريوس المصرى ... (ابو مقار الكبير):

ولد بالصعيد (وقيل ببلدة شنشور بالمنوفية) سنة ٣٠١م من أبو ين مسيحيين فقيرين هذباه على روح النسك وكان مشتغلا في حداثته برعاية البقر. واتفق يوما انه برفقة بعض أترابه سرقوا جانبا من التين الذي لم يأكل منه سوى تينة واحدة ومع ذلك انتبه الى زلته وعرف أنه أغاظ الله بها وأخذ يبكى و يندم عليها وبمرارة نفس كان يتذكرها طول حياته.

وقيل أن أبويه رأيا قبل ولادته انه سيولد لهما ولد ينشر صيته في كل مكان ولذا سمياه مكاريوس أى طوباوى . ولما نشأ في القامة زوجاه بغير ارادته فتظاهر بالمرض أياما . ثم استسمع أباه بأن يمضى الى البرية لتبديل الهواء وشاهد كل البرية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وكأنه علم أنها ستنكون ميراثا له ولبنيه من بعده . فترك كل أعماله الاولى وتمسك باذيال الفقر وسعى جهده في اقتناء الفضائل حتى نمى خبره الى أسقف جهته فكرسه شماسا لحدمة الكنيسة . ولما كانت

هذه الخدمة غير ملاغة لأمياله أراد أن يهرب الى مكان بعيد عن الاماكن المأهولة وأخذ يباشر فكرته الاولى وكان يصنع سلالا و يعطيها لرجل صالح يبيعها و يأتيه بثمنها ما يقتات به . ومن أظهر صفاته التواضع والوداعة حتى أن الشيطان حسده وحرك عليه بعض الاشرار فاتهموه بصنيع فعل الدنس مع عاهرة وضر بوه بقساوة وجروه في الشوارع مستهزئين به ولكنه لم يفتح فاه كمخلصه بل صبر على كل ما أصابه والأبلغ من ذلك انه لم يرفض ما ألزم به وهو انه يعول تلك الامرأة بتقديم الدراهم الملازمة لمعيشها مدة حبلها فجد في صنع السلال وكان يخاطب ذاته عندما يستحوز عليه الكسل قائلا « اشتغل بنشاط يا مكار يوس فقد صارت لك امرأة » ولما داهم المرأة الطلق تعذبت جدا واضطرت أن تعترف ببراءة مكار يوس مما اتهمته به فذهب اليه الذين أهانوه وطلبوا منه الصفح عن أذيتهم له

أما هو فخوفا من أن يجلب له حسن تصرفه كرامة واحتراما من أولئك الناس هرب من ذلك المكان وتوجه الى صنحراء ليبيا ببرية الاسقيط بوادى النطرون وكان قد بلغ من العمر ثلاثين سنة. ثم قصد القديس انطونيوس أبا الرهبان فقال عنه «هذا اسرائيلي حقا لا غش فيه » وتتلمذ له مدة ولبس منه اسكيم الرهبنة وأقام ببرية الاسقيط وكان قد شاع صيت فضائله في العالم فهرع اليه الجسماهير من المؤمنين ليتعلموا منه ، فلها رأى كثرتهم شاد لهم دير فخيا لايزال قائما الى اليوم وكان يعرف أولا بدير مكسيموس ودماديوس (١) ثم عرف باسم دير السيدة برموس (أى الدير الذي يعسبق دير موسى » وأعقبه بآخر وهو دير أبي مقار . وكانت تلامذته تنهج على مثاله في حب الفضيلة والتنشف وكانوا جميعا يداومون الاشتغال بايديهم لاكتساب معاشهم مثله

ولما بلغ الاربعين من عمره سنة ٣٤٠م التزم أن يرسم كاهنا لحدمة الاسرار الربية وتوزيعها على أولئك السياح العائشين تحت تدبيره. ومن فضائله انه كان يحب الصمت والانفراد ليتمكن من أن يختلى بالله متفاوضا معه ومناجيا اياه. وكان يفضل عيشة النسك على الترف واستمر محافظا على صرامة عيشته بفطنة تامة. وذات يوم كان أحد تلاميذه يكلمه وقت الظهر وقد شعر بعطش شديد فطلب منه اذنا بتناول قليل من الماء فاجابه قائلا «اكتف الآن بأن تستريح تحت هذه الشجرة في ظلها متذكرا بأنه يوجد كثيرون من البشر في هذه الساعة سائر ين برا وبحرا من دون أن يحصلوا على هذا القي الذي أعطى لك لتستظل تحته » ثم قال له «تشجع يا ولدى فانا قد جزت مدة عشرين سنة كاملة من غير أن اصنع ما كانت تطلبه منى أميالي الطبيعية لا في قد جزت مدة عشروبات ولا في النوم. لأني لم آكل سوى كمية قليلة من الخبز الذي كنت قبل أن آكله أزنه كيلا يتجاوز القدر المعتاد ولم أكن اشرب الا مقدارا صغيرا من الماء. وأما نومي قبل أن آكله أزنه كيلا يتجاوز القدر المعتاد ولم أكن اشرب الا مقدارا صغيرا من الماء. وأما نومي

<sup>(</sup> ١ ) هما ولدا فالنتنيانوس الاول قيصر الغرب الذي تولى العرش سنة ٣٦٤ مههجرا العالم وابهة الملك وتتلمذا للقديس مكاريوس

فكان برهات وجيزة متباعدة غير متصلة وذلك باسناد رأسي على الحائط حينها لم يعد في جلد على فتح عيني » أه

ومن الطرق التى وضعها القديس مكاريوس لرهبانه ليتمكنوا بالسير فيها من اماتة أجسادهم قوله لهم «انه يلزم السائح أن يعود ذاته على الاصوام كأنه يجب أن يعيش مائة سنة وأن يضاد ميله و يقهر آلامه النفسانية . وأن يتناسى الاهانات التى تصنع فى حقه وأن يتجلد فى احتمال المكاره . وأن يصبر على الاوجاع و يتكبد المصائب كأنه فى كل يوم مزمع أن يفارق الحياة . على أن التفكر فى النوع الاول وهو استطالة الحياة يحجز عن الراهب والسائح كل نوع من الاهمال والتراخى فى الخدمة الالهية المسبب من الخوف ومن الامراض الجسدية . وأما التفكير فى النوع المنانى وهو أن كل يوم يمكن أن يكون هو الاخير من الحياة فهذا يصيره أن يحتقر الخيرات الارضية . و يتهاون بالاتعاب والامراض والشدائد متأملا فى الوطن الذى كل يوم يمكن أن يدعى من الله للانتقال اليه فى الحياة الابدية » أه ولما سئل هذا القديس عن النوع الملائم لحسن الصلاة أجاب قائلا «انه ليس بضرورى أن تكون الصلاة مستطيلة بل يكفى أن ترفع الايدى نحو الساء بالقول «يارب اصنع معى الرحمة بالنوع الذى يرضيك » وأما حينا تحار بنا تجر بة ما فيلزمنا أن نقول بالقول «يارب اصنع معى الرحمة بالنوع الذى يرضيك » وأما حينا تحار بنا تجر بة ما فيلزمنا أن نقول بالقول هيامى أعنى » على أن الله يعلم جيدا ما هو الموافق لنا فلا يتغافل عن معونتنا »

ولكي يوارى الله فضيلة صفيه وأعماله النسكية تحت غطاء التواضع جعله وهو يصلى ذات يوم يسمع صوتا يقول له «انك لم تبلغ بعد يا مكار يوس درجة سامية من الكمال الذى بلغته امرأتان عائشتان في بيت واحد بالاسكندرية وهما فلانه وفلانه » فما سمع القنيس هذا الصوت الا ونهض لساعته وجد في السير حتى اذا وصل الثغر المذكور واستدل على بيتها قرع بابها ففتحت له أحدهما فاستدعاهما وخاطبها قائلا «انى من أجلكما قد عانيت مشقة السفر على بعد الشقة ومتاعب البرية وما ذلك الا شوقا لا علم ماذا تصنعان وما هى حالة معيشتكما » فقالتا له « هل يمكنك أن تجد صلاحا في امرأتين متزوجتين يعيشان في لذة ونعيم ؟ » فألح عليها فقالتا له « أننا أقترنا بسر الزواج مع أخوين من مدة ١٥ سنية وقد مضت هذه المدة بدون أن تخرج من فم الواحدة كلمة تغيظ الاخرى ولم يحدث بيننا خصام أو شبه خصام قط وان الواحدة منا لا تميز أولادها عن أولاد سلفتها بل تهم بما يرضى أولاد الاخرى قبل أولادها » ثم قالتا له « اننا قد رغبنا الى رجلينا في أن يمنحانا بل تهم بما يرضى أولاد الاخرى قبل أولادها » ثم قالتا له « اننا قد رغبنا الى رجلينا في أن يمنحانا بل تعيش هكذا الى آخر رمق من حياتنا . ونطلب منه تعالى أن يساعدنا على القيام بعهدنا » فلما أن نعيش هكذا الى آخر رمق من حياتنا . ونطلب منه تعالى أن يساعدنا على القيام بعهدنا » فلما سمع القديس خبرهما هتف قائلا « حقا ان الله يمنح المتزوجين كما يمنح المتبتلين وانه تعالى لا ينظر سمع القديس خبرهما هتف قائلا « حقا ان الله يمنح المتزوجين كما يمنح المتبتلين وانه تعالى لا ينظر الا للضمائر والقلوب ويمنح روحه القدوس لجميع الذين يخدمونه من أية هيئة كانت »

وفىي سنة ٣٧٥ م أمر فالنص قيصر الار يوسى بطرد جميع رؤساء الاديرة الذين حافظوا على

الايمان الارثبوذكسي القديم فنفذ لوسيوس هذا الامربان نفى القديس مكاريوس وسميه القديس مكاريوس وسميه القديس مكاريوس الاسكندري وكثيرين من الرهبان الى جزيرة فيلى فى الصعيد الاعلى (١). وكانت هذه الجزيرة لا تزال وثنية بالمرة وفيها هيكل للاصنام مشهورة وكان كاهن هذا الهيكل محترما فى نظر السكان حتى كادوا يؤلهونه. فلما وصل هذان القديسان ومن معها من الرهبان الى تلك الجزيرة كانت ابنة ذلك الكاهن الوثني مصابة بروح نجس فانطلقت الى الشاطىء الذى رسى فيه القديسان وصاحت قائلة «لم أتيتم يا عبيد الله الى هذا المكان الذى استوطناه من زمن بعيد. المعتم فى الاستيلاء على هذه الجزيرة بعد أن استوليتم على القطر كله. ها نحن نتركها لكم اذ لا قوة لننا على مقاومتكم » ولما صلى النساك على الفتاة فارقها ذلك الروح الشرير فبرئت. وللحال اعتمد معظم أهالى تلك الجزيرة الوثنية. ولما سمع الشعب الاسكندري بهذا الخبر طالب لوسيوس اعتمد معظم أهالى تلك الجزيرة الوثنية. ولما سمع الشعب الاسكندري بهذا الخبر طالب لوسيوس جوالى سنة ٢٧٦م

وما رجع القديس مكاريوس الى بريته حتى أستأنف أعماله التقوية فظل يعلم المتوحدين ويرشدهم الى أن رقد بـالرب فى ٢٧ برمهات سنة ١٠٨ ش بالغا من العمر ٩٠ سنة تاركا برية الاسـقـيـط تحاكى السياء موطن الملائكة ومقر التسبيح والتمجيد (٢) وقد نما عدد رهبانه الى ١٥٠٠ راهب وكانت لهم مكانة كبرى ومنزلة عـلـيـا لما اشتهروا به من كثرة الحكمة و وفرة العلم

ولهذا القديس مؤلفات جليلة رد بها على مؤلفات الوثنيين ضد الديانة المسيحية لم يعثر العالم المسيحى منها أو بالحرى لم يصل ليده من تلك العصور المتقدمة الاكتاب عظاته المحتوى على خمسين عظة وكتب في المبدأ باللغتين القبطية لفائدة رهبانه وأمته و باليونانية لفائدة أهل هذه اللغة الذين كانوا منتشرين بمصر. ومع أن أكثر مؤلفات آباء الكنيسة اغتالتها يد الضياع الا أن نسخة عظات هذا القديس ظلت محفوظة حتى وقف عليها الانكليز وطبعوها بلغتهم ثم ترجوها الى العربية . وللقديس خلاف المواعظ بعض أقوال أخرى روحيه منثوره في كتاب بستان الرهبان . وله سبع رسائل لاهوتيه طبعت بالفرنسيه في مدينة طولوز بفرنسا سنة ١٦٨٤م

<sup>(</sup> ١ ) جنوبي أسوان و بينهما المانية كيلومترات وتعرف عند العوام باسم « أنس الوجود »

<sup>(</sup>٢) سرق جمد القديس ودفن بكنيمة شبشبر طملاي مركز منوف ٤٤٠ سنة ونقله اليابا ميخائل ٣ اليي البرية ولم يزل بها لليور

#### (۲) مكاريوس الاسكندرى:

ولد فى الاسكندرية فى أوائل القرن الرابع من والدين فقيرين ولهذا اشتغل خبازا بضع سنين وكان يصنع الفطائر و يبيعها لينفقها فى ما يحتاج ولما كان الله قد انتخبه اناء مقدسا له لبث بين الموعوظين الغير المعمدين ثلاثين سنة . الا انه بعد ما اعتمد وتقوى بالنعمة لم تطب له عيشة أهر العالم فكان يتوق الى سماع أخبار النساك والسياح العائشين فى البرارى والقفار وعزم على الاقتدابم قائلا «ان قيمة نفسى توازى قيمة نفوس أولئك القديسين فلما لا أنسج على منوالهم »

ثم انطلق الى القديس انطونيوس وتتلمذ له وترهب بوادى النطرون فى أيام الانبا مكاريوس الكبير و بعد ذلك توجه الى برية متوحشة وأقام يعبد فيها سبع سنين بغاية المتعنف اقتصر فى المثلاث السنين الاخيرة على أكل الحشيش والقُروق النيئة المرة. وقد انتهى أخيرا الى حد الامساك فكان لا يأكل الا مرة فى الاسبوع لاعتقاده أن جسده هذا هو عدوه الالد و يقول عنه انه شريك الشيطان فى الاضرار بى فينبغى أن أذله وأضعفه حتى لايقوى على مجار بتى

وكان يصرف نهاره فى الترتيل وليله فى الصلاة واذا غلب عليه النعاس كان يعذب نفسه بحيث يبقى أياما وليالى بدون أن ينام وقد ألزم نفسه بأن لا ينام فى كل ليلة أكثر من ساعتين واستمر هكذا طول حياته . ولكنه فى صوم الاربعين المقدسة كان يزداد فى تشقفه وقد قضى مرة هذا الصوم واقفا لم يجلس ولم ينم بل كان يصلى واقفا أم جاثيا ولم يأكل ولم يشرب الا فى أياد الآحاد

وذات يوم لسعته نحلة فقتلها ولكنه ندم فيا بعد على قتلها واراد الشيطان أن يدخل في عقله الافكار السجسة فضى وسكن في مكان مملوء بالزنابير لا تقدر الحيوانات أن تسكن فيه خوفا من لسعاتها فأقام هو فيه ستة أشهر يتحمل لسع الزنابير السامة ولما ترك ذلك المكان كانت هيئته قد تغيرت الا أنه انتصر على الافكار الشريرة

و بعد كل ذلك الجهاد الطويل لم يكن يشعر بانه عمل شيئا يؤهله لنيل الحياة الابدية وما كان يظن انه ابتدأ بالسير في طريق الفضيلة ولهذا عزم على الذهاب الى بعض السياح ليسألهم عن كيفية العبادة الحقيقة ومن ثم قام الى برية الصعيد وتنكر بلبس أثواب خادم لئلا يعرفه أحد وقصد مجمع القديس باخوميوس بصفته عاميا يريد أن يترهب فلها رآه رئيس الدير شيخا منعه لعدم اقتداره على العيشة المتعبة أما هو فألح عليه بدموع ليقبله فقبله ودفع له جانبا من الخوص لكى يضفره عانفرد في مكان وظل يشتغل واقف على قدميه ثلاثة أيام بلا أكل ولا شرب حتى قال أحد الآباء للقديس باخوميوس « أخرج عنا هذا الرجل لأن ليس له جسد »

أما القديس باخوميوس فقد عرفه بارشاد الهي فاستقبله باحتفال عظيم فشق عليه هذا الامر وخرج من تلك البرية ولجأ الى مكان فوق جبال نيتريا. ولم يلبث في هذا الموضوع طويلا حتى بلغ خميره الى المبطر يبرك الاسكندرى فأرسل اليه أناسا أتوا به ورسمه كاهنا فلها رأى نفسه قد اكتسب درجة كهنوتية أراد أن يُزُدّاد فى تقشفه واكتساب الكمال فترك كل البرارى المعروفة وانفرد فى أخوف برارى ليبيا التى أطلق عليها فيا بعد اسم برية القلالي نظرا لكثرة القلالي التي ابتناها القديس هناك لتلاميذه الكثيرين

وكان قد التف حوله أكثر من ٥٠٠٠ راهب ومتوحد فكان يرشدهم و ينفعهم فضلا عن قيامه بواجبات عبادته الشاقة فكان يصلى في النهار مائة مرة و يقضى أكثر الليل في الصلاة المتوالية . وروى انه بقى مرة يومين كاملين يصلى دون أن يتوه عقله دقيقة واحدة . أما موضوع تأملاته فما كان الا يسوع المصلوب . فكان يقطع كل أوقاته بالتأمل في آلامه و يرثى لحال أمه التي كانت واقفة تحت صليبة ولهذا أوصى تلاميذه باكرامها والتشفع بها

وقد أتماه يوما الانبا بلاديوس واعترف عليه بان الافكار الباطلة تزعجه و بين له ميله لترك رياضات الصلاة فقال له القديس اياك أن تغلب بهذه التجر بة الشديدة الحظر وانى أشير عليك بأن تطيل الصلاة كل ما تبلبلت بتلك الهواجس واياك أن تنقص منها شيئا البتة وقل للعدو ان كنت لا أقدر أن أصلى كما يجب فانى استمر في مخدع الصلاة حبا بالمسيح

وكان لهذا القديس قوة اخراج الشياطين بمجرد اشارة الصليب, وقد أتى اليه أحد الكهنة مرة وهو يشكو من آكله مريعة وخرقدامه طالبا عونه فتحنن عليه القديس وشفاه ثم قال له انما أصابك هذا المرض لانك تجاسرت على أن تقدم ذبيحة القداس الالهى في حال الخطيئة المميتة ثم أمره أن لا يقدس قبل أن يتوب لله تو به صادقة

واضطهد فالنص الار يوسى هذا القديس ونفاه مع القديس مكار يوس المصرى كما سبق معنا. وحدث بينا كان القديس مسافرا في النيل مع اثنين من قواد جيش الملك دنا منه أحدهما وقال له طوبى لكم أنتم الذين تستهزئون بالعالم فاجابه القديس مكار يوس حقا ما قلت و يا لسوء حظكم أنتم الذين لا تدرون أن العالم يستهزىء بكم

ولما رجع من منفاه سكن بريته الاولى ثم مات فى ٦ بشنس سنة ١١٢ ش و ٣٩١م وكان عمره ٨٩ سنة . وقد ذكر بلاديوس الذى عاشر القديس زمانا مديدا انه كان قصير القامة وضعيف المزاج . ولمه قوانين كشيرة طبعت فى باريس سنة ١٦٣٧م ورسالة فى نفوس الابرار بعد الموت طبعت فى اوترخت بسو يسرة سنة ١٦٩٦م

#### (٣ )بالحوميوس:

هـو المـلـقب بابي الشركة لأنه أول من ابتدأ بالعيبية المشتركة في الاديرة تحت قانون واحد

ورثيس تعيش الرهبان تحت طاعته. ولد بطيبة (١) من أبوين وتعين مثرين ربياه وأرشداه فى الاعتقدات الوثنية الكاذبة ولما أدرك رشده حاولا يوما أن يرغماه على عبادة الاصنام فلعنها وهزأ بعابديها وفى يوم آخر سقياه خرا كانت قد قدمت للاوثان فتقيأها لساعته فاستنتج والده من ذلك أنه سيكون عدوا للاوثان.

ولما بلغ العشرين من عمره تطوع في الجيش الروماني وحارب في بلاد الحبشة تحت قيادة والد قسطنطين الكبير الذي كان وقتئذ قائد جيوش ديو كلتيانوس قيصر وحضر مواقع حربية أظهر فيها شجاعة فائقة وهمة عالية ودخل يوما مع بعض الجنود مدينة ديوسبولي حيث كان يقطن كثيرون من المسيحين الذين شفقه منهم على هؤلاء الجنود قدموا لهم ما لزم من الاكل والشرب وأعدوا لهم وسائل الراحة فتعجب باخوميوس من هذه الشهامة وسأل عن السبب الذي حل أولئك الناس على معاملتهم بالحبة والرحمة دون أن يعرفوهم فأجابوه بانهم مسيحيون وديانتهم تأمرهم بصنع الخير مع كل أحدمها كانت جنسيته وديانته ومع انه كان قد درس علوما كثيرة ولكنه لم يعرف شيئا عن المسيحية التي مال يقلبه الها وتوسل إلى الله قائلا « أيها الاله القادر على كل شيء امنحني أن أعرف بأي نوع تر يد أن أسجد لك وأخدمك »

ثم غادر الجندية بعد نهاية الحرب وعاد إلى وطنه وذهب حالا إلى كنيسة ثيتوسكو بوس وانخرط في سلك الموعوظين وهكذا في عيد فصح سنة ٣١٤م اعتنق المسيحية ونال سر العماد من الانبا سيرابيون (سرابامون) أسقف دندره (١) وله من العمر يومئذ خس وعشرون سنة وفي ليلة عماده شاهد في الحلم في رؤيا سماوية أن يده اليمني ممتدة تحت ندى السهاء الذي استحال على الفور الى تفاحة بيده وسمع صوتا يقول له «احتفظ يابخوميوس على ما يأتي عليك الآن الذي هو علامة النعمة العظيمة التي أراد المسيح ان يسكها على قلبك »

و بعد عماده شعر عيل زائد نحو عيشة الكمال المسيحى واشتاق للعزلة والانفراد فتوجه الى أسوان وتتلمذ للانبا بلامون أحد شيوخ البرية الذى قال له « ان حياة السواح يا ابنى هى أكثر صعوبة مما تتصورها حتى أن كثيرين ابتدأوا بها ولم يستطيعوا أن يتمموها . فتأمل فى نوع عيشتى فضل الصيف آكل مرة واحدة فى كل يوم وفى فصل الشتاء كل يومين مرة . وطعامى دواما الخبز والملح دون أن استعمل زيتا أو خرا . كما أننى أقضى نصف الليل وأحيانا الليل كله فى تلاوة المزامر وفى التأمل فى الكتاب الالحى ولهذا انصحك أن تروض نفسك مدة على هذه العيشة و بعد ذلك تأتى الى وأصيرك رفيها لى » فأظهر باخوميوس مزيد خوفه ولكنة تقوى داخلا بنعمة الله وأجاب الإنبا بلامون قائلا « اننى أتكل على نعمة المسيح واستند على صلواتك من أجلى لانال قوة استطيع بها أن أعيش متما واجباتى لغاية الموت » فسر القديس بلامون من حسن جوابه وألبسه

<sup>(</sup> ١ ) هي الآن الاقصر ومن بقاياها مدينة أبو وذراع ابي النجا والقرنة

<sup>(</sup>٤) على شاطىء النيل الغربي أمام بندرقنا

اسكيم الرهبنة. فسار التلميذ في طريق الكمال وبالغ في اماتة جسده حتى فاق معلمه في صرامة العيش وطول الصوم والسهر. واتفق أن سائحا مريضا بمرض الكبرياء كان يصنع العجائب بقوة أبليس حتى انه كان بمشي على جرنار ملتهب فلا يحترق فجاء الى القديسين وقال لهما هل حصل أحدكما على مثل هذا الايمان الذي حصلت عابه فاني أمشي في وسط النار بدون أن تمسني فأجاب الآب بلامون أن احسنا التواضع فيكون حينذ ايماننا حسنا، فلما سمع باخوميوس هذا الكلام بدأ يزداد في فضيلة التواضع وأما ذلك المغرور فأسقطه أبليس في الزنا ومات شرميتة

و بعد مدة سنتين تباعد يوما عن قلايته في مقر قريب من طابانا (١) ليلتقط حطبا ماشيا بين السوك حافيا كعادته ولما كان يصلى جاثيا ظهر له ملاك الرب وأشار عليه ببناء دير في تلك الجهة التي كانت بلدة قديمة خربة . فضى الى شيخه وقص عليه الرؤيا ثم ذهبا وسكنا في المكان المعين و بنيا هذا الدير (٢) و بعد أن شيدا عدة أمكنة هناك ترك القديس بلامون تلميذه باخوميوس فيها ورجع الى مكان عزلته ولم يعد يواجه أحدهما الاخر الا مرة واحدة في كل سنة . وتوفى القديس بلامون بعد مدة ولكن باخوميوس تعزى بحضور أخيه البكر يوحنا لأنه لم يكن قد شاهد أحدا من اقربائه منذ تركه لوطنه وسر لأن أخاه اعتنق الديانة المسيحية وعشق سيرة الرهبنة . ولكنه كان غليظ القلب فتعب القديس باخوميوس كثيرا في سبيل تهذيبه حتى صيره أنيسا وديعا و بعد أن قضى خس عشرة سنة في ذلك الدير مات بارا تقيا

فاستمر القديس باخوميوس بعد موت أخيه مواظبا على عيشة الوحدة والتقشف في ذلك الدير وأخذ الشيطان في محاربته بالافكار الرديئة التي كان ينتصر عليها بتأمل نار جهنم التي لا تطفأ ودودها الذي لا يموت. ثم ظهر له الشيطان بأشكال متنوعة لذيذة وغيفة ليوقفه عن عبادته ولكنه تسلح ضده بالاسلحة الروحية وقضى بمعونة الله عز وجل أر بعين ليلة لم ينم البتة بمارسا الصلوات والقراءة في الكتب الالهية حتى انغلب العدو أمامه كما أنه استمر مدة خس عشرة سنة لا ينام فيها الا برهات وجيئزة مستندا على عكازه من دون أن يقرب من الحائط. وقد اعطاه الله سلطانا على تماسيح نهر النيل فلم تكن تضره ابدا

واذ كان يصلى ليلة ظهر له ملاك الرب واعلمه بأن يتخذ العناية لهذيب الآخرين فشرع يقبل في ديره جميع الذين احبوا السيرعلى منواله حتى انه في زمن وجيز جدا وجد عنده مائة راهاب أما الفرائض الرهبانية التي وضعها فقيل انه اقتبلها من الملاك نفسه

<sup>(</sup>١) و بـالـقــبطـة «طابنيسيس» وتعريبها «نخل ايزيس» وهي بلدة تابعة لابروشية دندرة. قيل انها جزيرة في النيل تعرف الآن بجزيرة الغريب. وقيل انها مدينة كانت على الشاطىء الايمن للنيل الجنوبي «فاو» بمديرية قنا

<sup>(</sup>٢) للانبا بلامون دير بناحية القصر والصباد بمركز نجع حادى بمدير ية قنا لم يزل عامرا الى اليوم

ولا يخفى ان الطريق التى سارفيها الانبا انطونيوس وجعلها فريضة لرهبانه من بعده وهى أن يحصل كل واحد منهم على قوته بتعب يديه كانت عسرة وشاقة وغير كافلة بحفظ الرهبانية ودوامها في عالم الوجود والفضل للانبا بالخوميوس صاحب الشركة الذي اتخذ طريقة سهلة قدر الناس بواسطتها أن يعتنقوا الرهبنة و ينتظموا في سلكها في كل زمان وهي انه وضع كل قنية الرهبان وعصول تعب أيديهم في مجمع واحد تحت سلطة أحدهم وتدبيره وجعلهم يعيشون عيشة روحيه ودعا ذلك ايكونونيا (شركة) وفرض عليهم أن يشتغلوا بأيديهم لربح الدير ولكنه ترك الحرية لكل واحد ليشتغل حسب قوته ونشاطه . ولم يكن الرهبان يأكلون الا وهم مجتمعون على المائدة وكما فرض لهم هذا القانون فرض لهم قانونا آخر لحياتهم الروحية ورسم في ذلك القانون فرائض ليست بمستطيلة جدا اشفاقا على المتقدمين في السن من الرهبان فكانوا يحضرون يوميا لتلاوتها أمام الهيكل بدون كلل و يتناولون الافخار ستيا في يومي السبت والاحد . ولما لم يوجد بين الرهبان أحد حاصلا على درجة كهنوتيه ( وحفظ هذا الامر في دير طابانا بعد موت القديس باخوميوس مدة تنز يدعن المائة سنة ) فلهذا كانوا يحضرون بعض الكهنة من الكنائس القريبة لا تمام خدمة القداس . وأما الوعظ فكان يصير مرتين أو ثلاث مرات في كل سنة .

ووضع للرهبان أن يستعملوا الكتاب المقدس بارشاد الرؤساء حتى فى وقت شغلهم وأن يحفظوا المزامير غيبا. ومن لم يكن يعرف القراءة فكان يلزم بحفظها قبل لبس شكل الرهبنة ليتمكن من اشباع نفسه بتلاوة الكتب المقدسة. وكان على الرهبان أن يشتغلوا بايديهم للحصول على حاجهم وترك القديس باخوميوس الحرية لكل واحد ليشتغل حسب قوته ونشاطه وكان كثير النصح لهم بترك الميل نجد العالم وحدث أن أحد الرهبان المكلفين بالنسيج اشتغل فى يوم واحد ما يلزمه عمله فى يومين ووضعه على باب قلايته لكى يكتسب اطراء القديس فلما رآه وأدرك سريرته قال عمله فى يومين ووضعه على باب قلايته لكى يكتسب اطراء القديس فلما رآه وأدرك سريرته قال للرهبان المحاضرين «تأملوا ان هذا الراهب يجهد نفسه بالتعب من الصباح الى المساء لاجل الشيطان وهكذا يضنى جسده من غير افادة لنفسه » ثم أمر ذلك الراهب بأن يحضر فى اجتماع الرهبان ويلتمس منهم أن يصلوا لاجله أمام الله ليهبه الغفران وفرض عليه أن يبقى فى قلايته خسة أشهر يقتمات بالخبز والماء فقط. ولاحظ مرة أخرى أن راهبا كان يصوم كثيرا عبة فى نيل الفخر فأمره بأن يحضر نصف النهار مع الرهبان الى المائدة ليأكل معهم من الخبز والحبوب المسلوقة أفضل من أن يصوم طالبا المجد الباطل

وذكر انه رأى يوما قوما من الرهبان الحديثين صاعدين الى شجرة تين ليأكلواسراً فأمر المقديس حينئذ بقطع الشجرة فشفع فيها المبستاني الذى كان رجلا فاضلا معتبرا ولم يرد القديس أن يكسر خاطره فلم يقطعها ولكنه صلى و بعد صلا ته يبست التينة . ومن القوانين أن يصلى الرهبان المنتى عشرة مرة نهارا واثنتى عشرة ليلا و يصوم كل منهم حسب طاقته وغير ذلك من القوانين التى سار عليها غيره فيا بعد . وكان القديس يعامل الرهبان بالحلم والشفقة ولا سيا الشيوخ والمرضى منهم

أما الشبان فكان يتصرف معهم بالإناة والصبر و يدرجهم قليلا قليلا في طريق الكمال ولم يلزمهم بتقشفات الدير الاعتيادية كلها بل أمر الطباخ بأن يصلح لهم طعاما خصوصيا فلم يعجب الطباخ هذا الامر حتى أنه في بعض الإيام لم يهيء لهم شيئا من الطعام لانه حسب زعمه لم ير هذا لائقا بالراهب ومن جهة أخرى كان يجد فرصة لجدل الجدائل لاجل فائدة الدير. فلها علم القديس بفعله هذا أمره أن يأتي بكل ما كان صنع من الجدائل وكان عددها نحو خسمائة فوضعها كلها أمام الرهبان واحرقها ثم قال أن الطاعة لا تأذن للراهب أن يفحص عن تصرفات رئيسه فان ذلك مما لا يسوغ له انما عليه أن يطيع بسرعة وسرور. ومرة أخرى أرسل وكيل الدير ليبيع جدائل الدير وعين له يسوغ له انما عليه أن يطيع بسرعة وسرور. ومرة أخرى أرسل وكيل الدير ليبيع جدائل الدير وعين له بالثن الاعلى فاذ علم القديس بذلك وبخه أيضا على غالفته واوصاه أن يرد للشارى ما كان المجذه فوق الثمن المعين. ثم عزله من وظيفته وعاقبه بأن فرض عليه ممارسة أفعال شاقة وأمر الجميع أن ينبهذوا كتب الهراطقة وكانت قوانين هذا البار محفوظة في كل الاديرة التي كانت تحت اشرافه ودوى كاسيانوس الذي زار أديرة القطر المصرى بعد ذلك بأزمنة مديدة انه رأى أولئك الرهبان عافيلين تساما على تلك القوانين لاسها ما يختص برؤسائهم حتى اذا كان أحدهم يكتب وناداه الرئيس لا يتم كتابة الحرف الذي ابتدأ به بل يقوم اليه عاجلا وشهد بأنهم لم يكونوا يضعون في قلاليهم الا الضروري لقوتهم حتى يتلألاً على وجوههم نور الفضيلة وتسطع منها أشعة الصلاح .

وكان القديس باخوميوس أشد الناس سرورا بنجاح رهبانه الذين كان يأتى لمشاهدتهم كثيرون و يتعجبون ما يرونه من الصفات القدسة في أناس يشبهون الملائكة من كل الوجود . غير ان ابتهاج القديس تحول الى حزن لما أعلن له الله عن حال رهبنته في المستقبل وعن التغير العتيد أن يجدث فيها من قبل رؤسائها ولهذا شدد على الرهبان بحفظ قانونه جيدا ومقاومة الميل لمجد العالم مقاومة مستمرة بقوله «ترى ما الذى يجعل الانسان أن يهمل ذاته الا اذا انجذب الى عبة المجد الباطل . ولماذا ينتفخ متعظا مع انه ليس الا ترابا ورمادا . فلنبك بالاحرى على ذلنا وشقائنا ما دام لنا زمان للبكاء . حتى اذا انتهت أيام غربتنا لا نحتاج الى زمن آخر لنتوب فيه دون أن نحصل عليه . على انه طالما نحن في قيد هذه الحياة نستطيع أن نندب خطايانا وننوح عليها . وأما في جهنم غيقول المرتل «لأنه ليس في الموت ذكرك . في الهاوية من يحمدك » (مز ٦ : ٥ ) فلتلزمنا تيارات فيقول المرتل «لأنه ليس في الموت ذكرك . في الهاوية من يحمدك » (مز ٦ : ٥ ) فلتلزمنا تيارات عماته وشهواته وتعود الى الافكار اللحمية والرغبات الارضية وعلى هذه الصورة تسقط من جديد في ذلك الاسر الذي فازت أولا بالنجاة منه فلا نرتضي يا اخوتي الاعزاء بأن يفقدنا الحياة الابدية في ذلك الاسر الذي فازت أولا بالنجاة منه فلا نرتضي يا انحوتي الاعزاء بأن يفقدنا الحياة الابدية في ذلك الاسر الذي فازت أولا بالنجاة منه فلا نرتضي يا انحوتي الاعزاء بأن يفقدنا الحياة الابدية هذا العامل الغرار الفاني الزائل الذي لا يكنا بوجه من الوجود أن نتكل عليه » أه

ولما اشتهر أمر القديس باخوميوس وتردد اسمه على الالسنة أتت أخته مريم لز يارته فلم برد أن يقابلها ولم يسمح لها بالدخول الى الديربل أرسل البواب يقول لها أن أخاك في سلام وقد دع العالم فلا يود أن يراه ثانية وان كنت تشتهين التنسك وتصير بن قدوة صالحة للنساء فهو يبتنى لك ديرا لتعبدى الله فيه فلبت أخته دعواه وشيد لها ديرا خاصا سنة ٣٤٠م واجتمع معها نساء كثيرات يعبدن الله تحت اشراف القديس بالحوميوس

واستمر القديس على اسداء النصائح للرهبان الذين يرى فيهم عيبا ولما يراهم باقين فى حالتهم الرديئة يصلى من أجلهم دون أن يؤديهم سر يعا منتظرا فعل نعمة الله فى قلوبهم . وكان بين رهبانه عشرة أشخاص متقشفين للغاية ولكنهم كانوا ذوى ألسنة نمامة الامر الذى كان يكرهه القديس جدا . وإذا أتفق يوما أن أحدهم جاء اليه يتكلم معه ضد قر يبه كان يتركه و يقوم حالا وهو يقول له كلمات المرتل ((الذى يقع بقر يبه خفية كنت أطرده )) وهكذا يصده عن النميمة ولكن هذه الطريقة لم تجعل أولئك العشرة يكفون عن ارتكاب خطيئة النميمة فالتجأ الى الله بالصلوات الحارة مدة أر بعين ليلة من دون أن يرقد مطلقا أو يأكل سوى مرة فى كل أسبوع الى أن تنازل الرب وأوقف النمامين عن التكلم بالنميمة . ولما كان يقدم نصيحة لراهب كان يطلبها بكل لطف وعبة وإذا لاحظ أن أحد الرهبان تألم من كلمة صدرت منه لايستر يح حتى يز يل منه ما ألم به من جرى كلامه

وأما من جهة الاذى الذى يصدرضده فكان كأنه عديم الشعور به بل يقبله بكل فرح وسرور. ومن ذلك أن أحد رهبان دير طابانا طلب من الرئيس أن يرفعه الى وظيفة ايكونوموس فقال له هذا ان الآب العام باخوميوس لم يسمح بترقيته فامتلأ ذلك الراهب غيظا على القديس وذهب اليه مسرعا فوجده يشتغل مع الرهبان في ظل حائط الدير فأنشأ يهينه بكلمات شديدة . أما المقديس فأخذ يعتذر له كأنه مذنب في حقه وأمر الرئيس بترقيته وهذا اللطف عالج حدة الراهب فعدل عن الوظيفة وطلب الصفح والغفران عما أفرط به . وكان القديس لا يميز نفسه عن الرهبان في شيء لا في زمن المرض حتى انه لم يخدم منهم بل بالعكس كان هو يخدمهم ولم يتميز عنهم الا باتعابه وتواضعه وصبره على المكاره

وحوالى سنة ٣١١م زار القديس اثناسيوس الرسولى جميع ابروشيات كرازته لتثبيت رعيته فى الايمان الأرثوذكسى وفى أثناء زيارته لكنائس طيبة رأى أن يمر من ضواحى دير طابانا. فالقديس بالحوميوس خرج للاقاته مع عدد كثير من رهبانه ولكى لا يعرف من البطر يرك ولا من رفقائه زج نفسه بين الرهبان الآخرين كانه أحقر من فيهم ولما قصد البابا اثناسيوس أن يرسمه قسا هرب الى تبنه (١) فقال البابا لاولاده قولوا لابيكم الذى بنى بيته على الصخرة التى لا تتزعزع وهرب من المجد الباطل «طوبى لك وطوبى لاولادك»

<sup>(</sup>١) هي جزيرة قرب دندره .

وحـدث أن شبابا يدعى ثيوذوروس ابن امرأة شريفة الاصل تأمل ذات يوم وهو فى الثانية عشرة من عمره فى زوال هذا العالم و بطلان أمجاده وأدرك انه عديم المنفعة لمن يحبونه فعزم على السير فى طريق النهد وتوجه الى القديس باخوميوس وعرض عليه نفسه فقبله لعلمه أن الله اصطفاه ليكون رئيسا للرهبان بعده

وعلمت أم ذلك الشاب بما نواه وسار فيه فاستولى عليها الخزن وتوجهت الى الدير وطلبت من القديس باخوميوس أن يرد لها ابنها فأجابها انه نذر نفسه لله فالتمست منه أن يدعوه اليها لتراه فأبى ابنها أن يراها معتذرا بقوله «من يضع يده على المحراث لا ينبغي أن ينظر للوراء » فتأثرت الام من قساوة ابنها بل من عزمه الشديد على السير في طريق الفصيلة وأحبت أن تقتفي أثره فانضمت الى دير النساء (١)

وقد ميز الله صفيه باخوميوس بموهبة صنع العجائب والتكلم بالنبوات فتوافدت عليه الناس من كل مكان بعضهم لنوال الشفاء و بعضهم للاستشارة في أمورهم. غير أن القديس لم يهتم بشفاء المرضى من رهبانه بل كان يشجعهم على احتمال كل ما يصابون به من قبل الله بشكر زائد حتى يكتسبوا رحمته ورضاه دواما . وأخص تلاميذه ثيوذوروس المذكور اعتراه يوما وجع شديد في رأسه وطلب منه أن يشفيه فأجابه «اعتقد جيدا يا ابنى بأنه لا تأتى علينا الاوجاع والاحزان أو اية شدة كانت الا بارادة الله أو سماحه فاحتمل اذا بصبر واتضاع هذا الوجع الذي أرسله لك الله وانتظر الى أن ينقذك منه تعالى متى يشاء . وأنه اذا كان عز وجل يتنازل لان يمنحك بواسطة هذا العذاب مدة أن ينقذك منه تعالى متى يشاء . وأنه اذا كان عز وجل يتنازل لان يمنحك بواسطة هذا العذاب مدة مستطيلة من الزمان فيقدم لعزته الشكر عن ذلك نظير أيوب البار الذي فيا بين أوجاعه وآلامه لم يكن يفتر عن مباركة الرب وتأكد أيضا انه وان كانت الاصوام أو الصلوات و باقى أفعال الاماتات محدوحة بلا ريب فان احتمال ما يفتقدنا به الله من الشدائد بصبر هو أجود وأكثر استحقاقا للمدح »

ولما كثر حول القديس ازدحام الناس الذين يقصدون أن يستشيروه في أحوالهم بعلمه الالهى أنعم الله عليه معرفة اللغات كما أنعم بذلك على الرسل وسببه أن راهبا جاءه من رومية وقصد أن يرتشد منه فابهل الأب الى الله من أجل فائدة هذا الراهب وقال «أنت تعلم أيها الاله اننى لعدم معرفتى لغات لا أقدر أن امنح ربحا باسمك للذين يأتون الى من أماكن بعيدة قياما أن تمنحنى معرفة لغة من يقدم الى لافيده أو لا تدع أحدا يأتى الى » فاستجاب الرب طلبه وسمع اعتراف الراهب وأرشده

<sup>(</sup>١) صار ثيوذوروس فيا بعد وكيلا على الرهبان للقديس باخوميوس و بعد نياحة هذا القديس أقبم رئيسا عاما لهم .

و بعد أن بنى القديس باخوميوس أديرة كثيرة واجتمع فيها ما ينيف على السبعة الالاف راهب وفى دير طابانا اجتمع ألف واربعمائة راهب أراد الرب أن ينقله البه فبعد الصوم المقدس لسنة ٣٤٨م افتقد الله رهبان أديرة القديس باخوميوس بمرض أمات منهم فى مدة وجيزة نحو مائة راهب أكثرهم من الاتقياء ثم ان القديس باخوميوس مرض أربعين يوما اجتازها بكل سكينا الروح وسجعة القلب وقبل رقاده بيومين جع لديه رهبانه وخاطبهم قائلا « اننى اشاهد يا أولادى الاعزاء ان الله عن قرب يريد أن يدعونى اليه . أما أنا فن دون خوف أقبل نحو الموت . لانى واثق بعصلاح الله المغير المتناهى . فاحفظوا أنتم فى ذهنكم الاشياء التى أوصيتكم بها مرات كثيرة . فكونوا ساهرين فى الصلوات حارين فى اعمالكم . واهر بوا من المخاطبات مع أولئك الذين يمكنهم أن يسلبوا منكم فضيلة الايمان أو يعكسوا استقامة عوائدكم . بل تقدرون أن تتفاوضوا مع أناس خائفين من الله . الذين بواسطة سيرتهم الفاضلة يكونون لديكم نموذجا صالحا يفيدكم للبناء ولتعزية أنفسكم . فأنا الآن أشعر بانحلال قواى و بدنو ارتحالى بانفصال نفسى من جسدى . فانتخبوا اذا أنفسكم . فأنا الآن أشعر بانحلال قواى و بدنو ارتحالى بانفصال نفسى من جسدى . فانتخبوا اذا فيا بينكم بحضورى معكم رجلا يتخذ على ذاته تدبيركم بعد الله مهتا فى خلاصكم الابدى . أما أنا فأرى ان باترونيوس أليق لهذه الوظيفة » أهـ

فوافق كل الرهبان على اختياره وقبلوا بالرونيوس رئيسا عليهم وكان هو أيضا مريضا وقتئذ فى دير آخر. ثم أوصاهم القديس باخوميوس باتباع قوانينه وتجنب الهراطقة و بالثبات فى الايمان الارثوذكسي وقدم لهم ثيوذوروس تلميذه أيضا ليقبلوا رئاسته فى الوقت المناسب واذ رأى ملاك الله يتقدم اليه يخطوات هادئة رسم على ذاته علامة الصليب وأسلم الروح فى ١٤ بشنس سنة ٢٢٢ ش و ٣٤٩ وهو ابن ٧٤ سنة ودفن فى المكان الذى أوصى به

وقد ظلت رهبنة هذا القديس قاغة في الشرق حتى القرن الحادى عشر. وقد روى انسلم أسقف هافلبرج بالمانيا من رجال ذلك القرن انه شاهد بالقسطنطينية ديرا باسم القديس باخوميس و به ٥٠٠ راهب عاملين بقوانين ذلك القديس العظيم. أما سيرة هذا البار فقد دونها أحد رهبانه بالقبطية ونقلها عنه ايرونيموس فديونيسيوس الصغير. وقد عربها بعض القبط ثم ترجها الموسيو اميلينو الله الفرنسية وطبعها في باريس سنة ١٨٨٩ م. و بعد القديس باخوميوس ترأس مكانه باترونيوس كاشارته و بعد هذا ترأس ثيوذوروس المشار اليه آنفا والذي تنيح و بالدير ثلاثة آلاف راهب ورسم القديس اثناسيوس أموز أسقفا على دير طابانا وهو الذي اضطهده غريغوريوس الدخيل ونفاه

#### (٤) يوحنا الاسيوطى :

ولد فى ليكو بولنى (أسيوط) سنة ٢٠٥م من أبو ين فقير ين وكان أبوه نجارا فتعلم صناعته ومارسها النى أن بلغ الخامسة والعشرين من عمره ورأى فى نفسه ميلا لعيشة الانفراد فانطلق الى البرية تتلمذ لناسك شيخ الذى رآه فى اتضاع تام فرفعه الى أرفع درجة من الكمال وكان يوحنا معروفا بالطاعة الكاملة ومن دلائل ذلك ان معلمه وجد يوما غصن شجرة فأمره بغرسه وسقيه مرتين يوميا حتى يشمر مجمعل يوحنا بأمر رئيسه الشاق الغير المقبوئل عقلا وعادة و بكل خضوع و بدون اشمئزاز سار عليه لمدة سنة كاملة وكان يسير نصف ساعة الى العين التى يستقى منها الماء للغصن وأمره رئيسه مرة أخرى أن يقلع صخرة عظيمة يعجز كثيرون عن تحر يكها فأطاع ولببث يضرغ جهده فى قلعها مع علمه باستحالته وقال كاسانيوس «أن هذا القديس بتلك الطاعة العمياء رقى فى أمد قر يب الى درجة سامية من درجات التأمل والبر»

و بعد نياحة معلم القديس يوحنا زار جملة أديرة مدة خمس سنين تمم فيها درس فروض الكمال ثم صعد الى اكمة مرتفعة على جبل بقرب مدينة ليكو بولى ونقر في صخورها مغارة وقطن فيها أربعين سنة لم يشاهده فيها أحد ولم يكن يظهر الا من كوة صغيرة في المغارة كان يفتحها نادرا ولم يكن يقتات الا القليل من البقول والماء ومع ذلك كان يبش في وجوه زائر يه ومنع النساء من الجيء اليه

وقد اشتهر بحكمته وعلمه بالمستقبلات حتى ان القائد الرومانى الذى كان معسكرا فى أسوان كان يستشيره فى أموره العائلية والسياسية لاعتقاده برجحان رأيه و وفور فضيلته . وطلب منه مرة أن يسمح لزوجته بمقابلته وكانت قد أبت من مكان بعيد لتستشيره فاعتذر له بكونه عزم منذ سكناه بالمغارة على عدم مشاهدة أمرأة قط . الا أن القائد قال له ان امرأتى تموت من شدة الحزن اذا لم تراك فقال له القديس امض وسترانى امرأتك فى هذه الليلة . فتركه القائد وهو يندهش . وفى تلك الليلة ترأى للمرأة فى الحلم ونصحها بأن تكون رغبتها من رجال اله لا أن تشاهدهم بل أن تتمثل بأفعالهم التى تسمع عنها ثم دعا لها ولزوجها بالبركة ولما أخبرت زوجها بما شاهدت زادت حيرته وزار القديس مقدما له شكره

و بعد ذلك هجم البرابرة من الحبشة على الصعيد فخاف القائد واستشار القديس في أمرهم فقال له لا تخش كثرة عددهم اتكل على الله وهو يوقعهم في يدك فتم قوله

وأتاه مرة شريف حبشى كانت أمراته على باب الولادة منه أن يصلى من أجلها فوعده بنجاتها وسلامة ابنها وأخبره أنه سيصل اليها بعد الولادة بسبعة أيام وأمره بتربية ابنه في طريق الفضيلة و بعد أن تتم له سبع سنوات يضعه تحت اشراف أحد السياح لترويضه على عيشة النسك لينشأ سائحا متوحدا

واتصل خبر هذا القديس بثيودوسيوس قيصر الكبير فأرسل يأخذ رأيه في أمر الحرب التي كانت بينه و بين مكسيموس فأعلمه القديس بخبر انتصاره عليه قبل وقوعه فعظم شأن القديس في

نظر القبيصر وأرسل أترو بيوس أحد وزرائه يلتمس منه بالحاح أن يأتي الى الملك فأبي يوحنا كلية ترك معبده ولكنه أخبره انه سيغلب في كل حرو به و بعد قليل بموت

واذ أدرك القديس يوحنا ان زمن نياحته قد أزف أمر أن لا يطلبه أحد مدة ثلاثة أيام وصرف ذلك الوقت مصليا ثم أسلم الروح في سنة ٤٩٤م وقيل انه وجد بعد موته منتصبا على ركبتيه

واطلق على هذا القديس غالبا لقب «نبى مصر» ولم يكن يقتصر على خير نفسه و يكتفى بملازمته للعبادة بل اهتم بخير فقراء مديريته فكلف بعض تلاميذه بجمع صدقات من الحسنين وتوزيعها على الحتاجين. ولما رأى المسيحيون حسن عمله اتفقوا فيا بينهم على أن يقدموا له عشر ايرادهم فكان القديس يجمع هذه الاعشار و يوزعها على الفقراء والبائسين وقد سار هذا المشروع سيرا حثيثا و بزغت شمسه من أسيوط فانتشرت أشعته على كل مصر ومنها عم جميع الممالك المسيحية. وقد أسند المؤرخون مبدأ تقديم الاعشار عند المسيحيين الى هذا الراهب الاسيوطى. و بعد هذا العهد كانت هذه الاعشار تجزأ الى ثلاثة أقسام الاول لرواتب الاكليروس والثاني لعمارة الكنائس والشالث للفقراء.. ولا تزال هذه القاعدة في كثير من كنائس القطر حيث يجمع من المصلن صدّقا في نائس القطر حيث يجمع من المصلن صدّقا في نائس القطر حيث يجمع من

# (٥) بيمين السائح وأخوته :

ولد سنة ٣٥٠ م وكان له ستة أخوة هم انوبيوس أكبرهم و بايز وسمعان وألون ونسطور الملقب منذ القديم بالناسك وسارماص الشاب. قيل ان جماعة التدميرين الذين غزوا مصر قبلا استولوا على جميع ممتلكات والدهؤلاء الاخوة ثم أوردوه حتفه. وهؤلاء الاخوة السبعة اتفقوا معا على اعتناق سيرة الرهبنة واعتزل القديس بيمين عن الناس سنة ٥٨٥م وانفرد في برية الاسقيط بمصر حيث تبعه اخوته الستة

وكانت العيشة التى آثرها بيمين شديدة وصارمة للغاية اذ كان يقول «ان اللذة الشهوانية تطرد من القلب الندامة وخوف الله كها يطرد الدخان النحل فرائحتها تخمد النعمة وتنزع من النفس السعزية وحضور الروح القدس أيضا »غير أنه رأى فى المستقبل ان هذه العيشة الغير الاعتيادية تنشىء فى الاتسان زهوا وفخرا ففضل عوضا عن أن يصوم ثلاثة أيام أو اسبوعا أن يأكل كل يوم بطريقة تجله دواما شاعرا بالجوع . وعوضا عن أن يسهر الليل كله ينام منه أربع ساعات و يقضى نصف الباقى فى الترتيل والصلاة والنصف الآخر فى عمل يده . أما يومه فكان يقضى منه الى الساعة السادسة فى عمله والى التاسعة فى صلواته وما بقى يجمع فيه البقول التي يأكلها فى

وكان القديس فى حياته يكثر من زيارة الشيوخ لكى يستفيد من آدابهم ولم يضجر من تأمل قول الانبا موسى أحد معلميه « يجب أن يكون لخادم الله قلب منسحق بالندامة ولابد أن يتخشع كل التخشع لاجل ذنوبه و يراها دامًا أمام عينيه على أنه لابد له حينتُذ من أن يفتكر أبدا فى زلات القريب ولا يحكم على أحد ما اذا لم يفوض له ذلك اما من باب المحبة وأما للقيام بواحبات وظفته » أهـ

وفى سنة ٣٩٥ م اغار البرابرة على برية الاسقيط فانسحب هو واخوته الى فنبرينوت بالقرب من هيكل قديم للاوثان وأقام هناك عدة أعوام يسوس جماعة قليلة بمساعدة أخيه الاكبر انو بيوس وكانوا يكرمون بعضهم اكراما عجيبا. وحدث أن بيوس قضى اسبوعا فى ذلك المعبد يرجم صباحا بالحجارة تمثالا كان فيه قصد اهانته و يأتى أمامه مساء جاثيا طالبا الغفران. فبيمين الذى شاهد تصرف أخيه هذا سأله عن مغزاه فأجابه انى لاجل تعليمك عملت هذا فالتمثال لم يكن يحزن وقت رشقه بالحجارة ولم يبتهج اذ كنت أطلب منه الصفح فعلى هذا النحوينبغى أن نتصرف أمام أحزان ولذات العالم » ومن هذا الدرس تعلم بيمين أن يقول « انى أصم لا اسمع ما يقال عنى واعمى لا ألتفت الى نقائص القريب وأخرس لا أتكلم فيها ولا أحكم عليها بل أترك الحكم لله »

وكان أحد السواح المقيمين تحت ارشاده يذهب أحيانا الى احدى البلاد القريبة و يبيع لمعلمه ما يشتغله من السلال. فجاء يوما طالبا منه أن يرشده الى طريقة يبيع بها السلال فقال له «اذا اراد أحد أن يشتربها بأكثر من ثمنها فلا تبعها وأما بأقل منه فسلم وكن على الدوام منتبها لكى يربح الناس منك وسر لانك تخسر للاجلهم » واتفق أن القديس شعر بأن رجلا اشترى منه السلال لكى يعمل معه معروفا قدفع له فضته واسترجع منه السلال قائلا له «لا أريد أن أربح بخسارة الغبر»

وأدرك القديس معنى قول السيد المسيح «من أحب أبا أو أما أو اخوة أكثر منى فلا يستحقنى » بمعنى انه لا ينبغى أن يحبهم محبة تعوقه عن اتمام عمل خلاصه . فذات يوم جاءته والدته كسى تشاهده فهرب منها مختفيا ولكنها لاحظته فتبعته وهى تبكى متوسلة اليه أن يقف لتشاهده وتخاطبه . أما هو فأجابها «لا تبكى لانك عتيدة أن تشاهدينى فى الساء الى الابد اذا سرت فى طريقى » ومرة أخرى أرسلت اليه شقيقته تقول ان ابنها مسجون وقد وعد الحاكم باطلاقه اذا طلبت منه ذلك فرد عليها يقول «ليس لبيمين بنون يحزن عليهم فليفحصه الحاكم فان كان مذنبا فليعاقبه وان كان بريئا فليطلقه » فتعجب الحاكم من فضيلته وأطلق الشاب

ولم يكن تبصرف هذا قساوة منه على أهله لان محبته وشفقته تجلت لكثير بن من الحزاني والمصابين الذين كانوا يلجاؤن اليه فيجدون فيه معز يا جليلا وكان يشعر بعطف كلى على الخطاة حتى انه كان يقول « يجب أن نستعمل مع كل الخطاة كل ما نملك من الرحة والمحبة لأننا اذا ويخناهم بشدة حينا يصرخون لنا بذنوبهم نز يدهم حزنا ولكن ان كنا نهدىء روعهم ونطلب منهم أن يكفوا عن حزنهم و يلقوا اتكالهم على الله ونحذرهم من العودة للخطيئة في المستقبل يكننا ان نجنبهم الى التوبة بسهولة »

ولما اشتهر القديس بيمين بصفات حسنة كثيرة في أنحاء القطر وأخصها استقراء الاحوال وكشف المكنونات. أصبح مقصدا لكل متحير وكثر القادمون اليه من كل مكان وقال له أحدهم يوما لقد كنت أخشى ان توصد في وجهى باب مغارتك لانه زمن صيام فأجابه «اني لا أعرف أن أغلق في وجه أي انسان هذا الباب الخشبي بل اني اجتهد بكل قوتي أن أغلق باب لساني » والتجأ أغلق في وجه أي انسان هذا الباب الخشبي بل اني اجتهد بكل قوتي أن أغلق باب لساني » والتجأ اليه مرة أحد الرهبان لكي يعين له عملا يقوم به خلاف زرع الاراضي وأعطاء محصولها للفقراء فأجابه «ان هذا العمل الحسن لا يلزم أن يغير» ولما لامه البعض على تعيين فلاحة إلارض كعمل خاص بالراهب قال «ان الذي يريد أن يغعل الخير لا يتخير نوعه بل فليعمل ما في قدرته » وحينا طلب منه البعض أن يرشدهم الي كيفية ابادة الافكار الرديئة أجابهم «اهملوا تلك الافكار نظير المغلوق عليهم في السجن . لا تصغوا اليها ولا ترددوها من جديد في هواجسكم فتبيد من ذاتها كما المغلوق عليهم في السجن . لا تصغوا اليها ولا ترددوها من جديد في هواجسكم فتبيد من ذاتها كما كان يستعرف على وعاء مملوء من الماء المغلى الشديد الحرارة بل يستقر على الوعاء المملوء بالماء الفاتر وهناك يتولد الدود هكذا لا يستطيع الشيطان أن يضر بتجار به الذين تتقد في قلوبهم مخبة الله بل يستحوذ على الذي يكون قلبه فاترا في الشيطان أن يضر بتجار به الذين تتقد في قلوبهم نحبة الله بل يستحوذ على الذي يكون قلبه فاترا في

وأحد الاخوة ارتكب زلة فتعهد له بأن يكفر عنها بأماته ثلاث سنين فقال له « أخاف أن لا تشبت على هذا المفصد يجب أن ترضى باماته ثلا ثة أيام وتعملها بحرارة » وآخر جاء يستشيره فى بعض الوسائط التى يستعملها لينجو من تجربة شديدة وقوية فأمره أن يبعد عن مسكنه مسافة ثلاثة أيام وثلاث ليال و يصوم كل يوم حتى المغرب مدة سنة . وقيل ان راهبا كان متعذبا جدا من أفكار التجديف وحاول مرارا أن يخطر القديس بأمره ولكنه خشى فلمح منه ذلك وطلب اليه أن يكاشفه بأمره فشكى له تجربته فقال له « اذا وسوس اليك الشيطان بمثل هذه الافكار قل له « ان تجديفك بأمره فشكى له تجربته فقال له « اذا وسوس اليك الشيطان بمثل هذه الافكار قل له « ان تجديفك يقع عليك أما أنا فلا آخذ منه جزءا لان قلبى يبغضه » وذات يوم جاءه رجل من سورية وسأله اى يقع عليك أما أنا فلا آخذ منه جزءا لان قلبى يبغضه » وذات يوم جاءه رجل من سورية وسأله اى دواء أنفع لصلابة القلب فأجابة « الحرارة فى الصلاة والمواظبة » وكان يحث الاخوة على دوام ممارسة الفرائض الالهية ولا سيا سر الافخار ستيا فقال لهم « أن الظباء بعد أن تفترس الافاعى فى البرارى تلتهب من سمومها فتطلب الماء لكى تبرد غليلها هكذا نحن نقدر أن نجتاز بادية هذا العالم بدون أن نبتلع شيئا من سمومها ولا ننجو من ذلك الا بتكرار مباشرة الفضائل الالهية »

وكانت الاجوبة الحكيمة التي يجاوب بها هذا القديس سائليه ناشئة من كثرة استنارته بشريعة الله ومواظبته على مطالعة الكتب المقدسة حتى انه قال في هذا الموضوع «كما أن الماء الجارى عليي توالى الزمن يتمكن من اقتلاع الصخور الراسخة هكذا المداومة على تلاوة كلام الله تلين القافي الجامدة » ولكى يعزى ذلك البار الذين كانوا لا يجدون تعزية من كلمة الله لعدم فهمها قال نجم هكذا «كما أن الرقاة الذين يرقون الحيات لا يفهمون فحوى تلك الكلمات التي ينطقون بها ومع ذلك تفعل مفعولها في الحيات فتمنعها عن اللدغ هكذا كلام الله اذا تلى يستطيع أن يزعج الشياطين ولو لم يفهمه الذي يتلوه »

واعطى تلاميذه هذه القاعدة ﴿ لا تجاروا هواكم بل قاوموه في كل حين لان الذين يتبعون أهواءهم لا يحتاجون للشيطان ليجربهم فهم أنفسهم بحربون أشداء » وكان يقول «لا يمكن أن يطرد الشر بالشر. اذا فعل معك أحد شرا فافعل معه خيرا لتغلب الشر الذي يفعله معك بالخير الذي تفعله معه » وأضاف الى ذلك ما نصه « ان المقلق والمتذمر والمتظلم لا يستطيع أحد مهم أن يكون راهبا وكذا ذوو الاميــال الـرديـئـة الشديدة ومن يجازى الشر بالشر» وكثيراً ما كان ينصح اخوته أن لا يكشموا التجارب في أنفسهم قائلا «لا شيء أحب للعدو من أن يرى واحدا مصرا على عدم اخبار رثيسه أو مرشده بتجاربه » وقوله « يجب أن تكون عيوب المرء دامًا نصب عينيه بحيث ان ذلك يمنعنا عن ملاحظة عيوب الغير» وقوله «أن الصوم والانسحاق بمنعاننا عن رؤية زلات الغير ولو كانت تبظهر مسوخا للذين يغفلون عن خطاياهم . فلا ريب ان الذي يحكم على نفسه يقدر أن يعيش في كل موضع ويحتمل بصبر كل الشتائم » وقال يوما لراهب « ان من يملك نقاوة القلب هذه التي بها تستنجق النفس أن ترى الله هو مقتنع ان فساد قلبه قد جعله أردأ من القتلة أنفسهم » أما أخوه انوبيبوس فأثبت هذا الحكم بقوله « ان الدينونه التي يدين بها الانسان نفسه تحجب زلات غيره فليس الانسان عادلا الا متى حكم على نفسه » وكان القديس بيمين يستعمل عادة هذا التشبيه هو « رجلان كان لكل منها صاحب ميت في بيته فذهب الواحد الى الآخر وكلاهما يبكي على جسم حبيبه يتأسف عليه ومن ثم سبيلنا أن نشفق بعضنا على بعض ونشفق على زلات القريب ». وللـقديس خلاف هذه الاقوال كثير ولا سيما فيما يتعلق بالصمت واحتقار الذات. ومما يؤسف له اننا لم نقف على ما ذكرنا الا في مؤلفات الاجانب لفرط اهمالنا في حفظ آثار آبائنا

و بعد أن مضى البار بيمين مدة فى البرية يرشد و يعلم هجم البر برثانيا على الجهة التى كان مقيا بها وكمانوا يـقـتلون كل من وجدوه أمامهم حتى أضطر القديس أن يهرب هو والقديس. ارسانيوس سنة ٤٣٠ م وأخيرا رقد فى الرب فى أواسط الجيل الخامس

#### (٦) ديديموس الضرير:

وللد بالاسكنندرية سنة ٣٢٨ م وأصيب بمرض في عينيه وهوفي الرابعة من عمره ففقد

بصره ولكن رغبته الشديدة للحصول على العلم ذللت أمامه كل عقبة فقد البصر ولا الفقر من تعلم الحروف الابجدية على لوح محفور وهذه الطريقة تعلم النحو والمعانى والبيان والفلسفة والمنطق والرياضة وفن الموسيقى. وكان متمكنا من كل علم من هذه العلوم تمكنا جعله متفوقا على اترابه ومناظريه. وقال ايرونيموس «أنه تعلم الهندسة أيضا التي تحتاج الى النظر أكثر مما سواها حتى كان أعجوبة لكل ناظر اليه فانتشر صيته وذاع أسمه في كل مكان »

وكان ديديوس صديقا حما للقديس انطونيوس فذات يوم شرعا يتخاطبان عن الكتب المقدسة فساله القديس في أثناء مذاكراته ألعلك لا تحزن على كونك كفيف البصر؟ فقال له ديديوس ان ذلك ليحزنني جدا. فقال القديس «اني لتعجب من حزنك على فقد ما تشترك فيه معك أحقر الحيوانات كواسطة للشعور بها مادام الاشعور عندهم غير البصر والا تفرح متعزيا الان ألله تحولك نظرا آخر الا يهبه تقدس اسمه الا لحبيه فأعطاك عينين كأعين الملائكة تبصر بهما الروحيات بل بواسطتها أدركت الاله نفسه وسطع نوره أمامك فأزاح دياجير الظلام عن عيني قلبك فاستنرت » فتسلى ديدعوس بهذا القول طول حياته

ولما كان شائعا حينئذ بين كثير بن أن اوريجانوس لا يتناز عن المبتدعين والهراطقة . وكان هذا العلامة من الواقفين على الحقيقة والعارفين بسلامة ايمان أوريجانوس نشر شرحا وافيا لكتاب أوريجانوس المسمى «المبادىء» أوضح فيه خطأ الذين يعتقدون في أوريجانوس الضلال وان ما يوجهونه اليه من الانتقاد هو مجرد أوهام لا قيمة لها ثم قال «ان الذين يتهمون أوريجانوس بالابتداع ، هم عديمو الفهم لا مقدرة لهم على ادراك الافكار العالية والحكمة الغامضة التي امتاز بها ذلك الرجل العظيم الذي يعد من النوابغ المشهورين » أه.

و بعد وفياة مقار السياسي مدير المدرسة اللاهوتية عين البابا اثناسيوس ديديموس خليفة له سنة ، ٣٤ م فكنان استاذا ماهرا ومدافعا قو يا عن الايمان القويم فتقاطر طلاب العلم اليه من كل مكان وتتلمذ له روفينوس وايرونيموس اللذان أتيا مصر لدرس أحوال الرهبنة كها سيأتي ، ولما كان كثيرون من ذوى البصريتلقون العلم عن ذلك الضرير لقب حينئذ «الاعمى البصير»

ولما شاخ هذا الرجل العالم كان حزنه عميقا على المسيحيين الذين كانوا واقعين تحت اضطهاد يوليانوس الجاحد فصرف يوما كاملا في الصلاة والصوم وهو يبتهل الى الله أن يرفع البلاء عن شعبه الى أن أضناه التعب فنام وفي أثناء نومه سمع صوتا من العلاء يقول له «قم وكل وقل لا شناسيوس ان القيصر قد مات » فكتب تاريخ اليوم والساعة اللذين سمع فيها هذا الصوت فوافق بالتمام الوقت الذي قتل فيه يوليانوس

قال سقراط المؤرخ «ان ديديموس كان يعتبره الناس حصنا متينا وسندا قو يا للديانة المسيحية حتى قبل أن يتولى رئاسة المدرسة اللاهوتية وهو يعد خصها عنيدا كسرشوكه اتباع اريوس

واذ لهم فى مناظرته لهم. وله مصنفات عديدة لم يسبق منها فى عالم الوجود سوى أربعة فقط » أهوقد وضع من الكتب كتاب تفسير للمزامير ولانجيل متى و يوحنا وكتابا فى عقائد الدين وكتابين فند فيها ضلال الار يوسيين وكتابا فى الروح القدس ترجمة ايرونيموس الى اللا تينية وعشرة كتب فى تفسير نبوة اشعيا وثمانية فى نبوة هوشع و بعث الى ايرونيموس بثلاثة كتب فى تفسير آيات من الاسفار المقدسة وكتب خسة كتب فى نبوة زكريا اقترحها عليه ايرونيموس وفسر سفر أيوب وغير ذلك . وايرونيموس تلميذه الذى عدد مؤلفاته كتب عنه فى سنة ٣٩٢م يقول «وهو حى الى الآن وقد جاوز الثالثة والثمانين من عمره » وتوفى ديديموس سنة ٣٩٦م

### (٧) تأسيس كنيسة مسيحية ببلاد الجشة بواسطة أتعاب المصرين :

فى بدء صعود البابا اثناسيوس الرسولى الى كرسى البطر يركية حدث حادث تاريخى هو فتح بلاد الحبشة للتبشير بالانجيل وذلك أن أحد فلاسفة مدينة صور واسمه ميرو بيوس أراد أن يقوم برحلة رياضية لبلاد الهند فأخذ معه اثنين من أقار به وهما صبيان مسيحيان اسم الاول فرومنتينوس والشانى ايديسيوس ففى أثناء رحلتهم فى بحر القلزم (البحر الاحر) احتاجوا الى طعام فاقتر بوا من الشاطىء ورآهم البرابرة القاطنون هناك فهجموا عليهم لينتقموا من بحارة فى احدى السفن كانوا قد أساءوا اليهم فذبحوا ميرو بيوس وجميع البحارة والتركاب ولم يستثنوا الا الصبيين اللذين كانا قد هربا الى مسافة قريبة فوجدوهما تحت ظل شجرة كبيرة يطالعان الكتاب المقدس و يصليان الى الله لينقذهما فأحاطوا بها وأسروهما وقدموهما هدية الى ملك البلاد فى مدينة اكسوم فى عاصمة اثيو بيا لينقذهما فأحاطوا بها وأسروهما وقدموهما هدية الى ملك البلاد فى مدينة اكسوم فى عاصمة اثيو بيا (الحبشة) فى ذلك الحين. فجعل الملك ايديسيوس رئيس سقاته وفرومنتينوس أمين صندوقه

وعند موت الملك اعتقها ولكن أرملة الملك طلبت منها أن يمكنا في بلادها ليساعداها على تربية أولادها الصغار فقبلا وساعدا الملكه بمشهورتيها في أمور الحكومة حتى صارت حكومة الحبشة في أيديها على توالى الايام. وفي أثناء ذلك استخداما كل نفوذ لهما في نشر الديانة المسيحية وساعدهما على ذلك تجار مسيحيون رحلوا للتجارة في أقاصى تلك البلاد فنبت البذار الذي زرعاه ونما بسرعة

و بعد سنوات عديدة صار ولى العهد راشدا فلم يبق لها وجه فى الاقامة بتلك البلاد فرجعا الى وطنها أما ايديسيوس فسبق الى صور حيث رسم فيها قسا وأخبر روفينوس كاتب القصة بجلية الخبر ولكن فرومنتينوس عرج على مصر ليسرد الخبر على مسامع البابا اثناسيوس الرسولى

وحدث انه بينا كان هذا البابا جالسا في مجمع مع زمرة من الاساقفة قيل له ان رجلا غريبا وفد حالا من البلاد الحبشية يرغب في مقابلتهم . وعندما حظى فرومنتينوس بالمقابلة طلب اليهم أن يعينوا أسقفا ليرأس كنيسة الله الصغيرة في بلاد الحبشة فصرح البابا اثناسيوس الى مجمع اليهم مولد قائلا كها قال فرعون عن يوسف «هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله ؟»

ثم قيام بـرســامــته وتكريسه أسقفا للحبشة وسافر فرومنتينوس عائدا الى مقر وظيفته فاستقبلوه هناك أفضل استقبال وسرت بذكره الاغاني نورد لك هنا مثالا منها تكاد تكون حرفية

حيوا سلامتنا بأصوات السرور وتسقسد موا بمديحه مسترغين ذا باب رحمتنا مع البرالغزير غيث أتى من فيض رب العالمين

وقيل ان كثيرين من البرابرة شفوا من أمراضهم على يده وأن عددا عظيا اهتدى الى الايمان بالمسيح فأقام لهم كنيسة وترجم الكتاب المقدس الى اللغة الحبشية ولم يمض الا القليل حتى قبل معظم الإحباش الديانة المسيحية . . ولقب الاسقف رسميا في بلاد الحبش (ابا سلامة) أى (أبو السلام) ولغاية يومنا هذا يقال لاسقف الحبشة (ابا سلامة) وصارت الكنيسة القبطية من ذلك اليوم هي صاحبة الحق في ارسال الاساقفة الاقباط اليها

و يقال ان متى الرسول هو أول من نادى بالانجيل فى الحبشة وتبعه مار مرقس كاروز الديار المصرية حتى ان فرومنتينوس وجد أثرا للديانة المسيحية فى تلك البلاد وعلى كل حال فلم تقم للمسيحية قائمة ببلاد الحبشة الافى عهد البابا اثناسيوس

## (٨) نشر الرهبنة في العالم بواسطة بطريرك الاسكندرية :

سبق معنا ان الكاتب لسيرة القديس انطونيوس هو البابا اثناسيوس الرسولى كتبها في حياة القديس انطونيوس نفسه واختلف الرواة في السبب الذي حل البابا على تحرير تلك السيرة فقال بعضهم انه كتبها تلبية لطلب نساك مصر أثناء اقامته بينهم وقال آخرون انه دونها في رومية حين استضافه أسقفها وطلب منه مسيحيو تلك البلاد الذين كانت قد وصلت الى مسامعهم انباء القديس انطونيوس اللذيذة أن يقص عليهم خبره ولما أخذ يقص عليهم ذلك البطريرك أخبارا عن أبطال الرهبنة ونظامها كانوا يصغون اليه بكل ارتياح و بعد ذلك كتب لهم ترجمة القديس وقوانينه فصادفت منزعا في نفوس الغربيين وأخذوا في تأسيس رهبانيات كثيرة تسير على نظام رهبنة مصر وكثر اقبال الشبان الذين هجروا العالم وآثروا المكوث على قم الجبال والقفار والصحارى والمغائر والوديان كما جرى في برارى مصر الشرقية والغربية

ويمكننا أن نوفق بين الروايتين بما نذكره وهوان البابا اثناسيوس كتب تاريخين للانبا انطونيوس أحدهما بناء على طلب رهبان مصر وثانيها بناء على طلب مسيحيى رومية وهذا هو السبب في وجود بعض اختلاف لا يضربا لجوهر بين مؤرخي الشرق ومؤرخي الغرب في ترجمة المقديس وذكر ايروني موسى تأييد لهذا القول «انه لما هرب هذا البطر يرك الى رومية أخذ موجز

النقـديـّس انطونيوس الذي كان قد ألفه وان ناسا كثير بن بعد أن قرأوا الحبر هجروا العالم وترهبوا »: أهـ وكان القديس اثناسيوس قد كتبه باللغة اليونانية وترجمه ايرونيموس الى اللغة اللاتينية

وانتشر ذلك التاريخ الذى كتبه البابا اثناسيوس عن القديس انطونيوس حتى بلغ مدينة تريف على حدود جرمانيا ، وقيل ان اثنين من ندماء الملك سمعا جماعة تقرأ ذلك التاريخ فتأثر منها جدا وتسركا وظيفتيها وآثر عيشة النسك و بلغت سيرة انطونيوس اسماع اغوسطينوس وقد قصها عليه بميلانو صديق زاره فأظهر تأثره الشديد وأتت به هذه القصة الى المسيح

و بالجملة فقد سار خبر القديس انطونيوس الى جميع الاصقاع الغربية حتى فى بريطانيا سموا بعض كنائسهم باسم هذا البطل المصرى بل وجد على أقدم الانصاب المسيحية فى اسكوتلنده نقش يمثل مار انطونيوس مع صديقه الانبا بولا. وكذلك المصورون المسيحيون فى اسبانيا وهولاندا وغيرهما صوروه مجاهدا ضد التجربة

#### (٩) نشرالدين المسيحى بين البدو وتعميدهم بواسطة أفاضل الكنيسة القبطية:

من كبار رهبان هذا الجيل الآب موسى القبطى الذى كان يعيش فى صومعة موجودة فى السحراء الواقعة بين مصر وفلسطين. وكان مشهورا بالتقوى وله منزلة سامية لما أجراه الله على يديه من الآيات والمعجزات بين قبائل البدو المقيمين بتلك الجهات تحت رعاية ملكة اسمها مافيا كان زوجها متحالفا مع الرومان و بعد وفاته صاروا يغيرون على كل بلاد المشرق ولم يكن فالنص الملك الار يوسى قادرا على صدهم عن حدود بلاده لاهتمامه بمقاومة سكان جنوبى فرنسا. فأرسل فالنص للملكة مافيا يطلب عقد صلح معها فاشترطت عليه أن يعين لبلادها موسى أسقفا مع انها لم تكن مسيحية بعد. فأرسل موسى بأمر الملك ليرسم أسقفا من بطر يرك الاسكندرية ولكنه رأى أن لوسيوس البطريرك الاريوسى مضطهد الارثوذكسيين هو الذى يقوم مقام البطريرك الارثوذكسي فرفض مطلقا أن يرسم من بطريرك هرطوقى قائلا «أننى أحسب نفسى غير مستحق لهذه الوظيفة فرفض مطلقا أن يرسم من بطريرك هرطوقى قائلا «أننى أحسب نفسى غير مستحق لهذه الوظيفة السامية ولكن اذا كانت دواعى الحال عند الحكومة ماسة لتوظفى فيها فلا مندوحة لى من قبول هذهالوظيفة ولكنى لا أقتبلها من لوسيوس ولا هويضع يده على ليرسمنى لانها يد ملوثة بدماء الابرار القديسن »

فاغشاظ منه لوسيوس وحاول أولو الامر أن يقنعوا موسى بقبول الرسامة ولكنه أبى بتاتا أن أ ترتفع يد موسى الاثيمة على راسه فأخذه الحراس الى أحد الاساقفة المنفيين لاجل تمسكهم بالايمان ولما تعين موسى أسقفا انتشرت بواسطته الديانة المسيحية انتشارا واسعا بين جماعة البدو. ولما رقى يوستنيان العرش الامبراطوري صارت جميع هذه البلاد مسيحية بالمرة

فمن هنا يتضع ان الكنيسة القبطية لم تقتصر على قبول الايمان المسيحي لنفسها بل عملت على نشر هذا الايمان في الاقطار البعيدة التي لم تكن قد آمنت بالمسيح وككنيسة تبشير يه أرسلت من قبلها مرسلين الى جهات عديدة من أنحاء المعمورة لهذه الغاية. وهنا ننقل ما كتبته في هذا المشأن «لجنة التاريخ القبطي» بكتابها «خلاصة تاريخ المسيحية في مصر» ص ٢٣٠: «وقد كتبت أخيرا في ذلك الآنسة مرغريت مرى تقول «بينا كان المسيحيون في أفسس وكورنثوس وغييرهما من الاصقاع عبارة عن جماعات صغيرة متفرقة . كان مسيحيو مصر هيئة منتظمة بلغت من التقوة حبدا أفضى الى جعل النصرانية الدين الرسمي للقطر المصرى قبل القرن الرابع للميلاد ولهذا يحق لمصر أن تفتخر بأنها أول قطر مسيحي في العالم. والفخر الاكبر انها حتى قبل بلوغها هذا الشأن كانت ترسل المبشرين من أبنائها الى سكان أوربا الوثنين. وقد مخرت سفن أولئك المبشرين في السخر الابيض المتوسط التي أن بلغت سواحل فرنسا الجنوبية. فتخلف بها بعض منهم و واصل الباقون سفرهم على ظهر سفن ساحلية غالبا حتى عبروا مضيق جبل طارق واتجهوا شمالا محاذاة سواحـل اسبانيا والبرتغال وفرنسا الى أن وصلوا الى التيارات الخطرة التي تكتنف رأس بوشافًا ثم استقبلوا عرض البحر وشقوا عبابه الى ايرالندا الجنوبية فنزلوا بها وبثوا دعوتهم فيها وأسسوا كنيسة بر يطانية أرسلت مبشرها بعد ذلك الى الاقطار الاخرى. وليس ذلك فقط بل ان بعض المرسلين المصريين سافروا في الطريق القديم الذي كانت تسرفيه السفن التجارية وبلغوا بريطانية ذاتها فنزلوا على ساحلها الغربي الذي لبث الفينقيون قرونا عديدة يؤمونه للتحارة

«وقد جلب المبشرون المصريون معهم الى الجزر البريطانية نظام الرهبنة الذى أحدث أثرا بالغا فى أوربا فى القرون الوسطى . وآثار سفراتهم هذه يجدها الباحث مدونة فى بيان كتبه يوخر يوس أسقف ليون المتوفى سنة ٥٠٤م وقال فيه «ان الرهبان المصريين استقروا في فرنسا » أهد

ويجدها أيضا في تذكار الرهبان المصريين السبعة الذين ماتوا في ايرلندا وخلدوا في دع أو ينجس وأخير يجدها في تاريخ تلك الطائفة التي قطنت جلاستنبري وسارت في حياتها على نمط الرهبان المصريين » أهـ

#### (١٠٠) بعض الدين وفدوا على مصرفي هذا القرن لدرس نظام الرهبنة:

منهم روفيسوس (۱) وسيدة تدعى ميلانو (۲) وروى الاول عن حالة الرهبنة في مصر حيث له أخبارا كثيرة منها أن أسقف مدينة اوكيرسخيوس أخبره أن في تلك المدينة عشرة آلاف راهب وأن معظم الهياكل الوثنية تحولت إلى أديرة وأن اثنتي عشرة كنيسة أخرى بنيت في تلك المدينة لهذا الغرض. وشاهد في الفيوم وفي سوهاج أديرة كثيرة تجمع ألوفا من الرهبان ووقف بالقرب من هرمو بوليس (الاشمونين) على دير به خسمائه راهب بينهم أبولو ينوس وقد ترهب وهو في الخامسة عشرة من عمره وهو من أصل طيب وتحصل على كثير من العلوم وكان مقاوما لجورجيوس البطر يرك الدخيل وأقامه البابا اثناسيوس أسقفا وصار رئيسا على الدير المذكور

وعثر روفيخوس في خلوة خلف مدينة انطونيوس (دير البرشا) على راهب يدعى الياس قطن مخارة واسعة مدة بسبعة وسبعين سنة قضاها وحيدا. وكان عمره حينئذ ١١٠ سنة والفاه مصابا بالفائج الذي اهزله واضعفه ولم ير الياس خارج مغارته ولم يسكن مكانا غيرها كها أنه شفى مرضى كثيرين وكان طعامه ثلاث أوقيات من الخبزيوميا وثلاث زيتونات كل مساء

ووجد مغارة أخرى كأن يسكنها ثيون وهو راهب اشتهر بعلمه وتضلعه في اللغات اليونانية والمصرية واللاتينية وممن أتوا مصر أيضا ايرونيموس (٣) وكاسيانوس (١) وقد أظهر هذا دهشته مما شاهده من قساوة الرهبان على أنفسهم حتى أنهم كانوا يضطرون الى حمل ما يلزمهم على منكبيهم و يسيرون بهذه الاحمال الثقيلة مسافة قد تزيد عن ثلاثة أو أربعة أميال. وروى عن رؤساء الرهبان حيث ذانهم لم يكونوا يكلفون تلامذتهم بأية خدمة وحكى أحدهم بأن رئيسه كرونيوس في شيخوخته كان ميلاً الجرة و يطوف بها على الهرهبان ليسقيهم. ورئيس آخريدعي

<sup>(</sup>۱) من ايطاليا أتى مصر لدرس قوانين رهبتنها ليستعين بها على تحسين حالة الرهبان الغربيين. وكان مغرما بكتابات اوريجانوس وتشاحن بسبها مع صديقه ايرونيموس و بعد رجوعه الى بلاده ترجم كتاب اوريجانوس الموسوم بالبادىء وصدره بما كتبه بامغيلوس محاماة عن اوريجانوس و بتقريظ ايرونيموس نفسه المصدرة به ترجمته لشرح اوريجانوس على سفر نشيد الانشاد وقد ديل الكتاب المذكور برسالة منه وضم فيها ما أدخله أصحاب اوزيجانوس وخصومه في كتاباته من الزخارف والدسائس المضعفة .

<sup>(</sup>۲) سيدة رومانية من أصل طيب صحبت روفينوس الى مصر ومكثت تعبد بأحد اديرتها حتى قبض عليها الاريوسيون ونفوها (۳) ولد سينية ۲۳۱ م في مدينية سيتر يدون وسافر الى بلاد كثيرة وتقلب في وظائف كهنوتية ثم أتى مصر وأغرم بؤلفات أوريجانوس ثم عدل عنها وصاريقاوم كل من أحبها و بسببها تخاصم مع صديقه روفينوس كها علمت مع أنه استعان في مؤلفاته العديدة بكتب أوريجانوس

 <sup>(</sup>٤) مكت في مصر بين سنشى ٣٩٠ و ٣٠٤ م ولـقــل جملة قوانين للرهبنة المصرية الى اللغة اللائينية لتكون نبراسا لرهبان لغرب.

ثيوذوروس، كان يعد المائدة لتلاميذه ولما سئل في ذلك أجاب «لست سيدا حتى أسمح للناس بأن تحدمني » ومن أشهر من وفدوا الى مصر أيضا القديس ارسانيوس ( ١ ) من مدينة رومية

وممن كتبوا عن الرهبنة حينئذ «بلاديوس» طاف أديرة كثيرة ووضع لها تاريخا قيا . نشأ في مصر الوسطى وسنة ٣٩٩م أصيب بمرض فسافر الى فلسطين للامتشفاء فأقيم أسقفا فى هلينو بوليس بمقاطعة بيت عنيا وكان من المتشيعين للعلامة أوريجانوس ومن أصدقاء القديس يوحنا فم الذهب ولما نسفى هذا القديس قبض على بلاديوس وأودع السجن مع أساقفة كثير ين من أنصار أوريجانوس وفيم المذهب . وفي سنة ٤٠٥ م نفى بلاديوس الى أسوان . و بعد وفاة البابا ثاوفيلس صرح له بالاقامة في اقليم مصر الوسطى قصرف فيه أربع سنوات و وضع فيها تاريخه واتمه سنة ٤٤٠

<sup>(</sup>۱) أضله من عائلة شريفة أختير مؤدبا لاولاد ثيودسيوس قيصر الكبير ولكنه آثر عيشة النمك وهرب الى مصر الى برية شبهات وقدم نفسه الى رئيس ديريدعى يوحنا والتمس منه أن يقبله فلكى متحده الرئيس أعرض عنه هو ورهبانه وجلسوا ئلاكل وهو واقف أمامهم ثم طرحوا له لقمة فتناولها بخضوع وأكلها فقبل بين الرهبان وعينت له صومعة فوق جبل المقطم ولما تولى تلميذه اركاديوس بن شيودسيوس قيصر الملك أحب أن يرقيه ويبه عطايا فأرسل يقول له «ان من مات عن العالم لا يهتم بالدراهم » وطلب منه أن يوزع ما وهبه له للفقراء والمساكين , وقيل أن البابا ثاوفيلس البطريوك أتى لزيارته فطلب منه أمرا واحدا وهو أن يعود بدون أن يقابله لانه عنى على أن لا يرى انباسا قط . وحدث أن البابا ثاوفيلس فطيب خاطرها وقال لما أن قديسا مثله لا ينتظر منه أن يتطلع الى امرأة على الاقدام فأبى أن يقابلها فشكت منه للبابا ثاوفيلس فطيب خاطرها وقال لما أن قديسا مثله لا ينتظر منه أن يتطلع الى امرأة وكان يستشير في أموره راهبها بسيطا ولما سل عن ذلك أجاب «اني مع ازدياد تفقهي بعلوم البشر أقل دراية من هذا الشيخ وكان يصرف ليله بالصلاة ولا يرقد سوى ساعتين عند الفجر. وعاش في البرية أربعين سنة أجهد فيها نفسه بالنسك الزائد حتى كان يصرف ليله بالصلاة ولا يرقد سوى ساعتين عند الفجر. وكان يحيش من عمل يديه ووقت القداس يقف خلف عمود حتى لا يراه أحد ومن كثرة البكاء ذال جال منظره وسقط شعر جفونه وأغنت قامته من الكبرغ تنيح بسلام

# القسم الثالث المملكة والكنيسة الفصل الاول حوادث الاضطهاد

(۱) اضطهاد دیوکلتیانوس (۲) اضطهاد غالیر یوس (۳) اضطهاد عالیر یوس (۳) اضطهاد مکسیمیان (۵) تاریخ الشهداء (۵) عهد قسطنطین الملك المؤمن (۲) اضطهاد الار یوسیین بمساعدة قسطنس (۷) اضطهاد یولیانوس (۸) اضطهاد فالنص الملك الاریوسی (۸) شیودسیوس الملك الارژوذکسی .

## (١) اضطهاد ديوكلنيانوس:

تعاقب جملة ملوك على كرسى المملكة الرومانية بعد فاليريان لم يقم أحد منهم باضطهاد على مصر حتى آل العرش أخيرا الى ديوكليتانوس سنة ٢٨٤م وكان العامل على مصر يومئذ رجل اسمه اخيلوس انتهز فرصة الارتباكات التي سادت على المملكة الرومانية واستقل بمصر ونادى بنفسه ملكا عليها وجعل مقره طيبة وأقام فيها أربعة أعوام لم يتمكن غالير يوس الوالى الروماني في خلالها من اخضاعه . فاضطر ديوكليتانوس أن يحضر بنفسه الى مصر ليقتص من اخيلوس على هذه الخالفة والجرأة ويخلص البلاد من يده ولدى وصوله حاصر الاسكندرية وضيق عليها تضييقا شديدا و بعد ثمانية أشهر فتحها عنوة واستولى عليها فأحرق المدينة وفتك باهلها فتكا ذريعا

وكان قد ظن أن المسيحيين هم الذين أثاروا هذه الفتنة وناصروا اخيلوس فاستعمل معهم الطلم والعسف وتجاوز الحدود في ذلك وأرتكب ما لا يخطر على بال أحد من المآثم والمظالم واقتفى أثر اخيلوس العاصى الذي هرب الى داخل البلاد فكان القيصر اينا حل يوقع بهم و يقتلهم وبهدم كنائسهم ويخرب معابدهم و يعذب رؤساءهم و يسبى نساءهم وأولادهم. وسبى كثير ين من مديئة الاسكندرية وأباح لجنوده باقى أهلها ليفعلوا بهم ما يشاؤون فعاثوا في الارض واهلكوا الحرث والنسل وقتلوا وفتكوا ونهبوا وسبوا وأراقوا الدماء أنهارا واشتدوا شدة لم يسبق لها مثيل

واستمر ديوكلتيانوس يعذب المسيحيين بأفظع أنواع العذاب رغبة في تمزيق شملهم وحملهم على السجود للإصنام. وروى بعض الاباء أن ديوكلتيانوس ركب ظهر فرسه وأمر جنده أن لا يتركوا القتل حتى تسيل الدماء على الارض وتعلوا حتى تصل الى ركبة فرسه. فكان من الالطاف الالهية أن سقطت به الفرس على الارض فتلوثت ركبتاها بالدم فتم قوله وابطلوا القتل. غير أن كشيرين من المسيحيين كانوا مجبوسين وقد حكم عليهم بالموت أو بالنفى ولما شعروا بأن ديوكلتيانوس ينوى بهم شرا تركوا مصر وفروا الى بلاد أخرى

وقد استمر الاضطهاد جاريا على المسيحيين في مصر ثلاث سنوات ففي نهايتها أصيب ديوكلتيانوس بالجنون بعد أن ذاق المسيحيون ما لا يوصف من العذاب وروى أوسابيوس المؤرخ الذى أتى مصر بعد هدوء الاضطهاد بقليل ورن باذنيه صدى أنن المنكوبين قال:

«انه يعسر على الكاتب الماهر أن يصف مقدار ما تجرعه الشهداء في صعيد مصر من أعذبة قاسية وآلام تشيب من ذكرها النواصى فقد كانوا يأتون بهؤلاء الشهداء ويخدشون أجسامهم و ينزعون عنها الجلد الى أن ينكشف اللحم وهكذا يفعلون بباقى أجزاء الجسم الى أن يوتوا . أما النساء فكانت تربط أحداهن في احدى رجليها وترفع في الهواء بواسطة آلة مخصصة لذلك بعد أن يخلعوا عنها ملابسها و يكشفوا كل جسمها وتظهر أمام جهور المتفرجين بمظهر تنفر منه الانسانية وتأباه النفوس الابية

«وكثيرون ماتوا بواسطة الاشجار بالطريقة الآتية وهى انهم كانوا يقربون غصنين قويين من شجرتين متقاربتين بآلة وضعت لهذا الغرض ثم يجيئون بالشهيد و يربطونه بهذين الغصنين ومن ثم يحتركانها ليعودا الى أصلها فهذا يعتدل لجهة اليمين مثلا والآخر للشمال والشهيد بينها تتمزق أضلاعه وتسحق عظامه سحقا و يتطاير جسمه في الفضاء

«ولم تكف لهذه الفظائع أيام وشهورا بل كانت تستمر سنينا طوالا وهى فى أفظع حالاتها وكثيرا ما كان يصدر حكم بقتل عشرة أشخاص فى لحظة واحدة وأحيانا يقتلون عشر بن رجلا مرة واحدة وأحيانا ثلاثين وستين. ومرة حكم على مائة رجل بالموت فاتوا فى يوم واحد مع زوجاتهم وأولادهم الصغار وذلك بعد أن ذاقوا من العذاب ألوانا »

وقد روى أوسابيوس أيضا قائلا «وقد شاهدت بعينى بينها كنت واقفا بقرب النطع جما غفيرا من المسيحيين جمعوا لينالوا الشهادة ولكن بطرق مختلفة فكان بعضهم تجز رؤوسهم و بعضهم يحرقون في أتون النار المتقدة حتى ان السيف الذي كانت تقطع به الرؤوس ثلم وفل حده وتحطم تحطيا لكثرة ما سحق من الرقاب. وكذلك السيافون تعبوا وخارت قواهم من ذبح الآدميين فكانوا يستريحون هنيهة ريثا يتنفسون الصعداء

« فما تقدم يتضح ولا شك اننا شهود عدول على ما شاهدناه بأعيننا من الغيرة الخارقة والقوة الالهية الصحيحة والفرح في الروح القدس الذي ملا قلوب هؤلاء الذين يؤمنون بالمسيح ابن الله ايمانا متينا جعلهم يقتبلون الموت بصدور منشرحة وثغور باسمة . حتى انه عندما كان يصدر الحكم على واحد منهم بالاعدام كان الآخرون يندفعون من كل صوب مزدحين في الحكة أمام القاضي معترفين له بأنهم مسيحيون غير مبالين بما يلحق بهم من أعذبة مر يعة واضطهادات شنيعة بل كانوا يجاهرون بكل جرأة وشجاعة بديانتهم الحقيقية التي تعلم بوجود اله واحد عظيم خالق الساء والارض والبحر وكل ما فها

«ومن العجيب الغريب انه عندما كان يصدر الحكم النهائي بموتهم كانوا يقابلون هذا الحكم بفرح وتهليل حتى انهم كانوا يرتمون و يرتلون أغاني الحمد والشكر لله الذي أهلهم لان يموتوا لاجله. وكانوا يظلون يفرحون و يطربون الى آخر نسمة من حياتهم عندما تفارق أجسادهم أرواحهم

«نعم أن هذا غريب ولكن الاعجب من هذا كله أن الافراد الذين اشتهروا بغناهم وثرواتهم والذين عرفوا بطيب محتدهم وشرف نسبهم وذاع صيتهم في الآفاق خصوصا لانهم برعوا في المفسلفة والعلم ونبغوا في المعرفة والعرفان هؤلاء كانوا يحسبون كل هذه الامجاد والمزايا من سقط المتاع و يزدرون بها ازدراء في جانب أهمية الدين الحقيقي والايمان الصحيح بربنا وعلصنا يسوع المسيح » أهمه

#### (٢) اضطهاد غاليريوس. سنة ٢٠٤ م :

كان غالير يوس صهر ديوكلتيانوس يؤمل من وراء الاضطهادات القاسية التي اضطهد بها المسيحيين أن يفني جوعهم و يقلل عددهم ولكنه رأى ان ذلك الدين كان ينتشر انتشارا عظيا جدا كل ما اشتدت عليه الوطأة من الحكومة فأصدر غالير يوس أمرا جديدا في خريف سنة ٢٠٠٨م يقضى باعادة الاضطهاد على المسيحيين. وقد اشتد غيظه عندما رآهم لا يخشون الاضطهاد بل كانوا يقابلونه بثبات الايمان وقوة العزيمة . فكلف المضطهدون بتشديد الاضطهاد عليهم وكان العامل على اشعال هذه النار من جديد مكسيميان دازا الذي أفرغ كل ما في وسعه لا لحاق كل بلية بمسيحيى مصر فكان يفتك بأغنيائهم و يسخر فقراءهم في مناجم المعادن في مصر واستغنى بهم عن المجرمين الذين كانوا يشتغلون فيها وكانوا يحكمون عليهم بالاشغال المؤبدة حتى لا يحلموا يوما بأنهم سيعتقون من ذلك العمل وكان منهم كثيرون من الاساقفة والرؤساء الذين افتدوا أنفسهم على توالى الزمن بشروط معلومة

.. وفي سنة ٣١١ م ابتلي اله غالير يوس بمرض عضال عز شفاؤه فظن أن ذلك بسبب هياجه على المسيحيين فأمر بابطال الاضطهاد وقيل انه اعتنق الديانة المسيحية ولكن المسيح لم يقبل توبته الكاذبة فقضي على حياته

#### (٣) اضطهاد مكسيميان:

مع ان غالير يوس أبطل الاضطهاد الا أن مكسيميان دازا الذى تنازل له ديوكلتيانوس عن المعرفض سنة ه ٣٠ م لم يكف عن اظهار غيظه وتوجيه شره للمسيحيين ففاق جميع أعداءهم فى القساوة البربرية عليهم وأمطرهم وابلا من العذاب راح فيه ألوف من الشهداء الابرار قال أحد المؤرخين «حتى كانت القتلى منهم تحمل على عجل وترمى فى البحر»

واستشهد حينئذ البابا بطرس البطريرك الثامن عشر الملقب «بآخر الشهداء» وذلك لانه صلى قبل قطع رأسه بأن يكون دمه آخر دم يسفك من دماء المسيحيين وقد حقق الله سؤاله. فان مكسيميان اضطر أن يبطل الاضطهاد لاشتغاله بالقتال مع قسطنطين غير انه هزم أخيرا ولعظم قنوطه تناول سيا فأخدت أنفاسه

#### (1) تاريخ الشهداء:

دام الاضطهاد على المسيحين منذ أيام ديوكلتيانوس عشر سنوات متتابعة استشهد فيها الالوف العديدة من المسيحين وقيل ان الذين قطعت أعناقهم في اضطهاد ديوكلتيانوس فقط سنة ٣٠٣م لاجل اقرارهم بالمسيح كان نحو ١٤٠٠٠٠ من النفوس ما عدا ٧٠٠٠٠ هلكوا بالحبس والنفي . و بعض المؤرخين يقولون ان عدد الشهداء حينلذ يبلغ ٨٤٠٠٠ نسمة و يظهر انه مجموع شهداء اضطهادات الثلاثة الملوك ديوكلتيانوس وغالير يوس ومكسيميان . ومن ذلك الحين أخذ عدد الاقباط يتناقص من عشرين مليونا الى عشرة ملاين .

ولما رآه الاقباط من آيات الظلم وقساوة الاضطهادات التي كان يتفنن فيها المضطهدون اعتبروا أول ملك ديوكلتيانوس أقسى ملك اضطهدهم تاريخا لهم تؤرخ به الوقائع و يسمونه «تاريخ الشهداء» لكثرة ما سفك فيه من دماء المسيحيين و يبتدىء هذا التاريخ المعول عليه الآن بالكنيسة الشهداء » لكثرة من سفك فيه من دماء المسيحيين و يبتدىء هذا التاريخ المعول عليه الآن بالكنيسة القبطية من يوم ٢٩ أغسطس سنة ٢٨٤ م ليكون تذكارا لاولادهم يعرفون منه انهم لم يشتروا حريتهم الدينية الا بدم زكى ثمين . الا أن تاريخ الميلاد القبطى ينقص عن التاريخ المعلوم الغربى ثمان سنين فسنة ١٩٩٥ قبطية

#### (٥) عهد قسطنطين الملك المؤمن:

جلس على العرش سنة ٣٠٦م كان مشهورا بالرأفة وكمال الشفقة وغاية الشجاعة والبسالة. وكان مجال للديانة المسيحية محاميا عنها. واستنجد به يوما الايطاليون ليخلصهم من جور مقنقوس ملكهم فسار اليه بعدد قليل من الجنود ولكنه لما رأى كثرة عدد جنود خصمه تردد في الامر

وبينا هو متحير رأى هو وكثير من عساكره شكل صليب على دائرة كوكب الشمس مكتوب عليه بالرومانية «بهذا تغلب» ثم رأى في المنام ايضا حبرا من أحبار المسيحيين يأمورهم بأن يتخذ صورة الصليب شعار ملكه على سلاح جنوده واعلامه فتقوت عزيمته وأمر فجعلوا شعار الصليب على جميع الاسلحة والرايات في المملكة الرومانية. وقد كان قبل هذا شعار القياصرة غبارة عن صورة صنحية فاتخذ قسطنطين لنفسه بيرقا مظرزا بالقصب ومكللا بالجواهر على شكل صليبي ورقم عليه اسم المسيح بالحروف الرومانية وصور المسيح متوجا بتاج الذهب وأمر جميع جنوده أن يرسم كل منهم صورة المسيح على كنانته وسلاحه ففعلوا جميعا. وتقدم لحاربة خصمه ففاز به وانتصر عليه ومن ثم اعتنق المسيحية ونال سر العماد

## (٦) اضطهاد الاريوسيين بمساعدة قسطنس :

ملك على الشرق قسطنس ابن قسطنطين سنة ٣٣٧ م فأعر الار يوسيين وناصرهم على الارثوذكسيين فاضطهدوهم اضطهادات مرة توازى اضطهادات الوثنيين. وعزل قسطنس البابا اثناسيوس وعين مكانه رجلا شريرا يدعى غريغوريوس وقواه بجنوده فهجم بهم مرة على المؤمنين بينا كانوا يباشرون العبادة فى يوم جعة الصلبوت وانضم اليهم رعاع اليهود والوثنيين وأخذوا يبطشون بالمصلين فهتكوا حرمة العذارى الطاهرات وقبض غريغوريوس الدخيل على أربعين عذراء وعراهن وضربهن بالسياط وقتل عددا وافرا من الشعب آملا أن يكون اثناسيوس بين المقتولين فدنسوا الاماكن المقدسة وأحرقوا الكتب الالمية ثم نهبوا خزائن الكنيسة وأمتعها وقتلوا كثيرين من الرهبان بينا كانوا يدافعون عن كرامة بيت الله

وقد استمر غريغوريوس يرتكب فظائعه حتى انه اضطهد عمة البابا اثناسيوس الى أن ماتت و بعد موتها منع أن تدفن فى مقبرة المسيحيين. ثم التهم الاموال التى كانت تجمع للارامل والايتام. واضطهد الراهب بوتامون أحد أعضاء الجمع النيقاوى وهو رجل لا تزال اثار اضطهادات ديوكليتانوس له بادية فى وجهه وجسمه فأمر غريغوريوس بجلده حتى مات من تأثير الضرب بعد أيام قليلة ولما بلغت أخبار هذه المساوىء مسامع القديس انطونيوس ابى الرهبان كتب رسالة لاغريغوريوس يلومه فيها على هذه التصرفات المنافية لروح المسيحية فازدرى بالرسالة ومزفها

و بعد موت غريغور يوس عين قسطنس مكانه جورجيوس ضريبه في الشر فجدد اضطهاد الارثود كسيين و بدأ فظائعه بأن طرد ثلاثين أسقفا من الاسكندرية ونفاهم حتى اختفت آثارهم بالمرق بعد أن عوملوا معاملة واسبة شديدة حتى ان بعضهم مات في الطريق قبل أن يصل منفاه وغيره مات بعد وصوله بقليل

وذكر القديس اثناسيوس في احدى رسائله بعض شرور هذا الوغد بقوله «ولم ينته أسبوع عيد الفصح حتى كنت ترى العذاري الفتيات يطرحن في السجون اضطهادا وتعذيبا وكان

العساكر ير بطون الاساقفة بسلاسل واغلال ويجرونهم في الشوارع. وكان اعوان جوزُخيوس يدخُلُونُ مساكن الايتام والارامل عنوة واقتدارا و يسلبون ما فيها . وكانوا يدفنون المسيحيين أحياء تحت جنح الـظلام ثم يضعون علامات على منازلهم ليعرفوها حتى اذا أصبح الصباح نهبوا ما فيها بدون مقاومة . ولم يقتصر هذا الشرعلي الاكليروس فقط بل أن أقاربهم كانوا في خطر لا لذنب بل لانهم أقر باؤهم ولم يقف الاشرار المضطهدون عند هذه الفظائع بل تجاوزوها كثيرا وتمادوا في غيهم وعتوهم لدرجة أوجبت نفور الشعب واشمئزازه من هذه الحالة حتى ان أعضاء الكنيسة لم يطيقوا تأدية الصلاة فيها بعد عيد الفصح بل كانوا يذهبون الى المقابر و يصلون فيها لانهم كرهوا الصلاة مع جورجيوس فلما علم هذا الظالم الغاشم بكره الشعب له حرض ضدهم ضابطا من الشيعة المانوية اسمه سباسيان فصار نحوهم في نفر من الجند مسلح بسيوف قاطعة وسهام لامعة وحراب نافذة وهجم على هذا الشعب الضعيف في يوم الرب المبارك الذي قدسه لعبادته لقتل الانفس البريئة. فلما وصل الى المقبرة لم يجد الا رجالا يعدون على الاصابع لان أكثر الناس قد عادوا الى منازلهم عندما مال النهار فلم يرحم هؤلاء البائسين الابرياء بل أعمل فيهم الصارم البتار وبرهن بعمله هذا على القسوة وعتو وجدا في مثل هذا المتوحش اللئيم وبعد أن أودى بالرجال حول نظره نحو أولئك العذاري الطاهرات فـأضرم نارا تأجج سعيرها وادناهن منها وهددهن بالاعتراف بمذهب ار يوس والانحياز اليه . أما هن فلم يملن عن اعتقادهن ورفضن طلبه هذا كها انهن احتقرن النار وحسبنها ماء زلالا فلذلك اشتد حنق هذا الوحش الضاري عليهن فجردهن من ثيابهن وظل يضربهن على الوجوه حتى تغيرت سحنتهن ولم يكن أحد يعرفهن فيا بعد. ولقد ألقى هذا الضابط القبض على نحو أربعين رجلا وجلدهم بالسياط جلدا تقشعر منه الابدان وترتعد لهوله الفرائض وذلك بأن مزق ظهورهم بعصى خضراء قطعت من النخل بشوكها حتى ان بعضهم عملت لهم عملية جراحية لاخراج الشوك من لحمه وبعضهم لم يحتمل العذاب والآلام فمات من شدة الضرب. أما الذين عاشوا بعد هذه المصائب فنفوا الى الواحات الكبرى بما فيهم واحدة من أولئك العذاري ولم يكن هذا العاتي يسلم لاقارب الموتى بأخد جثث موتاهم ولكن لما تعهد له هؤلاء الاقارب بعدم الاحتفال بموتاهم والامتناع عن تأدية الفرائض الدينية المعتادة لهم أذن لهم أولئك القساة بدفنهم كما وافق أغراضهم حتى يخفوا عن أعين العالم دلائل قسوتهم وغلاظتهم التي لم تخف بل ظلت ظاهرة في بطون المتواريخ الي الآن وعلى خطة الجهل والعمه هذه سار أولئك المجانين سيرا لم يؤثر في أهل الايمان الصحيح تأثيرا يذكر لان أصدقاء وأقارب الذين ماتوا في هذا الاضطهاد كانوا يفرحون و يطربون لان اخوانهم بقوا محافظين عملى ايمانهم الى ساعة موتهم ولوأنهم أسفوا لعدم التصريح بدفن جثثهن وهوعمل يدل على منتهى الـفـظـاظة والخشونة في صدور الفجار الذين تجردوا من الانسانية فأصبحت اعمالهم واضحة عند الله والناس » أهـ

## (٧ ) يوليانوس الجاحد أو المرتد :

هو ابن عمم أخى قسطنطين الكبير ملك سنة ٣٦٢ م وقد رفض الديانة المسيحية وتمسك بالوثنيية فتبقوى في أيامه وثنيو الاسكندرية وانتعشت مدرستهم الفلسفية. وكان يوليانوس يحترم

العجل أبيس معبود المصريين احتراما عظيما للغاية حتى انه لما كان على أهبة الركوب لقتال سابور ملك الفرس و بعث اليه أوقديقس نائبه على مصر يخبره بأن المصريين عثروا على شكل العجل أبيس معبودهم الذى مات وأنه تبين لهم انه معبودهم بعينه فرح بذلك واستبشر بالنصر على سابور اذكان يحب العجل المذكور حبا كثيرا

### (٨) اضطهاد فالنص الاريوسي:

جاء بعد يوليانوس يوبيانوس سنة ٣٦٣م وكان مسيحيا ارثوذكسيا فأحسن للبابا اثناسيوس وللارثوذكسين وتمتعت الكنيسة في أيامه بسلام ورد الى الايمان رجال الجيش الذين كانوا قد زاغوا عن الايمان في أيام يوليانوس واقفرت هياكل الوثنيين. الا أن مدة هذا الملك المؤمن لم تظل أكثر من نصف سنة وخلفه فالنص الاريوسي سنة ٣٦٤م الذي فاق جميع من تقدموه في اظهار القساوة نحو الارثوذكسيين فنفي أساقفتهم وضيق على المؤمنين كثيرا، وفي عهده حدث اضطراب في مدينة الاسكندرية وتعدى الوثنيون على كنيسة سيزاريوم وحرقوها في يوليه سنة ٣٦٦٠م

وأقيام فالنبص ببطريركا دخيلا على الكرسى المرقسى ولكى يثبت والى مصر الاريوسى مركز هذا اللخيل قصد بفرقة من الجند كنيسة القديس ثاؤنا وهجم على هذا المكان المقدس وأوقع لمركز هذا اللحوب المصلين واندس بين الجنود سفلة الهود ورعاع الوثنيين اذ وجدوها فرصة مناسبة للانشقيام من المسيحيين وأخذوا في تدنيس المذابح واهانة المصلين بتوحش زائد ففتكوا بالرجال وهشكوا أعراض النساء داخل الهياكل وقد بلغ الفحش بأحد هؤلاء الوحوش أن تعرى عن ثيابه وسط النساء وأخذ يجدف على اسم الله القدوس بألفاظ البذأة التي ترتعد لها الفرائص

ومع ذلك أصر الارثوذكسيون على عدم اعتبار بطريرك فالنص فاستدعى القائد رؤساء كهينتهم اليه وأخذ يحثهم على الخضوع له بالوعد تارة و بالوعيد أخرى ولما لم يجد منهم أدنى قبول أنزلهم في سفينة مخلعة وتركهم تحت رحمة الماء والهواء فهلك بعضهم ونجا البعض الآخر حيث قذفته الامواج الى سواحل افريقية وهليو بوليس (سورية)

ثم عول بلاديوس الوالى على زيارة الاقباط فى منازلهم ليقنعهم بوجوب الخضوع للوسيوس واذ لم يجد منهم الا الرفض والاباء أوقع بهم من الويلات اشدها. ثم استحضر هو واليطر يرك الدخيل أحد عشر أسقفا من أساقفة القطر وعرض عليهم الامر القيصرى القاضى بوجوب انكار لاهوت المسيح وخيرهم بين التوقيع عليه والنفى فقضلوا النفى والموت على خيانة الايمان الارثوذ كسى فنفوا الى قرية بفلسطين كان معظم سكانها من اليهود المتعصبين ضد المسيحيين

ثم عـمـد القائد والبطر يرك الدخيل الى زيارة الرهبان ساكنى أديرة وادى النطرون فسارا اليهم بـفـرقة من الجنود قاصدين ارغامهم على انكار الوهية الابن فقام الرهبان يدافعون عن أنفسهم

دفاع الابطال مفضلين أن يسفكوا آخر نقطة من دمائهم دون أن يثلموا شرف مخلصهم . فضجرا منهم ونفيا رؤسائهم ظنا منها انهم هم الذين يقوونهم ولكن أملها خاب اذ رأيا ايمانهم أمنع من جهة الاسد

وكان بين الاساقيفة الذين حكم عليهم بالنفى ميلاس أسقف رينوكولور العريش الذى تتلمذ للقديس انطونيوس والذى لم يفارقه الاليمنح تاج الاسقفية. ومن بديع ما حفظه التاريخ عن هذا الاسقيف انه فى الوقت الذى جاءه نواب الوالى يطلبونه للنفى كان مشتغلا بتنظيف قناديل الكنيسة فقابلهم و يداه ملوثتان بالزيت وثيابه يعلوها التراب فظنوه خادما وسألوه عن الاسقف فذهب بهم الى دار الاسقفية حيث أعد لهم وليمة فاخرة ولما كرروا عليه السؤال قال لهم «أنا هو الاسقف الذى تطلبونه » فاعجبوا باتضاعه وعرضوا عليه الفرار فابى الا الذهاب مع اخوته الاساقفة الذين كانوا يهزأون بالعذاب المعد لهم

ومن الذين قبض عليهم في دير وادى النطرون روفينوس الشاب والسيدة ميلانو وقد ذكرنا أنها أجنبيان وفدا على مصر ليترهبا فيها . وكان لميلانويد طولى في ايواء كثيرين من الرهبان وانطلقت بنفسها للقائد ودافعت عنهم وسجن روفينوس مدة ثم نفى خارج القطر المصرى . ونفيت ميلانو الى قيصرية فلسطين هي وكثير من الاساقفة والرهبان . وكان أهالى قيصرية يترحبون بهؤلاء المصريين المنفيين و يقدمون لهم الاحترام اللائق بهم

ومما يستحق الذكر في هذا الصدد أن فالنص كان قد نفى أسقف مدينة أورفا (كائنة بين النهرين) بسبب تمسكه بايمان بجمع نيقية واعترافه بقانون البابا أثناسيوس وأقام بدله أسقفا آخر وكلف الوالى مودستوس بأن يجبر الكهنة والشمامسة على الاشتراك مع الاسقف الجديد والا فينفيهم الى أقاصى المملكة فجمعهم مودستوس وحاول اقناعهم لكنه لم يستفد منهم شيئا بل أجابه أحدهم باسم الجميع قائلا «ان لتا راعيا شرعيا ولا نعرف راعيا غيره » فأرسلوا جيعا الى المنفى . فتشجع الشعب بمشلهم وأبوا الاشتراك مع أسقف الزور . فكانوا يخرجون من المدنية وقت تلاوة الفرض ويجتمعون في البرية للصلاة . فلما علم الملك بذلك اغتاظ على الوالى وأنبه تأنيبا شديدا لعدم اهتمامه في منع هذه الاجتماعات وأمره بأن يجمع كل من كان عنده من الجنود و يشتت بهم هذا الجمع . أما مودستوس ولئن كان مقاوما للارثوذكسين الا أنه لم يحب أن يبادر الى طريق القساوة فانذر المؤمنين سرا بان لا يمضوا اليوم التالى الى مكان الاجتماع للصلاة لأن الملك أمره بأن يعاقب أما نير يجتمعون فيه . فكان يؤمل بأن يمنع بهذا التهديد عقد الاجتماع ويهدى بهذه الطريقة بضب الملك . أما الارثوذكسيون فقد ازدادوا بذلك سرعة وتلهفا للمضى الى مكان الصلاة فبادروا غضب الملك . أما الارثوذكسيون فقد ازدادوا بذلك سرعة وتلهفا للمضى الى مكان الصلاة فبادروا اليه باكرا جدا وكانوا أكثر عددا من ذى قبل .

فلما أخبر الوالى بـذلك استولت عليه الحيرة ولم يدرما العمل الا أنه أخذ في المسير نحو هذا

المكان وصحبته جنود كثيرون أمرهم بأن يقعقعوا و يضجوا ليرعبوا الشعب ويحملوه على الفرار. فلما كان جائزا في المدينة شاهد امرأة مسكينة تخرج مسرعة من بيتها ولا تبالى بغلق بابه وعلى يديها طفل وهي تهرول في سيرها وتجر ذيل ردائها على الارض ولا تهتم أن ترفعه عن الثرى حسب طريقة البلاد ومرت هكذا في وسط صفوف العساكر السائرة أمام الوالى مجدة في السير بدون أدنى خوف بتة. فأوقفها مودستوس وقال لها: أين تمضين مسرعة أيتها المرأة ؟ أجابته اننى ماضية الى الحقول حيث جمع المؤمنين. قال لها الوالى: ألا تعلمين بأنه قد صدر أمر الملك بقتل جميع الذين يوجدون هناك ؟ قالت له: نعم أعلم ولهذا أنا أجد في السير لابلغ الى ذاك المكان خوفا من أن تفوتني فرصة احتمال الاستشهاد. قال لها: ولم تأخذين هذا الطفل معك ؟ قالت له: لكي يشترك معي في هذا الحد .

فتعجب مودستوس من بسالة هذه الامرأة وعاد الى البلاط الملوكن وأخبر الملك بما جرى واقتمعه بالعدول عن هذا العمل حيث لا تعود عليه فائدة من اضطهاد المؤمنين لأن الاضطهاد كان يقويهم و يشبتهم على ايمانهم و يزيدهم شجاعة ومحبة .

### (٩) ثيودوسيوس الملك الارثوذ كسى :

كانت أحوال الارثوذكسيين قد ساءت بعد موت فالنص فاجهد ثيودسيوس قيصر الذى تولى سنة ٢٩٦ م ذاته فى اعادة بجد المسيحية الى رونقه الاصلى واتحد مع رؤساء الارثوذكسيين على ابطال عبادة الاوثان ورغب الى بجلس رومية ليصدر مرسوما فى هذا الشأن فأبى عليه ذلك فأبطل ثيودوسيوس المجلس وألغاه ونهلغ أربابه ورسم بهدم جميع معابد الاوثان وهياكلها ونهى عن تقريب القربان لها فى البيوت وعن أن تقام فيها شعائر دينية وأن تكون الديانة المسيحية الديانة الرسمية فى سائر الاقطار الرومانية ونهى عن التفرق فى الدين وسلوك مذهب الاعتدال

ورسم ثيودوسيوس في سنة ه ٣٩ م بمحو الديانة المصرية الوثنية وأن لا يباح في بلاد مصر الا التمسك بالدين المسيحى فأغلقت الهياكل والمعابد المصرية ومن ثم عم الدين المسيحى كل القطر واحتيفل المنصارى بأداء طقوسه علنا . قال بعض المؤرخين «وكان للمصريين يومئذ أربعون ألف صنم للعبادة فحل محلها دين المسيح الآمر بالتوخيد ومع ذلك فقد بقى من العاكفين على دين الوثنية كثير بصحيد مصر ولم يمح هذا الدين الا بتوالى الايام وكرور الاعوام . واشتهر أهل مصر من هذا التاريخ باسم «قبطة مصر» فطائفة الاقباط من أهالى مصر الآن هم المتنصرون من ذرية الامة المصرية المصرية المصرية المسلم بيات الناسم الذي قدر واقتدر وفاز واشتهر » أهـ

## الفصل الثاني مشاهر الشهداء

(١) مارمينا العجايبي (٢) القديسة دميانة

(٣) القديسة كاترينا

( ٤ ) القديسة ثيوذورة والقديس ديديموس

( a ) القديس تيموثاوس وزوجته (٦ ) شهيدان أجنبيان

#### (١) مارمينا العجايبي:

ولد سنة ٢٥٠ م بمر يوط وكان أبوه من مديرى الاقاليم في آسيا الصغرى ونقل الى مصر. ولما مات عين مينا في منصبه, و بعد ذلك وقع اضطهاد ديوكلتيانوس فترك منصبه ولجأ الى البرية غير أن ضميره و بخه على فراره الذي حسبه هرو با من الاعتراف بالايمان فرجع الى المدينة وجاهر بايسانه فحاول الحكام أن يغيروا رأيه شفقة به ولكنه استمر ثابتا فقبض عليه وعذب عذابا شديدا وأخيرا قطعت رأسه في ١٥ هاتور بعد أن أجرى الله على يديه المعجزات الكثيرة و بعد زمن وجد جسده فأقيمت عليه كنيسة بأمر ملك القسطنطينية بجهة مر يوط لا تزال آثارها ظاهرة للآن وتوجد عدة كنائس باسمائه في أنحاء القطر

#### (٢) القديسة دميانة:

هى الابنة الوحيدة لمرقس والى البرلس والزعفران ووادى السيسبان باقليم الغربية . وكانت جميلة الطلعة حتى أجم المؤرخون على تسميتها «ربة الجمال والكمال » ولما بلغت سن الخامسة عشرة نذرت أن تعيش بتولا فابتنى لها والدها قصرا خاصا اعتزلت فيه واعتزل معها أربعون عذراء قبطية من بنات أكابر الولاية

واتفق أن والدها ارغمه ديوكلتيانوس قيصرعلى أن يبخر للاصنام فلها سمعت ذلك أسرعت اليه وأنبته على سقوطه الشنيع وحضته على الرجوع للسيد المسيح قائلة «خبرلك يا أبى أن تموت شهيدا فتحيا مع المسيح من أن تحيا وثنيا فتموت مع الشيطان» أهه فتاب وصرح أمام القيصر باعيانه فأمر باعدامه. ولما علم القيصر أن أبنته هى التي حرضته على عدم الامتثال لامره انفذ اليها قائدا معه مئة جندى لكى يحملها على انكار ايمانها أو يقتلها . فانتهرت القائد عندما بلغها أمر القيصر وأفهمته انها لا تطيعه فشرع القائد يعذبها واللواتي كن معها وتفنن في تعذيبهن والتنكيل بهن فاحتملن كل ذلك بصبر و بعد ذلك قطعت رؤوسهن

ثم جاء القديس يوليوس الاقفهصى كاتب سير الشهداء وأخذ الاجساد ودفنها بالاكرام. ثم الثبت سيرتهن فى سجل الشهداء وأمر قسطنطين الكبير فبنيت كنيسة فوق قبر القديسة ودشنها البابا الاكسندروس فى ١٢ بشنس ورسم لها أسقفا وقسوسا وشمامسة

وللقديسة دميانة دير عظيم ببلقاس يؤمه المؤمنون في ١٢ بشنس من كل سنة حاملين اليه الهدايا و بنيت على أسمها كنائس عديدة بالقطر المصرى .

#### (٣) القديسة كاترينة:

ولدت بالاسكندرية في ختام القرن الثالث من أبوين وتنيين ولما بلغت من السن ثمان عشرة سنة كانت قد تحلت بالجمال الباهر والعلوم الزائدة التي أوضحت لها بطلان الديانة الوثنية . ورأت ذات ليلة في الرؤيا السيدة العذراء تحمل طفلها يسوع وتطلب منه أن يقبل كاترينة عبدة له وهو يعرض عنها لأنها لم تكن بعد قد اعتمدت فاستيقظت من نومها وسعت لنيل العماد حتى نالته ومن ثم ظهرت لها تلك الرؤيا والطفل يقبل اليها و يظهر رضاءه علها .

وفى سنة ٣٠٧م قدم الى الاسكندرية القيصر مكسيموس الثانى وأصدار أمرا باعدام كل مسيحى لا يضحى للاوثان وحينئذ اشتعلت نيران الاضطهاد والقديسة كاترينا تواصل جهادها فى سبيل تثبيت المؤمنين ولم تكتف بذلك بل بلغت بها الشجاعة أن ولجت هيكل الاوثان ومكسيموس يضحى لها وو بخته على عظم جهله بتقديمه ذبائح لآلهة كاذبة فاندهش القيصر من جمالها الفرض وشجاعتها النادرة واستدعاها الى بلاطه زاعها انه ينتصر عليها و يفوز بها . أما هى فطلبت منه أن يحضر اليها علماء الوثنية لتباحثهم فى أمر ديانتهم . فحضر منهم خسون عالما ونزلت معهم فى ميدان الجدال وأخذت تبرهن لهم على فساد عبادتهم للجمادات التي لا تحس ولا تشعر حتى أفحمتهم وصرح بعضهم بتركه لتلك العبادة من تلك الساعة و بعد أن أوضحت لهم فضل الدبانة المسيحية ونقاوة التعاليم الانجيلية قبل الايمان باقى الفلاسفة .

ولما انتشر خبر هذه الحادثة خشى الوثنيون انتشار المسيحية بينهم بسببها فحرضوا القيصر على قتل كاترينا والفلاسفة والا زالت عبادتهم فاستحضروا لكى بنكروا ديانتهم فابوا فقتل الفلاسفة وطرح كاترينا فى السجن لعلها تتبع ديانته وتقبله زوجا لأن جالها كان قد سبى فؤاده وجعل ينقذ اليها الرسل لاقناعها باطاعته فكانت ترسل معهم كلمات التوبيخ حتى استحالت محبته غيظا وأمر الجنود بأن يعروها أمامه من ملابسها و يعلقوها من يديها ورجليها ففعلوا هكذا وضر بوها بمخالب حليدية حتى صارت جرحا واحدا ثم حليدية حتى تمزقت وملأ دمها البلاط واتصلت جراحها ببعضها حتى صارت جرحا واحدا ثم اعيدت الى السجن ووضعت تحت الحفظ حتى يعود القيصر من رحلته فى مدن مصر

وكمانت فوستينا امرأة القيصر قد طرق سمعها أخبار كاتر ينا فعزمت ليلة على ريارتها فى سجنها ونـامت فرأت القديسة تضع اكليلا على رأسها وتقول لها ان المسيح وهبه اياك فاشتد شوقها اليها وسارت اليها بصحبة بيرفير يوس القائد و بعد أن علميتهما طريق الحق نالا العماد بعد أيام قلـلة

ولما رجع القيصر من رحلته ورأى كاترينا ثابتة على ايمانها جهز لها دواليب مركبة بسيوف بارزة وتحبّها شكل صندوق و وضعها فيه ودارت الدواليب ولكنها تحطمت فجاءت اليه امرأته وقالت له ألا تكفى هذه العجائب لاقناعك بصحة ديانة كاترينا. واذا علم انها و برفير يوس صارا مسيحين قطع رأسيها حالا. ثم أمر بقطع رأس القديسة فتوسلت الى الله حينئذ أن يجيبها الى أمرين الاول أن يخلص الكنيسة من الاضطهاد والثانى أن لا يدع أحدا يبصر جسدها بعد موتها. ثم صلت و بعد ذلك قدمت رأسها للجلاد فقطعها وهى فى السنة التاسعة عشرة من عمرها

## (٤) القديسة ثيوذوره والقديس ديديوس:

ولدت القديسة ثيوذوره في نهاية القرن الثالث من ابوين مسيحيين عظيميين واتصل خبر جمالها الفتان بأولاد الاشراف فطلبوا يدها ولكنها آثرت العفة فنذرت نفسها لله وكانت تقضى أوقاتها عنزلها تصلى وتقرأ الكتب القدسة . واشتد اضطهاد ديوكلتيانوس وهي في سن السابعة عشرة واشتكى عليها بانها مسيحية فاستحضرت أمام بركولوس الوالي فانذهل والخاضرون معه من فرط جمالها ولما تحقق من شريف نسبها وعظيم أدبها سألها لماذا لا تتزوجيين يا ربة الجمال البارع فأجابته لأني وعدت أن أكون عروسا لواحد فقط هوسيدى يسوع المسيح . فاخبرها بالامر الصادر ضد عذارى النصارى بانهن اذا أبين التبخير للاوثان يطرحن في دور البغاء فيخسرون بتوليتهن . فأجابته اني واثفة أن مخلصي يحفظني ويحفظ كل الذين يخلصون له العبادة من كل شرودنس . ولما أطال معها الكلام اجابته جوابا قاطعا بأنها لا تنثني عن عزمها مها هددها فقال لها اني آسف على جهلك وعندك وسأمهلك ثلاثة أيام لعلك تثوبين الي رشدك فقاطعته قائلة « هب أن الثلاثة الايام قد انقضت فافعل بي ما تشاء » فأمر الوالي أن تحفظ في مكان أمين

ففى هذه الثلاثة الايام شاع خبر شجاعتها فى كل مكان فدحت حتى من الوئنيين أما هى فكانت تستعد للموت واذ رآها الوائى بعد الثلاثة الايام ثابتة على عزمها أمر أن توضع فى بيوت البياء لتفتض ولكنها لم تجزع لأنها كانت تنتظر خلاص الرب الذى دبر لها طريقة حسنة لنجاتها. وذلك أن شابا مسيحيا يدعى ديديموس فكر فى خلاصها فلبس أثواب جندى وتقلد سيفا ومشى مسرعا ينظر نظرة الوقغ وطلب الدخول عليها فسمح له الحراس تلقاء مبلغ من الدراهم اعطاه لهم فدخل عليها ولما رأته استولى عليها رعب مقدس فقال لها لا تجزعى لأنى أرسلت من قبل الله لانقذ طهارتك فافعلى ما أقول لك البسى أثوابى هذه وأنا ألبس ثو بك وانصرفى متنكرة وأنا أقوم هنا عوضا عنك فقبلت البتول مشورته وخرجت دون أن يعرفها أحد لأنها غطت وجهها بالرداء كمن يستحى أن يراه أحد عند خروجه من مكان ردىء

و بعد ذلك انكشفت حيلة ديديوس فقدم الى الحاكم بثوب القديسة فسأله المغتصب قائلا من أرسلك لتخالف أمر القيصر فأجابه «ان الاله الذي اعبده هو الذي أرسلني لأصنع ما صنعت » فقال له الحاكم «ان لم تخبرنا أين تكون ثيوذوره فوتا تموت » فأجابه ديديوس «لست أعلم عنها شيئا الا انها حرجت من ماخور البغاء نقية طاهرة » فسأله الحاكم عن اسمه ومذهبه فاجابه «اسسمى ديديوس ومذهبي مذهب النصاري وكنت مقيدا بسلاسل الآثام فجلني السيد المسيح وأطلقني بنعمته » فأمره المغتصب أن يسجد للاصنام فأبي ولما رآه ثابتا في ايانه أمر بقطع رأسه وطرح جسده في النار

فسمع خبر الحكم في كل مكان وبينا كان الجند يسوقونه لمكان الاعدام رؤيت ثيوذوره تجبرى خلفه بسرعة حتى وصلت اليه وقالت له بلهجة التوبيخ «لماذا هكذا يا أخي تختلس اكليملى» ؟ فقال لها «اذكرى يا اختى احسانى اليكى ولا تكافئينى عليه بعدم المعروف لانى لم أكن أروم بما فعلته الا أن أنال حكم الموت لأجل مخلصى فحكم به على لا عليك » فاجابته «كلا يا أخى لم يحكم عليك بالموت الا لاجلى واذكنت قد رضيت لك بأن تنقذ بكوريتى ولكن لا يا أخى لم يحكم عليك الموت الا لاجلى واذكنت قد رضيت لك بأن تنقذ بكوريتى ولكن لا أرضى أن تأخذ اكليل الاستشهاد منى فدعنى على الاقل أسبقك الى أخذه » واستمرا يتجادلان فى من منها يتقدم الآخر الى الموت وقد أخذت المشاهدين الدهشة وكثيرون منهم سكبوا دموعهم لهذا المنظر المؤثر وتعجب الوالى نفسه مما حصل الا أنه لم يجسر أن يطلقها خوفا من القيصر فأمر بقطع رأسهما وهكذا نالا اكليلى الشهادة في سنة ٤٠٣ م

#### (٥) القديس تيموثاوس وزوجته:

كانا من قرية في الصعيد يقال لها برابي وكان تيموثاوس شماسا في الكنيسة وتزوج من أمراة مسيحية تدعى مورا ولكنها كانت أقل منه ايمانا. و بعد زواجه بعشرين يوما حضر ارسانيوس والى انصنا (') وحاكم بلاد الصعيد الى قريته واستدعى اليه تيموثاوس واراة الآت العذاب المريحة وهدده بها ان لم يدفع اليه ما عنده من الكتب المقدسة. ويجحد ايمانه المسيحي. فقال له المقديس « لو كان لى أولاد لاسرعت بتقديمهم اليك ولا أقدم اليك الكتب المقدسة كما أنى أفضل الموت ألف مرة من أن أترك ديانتي المسيحية » ولما قال هذا تقدم الجنود لتعذيبه فأدخلوا في أذنيه سيخا عمى فعمى فقالوا له ها قد عميت لرفضك السجود لآلمة الملكة فأجابهم « نعم لقد فقدت هذه المعيون التي من دأبها النظر الى الاباطيل أما نفسي فيضيئها عينا المسيح » فعلقوه برجليه على خشب وعلقوا حجرا ثقيلا بعنقه وتركوه هكذا وهو يطلب مساعدة نعمة الله

<sup>(</sup>١) انصبنا كانت مركز الولاية وخربت منذ زمان بعيد وعلى اطلالها الآن بلدة الشيخ عبادة بمركز ملوى . واريانوس حاكمها هذا الذى اشتهر بقساوته الشديدة على المسيحيين لم يلبث في غباوته بل آمن بالمسيح وذلك انه اذ كان يعذب شهيدا انجر بسهم كان أمر الجلادين أن يرموا به الشهيد فارتد اليه وانغرس في عينه و بعد موت الشهيد نال الشفاء بأزاء قبره بوضع شيء من تراب القبر على عينه واعترف بيسوع المسيح ومات شهيدا

وعلم الحاكم ان له أمرأة تزوجها من مدة قريبة فاستدعاها اليه وحسن لها أن تردع زوجها عن عزمه ليفوز بحياته و يظهر أنه كان قد بقى له بصيص من النظر فانطلقت اليه بعد أن لبست أفخر ثيابها وتطيبت وجعلت تخاطبه ليرجع عن الايمان و ينجو بحياته حتى لا يرملها وهي صغيرة فالتفت اليها القديس وو بمخها بصرامة وقال لها «كنت أظنك تشجعينني على احتمال العذاب لأحظى بسعادة الله. لا أن تحثيني على ما يفقدني تلك السعادة و يطرحني في أتون النار الابدية فكوني أمينة للمسيح مثلى حتى تشتركي معى في مجده »

فتأسفت مورا على خطيئها وباشارة زوجها انطلقت الى الحاكم واعترفت أمامه بالمسيح فأمر بقص شعرها وقطع أصابعها ثم طرحت فى أناء مملوء من الزيت المغلى فلم يؤثر عليها وهى ثابتة صابرة شاكرة الرب الذى خلصها من الضلال و بعد ذلك صدر الامر بصلبها مع زوجها وجعل صليبها تجاه صليبه لكى ينظرا بعضها بعضا فيشتد حزنها وعذابها . وفيا كانت ماضية لمحل الصلب قابلتها أمها وطوقتها بذراعها وهى تبكى بكاء مرا أما هى فلم تظهر حزنا بل فرت من بين يدى والدتها حيث وصلت الى المكان وهناك نالت مع زوجها اكليل الشهادة

وغير هؤلاء الشهداء من لا يحصى عددهم حفظ أسياء بعضهم كتاب السنكسار

### (٦) شهيدان أجنبيان:

ومن الشهداء الاجانب الذين تعترف بهم كنيستنا شهيدان مشهوران عندنا هما :

## (١) القديس مركوريوس الشهير بأبي سيفين:

ولد برومية من أبوين مسيحيين في عهد ديسيوس قيصر وانتظم في سلك الجندية فلقب بمركوريوس أي رئيس الجند و بأبي سيفين اشارة الى سيف الروح الذي كان له خلاف سيف المملكة . و بعد أن جاهد في سبيل رفع شأن الديانة المسيحية أستشهد في قيصرية فلسطين في ٢٥ هاتور سنة ٢٥٠م وفي أيام البابا يوحنا الرابع والستين نقلت رفاته الطاهرة الى مصر القديمة في ٩

#### (٢) القديس جاورجيوس الشهير عار جرجس:

ولد سنة ٢٨٠ م بالكبادوك (بآسيا الصغرى). وقد انتظم في الخدمة في عهد ديوكلتيانوس وارتقى الى رتبة قائد ولما استعرت نار الاضطهاد الذي أثاره هذا القيصر باع كل ما يملكه ووزعه على المساكين استعدادا لحمل الآلام لأجل مخلصه. و بينا كان يوما سائرا في مدينة نيكوميديه وجد منشور القيصر القاضي باضطهاد المسيحيين فزقة وتوجه بنفسه الى الملك وأنشأ يدافع عن المسيحيين فأمر الملك بتعذيبه فذاق منه أنواع العذاب اشكالا وألوانا وكان عليها صابرا حتى آمن كثيرون عندما رأوا عظم ثباته ومنهم الملكة نفسها ومن ثم قطعت رأسه ورأس الملكة معا في ٣٣ برمودة سنة ٢٠٣م و بعد ما دفن جسده في لد بفلسطين التي هي وطن والدته نقل الى مصر القديمة برمودة سنة ٢٠٣م و بعد ما دفن جسده في لد بفلسطين التي هي وطن والدته نقل الى مصر القديمة

فى ١٩ أبيس. وهذا الشهيد هو موضوع احترام المسيحيين جميعا لا سيما مسيحيو مصر وروسيا وانجلترا. و يصوره المصورون بهيئة فارس بيده رمح يطعن به تنينا اشارة الى انتصاره على الشيطان. و بنيت كنائس قبطية كثيره على اسمه

\* \* \*

## القسم الرابع المجامع والبدع والانشقاقات

| (٢) مجمع القسطنطينية            | (١) مجمع نيقية                    |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ( ٤ ) ار يوس                    | (٣) درجات الكنائس                 |
| (٦) مرقس المصري                 | (۳) درجات الکنائس<br>(۵) مکدونیوس |
| (٨) خلاف في مقام السيدة العذراء | (٧) شيعة المصلين                  |
| 1 -                             | (۹) انشقاق میلینس                 |

### (١) مجمع نيقية :

و يسمى المجمع المسكوني الاول. وكان الداعي لانعقاده انتشار بدعة اريوس المرطوقي واضطراب الكنيسة وانزعاج المؤمنين بسببها. فكتب القديس الاكسندروس بابا الاسكندرية الى الملك قسطنطين الكبير طالبا منه عقد مجمع مسكوني لفض هذا النزاع وتقرير مسائل أخرى مختلف عليها وذهب اوسيوس اسقف قرطبة الى الملك وطلب منه نفس الطلب فارتضى قسطنطين وكتب منشورا يستدعى فيه جيع اساقفة المملكة للاجتماع في مدينة نيقية (١) فلبي الدعوى حالا ٣١٨ أستفا من كل أقاليم العالم المسيحى ما عدا القليل والاكثرون منهم كانوا قد اعترفوا بألوهية سيدنا يسوع المسيح وتعذبوا لاجل ذلك في زمن اضعطهادات الوثبين

وكان أعظم الحضور شأنا الاكسندروس بابا الاسكندرية وهو البابا الوحيد في ذلك العصر وكان بحكم وظيفته هو المدعى ضد اريوس وكان بصحبته أثناسيوس رئيس شمامسته وسكرتيره الخاص الغير البالغ من العمر ٢٥ سنة وكانت تلوح على وجهة هيئة الملائكة كما روى

<sup>(</sup>١) تقع فى ولاية بيثينيه وكانت العاصمة الثانية لها بعد ليكوميديا وكان لهذا الجمع تأثير عظيم على أهل تلك المدينة وكان فى تلك الإيام كلما أرادوا حصر عدد الآباء الذين حضروه اضافوا واحدا على العدد الحقيقى يرمزون بذلك الى أن الروح القدس كان حاضرا معهم

صديقه غريغور يوس النزينزى. وكان معها من ممثلى كنيسة الأسكندرية الانبا بوتامون أسقف هرقلية بأعالى النيل والقديس بفنوتيوس أسقف طيبة العليا وكانا قد عذبا في زمن الاضطهاد وقلعت عيناهما بالسيف وكويت حواجبها بالحديد المحمى بالنار

و يليهم فى الاهمية اسطاسيوس أسقف انطاكية و يوساب أسقف قيصرية ومكاريوس أسقف أديسا وحضر غيرهم من أرمينية و بلاد الفرس وأيضا من الغوط القاطنين عبر نهر الدانوب. ومن آسيا الصغرى يوساب عن نيكوميديا وغيره من انصار اريوس ومارسليوس أكبر معارضى اريوس الذى كان ينوب عن اثناسيوس فى مجادلة اريوس اذا غاب. وحضرعن جزيرة قبرص الاسقف اسبريدون وغير هؤلاء كثيرون وكان عدد ممثلى بلاد الشرق يبلغ ٢١٠ والثمانية كانوا يمثلون البلاد الغربية التى كانت أقل مدنية وعلها. وهؤلاء الثمانية كانوا ممثلون ايطاليا واسبانيا والغال و بريطانيا الليريكوم (البوسنة والهرسك) والسرب والبلغار أو دولاطيا. ولكبرسن سلفستروس أسقف رومية أوفد من قبله نائبين هما وئين و و يكندس وكذلك مطر وفانوس أسقف القسطنطينية اذ كان مريضا أرسل القس اسكندر نائبا عنه وكان أهم أساقفة الغرب اوسيوس أسقف قرطبه

وحضر اريوس وأتباعه وهم اوسابيوس أسقف نيكوميديا وثاوغنس مطران نيقية ومارس أسقف خلكيدون ومعهم عشرة فلاسفة وخلاف هؤلاء واولئك كان المجمع مكتظا بعدد عظيم من الذين أتوا غيرة على لاهوت المسيح ومنهم من أتوا بغية الفرجة لعلمهم باهمية المجمع الذي ضم ممثلي كنائس العالم للبحث في أهم المسائل و بلغ عدد جميع المشاهدين نحو الالفين كان بينهم بعض الفلاسفة الذين لم يسمح لهم بالدخول بل كانوا يقابلون الاعضاء في الخارج و يناقشونهم . وكان الشمامسة لابسين رداء طو بلا والاساقفة والكهنة برنسا كبيرا من الصوف وكلها من اللون الابيض

واجتمع المجمع سنة ٣٢٥م ولا يعرف جيدا الشهر الذي اجتمع فيه المجمع فيقول بعضهم في ٢٠ ايار (مايو) وغيرهم في ١٩ حزيران (يونية). أما مكان المجمع فكان في الساحة الوسطى في القصر الملوكي. ودخل بعض موظفي البيت الملوكي ورجال البلاط وعدد من الاسرة المالكة ورام قسطنطين أن يحضر المجمع لكبي يزيده شرفا فقط لأنه قال للاباء «ان الحكم على قضايا الايان لا يختص بسلطة ملك بل انما خصه السيد المسيح بالاساقفة فقط »

فدخل الضابط الذي يتقدمه فوقف الجمع ثم دخل هو ماشيا الهوينا و وضع في الوسط كرسي من ذهب له فأبي أن يجلس عليه وجلس في آخر المجمع ولكن الاساقفة أشار وا عليه أن ينتقل من مكانه ويجلس في الموضع الذي أعد له ففعل و بعد أن جلس جلسواوجلس الاساقفة عن يبينه و يساره و يتقدم الجالسون من اليمين البابا الاكسندروس ورئيس شمامسته أثناسيوس ويوساب القيصري و يتقدم الجالسون عن اليسار اوسيوس القرطبي واريوس وأكبر أعوانه وأصطف الجمهور على جانبي القاعة

ومن المعلوم أن أوسيموس أسقف قرطبة اعتبر رئيسا للمجمع الا أن الجميع سلموا للبابا الاكسسدروس أن يتقدمهم في كل عمل. ثم قام الملك وألقى خطابا باللا تينية ترجه له يوساب حض فيه على الاتحاد وفض المشاكل بالحكمة. وكان موعد انعقاد الاجتماع في ٢٠ مايوفدارت فيد بعض المناقشات والمفاوضات لغاية ١٤ يونية عندما حضر الملك ووضع قانون الايمان في التاسع عشر من الشهر وختم المجمع أعماله في ٢٥ أغسطس

وكان أهم الحاضرين في ذلك المجمع وقبلة أنظار الجميع أثناسيوس رئيس شمامسة البابا الاكسندروس فهو الذي كان يتولى الدفاع ضد اريوس وأتباعه نظرا لما أظهره من البراعة قبل انعقاد المجمع في مناضلة الاريوسيين في بعض مجادلات جرت بينه و بينهم فاقحمهم وكان يناظرهم في كل مادة من المواد و يكشف مغالطاتهم و يعرضها على المجمع للنظر فيها . فأعجب به الجمع ولا سيا الملك وصار الكل يقصدونه للسلام عليه والتكلم معه و يضربون معه مواعيد لقابلته وهو مشتغل بفحص الاوراق وأخذها وردها . وقد اعترض الاريوسيون على وجود اثناسيوس بالمجمع بصفة رئيس شمامسة ولكن الملك لم يعبأ باعتراضهم معتبرا وجوده ضروريا . ولهذا لا تزال بصفة رئيس شمامسة هنرئيس شمامسة » من الدرجات الكهنوتية وذلك لأن أثناسيوس مع عظم شأنه مجمع نيقية لم يكن الارئيس شمامسة

وبدأ الجمع اعماله في فحص ما قدمه الرعاة من الشكاوى ضد اخوتهم وما كان ادهش تصرف الملك اذا خرج من جيبه ملفا من هذه الاوراق و بعد أن و بخ مقدميها لعرضهم تها ضد اخوتهم وأقسم بالله أن لا يقرأ شيئا منها ثم طلب موقدا ودفع اليه تلك المعروضات والتشكيات المسرية. ثم أفسح المجال لرئيس المجمع ولكنه بقى في قاعة الاجتماع وأهتم كل الاهتمام بسماع المناقشات وفعلا اشترك في بعضها

ثم انعقدت الجلسة الاولى وكان الملك قد أعطى الحرية لكل من يتفاوض من الاساقفة فكثر الجدال واللغط والغضب وانقضت الجلسة الاولى بدون جدوى. وفي اليوم التالى تقدموا للمناقشة فوقف اريوس وقال «ان الابن ليس مساويا للاب في الازلية وليس من جوهره وال الاب كان في الاصل وحيدا فأخرج الابن من العدم بارادته وان الآب لا يرى ولا يكيف حتى للابن لأن الذي له بداية لا يعرف الازلى وان الابن اله لحصوله على لاهوت مكتسب » فحال سماع الآباء هذه الكلمات ضجوا ضجيجا هائلا وصموا آذانهم كيلا يسمعوا هذا التجديف. وقرئت بعض أناشيد اريوس فزاد سخط الاساقفة لما حوته من الضلال ولم يطيقوا سماعها فزقوها مما دعى الى هياج أنصار اريوس واضطر الملك أن يسكتهم بالقوة وأخذ اريوس يدافع عن معتقده فانبرى له أثناسيوس وافحمه بردود قوية. وقد وجدت صورة هذه المحاورة بكتاب قديم بمكتبة البطريركية القبطية ندرجها هنا لما فها من الفوائد الغزيرة: (١)

<sup>(</sup>١) أخذا عن الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة ج ١ ص ٢٨٩ - ٢٩٢

«قال اريوس ان سليمان الحكيم تكلم بلسان المسيح قائلا خلقنى أول طرقه (أم ٨: ٢٢) قال اثناسيوس معنى ذلك هو أن الرب ولدنى لان النص العبرانى يذكر عوض خلقنى (قنانى) أى ولدنى كما يقال قنى بالله ولدا أى ولد و يؤيد هذا التفسيرما ورد فى نفس الفصل اذا يقول: منذ الازل مسحت منذ البدء كنت معه قبل أن يخلق الجبال وقبل أن يصنع الارض لما ثبت السموات كنت هناك: وما يتلوه من الاقوال التى تدل على ولادة الابن الازلية كما نص داود النبى «أنت ابنى وأنا اليوم ولدتك ومن البطن قبل كوكب الصبح ولدتك (مز ٢: ٧ و ١١٠ : ٣)

ار \_ ان الابن قبال أبي أعظم منى (يو ١٤ : ٢٨ ) فعلى هذا يكون الابن أصغر من الآب ولا يساو يه بالجوهر

اث \_ ان الابن دون الآب لكونه تجسد كها يتضح ذلك من نفس الآية «لو كنتم تحبوننى للكنتم تفرحون لانى قلت انى ماض الى الآب لأن أبى أعظم منى » أى انه بناسوته يمضى الى الاب الذى هو أعظم من ناسوت الابن والا كيف يتكلم بلاهوته انه يمضى الى الآب حال كونه فى حضن الآب. (يو ١ : ١٨) و يؤيد ذلك انه فى نفس الفصل يتكلم باللاهوت و يبين مساواته لابيه بالجوهر بقوله «من رآنى فقد رأى الآب وأنا فى الآب والآب فى وكل ما للآب فهولى وكل ما لى فهولى وكل ما لكرب واحد ».

ار ــ ان المسيح قال «اعطيت كل سلطان في السياء وعلى الارض » (مت ٢٨ : ١٨) فذكر هنا أنه نال السلطان من أبيه لأنه أعظم منه وغير مساو له

اث \_ يعنى أن الابن بولادته الازلية من الآب قد ملك كل سلطان أوانه قال ذلك بحسب كونه متأنسا لأنه فى أثر هذا القول ساوى نفسه بأبيه بقوله لتلاميذه عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس

أر ــ ان المسيح نسب ذاته لعدم معرفة ساعة الدينونة بقوله لتلاميذه «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد ولا ملائكة السموات الا الآب وحده » فاذا كان الابن لا يعرف وقت الدينونة فكيف بكون الها ؟

أث ــ ان المسبح قال ذلك لتلاميذه لئلا يسألوه عن هذا السر الذى لا يجوز لهم أن يطلعوا علميه كما يقول صاحب السرانى لا أعلم هذه المسألة أى لا أعلمها علما يباح به لأن بطرس قال له يارب أنت تعرف كل شىء

أر ــ ان المسيح قال أنا لا أقدر أن أصنع مشيئتى بل مشيئة من أرسلنى (يو ٥ : ٣٠) فاذا هوعبد للآب ودونه اث \_ ان المسيح تكلم في مواضع كثيرة بحسب كونه الها صار انسانا كقوله «ان شئت فلتعبر عنى هذه الكأس » «الحى الحى المى لماذا تركتنى » «انى صاعد الى أبى وأبيكم والحى والهكم » ومثل ذلك صلاته الى أبيه مرارا كثيرة. وبصفة كونه الها قال «من رآنى فقد رأى الآب » «انا في الآب والآب واحد » وفي نفس الفصل الواردة فيه آية الاعتراض قال تعالى «كها ان الآب يقيم الموتى ويحييهم كذلك الابن أيضا يحيى من يشاء ليكرم الجميع الابن كنا يكرمون الاب ». وغير ذلك كثير من أقوال المسيح التي تصرح بمساواة لاهوته للاهوت أبيه في الازلية والعظمة والقدرة

أر \_ أن يوحنا قال في بشارته عن الابن «كل شيء به كان و بغيره لم يكن شيء مما كان » (١ : ٣) فهذا القول يدل على ان الابن آلة استخدمها الآب لصنع الحلائق فالابن اذا ليس الها خالقا

اث \_ ان الآب خلق بالابن أى بواسطة الابن الخالق كها يقال بنى الملك المدينة بابنه فالملك وابنه يعد ان بانيى المدينة . ولا سيا أن يوحنا صرح بلاهوت الابن وأزليته ومساواته لابيه فى الجوهر والقدرة والابداع فى بشارته وفى رسائله حيث قال «الذى كان منذ البدء الذى سمعناه الذى رأيضاه الذى لمسته أيدينا » (١ يو ١ : ١) وأيضا «الشهود فى السهاء ثلا ثة الآب والكلمة والروح وهؤلاء الثلاثة هم واحد » (١ يو ٥ : ٧) وفى الرؤ يا «أنا هو الالف والياء البداية والنهاية والنهائن والذى كان والذى يأتى القادر على كل شىء » (رؤ ١ : ٨) وقوله «للجالس على العرش وللحمل البركة والكرامة والمجد والسلطان الى أبد الابدين » (رؤ ٥ : ١٣) وفى أول الفصل الواردة فيه آية الاعتراض نص البشير بجلاء عن لاهوت الابن بقوله «فى البدء كان الكلمة والكلمة كان فيه آية الاعتراض نص البشير بجلاء عن لاهوت الابن بقوله بعد هذا التصريح أن الابن ليس باله خالق عند الله وكان الكلمة الله » فكيف يكون معنى قوله بعد هذا التصريح أن الابن ليس باله خالق الكنه آلة لصنع الخلائق . وقد اعترف داود النبى بان الابن خالق كها قال «أنت يا رب فى البدء أسست الارض والسموات صنع يديك » ولا ريب أن هذا القول يخاطب به النبى ابن الله كها فهم ذلك الرسول (عب ١ : ١) فقد اتضح أن ابن الله خالق نظير أبيه واله مساو له فى الجوهر والعظمة والحد » أه

وطلب من يوساب القيصرى وسميه النيكوميدى أن يتبرأ من هرطقة ار يوس فوقعا فى حيرة وارتباك شديدين ولم يتفقا على قاعدة ترضيها وترضى المجمع ثم تلا يوساب القيصرى عقيدة قال انه تسلمها من الاساقفة الذين سبقوه ظاهرها عكس باطنها

فنصح الامبراطور للحضور أن يوافقوا عليها . وكان يوساب وحزبه يقبلون كل عبارة يبديها الارثوذكسيون ولكنهم يؤولونها بحيث تضعف قوتها في ما وضعت له وأفاضوا في نصوص الكتاب لتأييد تنصلهم . فسئلوا ان كانوا يقبلون أن يكتب في العقيدة عن طبيعة الابن انه من الله فقالوا نعم

لأننا نحن أيضا من الله والكتاب يقول «لكن لنا اله واحد الآب الذى منه جميع الاشياء» (١ كو ١٥) منه جميع الاشياء» (١ كو ١٥) منه بحرجت و ١٥) و يقبول أيضا «هوذا الكل قد صار جديدا ولكن الكل من الله » (٢ كو ١٥) و ١٨) فسئلوا اذا كانوا يعترفون ان الابن ليس مخلوقا بل هو قوة الاب وحكمته وصورته وانه هو الله حقا : فنظر بعضهم الى بعض وتشاورا همسا ثم قالوا اننا نوافق على ذلك لاننا نحن البشر ندعى صورة الله وبحد الله (١ كو ١١ : ٧) وأشياء كثيرة يقول عنها الكتاب انها قوته كقول المزمور «جميع قوة الرب وجمعت من مصر» حتى ان الجراد سميت بقوات الرب واما من جهة القول بأنه اله حقيقى فلا خرجت من مصر» حتى ان الجراد سميت بقوات الرب واما من جهة القول بأنه اله حقيقى فلا مشاحنة فيه اذ انه جعل أو تعين هكذا . ولم يلق أحد الفريقين أية عبارة يعبر بها عن فكرة الا وقام الفريق الآخر باضعاف قوتها ونفها

فاقترح اثناسيوس أن تضاف كلمة Homo — ousion أى «مساو في الجوهر» أو « ذو جوهر واحد» للتعبير عن هذه الحقيقة بطريقة موجزة واضحة فعارض اليوسابيون في استعمال هذه الله ظة بدعوى انها ليست من الكتاب وغير ملائمة وقابلة للتأويل ثم اقترحوا استبدالها بلفظة — ousion أى «مشابه في الجوهر» والفرق بين الكلمتين حرف واحد وهو « يوتا » باليونانية والقبطية ولكن ما أعظم الفرق بين اللفظين في المعنى!! و بقدر معارضتهم بقدر ما ظهر للاغلبية انها هي العبارة المقصودة بالذات للتمييز بين من يؤمن بصحة لاهوت المسيح و بين من يعتقد بما هو أقل من ذلك . فصودق على اقتراح اثناسيوس بأغلبية هائلة ولم تزد الاقلية عن سبعة عشر صوتا وقو بلت هذه النتيجة بالسرور التام وتقرر أن يكون قانون الايمان هكذا:

«نومن باله واحد الله الآب الضابط الكل الخالق السهاء والارض ما يرى وما لا يرى . نومن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساو الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نمن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السهاء وتجسد من الروح القدس ومن مرم العذراء تأنس وصلب على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الاموات في اليوم الثالث كها في الكتب وصعد الى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس لملكه نقضاء » أه

و يلى هذا القرار الالهى حرم اريوس واتباعه وحرم بدعة سابليوس الذى أذاع اريوس أن معارضيه يقبلونها و بذلك أوضح المجمع النقطتين الاساسيتين فى التعليم عن كلمة الله وهما تمييز الاقانيم فى اللاهوت وصحة لاهوت المسيح

وقد وقع على هذا القرار جيع اعضاء المجمع برضاء كلى ولم يبق على عقيدة اريوس سوى. خسسة أشخاص منهم يوساب النيكوميدى يوساب القيصرى الا انها أمضيا بعد تردد ولم يلبث سوى الاثنين اللذين حرما بالاسكندرية وهما سيكوندس أسقف بطليموسة وثيوناس أسقف ماريكة وقد و بخ الاول أسقف نيكوميديا لانه وقع خوفا من النفى وقال له انى أبلغك من قبل الله بانه فى خلال عام واحد سيصيبك ما أصابنى

و بعد أن حكم المجمع بحرم اريوس و بدعته أمر بنفيه وبحرق كتبه و باعدام من يتسترعليها وما يأتى يؤخذ منه رأى المجمع في اريوس وهو من رسالة أنفذها المجمع الى كنائس افر يقية قال . «قبل كل شيء وقع البحث أمام الملك قسنطين الكلى المتقوى في اثم اريوس ورفقائه وعدم تقواهم وحتم بصوت الجميع ان تعليمه العديم التقوى ليكن انائيا وهكذا أيضا فلتكن أقواله وعباراته التجديفية التي استعملها لانه قال مجدفا ان ابن الله من القدم وانه وجد زمان لم يوجد فيه وقال ان ابن الله من القدم وانه وجد زمان لم يوجد فيه وقال ان ابن الله من القدم وانه وهذه الاقوال التجديفية ابن الله عندينا على انسان أخذ استحقاق شره وقد سمعتم أو تسمعون ماذا جرى في حقه لئلا نظهر نحن اننا تعدينا على انسان أخذ استحقاق شره ولكن شره غلب بهذا المقدار حتى أدخل معه في الهلاك ثيوناس المرمر يكي وسيكوندس من عكا لانها حكم عليها كها حكم عليه » أهـ

ولما انتهى المجمع من القضاء على اريوس وبدعته صرف همه للفصل في مسائل أخرى

(۱) منها مسألة تحديد يوم عيد القيامة فقرر بالاجماع أن يكون العيد المذكور في موعد واحد عجميع البلدان أى يوم الاحد الذى يلى البدر الذى يكون فيه عيد اليهود حتى لا يعيدوا قبل اليهود أو معهم وقرر وا ان بابا الاسكندرية هو الذى يبلغ الكنائس الاخرى عن اليوم الذى يقع فيه هذا العيد في العام التالى وذلك لان الاسكندرية في ذلك العهد كانت مركز العلوم الفلكية وجرت العادة وقت لذ أن بطريركها يحسب ميقات البدء بعد الاعتدال للسنة القادمة و يبلغ أسقفى رومية وافطاكية وهما يبلغان سائر الاساقفة

(٢) ثم نظر المجمع في أمر الشقاق الذي أحدثه ميليتس بهضمه كأسقف حقوق رئيسه البطر يرك وتقدمه لرسامة أساقفة وقسوس بلا رأى رئيسه فقرر من جهته في القوانين ٥ و ٦ و٧ بحفظ حقوق بطر يرك الاسكندرية على مرؤسيه واعطاه الحقوق التي كانت لاخويه اسقفى رومية وانطاكية

ثم أرسل المجمع هذه الرسالة الى المصريين بحكمه في هاتين المسألتين وهاك هي:

«بقى علينا الآن طياشة ميليتس والذين رسمهم والآن أيها الاخوة الاحباء نخبركم قضاء المجمع على هذه القضية. اننا اذا راعينا الحقيقة نجد أن ميليتس لا يستحق اكراما أو صفحا على ما اقتسرف من أمر الشقاق الذي أحدثه الا أن الشفقة والحنان يحتمان علينا أن نعامله بالرأفة واللطف ولذلك أذن له المجمع بالاقامة في بلدته مسقط رأسه وأمره أن لا يمارس أية وظيفة كهنوتية سواء

كمانت رسامة أحد أو ترشيح أحد للرسامة و يتحتم عليه عدم الظهور في أي أقليم أو مدينة بهذا المظهر ولا أن يدعى شيئًا حرمه عليه المجمع بلي تبقى له صفته الشخصية فقط. أما الذين عينهم هو في وظائف وتثبتوا فيها بواسطة رسامة قانونية فيجب قبولهم في عضو ية الكنيسة بالشروط الآتية وهي : ان تبقىي لهم وظائفهم ورتبهم ولكنهم يعتبرون أقل درجة في كل شيء من الآخر ين الذين عينهم رئيسنا المحترم البطر يرك اسكندر واقامتهم الكنائس الاخرى . كذا لا سلطة لهم على تعيين أو ترشيح من يشاءون ولا أن يعملوا عملا ما بدون تصديق أحد أساقفة الكنيسة الجامعة الذين يعدون من أنصار البابا اسكندر ومساعديه . وعند موت أحد هؤلاء القسوس الذين سامهم ميليتس سابقا ينبغي تعيين واحد بدله من الذين تنطبق حالتهم على النظامات الحديثة على شرط أن يكون ذا أهلية واستحقاق فيختاره الشعب و يصدق أسقف الاسكندرية على انتخابه . فهذا الامتياز بمنح لجميع الاساقفة على السواء الا ميلينس فلا يعطى هذه السلطة نظرا لسلوكه السابق المغاير للصواب والتعقل بل يجرد من كل سلطة وسطوة لاجل طياشته وخيلائه ولانه رجل لا يبعد عليه أن يحدث شقاقا جديدا مثل الذي أتاه قبلا. فهذه المسائل تهم مصر وكنيستها الرفيعة الشأن على الخصوص وعليه فاذا سن قانون آخر غير هذا أو حدثت رسامة كاهن ليست قانونية فيكون لغبطة الحبر المفضال البطريرك الاكسندروس حق التداخل في هذا الامروان يفحصه فحصا دقيقا ويبت حكمه لانه ليس بصاحب صوت فقط في الذي يحدث ولكن له الرئاسة العليا والسلطة التامة في تنفيذ أي عمل پريده

«ولقد يسرنا أيضا في هذا المقام أن نخبركم بما قرعليه الرأى في مسألة تحديد يوم عيد النقيامة المبارك فان هذه المسألة انتهت بمساعدة صلواتكم وأصبح جميع الاخوة المسيحيين في الشرق المذين كانوا يعيدون هذا العيد مع اليهود تماما يعيدون من الآن فصاعدا مع الرومانيين ومعنا ومع الذين حفظوه منذ القديم معنا » أه

(٣) ثم نظر المجمع في مشكلة معمودية الهراطقة التي كانت بين أساقفة افريقيا وآسيا الصغرى وبين أسقف رومية فاعترف المجمع بمعمودية واحدة وحدد أن لايقبل بعض من الهراطقة لا بالمعمودية لان معمودية م المعروفة اسما هي بالفعل غير صحيحة لعدم ارتباطها بالاعتراف بالثالوث الاقدس. والبعض الآخر أن يقبلوا بلا معمودية لكون المعمودية المتممة عليهم لبثت غير فاسدة ولا محسوسة من آرائهم لتعلقها بمواضيع أخرى لا تمس المعمودية

فبذلك رذل المجمع رأى أسقف رومية بخصوص عماد المراطقة ولقد قال في هذا الصدد بنديكتوس ١٢ أسقف رومية ( ١٣٣٤ – ١٣٤٢ م ) «ان اسطفانوس قد علم بوجوب اعادة العماد المذى يتم على يد الهراطقة وعلم كبريانوس بعكس ذلك أما المجمع النيقاوى فقد خالف هذين المتعليمين حيث قررأن المتعمدين من أيدى الهراطقة عمادا صحيحا لا يعاد عمادهم بعكس الذين

اعتمدوا منهم عمادا فاسدا » أهـ (١) وقال أوغسطينوس أعظم قديسى الكنيسة اللا تينية «ان الحكم النهائي في قضية عماد الهراطقة كان للمجمع المسكوني الذي له وحده هذا الحق أما رأى اسطفانوس فانه فضلا عن فساده لم تكن له قوة على اقناع كبر يانوس وهكذا كان حكم الكنيسة مجتمعة حجة لا ترد لا ثبات الحقيقة فيا يختص بالعقيدة الارثوذكسية » أهـ (٢)

(٤) حكم على ذوى الكهنوت أن يكونوا من أصحاب الزوجات وقد أراد جل الاعضاء أن يقرروا ضرورة تبتل كل رتب الاكليروس الا أن رأيهم لم يقبل وكان أشد معارضيه القديس بفنوتيوس أسقف طيبه الذى أشير اليه بأنه فقد عينه اليني و يده اليسرى في الاضطهاد وهو أعزب اذ صرح بأنه ليس من الواجب التثقيل على ذوى الكهنوت خشية حدوث ضرر للبيعة عوض النفع فأثر كلامه في الجميع لانهم عرفوا أنه لا ينتفع من القرار أو عدمه واكتفى المجمع بالحكم على الكهنة المترملين بعدم اعادة الزيجة

و بعد ذلك سن المجمع عشرين قانونا لم تزل بحمد الله موجودة سالمة الى عصرنا هذا. وهذه المقوانين وسائر الاحكام أيضا أنيط نشرها بكل واحد من أساقفة الكراسى الاولية فى أبروشيته. ومن جملتهم أوسيليانوس فى افريقية واوسيوس فى الغرب كله. ولم يذكر شىء بخصوص أسقف رومية البتة يتعلق بنشرها فلا أحد انتظر منه تصديقا عليها ولا استأذن منه لينشرها. وكها ان مسألة نشر القوانين فى الشرق والغرب تنفى صحة الدعوى بسلطانه فان فحوى القوانين أيضا ينفيها نفيا واضحا

وقد اجتهد أساقفة رومية في القرن الخامس أن يجروا بعض قوانين مجمع سرديكا التي توجب استئناف الاحكام ضد الاساقفة الى أسقف رومية الى قوانين مجمع نيقية فقاومهم عند ذلك أساقفة افريقية وأرسلوا الى بطاركة الاسكندرية وانطاكية والقسطنطينية يطلبون نسخا كاملة لكل القوانين النيقاوية المعروفة عندهم فنقلوا نسختين صحيحتين احداهما من الاسكندرية والاخرى من القسطنطينية فكان فحوى الجواب ان الكنائس الارثوذكسية لم تقبل الاهذه العشرين قانونا وبعض هذه القوانين يعارض كل المعارضة قوانين مجمع سرديكا التي أرادوا أن يثبتوا بها رئاسة أسقفهم المزعومة وبهدمها واليك هي:

قال القانون الرابع «ينبغى أن يقام الاسقف على الخصوص من جميع أساقفة الابروشية . فان كان عسرا اما لضرورة شديدة أو لبعد المسافة فلابد من اجتماع ثلاثة معا بعد اشتراك الغائبين في الاصوات وموافقة م كتابة وحينئذ يعملون الشرطونية . أما تثبيت الاجراءات فنوط في كل

<sup>(</sup>١) راجع بوسو يه في مقدمة دفاعه عن اقرار الاكليروس الفرنسي رقم ١٨

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب العماد لاغسطينوس (ك ٢ ف ٤ : ٥ وك ٣ ف ٢ : ٢)

ابروشية بالمترو بوليت » فهذا القانون فضلا عن ايضاحه مساواة رؤساء الابروشيات بعضهم لبعض بلا امتياز هو ضد العادة المرعية اليوم في الغرب بأن كل أسقف عندهم حتى بطاركة الطوائف التابعة لهم «المعروفة بالمكتلكة » محتاج الى تصديق من البابا أو بالحرى ان هذه العادة الغربية هي ضد الجمع المسكوني وهي لاغية.

وقال القانون الخامس «لقد رأينا حسنا أن تعقد مجامع في كل ابروشية مرتبن في السنة لكمي تفحص أمثال هذه المسائل (الكنسية) باجتماع عمومي من جميع أساقفة الابروشية » وهنا أيضا مرجع المسائل الكنسية لا الى البابا بل الى مجامع الابروشيات

وقال القانون السادس «لتحفظ السن القديمة التى فى مصر وليبية والخمس المدن بان تكون السلطة على هؤلاء كلهم لاسقف الاسكندرية. بما أن هذه العادة مرعية للإسقف الذى فى رومية أيضا. ومثل ذلك ليحفظ التقدم للكنائس فى انطاكية وفى الابروشيات الاخرى. وبالأجمال ليكن واضحا أن كل من صار أسقفا بلا رأى الميترو بوليت قد حكم المجمع الكبير أنه لا يجب أن يكون أسقفا وأما اذا قاوم اثنان أو ثلاثة عن عناد شخصى لصوت الجميع العام رغها عن كونه مصيبا وموافقا للقانون الكنسى فليعمل بصوت الاكثيرين»

وقال القانون السابع «بما أنها جرت العادة والتسليم القديم أن يكون الاسقف الذي في الية «أورشِليم » ذا كرامة فلتكن له التبعية في الكرامة مع المحافظة على رتبة الميترو بوليت الخاصة بها »

فواضح هنا أن هذين القانونين يثبتان لكل أسقف من أساقفة الكراسي الاولى رئاسته لا كأنها يشبتان أمرا جديدا بل بناء على العادة القديمة وعلى الخصوص القانون السادس يثبت دائرة الكرسي الاسكندري الذي كانت حقوقه قد ديست من ميليتس الاسقف المبتدع المار ذكره الذي ساقمه عناده الى انه داس حقوق البطر يرك الاسكندري وكان يقيم شرطونيات بلا رأيه . ولهذا السبب جدد المجمع وثبت حقوق الاسقف الاسكندري المداسة لتكون مرعية في دائرته كما أن حقوق أسقف رومية لم تزل مرعية في دائرته . وكذلك حقوق الانطاكي وحقوق كل أسقف من الاساقفة المتقدمين . ثم قرر في القانون السابع أن تكون التبعية في الكرامة أي الجلسة للاورشليمي بعد الانطاكي

فهنده قوانين مجمع مسكوني صريحة تبين لكل أسقف دائرته ولا تعين ولا تشير الى أسقف عام على كل الكنيسة حالة كون المذاكرة في مثل هذه المسائل كانت توجب ذلك لو كان له أصل أو على الاقل كانت توجب وكلاء البابا أن يدافعوا عن حقوقه و يقرروها (١) ولنختم بشهادة البابا

<sup>(</sup>۱) تاريخ الانشقاق ج ١ ص ١١٧ – ١١٩

اثناسيوس الرسولي في رسالته الى الانطاكيين وهي: «إن الكنيسة فيها رؤساء كثيرون متساوون في الكرامة يقودهم رئيس واحد ربنا يسوع المسيح» (٢)

ه و بعد أن انتهى المجمع من أعماله أولم قسطنطين لاعضائه وليمة عظيمة فى بدء السنة المعشرين لملكه أى فى اليوم الرابع والعشرين من شهر يولية فاجتمع الآباء الروحيون على مائدة الملك. و يقول أوسابيوس المؤرخ « أن اجتماع آباء الكنيسة فى سلام وصفاء بهذه المأدبة الفخيمة كان يشبه صورة ملكوت المسيح وقد تجلى هذا المنظر أمامى كحلم أكثر مما هو حقيقة . » أه وكان الامبراطور يحادث ضيوفه بكل بشاشة ثم ألقى عليم خطاب الوداع ناصحا اياهم بالتزام خطة السبلام . و بعد ذلك وزع عليهم الهدايا وسلمهم الاوامر الى حكام البلاد التى هم تابعون لها آمرا هؤلاء الحكام بأن يوزعوا على الكنائس كل سنة مقدارا من الحنطة لمؤونة رجال الاكليروس والارامل والعذارى والفقراء التابعين للكنائس ثم طلب منهم البركة وأعد لهم الركائب لعودتهم الى أوطانهم فعادوا اليها بسلام

(۲) مجمع القسطنطينية: «ويسمى المجمع المسكونى الثانى» وسبب انعقاده التعاليم الكفرية التى أذاعها مكدونيوس بطريرك القسطنطينية عن الروح القدس والتى اضطربت البيعة لاجلها. وإذا كان الملك ثيودوسيوس الارثوذكسى يرغب فى استئصال شأفة البدع والهراطقات أمر بانعقاد هذا المجمع فى مدينة القسطنطينية سنة ٣٨١ م

وكان في هذا المجمع رجال قديسون عظام نذكر منهم نكتار يوس بطريرك القسطنطينية وتيموثاوس بابا الاسكندرية وملا تيوس أسقف انطاكية وكيراس أسقف أورشليم وغريغور يوس الثاۋلوغوس وغريغور يوس النيسي وامفيلوشوس أسقف أيقونية و بيلاجيوس أسقف اللاذقية وثيوذورس أسقف طرسوس واكاكيوس أسقف حلب وافلوجيوس أسقف اداسيس وغيرهم كثيرون مجموعهم ١٥٠ أبا ولم يكن من رومية أحد لا أسقفها ولا نواب له ولا تليت رسالة من الاسقف نيابة عنه حسب عادة الاساقفة الغائبين ومع ذلك فوافق أسقف رومية وكل الكنيسة الغربية على أعماله ولم يزل هو وكنيسته يعترفون بأنه مجمع مسكوني وقال المؤرخ صور ومينوس (فاجتمع من الذين يعتشقدون بمساواة الشالوث في الجوهر نحو ١٥٠ وفي رئاستهم تيموثاوس المتقلد ادارة كرسي الاسكندرية خلفا لاخيه بطرس الذي كان قد توفي لا من عهد بعيد» (١)

وقد بحث المجمع في جملة هرطقات أهمها هرطقة مكدونيوس المار ذكره الذي اعتقد بأن الروح القدس مخلوق. ولما طرحت قضيته أمام المجمع بدأ يثبت بدعته فقال ان الروح القدس مخلوق

<sup>(</sup>۲) دوسیثاوس ۱: ۷

<sup>(</sup>۱) صور وميتوس ۷:۷ و ۹

مرتكنا على قول الكتاب «كل شيء به كان و بغيره لم يكن شيء مما كان » (يو ١ :٣) فأجابوه قائلين «أيها الانسان لا يوجد لدينا الا روح واحد وهو روح الله ومن المعلوم أن روح الله ليس شيئا غير حياته واذا قلنا ان حياته مخلوقة فعلى زعمك انه غير حي واذا كان غير حي فهناك الكفر الفظيع والرأى المشنيع » ولما أبي أن يرجع عن أفكاره أنزلوه من درجة البطر يركية وحرموا كل من يقول بقوله وأثبتوا دستور الإيمان الينقاوى الذي كان ينهى بقوله «نعم نؤمن بالروح القدس » فأضاف مجمع القسطنطينية عليه هذا القول «الرب الحيى الكل المنبئق من الآب الذي هومع الآب والابن يسجد له و يسمجد الناطق في الانبياء و بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الاموات والحياة الجديدة في العالم الآتي ، آمين »

وحرم المجمع كل من يزيد على هذا الايمان الذى سنه آباء المجمع النيقاوى وأكمل فى هذا المجمع المقدس شيئا آخر أو ينقص منه أو يحدد حدا مضادا لما حدد فيقع هذا الحرم على الكنيسة الساباوية التى زادت بعد الروح القدس المنبثق من الآب لفظة والابن كما ستقف عليه فى باب البدع فى القرن الثامن.

ثم نظر المجمع في هرطقة أبولينايوس أسقف اللاذقية ومن أمره انه كان شديد المناضلة في البيات لاهوت المسيح ضد الاريوسين ولما كانت مناضلته بدون قطنة سقط في البدعة اذ أنكر وجود النفس البشرية في المسيح واعتقد أن اللاهوت قام بوظيفتها وامتزج مع الناسوت امتزاجا كليا حتى انه احتمل معه أوجاع الصليب والموت وجعل تفاوتا بين الاقانيم الثلاثة فقال ان الروح القدس عظيم والابن أعظم منه والآب اعظم من كليها فحرم هذا الجمع تعليمه

وكان رئيس المجمع ملانيوس الانطاكي ثم توفى قبل انحلاله فتولى الرئاسة غريغور يوس الشاؤلوغوس. وكان متوليا مؤقتا للكرسي البطر يركى بالقسطنطينية قبل ذلك بمدة قليلة ولكن تيموثاوس ببابا الاسكندرية قاومه فاستعفى مسرورا لانه علم أن الذي يتولى بعده الكرسي البطر يركى ورئاسة المجمع صديقه نكتار يوس

ثم سن المجمع سبعة قوانين تتعلق بنظام الكنيسة وسياستها وروعى فى وضعها خاطر ملكى رومية والقسطنطينية فوضعت هذه فى الرتبة الثانية بعد رومية و وضعت الاسكندرية بعدهما فاستاء البابا تيموثاوس من تصرف المجمع الذى يدل على تناسيه لجهاد باباوات الاسكندرية الافاضل وعدم اعتبار المعروف منذ القديم وهو أن لكرسى الاسكندرية المركز الاول فاحتج البابا تيموثاوس على هذا القرار وخرج من المجمع غاضبا

و يتبين من مراجعة نص القوانين التي سنها المجمع في هذا الشأن أن اساس النظام الكنسي ليس الاعتبارات الدينية بل المدنية ودونك نص القانون الثاني «لا يتعدين الاساقفة الذين

خارج ادارتهم على الكنائس التى خارج حدودهم ولا يشوشن الكنائس. بل وفتا للقانون لاسقف الاسكندرية اب يسوس أمور مصر فقط. ولاساقفة الشرق أن يسوسوا الشرق فقط مع الحافظة على المتقدم الذى في قوانين نيقية لكنيسة الانطاكيين. ولاساقفة ولاية آسيا أن يسوسوا أمور آسيا فقط. وللمذين في البنطس أمور البنطس فقط وللذين في ثراكي أن يسوسوا أمور ثراكي فقط. فلا يتعدين أساقفة خارج ولايتهم لاقامة شرطونيات أو معاطاة أمور أخرى كنسية من دون أن يدعوا. والمحافظة على الشانون السابق تدوينه في الادارات تقتضى صريحا أن يسوس أحوال كل ابروشية مجمع الابروشية كما هو محدد في نيقية. وأما كنائس الله التي بين الامم البربرية (يعني خارج المملكة) فيجب أن تساس حسب عادة الآباء المرعية)

والقانون الثالث «أما أسقف القسطنطينية فليكن له التقدم في الكرامة بعد أسقف رومية لكونها (أي القسطنطينية) رومية جديدة» أهـ

فهذان القانونان ينفيان الرئاسة التي يدعيها الغربيون لاساقفتهم فان القانون الاول منع تعدى أي أسقف كان على حقوق سواه وحكم بأن الامور الكنسية المشاعة يفصل فيها مجمع الاساقفة لا أسقف رومية وذلك استنادا على قوانين مجمع نيقية

(٣) درجات الكنائس: ويجدر بنا في هذا الصدد أن نتكلم عن مقام كل كرسى من كراسي الاسقفيات المسيحية لان كلا منها ينازع الآخر في الادعاء بالاسبقية والاعتبار. وكل مدقق في الحوادث التاريخية يقر بأن المراكز الدينية كانت تقاس قيمتها بقيمة المدن الكائنة فيها فانه مع ان الكنيسة في مبدأ الامر كانت تعلم بالتساوى بين جيع أفراد الرتب الكهنوتية ولكنه لما دعا الحال الى عقد مجامع للبحث في المشاكل الدينية احتاج الامر الى واحد ليكون هو المتقدم في تلك المجامع فلكي لا يفهم أحد ان هذا التقدم ناشيء عن امتياز لاسقف عن الآخر قالوا اذا كان المجمع قاصرا على أساقفة مدينة واحدة وما حولها من القرى يكون التقدم لاسقف المدينة . واذا كان المجمع مؤلفا من أساقفة مدن عديدة يتقدم فيه أسقف المدينة الاكثر شهرة . و يوجد سبب آخر قضى على المؤمنين أن يوجهوا نظرهم الى بعض المراكز الاسقفية أكثر من غيرها وذلك بالنسبة لانها كانت مقرا لبعض الرسل واتصلت الى الاساقفة بسلسلة الحلاقة ودعيت «الكراسي الرسولية»

ف المراكز الدينية التي حازت أحد هذين الامتيازين كانت لها أسبقية على التي لم تحزهما ولكن البتى امتازت بالاكثر من المراكز التي اقترنت أهميتها المدنية بتسلسل أساقفتها عن خلافة رسوليية واشتهرت عن سواها هي في الشرق الاسكندرية . وانطاكية . وأفسس . وكورنئوس . في الخرب . رومية . ولما كان المركز الكنسي الذي يفقد أهميته المدنيه يفقد أهميته الدينية أيضا فان كرسي أورشليم فقد منذ القديم أهميته بعد خراب هذه المدنية ولحقه بعدئذ كرسيا أفسس وكورنئوس

وُلكن الكرسي الاسكندري ارتفع عن بقية الكراسي لان مقره مدينة الاسكندرية كانت عاصمة الديار المصرية وامتازت بانها كانت محط رجال العلوم والمعاملات التجارية للعالم أجمع

ولما تداخل ميليتس المشار اليه آنفا وأحدث انشقاقه وتعدى على سلطة بطريرك الاسكندرية برسامة أساقفة بدون أخذ رأيه قرر الجمع النيقاوى ضرورة مراعاة حقوق بطريرك الاسكندرية. وكذلك كرسى رومية عاصمة العالم وقتئذ وانطاكية عاصمة الشرق استمرا متمتعين بحقوقها منذ عهد الرسل ولكن الكنيسة الباباوية تنادى ليلا ونهارا ان رئيسها هورئيس الكنيسة العام واليك الادلة على كذب قولها

جاء في كتاب «مختصر تاريخ الامة القبطية » ص ٣٣٧ ــ ٣٤٠ ما يأتي : «ان الحق الندى يجب أن يعلن هو أن تقدم الكنائس بعضها على بعض لم يكن مبنيا الا على التقدم المدنى الحض ، ولذلك فاننا نرى آباء المجمع القسطنطيني (المسكوني الثاني) عندما أصبحت القسطنطينية مماثلة لرومية في الرفعة المدنية قد بادروا الى مساواتها بها في الرفعة الدينية حيث قرروا في القانون الشالث أن تكون لها الدرجة الثانية بعد رومية وان تلقب رومية الجديدة وهكذا أصبحت أسقفية المقاطينية (البيزنطيه) التي أغلفها المجمع النيقاوي في قانونه السادس لصغر شأنها وقتئذ مقدمة على أسقفيتي أسكندرية وانطاكية

ولقد جاء في القانون الد ٢٨ من قوانين مجمع خلكيدون الذي ترذله كنيستنا القبطية وتقدسه الكنيسة اللاتينية «ان المدنية التي حظيت بالملك (رومية الجديدة) وجب أن تمتاز في المسائل الكنسية أسوة بمدنية رومية القديمة » وجاء أيضا في القانون الـ ١٧ من قوانين هذا المجمع انه «اذا شاد القيصر مدينة جديدة فلتكن منزلتها الكنسية ملائمة لمنزلتها المدنية » على أن ذلك القرار لم يكن من مبتكرات مجمع خلكيدون فقد سبقه اليه مجمع انطاكية المنعقد سنة ٣٤٢م اذا قرر في قانونه الـ ٩ «أن يكون النظام الكنسي تابعا للنظام المديني » (١) وكذلك قرر مجمع تورينو بايطاليا المنعقد سنة ١٠٤ م «أن يكون التقدم للاسقف الذي يبرهن على تقدم مدينة أسقفيته من الوجهة المدنية (وذلك على أثر النزاع الذي حدث بين أسقفيني أرلس وفينا (جنوبي فرنسا) بشأن التقدم الكنسي)

وعلى ذلك يكون تقدم كنيسة روميه الدينى قد بنى على تقدمها المدنى . لما هو معلوم من انها كانت عاصمة العالم الوثنى يؤمئذ . وهذا هو تليمون الكائوليكى يقول فى تاريخه الكنسى (م ١٦ ص ٧٠٧) «ان مجمع خلكيدون لم يعلل تقدم الكنيسة الرومانية الا بتقدم مدينة رومية مدنيا »

<sup>(</sup>١) راجع مجموعة الجامع م ٢ ص ٥٦٦

وقال سليدن (في تاريخه م ٩ ص ٢٦٢) «إن ملك فرنسا (فرنسوا الاول) لم يكن ليرى في سلطة الباباوات حقا الهيا بل بشريا محضا » وقال فوشيه في كتاب حرية الكنيسة الجليكانية (الفرنسية) (م اص ٧١) «لم يكن من سبب في تقدم أساقفة رومية سوى عظم مدينتهم » وأخيرا قال ارهادوس بيليوس أستاذ اللاهوت الادبى في كلية الجزويت بكان بفرنسا في كتابه «أرزاق الكهنة » المطبوع سنة ١٦٤٤م ما نصه «إن تقدم الباباوات الرومانيين إن هو الا منة منحت لهم من المجامع والقياصرة (لا من الله) وهكذا كان ذلك التقدم من وضع البشر»

وفيضلا عن ذلك فان الدرجة الاسقفية واحدة لا يؤثر فيها ارتقاء الايبروشية أو انحطاطها . وهذا هو ايرونيموس يقول في رسالته الـ ٨٥ الى ايفاجر يوم «ان الاسقف ثابت في وظيفته سواء أقام في رومية أو في رجيو

(مدينة صغيرة شمالى ايطاليا) في القسطنطينية أو في جيبيو «مدينة صغيرة بايطاليا» في الاسكندرية أو في تانيس » أهدهذا فضلا عها اعترف به البطريرك القبطى الكاثوليكي كيرلس مقار في كتابه «الوضع الالهي في تأسيس الكنيسة » «ان تقدم رومية القديمة كان يرمى الغرض منه الى صفة عرش المملكة و بالنتيجة انه لم يكن له أدنى صبغة الهية » أهد

واليك شهادة القديس اغناطيوس (وهو من أساقفة انطاكية) قال «ان جميع الاساقفة اللذين تعينوا الى أقاصى المسكونة هم وكلاء المسيح ورأيهم رأى المسيح» ( ' ) والقديس كبريانوس يقول بصريح العبارة «ان الرتبة الاسقفية واحدة » و يقول أيضا «كما أنها أقيمت كنيسة واحدة للمسيح فى كل العالم منقسمة الى أعضاء كثيرة هكذا الرتبة الاسقفية واحدة منقسمة الى عدد أساقفة كثيرين » ( ' )

والدليل على صدق هؤلاء الافاضل وعلى أن الكنيسة لم تكن تعتبر في عصورها الاولى أية كنيسة منها أسمى من الاخرى ما نراه في تصرف الاباء في المجامع المسكونية الاولى حيث كانوا يقررون أحكامهم لاباسم كنيسة خصوصية بل باسم الكنيسة المسيحية في كل العالم التي تجمع كل الكنائس رسولية كانت أو غير رسولية . فقط كانوا يقدمون في الكرامة رئيس الكنيسة الذي يعرفون عنه الغيرة على الايمان والشهرة في الدفاع عنه كباباوات الكرسي الاسكندري مثلا اذ طلبوا منهم أن يترأسوا المجامع المسكونية الثلاثة الاولى

<sup>(</sup>١) الى أقسس فصل ٣

<sup>(</sup>٢) في وحدة الكنيسة فصل ٥ ورسالة ٥٥

وإذا أردتم برهانا على أن الجامع لم تكن تحكم الا باسم الكنيسة عامة فاليكم بعض ما دونه كيرلس مقار بطر يرك الاقباط الكاثوليك في كتابه «الوضع الالهي في تأسيس الكنيسة » من صدر ١٩١ ــ ٢٠٧ «ولكن هل أصدر المجمع النيقاوي حكمه مقيدا بأوامر باباو ية وهل اعتبر أن ما يصدره من الاحكام يكون باسم البابا ؟ ذلك ما يدعيه الغربيون وهي دعوى فاسدة مبنية على أساس واه لانه من الحقائق المقررة ان البابا سلفستروس لم يبعث برسائل للمجمع حينئذ بل ان المجمع أبلغ حكمه لكنيسة رومية أسوة بباقي الكنائس كحكم الهي سماوي مؤيد بالروح القدس ...

«واليكم شهادة القديس اثناسيوس الرسولي الذي قال «ان آباء نيقية عندما أصدروا حكمهم في قضية الفصح قالوا «هذا ما وجدناه حسنا » لان هذه المرة كانت الاولى التي فيها سن قانون عام في هذا الموضوع «يوم تعييد الفصح » أما عند الكلام على الايمان فلم يقل الآباء هذا ما وجدناه حسنا بل قالوا «هذا ما تؤمن به الكنيسة الجامعة » ثم جاهروا بمعتقدهم ليدلوا على ان ايمانهم ليس بحديث العهد بل هو نفس الايمان الرسولي وان ما سطرته أيدي هؤلاء الآباء لم يكن من عملهم بل هو الايمان عينه المسلم من الرسل الى الكنائس » أهـ

وما يقال عن مجمع نيقية يقال أيضا عن مجمع القسطنطينية فانه كان مؤلفا من ١٥٠ أبا شرقيا ولم يكن لاسقف رومية فيه نصيب البتة حتى انه لما دعى للحضور كباقى الاساقفة اعتذر عن الحضور ولم يرسل حتى من ينوب عنه . وانعقد المجمع بدون أن تكون له أقل علاقة به بالمرة بل وابلغ من ذلك ان التاريخ يشهد ان داماسوس الاسقف الروماني كتب حينئذ لأباء المجمع القسطنطيني المائة والخمسين ليأتوا الى رومية لكى ينضموا الى مجمع كبير كنسي غربي مزمع أن ينعقد ولكن المائة والخمسين أبا رفضوا بتاتا أن يلبوا هذه الدعوة وأجابوا الاسقف الروماني بشجاعة بأن المائة والخمسين أبا رفضوا بتاتا أن يلبوا هذه الدعوة وأجابوا الاسقف الروماني بشجاعة بأن كنائسهم تكبدت الصعوبة حتى خرجت من الزوبعة العظيمة التي صدمتها وأشاروا الى كسل العربين الواضح الذين بدل ما أنهم يأتون الى القسطنطينية وذلك في طاقتهم يطلبون سفر الشرقيين الى رومه في الوقت الذي ابتدأت كنائسهم أن تنتعش وأصبحت في حاجة الى وجودهم في حضرتها .

وقد أصدر المجمع القسطنطيني حكمه في قضية لاهوت الروح القدس مستندا لا على صوت الكنيسة الرومانية التي لم تكن تعرف عن المجمع شيئا بل على صوت الكنيسة العام كما يشهد بذلك الشديس غر يغور يوس النيسي أحد أعضاء المجمع حيث يقول في أثبات ان الروح القدس اله حق وضماو في الجوهر للآب والابن «انه يكفينا هذا الدليل التقليدي الذي تسلمناه من آبائنا والذي

<sup>(</sup>١) كتاب «المجامع » فصل ا

تسلمه آباؤنا من الرسل » ( \ ) وأخوه القديس باسيليوس قال لمكدونيوس قبل اشتهار المجمع التسلمه آباؤنا من الرسل » ( \ ) وأخوه القدس من الآب والابن قان التقليد يمنعك من ذلك . هكذا علم السيد وهكذا كرز الرسل وهكذا حفظ الآباء وهكذا اعترف الشهداء و يكفيك أن تقر بما تعلمت « (  $^{7}$  ) فأين صوت الكنيسة الباباوية وسلطانها اذا . ليحكم الباباويون عقولهم لعلهم يرتدعون (  $^{7}$  )

وليس من ينكر انه كان للكرسى الاسكندرى الاولوية على الكراسى الاسقفية عامة وكان كرسى رومية حسدا منه يتقد غيظا لتقدم كرسى الاسكندرية عليه واعتبار الملوك له أكثر منه . ولكن بطاركة الاسكندرية الذين اشتهروا بالرقة واللطف وحسن المجاملة رضوا باشتراك أساقفة رومية في حل المشكلات معهم ولو أفضى الى التنازل عن أفضليتهم . ولكن الرئاسة الفعلية والحظاب العام الذي يصدر سنويا وفيه تاريخ عيد الفصح كان مصدرهما الاسكندرية

أما الكرسى الاورشليسمى فقد استرد بعده فى القرن الرابع وأخذ يترقى بسبب اعتبار المسيحيين للاماكن المقدسة ولهذا فى القانون السابع من القوانين التى أصدرها مجمع نيقية وضع الكرسى الاورشليسمى فى الدرجة الثانية أما الرئاسة العامة فكانت للاسكندرية فعلا ولرومية ادعاء ويتضح ذلك من مراجعة التاريخ حيث يقرران الذين قاوموا البدع وعقدوا المجامع وترأسوا عليها وقاسوا الويلات فى سبيل تأييد الايمان هم باباوات الاسكندرية الذين كانوا يعتبرون مسئولين أمام الكنيسة عن حفظ سلامة الايمان بينا كان أساقفة رومية يتمتعون بالراحة حتى ان ليباريوس لما نفى بسبب تمسكه بتعاليم اثناسيوس الرسولي لم يطق النفى فجحد الايمان ورجع الى كرسيه ثانية

قال العلامة ستانلى فى كتابه فى تاريخ البابا اثناسيوس الرسولى: — « وأصبح البطر يرك الاسكندرى بعد مجمع نيقية » قاضى المسيحية فى كل العالم » تطاع أحكامه فى جميع أنحاء المعمورة المسيحية فى كل الامور العلمية دنيوبها ودينيها و بلغ نفوذه أو كاد يبلغ نفوذ باباوات رومه في بعد فى أمور الكنيسة الغربية » أهد حتى قال غريغور يوس النزينزى «ان رأس كنيسة الاسكندرية هو رأس العالم » وهذا نص قوله «ان القديس اثناسيوس اذ صار أسقفا على الاسكندرية اؤتمن على ادارة الشعب ورئاسته و بقول واحد اؤتمن على كل المسكونة » أهد (١)

<sup>(</sup>١) مؤلفه ضد اتوميوس كتاب ٤

<sup>(</sup>٢) ضد بدعة سابليوس رسالة ٢٤

 <sup>(</sup>٣) عن كتاب «الوضع الالهي في تأسيس الكنيسة » لكيرلس مقار بالفرنسية ونقلناه عن كتاب «الخريدة النفسية في
بخ الكنيسة » ج ١ ص ٣٧٦ و ٣٧٦

<sup>(</sup>١) خطاب ٢١

واذ كان يظن أسقف رومية انه الرئيس الاول للكنيسة هدم أمله لما قام قسطنطين الكبير بتشييد مدينة القسطنطينية ولقد منحها كل امتيازات رومية القديمة واقتضى الحال أن يحسب أسقفها بدرجة أسقف رومية . ولم يجسر أحد بأن ينكر على القياصرة هذه البدعة ففي مجمع التسطنطينية المسكوني المارذكره أقيم بطر يرك القسطنطينية بموجب القانون الثالث في الرتبة الاولى بعد أسقف رومية ووضع كرسيا الاسكندرية وانطاكية بعدهما

أما اذا كان قد أعطى لكرسى رومية رتبة أولى فذلك ليس على كل الكنيسة بل على جميع الكنائس الغربية فقط لانه هو وحده فى الغرب مؤسس من الرسل فيا ان فى الشرق كراسى كثيرة مثله مؤسسة من بطرس ومن سائر الرسل. كما ان الاعتبار المدنى لا الدينى هو الذى كان يميز بعض الكراسي عن بعضها كما ذكر

فاذا كان رؤساء كرسى رومية يفتخرون على رؤساء الاسكندرية بحصولهم على التقدم على التقدم على التقدم على التقدم على التسطنطينية فعليهم أن يتأكدوا أن الاسباب التى أوجبت تقدم رومية أن الامبراطره المذين كانوا على مذهب اريوس لم يكونوا يعبأون بها ولا يهتمون بأمرها بل كانوا يصرفون جهدهم في مقاومة بطريرك مصر والحط من شأن كرسى الاسكندرية لان هذا الكرسى كان الوحيد المقاوم لهم دون باقى الكراسى الاسقفية في العالم المسيحى أجمع

(٤) اريوس: ولد في ليبية القيروان بافريقيا سنة ٢٧٠ م وكان له المام بعلوم كثيرة و بالنسبة لفصاحته ولطف معاشرته وعبته للمجد الفارغ كان يسعى دواما لاحداث أمور جديدة فجاء الى الاسكندرية طامعا بأن ينال وظائف كنسية فدخل المدرسة اللاهوتية وتقدم في علومها تقدما باهرا وداخلته الكبرياء وأحب أن يرقى درجات رفيعة بواسطة فصاحته

وفى مبدأ أمره انضم الى ميليتس أسقف ليكو بوليس وساعده على العصيان ضد القديس بطرس بابا الاسكندرية ولكنه اذ رأى ان انضمامه لحزب ميليتس لا يساعده على التقدم تركه وصائح القديس بطرس فسامه شماسا سنة ٣٠٦م ولكنه كان مشتركا مع ميليتس اشتراكا خفيا

أما هرطقة اريوس التى بدأ باذاعتها فى عهد البابا بطرس فكانت علة لنكبات عديدة حلت بالكنيسة . وأساس هذه البدعة ان الكنيسة كانت تعلم منذ القديم بأن الله واحد فى ثلاثة أقانيم ولكنها لم تبحث فى نسبة أحدهم للآخر وحقيقة الفرق بينهم ولم تحكم فى شىء من هذه المقضايا غير انه لما ظهر سابليوس الذى كان ينكر تمييز الثلاثة الاقانيم فى اللاهوت قائلا انه توجد ثلاثة أساء لاله واحد مخترعة لتبيان مفاعيل اللاهوت المختلفة فحكمت الكنيسة مضادة له بانه يوجد فرق بين كل من الآب من الابن والروح القدس أى انه يوجد ثلاثة أقانيم متميزون فى اللاهوت

وكان مذهب أريوس كأنه شرح لتعليم سابليوس فذهب الى أن الابن يختلف عن الآب فى الجوهر وانه (أى الابن) أول وأشرف كل ما خلقه الآب من العدم وانه هو الواسطة التى كون بها الكون. ومع ذلك فهو حسب اعتقاد اريوس أدنى من الآب فى الطبيعة والمنزلة والآب أقدم من الابن لان الابن مخلوق به. وتحمكن أريوس بدهائه وفصاحته من أن يجذب اليه بعض الانصار فكانوا يجادلون المؤمنين فى شوارع الاسكندرية ويصرخ الواحد منهم فى وجه الآخر قائلا «يا همرطوقى من الاكبر. الوالد أم المولود» وآخريقول «هل من المعقول أن يوجد ابن قبل ولادته» فبالطبع لم يفهم هؤلاء البسطاء السذج ان لفظة ابن نسبية مجازية بل اتخذوها حرفية (١)

ومين حيل أريوس انه جعل شعبه في كنيسة بوكاليس التي رسمه قسا عليها البابا ارشلا انهم يرتلون معا بعد قراءة كل مزمور كالآتي «الجد للآب بالابن في الروح القدس » ظنا منه ان غالبية الشعب لا يلاحظون تحريفه للاصل الذي هو «المجد للآب والابن والروح القدس » وصار أتباعه يعلمون النساء في الشوارع هذا السؤال «أيمكن أن يوجد ولد قبل أن يولد؟ »

واذ كان البابا الاكسندروس يعلم أمام اريوس مرة ان الكلمة ابن الله مساو للآب وان له طبيعة وذاتا واحدة مع الآب عارضه اريوس وحكم ان هذا التعليم هو نفس هرطقة سابليوس وقال ان المسيح غير مساو للآب في الجوهر والعظمة وانه مخلوق بارادة الآب حادث غير أزلى وانه حال كونه أكمل خلق الله كان بحسب اختياره المعتوق ذا طبيعة متغيرة بمكنه اتيان الفضيلة والرزيلة ولكنه اعتنق الصلاح والفضائل فأشركه الله من أجل أعماله الصالحة بطبعته الالهية مجملا اياه بهذه الالقاب أي كلمة وابن وحكمة

وان كان اربوس يحسب كقيم هذه الهرطقة الا انه لم يكن مبتدعها على الاصح بل القائم بنشرها وامتدادها ويقال انه أشرب هذه التعاليم من لوسياس الانطاكي . غير أن الذين أخذ عهم أربوس معتقده لم يكن لهم تأثير كما كان لاربوس الذي تمكن من نشر بدعته وجعل كثيرين يعتنقونها ولعل سبب ذلك هورد الفعل الناتج من شدة تمسك المؤمنين حينئذ بالامور الروحية واحتفاظهم على معانيها وقوتها احتفاظا لم يدعهم يسقطون في أزمنة الاضطهادات المرة

وكان أريوس في أول امره يبث تعاليمه خفية ولكنه لما أذاع ضلاله جهارا حرم لاجله مرارا وتكرارا و بسببه انعقد عمع نيقيه فحكم بهرطقته ونفاه الى اللير يكون هو ومن شايعه بعد أن قرر القانون الآتى «أن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجودا فيه وانه لم يوجد قبل أن يولد وانه وجد من لا شيء أو من يقول أن الابن وجد من مادة أو

<sup>(</sup>١) انظر لفظة ابن النور ولفظة ابن جهنم وأمثالهما في الانجيل ولا تنس شيوع لفظة ابن السبيل وابن الفضل الخ

جوهـرغير جـوهـر الله الاب وكـل مـن يـؤمـن انـه خـلـق أو مـن يقول انه قابل للتغيير و يعتر يه ظل دوران » أ هـ

غير انه فيا بعد تمكن اريوس من الرجوع من منفاه بواسطة أخت قسطنطين الكبير وحاول الرجوع الى مركزه بالاسكندرية ولكن البابا اثناسيوس الرسولى طرده منها فاجتهد أتباع أوسابيوس النيكوميدى نصيره أن يجعلوه يحوز القبول فى شركة كنيسة القسطنطينية فاستقدموه اليها واستدعاه الملك ليطلع على ايمانه وكان اتباع اوسابيوس قد قروا للملك بانه متمسك بالرأى القويم فقدم له صورة ايمانه خطا وأقسم له بأنه لم يتمسك ولن يتمسك باليمان سواه. وعنى بهذا الايمان ما كان مكتوبا فى ورقة مخبأة معه فأوهم ظاهر كلامه انه متمسك بالايمان القويم فانخدع الملك بهذا القسم وأمر أن يقبل فى شركة الكنيسة و يعرف عند اسكندر بطريرك القسطنطينية كراع فرفض هذا البطريرك قبوله وجعل يبذل جهده فى كشف الحقيقة وان اعتراف اريوس بالايمان القويم انما هو عائلة . غير أن الملك بقى مصرا على رأيه وعين يوما لقبوله

قاما اسكندر وكان قد بلغ سن الشيخوخة فضى الى الكنيسة موعبا حزنا وجعل يذرف الدموع السخينة طالبا الى الله أن يصرف عن كنيسته هذا الخطب الذى ألم بها. وفى ذلك النهار عند العصر اذكان اتباع اريوس وأنصاره يطوفون به فى أزاقة المدينة باحتفال عظيم حتى انتهوا به الى ساحة المدينة اعتراه رعب واقشعرار فأحس كأن احشاءه قد تمزقت فسقط فجأة ميتا. وقيل انه فياكان فى وسط ذلك الاحتفال يروم دخول الكنيسة منتصرا فلم يكد يدنو منها حتى شعر بنفسه مضطرا الى قضاء أمر طبيعى فانفرد بذلك فى مكان خفى . ولما أبطأ فى الرجوع ذهبوا اليه فالفوه ميتا مطروحا على وجهه ملطخا بدمائه وامعاؤه مندلقة الى الارض بن الاقذار

وأما تعاليمه فلم تمت بموته بل انتشرت بعد موته أكثر مما انتشرت في حياته وامتدت الى أمد بعيد وازداد اتباعه كشيرا حتى تمكنوا من محاربة الارثوذ كسيين و بعد ذلك وقع الانشقاق بين الار يوسيين فانقسموا الى عدة شيم

وهكذا بقيت التعاليم الاريوسية ممتدة في اسبانيا والولايات الجرمانية أكثر من ٣٠٠ سنة واما بريطانيا فلم تمتد فيها سطوتها الاعند انعقاد المجمع الانطاكي سنة ٣٦٣م وفي أيام ثيوديسيوس الشاني صدر أمر باستئصال الاريوسية وابادتها بموجب قانون تقرر في السلطنة الرومانية وذلك سنة ٤٢٨ م ومن ذلك العهد الى الان لم تعرف فرقة بالحقيقة أريوسية حسب تعاليم اريوس. لكن يقال أن سرفتس احياها في حدود القرن السادس عشر وأيد هذا القول اراسمس فذاعت تعاليمها وازعجت الكنيسة كما يظهر من حكم كنيسة انجلترا الصادر بهذا الشأن ومآله ان الاريوسيين الذين وجدوا غير قابلي الاصلاح ينفون الى بعض القلاع في شمالي والس أو والنجفور لكي يعيشوا هناك وجدوا غير قابلي الاصلاح ينفون الى بعض القلاع في شمالي والس أو والنجفور لكي يعيشوا هناك من تعب ايديهم ولا يسمح لاحد أن يخالطهم الاخفرتهم ولا أن يخرجوا من هناك حتى يتحقق صدق قدسيتهم ورجوعهم عن غيهم الى الإيمان القوم

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن كيرلس مقار بطريك الاقباط الكاثوليك ذكر فى كتابه الوضع الالهى فى تأسيس الكنيسة » أن الكنائس الغربية جحدت الايمان ثلاث مرات معتنقة مذهب أريوس قال: «على أن الكنائس الغربية لم تجحد الايمان مرة واحدة بل ثلاث مرات: الاولى سنة ٢٥١ م وذلك فى مجمع ارلس حيث كان فنستوس أسقف كابونائبا عن البابا ليباريوس. فان هذا الاسقف ومعه جميع الاساقفة الغربين قد نزلوا على ارادة الامبراطور قسطانس وحكموا على القديس اثناسيوس بالاجرام وقرر وا ارثوذكسية الاساقفة الاريوسين. والثانية سنة ٥٥ م ذلك فى مجمع ميلانو حيث صدق ٢٠٠ أسقف غربى على خلع القديس أثناسيوس وقبول الاريوسيين فى شركة الكنيسة ولم يفضل العذاب وآلام النفى على جحود الايمان ودوس العدل من هذا العدد الكثير الاثلاثة أساقفة هم أوسابيوس أسقف فرسايل وديونيسيوس أسقف ميلانو ولوسيفورس أسقف كاجليارى. والثالثة سنة ٢٥٥ م وذلك فى مجمع ريمينى الشهير حيث اجتمع ولوسيفورس أسقف غربى. ثمانون منهم من الاريوسيين والباقون من الارثوذكسيين وقد آل الامربهم الا الاريوسيين

أضف الى هذا الالحاد الذى ارتكبه مجموع الاسقفية الغربية الحاد البابا ليبار يوس نفسه بصفته أسقف الكنيسة الرسولية الوحيدة في الغرب كله فان ليبار يوس هذا بعد ان سئم من آلام النفي مدة سنتين وتاقت نفسه الى أن يعود الى التربع على كرسى رومية الكبير.. جحد ايمان نيقية وقطع القديس أثناسيوس من شركة الكنيسة واعتنق الاريوسية (١)

## (٥) مكدونيوس عدو الروح القدس:

كان أولا من حزب الار يوسيين وتمكن هؤلاء بواسطة نفوذهم عند قسطنس قيصر من أن يرسموه ببطر يركا لكرسى القسطنطينية سنة ٣٤٣ م فدخل المدينة محفوفا بالجنود وثار شغب بين المؤمنين والار يوسيين قتل فيه كثيرون ، وكان مكدونيوس يضطهد أتباع بولس البطر يرك الشرعى المعزول حتى قيل انه أرسل فخنقه

وفيا بعد تغير قسطنس عليه لأنه نقل جئة أبيه قسطنطين من مدفن الى آخر فأمر بطرده من كرسيه فطرد منه سنة ٣٦٠ م على أنه لما كان بطر يركا لم يكن يعلم الا تعليم اريوس الا انه لما عزل أراد أن يكون مبتدعا بدعة جديدة . وكان المبتدعون الذين سبقوه قد انكروا لاهوت الآب ولاهوت الابن فاراد هو أن ينكر لاهوت الروح القدم فادعى أن الروح القدس عمل الهى منتشر فى الكون وليس باقنوم متميز عن الآب والابن واعتبره انه مخلوق بشبه الملائكة لكنه ذو رتبة اسمى منهم

<sup>(</sup>١) نقلا عن « الخريدة النفيسة » ج اص ٣٥٧ ـــ ٣٥٩

ثم أخذ يبث ضلاله فى كثيرين وكان قد نفى الى مكان يدعى بيلى فشاخ هناك وعاجلته نقمة الله الا أن بدعته استمرت بعد موته وكان أخص القائمين بنشرها تلميذه مار انتينو أسقف نيكوميديا وامتدت بدعته فى أديرة كثيرة للرهبان وانتشرت فى تراسه و بيثينيه وكان العامة يدعون أتباع مكدونيوس « أعداء الروح القدس »

ولما رجع البابا اثناسيوس من منفاه الى كرسيه سنة ٣٦٢م عقد مجمعا بالاسكندرية شجب فيه هذه البدعة وتبعه بعض الاساقفة فشجبوها . ولما وصل خبرها الى مسامع ثيودوسيوس قيصر أمر بانعقاد مجمع القسطنطينية سنة ٣٨١م التأم فيه ١٥٠ أسقفا شرقيا فحكموا على مكدونيوس وقضى المجمع بسلطانه على تلك البدعة الحديثة الغير البالغة

### (٦) مرقس المصرى:

اصله من مدينة منفيس (بالجيزة) ذهب الى اسبانيا وتلمذ له أولا امرأة اسمها اغاياتم جذبت تلك المرأة أحد معلمى الفصاحة اسمه البيديوس وهذان الاثنان علما بر يشيليانوس الذى سميت البدعة باسمه فيا بعد . أما تعليمهم فكان في أعمقه نفس تعليم المانيين ممتزجا أيضا بأضاليل أخرى فكانوا يقولون أن النفوس من جوهر الله وانها تنحدر باختيارها الى الارض جايزة في السموات السبع بواسطة درجات قوات للمحاربة ضد الملك الشرير الذى كان يضعها في اجساد المسموات عتلفة و يزعمون بغير ذلك من الاضاليل التي لا طائل تحتها

## (٧) شيعة المصلين :

وقد انتشرت في سوريا ومصر بدعة مؤداها أن في عقل كل انسان روحا شريرا لا يمكن أن يفارقه الا بالصلوات المستمرة والترنم المستديم. ومتى هرب الروح هرو با نهائيا تعود النفس الى الله خالية من كل دنس لأنها ذرة منه

## (٨) خلاف في مقام السيدة العذراء:

وقد نشأ في هذا القرن مذهب اعداء مرج الذين يقولون انها لم تلبث عذراء بل ولدت بعد ميلاد يسوع المسيح أولادا من القديس يوسف. و يقال انه في ذلك الزمان بعينه انتشر تعليم آخر. يضاد التعليم المذكور وهو أن في البتول القديسة شيئا من اللاهوت وقد دعى أصحاب هذا التعليم كوليسر يديس لانهم كانوا يعبدون العذراء بتقديم بعض أقراص من طحين تسمى باليونانية كوليسر يديس ومنها اسمهم . وكان أكثر النساء متمسكات بهذا الاعتقاد وكن في بعض الايام يزين عجلة مع كرسي مربع موشح بأقشة من كتان و يقدمن للبتول خبزا ثم تأخذ كل منهن جزءا من ذلك الخبز وذلك عبارة عن اقامة قداس . و يظهر انه من هذا المذهب تسرب الى ذهن بني من ذلك الحسيح دعا القوم ليتخذوه وأمه الهين من دون الله . من قوله في سورة المائدة

#### (٩) انشقاق میلیتس:

هو أسقف مدينة ليكو بوليس (أسيوط) وقد روى عنه البابا أثناسيوس انه في أثناء اضطهاد ديوكلتيانوس نجى نفسه بأن ذبح للاوثان رغها عن النصيحة التي أرسلها اليه أربعة من الاساقفة كانوا في السجن ثم ذاقوا كأس الحمام. ولم يكتف بذلك بل انتهز فرصة غياب البطر يرك وجلس على كرسي البطر يركية وأخذ يتداخل في شؤونها وصار يرسم قسوسا بل سلم أساقفة لابروشيات أخرى غير ابروشيته حتى بلغ عددهم ثلاثين أسقفا جاهروا فها بعد بخروجهم على الكرسي الاسكندري واستقلالهم عنه وادخلوا أنظمة يهودية في عبادتهم.

فعقد البابا بطرس آخر الشهداء بجمعا حكم فيه بحط ميليتس من درجته وأبلغه الحكم فلم يذعن بل صرح بانشقاقه وظاهره اريوس الهرطوقي . و بعد هذا كله اعتزل ميليتس في بلدته عن كل عمل . وفيا بعد نظر مجمع نيقية في أمر انشقاق ميليتس فقرر بشأنه ما ذكر بالرسالة التي أرسلها للكنيسة المصرية وذكرت في الكلام على أعمال مجمع نيقية

وقد رضخ ميليتس لحكم هذا المجمع وخضع للبابا الاسكندروس خليفة البابا بطرس الى أن مات سنة ٣٣٠م بعد أن انضم للار يوسيين في حبرية البابا اثناسيوس الرسولي. وقد خلفه في رئاسة حزبه يوحنا اركاف الذي اشهر بعدائه للبابا أثناسيوس. أما حزب ميليتس فقد بقي بعد موت اركاف قائما في مصر حتى القرن الخامس وكان يقوده بعض الرهبان الذين أدخلوا على مبادئه شيئا من قوانين الهود والسامرين

400

# القرن الخسامس القسم الأول تاريخ البطاركة

(۱) كيرلس (۲) ديوسقورس (۳) تيموڻاوس (٤) بطرس (۵) أثناسيوس <sup>۲</sup> (٦) يوحنا <sup>۱</sup>

(١) كيرلس ١ ــ البطر يرك الرابع والعشرون:

وهو ابن أخت البابا ثاوفيلس ولهذا اعتنى بتربيته وتعليمه اعتناء زائدا فأدخله أولا المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية فدرس العلوم الفلسفية التي تلزم لكل من يقوم مدافعا عن الدين المسيحى ضد الهراطقة والمبتدعين. و بعد ذلك أرسله الى جبل النطرون الى برية القديس أبى مقار ليتتلمذ لسيرابيون الحكيم الذي أوصاه البابا ثاوفيلس بأن يهذبه بعلوم الكنيسة فأقام هناك خس سنين يقرأ الكتب الالهية ولم يكن ينقطع عن المذاكرة حتى في أغلب الليالي. فكان يقف وفي يده سيف حديد فاذا نعس ينخسه فيستيقظ. ولبث مواظبا على ذلك حتى برع في فهم الاسفار المقدسة براعة غريبة. ومن ثم استدعاه خاله الى الاسكندرية و بقي معه في قلايته يقرأ بين يديه. ولما رآه مستحقا للرتب الكهنوتية رسمه شماسا وكلفه بالقيام بالوعظ فحاز اعجاب سامعيه وكان موضوع فرح جميع الكهنة والعلماء حتى انهم اذا تكلم يشتهون أن لايسكت لحلاوة ألفاظه

ثم انعكف على مطالعة أقوال آباء الكنيسة حتى ألم بها ألماما كليا ، ففرح به خاله البابا ثاوفيلس وشكر الرب الذي رزقه ولدا روحانيا مثل هذا نشأ بالنعمة والحكمة وكانت له سيرة حسنة . فأشتر بشهرة عظيمة وحازصيتا بعيدا حتى انتخبه الشعب والاكليروس بصوت واحد لتبؤ الكرسي المرقسي بحلفا لحاله ثاوفيلس في هاتورسنة ١٤٧ ش حسب جدول ابن العسال و ١٢٩ ش حسب تاريخ انبا ساو يرس وسنة ٢١٤ م في عهد ثيودوسيوس قيصر الصغير ولو أنه قام وقتلًا حزب آخر طالبا تيموثاوس رئيس الشمامسة ليكون بطريركا الا أن مساعي هذا الحزب لم تنجح فتوطد كيرلس على الكرسي البطريركي حيث قام بجهاده العظيم

ووقت تولى هذا البطل لكرسى البطر يركية كان في مدينة الاسكندرية كثيرون من الهراطقة واليهود الذين عظمت شوكتهم وصار لهم نفوذ عظيم . فالهراطقة تقووا بسبب تظاهرهم بالعبادة الشاقة حتى صار لهم أسقف خاص يدعى ثيومتوس . واليهود جعلت لهم الرشوة مكانة عند الولاة والقضاة

فبدأ هذا البطريرك جهاده باضطهاد النوفاسيين أتباع نوفاسيانوس المرطوقي الذين كانوا يأبون أن يجلوا الناس من خطاياهم فناصبهم وأوضح لهم سوء معتقدهم الذي يجعل الله جلت قدرته عديم الرحمة ولما لم يرعووا عن غيهم ألزمهم بالخروج من المدينة وطرد أسقفهم وجرده من جميع أملاكه ومقتنياته وأخذ منه ذخائره التي كانت تحت يده . أما اليهود فع أنهم أفرغوا كنانة جهدهم حتى يفسدوا عقول الحكام والولاة بالهدايا ولكنهم لم يفلحوا . و بالنسبة لكراهتهم الشديدة للبابا كيرلس اشاعوا ذات ليلة أن النار أشتعلت في كنيسة القديس اسكندر فالتزم المؤمنون بناء على هذا الخبر أن يبادروا اليها من كل جهة زاحمين الشوارع كبارا وصغارا مسرعين لاطفاء النار . فانتهز اليهود هذه المفرصة وشرعوا يفتكون بهم ويهدرون دماءهم بقساوة وحشية . ولما اتضحت جلية الامر صباحا المفرصة قيامة المسيحيين وعزموا على الانتقام من اليهود ولما لم يقدر البابا أن يمنعهم تنازل لهم بعد عناء قامت قيامة المسيحيين وعزموا على الانتقام من اليهود ولما لم يقدر البابا أن يمنعهم تنازل لهم بعد عناء واستولوا عليها وما فيها . ولما بلغ الامر لاورستا والى المدينة لام البطريك على ذلك فاخبره انه لولاه الميوت دماء اليهود في الشوارع كالانهار . وفي هذا الحين أيضا جرت حادثة الفيلسوفة هباشا الشهيرة التي غدر بها بعض الطائشين بدون ترو و بدون أن يعلم البابا كيرلس مطلقا التيمهم الماقا

وهذه الحوادث جرت في بدء رئاسة البابا كيرلس ثم اشتغل بعدها بوضع مقالات وميامر حتى أن أكثر رؤساء الاسكندرية استخدموا نساخا لينقلوا اليهم ما وضعه هذا البطريرك. وكان قد سمع بان يوليانوس الفيلسوف والملك الكافر وضع عشرة كتب ضد الدين المسيحي وكانت موضوع فخر الشبان الوثنيين فحاول أن يجمعها ويحرقها ولما لم يتمكن من ذلك كتب الى القيصر ثيودوسيوس يستعين به على ذلك فلبى القيصر طلبه وجمع كتب يوليانوس وأبادها وأرسل يلتمس منه أن يصلى من أجله . ثم أخذ البطريرك في الرد على أقوال يوليانوس وطفق يفندها جميعها حتى قضى عليها

وكان هذا البابا على رأى خاله ثاوفيلس البطريرك من جهة فم الذهب ولذلك لم يذكر اسمه فى صلوات القداس. وكتب اليه اتيكوس بطريرك القسطنطينية فطلب اليه أن يذكره كحسب عادة الكنيسة نظرا الى البطاركة المؤمنين فلم يرض بذلك. فاتفق يوما انه رأى فى الحلم القديس يوحنا فم الذهب الكنيسة مع زمرة من الملائكة متسلحين وهم يخرجونه خارجا و بيها هو على هذه الحال اذا بالسيدة العذراء قد حضرت وطلبت الى القديس يوحنا من أجل كيرلس ليبقيه فى كرسيه. فتنبه حينذ البابا كيرلس وعلى الفور أخذ يكرم القديس يوحنا وضم اسمه الى قائمة أسهاء القديسن (١) وأمر الرعية كلها باكرامه

 <sup>(</sup>١) كانت هذه القائمة عبارة عن لوحات مصنوعة الها من الخشب أو العاج أو الفصب أو الفضة ومحفورة عليها الاسماء التي تذكر
 في القداس وهي :

<sup>(</sup>١) اسم العذراء مريم والرسل و بعض مشاهير القديسين ،

<sup>(</sup>٢) أسهاء الاشخاص المعروفين الذين ماتوا على المبدأ الديني الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أسهاء بعض الاختاص الاحياء الذين قرى الكنيسة انهم مستحقون للاكرام والاجلال

وفى ذلك الحين ظهر نسطور بطريك القسطنطينية المنافق وابتدع هرطقة شنيعة مؤداها انكار الوهية السيد المسبح وابتداء فيها بانكار كون السيدة المعذراء والدة الآله قائلا « انى اعترف موقنا أن كلمة الله هو قبل كل الدهور الا انى انكر على القائل بأن مريم والدة الله فذلك عين البطلان لأنها كانت امرأة والحال انه من المستحيل أن يولد الله من امرأة ولا أنكر أنها أم السيد المسيح الا أن الامومة من حيث الناسوت » أهه و بذلك قسم هذا المبتدع السيد المسيح الى شخصين معتقدا أن الطبيعة الالهية لم تتحد بالانسان الكامل وانما ساعدته في حياته فقط . فامتدت بدعته حتى وصلت الى رهبان مصر و بعض الاكلير يكيين القبيحي السيرة فتأثر بعضهم من براهينه السيفسطية وأرادوا أن يقلعوا عن تسمية العذراء بوالدة الاله . وحالما طرقت هذه الاخبار اذن البابا كيرلس أسرع وكتب في رسالة عيد الفصح يفند هذه البدعة تفنيدا قو يا وأرسل هذه الرسائة الذين ما كادوا يطالعونها حتى زال كل ريب منهم . وانتشرت هذه الرسالة في جهات عديدة حتى ما كادوا يطالعونها حتى زال كل ريب منهم . وانتشرت هذه الرسالة في جهات عديدة حتى الإيان المستقيم

أما نسطور فلم يرتدع ببراهين هذه الرسالة بل ازداد غيا وأوعز الى أحد كهنته المدعو أفوسيوس ليرد عليه مبررا فيها رئيسه. وشرع نسطور يذيع عن القديس كيرلس بأنه تابع لابولينار يوس الهرطوقي وأنه اخترع هذه التهم ضده وحرك رهبان مصر ليشيعوا عنه أمثال تلك الاقوال الباطلة. أما البطر يرك الاسكندري فكراع أمين أرسل لنسطور رسالة يبرر فيها نفسه مما اشاعه عنه و يوضح له حقيقة الايمان و ينصحه بمحبة اخوية أن يعدل عن رأيه و يصلح خطأة وختمها بقوله «وعلى ذلك تأكد أنى مستعد لاحتمال كل سوء وعذاب السجن والموت لاجل أيمان يسوع ، فازداد نسطور شرا وأصر على ضلاله وكتب الى القديس بتكبر و وقاحة محتقرا أياه ومزدريا به وغيرا اياه ان العائلة الملوكية راضية عليه وعلى أعماله

وكان لرؤمهاء الكرسى الاسكندرى نواب فى مدينة القسطنطينية للقيام بمصالح البطر يركية فى البلاط الملوكى ، فخاطبهم البابا كيرلس بشأن نسطور لكى يلاحظوا تصرفاته ويحيطوه علما بها . ولكن حدث أن كهنة نسطور تكلموا مع نواب القديس كيرلس قائلين بأن أسقفهم صحيح الايمان وأنه يرغب فى السلام فع كون النواب كانوا يعرفون عن نسطور عكس ذلك فقد كاتبوا رئيسهم بهذا الامر وأرسلوا اليه صورة مفادها أن نسطور مبتدع . فبعد فحص القديس كيرلس لتلك الصورة أرسل اليهم طالبا اخفاءها والسعى لدى نسطور ليوقع على صورة الايمان الصحيح لتكون أساسا للصلح

وكان القديس كيرلس قد كتب بنفسه لنسطور عدة رسائل يقنعه فيها بالاقلاع عن غوايته ولكن نسطور احتقر رسائل القديس ولم يقتنع بها و ينحاز الى الايمان الرسولي . وابتدأت تتقاطر على القديس كيرلس الرسائل من كل جهة تسأله بأن يوضح لهم حقيقة الايمان ليروا ما ذهب اليه نسطور في الاعتقاد. فكان يجيب كل سائل عا يشفي برسائل اشتهر أمرها وحازت رضاء الجميع

ولما رأى القديس كيرلس أن القيصريدافع عن نسطور ويحامى عنه لاعتباره اياه رجلا فاضلا عالما كتب اليه رسالة يوضح له فيها ضلال نسطور وكتب أيضا رسائل أخرى لبعض أفراد العائلة القيصرية شرح فيها سر التجسد. فكتب رسالتين احداهما للملكة افدوكسيا زوجة القيصر و بولكاريا شقيقتها. والثانية لاركاديا وماريا شقيقتى القيصر حيث كانتا ناذرتين العفه لله مع بولكاريا. مبينا لها في هاتين الرسالتين حقيقة الايمان والاضرار الناسئة للدين المسيحى من بدعة نسطور ويحرض على العمل لاستئصال شأفة هذه المنازعات

وفى سنة ٤٣٠ م وفد على القسطنطينية من أوربا أسقف من اتباع بيلاجيوس (وهم قوم يجولون فى البحار والقفار لا مقر لهم) مع جماعة من رفاقه فكتب نسطور الى كليستينوس أسقف رومية يعلمه بوصول هذه البعثة التى تعتبر تابعة له و يسأله رأيه فيا يجب أن يجر يه معهم وقصد بهذه الحيلة أن يستميل اليه جانب الاسقف الروماني ضد خصمه كيرلس ولذلك ختم رسائته اليه بالشكوى من معاملة كيرلس له وتفهيمه آراءه. ولما لم يرد عليه الاسقف بسرعة كتب اليه نسطور ثانيا في هذا الصدد فجاو به كليستينوس بانه لم يستعجل في الرد ليتمكن من معرفة الموضوع. ولما كان الاسقف الروماني عالما بتفوق البابا الاسكندري عليه في علم اللاهوت كتب يطلب منه ايضاحا للمسألة فكتب اليه القديس كيرلس كتابا يعلمه فيه بحقيقة نسطور وأرسله مع واحد عصوص اسمه يوسيذونيوس واوصاه بأن لا يعطى أسقف رومية الكتاب ما لم يتحتق أن نسطور كتب له

فلما وقف أسقف رومية على الحقيقة عقد مجمعا حكم فيه على نسطور بأنه هرطوقى مبتدع وكان قرار المجمع تهديدا لنسطور لكى يقلع عن ضلاله ولذلك كتب اليه أسقف رومية يقول «ان لم ترفض واضحا و بنية مستقيمة هذا التعليم المضل ولا تعتقد الاعتقاد الصحيح بسيدنا يسوع المسيح في مدة عشرة أيام فأنا افصلك من شركتي واقطع كل علاقة معك » وارسل هذا القرار الى القديس كيرلس ليعلن نسطور به . فأرسل هذا البابا الى بعض أساقفة الشرق يطلب منهم أن يقنعوا نسطور بالمرجوع عن آرائه ومنهم اكاكينوس مطران حلب الشيخ البالغ من العمر يومئذ مائة سنة . ثم عقد مجمعا في الاسكندرية قرئت فيه كل رسائله فارتاح اليها وحكم بصحتها وحرر رسالة لنسطور بين فيها كيف ينبغي أن يؤمن . ثم وضع القديس كيرلس اثنى عشر بندا يشمل كل بند منها على قضية وحرم كل من يعمل بخلاف ذلك وكلف نسطور بأن يضى عليها . وهذه هي الاثنا عشر بندا التي أصد ها :

(١) من لم يعترف ان عمانوئيل هو اله حقيقي ومن أجل هذا ان العذراء الطاهرة هي والدة الله كونها ولدت جسدانيا الكلمة المتجسد الذي من الله لكون الكلمة صار جسدا فليكن محروما

- (٢) من لم يعترف بان كلمة الله الآب صار واحدا مع الجسد كالاقنوم وان المسيح واحد فقط مع جسده وهو اله وهو انسان فليكن محروما
- (٣) من فرق من بعد الاتحاد بالمسيح الواحد الى أقنومين وضايقها فى بعضها بعضا المسلطان ولم يحسن أن يوحدهما بوحدانية طبيعية فليكن عروما
- ( ؟ ) من ميز تملك الاصوات المذكورة في كتب الانجيليين أم في رسائل الرسل أم نطق بها الآباء القديسون أم قالها المسيح على ذاته وفرزها الى اقنومين أم الى اثنين قائم بذاته و يفهم أن البعض منها هي لائقة لانسان خصوصي وحده فقط كأنه غريب عن كلمة الله وان البعض منها ملائمة لله فهو يخصها لكلمة الآب وحده فقط فليكن محروما
- (ه) من تجاسر وقال أن المسيح الذي يستعمل السلطان الالهي انه انسان ساذج ولم يحسن أن يقول انه اله بالحقيقة وابن واحد بالطبيعة الذي كالاتحاد الاقنومي واشترك معنا في اللحم والدم لكون الكلمة صار جسدا على ما في الكتب فليكن محروما
- (٦) من قال ان كلمة الآب هو اله أم رب المسيح وليس يحسن الاعتراف بأن المسيح نفسه هو اله وهو انسان لكون الكلمة صار جسدا على ما في الكتب فليكن محروما
- (٧) من قال أن الله الكلمة كان يفعل في الانسان يسوع وأن عزة أبن الله الوحيد اتصلت به كأنه آخر غير الكلمة فليكن محروما
- ( ٨ ) من تجاسر وقال ينبغى أن يسجد للانسان الذى أصعد الى السهاء مع الله وان يمجد معه أو يسسمى معه الها كان واحدا مع آخر وهو يضطر أن يعترف أن ز يادة فى كل حين ولا يمجد عمانوئيل بسجدة واحدة و يوصل اليه هذا المجد فقط لكون الكلمة صار جسدا فليكن محروما
- ( ٩ ) من قال ان ربنا يسوع المسيح الوحيد كان ممجدا من قبل الروح القدس بقدرة غريبة منه وانه بنعمة الروح كان يستعمل تلك القدرة والسلطان على خروج الارواح النجسة و به يتم الايات اللاهوتية في البشرية ولا يقول أن الروح خاصة له وانه كان يفعل به آيات اللاهوت فليكن محروما
- (١٠) ان الكتاب المقدس يقول ان المسيح صار رسولا وعظيم أحبار ايماننا وانه قرب نفسه لله لاجلنا ولاجل خلاصنا بخورا طيبا لله الآب فأما من قال ان كلمة الله ليس هو الذى صار رسولا ورئيسا للكهنوت وتجسد وصار انسانا مثلنا بل انه أخذ جسدا خارجا عنه وهو انسان فقط من امرأة

دون الكلمة . ثم ومن قال أيضا أن المسيح قرب نفسه لله الآب لاجل نفسه ولم يحسن القول انه قرب نفسه لاجل خلاصنا نحن البشر فقط لأنه لم يحتج الى قربان اذ لم يعرف خطيئة فليكن محروما

(۱۱) من لم يعترف بأن جسد الرب شاف عيى كونه لكلمة الله الاب و يعكس الحق و يقول انه آخر خارج عنه اجتمع بالتمجيد وكان فيه فقط بجلوله ظاهرا يقول انه محيى على ما قلنا . لكون الله الكلمة كان ساكنا فيه غير متحد به باتحاد اقنومي ولم يحسن كما سبق قولنا أنه معطى الحياة كونه صار لكلمة الله خاصة الذي هوقادر أن يحيى الكل فليكن محروما

( ۱۲ ) من لم يعترف بأن الله الكلمة تألم في الجسد وصلب في الجسد وذاق الموت وانه بكر الاموات مثلها انه الحياة وهو المحيى كالاله فليكن محروما أهـ

. .

فلما وصلت كتابات القديس كيرلس الى نسطور رفض التوقيع عليها بحجة عدم استقامتها وأخذ يكتب على كل فصل منها فصلا ضده ختمه بالحرم وكتب كثيرون من أساقفة نسطور ضدها منهم اندراوس أسقف سميساط وثاوذور يتوس أسقف كورش الذى كتب بايعاز يوحنا بطر يرك انطاكية وكتب أيضا فى تجسد الكلمة ضد آراء القديس كيرلس وكتب ايبا اسقف اداسيس (أورفا) مدافعا عن نسطور. وهكذا انقسمت الكنيسة الى شطرين فكانت كنائس رومية وأورشليم وآبيا الصغرى تابعة للبابا كيرلس. وكنيسة انطاكية تابعة لنسطور

ولما انتشرت رسائل البابا الاسكندرى في القسطنطينية اقتنع بها الشعب وأبغضوا نسطور للغاية . ولكن نسطور استعمل نفوذه عند القيصر ضد خصومه غير أن هذا وقف في ذلك الحين على رسالة كتبها اليه القديس كيرلس يطلب فيها عقد مجمع عام و يقول له فيها «ان آباءك كانوا غيور بن على مجد الكنيسة فيلزمك أن تأمر بعقد مجمع عام تفحص فيه قضية نسطور الذي يحاول أن بشتت بيعة المسيح ونحن تلقاء ذلك نصلى من أجلك ومن أجل مملكتك »

وكان بعض رهبان القسطنطينية قد جاهروا ضد نسطور فطردهم واضطهد بعضهم اضطهادا شديدا فانضم الشعب القسطنطيني الى القديس كيرلس في طلب عقد الجمع وكان لما قرأ القيصر الرسالة الكيروليسية تحرك بقوة الرب ولبي الطلب وأمر بعقد مجمع مسكوني وأرسلت مكاتيب الدعوى الى الاساقفة ونادى بأن يكون هذا المجمع عدينة أفسس سنة ٤٣١م وعين لافتتاحه يوم عيد العنصرة

فتقاطر الاساقفة من كل مكان الى هذا المجمع وأتي البطر يرك الاسكندري يصحبه خسون أسقف مصريا في مقدمتهم شنودة الاخيمي و بقطر السوهاجي الراهبان وحضريو بيناليوس أسقف

اورشليم فياستقبلهم ممنون أسقف أفسس وهو مصرى الاصل هو وكثير من الاساقفة القويمي الرأى وضموا اصواتهم الى صوت أخوانهم المصريين ففاقوا في العدد خصومهم النسطوريين

وجاء نسطور الى افسس ومعه أربعون أسقفا من التابعين له وتأخر عن الحضور أساقفة الشرق و يوحنا الانطاكي ونواب أسقف رومية. و بعد أن انتظرهم المجمع ستة عشر يوما أرسلوا يعتذرون عن تأخرهم و يعدون انهم بعد خسة أو ستة أيام يصلون. ثم فهم المجمع من مطرانين شرقيين نقلا عن يوحنا الانطاكي بانه لا مانع من انعقاد المجمع قبل مجيئه الى أفسس. وكان البابا الإسكندري قد أخذ تحريرا ملوكيا يأمر بعدم تأجيل العمل. وفوق ذلك فقد دعت اعذار صحية الى الاستعجال في فتح المجمع وقبل انعقاده أخذ بعض الاساقفه يترددون على نسطور و ينصحونه بالحسني لكي يكف عن عناده و يسالم القديس كيرلس فلم يذعن لهم

وقد بدأت جلسات المجمع تحتشد في شهريونية من تلك السنة وأرسل الى نسطور ليحضر فأبى ولما وصل الخبر الى القيصر اعتذر لديه نسطور بأنه يخشى من الذهاب الى المجمع وحده لئلا يقتل لان اعداءه أكثر من انصاره ولما كان القيصر لم يحضر المجمع ليترك له الحرية التامة أرسل من قبله نائبا يدعى كانديديانوس نسطورى المذهب وأوصاه القيصر بالمحافظة على النظام فقط دون الشداخل في شؤون الاساقفة. قيل أن هذا النائب أراد قبل انعقاد جلسات المجمع ان يضطهد الارثوذكسين لكى يخافوا ويحكموا لصالح نسطور فأخذ القديس كيرلس ومن معه وحبسهم في مكان فيه حنطة فسأل البطريرك أصحابه أى شيء تحت أرجلنا قالوا له قمح فقال: «الشكر لله المبارك فيه عطانا الغلبة لأنهم جعلونا في بيت الحياة » غير أن ذلك لم يؤثر على الارثوذكسيين بل زادهم في ايمانهم

وكان المجمع مؤلفا من مائتي أسقف تحت رئاسة البابا الاسكندري (١) وحال انعقاده اعترض نسطور عليه طالبا منه انتظار نواب بقية الكنائس وساعده مندوب القيصر في هذا الطلب . أما الآباء فلم يرجعوا عن عزمهم لعرفتهم بسوء نيته , ولما كان رؤساء المجمع يقيمون الصلاة انفرد عنهم نسطور وأبي حضور المجمع فأتفذوا اليه ثلاثة أساقفة يسألونه أن يحضر معهم للصلاة فلم يمكنهم مندوب القيصر من مقابلته وتكررت له الدعوة ثلاث مرات بواسطة الاساقفة والانذارات واخيرا كتب نسطور كتابا موقعا عليه هو و ١٦ مطرانا و ٥٠ أسقفا يقول فيه انه لا يحضر المجمع قبل وصول يوحنا الانطاكي وأساقفته . فلم يبال المجمع بهذه الاعتذارات الباطلة وأخذ في عقد الجلسة الاولى

<sup>(</sup>١) يدعى الباباو بون أن البابا كيرنس كان نائبا عن أستفهم في المجمع اذ أقامه رئيسا عليه عوضا عنه والفول ساقط من أصله اذ نبو كان كيرلس نائبا عن أسقف رومية ولم ولماذا له يدعون ما الحاجة التي ارسال النواب من قبل أسقف رومية ولماذا له يذكر في اهضاءات البابا كيرلس انه نائب عن أسقف رومية جريا على العادة لوكان ذلك صحيحا ؟

فتليت رسائل القديس كيرلس و بنوده الاثنا عشر ورسالة كليستينوس أسقف رومية الى نسطور وقرار مجمعى رومية والاسكندرية فصدق المجمع عليها بأنها أرثوذكسية. وصدق على الاحكام السابقة من بيلاجيوس وكليستينوس الهرطوقيين. وقرر أن لا يسن قانون غير دستور الايمان المعروف وأن لا يزيد أحد فيه ولا ينقص منه شيئا وحرم كل من يفعل خلاف ذلك

أما حكم المجمع ضد نسطور فهذا نصه: «حيث أن نسطور الكلى النفاق قد رفض أن يخضع لصوت دعوتنا اياه ولم يقبل الاساقفة الذين أرسلناهم اليه من قبلنا فلم يمكنا أن نتأخر عن أن نفحص تعاليمه الآتية. ولأننا تحققنا من رسائله وتآليفه ومن أقواله ومناضلته عن آرائه قبل افتتاح هذا المجمع في هذه المدينة مما ثبت عليه بشهادات راهنة بأنه قد اعتقد الاعتقاد الاثيم فالتزمنا ضرورة بناء على القوانين المقدسة بأن نبرز ضده هذا الحكم ليس من دون حزن ودموع فهو تعالى بواسطة هذا المجمع المقدس فليعدمه الدرجة الاسقفية وليكن مفروزا من أية شركة كهنوتية » أهم ثم كتبوا اعلانا الى نسطور هذه صورته «من المجمع المقدس الملتئم في أفسس برحمة الله تعالى وبموجب مراسيم ملكنا الكلى العبادة والحسن الديانة الى نسطور بهوذا المثاني . اعلم انه لاجل تعاليمك الاشهية البنطاقية وعصيانك على القوانين قد عزلت وقطعت من هذا السينودس ( المجمع ) بموجب قوانين الشرائع الكنسية وحكم عليك بالفرز من كل درجة والعدم من كل وظيفة والابتعاد عن كل خدمة كنسة » أهه

ثم أن هذا المجمع في تحديده أعلن بحسب تعليم القديس كيرلس والتعليم المحفوظ في المكنيسة من عهد الرسل بأن سر تجسد ابن الله قائم في اتحاد لاهوته مع ناسوته في اقنوم الكلمة الازلى بدون انفصال ولا امتزاج. وان مرج العذراء هي والدة الاله. وكانت الجلسة الاولى قد استغرقت من الصباح الى المساء وقد مكث الشعب الافسسي النهار كله منتظرا حكم المجمع

وحالما أعلن الحكم ضد نسطور كانوا يصيحون «ليحيى كيرلس عضد الايمان» و «ليحيى الاساقفة الشرفاء المحامون عن لاهوت سيدنا يسوع المسيح وعن الامومة الالهية لمريم البتول» ثم أن الشعب أوقدوا شموعا ورافقوا الآباء الى منازلهم وكانت النار توقد كالنجوم في الشوارع واستمر الشعب يسبحون الليل كله

غير أن نسطور لم يرجع عن غيد وأصر على عناده وقصد أن يشين شأن البابا كيولس و يعزله عن كرسيه مستعينا بمندوب القيصر. فهذا النائب أرسل نسطور الى الملك مصحوبا بكتابات له لم يخبر فيها باخبار المجمع الحقيقية بل طعن فيه وفي تصرفاته وكتاباته وملأها بالاقاو يل الكاذبة والتهم الشنيعة ضد القديس كيولس وممنون أسقف أفسس بانها ظالمان قاسيان

والـذى عكـر صـفـو الــــلام أكثر هـو انه بعد خسة أيام وصل يوحنا الانطاكي ومعه اثنان

وثلا ثون أستفا . فحالما علم بما قرره المجمع امتلأ غيظا ونسب كيرلس الى الاستبداد والفساد واعتبر عمل المجمع عجلة نم ألف بوقاحته مجمعا لصوصيا مركبا من أربعين استفا نسطوريا وحكم فيه بجسارة حكما غيابيا بقطع القديس كيرلس وممنون أسقف أفسس من درجة الكهنوت ورفض الاثنى عشر النقضية المختصة بالايان و بفصل آباء المجمع من الشركة الى أن يتو بوا ويجتمعوا ثانية و يلغوا ما فرروه ويحرموا بنود كيرلس الاثنى عشر وأرسل هذا الفرار الى القيصر وامرأته والاكلبروس وشعب القسط على البطريرك الاسكندري واعمع وأسباب ابطائه و يطلب اعادة فحص القضية

وفي ذلك الحين وصل نواب أسفف رومية الى أفسس وهما الاستفان اركاديوس وبرو ياكتوس والتس فيلبس. فاجتمع مجمع القديس كيرلس مرة ثانية في ١٠ يونية وفرنت فيه أعمال الجلسة الاولى ورسالة أسقف رومية . وفي اليوم التالي عقدت الجلسة الثالثة فوقع فيها نواب أسقف رومية على أعمال المجمع السابقة وفي ٢٦ يونية عقدت جلسة رابعة بناء على طلب القديس كيرلس وممنون أسقف أفسس ضد يوحنا الانطاكي لقطعه اياهما فعقدت في اليوم التالي جلسة خاصة دعى فيها يوحنا مرة ثالثة بانذار. فانفذ رئبس شمامسته الى المجمع ومعه كتاب يتضمن أقواله فأبي المجمع الاحضوره شخصيا فاجابه يوحنا أن ينتظروا أمر القيصر. فحكم المجمع حالا بالفطع على يوحنا وعلى ثلاثة وثلاثين أسقفا معه وأظهروا براءة القديس كيرلس وممنون أسفف أفسس. وللمجمع أيضا جلستان سادسة وسابعة ففي السادسة أثبت دستور الايان المؤلف في المجمعين الاول والشاني. وفي السابعة حررت أسقفية قبرص من الخضوع لبطر يركية انطاكية وسنت ثمانية قوانين المؤلف اليوه

أما يوحنا الانطاكي فكتب الى القيصر ضد مجمع كيرلس ملتمسا منه أن يحضر أمامه ثلاثة أساقفة من كل حزب الى نيكوميديا . ولما اطلع القيصر على كل الاخبار الكاذبة التى وصلت اليه من حزب نسطور دون أن يطلع على أخبار المجمع الحقيقي أصدر أمرا ملوكيا للقديس كيرلس وللمجمع مؤتبا موبخا محرضا على الاتحاد وزيادة الفحص عما يخص الايمان وأمر بعقد مجمع جديد بقرر فيه قرارات جديدة يتفق عليها الجميع

فالشرقيون كتبوا للقيصر يشكون من سوء معاملة كيرلس لهم أما المجمع القانوني فجاو به يعلمه بحسن صنيعه وخوفا من أن يقع جوابه في أيدى اضداده وجه نظره الى القديس دلماتيوس وهو رجل كان جنديا في الحرس الامبراطوري وأصبح زاهدا حتى ظل مقيا في صومعة ثمان واربعين سنة. فأرسل اليه القديس كيرلس ولشريكه في الرهبنة اوطاخي رسالته للقيصر مع رجل أمين ضمن قصبة يتوكأ عنيها كعكاز حيث أمكنه بهذه الطريقة أن يجوز الحراس برا وبحرا وهو يتظاهر بأنه شحاذ حتى أوصال الرسالة الى دلماتيوس المومأ اليه . فلها اطلع على الخبر طلب جميع الرهبان الذر

فى أديرة القسطنطينية وسار هو فى مقدمتهم باحتفال مشى فيه جميع سكان هذه المدينة الكبرى وهم -يرتلون المزامير بحساس شديد الى أن بلغوا البلاط الامبراطورى حيث واجهوا القيصر أيودوسيوس واخبروه بالحقائق فاقتنع بها . فخرج دلماتيوس من حضرة الملك ورجع الى كنيسة القديس مو كيوس وخطب فى الجمهور الارثوذكسى المحتشد فيها مبشرا بأن القيصر أدرك الصواب وسمح لنواب مجمع المقديس كيرلس أن يطلعوه على صورة أعما لهم . فلها اطلع القيصر عليها ارتاح وطاب خاطره ووعد الارثوذكسيين بالتعضيد والمساعدة

الا أن الامور لم تستقر على ذلك لان كونتا اسمه اير يناوس وقد صار فيا بعد مطرانا على صور غير فكر التيصر وخدعه مرة أخرى فأصبح حائرا لا يدرى كيف يفعل ولكن اكاسيوس الشيخ أسقف حلب أبدا له رأيا هدأ روعه وهو أن يعزل القديس كيرلس وممنون ونسطور فابرز القيصر حكما قضى فيه بذلك وقبض على القديس كيرلس وممنون وسلما الى الكونت يعقوب ليسجنهما أما نسطور فاحتفظ به كانديديانوس الامير

فاغتم آباء المجمع لهذه الاهانة التي حصلت للقديس كيرلس وحرروا رسائل عديدة الى الاكليروس القسطنطيني والى غيرهم محتجين بشدة على التعدى الذي حصل وهؤلاء طلبوا من القيصر أن يفحص عن الحق فسمح بحضور ثمانية أشخاص بالنيابة عن كل حزب لترفع الدعاوى أمامه وكان من حزب يوحنا ثاوذور يتوش أسقف كورش و بولس أسنف حمص فقابلهم في خلكيدونية

أما القديس كيرلس فشرع في مدة سجنه أن يؤلف تفسيرا مطولا لحروماته الاثنى عشر. و بعد أن اقتنع القيصر أمر بطرد نسطور الى ديره القريب من انطاكية و باعادة كيرلس وممنون الى منصبيها. وأقام على كرسى القسطنطينية واحدا من رجال كيرلس اسمه مكسيميانوس، وأمر بنهى الجسمع و برجوع الاساقفة الى مراكزهم فقام القديس كيرلس من أفسس الى الاسكندرية وهناك قابلته رعيته بابتهاج عظيم وجاء الجمع يهنئونه بانتصاره على عدو المسيح، وعقب وصوله كتب رسالة مطولة الى القيصر أوضع فيها الحق نافيا عنه كل ما عزى اليه من التهم

ولم يكتف النسطور يون بذلك بل أوقدوا نار الشقاق وعقدوا مجمعين أحدهما في طرسوس والآخر في انطاكية أعادوا فيها حرم كيرلس و بنوده ورفضوا أحكام المجمع الافسسي واعتبروا أعضائه لمصوصا وكيرلس ذئبا خاطفا وتمسكوا بمبادىء نسطور. فاستاء القيصر من تصرفهم هذا وأشار عليه مكسيميانوس بطر يرك القسطنطينية أن يطلب بابا الاسكندرية و يوحنا الانطاكي ويأمرهما بالاتحاد والوفاق. فلم يرتض القديس كيرلس في مبدأ الامر بصلح يلئم شيئا من الآراء القديمة الا انه أحد يراسل يوحنا الانطاكي وأرسل اليه كاسينوس وأمونيوس الشماسين صحبة إر يسطولاوس المعتمد القيصري الى انطاكية برسالة تتضمن قبوله اياه في شركة الكنيسة ان كان

يوفع على الفنك المرسل معهم والمتضمن حرم نسطور ورفض بدعنه. فلما وصل هؤلاء الى انطاكيد وجدوا البطر يبرك في مجمع عقده مع أساقفته. فلما عرض عليه الصك قبل التوقيع عليه بعد تغيير بعض كلمات لم يفهمها وأرسله للقديس كيرلس ببد بولس مطران حمص فلما وص هذا الى الاسكندرية سمح له القديس كيرلس أن يلقى خطابا ففاه بخطاب بليغ سر به السامعون وأظهروا استحسانهم بالتصفيق المتكررله وكان ذلك سنة ٤٣٣م

ثم انه كان قبل هذه الحوادث قد أرسل القديس كيرلس رسالة كانت عنده من أقوال اثناسيوس الرسولي الى انكيطس أسقف كورنئوس فوقعت في أيدى الحزب النسطورى فشوهوها ببدعنهم الاثيمة ولما حضر مطران حص الى القديس كيرلس اعترض عليه بفحوى تلك الرسالة فأعطاه القديس الصورة الصحيحة فبعدما قرأها تحتق صحتها ورجع الى يوحنا الانطاكي وأطنعه علها وزاد هذا اقتناعا شرح كيرلس بنوده الاثنى عشر التي كان فيها بعض العبارات البعبدة المعنى وهكذا تسالم البطر يركان واستلم يوحنا رسالة القديس كيرلس المتضمنة قبوله في الشركة

غير أن بعض الاساقفة الارثوذكسيين لم يعجبه صلح القديس كيرلس مع يوحنا الانطاكى ولاموه على عبارتين وردتا في قرار الصلح وهما أولا قول يوحنا «لانه صار اتحاد الطبيعتين فلذلك نعترف بمسيح واحد وابن واحد ورب واحد وبحسب معنى هذا الاتحاد الخالي من الاختلاط نعترف بأن الشديسة هي والدة الاله » وثانيا قوله «واما الاقوال الانجيلية والرسولية المقولة عن الرب فتعلم ان علماء اللاهوت يجعلون بعضها عامة كأنها تفي لاقنوه واحد و يفصلون بعضها لاحتلاف الطبيعتين و ينسبون تلك الواجبة لله لاهوت المسيح و يسبون الوضيعة لناسوته » ومن الذين عارضوا القديس كيرلس على قبوله لهذا القرار أكاكيوس أسقف ميليتيني واولوجيوس كاهن القسطنطبنية وغيرهم ممن قالوا ان قرار يوحنا هذا دك أركان مجمع أفسس

كما أن أساقفة الشرق لم يوافتوا على هذا الاتفاق ورفضوا الاشتراك مع القديس كيرنس وخرجوا من تحت طاعة يوحنا واستقلوا بأنفسهم تابعين مذهب نسطور. ومع أن اسم الندبس كيرلس صاريتردد على كل فم وأصبح مشهورا بالغيرة الحقينية على سلامة الايمان الا أن بعض الاساقفة الاشرار نظير أوثار يوس والاديوس ومكسسيميانوس كانوا يشيعون عنه بأنه هرطوقي تابع لتعاليم ابولينار يوس المبتدع وقد زوروا عن القديس كليستينوس أسقف رومية على لسان القس فيلبس أحد نوابه بأنه برر نسطور الى آخر ما هنالك من الاقاو يل التي شاعت ووصلت الى مسامع القيصر حتى اضطر القديس كيرلس أن يضع عدة مؤلفات في سر التجسد مبررا نفسه من كل ما القيم عنه ، وقد ظهرت أخلاقه المسيحية عندما صفح عن ثاوذور يتوش أسقف كورش دون أن يضطره الى نفى الاعتراف بالاهانات التي وجهها الى شخص القديس و بذلك اكتسب مجة الجميع

وقضى ما بقى له من الحياة بعد ذلك الجهاد الطويل في خدمة مخلصة بكل أمانة وعاش خسا وستين سنة قضى منها زهاء الثلاثين سنة في رئاسة الكرسي الاسكندري ثم تنيح بسلام في ٣ أبيب سنة ١٧٩ ش ١٤٤ م

أما مؤلفاته فهي جليلة الشأن وهذه أسهاء المحفوظ الآن منها :

- (١) تفسير الاسفار الخمسة وسفر اشعياء واسفار الانبياء الصغار وانجيل يوحنا
  - (٢) كتاب ضد نسطور (٣) وآخر ضد يوليانوس
- (٤) رسائل عديدة في الثالوث الاقدس (٥) رسائل عديدة في التجسد
  - (٦) في العبادة الروحية (٧) مواعظ ورسائل
- ( ۸ ) كتب عديدة شتى . و يطلق على أحد الليتورجيات ( القداديس أو صلاة القربان ) السم القديس كيرلس وهو القداس الذي وضعه مار مرقس الرسولي ولكن لما كان القديس كيرلس قد رتبه نسب اليه

#### (۲) د يوسقوړوس :

البطريرك الخامس والعشرون. ارتقى الكرسى المرقسى فى مسرى سنة ١٧٩ ش و٤٤٤ م فى عهد ثيودوسيوس قيصر الصغير خليفة للقديس كيرلس وكان ضريبه فى شدة الغيرة على سلامة كنيسة المسيح وفى أيام هذا البابا انشطرت الكنائس المسيحية الى شطرين وهما ذو و الطبيعة المواحدة وذو و الطبيعتين ولنأخذ فى استدراج تلك الحوادث الخطيرة لكى نقف على الحقيقة وندرك سر هذا الانشفاق

انه حال قيام ديوسقوروس على الكرسى الاسكندرى لم تكن الكنائس المسيحية على وفاق تام مع بعضها وعلة ذلك طمع أساقفة رومية الغير المتناهى ورغبتهم التى لا حد لها فى السيادة العامة على الكنيسة المسيحية فى كل العالم. ولم يكن الاسقف الرومانى يخشى بطش أحد من رؤساء الكنائس سوى بابا الاسكندرية. فإن التسطنطينية مع كونها كانت عاصمة المملكة الجديدة ولكن بطاركة الاسكندرية وأساقفة وكثيرا ما تداخل بطاركة الاسكندرية وأساقفة رومية فى شئونها بينا الاسكندرية مع كل الجهاد الذى قامت به أمام أعداء الكنيسة وازدياد المتاومات ضدها كل يوم بسبب ذلك فانها لبثت محتفظة بمتام إلوباسة الفعلية

ولقد سعى أسقف رومية سعيا متواضلاً للاتحاد مع بابا الاسكندرية كما يظهر ذلك من خطاب أرسله ليو الى ديوسقوروس فى شهريونيه سنة ٤٤٥م يلتمس منه فيه المؤخاة والعمل على المتداخل فى أهم الامورسوية مادام الاثنان متساويين فى الرتبة والدرجة الاأن بابا الاسكندرية ضد مخطابه عرد حائط وهزأ به لما يعلمه من غاياته الدنيئة

ولم يكن أسقف رومية وحده هو الذي يحسد رؤساء الكرسي المرقسي لكن أساقفة الشرق بأسرهم كانوا يغارون منهم لتعويل القياصرة على آرائهم في المسائل الكنسية وذلك لما أحرزوه من الصيت الجليل في العالم المسيحي أجمع بسبب مقاومتهم للهراطقة وانتصارهم على أعداء الديانة نظير اريوس ونسطور حتى اعتبر رأى رؤساء الكنيسة الاسكندرية هو رأى المملكة ذاتها . لهذا السبب كان أسقف رومية وأساقفة الشرق يتحينون الفرص المناسبة لاذلال شأن الكرسي المرقسي فقاد لهم الحظ ظهور بدعة جديدة في ضواحي القسطنطينية

وذلك انه كان في أيام البابا ديوسقوروس ارشمندر بن رئيس دير في القسطنطينية اسمه أوطاخي عدو ألمد لنسطور لم يكتف بما حدده المجمع الثالث المسكوني ضد تعليمه بل تطرف في تعبيره عن سر التجسد الى أن قال بوحدة طبيعة المسيح وان جسده مع كونه جسد اله ليس مساو يا لجسدنا في الجوهر لان الطبيعة البشرية على زعمه قد ابتلعت واندثرت في الطبيعة الالهية

فشاوذور يتوش أسقف كورش الذى اشتهر باعتناقه لمذهب نسطور وتطوعه للدفاع عنه أحذ يكتب ضد أوطاخى و يشهر بتعليمه حتى بلغ الامر البابا ديوسقوروس فظن أن النسطور يين الذين كسر شوكتهم سلفه القديس كيرلس يتحفرون للقيام فخوفا من أن يضيع مجهودات سالفيه ولما هو معروف عن فساد مبدأ ثاوذور يتوش وتعريضه برسائل القديس كيرلس كتب ضده للقيصر ثاودوسيوس الثانى مظهر الخوف من أن الكنيسة الانطاكية أوضكت أن تكون كلها نسطور ية . ولشدة ثقة القياصرة بغيرة آباء الكنيسة القبطية على سلامة الايمان أصدر ثاودوسيوس قيصر أمرا ضد الانطاكيين وحظر على ثاوذور يتوش الخروج من دائرة ابروشيته

غير أن الانطاكيين وطنوا أنفسهم على الدفاع فأرسل البطر يرك دمنوس سفارة الى الفيصر ولتحرفه بأن أوطاخي مبتدع مثل ابولينار يوس ولكنهم لم يفلحوا . فقام أوسابيوس أسقف دور يليوم من أعمال فريجيه أحد المتحزبين لنسطور يحج أوطاخي . ولما لم يقنعه قصد القسطنطينية سنة ٤٤٨ م وشكاه الى فلابيانوس بطريركها وكان هذا أيضا نسطوريا فشكل مجمعا اقليميا مركبا من ٢٩ أسقفا و ٢٣ أرسمندريتا ودعى أوطاخي الى هذا المجمع فامتنع في مبدأ الامر خوفا من غدر المجمع به ولكنه حضر في الجلسة السابعة بصحبة صديقه خريسافيوس من موظفي بلاط القيصر فسأل أوسابيوس أوطاخي «هل يعترف بأن المسيح مساو للآب في جوهر اللاهوت ومساو لأمه في جوهر المناسوت ؟ فأجاب بأنه يعترف بأن المسيح من طبيعتين قبل الاتحاد وانه بعد الاتحاد طبيعة واحدة . فحكم على أوطاخي بأنه مبتدع وجرده المجمع من رتبته الكهنوتية ثم أيد مذهب نسطور بأنه ذو طبيعتين من بعد الاتحاد

ولئن كان أوطاخي في مبدأ أمره قصد بعقيدته ازالة بدعة نسطورغير أن تطرفه في المدافعة نظيمه في سلك الهراطقة الا انه بعد صدور الحكم عليه أخذ يرفع صوته قائلا انه مظلوم وكان أسقف رومية مقصدا لكل مبتدع اذ كان يسره ليحس بأنه رئيس الكنيسة العام ان يرفع رؤساء الكهنة دعاويهم اليه . ولما كان مستقيمو الرأى يطرحون مشاكلهم أمام أبصار باباوات الاسكندرية لم يكن يطلب مساعدة أسقف رومية الا المبتدعين الذين كانوا يشتكون اليه ويملقونه فكان ينتصر لهم رغما عن ضلائهم . فلهذا لما رأى أوطاخى نفسه قد شجب رفع اليه أمره فرد عليه لاون أسقف رومية برسالة معزية سنة ١٤٥م يشجعه فيها و يدعوه ابنه فى الايان الكاثوليكى لانه تحقق صدق عقيدته

ثم ذهب أوطاخى صحبة صديقه خريسافيوس موظف البلاط القيصرى المذكور ورفع دعواه أمام القيصر وتظاهر بأنه محكوم عليه جورا الى أن رضى القيصر بعقد مجمع مسكونى فى مدينة أفسس (') وأرسل القيصر الى ديوسقوروس البابا الاسكندرى ثلاثة مكاتيب الاول يطلب فيه منه أن يحضر محه عشرة مطارنه وعشرة أساقفة و يبادر الى أفسس ويمنع قبول ثاوذور يتوش والثانى يأمر فيه بقبول الارشممندريت برسوم بين آباء المجمع بصفته قائم مقام جميع الارشيمندريتين الشرقيين والشالث يمنع حضور ثاوذوريتوس ثم يقول له «واننا نظن ان بعضا من اتباع نسطور يجهدون وقصدهم أن المذكور يحضر فى المجمع المقدس فلاجل ذلك قد تحسن برأينا أن نرسل لحضرتكم هذه الرسالة وبها نعرف قدسك وقدس المجمع اننا مقتدون بقوانين الآباء الاطهار ونوهب لقدسك سلطانا ونجعلك متقدما ليس فقط ما يخص ثاوذوريتوس بل وبما يخص كل المجمع المقدس الخ » أ ه .

فلما شعر فلابيانوس بطريرك القسطنطينية بأنه سيقع تحت الحرم نظير باقى النسطوريين السّجأ التي أستقف رومية ملجأ الهراطقة وكتب اليه يستعين به ( ٣ ) وكان قد وصل حيننذ للاون

<sup>(</sup>۱) ان وقائع هذا المجمع والمجمع الذي عقد بعده بخلكيدون مأخوذة أصلا عن كتاب « اعمال مجمع خلكيدون » وهو تاريخ طبع بالعربية في رومية سنة ١٩٩٤ م بأمر الكنيسة الرومانية غداية مخالفيها ولكنها لما رأت ان به حقائق كثيرة تتنافى مع رأيها ندمت على طبعه ونشره وحرقت ما تمكنت من جعه وقد اخذنا نحن صورة هذه الحوادث عما كتبه المرحود الايغومانوس فينوثاوس مكتاب ( تاريخ الانشقاق » ج ١ وعما نقل عن كتاب اعمال مجمع خلكيدون بكتاب « الخريده النفيسة في تاريخ الكبيسة » ح ١

<sup>(</sup>٢) كتنب الآب ملاتيوس الارثوذكسي يستجير عندها قاومه لغير سبب داما سوس اسفف رومية. فاستاء الفديس باسيليوس الكبير من استخفاف داماسوس بقوانين الكنيسة واستجار باليابا اثناسيوس الرسولي و بعث يقول له « ان نشر الو ية السلاء فول ر بوخ كنيسة انطاكية منوط بك وحدك . لان ما أصاب هذه الكنيسة يفتقر الى شفقتك الانجيلية وحكمتك الرسولية . ان كنيسة انطاكية أيها النفديس لم تمزقها ايدى المراطقة بل ايدى اولئك الذين يدعون انهم ارثوذكسيون ( ير يد اساقفة رومية ) وهم شر من الار يوسيين ( راجع رسالت الد ٢٦) ثم اعتبها برسالتين أشد منها لهجة قال فيها « ان المراطقة يعتمون بالاساقفة الرومانيين الذين يغرسون مذور الشتاق ابن حلوا » ( رسالة ٢٦ و ٨٠ ) .

ثم كتب القديس باسيليوس الاوسابيوس اسقف ساموساط الذى كان موفدا لرومية اعض ذلك النزاع بقول « لقد عنصت بها جرى بيسك و بين الرومانيين . وكنبت أود لو لم يكن عندى به علم الان ذلك الانسان ( داماسوس اسقف رومية ) متكبر متخطرس ومن طبيعة أولئك المتغطرسين الن ينتجخوا كلها لا طفتهم ، على اتنا لا ننتظر غير وفق الله بنا قال ادركنا فحسبنا ذلك والا قاى تعضيد يكن أن تنقطره من الغربيين الغلاظ الاكباد الذين لا يعرفون الحقائق ولا يعتملون أن يتعلموها ، اى تعضيد يمكن ان ننتظره من اولئك الذين فضلا عن تشبع ادمعتهم بالآراء الفاسدة يعاربون من يذكر غم احتيفة فيغرسون الهرطقة بايديهم » ( رسالة ٢٣٦ ) أهد فليقرآ الباباو يون لعلهم يعتبرون .

أسقف رومية اعلان من القيصر ثيودوسيوس يقول فيه «أنه عهد بفض المشاكل الى مجمع يلتئم فى مدينة أفسس تحت رئاسة البطريرك الاسكندرى» فحالما وقع بصره على هذا الخبرطار شعاع الشر من عينيه واحتدمت نار الغيرة والغيظ فى قلبه وكشر عن ناب العداء والخمام نحو ديوسقور وس ونسسى «محسوبه» أوطاخى الذى وعده بالمساعدة . ولما لم يحصل على أمنيته بالسيادة يوما ما ويدعى ولو مرة واحدة ليرأس ولو مجمعا واحدا امتنع عن الحضور الى أفسس وأرسل نوابا الى المجمع كما هى عادته فى اظهار الابهة المفارغة وهم الاسقف يوليوس والتس رينادوس والشماس ايلار يوس وكاتب ليكتب الوقائع التى تصير يدعى دولشيسيوس وأعطاهم مكتوبا الى الملك ورسالة أخرى الى فلافيان وهى المعروفة «بالطومس» أو «بطومس لاون» ( ' ) شرح فيها رأيه فى هذا المعضل وكان على أتم الموافقة لمعتقد نسطور . وهذه الرسالة التى أرسلها لفلابيانوس فقط كان يجب أن يرسلها رأسا الى المجمع ولكنه استبد برأيه مصمها على اعتبار المجمع غيرقانوني حتى قبل أن تعقد جلساته و ينظهر تقريره ومن هنا يتضح أنه كان عازما على مقاومته ولو قرر كل صواب تعقد حلساته و ينظهر تقريره ومن هنا يتضح أنه كان عازما على مقاومته ولو قرر كل صواب مادامت الرئاسة انتزعت منه وأعطيت لخصمه ديوسقوروس واذ وصل نواب هذا الاسقف تلقاهم فلافيان عز يد الاحترام واستضافهم عنده بكرم زائد

ولما تكامل عدد أعضاء المجمع اجتمع في كنيسة السيدة العذراء ١٣٠ أسقفا وأرسل القيصر اثنين من قبله نائبين عنه وهما البيذيوس واولاجيوس وأمرهما بأن الذين كانوا قضاة في أمر أوطاخي يحضرون بدون أن يفوهوا بكلمة وأن لا يحضر المجمع ثاوذور يتوس البتة ولا أحد من زملائه ومما قاله لهما في الرسالة التي زودهما بها «تصرفا في الامور بأحسن نظام، واحضرا في مجلس الشرع واعلمانا الامركله» أهد

وترأس المجمع ديوسقوروس بابا الاسكندرية بأمر القيصر ثم جلس بعده نواب أسقف رومية ثم يو بيناليوس أسقف أورشلم فدمنوس أسقف انطاكية ففلانيانوس أسقف القسطنطنينة فاسطفانوس الافسسى فأسقف قيصرية. ولما افتتحت الجلسة الاولى تليت تحارير الملك وأثبت قبول نيابة نواب رومية، ثم قرىء الامر بقبول برسوم، ثم طلب رئيس المجمع (ديوسقوروس) من نواب القيصر ما عندهم في ذلك فقرئت رسائل القيصر الى نوابه والمجمع بخصوص اجراءات افلابيانوس ثم شرعوا في موضوع الايمان فقال نائب أسقف رومية ان قدس أسقفهم لاون أرسل معهم رسالة فأمر الرئيس بقبولها. ولما قدمت الى القس يوحنا سكرتير المجمع ليتلوها رأى نفسه مضطرا الى قراءة رسائل أخرى من القيصر الى رئيس المجمع قبل رسالة أسقف رومية ، فتليت مضطرا الى قراءة رسائل أخرى من القيصر الى رئيس المجمع قبل رسالة أسقف رومية ، فتليت رسائل القيصر و بعد ذلك قال الرئيس «يظهر لنا أن القيصر أمر بعقد هذا المجمع بسبب المشاغبة رسائل القيصر و بعد ذلك نقارنها بأعمال التى جرت في القسطنطينية ولذلك يلزمنا أن نبحث أولا في هذه المسألة و بعد ذلك نقارنها بأعمال التي جرت في القسطنطينية ولذلك بلزمنا أن نبحث أولا في هذه المسألة و بعد ذلك نقارنها بأعمال التي خرت في القسطنطينية ولذلك بلزمنا أن نبحث أولا في هذه المسألة و بعد ذلك نقارنها بأعمال القديسين التي فرضوها في المجامع المقدسة » فوافق المجمع على رأيه

<sup>(</sup>١) صومس كلمة يونانية معناها كتاب أو رسالة

حيث أد قال السقف أورشليم ينبغى أن يحضر أوطاخى بنفسه للمجمع و يدافع عن نفسه . فجاء أوطاخى وقدم اعترافا مثل اعتراف المجمع الثالث بدون أن يذكر شيئا من المسألة المختلف عليها فقرىء . ثم طلب البيدوس المقدم قراءة بقية الاعمال فقبل الرئيس طلبه وسأل آباء المجمع عن رأيهم فأجابوا بالقبول الانواب رومية فانهم طلبوا قراءة رسالة أسقفهم إلى فلانيانوس قبل قراءة لاعمال . فوقف أوطاخى واشتكى للمجمع ضد هؤلاء الرجال لانهم لما أتوا المدينة أقاموا فى بيت فلابيانوس الذى أحسن وفادتهم وقدم لهم هدايا جزيلة والقس من المجمع أن يمنعهم عن ابداء رأيهم للمثلا يحكموا عليه تبعا لأهوائهم . فعمل الرئيس برأى الجمهور وقرئت الاعمال فظهر منها أن أعمدة الايمان الاقوياء هم باباوات الاسكندرية الافاضل الذين جاهدوا جهاد الابطال فى الدفاع عن تعاليم المسيح وحفظوها نقيه سائمة فعبقت رائحة فضيلتهم فى المجمع كالعبير وذكر بالاخص القديس كيرلس حين فهمت كتاباته على غير معناها الى أن أورد عنه قوله «لا ينبغى لنا أن نفهم طبيعتين كيرلس حين فهمت كتاباته على غير معناها الى أن أورد عنه قوله «لا ينبغى لنا أن نفهم طبيعتين بل طبيعة واحدة متجسدة فى الله الكلمة » وهذ القول أثبته القديس كيرلس بشهادة القديس النسوس الرسولى فأجاب المجمع «ليس من يقول ان المسيح اثنان بعد الاتحاد ولا من يفصل الغير المنفصل »

ولما وصلوا في القراءة الى سؤال اوسابيوس لأوطاخي «هل تعتقد بطبيعتين في المسيح بعد التجسد » عارض آباء المجمع بحدة وقيام جلة من الاساقفة الحاضرين وصرخوا بأعلى اصواتهم «ارفعوا اوسابيوس واحرقوه. ليشق الى اثنين كها حاول ان يقسم المسيح. كل من يقول بطبيعتين عمروم » فقال ديوسقوروس «هل تسلمون بان المسيح بعد التجسد صار له طبيعتان؟ » فأجاب الآباء بالاجماع «كل من يقول بطبعيتين بعد التجسد فليكن عمروما » فقال ديوسقوروس «لنؤ يد هذا الكلام» فقال الآباء بالاجماع «لأنه اعتقاد الآباء»

و بعد ذلك سأل رئيس المجمع الاعضاء عما يرونه فى اوطاخى . فأجاب اسقف اورشلم بما انه اعترف بايمان مجمع افسس الاول (المسكونى الثالث) فانا أرى انه ارثوذكسى واحكم بتثبيته فى درجة الكهنوتية وفى ديره . فوافق باقى الاعضاء على رأية بقولهم «يظهر من قول اوطاخى انه ارثوذكسى » فلما رأى الرئيس هذا الاجماع قال «انى قد ثبت أنا أيضا حكم هذا المجمع وحكمت بأن يحصى أوطاخى فى عدد الكهنة و يتولى ديره كما كان سابقا »

ثم قدم للمجمع احتجاج من رهبان أوطاخى على حرم فلابيانوس لهم فقال لهم الرئيس «لا يحلكم من حرمكم الا اعترافكم بالايمان الصحيح » فصاح كبيرهم «ان ايماننا هوايمان عجمعى الآباء في نيقية وأفسس. ايمان اثناسيوس وكيرلس و باقى الاساقفة الارثوذكسين » فرأى أسقف أورشليم أن يقبلوا في شركة المؤمنين فرضى الجمع بذلك و برأهم جيعا

و بعد فحص قضايا كثيرة نظير هذه قال الرئيس « يجب أن نطبق أعمالنا على أعمال الآباء الذين سبقونا » ثم اتفقوا على أن تقرأ أعمال المجمع الثالث فقرىء ايمان المجمع وحكم ثى الجلسة السادسة بالقصاص على الذين يعلمون الضلال

وكان أوطاخى قد أدعى بتحريف أعمال مجمع القسطنطينية مستشهدا بنقيب الوظائف الملوكية فعارض كلامه فلابيانوس. فطلب الرئيس البينة كتابة فقال له فلابيانوس (( انك قطعت أمامي السبيل لايراد كل احتجاج وان كان حقا )) فاستشهد البابا ديوسقور وس بالجمع المقدس على انه لم يمنعه عن شيء وكرر طلب الاحتجاج منة فاستمر فلابيانوس على عناده من الجهة الواحدة لم يتنازل عن قوله بطبيعتين بعد الاتحادا وأيد رأيه غير مكترث بتحديد الجمع الافسسي الاول. ومن الجمهة الاحرى لم يؤمن على الحكم الذي أصدره بحل أوطاخي و بالحالة هذه ظهر مضادا لاولشك الآباء. فتعين لهم حينئذ عزله من الرئاسة وحكم بذلك جميعهم واحد بعد واحد بما فهم البابا ديوسقور وس رئيس الجمع.

ثم نظر في الجلسة الثانية شكايات كثيرة قدمت الى المجمع ضد أساقفة نسطوريين و بناء عليها حكم المجمع بتجريد كل من ثاذوريتوس أسقف كورش وتهمته النسطورية وطعنه في حق القديس كيرلس وهيبا أسقف الرها ودمنوس أسقف انطاكية لمدافعته عن تعليم نسطور وعين بدله مكسيموس. وايريناوس أسقف صور الذي كان نسطوريا ومتزوجا بامرأتين ورسم عوضا عنه فوتيوس ثم عرض المجمع أعماله على القيصر فأمن على تحديدهم وحكمهم وتقرر حرم فلابيانوس وستة من أساقفته وكل من لا يقول أن طبيعة واحدة للكلمة المتجسد حسب اعتقاد كيرلس والمجمع المقدس

واننا نضرب صفحا عن كل ما يدعيه رؤساء كنيسة رومية بأن هذا المجمع استعمل القوة فى تنفيذ جميع قراراته وتسميتهم اياه «بالمجمع اللصى» الذى سمى به مجمع أفسس الاول من النسطور بين وغير ذلك مما لا يستغرب صدوره من قوم أكل حب الذات صدورهم وأفقدهم عقلهم فحملهم يهرفون بما لا يعرفون. وقد كان من المنتظر أن يختلق أساقفة رومية مثل هذه الهم لما يجدون أنفسهم خلوا من فضائل يجارون بها باباوات الكرسى المرقسى وكل من يقف على حوادث ميل أساقفة رومية للرئاسة العامة وكيف انهم في سبيل الحصول عليها أراقوا دماء الابرياء لا يندهش اذا سمعهم ينددون بالمجمع الثاني في أفسس

وانسا لفى غاية العجب كيف انهم يعتبرون المجمع الثالث المسكونى الافسسى الاول و يؤمنون على أعمال رئيسه القديس كيرلس وفى الوقت نفسه يشجبون المجمع الافسسى الثانى مع أن المعارضين والذين وقعت عليهم الاحكام فى كلا المجمعين هم رؤساء الحزب النسطورى الذين حضروا المجمعين والذين وقاوموهما فهل غيرت الايام قلب أسقف رومية من نحو النسطوريين أم أن الميل

لمقاومة البابا الاسكندرى الزمه بأن يتنازل عن المعتقد القديم رغبة فى أن يجد طريقة لمقاومته فاعتنق مذهبا باطلا ليؤيد مركزه بأنصاره ؟ ومن يطالع كتابات الغربيين عن نسطور لا يعسر عليهم أن يلمس أثر ميلهم اليه واجتهادهم فى الاعتذار عنه .

ومما يوضح ما نقول هو أنه حدث بعد انفضاض مجمع أفسس الثانى ان نواب أسقف رومية خرجوا منه بالخيبه اذ لم يتمكنوا من نجاة فلابيانوس وحز به فتجمهروا معا عصبة واحدة وانطلقوا الى رومية يشكون لاسقفهم ما أصابهم من الخذلان وكان أسقف رومية يتوهم أن الرسالة التى ارسلها لف لابيانوس يتخذها المجمع كقانون للايمان أو كوحى الهى فلها خاب رجاؤه من ذلك أضمر سوءا لحميع آباء المجمع وعلى رأسهم ديوسقوروس و يلوح لنا أن الشيطان كان يرسم في مخيلة أسقف رومية صورة سلطته العامة على كل الكنائس و بذلك يفقده صوابه و يسهل له ارتكاب كل محرم في سبيل الحصول على تلك السيادة الموهومة .

فأخذ لاون الاسقف الروماني يعمل جهده في الحط من قوة خصمه وتخفيض شأنه فلم يدع واسطة لمقاومة البابا الاسكندري ومناجزته الا وطرق بابها فكتب كتابا الى ثيودوسيوس قيصر يقول له فيمه أن الديانة المسيحية تكاد تضمحل ما لم يلغ حكم ديوسقوروس في مجمع أفسس . ثم كتب لبولكار يا شقيقة القيصر وكتب لكنيسة القسطنطينية يحرضها على نبذ قرارات المجمع . ولما لم تفده كل هذه الحيل والوسائل رمي نفسه بين يدى فالتنيان قيصر رومية والتمس منه أن يطلب من ثيودوسيوس قيصر الشرق أن يسمح باقامة مجمع عام في رومية حيث يكون نفوذه أقوى من نفوذ خصمه . قال المؤرخون «ان عبة الذات أو خذلانه في نيل الرئاسة المطلقة اضطراه الى سكب دموع غزيرة كاذبة أمام أفدوكيا زوجة قيصر رومية وأمه ابلاكيديا لكي تحملا القيصر على الكتابة ثيودوسيوس فلم يسع فالنتيان الى الاجابة لكثرة الالحاح وكتب لزميله قيصر الشرق» . غير أن ثودوسيوس القيصر الارثيوذكسي أبي اجابة الطلب لثقته في البابا ديوسقوروس ورد على قيصر الغرب قائلا «ان ما جرى يكفي وهو حسن ولا حاجة الى مجمع آخر» ومما ينبغي الاشارة اليه ان فالنتيان كان يلقب لاون في جواباته لثيودوسيوس بالبابا الاعظم الا أن ثيودوسيوس كان يسميه فالنتنيان كان يلقب لاون في جواباته لثيودوسيوس بالبابا الاعظم الا أن ثيودوسيوس كان يسميه البطريرك المحترم أو رئيس الاساقفة الموقر. وكان تاريخ هذه الخطابات في فاتحة سنة ١٠٠٠ م

غير أن الحفظ قد عاد وخدم لاون فانه في شهر يوليه من تلك السنة انتقل ثيودوسيوس الى رحمة مولاه بدون خلف فقامت مكانه بالملك اخته بولكار يا الراهبة ونكثت عهد العفة وتزوجت بقائد جيشها مركيانوس وسلمته ادارة المملكة . فلها تغيرت أحوال المملكة استحضر لاون أسقف رومية زعاء الحزب النسطوري ليستعين بهم على ديوسقوروس ومنهم ثاوذور يتوس أسقف كورش وهيبا أسقف الرها وغيرهما و بعث بأنصار السوء هؤلاء الى مركيان قيصر يلتمسون منه السماح بعقد مجمع تفحص فيه أعمال مجمع أفسس

فلما رأى البابا ديوسقوروس ان لاون تمادى فى عدوانه وأفرط فى المعاكسة شرع فى حرمانه وتجريده من وظيفته وذلك لاته سعى فى ابطال قرارات مجمع نظامى شرعى فجمع مجمعاً فطع فيه لاون من شركته لقبوله أولئك المراطقة . وهذا المجمع عقد بعد موت ثيودوسيوس قيصر و بذلك يهدم قول المفترين الذين يدعون بأن بابا الاسكندرية كان يعمل ما يعمل معززا بقوة القيصر

وكان موظفوبلاط قيصر الشرق الجديد بعضهم يتحزب لنسطور والبعض الآخر للارثوذكسين الا أن الحزب الاقوى كان نسطوريا وذلك لان بولكاريا وزوجها مركبان كانا من هذا الحزب. كانت بولكاريا شديدة الكراهة للبابا ديوسقوروس بالنسبة لما وصل اليه من السلطة والنفوذ. فرأت هذه الفرصة مناسبة لمدمه واتخذت ذريعة لذلك اتهامه بالمراطقة. وكان أول عمل عدائى وجهته لديوسقوروس هوانه كان لهذا البابا نائب في القسطنطينية فارتقى بواسطته الى كرسى البطر بركية. فابتدأت بولكاريا مقاومتها لديوسقوروس بأن أجبرت نائبه بالقسطنطينية على حرم أوطاخي ونسطور والمصادقة على مبادىء لاون

ثم كتب مركيانوس زوج بولكاريا الى لاون يقول له فيه «انى مستعد لعقد مجمع تحت رئاستك واذا كان فى السفر مشقة عليك فأنا أقوم مقامك لرئاسة المجمع » فرد عليه لاون بأنه ينبغى فى هذا المجمع البحث عن طريقة يتمكنون بها من الصفح عن الأساقفة الذين سلكوا مسلك ديوسقوروس ووافقوا على رأيه. وكان يؤمل لاون أن يكون مقر المجمع رومية غير أن القيصر لم يكن يرغب ذلك فأصدر أمرا باقامته فى مدينة نيقية بما أساء لاون ومنعه عن الحضور فأرسل نوابا عنه ادعى فيا بعد انهم ترأسوا الجلسات باسمه ولكن الحقيقة ان مركيانوس انتخب تسعة عشر عضوا من كبار الملكة ليترأسوا المجمع بالنيابة عنه

أما الذين حضروا هذا المجسع فن قائل انهم ٣٠٠ ومن قائل انهم ٥٠٠ وقيل أن البابا . ديوسقوروس لما حضر مع أساقفته وشاهد ذلك المجمع الغفير هتف نحو القيصر قائلا « أيها الملك الاعز ما هذا الجسم الذي أراه وما سبب اجتماعه . ان الايمان لفي غاية الكمال والآن لسنا ننتظر قيام هرطقة توجب اجتماعا مثل هذا فدع الاساقفة ليذهب كل الى مركزه » فأجابه بعضهم « أن "القيصر ليس بمتحقق ان كان المسيح طبيعة واحدة أم طبيعتين » فوقف البابا ديوسقوروس وقال « ان اعتقاد البيعة لا ينبغى أن يزاد عليه أو ينقص منه فالمسيح واحد بالطبع والجوهر والفعل والمشيئة كما كرز الاباء » ولما تردد قليل مثل هذا الكلام قال ديوسقوروس « أسألكم فأجيبوني . لما دعى المسيح الى عرس قانا الجليل دعى انسانا أم الها فأجابوه انسانا . قال لهم ولما حول الخمر كان دعى المسيح الى عرس قانا الجليل دعى انسانا أم الها فأجابوه انسانا . قال لهم ولما حول الخمر كان تحو بله له باللاهوت أم بالناسوت . أو فوض اللاهوت أن يعمل ذلك وللناسوت أن يسكت . وان كان حسب رأيكم باللاهوت فليس ذلك بعجب عجيب وأمر غريب اذ كان اللاهوت قادرا على كل شيء وانما العجب بالناسوت لاتحاد اللاهوت به . وها أنا أقول أن ذهبي الفم يدعو مريم والدة الله . وكيرلس يدعو المسيح الها واحدا بالحقيقة وابنا واحدا بالحقيقة وان القيصة وانا واحدا بالحقيقة وانا واحدا بالحقيقة وانا واحدا بالحقيقة وان

أتحاد الملاهوت بالناسوت يماثل الفولاذ اذا عبر الكور واتحد بالنار فيصير طبع النار وطبع الحديد شيئا واحدا. أما احتجاجكم عن ذلك بايجاب وقوع الآلام على اللاهوت فعنا الدليل الكافى من الشهداء الذين لما كانوا يعاقبون ما كانت تعاقب أنفسهم وتتألم والله قبل الآلام بجسده ولاهوته منزه عن قبول الآلام بالكلية » أهد

فاقتنع كثيرون بهذا الكلام ثم خطب البابا ديوسقوروس داعيا للملك حتى انزعج المقطوعون واللاونيون واختلوا بالملك و وشوا اليه بحق البابا ديوسقوروس بانه يريد سلب سلطانه وان لا لاون يرغب بحط ديوسقوروس استقرار الكلمة له وان ترك الحرية لديوسقوروس لا تتمم أغراضهم وطلبوا منه الحرية في أعمالهم ليخرجوا ديوسقوروس من الجمع . فلم يكد عدد المجتمعين يكل حتى صدر اليهم الامرحال وصولهم الى نيقية بأن يرحلوا الى خلكيدون بالقرب من البوسفور وعقد المجمع معدر اليهم الامرحال الوسفور وعقد المجمع عقدت الجلسة الاولى كانت أول طلبات نواب لاون اخراج ديوسقوروس من المجمع . ولما لم يقبل رئيس الجمع ذلك أصر النواب على طلبهم معترضين بلسان أوسابيوس عدو أوطاخي بأن ديوسقوروس عقد مجمعا بدون استئذان الكرسي الرسولي ( الروماني ) وأضافوا بأن ديوسقوروس لحكم ديوسقوروس عقد مجمعا بدون استئذان الكرسي الرسولي ( الروماني ) وأضافوا بأن ديوسقوروس بكلام هؤلاء الاشرار وقر رأيهم على بقاء ديسقوروس في المجمع . وأجاب هذا البابا على تهمهم بكلام هؤلاء الاشرار وقر رأيهم على بقاء ديسقوروس في المجمع . وأجاب هذا البابا على تهمهم بكلام هؤلاء الاشرار وقر رأيهم على بقاء ديسقوروس في المجمع . وأجاب هذا البابا على تهمهم بكل ثبات قائلا « اني لم أكن في حاجة الى استئذان أسقف رومية في عقد المجامع التي صدر أمر القيصر بتشكيلها » ثم طلب قراءة القرارات التي صدرت في المجمع الاخير مما يخص الايمان فأجابه الرئيس « ينبغي أن تصبر الى قراءة الإعمال »

وكان لاون قد أعاد ثاوذور يتوس الى كرسيه فسمح له بالدخول الى المجمع حينئذ فأحدث دخوله ضبجة عظيمة سمع فيها صوت أساقفة مصر وابلير يا وفلسطين يقولون « ارحمونا يا قوم . قد اضمحل الايمان . اعلموا أن القوانين توجب طرد هذا خارجا فاطردوه أنتم عنا »

فأجاب أساقفة الشرق النسطور يين «لقد أرغمنا ديوسقور وس فوقعنا على أوراق بيضاء اطردوا أتباع ماني وابولينار يوس مضادي الايمان اطردوا ديوسقور وس »

قال المصر يون « ان ثاوذور يتوس شتم المسيح ولعن كيرلس فان قبلناه اهنا المسيح ورفضنا كيرلس »

وأخذ الفريقان يتحاوران معا بمثل هذا الكلام وشرع كل حزب في أن يوجه الى الآخر شديد المطاعن حتى أشرف المجمع على ان يكون ميدانا للمحاربة لولا أن مندوبي الحكومة استعملوا نفوذهم في اعادة النظام والسكينة ووقف واحد منهم وخطب في المجمع قائلا «انه لا يجدر بالاساقفة وأثمة الدين أن يأتوا مثل هذه الاعمال المشينة من صياح وصراخ بل يجب عليهم أن يكونوا

قدوة للشعب في الهدوء والسكينة . ونحن نرجوكم أن تستعملوا البرهان بدل البهتان والدليل عوضا عن القول وأميلوا آذانكم لسماع ما يتلي عليكم »

أثم أخد الكاتب يتلو قرارات مجمع أفسس الثانى وكان أعضاء الحزبين يقاطعونه بضجيج الاستحسان أو الاستهجان. وكان البابا ديوسقوروس فى وسط ذلك الهيجان ساكنا هادئا مستعملا المحكة مجردا سيف البرهان عوضا عن الثرثرة الفارغة التى كانت سلاح نواب رومية الوحيد وكان مما فاه به فى هذا المجمع قوله «قد علمتم أن القيصر لم يجعل لى وحدى الامربل ليوبيناليوس وتلاسيوس أيضا ومنح لها التدبير فنحن بما حكم به أذعن لنا المجمع بأسره فلماذا ينسبون الى وحدى تدبير هذه الامور حالة كون سلطان الشلاثة متساويا وقد استصوب المجمع ما حكم به فأقروا بأصواتهم ووضعوا خطوطهم بأيديهم وأخبرنا القيصر بذلك وهو ثبت بأمر عال كل ما حكم به المجمع المقدس » أه

فأجاب أساقفة الشرق ما معناه «انهم لم يشتركوا في حرم فلابيانوس الا تحت تأثير الارهابات والتخاويف » وكان معظم المتكلمين شمامسة. فاعترض الاساقفة المصريون على تداخلهم الغير قانوني طالبين اخراج كل من ليس له حق الكلام في المجمع فلم يسمع لهم ولم يجب طلبهم

و بعد ذلك سأل رئيس المجمع المشتكين على ديوسقوروس «من الذي أرغمكم على الامضاء؟» أجابوه ديوسقوروس ورهبان أوطاخي الذين عددهم ٣٠٠ راهب فأجابهم أساقفة مصر «لوكنتم مسيحيين حقا لما أرهبكم التهديد لان الارثوذكسي لا يخاف. ها نحن الآن مستعدون للموت دون أن نحيد قيد شعرة عن ايماننا فلوكنتم مؤمنين حقا لما وقعتم على الاوراق حسب ادعائكم لان السألة تختص بجلالة الايمان الذي ينبغي للمؤمن الحقيقي أن يسفك آخر نقطة من دمه في سبيل تأمده»

ولما استأنفوا قراءة بقية الاعمال كثر الهياج واللغط فأظهر نواب الحكومة الاستياء الشديد مرة أخرى فقال ثـاوذور يـتوس ان كتبة ديوسقوروس هم علة هذا الضجيج. فأجاب البابا بهدوء «لا يوجد معى سوى كاتبين فقط وهما لا يقو يان على احداث مثل هذا السجس »

ثم سئل السابا ديوسقوروس لماذا لم تقرأ رسالة لاون في المجمع فأجاب أمرت بقراءتها مرتين. فسألوا يوبيناليوس شريكه فقال «أجلنا قراءتها حتى ننتهى من قراءة رسائل القيصر و بعد ذلك لم يطلب منا قراءتها »

و بينا كانت تقرأ الاعمال كان أساقفة الشرق يعترضون اعتراضات شقيمة فتارة ينكرون ما قالوه أو كتبوه حتى قال لهم ديوسقوروس «لقد تجاسرتم على نكران كل شيء فالافضل أن يقولوا اننا لم نكن حاضرين بالمرة » وأخرى يعترضون على البابا الاسكندرى بما أملته عليهم أهوأهم. فمن ذلك انهم أخذوا عليه قوله في مجمع أفسس « انى أفحص قوانين الآباء الذين اجتمعوا في نيقية وفي أفسس » ولما اعترض أوسابيوس على لفظة «أفحص » أجاب الباب ديوسقوروس « أن الفحص لازم لان مخلصنا قال «فتشوا الكتب » ولكن كان لكم وجه للاعتراض لوقلت أجدد »

ولما قرىء ايمان أوطاحى قال البابا ديوسقوروس «فان كان أوطاحى يذهب بخلاف مذهب البيعة فهو لا يستحق العقاب فقط بل النار أيضا أما أنا فمهتم بالايمان ولست بشأن أحد من الناس بل فكرى شاخص الى اللاهوت فلا أبالى بأحد ولا أهتم بأحد سوى بنفسى و بالايمان المستقيم الصحيح»

و بعد ذلك أنكر باسيليوس خطابه المحرر فى دفتر الاعمال فقال رئيس المجمع « اذا لماذا وقعت على القرار بحرم فلابيانوس » فأجاب « انى التزمت أن أطاوع ١٣٠ أسقفا » فقال له ديوسقوروس « الآن من فمك تتبرر ومن فمك تدان لقد استحيت من الناس وأهنت الايمان خوفا منهم »

واذ رأى الاساقفة الشرقيون أن قولهم « أجبرنا على التوقيع » يوجب عليهم شديد اللوم قالوا أخيرا « أخطأنا كلنا ونطلب الغفران » ولاجل ذلك قبلوا وانتقلوا الى الجهة الاخرى التي كان فيها الاساقفة النسطوريون فقالوا لهم « مبارك قدومكم »

شم سألوا البابا ديوسقور وس لماذا حكم على فلافيان بالحرم والنفى فأجاب « ان الاسباب التى بنى عليها الحكم على فلافيان واضحة صريحة هى انه كان يعتقد بوجود طبيعتين للمسيح بعد التجسد. أما أنا فلى شهادات من أقوال الآباء اثناسيوس وغريغوريوس وكيرلس تؤيد انهم كانوا يعتقدون بعدم وجود طبيعتين للمسيح بعد التجسد بل ان الكلمة المتجسدة اتخذت طبيعة واحدة فقط. فاذا كان في اعتقادى خطأ فيكون أصله من خطأ هؤلاء الآباء المحترمين الذين أقول أنا بقولهم ولا أتحول عن مبدأهم. وحتى يكون المجمع على ثقة من قولى أخبره أننى نقلت أقوالهم هذه بالحرف الواحد واعتنيت كثيرا في ضبطها على الاصل والتحقق من صحتها » أه

وكان نواب لاون يتذمرون من ترك الحرية لديسقوروس ليبدى أفكاره فأجابهم الرئيس « ان هذا المجمع يقتفى آثار العدل والحق في أعماله فهو يمنح حرية الافكار الصحيحة لجميع الاعضاء على السواء » وبذلك انتهت الجلسة الاولى وعينوا موعدا لانعقاده بعد خسة أيام

غير أن أساقفة الشرق ومندو بي أسقف رومية رأوا أن السماح لديوسقوروس بالكلام في المجمع يؤول الى تبرئته ولهذا استعجلوا فطلبوا عقد المجمع بعد ثلاثة أيام بدل خسة وجعلوا حضور المجمع قاصرا على أساقفة الشرق و بعض أساقفة الغرب ومنعوا أساقفة مصر ومندو بي الحكومة

· وديوسقوروس بن بن وصنعتوا على باب بيته حراسا حتى لا يتمكن من الخروج ، ولما حاول الخروج ليحضر المجمع منعه الحراس بأسنة رماحهم

وفى تلك الجلسة بل المؤامرة التى تشابه من كل الوجوه مؤامرة كهنة اليهود على المخلص استحضر النسطوريون شهودا زورا قدموا عرائض يطعنون بها عرض البابا ديوسقوروس بما طعن به الاريوسيون البابا اثناسيوس الرسولى قبله ثم وضع المجمع حكمه بتجريده من رتبته بدون أن يؤتى به لحيدافع عن نفسه وأعلن بالحكم حالا وأرسل الحكم الى القيصر وزوجته وأساقفة مصر الموجودين بخلكيدون وكل ذلك جرى بغاية الاستعجال الامر الذي جعل مندوبي الحكومة يحتجون و يطلبون سحب الحكم ولكن بدون جدوى . فحرى بالمؤرخين اذا أن يطلقوا على هذا المجمع لقب « اللصى » فالحقيقة تؤيده عليه وتنفيه عن مجمع أفسس الثاني

غير أن مقاومي البابا الاسكندري رأوا فيما بعد أن حكمهم باطل وغير معتبر شرعا لعدم قيامه على أسباب قانونية توجب عزل خصمهم وكاد أن يذهب صرخة في واد بالنسبة لمعارضة مندو بي الحكومة له فجددوا النظر في قضية البابا ديوسقور وس وطلبوه للحضور ولكنه لما علم أن مندو بي الحكومة انسحبوا من المجمع امتنع وقال لمن دعوه «اني قصدت مرارا الذهاب الى المجمع فمنعنى الحراس الواقفون على باب منزلى » وكان سبب امتناع البابا عن حضور ذلك المجمع علمه بسوء نية أعضائه وشر ما عزموا عليه وهذا ما فهمه ممن أرسلوا اليه ليدعوه الى المجمع

أما المجمع فأيد الحكم على البابا ديوسقوروس وكان من بين أعضائه من لا يريد الحكم علميه ولكنهم اضطروا خوفا من بطش القيصر. ولما اطلع البابا على قرار عقيدتهم وطلب منه توقيعه قرأه أمام بعض أساقفته فعلقوا عليه حاشية من أربعة أركان الورقة المكتوب فيها تفيد حرم هذه العقيدة ومن يتمسك بها.

ولما بلغ مركبان رفض ديوسقوروس التوقيع على قرار المجمع هو وأساقفته هم بقتله فأشير عليه باحضاره أمامه فأمر به فحضر وأوما الى ديوسقيروس أن يذعن لرأى القيصر ليستمر فى مركزه فقال ديوسقوروس « ان القيصر لا يلزمه البحث فى هذه الامور الدقيقة بل يتبغى له أن يشتغل بأمور ملكته وتدبيرها و يدع الكهنة يبحثون عن الامانة المستقيمة فانهم يعرفون الكتب وخير له أن لا يميل مع الهوى ولا يتبع غير الحق » فقالت بولكاريا زوجة القيصر وكانت جالسة بازائه « ياديوسقوروس قد كان فى زمان أبى انسان قوى الرأى مثلك فحرم ونفى من كرسيه ( تعنى به يوحنا فم الذهب ) فقال لها « نعم وقد علمت ما جرى لامك وكيف ابتليت بالمرض الذى تعرفينه الى أن مضت الى جسد القديس يوحنا واستغفرت فعوفيت » فحنقت بولكاريا من قوله ولكمته فانقلع له ضرسان بالنسبة لشيخوخته وتناولته أيدى الرجال فنتفوا أكثر لحيته فأخذ ضرسيه وشعره وأرسلهما لابنائه فى مصر قائلا لهم : « هذا لهم جهادى »

حينئذ أصدر القيصر أمرا بنفيه الى غاغرا ( ' ) وذهب يقوده الجند الى منفاه وهم يعاملونه بقساوة كلص قاتل وكان مرافقا له من اكليروسه القديس مكاريوس أسقف اتكو والقس بطرس والشماس ثاو يسطس كاتب سيرته وتوجه الى محل نفيه فعبر بيت المقدس وفلسطين وعرفهم ايمانه فتبعوه وقالوا بقوله وقدم عدة أساقفة على أمانته . و بعد نفيه حاول أعضاء المجمع أن يجبروا أساقفته على التوقيع على قرارهم ولكنهم أبوا بتة ولما وعدوهم بحمايتهم من المصريين اذا هم وقعوا رفضوا اطاعتهم وهكذا انفض هذا المجمع بعد أن شق كنيسة المسيح

أما خصوم البابا الاسكندرى فلما رأوا أن السماء والارض تعلنان ظلمهم له ادعوا زورا وبهتانا بأنهم حرموه ونفوه لانه شريك أوطاخى وتلك تهمة كاذبة فالكنيسة القبطية تشجب أوطاخى وتعتبره هرطوقيا والفرق ظاهر بين اعتقادات أوطاخى واعترافات وأقوال البابا ديوسقوروس النتى صسرح بمها فى بهرة المجمع منكرا فيها الامتزاج والاختلاط والاستحالة بكل صراحة ورفض أوطاخى مادام حائدا عن استقامة الايمان العام. وتبعته فى ذلك الكنائس التى تعتبره كالكنيسة القبطية والسريانية وغيرهما. وقد كتب وهو فى منفاه رسالة ضد أوطاخى الى شخص اسمه ابريطن مسجلة ضمن كتاب «اعترافات الآباء» يقول فيها «يجب علينا أن نقلع ونخرج عن كل من يقول ان الله الكلمة تألم بلاهوته أو مات وأما نحن فما نؤمن هكذا بل ان الله الكلمة صار جسدا بحق و بقى بلا ألم ولا موت بالجملة بلاهوته. لكن قوما يظنون و يقولون اننا اذا قلنا أن المسيح تألم بالجسد لا باللاهوت نوجد فى هذا القول موافقين لمجمع خلكيدون ونحن نجيبهم ونقول « اذا كان أهل مجمع خلكيدون يعترفون ان الله الكلمة تألم بالجسد لا باللاهوت فانا نوافقهم » ثم يختم البابا ديوسقور وس كلامه بطبيعة واحدة للاقنوم الواحد الذى هو الابن الواحد المتجسد مستشهدا ديوسقور وس كلامه بطبيعة واحدة للاقنوم الواحد الذى هو الابن الواحد المتجسد مستشهدا باثناسيوس كما تقدم و بكيرلس» أه

واذا اعترض الغربيون بقبول ديوسقوروس لاوطاخى فى مجمع أفسس الثانى فنقول ان ذلك لا يؤخذ دليلا على اشتراكه معه فى الهرطقة وذلك لان اعتراف أوطاخى كان فى ظاهره مستقيما موافقا لايمان المجامع السابقة ولم يكن حجاب هرطقته مكشوفا بعد. وعندما ظهرت حقيقة معتقد أوطاخى رفضه البيابا الاسكندرى ورفض القول بتغير وتألم اللاهوت ورفض آراء أبوليناريوس بانكار النفس الناطقة ورفض التعليم بالاختلاط والامتزاج والاستحالة خلافا لاوطاخى ولم يكن يقع شيء يؤثر على وحدة الكنيسة لولا سوء تصرف نواب رومية

واستمر البابا ديوسقوروس في منفاه حتى توفى في أول توت سنة ١٩٥ ش و ٤٥٧ م بعد أن قضى فيه نمحو أربع أو خمس سنين يعانى آلاما شديدة من سكان ذلك المكان القساة بصبر تام كما كان قمد سبق واحتمل بكل أناة وسكون تلك الاهانات المرة التي اهانه بها أنصار مجمع خلكيدون.

<sup>(</sup>١) هي جز يرة بغلاغونها من آسيا الصغرى.

فى الـقـــطنطينية وسلك بغاية الحكمة والرصانة ولم يرد بكلمة واحده على أولئك السفلة الذين كانوا يشتمونة ويحتقرونه أثناء مروره بالشوارع

وروى أن البيابيا ديبوسقيوروس ومن كيان معه من الاساقفة المصريين شرعوا في منفاهم ينشرون نور الانجيل و يبشرون أهل ذلك المكان حتى تمكنوا من أن ينصروا كثيرين منهم وقد أظهر الله على أيديهم آيات وعجائب

وحدث أن تاجرا مصريا زار البابا ديوسقور وس فى منفاه فتألم لما شاهد ما وصل اليه من الاحتقار فذكره البابا بما أصاب الرب يسوع من الهوان وأعطى التاجر تلميذ البطريرك قطعة ذهبية ذات قيسمة لينفق منها على معلمه و وعد أن يرسل غيرها فلما علم البابا ديوسقور وس بذلك قطع القطعة و وزعها على فقراء المكان ضد رغبة تلميذه . ومما أجراه هناك من المعجزات ان أعسم طلب منه بحرارة أن يسمح له بنقطة دم يسمح بها نفسه فشرط له القديس جزءا من جسمه وأعطاه من دمه ما أدهن به وصلى عليه ففاز بالشفاء الكلى . وارتفع شأن البطريرك الاسكندرى فى عيون أهل منفاه بعد أن كانوا يعاملونه بقساوة وأصبح موضوع احترامهم واكرامهم

وقال الانبا ساويرس المؤرخ «وقد استمر ديوسةوروس بجزيرة غاغرا حتى أخذ اكليل الشهادة من مركبان الملك» أه ولعله يقصد انه مات من شدة ما لاقى من الصعوبات من ذلك الملك. فناحت الكنيسة المصرية على رئيسها واستمرت محافظة على الايمان الذي قضى حياته فى الدفاع عنه. ومع أن الحكومة حاولت أن تقيم للمصريين بطريركا خلافه الا انهم رفضوا مطلقا الاشتراك مع المراطقة واشتركت الكنيسة الحبشية مع أمها الكنيسة القبطية فى رفض قرارات مجمع خلكيدون وأبت الاعتراف بسلطة البطاركة الاروام الذين كان القيصر يعينهم على الكرسي

فليقل لنا الباباو يون. من كان يعترف بسلطان أسقفهم العام على الكنيسة حينئذ. ولماذا لم يختضع البابا ديوسقوروس له اذا كان يعرفه رئيسا له واذا كان البابا ديوسقوروس عاصيا فكيف نرى شعبا بأجمعه يطيعه وهو الرئيس الاصغر و يعاند الرئيس العام عليهم أى أسقف رومية و فلا يستطيع أن يسلم من له قليل من العقل انه لم يكن يوجد في تلك الامة التي كان عددها حينئذ ير بو عن المعشرة الملايين ولومليون واحد مستنير يعرف أن أسقف رومية هو رئيس الكنيسة الاعظم فيخضع له و يسلم برأيه

أما الذين سلموا في مصر برأى مجمع خاكيدون فلم يكن بينهم مصرى وطنى واحد ولكن جميعهم كانوا من الفئة اليونانية القاطنة بمصر وهي الفئة التي كانت تروج بهذه البلاد كل بدعة يبعشها البينا الغرب ولا ريب ان الطائفة الاريوسية التي شغلت الكنيسة المصرية مثلا كانت بالضرورة يونانية بينما أن الشعب الارثوذكسي الذي كان يسميه أعداؤه بالسابليين أو فيما بعد

بالاوطاخيين كان بالضرورة وطنيا وهذه الطائفة الوطنية الارثوذكسية أو ان شئت قل المصرية كانت تشمل تلك الهيئة العظيمة نعنى بها هيئة المتعبدين والرهبان وهؤلاء كانوا أقباطا صميمين كايت تشمل تلك الهيئة العظيمة ومن جهلهم اللغة اليونانية وكانت تشمل أيضا الجزء الاكبر من مسيحى الاسكندرية . ونفس الهيئة اليونانية بمصرهى التي كدرت سلام كنيستنا بالتسليم برأى المجمع الحلكيدوني وصار الاقباط من تلك الساعة يلقبون اتباع ذلك المجمع بالسنوديين (أي المجمعيين) أو الامبراطوريين احتفارا لهم كما اختصت الكنيسة المصرية نفسها وكنائس سوريا التي على مذهبها بلقب «الارثوذكسية» أي ذوات الرأى المستقيم

ومع أن أسقف رومية تمكن بواسطة مجمع خلكيدون من سحق خصمه العنيد ديوسقوروس الا أنه لم يكن راضيا تمام الرضا على ذلك المجمع وذلك لانه لم يتحصل على غايته القصوى التى كان يسعى اليها وهى التصديق من الامبراطورة أو المجمع بأولوية الكرسى الروماني واعضائه الرئاسة على باقى الكراسي فضلا عن أن المجمع قرر فى المادة الثامنة والعشرين تجريد كرسى رومية من هذه الدعاوى الفارغة و بأن لا حق له فى الاسبقية على الكنائس الشرقية . وقد اغتاظ لاون لانه كان يقصد ادخال هذه العبارة فى القرار الذى صدر بحرمان ديوسقوروس وهى «نحن نواب بابا رومية رئيس الكنيسة الجامعة نحرم ديوسقوروس عصادقة المجمع » الا أن المجمع ( و يظهر انهم نواب الحكومة فى ذلك المجمع ) رفض هذه الجملة واكتفى بالثانية وهى ( رئيس أساقفة رومية العظمى ) ونفس بروتيريوس الذى عينه المجمع الخلكيدوني بطرير كا لمصر بدل ديوسقوروس مع انه العظمى ) ونفس بروتيريوس الذى عينه المجمع الخلكيدوني بطرير كا لمصر بدل ديوسقوروس مع انه العظمى ) ونفس بروتيريوس الذى عينه المجمع الخلكيدوني بطرير كا لمصر بدل ديوسقوروس مع انه التي كان يكتبها بطاركة مصر على الدوام

#### (٣) تيموثاوس ٢ ــ البطريرك السادس والعشرون:

لم يكن أوقع حزنا في نفس المصريين نظير الخبر الذي أنبأهم بأن رئيسهم ديوسقوروس قد عزل بدون حق شرعى فأخذ منهم الغيظ كل مأخذ واستمروا معتبرين اياه الرئيس الوحيد و بسبب ذلك اشتعلت نيران البغضاء بين المصريين و بين الرومانيين المقيمين في مصر

ولما نفى القيصر البابا ديوسقوروس أرسل مندوبا من قبله بصحبة اربعة أساقفة لانتخاب بطريرك جديد للمصريين فهاج لذلك سخط المصريين عامة وعارضوا شديد المعارضة في اقامة خلف لبطريركهم طالما كان حيا. غيران القوة تغلبت وأقام الحزب الروماني شخصا يدعى بروتيريوس بصفة بطريرك على الاسكندرية . وكان هذا الرجل موضع ثقة البابا ديوسقوروس حتى عهد اليه بادارة الكنائس أثناء غيابه الا انه لم يراع الامانة وصادق على أعمال مجمع خلكيدون وعلى رسالة لاون علنا لينال عطف منتخبيه الاروام

ولما قضى الامر برسامة بروتيريوس قامت قيامة الامة المصرية واشتد هياجها ضد ذلك الخائن المنافق حتى اضطرت الحكومة لان ترسل جنودا من قبلها لاخضاع هذا الشعب الثائر . ولكن المصريين قاوموا تلك القوة باستبسال حتى هزموها قغضب الوالى وعول على الانتقام منهم فقسطع جراية الخبر التى كانت تصرف للتكايا والمساطب وقفل الحمامات العمومية ومنع الملجت معات . ثم أرسل يطلب قوة أخرى من الامبراطورة فأمدته بألفى رجل ولكنهم لم يقووا على قمع الثورة حتى اضطر الوالى أخيرا أن يعقد صلحا شروطه ابطال كل الاوامر السابقة التى أصدرها ضد المصريين مع استمرارهم على عدم اعتبار الرجل الذي عينته الامبراطورة بطريركا بدون رضاهم وكانوا قد عقدوا مجمعا عظيما حرموه فيه لموافقته الخلكيدونيين ولقبوله مركز بطريركا لا يزال حيا

أما بروتيريوس الذى كان عارفا بشدة كراهة الشعب له لم يكن ينتقلي من مكان الى آخر الا بحراسة بعض العساكر. ولما رأى هذه القوة طوع أمره أخذ يسطوعلى الكنائس والاديرة و يسلبها و ينهب مالها حتى جمع ثروة وافرة جعلته مطمح أنظار اللصوص. فسطوا على منزله فى احدى الليالى وقتلوه وسلبوا كل ما وصلت اليه أيديهم. وقيل انه لما شاع الخبر جاء بعض الرعاع وسحبوا جثته وطافوا بها فى شوارع المدينة و بعد أن مثلوا بها أشنع تمثيل حملوها الى الملعب الذى بناه بطليموس وطرحوها للنار المضطرمة فالتهمتها

ولا ريب أن مـا وقع بــبـروتــير يوس هذا كان عقابا من الله كما أثاه من الفظائع ومنها قتل القديس مكار يوس أسقف ادكو كما سيأتى فى تار يخ هذا البار

غير أن الاساقفة الارثوذ كسيين استمروا بدون بطريرك في حياة البابا ديوسقور وس ثم بلغهم خبر نياحته فبكوه بحرقة واستدعوا تيموثاوس و يلقب بايلورس من منفاه الى الاسكندرية وكان متأصلا أى من القائلين بوحدة المسيح الطبيعية وكان مركيان القيصر المحامى عن مجمع خلكيدون قد مات وتولى عوضا عنه لاون الشراكى. فانتهز الاساقفة تلك الفرصة وأسراعوا في تنصيب تيموثاوس على كرسى البطريركية في بابه سنة ١٩٥ ش و ١٩٥٤ م في عهد ذلك القيصر وهذا البابا قال عنه يوحنا النيقاوى المؤرخ ((انه عاش عيشة صالحة بينما كان راهبا في دير القلمون بمديرية الفيوم الى أن تعين قسا في كنيسة الاسكندرية ثم خلف ديوسقور وس بعد وفاته وهو مثال التقوى والدين)

وكان والى الاسكندرية متغيبا عنها اثناء أنتخاب هذا البطريرك فساءه اجراء الانتخاب بدون اذنه وشرع فى نفيه من الاسكندرية لولا ما عرفه فى الشعب من احترام رؤسائه الارثوذكسيين. أما البابا تيموثاوس فاستمر مجاهدا ضد أنصار المجمع الخلكيدونى الذين هددوا سلامة الكنيسة فحرم جميع الكهنة الذين تبعوا بروتيريوس وأصروا على التمسك بمبادئه وعقد مجمعا حكم فيه بحرم

المجمع الخلكيدوني ورسالة لاون وتبرأ من كل شركة مع كنائس رومية وانطاكية والقسطنطينية التبي كانت في بدء الامر ارثوذكسية ولكنها انحازت فيا بعد للخلكيدونيين بتأثير القيصر وامرأته

فرفع أولئك الكهنة المحرومون وعددهم ١٤ من مائة أسقف أو أكثر شكواهم الى القيصر والى بطريرك القسطنطينية . وأرسل أيضا البابا تيموثاوس وفدا من الاساقفة والقسوس بكتاب الى القيصر وعضد هذا الوفد جاعة قوية الشوكة ظهرت فى القسطنطينية لمقاومة المجمع الخلكيدونى وابطال قراراته . ومع ان القيصر كان من أنصار مجمع خلكيدون ولكنه لنم يربدا من الامر بطلب جميع رؤساء الديانة فى المملكة بأسرها لعقد مجمع عام تفحص فيه أعمال مجمع خلكيدون عما اذا كانت صحيحة أو باطلة و يقول المؤرخون ان معظم الاساقفة أضطروا أن يراعوا خاطر القيصر و يؤيدوا معتقده فأقروا بصحة قرارات مجمع خلكيدون الا أسقفين فقط أشتركا مع تيموثاوس البابا الاسكندرى فى أعتبارها باطلة .

ومع ذلك لم يجسر القيصر أن يمد يده بنسوء الى البطريرك الاسكندرى خوفا من هياج المصريين عليه . وكادت الأمور تهدأ لولا أن أسقف رومية استمر فى طغيانه وأقنع الامبراطور بضرورة نفى بابا الاسكندرية . فصدر الأمر لوالى الاسكندرية بذلك فأسرع هذا بسرور ونفى تيموثاوس وأخاه أناطوليوس الى غاغرا سنة ٢٦٠ م .

و بعد نفى هذا البابا انتخب الملكيون (١) رجلا يدعى تيموثاوس كان يلقب «صاحب القلنسوة البيضاء» قيل أنه كان ذا صفات حسنة أستمال بها قلوب الشعب اليه مع أنهم كانوا يعتبرونه دخيلا ولكنه كان يذكر في القداس أسم البابا ديوسقور وس الامر الذي أساء أسقف رومية والامبراطور وسر منه الارثوذكسيون الذين كانوا يقابلونه بالتحية قائلين «أننا وان لم نقر على انتخابك فاننا نحبك للغاية » وقيل أنه لما رجع تيموثاوس الارثوذكسي من النفى الى كرسيه مرة ثانية رجع تيموثاوس الملكى الى ديره بدون أن يقاوم أقل مقاومة .

واستمر البابا تيموثاوس الارثوذكسي منفيا مدة سبع سنوات حتى آل الملك الى باسيليكوس الارثوذكسي فالتمس منه قويمو الرأى أن يعيد بطريركهم من منفاه فأمر بعودته ورجع البابا تيموثاوس الى مقره وحال وصوله الى الاسكندرية عقد مجمعا سنة ٤٦٨ م بلغ عدد أعضائه ٥٠٠ من الاساقفة حكم فيه ثانية برفض مجمع خلكيدون وأقر على التعليم بوحدة المسيح الطبيعية ورفع قراره الى المقيصر فقبل القرار وأصدر منشورا ضد المجمع الخلكيدوني ورسالة لاون قبلته كل و

<sup>(</sup>١) سمى انصار بجمع خلكيدون بالملكيين لانهم كانوا على رأى الملك او الامبراطور الروماني في الديانة لان جل الملوك الرومانيين بعد هذا التاريخ كانوا من أقوى انصار الحليكدونيين ومن اشد اعداء الارثوذكسيين . ودعى الارثوذكسيون بالمتأصلين أى الذين لم يغيروا معتقدهم .

الكنائس الرسولية وصار مذهب الطبيعة الواحدة الديانة الاولى في المملكة عموما . وأستمر البابا تيموناوس في جهاده حتى توفي في ٧ مسرى سنة ٢١٨ ش و ٤٧٧ م .

(3) بطرس ٣ ــ البطريرك السابع والعشرون ويلقب «ببطرس منغوس» كان قبل رسامته قسا وربما كان تلميذا للبابا ديوسقوروس وكان صديقا لسلفه البابا تيموثاوس أقيم بطريركا في توت سنة ٢١٩ ش و٧٧٥ م في عهد زينون قيصر. ولم يكد يعتلي الكرسي البطزيركي حتى عقد معمعا بالاسكندرية حرم فيه مجمع خلكيدون ورسالة لاون. وكان القيصر الارثوذكسي باسيليكوس قد نزل عن الكرسي ورجع اليه زينون الخلكيدوني وكان هذا مغتاظا على البابا بطرس لانه عين بطريركا بدون تصريح منه فاتخذ عقده لهذا المجمع وسيلة لاضطهاده فأمر بنفيه ورجوع تيموثاوس صاحب القلنسوة البيضاء الاان البابا بطرس لم يفارق الاسكندرية بل لبث مختفيا فيها مدة خس سنوات.

ومنعا للقلاقل فكر تسموثاوس هذا أن يعين قاعدة يجرى بموجها انتخاب البطاركة بالأسكندرية فتألف وفد يرأسه رجل يدعى يوحنا التلاوى (نسبة الى تلامنوفية) وسار لمقابلة القيصر يرجوه أن يترك الحرية للاقباط فى أنتخاب بطاركتهم. فظن القيصر ان يوحنا رئيس الوفد يسعى فى الحصول على البطريركية ضد رغبته فحلف يوحنا امامه بانه لا يبغى ذلك ولهذا أجاب القيصر طلب الوفد. غير أنه بعد موت تيموثاوس سنة ٢٨٤ م رشع يوحنا نفسه لمركز البطريركية وأرسل يعلن جميع الأساقفة بانتخابه. وبمن أخطرهم بذلك أسقف رومية والقيصر و بطريرك القسطنطينية. فوصلت رسالة أسقف رومية فى ميعادها وتأخرت رسالة القيصر و بطريرك القسطنطينية. فحقد القيصر عليه لمكاتبته أسقف رومية قبله وتذكر وعده بعدم قبول البطريركية. فارسل القيصر الى اسقف رومية يعلمه بانه غير راض على انتخاب يوحنا لبطريركها الحقيقى. وكان فارسل القيصر الى النهض بالرسالة التى ارسلها اليه يوحنا لإبطرس بطريركها الحقيقى. وكان أسقف رومية قد أنتفخ بالرسالة التى ارسلها اليه يوحنا لابطرس فاستخف القيصر بأوهامه باباوات الاسكندرية ولذلك جاوب القيصر بأنه راض عن يوحنا لابطرس فاستخف القيصر بأوهامه باباوات الاسكندرية ولذلك عدم أنه رفع دعواه الى اناستاسيوس خليفة زينون لوجود معرفة قدية العهد يرجع الى مصر بعد نفيه مع أنه رفع دعواه الى اناستاسيوس خليفة زينون لوجود معرفة قدية العهد يرجع الى مصر بعد نفيه مع أنه رفع دعواه الى اناستاسيوس خليفة زينون لوجود معرفة قدية العهد يرجع الى مصر بعد نفيه مع أنه رفع دعواه الى اناستاسيوس خليفة زينون لوجود معرفة قدية العهد

و بمعد رجوع البابا بطرس من منفاه تلقى رسالة من أكاكيوس بطريرك القسطنطينية يرجوه فيها بعد واراد ان فيها في امانته . وكان اكاكيوس من انصار مجمع خلكيدون ولكنه ندم فيما بعد واراد ان ينضم للارثوذ كسين وذلك انه بينما كان البابا بطرس هار با من امام الخلكيدونين ومعه الانجيل المقدس قابله الشماس يوليانوس الاسكندري الذي كان بالقسطنطينية وقال له : \_\_

«انى لما كنت فى القسطنطينية أرسل الى اكاكيوس شماسا يدعونى الى المكان الذى كان يبيت فيه فلما سرت اليه قال لى أيها الشماس يوليانوس هل انت مزمع ان تشترك معى فى الصلاة أم لا فاجبته قائلا لا . لان ذلك من المستحيل فانه لا توجد هنا الارثوذكسية يعنى لا تصل . ثم أمرنى لا فاجلس وكنا كلانا منفردين فى ذلك المكان ولما حمل الانجيل قال لى هكذا أنطلق الى الاسكندرية وفتش على الانبا بطرس وأحلف له كما حلفت لك انا الان بقولى وحق الكتب المقدسة أنى أرغب من كل نفسى أن اتوب واطرح عنى هرطقة بجمع خلكيدون الدنسة فانى بينما كان المغبوط تيموثاوس موجودا فى هذه المدينة بمنزل (باسيليكوس) أرسلت نحوه شماسى الاول المغنو وكل هرطقة غير ان ثيوكتيستيس الوالى المعنني مذهل أوطاخي المعترف بتعليم باطل وحد الشماس فى الساحة أخذ من يده الكتاب وقرأه ووجد انى قد حرمت فيه أوطاخي فضرب الشماس وطرده ومزق الكتاب ولم يكن ليعلم بذلك تيموثاوس المغبوط لانه كان ساكنا فى الدور الاعلى . وقد كنت ظننت ان الشماس طرد بايعاز الطوباني تيموثاوس فيما ان الخزن أستولى على . الاعلى . وقد كنت ظننت ان الشماس طرد بايعاز الطوباني تيموثاوس فيما ان الخزن أستولى على . الان أخشى أن تدركني ساعة الموت وبحل بى قضاء الله أطلب وانا مستعد ان أفعل كل ما يريح وفوادك وانى لمتند ان أفعل كل ما يريح وفوادك وانى لمتند ان أفعل كل ما يريح وفوادك وانى لمتند ان أفعل كل ما يريح

ثم طلب البيطريرك أكاكيوس من الشماس يوليانوس الذكور ان يحمل اليه رسالة للبابا و يتوسط عنده ليقبله ومن ثم تبادلت بين البابا بطرس واكاكيوس جلة رسائل حتى تحقق البطريرك الاسكندرى صدق توبة البطريرك القسطنطيني واتفقا معا على الإتحاد و وعد اكاكيوس باقناع الملك برفض مجمع خلكيدون وأرسل البابا بطرس بعض شيوخ الرهبان الا تقياء الى القسطنطينية ليحضروا المسجمع الذى عقد فيها سنة ٤٨١ م لاجراء مراسيم الاتحاد و وضع مندو بو الكنيسة منشورا مشهورا باسم «هيوتيكون» أى «كتاب الاتحاد» وحكم فيه على تعاليم أريوس ونسطور واوطاخي معا واثبتت بنود كيرلس وأيدت مجامع نيقية والقسطنطينية وافسس ورفض طومس لاون ومجمع خلكيدون. ورفع المنشور الى الملك فصادق عليه وامر بتنفيذه وأرسل الى جميع الاساقفة والقسوس والرهبان والعلمانين في الأسكندرية ومصر وليبية والخمس المدن الغربية.

ثم تبادلت رسائل أخرى فى أمر هذا المنشور بين البابا بطرس وأكاكيوس حتى أتفقا عليه و بناء على ذلك قبل رؤساء الطبيعة الواحدة التوقيع على «كتاب الاتحاد» فامضاها البابا بطرس من خوس بطريرك الاسكندرية و بطرس القصار اسقف أنطاكية . وأمضى عليها من رؤساء أنصار مجمع خلكيدون اكاكيوس أسقف القسطنطينية وكاد المشروع يتم لولا ان بعض اساقفة مصر ومنهم (١) حسن السلوك في تاريخ البطاركة واللوك ج ١١١١٠

يعقوب اسقف صا ومينا أسقف منية طامة لما شعروا بأن بطرير كهم أتحد مع اكاكيوس بطريرك القسط عطر طلا النقل كان معروفا عندهم بالتخرب لمجمع خلكيدون ولطومس لاون ظنوا ان بطريركهم بقبوله التوقيع على «كتاب الاتحاد» وافق أنصار مجمع خلكيدون وطومس لاون فانفصلوا عن شركته غير ان البطريرك تلافى الخطر وأرسل فاستدعى الى الاسكندرية جميع الاساقفة وعقد مجمعا أطلعهم فيه على ما داربينه وبين بطريرك القسطنطينية من الرسائل وقرأ لهم «كتاب الاتحاد» فاقتنع جميعهم سوى بعض المتحزبين الذين لبثوا مصرين على عنادهم وأطلق عليهم لقب (الاسيفايين) «أ. الذين بلا رأس» لانهم حرموا من رأسهم أو قائدهم .

ثم ان أسقف رومية الذى كان مبدأه ومبدأ اسلافه وخلفائه أن يزيدوا الشقاق أستحكاما في الكنيسة المصرية وأن يوجدوا شقاقا آخر بين كنائس الشرق والغرب جريا وراء مآر بهم المشخصية فلهذا قاوم مشروع الاتحاد لا لسبب الا لانه لم يخرج من تحت يد جنابه . كما ان بعض المستخربين من انصار مجمع خلكيدون كتبوا رسالة لاكاكيوس يلومونه فيها على اشتراكه مع منغوس فلم يكترث أكاكيوس لكتاباتهم بل أقنع كثيرين منهم على موافقة كتاب الاتحاد و بعضهم لم يوافق وأرسل واحد منهم يدعى كيرلس وهو رئيس دير الذين لا ينامون الى أسقف رومية يستنجد به فارسل اسقف رومية لسفيريه بالقسطنطينية ان لا يعملا شيئا بلا اتفاق مع كيرلس . وعوضا عن ان يخاطب رؤساء الديانة في الامر كتب للقيصر طالبا نفي منغوس واعادة يوحنا التلاوى وسحب كتاب الاتحاد وأرسال أكاكيوس الى رومية ليعتذر عن نفسه . فرد عليه القيصر بان يوحنا نفي لحنثه في المسمم وان منغوس صحيح الايمان واستاء الكيوس من كتابات اسقف رومية التي تدل على كبيرياء متناهية واصر على الاشتراك مع البابا بطرس . فعقد اسقف رومية مجمعا حرم فيه البابا بطرس واكاكيوس . ولما بلغهما الخبر عقد كل منهما في عاصمة بطريركيته مجمعا حرم فيه أعمال بطرس واكاكيوس . ولما بلغهما الخبر عقد كل منهما في عاصمة بطريركيته مجمعا حرم فيه أعمال بطرس واكاكيوس . ولما بلغهما الخبر عقد كل منهما في عاصمة بطريركيته مجمعا حرم فيه أعمال بعمع خلكيدون ورسالة لاون .

ثم توفى اكاكيوس وجاء بعده افراو يطاوس ولم تطل حياته فخلفه اوفيميوس فأرسل اليه السبابا بطرس خطابا عن رسائل سلفه افراو يطاس يحرم فيه المجمع الرابع وكان اوفيميوس هذا على المذهب الملكيين فقطع العلاقات الارثوذكسية مع البابا بطرس. والذين اتحدوا مع باباوات الاسكندرية جهارا من بطاركة القسطنطينية هم افراو يطاوس سنة ١٩٦١م وتيموثاوس ١ سنة ١٥٩٦م وانتيموس سنة ١٩٥٠م وبيروس سنة ١٦٩٦م و بولس سنة ١٦٩٦م و بطرس سنة ١٦٩٦م المستمرهذا وبطرس سنة ١٦٥٦م وتوما سنة ١٥٩٦م وتوما سنة ٢٥٦م واستمرهذا البابا على كرسيه مدة ثمان سنوات وثلاثة أشهر ثم لحق بآبائه في ٢ هاتورسنة ٢٢٥م ش وأكتو برسنة ٤٩٠م.

( ° ) اثناسيوس ٢ ــ البطريرك الثامن والعشرون. ولما تنيح البابا بطرس قدم للكرسى الاسكندرى اثناسيوس في شهر كيهك سنة ٢٢٥ ش و ٤٩٠ م في عهد زينون قيصر انتخبه الشعب

والاكليروس باجماع الآراء وكان كأهنا في بيعة الاسكندرية ووكيلا لكنائسها مشهورا بصلاحه واستقامة ايمانه. و يلقب بالصغير تمييزا له من البابا اثناسيوس الرسولي الملقب «بالكبير». ولم يكن في أيام هذا البطريرك في الاسكندرية آخر سواه وخضعت ابروشيات القطر المصرى باجمعها له وذلك لان الكنائس الرسولية باجمعها رفضت اعتبار مجمع خلكيدون وحرمت رسالة لاون

وقد صرف هذا البطريرك همته مشتركا مع القيصر اناستاسيوس في أعادة السلام الى الشرق عموما ومصر خصوصا. وكانت رغبة القيصر ان لا تقوم المنافسات الدينية مرة أخرى بل ينبغى ان تترك الحرية لكل انسان في اختيارأى مذهب أو دين يعتقد به . ولما رأى بعض الاساقفة ميالين للبحث والجدال عزم على تغييرهم كي لا يكدروا صفو جو الكنيسة مرة أخرى . و بذلك ساد روح السلام على الكنائس بأسرها الا الكنيسة الكاتوليكية التي لم يكف رؤساؤها المحترمون عن معاكسة كل من لا يوافقهم على اعتبار مجمع خلكيدون . وما أحسن قول بعضهم في ذلك « انهم معاكسة رومية ) لم يكفهم مقاومة الأحياء بل كانوا يجهدون في معاكسة أناس انتقلوا الى الدار الساقفة رومية ) لم يكفهم مقاومة الأحياء بل كانوا يجهدون في معاكسة أناس انتقلوا الى الدار الأخرى فكانوا يطلبون بالحاح شطب اسم ديوسقوروس بابا الاسكندرية واكاكيوس بطريرك القسطنطينية من بين اسهاء الاساقفة . بينا كان هذان في دار لا رئيس فها الا الله وحده والتي يقول كل مسيحي حقيقي انه لا يحب البقاء فيها اذا صح ان حضرات اساقفة رومية وكلاء بطرس هم المفوضون فيها » أهـ

ولم يظهر من الارثوذكسيين الذين اتحدوا مع الكنيسة القبطية أقل تحزب حتى انه لما توفى اكاكيوس بطريرك القسطنطينية وخلفه افراو يطاوس نسج على منواله متبعا «كتاب الاتحاد» رافضا مجمع خلكيدون. غيران اوفيميوس الذي خلف افراو يطاوس كما سبق طرد الارثوذكسيين فغضب عليه القيصر وعقد مجمعا حكم عليه فيه بالنفى وأقام بدله مكدونيوس

واقيام البيابا اثناسيوس الثاني على الكرسي المرقسي نحو سبع سنين كانت كلها خالية من الاضطراب وكانت الكنيسة سالمة من كل اضطهاد وتوفى في ٢٠ توت سنة ٢٢٩ ش و٤٩٧ م

(٦) يوحنا ١ \_ البطريرك التاسع والعشرون. كان يلقب «بالراهب» رسم بطريركا في باۋونه سنة ٢٩٩ ش و ٤٩٧ م في عهد لاون قيصر لاشتهاره بالحكمة والتعقل اللذين عرف بها سلفه. فسلك من تقدمه من الآباء القديسين وكانت البيعة والشعب في ايامه في أمن وسلام.

ولما تبوقى زينون وقام مكانه اناستاسيوس البار رأى ان مكدونيوس بطريرك القسطنطينية قد قطع العلاقة مع الكنيسة الاسكندرية واثبت أعمال مجمع خلكيدون وأخذ يكاتب اسقف رومية فأخذ القيصريقنع مكدونيوس بان يحرم المجمع الرابع فأبى. ولذلك عقد القيصر مجمعا بالقسطنطينية سنة ١١٥م حكم فيه بانزاله عن كرسيه ونفيه وأقيم عوضا عنه رجل فاضل يدعى تيموتاوس وحال

أرتقائه عقد مجمعا أيد فيه الامانة الارثوذكسية وحرم مكدونيوس وارسل اليه الحرم مع سفارة و داك الخلكيدونيون يرفضون التسبيحات الثلاثة وهي «قدوس الله قدوس القوى الخ..» لان بها القول «يا من صلبت عنا» وكان مكدونيوس قد أبطلها من كنيسة القسطنطينية فاعاد القيصر ترتيلها ثم حرم المجمع الخلكيدوني وعقد وفاقا مع يوحنا بابا الاسكندرية وساو يرس بطريرك انطاكية الذي خلف بطرس القصار.

واستمرت البلاد المصرية في عهد البابا يوحنا في أمن وطمأنينة دون كل المملكة الرومانية التي كانت في قلاقل مستمرة. و يلاحظ ان القلاقل لم تكن لتنشأ في مصر لولا تداخل اسقف رومية في شؤونها فكانت وظيفته كوظيفة من يحرك النار اذا هدأت لكي يزداد اضطرامها. وفي هذا الوقت كانت يد هذا المدعى أقصر من ان تمتد الى الكنيسة المصرية فساد فيها روح السلام. غيرانها تكدرت أخيرا بسبب داء عياء أصاب كثيرين من الأهالي. ثم تنبح البابا يوحنا في الرابع من بشنس ٢٣٤ و ٢٠٥م بعد ان أقام على الكرسي نحو تسع سنوات

القسم الثاني مشاهر الكنيسة

(۱) شنوده (۲) ایسیدوروس (۳) مکاریوس

(۱) شنوده. ولـد هـذا الانبا (۱) ببلدة شندو يل (۲) من ابو ين مثر يين كانا يمتلكان قطعانا كثيرة من الاغنام وكان شنوده يرافق الرعاة الى المراعى ونبتت فى قلبه وهو فى سن الحداثة بذور التقوى فكان يصرف وقته فى الحقل فى الصلاة والعبادة والصوم و يترك طعامه للرعاة

ولما اخبر الرعاة والده بذلك أخله الى دير بالصحراء قرب سوهاج كان الرئيس فيه الانبا بيجول وطلب منه ان يضع ينه عليه ليباركه فقال له الانبا بيجول «باركنى انت لانك ستصير ابا لجماعة كثيرة »

<sup>(</sup>١) أنبا كلمة دخلية على اللغة العربية ومعناها سيد و باضافة الالف واللام اليها هكذا الانبا يعني السيد.

<sup>(</sup>٢) بجوار اخميم بمدير ية جرجا .

ونشأ شنوده نشأة صالحة واعتنى خاله بتربيته تربية حسنة ومن معاشرته للرهبان الاتقياء اقتبس عنهم كل الفضائل وفاقهم فى الزهد وصار راهبا صالحا استحق ان يتقلد رئاسة الرهبان بعد خاله فجعل يشتغل بهمة عالية فنظم ادارة الدير ووسع نطاقه و بلغ عدد الرهبان فى عهده ٢٠٠٠ بالدير الاحر (١) واكسبه جهاده الحسن نفوذا ساميا ليس على الرهبان فقعط بل على جميع البلاد المجاورة لذلك الدير وكان يأتى اليه أكابر الامة ليستشيروه فى امورهم المهمة فكان يكشف لهم ما خفى من اسرارهم حتى اعتبروه كأحد الانبياء العظام الذين يخاطبون

وحدث مرة ان قائدا كان سائرا للقتال فر في طريقه على دير الانبا شنوده ليأخذ رأيه في الحرب وكان الانبا شنوده قد اعتزل في مكان بعيد للعبادة واوصى الرهبان بمنع كل زائر يقطع عليه اختلائه مع الله . فلها جاء القائد اخبره الرهبان بالامر ولكنه صمم على ان لا يبرح الدير الا إذا قابله وضرب بعساكره حول الدير واستمر الرهبان يقدمون الطعام للجنود حتى ملوا فاوفدوا للانبا شنوده كاتبا كان له دالة عليه ليدعوه للقائد و ينقذهم من هذه النفقات . فلها علم الانبا شنوده بالامر قام لمقابلة القائد وقضى معه وقتا ثم طلب منه القائد ان يهبه احدى حياصاته (احزمته) ليتمنطق بها وقت الحرب فأعطاه احداها . قبل انه لما حي وطيس الحرب لبس ذلك القائد الحياصة فهزم اعداء هزية تامة

وكان الانبا شنوده شديد الغيرة على الديانة المسيحية فذات يوم اتاه بعض الكرامين الاقباط طالبين منه ان ينصفهم من سيدهم الوثنى الذى لم يدفع لهم اجورهم بحجة ان الكروم لم تشمر جيدا. فسار الانبا شنوده الى ذلك الوثنى برهط من رهبانه والزمه بدفع حقوق المسيحيين فدفعها مكرها وحدث ايضا ان رجلا يدعى بطرس جاءه طالبا بركته فو بخه تو بيخا شديدا لانه كان متزوجا بابنة اخته. فقال له الرجل ان للفتاة ارثا لم يرد ان يزوجها لا جنبى خوفا عليه. فعنفه المقديس شنوده وقال له «ألم تقرأ ما ورد فى الانجيل» «ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه» ؟ فلما سمع الرجل ذلك بكى وطلب من الاب ان يرشده الى طريق الخلاص فأرشده وقام الرجل واحضر ٥٠٠ قبطعة من النهه وقدمها للقديس ليوزعها على الفقراء تكفيرا عن خطيئته. فأبي الانبا شنوده ان يسكها بيده وأمره أن يبحث عن شخص امين ينفذ له غرضه. فسار الرجل حتى وصل الى انبا بولس رئيس دير بوش وسلمه المبلغ وعاد الى امرأته وكشف لها ما جرى ثم وهبها املاكها واملاكه وطلقها و رجع الى دير الانبا شنوده وقضى بقية حياته راهبا

ولما تولى البابا كيرلس الاول الكرسي البطريركي رأى في الانبا شنوده رجلا فصيحا

<sup>(</sup> ١ ) الدير الابيض و يسمى دير الانبا شنوده وبجواره الدير الاحر أو دير الانبا بيشوى. وهما قالمان للان غربي سوهاج.

غيورا على كنيسته القبطية وتعاليمها الارثوذكسية فكان يهتدى برأيه في كثير من المسائل العويصة . وفي سينة ٢٤١م استصحبه البابا كيرلس هو والقديس بقطر السوهاجي الى مجمع افسس المسكوني النشالث فياظهر الانبا شنوده كفاءة علمية كبرى في دحص بدعة نسطور المنافق (١) وقيل ان انبا شنوده أذخل مرة الغرفة التي كان الاساقفة يتحاورون فيها وكان في وسطها كرسي وضع عليه الانجيل المقدس . فجاء نسطور ورفع الانجيل عن الكرسي وجلس عليه . فاجتدم الانبا شنوده غيظا من هذا التصرف المعيب وتقدم الى نسطور وصفعه على وجهه قائلا «لماذا تحب ان تكرم نفسك أكثر من كتاب الله ؟ » فسأل نسطورعنه فقيل له انه احد رهبان مصر فاحتج هو وأنصاره على السماح لراهب بالمدخول في مجمع الاساقفة ثم سأل القديس قاصدا الاستهزاء به من أنت ؟ فاجابه الانبا شنوده بقوة عارضته قائلا «ألا تعلم من انا . انا رجل ارسله الله ليزيح النقاب عن شرورك و يطلب لك القصاص على خطاياك وغرورك » فحالما سمع نسطور هذه الكلمات خرعلي الارض كمن اصابه صرع . قيل ان البابا كيرلس في تلك الآونة رقى الانبا شنوده الى الدرجة الكهنوتية التي تخول له الحضور في مجمع الاساقفة

و بعد انتهاء المجمع عاد الانبا شنوده الى رهبانه. وفيا بعد اذ علم ان هناك من يحاولون العبث بالتعليم «بطبيعة المسيح الواحدة المتجسدة» ذلك التعليم الارثوذكسى الذى اجمعت عليه الكنيسة منذ تأسيسها وثب وثبة الاسد و باشتراكه مع القديس ديوسقوروس البابا الاسكندرى حارب أولسك المعتدين وكان يقضى عليهم وعلى ما يحامان لولم تحل دون ذلك منيته حيث رقد بالرب في ٧ ابيب سنة ١٦٨ ش

وللانبا شنوده مواعظ بليغة ومؤلفات سيسة وضعها باللغة القبطية و بقيت محفوظة بالدير الابيض حتى عثر على بعضها المستر ماسبرو وعلى البعض الآخر المستر زويجا فالمسيو ميلينو الذى تشرها بالفرنسية سنة ١٨٨٩م

(٢) ايسسوذوروس الفرمي. ولد في مدينة الاسكندرية سنة ٣٧٠م من عائلة شريفة نظرا الى التقوى والغنى وكانت بينه و بين البابوين ثاوفيلس وكيرلس صلة قرابة. وقد تربى من حداثته تربية حسنة فنشأ عالما بأصول الدين و باقى العلوم ولا سها اللغة اليونانية حتى انه اعتبر احد آباء الكنيسة الجامعة وأحد علماء عصره

<sup>(</sup>١) لم تجد بين أسماء القديسين المصريين الذين تعتبرهم الكنيسة الكاثوليكية أسم الانبا شنوده وذلك لمقاومته أنصار الطبيعتين وفاتهم انهم باستقاط هذا القديس من بين القديسين قد ناقضوا البابا كيولس الكبير عماد الارثوذكسية المعتبر عندهم عمودا للدين الذي قرران أنبا شنوده لم يكن قديسا فقط بل قديسا ونبيا أيضا (الاجرومية القبطية كالون الجزويت ص ٣ و ٤)

ولكن فضله ظهر واضحا عند ما طرح مجد العالم خلفه وازدرى بملذاته وآثر عيشة الوحدة والنزهد فاحسن بكل ما يملك على الفقراء والمساكين وهرب ليلا وانفرد يعيش سائحا مع بعض النساك في جبل صغير قريب من مدينة بيلوسيوس المدعوة الآن فرموس (١) ولذلك دعى باليوناني و باقى اللغات الغربية ايسوذوروس بيلوسيوطا و بالعربي ايسوذوروس الفرمي

وصرف هذا البابا جلة سنين مواظبا على العبادة وكان مجبا للصمت ميالا للانفراد للصلاة والتأمل مع الله واظهر قساوة شديدة على جسده فأذله بالتقشفات الشاقة والاصوام الزائدة. وفيا بعد رأى نفسه مدعوا الى الانذار بالتعاليم المستقيمة والمجاهدة عن الحقائق الدينية والآداب فقام بذلك دون ان يخشى عظاء المعالم. وعقب اقتباله درجة الكهنوت شرع في وضع رسائل عديدة ومتباينة المواضيع ووجه كل خطاب منها الى كل شخص ذى دعوة أو رتبة أو وظيفة خصوصية من كل سن وجنس ورتبة حتى أنه اتصل الى ازمنتنا هذه من رسائله ما يتجاوز الالفين. وفحوى رسائله يدل بالاخص على الروح المسيحية التى كانت تملأ قلبه وتبرهن على تعمقه في معرفة الكتب المقدسة فكان بارعا في تشويق الناس الى الفضيلة وتكربهم في الرذيلة و بليغا في معرفة تواريخ البيعة فكان بارعا في تشويق الناس الى الفضيلة وتكربهم في الرذيلة و بليغا في معرفة تواريخ البيعة والقوانين والتهذيبات الكنسية المختصة بكل ذى وظيفة منها. وكانت رسائله تقابل من الجميع بثناء والقوانين والتهذيبات الكنسية المختصة بكل ذى وظيفة منها . وكانت رسائله تقابل من الجميع بثناء والمقوانين على استئصال الرزائل والعوائد الرديئة وتهذيبها بموجب تعليم الانجيل

وكان القديس قد طالع ما كتبه القديس يوحنا فم الذهب بكلف زائد وتشبع من روحه لاسيا من كتابه المدعو «واجبات الكهنوت» واقتفى أثره ونسج على منواله حتى انه استحق ان يدعى تلميذا خصوصيا له . وكان اعتباره القلبي لفم الذهب شديدا بهذا المقدار حتى انه لم يكتف بان يسلك بموجب تعليمه فقط ولكنه كان يدافع عنه بجرأة أمام قريبه البابا ثاوفيلس البطريرك الاسكندري . وهذه المدافعة هيجت عليه اعداء القديس فم الذهب فأتهموه معه بتهم كثيرة تحمل بسبها اضطهادات قاسية . وهكذا بعد وفاة البابا ثاوفيلس بذل مجهوده لدى خليفته وابن اخته البابا كيرلس ليوضح له سمو فضل القديس يوحنا وحمله على ان يضع اسمه بين اساء القديسين وكان للبابا كيرلس في محاربته للنسطورين النصير الشديد

ومما حرره هذا القديس فيا يختص بواجب ذوى الرتب الكهنوتية أمام الاهانات التى تصادفهم قوله: « اننا نخطىء على حد سواء حينا ننتقم لانفسنا بأخذ الثأر عن الاهانات الصادرة في حقنا وحينا لا ننتقم عن الاهانات الصادرة في حق الله. فيجب علينا اذا ان نحتمل بدعة وصبر الاهانة حينا تلحق باشخاصنا فقط وان نستعمل الحنو والتساهل في غفرانها. واما حينا تلحق

<sup>(</sup>١) ببلوسيوس باقليم الوجه البحري وكانت أقوى حصن حربي على حدود مصر من الشمال الغربيي.

الاهانة بالعزة الالهية فوقتئذ يكون عدلا و واجبا ان نتصف بالغيرة وان نظهر الغيظ المقدس والغضب المؤسس على حب الله من اننا نحتمل ذلك بجبانة ونخشى بدناءة اغاظة غيرنا ولكن نحن نصنع ما يضاد هذا الأمر على خط مستقيم . أى اننا نتقد غضبا ونشتعل بنار الغيرة ضد اعدائنا فيا يصادفنا واما فيا يخص الله وكنيسته فنحن فاترون متغاضون خالون من كل حرازة . فوسى الاكثر حلما ودعة من جميع الناس قد احتمى غضبا ضد الشعب الاسرائيلي حينا صنعوا العجل الذهبي ليسجدوا له . وفي هذا الحادث ظهر غضبه أكثر قداسة من أى تنازل وحلم ودعة كانت . وايليا تسلح بالغيرة المتقدة ضد عابدى الاصنام . والقديس يوحنا المعمدان ضد هيرودس الملك . والقديس بولس المتقدة ضد عابدى الاهانات التي تتصل باشخاصهم . فأى نعم ان الله هو أكثر اقتدارا بما يحد فيه كانوا يتغاضون عن الاهانات التي تتصل باشخاصهم . فأى نعم ان الله هو أكثر اقتدارا بما يحد على الانتقام لذاته بعدله الرهيب ولكنه مع ذلك أراد تعالى ان الناس الصالحين يشتركون في على الترتيب الذي كان القديمون بتصرفون بوجبه و به كانوا يحصلون على ثبات فضيلتهم وفلسفتهم المقيقية » أه

وغيرة القديس ايسوذوروس المقرونة بالشجاعة في تهذيب الآخرين امتدت الى رئيسه اوسابيوس اسقف بيلوسيوس خليفة الانبا آمون فاذ رآه يتصرف تصرفات غير عادلة و ينشىء خطابات بعدم حكمة حتى انه سبب شكوكا كثيرة في كنائس الاقليم المصرى أخذ يجابهه بالحقيقة و يعلمه بنانه شط عن الصواب. وأبلغ من ذلك قيام القديس بتوبيخ حاكم المقاطعة وتأنبيه على المظالم التي كان يرتكها وعلى عدم مراعاة حقوق الكنيسه

وقد اتت توبيخاته هذه باثمار تامة وكان اسلوبه في التوبيخ بديعا يتضح من قوله في احدى رسائله « امر ضروري هو ان نوبخ البعض بقساوة والبعض بعذو بة وليونه لانه لا يمكن اكتساب الجميع بنوع واحد ولا يستطاع معالجة الامراض كلها وشفاؤها بدواء هو بعينه » أهـ

والمعلوم ان الافاضل الذين أخذوا على انفسهم تقويم المعوج واصلاح الفاسد يكثر اعداؤهم والمناقون عليهم ولا عجب ان وجد كثيرون ينقمون على القديس ايسذوروس و يضطهدونه أما هو فلم يكن يتألم من اضطهاداتهم لانه كان يعلم أنه في هذا الطريق سار القديسون قبله فكان يتسلح بقوة وصبر وثبات على الاحتمال بدون ضجر. وتمكن أعداؤه من طرده من مكان نسكه وارسلوه الى المنفى فكانت غبطة القديس بما جرى له شديدة حتى أنه خاطب صديقا له في احدى رسائلة قائلا «انه ان كان من يصنع الواجب عليه و يتمم حسنا التزاماته يقتضي أن يعامل بالردى وان تحيق به الاضطهادات والمصائب وان من يصنع الشريلزم ان يمدح و يكافأ بالإنعامات فلا شك بأنه يجب على الانسان ان يختار النوع الاول بصنيع الخير دون ان يلتفت مطلقا الى الاضطهاد الذى

يلحق به من جرى ذلك لأننا أذا قطعنا النظر عن المجازاة السماوية عينها التي وعد الله أن يجازى بها المفضيلة ثم عن العقاب المريع نفسه المعدفي جهنم للانتقام عن الرزيلة فالفضيلة وحدها وبداتها هي أكليل ومكافأة البار. كما أن الشرير يجد قصاصه وعقابه في الشر والرزيلة ولهذا تجد الفضيلة دائما محبوبة على حند سواء ولو أنها أضطهدت بالتهم الباطلة نفسها. والرزيلة هي دائما مستحقة البغضة مهما تشرفت من الناس الضائين » أهد

. وقد شاهد المقديس مبتدعين كثيرين وانتشرت في أيامه هرطقات متعددة ولكن جميعها لم تكن كافية لان تبلبل أفكاره اذا كان يعلم أنه لابد ان تأتي العثرات (مت ١٨ : ٧) و يتأكد ان هذه الامتحانات التي تتلقاها الكنيسة آيلة لنجاحها ولابد ان تنتصر عليها أخيرا

ولما أكسل القديس جهاده رأى في نفسه اضطراما شديدا للوصول الى مقر الراحة الابدية ولهذا حينها داهمه المرض الاخير تعزى وابتهج وهكذا رقد بالرب بهدوء وسلام في ؟ شباط سنة ١٤٥٠

# (٣) مكاريوس اسقف ادكو: (١)

هو أحد مشاهير النساك ومن أبطال الكنيسة القبطية في هذا القرن الذين دافعوا بكل قوتهم وضحوا حياتهم في سبيل تأييد اعتقادها الذي حفظته الكنيسة منذ نشأتها سالما وهو ما يختص بوحدة مخلصنا الطبيعية . وكان من حداثته متصفا بالوداعة والتواضع ولما رسم اسقفا لابروشية ادكو كان يصعد على المند ليعظ الشعب فيشتد بكاؤه ونشيجه ولما سئل عن سبب بكائه أجاب «اني اشاهد خطايا الشعب كما ينظر الزيت في الوعاء »

وظهرت غيرته على مجد ابن الله ومحافظته على كرامته في هذه الحادثة وذلك ان بعض الوثنيين كانوا يختطفون أولاد المسيحين و يقدمونهم ضحية لاصنامهم فلها سمع القديس هذا الخبر قام الى بلدة الوثنيين المجاورة لمدينة ادكويصحبة ثلاثة رجال فقط. ولما انتهوا الى الهيكل وشاهدوا ابنيسته الشامخة وائتفاف الوثنيين حوله كالجراد والاسلحة بأيديهم طارلب الثلاثة الرجال ولا سيا عندما فاجأهم الوثنيون وهم يتقدمون نحو الهيكل وقالوا للقديس « لماذا اتيت الى هنا وما حاجتك عندنا » اما القديس فلم يتطرق اليه وجل بل اجابهم بمثل حماستهم قائلا « لقد جنت لارى ما تضعلونه بأولاد المسيحيين الذين تختطفونهم لتقدموهم ذبيحة لالهتكم الكاذبة . فقالوا له أن هذا الخبر كاذب ومن الملك اياه نمام . فأجابهم ان كنتم صادقين فدعوني اتبين الامر بنفسي في داخل الهيكل

<sup>(</sup>١) وجد بالفاتيكان كتاب قديم بخط اليد يؤخذ منه ان ناسخه تلقى ما فيه من الاقوال عن لسان البابا ديوسقوروس البطر يرك الاسكندرى نفسه حينما كان في منفاه . وهذا الكتاب يحتوى على تاريخ سفرة ديوسقوروس الى مجمع أفسس وما تم فيه . ومن ذلك الكتاب أخذت ترجمة القديس مكاريوس أسقف ادكو. وادكو هذه بمركز رشيد بمديرية البحيرة .

فسمحوا له بالدخول ودخل معه رجل واحد ممن كانوا معه نظرا لخوف الاثنين اللذين بقيا خارجا وما تقدم القليس داخل باب الهيكل حتى رأى عشرين رجلا بأسلحتهم متقدمين اليه وهم يهددونه بلغو اجله وحملوه ليبقدم ذبيحة لاحد آلهتهم ولم يؤخرهم سوى ان رئيس كهنتهم هوميرس لم يكن موجودا فاستدعوه وقد انتهز الرجل الذى كان مغلولا مع القديس هذه الفرصة وأسر اليه قائلا: هذا وقت الصلاة فأجابه القديس «لاتخف لابد ان يسوع ينقذنا من هذا الموت المربع » ولم ينته من هذه الكلمة حتى سمع الاثنان على الباب صوت و يصا احد المؤمنين يطلب اطلاق سراحها فان هذا المؤمنين لما علم بانطلاق القديس للهجوم على هيكل الوثنيين خشى عليه منهم فجمع عددا غفيرا من المؤمنين وسار الى الهيكل وكسر الباب وخلص القديس وزميله من الموت وهما على حافته . وقيل المؤمنين وسار الى الهيكل وكسر الباب وخلص القديس وزميله من الموت وهما على حافته . وقيل انه استخدم قوته في حرق جميع الاوثان التي وجدها في الهيكل وطاف البلدة يحرق كل ما تصل اليه يعده منها حتى ان الاهالى اذ رأوا آلهتهم تحرق امامهم دون ان تقوى على انقاذ تفسها أو تؤدى من اهانها اعتمد منهم كثيرون

و بعد ذلك أمر ثيودوسيوس قيصر بعقد مجمع في أفسس تفحص فيه هرطقة اوطاخي فسار القديس الى الاسكندرية ماشيا على قدميه وفي عزمه ان ينطلق أيضا الى مجمع افسس ماشيا ولما كان القيصر ارسل سفينتين لنقل البابا ديوسقوروس وحاشيته تقدم ربانها الى القديس مكاريوس وبعد ان اوضح له صعوبة السير على الاقدام الى افسس طلب منه ان يشرفه بنزوله في مركبه فأبي المقديس وقال له «لا تحلولي الراحة في سبيل خدمة الله بل يطيب لى معها التعب » ولكن ربان البسفينة لم يتركه بل استمريلح عليه و يلتمس منه الركوب معه فقال له القديس «الله يباركك البسفينة لم يتركه بل استمريلح عليه و يلتمس منه الركوب كما أنى لا أملك شيئا ادفعه لك كاجر» فقال الربان: أذا كان الاجرهو الذي يمنعك من السفر معي فسافر في مركب البطريرك مجانا فابتهج الربان: أذا كان الاجرهو الذي منعك من السفر معي فسافر في مركب البطريرك عانا فابتهج القديس وسر لانه استحق ان يرافق خليفة مار مرقس ولكنه أتخذ له مكانا قصيا من السفينة وجلس فيه، غير ان البابا ديوسقوروس لما علم بوجوده استدعاه اليه وأجلسه في مكان مناسب ولما كان فيه، لا يعرف الا لهجة واحدة من لهجات اللغة القبطية كان المترجم ينقل أقوال كل منها للاخر

ونظر احد الشمامسة الى القديس بازدراء ودهش كيف يحتفل البطريرك واساقفته برجل بسيط كهذا ليس له المام بالعلوم واللغات فوبخه البطريرك توبيخا شديدا والزمه بان يطلب منه الصفح والقديس لا يعلم ما جرى ولم يشعر الا والشماس يسجد أمامه فأقامه متحيرا وسأل عن السبب فافهمه أياه البطريرك وطلب للشماس العفو فأجابة «التمس من المولى ان يغفر خطاياك يا ابنى»

ومن ذلك الحين صار القديس موضوع احترام جميع المسافرين في السفينة ولما وصل الى مجمع افسس قام بخدمات جليلة لبطريركه , وفي مجمع حلكيدون المرذول أظهر غيره كلية وثباتا عجيبا في المحافظة على ايمان الكنيسة القديمة فحكم عليه بالنفى مع بطريركه ديوسقوروس

ولكنه فيا بعد تخلص من النفى مساعدة تجار مصريين كانوا قد أنهوا بسفرهم الى حيث منفى الأباء وجاء معهم متنكرا موفدا من قبل البابا ديوسقوروس لتثبيت المؤمنين. وكان وصوله فى الوقت اللذى ارسل فيه مركياتوس قيصر رسولا من طرفه يحمل صورة قرار مجمع خلكيدون ليرغم المصريين على التوقيع عليها فجمع رسول القيصر اكليروس الاسكندرية وعظاءها وأخذ يحضهم على الاعتراف بطبيعتين ويحسن لهم قبول طومس لاون فانتصب الانبا مكاريوس وأخذ بشجاعة فائقة يلقى على مسامع الحاضرين خطبة زيف فيها ذلك الاعتقاد وروى وقائع ذلك المجمع المزور و برهن على ان اعماله كانت خلافا لكل قانون ديني ومدنى

وحدث ان بروتير يوس الذي اقامه البابا ديوسقوروس وكيلا عنه قبل ذلك المذهب مشترطا رسامته بطريركا فحنق الانبا مكاريوس لرؤيته رجلا يخون من التمنه وطفق يوبخه توبيخا عنييفا فاغتاظ منه بروتيريوس ودفعه بقدمه في بطنه فسقط على الارض وتوفى للحال بالنسبة لشيخوخته وكان البابا ديوسقوروس قد تنبأ له قائلا «أنك تنال الشهادة في الاسكندرية لاجل دفاعك عن أيمان ابن الله » فتم قوله ونال القديس اكليل الشهادة

#### (٤) بعض مشاهير:

واشتهر في هذا القرن ايضا آباء كثيرون بالفضيلة والتقوى منهم الانبا ايسوذوروس تلميذ القديس مكاريوس المصرى والايغومانوس يوحنا استاذ القديس ارسانيوس الروماني والقس يحنس القصير (١) وأنبا بيشوى والقديس موسى الاسود الحبشى و يضيق بنا المقام عن ذكر تاريخهم وفي كتاب السنكسار عنهم ما يغني

# القسم الثالث المملكة والكنيسة

(۱) اركاديوس واضطهاد مركبان وبولكاريا (۲) اضطهاد ليو ومساعدة باسيليكوس وزينون المؤمنين

#### (١) اركاديوس واضطهاد مركيان وبولكاريا:

وملك بعد ثيودسيوس على الشرق ابنه اركاديوس سنة ٣٩٥م فسار على منهج أبيه وأمر بأن تغلق جميع هياكل الاصنام في ديار مصر ومنع التدين الا بالدين المسيحي فتأيد هذا الدين وصار

<sup>(</sup>۱) ولهذا القديس دير بمركزملوى باسمه يقال في بعض الروايات انه لما اضطهد المماليك الاهالى لجأ المسيحيون منهم الى هذا الدير والى قرية الشيخ عباده لاعتقاد المسلمين بانهم مسكنيان بالشياطين (تقوع المؤبد لسنة ١٩٩٨ ص ٢٩٤ ).

الناس يدخلون فيه أفواجا حتى هجرت هياكل الاصنام فأعطى القيصر بطريرك الاسكندرية تصريحا ليتصرف فيها كما يشاء فهدمت وأقيم مكانها كنائس وضيق اركاديوس على الاريوسين وأمر بأخذ الكنائس منهم بعد ان حكوها نحو اربعين سنة واسقط من جيشة من كان اريوسيا وطرد من كان في هيوانه وخدمه منهم.

ومملك بعد اركاديوس ابنه ثيودوسيوس الصغير سنة ٤٠٨ م و بعد موته خلفته اخته بولكاريا سنة ٤٥٠ م وكانت قَد نذرت الرهبنة ثم نكثت العهد وتزوجت برجل متقدم في السن من أكابر المحلس يندعني بمركيان ويلاحظ أنه بعد أن ملك ثيودسيوس الكبير سنة ٢٨١ م عمت مصر الديانة المسيحية وزادت العناية بتشييد الكنائس وفتح ألمدارس وتأسيس الاديرة وايقاف الاطيان والرزق عليها وكانت بولكاريا تحسد رؤساء الكرسي الاسكندري على ما وصلوا اليه من الشهرة والاعتزاز وحصولهم على شرف سام يفوق شرف الملوك وخشيت أمتداد نفوذ بطاركة القبط في القصر الملكي وارتىفاع كملمتهم عملى كلمة الحكام الرومانيين وخافت من استقلال هؤلاء البطاركة ببلادهم وتأكدت ان ذلك في امكانهم لعلمها بان البطر يرك الاسكندري يستطيع ان يقيم و يقعد بلاده بكلمة تصدرمنه . فعملت على اذلال شرفهم في شخص البابا ديوسقوروس ورأى اسقف رومية ان ذلك من مصلحته ليحل محل البطريرك المصري في السطوة والنفوذ فاتفق معها على تدبير مكيدة لذلك القديس فابتدعوا هرطقة مؤداها ان المسيح طبيعتين ومشيئتين وأرادوا ان يرغموا البابا ديوسقوروس وكنيسته على التسليم بها والايطرد من مركزه وتضطهد كنيسته وكانت النتيجة أنهم عقلوا ذلك المجمع الشرير بخلكيدون وحكموا فيه بنفيه وكتب مركيانوس الى جميع مملكته يأمر بقتل كل من لا يقول بقول مجمع خلكيدون فاضطهد الكنيسة المصرية أضطهادا عنيفا ومع ذلك لم توافق الملك والملكة على رأيهما واستمرت معترفة برئاءة بطريركها عليها وأدى كل ذلك الى تعاظم أسباب الشحناء والبغضاء بين الاقباط الوطنيين وبين الرومانيين المقيمين بمصر وزادت عوامل الجفاء والخصام بينها خصوصا عندما عينت الملكة بطريركا لمصرغير ديوسقوروس فخضع له الاروام اما الاقساط فأبوا الاعتراف بسلطته عليهم مطلقا ورفضوا جميع قرارات مجمع خلكيدون رفضا باتا وكانوا يعتبرون ان الهزء بأعماله برهان على صدق وطنيتهم واخلاصهم لبلادهم وحبهم لكنيستهم. وسارت الكنيسة الحبشية على عقيدة أمها الكنيسة القبطية وأبت الخضوع لبطاركة بولكاريا ورفضت مطلقا رسامة مطارنتها بيد غيريد بطريرك الاقباط الارثوذكس ولا تزال على هذا الرأى الى يومنا هذا

واستفحل الخلاف بين المصريين والاروام الذين كانوا معضدين من الحكومة . وانتشب المقتال مرارا بينهم وبين المصريين فأريقت دماء كثرين من هؤلاء . ولما أقيّم بروتيريوس بطريركا من قبل الحكومة ولم يسلم برئاسته الارثوذكسيون حمل عليهم مندوب الملكة بفرقة من الجند كانت

معه حال اجتماعهم ليلة عيد القيامة للصلاة ففرق شملهم وقتل كثير بن منهم وأستولى على أمتعه الكنائس وأموالها وسلمها للبطر يرك الدخيل

#### (٢) اضطهاد ليو ومساعده باسيليكوس وزينون المؤمنين:

والقيصر ليو الذى جاء بعد بولكاريا سنة ٤٥٧ م كان يميل الى ترك الحرية للمصريين فى ما يختص بدينهم لولا اغراء أسقف رومية اياه على اضطهادهم فشدد عليهم ونفى بطريركهم وسفك دماء ثلاثين الفا من مسيحى الاسكندرية بدعوى أنهم خالفوا رأيه ، وملك بعده باسيليكوس سنة ٤٧٤ م وكان قوم المعتقد فأحسن الى الارثوذكسين وعقد مجمعا بالقسطنطينية برئاسة البابا تيموثاوس بطريرك الاسكندرية الذى أستدعاه من منفاه وحكم فيه برفض أعمال مجمع خلكيدون وأيد الاعتراف بالطبيعة الواحدة وقرر حرم نسطور واوطاخى

وجلس بعده على العرش زينون الملك البارسنة ٤٧٧ م وكان في مبدأ الامر خلكيدوني المذهب فنفى البابا بطرس منغوس من الاسكندرية ولكنه فيا بعد اعتنق مذهب الطبيعة الواحدة فرد السطريرك من المنفى وعقد عشورته ومشورة بطرس القصار البطريرك الانطاكي واكاكيوس بطريرك القسطنطينية مجمعا في هذه المدينة وحكم فيه برفض أعمال المجمع الخلكيدوني فأيد هذا الحكم وأثبته مرسومه المسمى هينوتيكن «أساس الاتحاد» وكاد ينجح في لم شعث المتنافرين لولا معارضة أسقف رومية ومقاومته كها هو شأن أساقفة رومية الذين كان من دأبهم أن يوسعوا فرجة الخلاف في المكنيسة المصرية لاعتقادهم أن صيدهم لا يجلوا الا في الماء العكر. غير أن معارضة أسقف رومية لزينون لم تعد بفائدة فأعز هذا المتأصلين التابعين للبابا ديوسقوروس ورفع شأنهم وكان يحمل الى دير ابى مقاربوادي هبيب كل سنة ما يحتاج اليه من القمح وغير ذلك

# القسم الرابع البدع والانشقاقات

(١) مجمع افسس المسكوني الثالث

(٢) نسطور (٣) أوطاخي

(١) بدعة رهبان سيكتى (٥) بدعة مجمع خلكيدون

# (١) مجمع أفسس المسكوني الثالث:

انعقد سنة ٤٣١ بأمر ثيودوسيوس قيصر تحت رئاسة البابا كيرلس الاسكندرى حضره مائتا أسقف لمحاكمة نسطور الذى أنكر أن السيدة العذراء والدة الآله وعلم باقنومين فى السيد المسيح قد كلم المجلم بحرم هذه البدعة وأثبت ان فى السيد المسيح اقنوما واحدا وطبيعة واحدة من بعد الاتحاد بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة ثم وضعوا مقدمة دستور الايمان التى هى «نعظمك يا أم النور الحقيقى ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الآله لانك ولدت مخلص العالم أتى وخلص نفوسنها . المجد لمك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل اكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غافر الخطايا نكرز ونبذر بالثالوث المقدس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يارب ارحم يارب ارحم يارب بارك آمين » ثم أمروا بأن يقرأها كل المسيحيين من الكهنة والشعب شيوخا وصبيانا ورجالا ونساء فى الصلوات والقداسات و بعد أن ثبتوا الكنيسة بالقوانين انصرفوا الى بلادهم

هذا واننا نختم الكلام على هذا الجمع بقسم من القانون الثامن من قوانينه يتعلق في ادارة الكنائس واستقلالية كل واحدة منها وهو: «لا يجوز لاحد من الاساقفة الوقورين أن يمد يده الى ابروشية غير ابروشيته ليست له من القديم ومنذ البدء تحت رئاسة أسلافه وان كان أحد وضع يدا واغتصب ابروشية وجعلها في دائرته فليردها لكى لا تخالف قوانين الآباء ولا يدخل دخان سلطة عالمية تحت برقع الخدمة الكهنوتية ولا نضيع الحرية رويدا رويدا وغن غافلون. الحرية التى منحها لنا بلمه الخاص ربنا يسوع المسيح عرر جميع البشر فقد رأى المجمع المسكوني أن تحفظ لكل ابروشية حقوقها القديمة القائمة لها منذ الابد سالمة صحيحة وفقا للعادة المرعية منذ القديم بأن كل ميترو بليت له الرخصة أن يحصل على المساواة في الاعمال لصيانته وان برز أحد بقانون يخالف القوانين المسونة الآن فقد رأى المجمع المسكوني المقدس أن يكون ذلك لاغيا » أهـ

#### (۲) نسطور:

ولمه بجرمانيقية المعروفة الآن بمرعش في سورية وأظهر في مبدأ أمره غيرة ضد الاريوسيين

والابوليناريوسين حتى ارتقى الكرسى القسطنطينى وقال فى خطاب يوم رسامته «سلمنى أيها الملك الارض خالية من الهراطقة فاسلمك السها » ولكنه كان يخفى تحت هذا التظاهر الكاذب كبرياء شديدة وقال بعضهم « أن نسطور حارب جميع الهرطقات بجهد السبيل الى هرطقته » فانه ما عتم أن جلس على الكرسى حتى أخذ يعلم انه لما كان الجزء اللاهوتى من طبيعة المسيح لم يولد من العذراء فلا يحق أن تسمى أم الله بل والدة المسيح الانسان وقصد بذلك أن يمهد السبيل الى انكار الوهية المسيح الذى قسمه الى شخصين معلما أن اللاهوت لم يتحد بالناسوت بل ساعده فقط وصرح مرة فى خطبة قائلا « كيف أسجد لطفل ابن ثلاثة شهور قد سجد له الجوس » وقال أيضا « كيف يكون لله أم فاذا يستحق المعذرة الحنفاء الذين كانوا يأتون بأمهات الهتهم فى ملاعبهم وقد كتب الرسول عن لاهوت المسيح انه بلا أب ولا أم ولا ميلاد . ان مريم لم تلد الها بل ما يولد من الموح فهو روح . ان الحليقة لم تلد الحالق بل ولدت انسانا آلة للاهوت »أهد

فحالما سمع مؤمنو القسطنطينية هذا الكلام من نسطور قاموا ضده ونادوا بسقوطه ولكنه تشبث بخطائه وأتاه مرة بعض الرهبان يعلنونه عدم مطابقة اعتقاده للايمان القديم فأمر بسجنهم فى الكنيسة وأمر خدامه بنزع ملابسهم وضربهم فصاروا يرفسونهم و يلطمونهم وأوثقوهم بعامود ثم هشموا أكتافهم وطرحوهم على الحضيض وكانوا يضربونهم على بطونهم

ولما انتشرت بدعته قاومها البابا كيرلس كها ذكر وقرر حرمه ونفى الى ديره الاول عله يرعوى عن غيه فلم يقلع عنه بل صارينفث سمومه برهبان ذلك الدير ولذلك نفى الى أخم بصعيد مصر وأخيرا مات ذلك الشقى بغوايته وقيل انه لشدة يأسه كسر رأسه

أما أتباع نسطور فاهتموا بنشر بدعته بعد موته وأسسوا لهم مدرسة بالرها ثم طردوا منها فلجأوا اللي نصيبين وغرطنوا لهم رئيسا أطلقوا عليه لقب «جائليق» واستمروا يذيعون بدعتهم و يوجد منهم لليوم فريق في جبل سنجار على حدود العجم وفي ملبار بالهند

# (٣) أوطاخي:

كان راهبا مترأسا على دير بالقرب من القسطنطينية به ٣٠٠ راهب وكان قد قاوم نسطور وأساقفته ببسالة وشكاه لمجمع أفسس حيث ذهب بشخصه ليشهد على ضلاله ولهذا كان أصدقاء البابا كيسرلس يعتبرونه من المحامين عن الايمان. وفي سبيل المدافعة عن مقام المسيح ضد نسطور تطرف في التعبير عن طبيعته فقال ان طبيعته الناسوتية اندمجت في اللاهوتية وحرم هذا التعليم في المجسسي الثاني سنة ٩٤٤ م الذي ترأسه البابا ديوسقوروس الا أن أوطاخي اعترف بايمان محمع نيقية فحل من حرمه وقام بنشر مذهبه الآب بارسهما وتلمنذه صموئيل بن الارمن سنة ٤٦٠ م

الا أن السوريين تبركوا بعدئد نظام التعليم الاوطاخي بفضل جهاد الآب بطرس القصار البطريرك الانطاكي

#### (٤) بدعة رهبان سكيتى:

ومؤداها أن الله ذو صورة بشرية وأعضاء جسمية. وقد كان من أنصارها راهب اسمه سرابيون قد بلغ من الكبر عتيا وكان مبجلا معتبرا في ديره ببرية شيهات وهذا كان يعبد الله كأنه انسان بحصر اللفظ. ولبث على اعتقاده هذا مدة من الزمن حتى وقعت بينه و بين رئيس الدير وشماس عالم مباحثه اقتنع منها بأخطائه. وأهل هذه البدعة سلموا بها من سقم فهمهم للكتاب المقدس منها بأخطائه. وأهل هذه البدعة سلموا بها من سقم فهمهم للكتاب المقدس وأخذهم بمعناه الحرفي وتنفسيرهم لما جاء فيه عن الله كأن له عين أو أذن أو يمين أو شمال أو وجه الخ تفسيرا حرفيا. ولما اقتنعوا بوجوب تفسير بعض أقوال الكتاب روحيا أقلعوا عن بدعتهم الوخيمة

#### (٥) بدعة مجمع خلكيدون:

وهو أن للسيد المسيح طبيعتين ومشيئتين وهو اعتقاد القائلين به الى مذهب نسطور المستدع القائل بشخصين في السيد المسيح. وليس من ينكر ان الكاثوليك يعتقدون ان المسيح اثنان لان اصطلاحهم على القول بأن المسيح اقنوم الهي بحت لا ينفى اعتقادهم بأنه اثنان بعد قولهم أنه كيانيان وشيئان وذاتان وطبيعتان بل لا ينفى قول لاون أسقفهم في طومسه المشهور « وحقا يأتى المسيح اثنان ( اثنين ) الاله والانسان » ( ١ )

أما الذين يخشون من ان التسليم بطبيعة واحدة في السيد المسيح يجرهم الى الاعتقاد بالاختلاط والامتزاج فليسمعوا قول القديس ساو يرس الانطاكي « اننا اذا قلنا بطبيعة واحدة للسيد المسيح من طبيعتى اللاهوت والناسوت نقول أيضا ان ذلك يكون بغير امتزاج ولا اختلاط ولافساد بل مع بقائها على ما كانتا عليه فطبيعة الانسان من طبيعتى النفس والبدن وطبيعة الجسم من طبيعتى الهيولي والصورة من غير أن تنقلب النفس بدنا ولا الهيولي صورة و بالعكس » أهـ ( ٢ )

والمغريب ان الباباويين الذين ينكرون وحدة المسيح الطبيعية في الوقت نفسه يسلمون بها باعتقادهم ان السيدة العذراء هي أم الله لان اعتقادنا بأن العذراء هي أم الله هو عين الكفران لم نسلم بطبيعة واحدة في المسيح وفي ذلك يقول أحد الآباء سائلا المخالفين « هل ولدت مريم الها أم

<sup>(</sup>١) راجع كتاب اعمال مجمع خلكيدون المطبوع بالعربية برومية سنة ١٩٦٤ م.

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ الدول لابن العبرى ص ١٤٧

انسانا فان قلتم الها ضللتم لان الله لا يولد وان قلتم انسانا كانت أم انسان لا أم اله وذلك تنكرونه وان قلتم ولدت الها وانسانا كانت أم اله وانسان فلها ابنان أحدهما اله والآخر انسان وهذا قول يستقضه العقل و يزيفه فاذا لا يصح الا أن تقولوا ان الاله والانسان صارا واحدا ولذلك مريم ولدت أواحدا فالذى ولدته لا الها بالاطلاق ولا انسانا بالاطلاق ولا الها وانسانا بل الها متأنسا وهذا هو الحقى » أه

وليس من ينكر ان الكنيسة الرومانية قبل الانشقاق و بعده أحيانا كانت تسلم برأى الكنيسة القبطية أى بطبيعة واحدة للسيد المسيح واليكم شهادة صاحب كتاب «تاريخ الانشقاق» وهو أحد كهنة كنيسة الاروام الارثوذكس التي تتفق مع الكنيسة الباباوية لا معنا في هذه القضية قال في ج ١ ص ١٩٢ « وكان معلمو الغرب على الغالب متفقين مع الاسكندريين في المنهج والتعبير كها يتضح من رسائل يوليوس بابا رومية الى ديونيسيوس أسقف قبرص في أواسط القرن الرابع حيث ينكر الاعتراف بطبيعتين استناد على قول الانجيل « والكلمة صاربشرا » وقول بولس « رب واحد يسوع المسيح » و يعترف بطبيعة واحدة للاهوت الغير المتألم والناسوت المتألم »

والاسقف الروماني انور يوس في سنة ٢٦٥ م دافع عن مشيئة واحدة في السيد المسيح بشهادة مؤرخي الكاثوليك أنفسهم فقال ليفونسيوس ليكوري أحد الذين يعترفون بقداستهم في كتابه «تماريخ الهرطقات» ص ١٠٨ ان انور يوس قال «اننا تعتقد مشيئة واحدة في المسيح لان اللاهوت لم يأخذ خطيئتنا بل طبيعتنا كها خلقت قبل انفسادها بالخطية» أه وقال ليفونسيوس أيضا «ان البعض من المؤرخين الكاثوليك استنتجوا من هذا ان انور يوس سقط في هرطقة المونوطوليتين» أه وشهد بذلك أيضا المعلم لومند اليسوعي مؤلف كتاب «خلاصة تاريخ الكنيسة» ج ١ ص ٢٨٨ و ٢٨٨

ووافق انبوريوس على الاعتقاد بمشيئة واحدة أسقف رومانى آخر وهويوحنا الرابع سنة ٦٤٠ م كتب للملك قسطنطين الثانى يحامى عن انوريوس يقول « ان البعض كانوا يعتقلون ان فى يسبوع المسيح ارادتين متضادتين فله ولاء أجاب البابا انوريوس ان يسوع المسيح الاله الكامل والانسان الكامل اذ أتى ليصلح فساد الطبيعة البشرية فحبل به وولد دون خطيئة وكذلك لم تكن مشيئتان متضادتان ومشيئة جسده لم تضاد قط مشيئة روحه » (تاريخ الهرطقات ص ٣٠٩)

وقال ليفونسيوس أيضا تعليقا على ذلك «لا ننكران انوريوس أخطا اذ أمر بالصمت على من يقول ان المسيح مشيئة واحدة لانه متى كان الكلام في ضلال فالامر بالصمت عنه يكون نفس محاماة المضلال وحينا وجد الضلال وجب اشهاره ومصادمته وبهذا قام نقص انوريوس»

(الهرطقات ٣٠٩) أهد فها قد رأينا ان أعظم قديسي الكنيسة الكاثوليكية يجاهر بخطأ ونقص أحد باباواتها فأين اذا تلك العصمة الموهومة ؟

وجاء في كتاب «الايمان الصحيح في السيد المسيح» ص ١٤٢ الذي ألفه أسقف روماني خطابا لرؤساء كهنة القبط والحبش والارمن والسريان يستدعيهم به الى الانضمام لرأيه في الطبيعة والمشيئة ما نصه: «إن الكنيسة الكاثوليكية تطعن بالحرم من لا يعتقد بأن المسيح هو طبيعة واحدة للكلمة المتجسدة وإن سألت أين يوجد هذا الحرم أجيبك على الفور كها تدون في المجمع الانراني المنعقد بأمر القديس مرتينوس البابا سنة ٢٤٩ م في القانون الخامس بهذه الالفاظ «من لا يعتقد بوجب رأى الآباء القديسين انها موجودة طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة في المسيح خاصة وحقا دلالة على أن المسيح الاله أخذ جوهرنا كله كاملا ما عدا الخطيئة فليكن محروما» أهوالادهي أن هذا القانون لم يصدر قبل المجمع الخلكيدوني بل بعده وهو يدل صراحة على أن الكنيسة واحدة في المسيح

وقال صاحب كتاب «تاريخ الهرطقات» عن المسيح ليلة آلامه «فان كان الناسوت وحده قد أطاع وصلى وتألم وإذا لم تكن تقدمة المسيح وصلاته وتوسطه أفعالا صادرة عن الكلمة بل عن المناسوت فقط بنوع ان الاتحاد أقنومي لم يساعد بشيء ليكون مبدأ أفعاله كإملا فينتج من ذلك ان ناسوت المسيح كان يفعل من ذاته وان كان الامر كذلك فيجب أن يقال انه كان حاصلا على قيام بنفسه وكان له أقنوم خاص متميز عن أقنوم الكلمة وها هوذا في المسيح أقنومان كما يزعم نسطور» أه فليسمع الباباو يون قول قديسهم هذا الذي نقض به رأى برو يار اللاتيني الذي كان يزعمم ان ناسوت مخلصنا وحده أطاع وصلى وتألم وان تقدمته وصلاته وتوسطه لم تكن أفعالا صادرة عن الكلمة كأنه مبدأ طبيعي وفعال بل انها كانت أفعال الناسوت خاصة وانه في مدة وجوده في المقبر بطل ان يكون ابن الله الى غير ذلك من الآراء المرذولة التي كان يمكنه أن يوفر على نفسه تعب الرد عليها بتلك المحاولة اذا سلم بوحدة المسيح الطبيعية

وفى كتاب «اعتراف الآباء» المعتبر بكنيستنا القبطية طائفة كبيرة من شهادات الآباء العظام المعترف بقداستهم من الكنائس المسيحية تشهد بطبيعة واحدة للسيد المسيح فننقل بعضه كتاب «نفح العبير» ص ٢٠٦ ــ ٢٢٦:

قال القديس اغناطيوس البطريرك الانطاكى الاول الشهيد فى رسالة له «نحن نؤمن ال المسيح الاله تألم بالجسد كالانسان وهو غير متألم كالاله وذاق الموت بالجسد وهو غير مائت كالاله فاذا سمعت أن الله تألم عنا وان الله الكلمة مات لاجلنا فافهم انا نوصل الطبائع الى وحدانية اللاهوت والناسوت »

وقبال البقديس اغريغور يوس العجائبي من كتاب له في الامانة « الله الحقيقي الغير جسد ظهر في الجسد وهو تام في اللاهوت الحقيقي الكامل ليس هو شخصين ولا هو طبيعتين ولا نقول انا نعبد رابوعا الله وابن الله وانسانا والروح القدس ومن أجل هذا نحرم المنافقين »

وقال القديس اثناسيوس الرسولي من مقالة له على التجسد الالهي وقد استشهد بها القديس كيرلس الاسكندري أكثر من مرة وهي واردة في تاريخ الجمع الافسسي دفعتين في الجزء الاول والثالث « وليس نقول عن هذا الابن الواحد انه طبيعتان واحدة نسجد لها والاخرى لا نسجد لها بل طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد»

وقال أيضا في رسالته الى ابيكتيتوس وقد استشهد بها القديس كيرلس وتحررت في تاريخ المجمع المسكوني الثالث الافسسي دفعتين في الجزء الثاني والثالث وهكذا «وكيف يتجاسر الذين يدعون مسيحيين على أن يشكوا في هل ان السيد الذي ولد من مرم هو ابن الله بالجوهر والعلبع وانه بحسب الجسد هو من زرع داود من جسد القديسة مرم ومن هم الذين يتجاسرون بهذا المقدار حتى يقولوا ان المسيح الذي تألم وصلب بالجسد ليس هو برب ولا بمخلص ولا اله ولا ابن الآب»

وقال الشديس باسيليوس الكبير في تفسيره قول الحكيم «إن الرب خلقني» «وليس انا نقول على الابن الوحيد انه اثنان ولا نقول ان اللاهوت (منفرد) بذاته ولا اللاهوت بذاته بل نقول طبيعة واحدة واقنواما واحدا»

وقال القديس اغريغوريوس أخوباسيليوس المشاراليه في مقالة له على عماد سيدنا وصوت الآب الشاهد له بالبنوة هكذا: \_ قال (أعنى الله الآب) « هذا هو ابنى الجبيب الذي به سررت » ليس هو ابنى وآخر غيره سجدت له الجوس. له هو الذي اصطبخ وغيره لم يصطبخ بل هذا هو ابنى الحبيب الذي به سررت »

وقال القديس يوليوس أسقف رومية المومأ اليه في رسالته المذكورانه أرسلها الى ديونيسيوس أسقف قبرص في أواسط القرن الرابع «و بالضرورة يلزم الذين يعتقدون بطبيعتين أن يسجدوا للواحدة ولا يسجدوا للاخرى وان يعتمدوا بالتي للاهوت ولا يعتمدوا بالتي للناسوت ولكن ان كنا تعتمد عوت الرب فهي طبيعة واحدة تعترف بها للاهوت الغير المتألم والجسد المتألم لكي تكون صبغتنا هكذا في الله وتكمل عوت الرب »

وقال القديس غريغوريوس النزينزى الناطق بالالهيات في مقالته على اللاهوت «هو ابن واحد وليس المسيح طبيعتين بعد الاتحاد ولا مفترقا ولا مختلطا في ما اجتمع من الجهتين طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت اجتمعتا الى وحدا»

وقال القديس العظيم يوحنا الذهبي فمه في المقالة الثالثة من تفسيره رسالة أفسس « ولكني أبين الامر ان الله الكلمة أخذ الانسان كله من طبيعتنا وهو كامل في كل شيء وله اقنومه فيه أعني الكلمة فلاجل هذا نقول عنه انه طبيعة واحدة الله الكلمة صار جسدا »

وقال القديس ثاودوطسس أسقف انكوريا من خطبة له على الميلاد السيدى وتليت خطبته هذه في المجمع الافسسى المقدس وسجلت بالجزء الثالث من تاريخ المجمع المشار اليه «لان المذى اتحد لا يسمى اثنين بل واحدوان قسمتها بالعقل وتأملت كل واحدمنها بمفرده فقد حللت الاتحاد والوحدة »

وخير ما نختتم به هذه الشهادات شهادة البابا كيرلس الاسكندرى فى ختام كتابه الى ثيودوسيوس قيصر «اننا لا نعرى الناسوت من اللاهوت ولا نعرى الكلمة من الناسوت بعد ذلك الاتحاد الغامض الذى لا يمكن تفسيره بل نعترف بأن المسيح الواحد هو من شيئين قد اجتمعا الى واحد مؤلف من كليما لا بهدم الطبيعتين ولا باختلاطهما بل باتحاد شريف فى الغاية بوجه عجيب» أهد

# القرن السادس القسم الأول تاريخ البطاركة

| ( Y ) ديوسقوروس Y | (۱) يوحنا ۲    |
|-------------------|----------------|
| ( £ ) ثيودوسيوس ١ | (٣) تيموثاوس ٣ |
| (٦) دميان         | (٥) بطرس ٤     |

#### (١) يوحنا ٢:

البطريرك الثلاثون, قضى بضع سنين راهبا قبل رسامته مقيا في دير الغار الذي كان على مقربة من بلبيس (بمديرية الشرقية) وكان يلقب بالحبيس بالنسبة لبقائه مترهبا في مكان واحد مدة طويلة, وكان ذا قرابة بسلفه البابا يوحنا الاول, وحال ارتقائه الكرسي المرقسي في باؤنه سنة ٢٣٤ ش و ٥٠٠ م في عهد اناستاس قيصر كانت الكنيسة المصرية قد أخذت قسطها من الراحة والحسرية فاتسع نطاقها واستردت ما فقدته من المراكز الدينية بسبب الاضطهاد, وتلقى هذا البابا عقب جلوسه على السدة البطريركية رسائل عديدة من رؤساء الاساقفة الارثوذكسين يهنئونه بوظيفته ويؤيدون له الاعتراف بالايمان الصحيح ويرفضون كل هرطقة خصوصا هرطقات نسطور وأوطاخي وابوليناريوس معترفين بوحدة المسيح الطبيعية

وكانت الرسائل متبادلة على الاخص بينه و بين بطريرك انطاكية المدعو ساو يرس الذى اشتهر بالتعصب للطبيعة الواحدة وبمقاومة مجمع خلكيدون وكان قبل رسامته مقيا فى الاسكندرية ثم اختير بطريركا لانطاكية . وقد اسف القيصر فيا بعد لتعيينه أياه بطريركا على انطاكية لانه كان لا يعرف للتسامح فى عقيدته معنى وقد حاول القيصر أن يجعله يتنازل عن مبدئه سواء بالقوة أم باللين فلم يجد الا الاباء الشديد

فأرسل الانبا ساو يرس بطريرك انطاكية هذا الذى جلس على كرسى القديس اغناطيوس الكبير سنوديقا الى البابا يوحنا الاسكندرى بالاتحاد فى الامانة و يبشر فيها بالاتفاق بينها فى الامانة الواحدة الارثوذكسية التى للآباء القديسين. فقبلها البابا يوحنا شاكرا هو وأساقفته وقرأوها فى كنائسهم وفى جميع أنحاء الكرازة المرقسية واصعدوا صلوات وشكروا السيد المسيح الذى أعاد الاعضاء المقطوعة الى مواضعها. وكتب أيضا البابا يوحنا الى القديس ساو يرس جوابا يشرح فيه

الامانة المستقيمة ففرح به هذا الآب فرحا عظيا. وأقام البابا يوحنا بطر يركا احدى عشرة سنة وتنيح في الثاني عشر من بشنس سنة ٢٤١ ش و١٧٥ م٠

#### (۲) ديوسقوروس ۲

البطريرك الحادى والثلاثون. ولما تنيح البابا يوحنا كان له كاتب يدعى ديوسقوروس ابن عمم البابا تيموثاوس الاول. وكان رجلا كاملا مجبوبا من الشعب حتى طلب القيصر نفسه تعيينه ، الا أن الكنيسة القبطية لم تكن لترضى مطلقا بتداخل القياصرة في انتخاب بطاركتها . فهدأ ديوسقوروس خواطر الشعب بوعده اياهم برفض تعيين القيصر و يسلم ذاته لهم لينتخبوه أو لا ينتخبوه حسب ما يتفق مع ارادتهم ومع قوانين الكنيسة . فلبث المصريون مدة دون أن يرسموه حتى هدأت الاحوال فأقم بطريركا بكنيسة ماريوحنا وتمت رسامته في شهر هاتور سنة ٢٤٢ ش و١٧٥م في عهد اناستاس قيصر باحتفال عظيم . وقام البطريرك بالخدمة وتناول الاسرار المقدسة

وقد امتدح المؤرخون هذا البابا بالنسبة لحسن تصرفاته وجبل طباعه التى يندر من يتصف بها . وعقب رسامته مباشرة كتب رسالة الى الآب ساو يروس يذكر له فيها نياحة البابا المغبوط يوحنا وجلوسه بعده على الكرسى الرسولى . فكتب اليه يعزيه و يعلمه انه مشترك معه فى الامانة المستقيمة التى ينبغى المداومة على التعليم بها والمحافظة عليها

وحدث ان القبصر اناستاسيوس غضب على قوم بالاسكندرية فخاف الجميع وطلبوا من السبابا ديوسقوروس أن يذهب لمقابلة القيصر في القسطنطينية و يتوسط لديه حتى يرضي عليهم . فسافر البلطريرك الى القسطنطينية وتمكن من الحصول على عفو عام للكل . وقيل ان هذا البابا الموقر صادف تعديات كثيرة واهانات مرة من أنصار مجمع خلكيدون في القسطنطينية ولكنه احتملها بصبرتام ولم يرد أن يجاوب أولئك الاشرار بكلمة واحدة بينا كانوا يوجهون اليه قوارص الكلام أثناء مروره في شوارع القسطنطينية العمومية

ولم تطل حياة هذا البطريرك العظيم فلم يلبث على الكرسى البطريركى سوى ثلاث سنين وفى قول آخـر سنة واحـدة ونصف وتنيح فى السابع عشر من بابه ولحق بآبائه فى سنة ٢٤٤ ش و ٢٠٥ م

#### (٣) تيموڻاوس ٣:

البطريرك الثانى والثلاثون. اختير للكرسى البطريركى في هاتورسنة ٢٤٤ ش و ٥٢٠ م في عهد يوستينوس قيصر الاول لما اتصف به من التعقل والحكمة وكان من المتمسكين بوحدة المسيح السطبيعية والمتعصبين ضد مجمع خلكيدون نظير ساويرس بطريرك انطاكية ولذلك جدد معه العلاقات حال استلامه مقاليد الرئاسة وحررله رسالة متضمنة الايمان الصحيع. واتفق بعد سيامته ان توفى انستاسيوس القيصر المؤمن وأقيم بعده رجل ردىء من أنصار مجمع خلكيدون اسمه يوستينوس سنة ٢٧ م ، فلما جلس على كرسى القيصرية بذل جهده ليعيد كل المؤمنين الارثوذكسيين الى اعتقاد مجمع خلكيدون ووجه نظره بالاخص لمسيحيى مصر قاصدا اضطادهم لانهم كانوا أكثر من غيرهم كراهة لمجمع خلكيدون ورسالة لاون. وعين لذلك قوة عسكرية وفدت على الاسكندرية لكى ترغم أهلها على قبول قرارات المجمع الخلكيدوني

ولما عرف البابا تيموثاوس الخطر المحدق برعيته أرسل وفدا الى القيصر يطلب منه الغاء هذه الاجراءات خوفا من حدوث ثورة تصطك من هولها الركب. وتقابل هذا الوفد مع امرأة القيصر وكانت على مذهب المصريين فأقنعت القيصر بالعدول عها دبره بخصوص ذوى الطبيعة الواحدة فقبل وأرسل الاوامر الى جيشه بمبارحة الاسكندرية والذهاب الى أقاليم شمالى افريقيا الغربية

ولكن المقيصر عاد فيا بعد وشرع في عقد مجمع بالقسطنطينية الغرض منه اجبار الارثوذكسيين على اعتناق مذهب الخلكيدونيين ودعا اليه جميع رؤساء الكنائس فحضر منهم كليسوس أسقف رومية وابولينار يوس الذي صيره القيصر بطريركا ملكيا على الاسكندرية فيا بعد واوطيخوس بطريرك القسطنطينية والاساقفة الذين تحت أيديهم

وكان أول من حتم عليهم القيصر بحضور المجمع البابا تيموثاوس بطريرك الاسكندرية وساو يرس بطريرك انطاكية. فأما البطريرك الاسكندرى فلها كان يعلم غرضه السيء أبي قبول هذه الدعوة واستمر في مركزه مدبرا رعيته. فهاج لذلك غضب القيصر وأمر بالقبض عليه لينفى فتعرض لهذا الامر الارثوذكسيون وهددوا كل من يمديده الى بطريركهم، فأمر الملك والى الاسكندرية بأن يردهم بالقوة فحدثت اذ ذاك بجزرة عظيمة أسفرت عن قتل عدد عظيم من الارثوذكسيين و بذلك أمكن للوالى القبض على البطريرك ونفيه فاستمر ثلاث سنوات في المنفى قاسي فها شدائد عظيمة جدا و بعدها رجع الى مركزه

أما الآب ساو يرس بطريرك انطاكية فانه قبل دعوة القيصر لحضور المجمع فى القسطنطينية وذهب اليه ومعه بعض علماء الاساقفة منهم فيلوكسينوس أسقف مابوغ . فلما وصل الى القسطنطنينة أكرمه الملك فى البداية اكراما عظيا ظانا انه بذلك يستجلبه الى الحلكيدونية ويساعده على تعميم اعتبار طومس لاون . ولكنه لما جاء يوم انعقاد المجمع حضر جميع الاساقفة الى الآب ساويرس السبحاع فقال ان لم يحرموا أولا طومس لاون والمجمع الخلكيدوني المرذول فلا أقبل الاجتماع مع أحد . ففى الحال أمر القيصر باضطهاده فنزلت عليه البلايا وحلت به الشدائد وألقى فى السجن هو وبعض أساقفته والبعض الآخرنفي وأقيم مكانه رجل خلكيدوني المذهب يدعى بولس . و بعد سنتن أفرج عنه بسؤال الملكة ثبوذوره المؤمنة فهرب من القسطنطينية وجاء القطر المصرى فقابله البابا تيموثاوس بكل احترام وخوفا من سطوة الحكومة كان يهرب من مدينة الى مدينة ومن دير الى

دير حتى انطلق أخيرا الى مدينة سخا (بمديرية الغربية) واختفى فى بيت ارخن (١) يدعى درتاوس كان مشهورا بالاهتمام بأمور الشيوخ والرهبان الذين رفضوا ضلال يوليانوس الهرطوقى وكان الاب ساو يرس يكاتب الاساقفة أصحابه الذين بالاسكندرية و يعزيهم و يصبرهم و يوصيهم أن يثبتوا على الشدائد

أما البابا تيموثاوس فبعد رجوعه من منفاه لبث مستمرا على مبادئه الارثودكسية حتى ظهر يبوليانوس الاليكريشي من القسطنطينية وأخذ في نشر بدعة أوطاخي فحرمه وفصله من شركة الكنيسة. وخرج الآب ساويرس من مكنه واشترك مع البطريرك الاسكندري في مقاومة هذه الكنيسة وكتب الآب ساويرس رسالة الى يوليانوس يفند له فيها بدعته. ثم قضى البابا تيموثاوس ما بقى من حياته مجاهدا في سبيل الامانة المستقيمة مشتركا مع الآب ساويرس ودحض جميع مقالات يوليانوس. وكانت مدة مقامه بطريركا على كرسي الاسكندرية سبع عشرة سنة توفى في الثالث عشر من أمشيرسنة ٢٦٠ ش و ٥٣٦ م

#### (٤) ثيودوسيوس ١:

البطريرك الثالث والثلاثون. وبأمرالله اجتمع الاساقفة والشعب الارثوذكسى بعد نياحة الببابا تيموثاوس الشالث وبتدبير السيد المسيع سوا على اختيار الآب ثيودسيوس لكرسى البلطريركية. في أبيب سنة ٢٦٠ ش و٥٣٥ م في عهد يوستنيانوس قيصر الاول وكان معروفا بالعفة مشهورا بالنبوغ في العلوم الكنسية. و بعد رسامته عقد مجمعا حرم فيه مجمع خلكيدون ورسالة لاون وسائر الهراطقة وخصوصا يوليانوس الذي كان ينفث سمومه في القويمي الرأى حينئذ بالديار المصرية. فاغتباظ يوليانوس وأراد أن يدبر له مكيدة. فوقع نظره على ارشدياقن البيعة الاسكندرية. وكان رجلا طاعنا في السن يدعى قيانوس وكان قائما وقت رسامة البابا ثيودوسيوس بطريركا مع الاساقفة والكهنة واستمر في البيعة حتى نصبوه وكتبوا تقليده وقدموه لرتبة الرئاسة على الكرسي الرسولي وكملوه باتفاق جميع الشعب المسيحي الحب الله

فاحتال يوليانوس الهرطوقي و بعض الاشرار نظيره على قيانوس هذا وخدعوه بقولهم له انه كان ينبغي أن تكون رتبة البطر يركية له لا سواه واستمروا يغشونه حتى اغتر بأقوالهم الرديئة وسمح لهم أن يأخذوه الى بيت قس ردىء الفعل عب للمال يدعى ثيوذوروس وهناك رسموا قيانوس بطريركا . ثم مضى يوليانوس الهرطوقي الى صديقه يوحنا والى الاسكندرية وأجزل له الهدايا ورشاه بالاموال حتى رضى بطرد ثيودوسيوس البطريرك من كرسى الاسكندرية وأخفى أولئك الاشرار عن الوالى ما دبروه بخصوص اقامة قيانوس مكانه . ثم قاموا في الحال وعزموا على الهجوم

<sup>(</sup>١) كلمة يونانية مساها هدية اللله .

على البطريرك ليلا. وبينا كان القديس في تلك الليلة قائمًا بصلاة نصف الليل اذا به يسمع ضجة عظيمة أدرك منها عظم الخطر المحيط به فخرج من مخدعه حالا وهرب الى جهة حرسمانوس ومكث هناك ستة شهور دون أن يعلم القيصر بكل ما جرى

وقد صادف البابا ثيودوسيوس متاعب جة من أولئك الاوباش أى قيانوس المخالف ومن معه . وكنان الوالى مجتهدا فى انقاذه منهم خوفا من اغتيالهم له فتشاور مع بعض الاباء وانزلوه فى مركب فى البحر ومضوا به الى قرية مليج من اعمال مصر واجتمع فى الاسكندرية حينئذ ثلاث فرق من المسيحيين احداها (المستقيمو الرأى) وقد نسبوا لبطر يركهم المنفى ودعوا بالثيودوسيين والثانية (الخياليون) أو الملكيون التابعون للذهب الملكة

واستمر البابا ثيودوسيوس سنتين في منفاه حتى قلق الارثوذ كسيون وطلبوا من الوالى بالحاح ان يعيده لهم فخاف منهم واخرج قيانوس من المدينة وأرسل يخبر الملكة الارثوذكسية بذلك . فلم بلغ الخبر مسامع الملكة كلمت زوجها بحكمة محدثه اياه بكل ما جرى للبابا ثيودوسيوس . ففرح القيصر في قلبه بما حل بمن لم يشاركه في أمانته الفاسدة الا أنه ترك الحرية لزوجته تعمل ما تريد . فتصرفت الملكة بتعقل وأرسلت الى والى الاسكندرية تستخبر منه عن قانونية رسامة ثيودوسيوس

فجاء رسل الملكة الى الاسكندرية وحال وصولهم اخبرهم الوالى وكل من نال رشوة من قيانوس ان رسامة قيانوس حق وانه هو الاولى فى الرسامة غيران قولهم لم يثبت اذ اجتمع نحو مائة وعشرين رجلا من الكهنة ومقدمى المدينة وكتبوا تقريرا يعترفون فيه بقانونية بطريركية شيودوسيوس. ثم اجتمعوا برسل الملكة فى البيعة واجتمع معهم جميع اهالى الاسكندرية وأخذوا يستفهمون من جميع الحاضرين عن ثيودوسيوس وهل رسامته شرعية فاجمعت كلمة الكل على صحتها وانها تقدمت رسامة قيانوس بشهرين. و بينا هم يبحثون حضر قيانوس بنفسه امام تلك الهيئة واعترف بالحقيقة طالبا الصفح عن تعديه و وضع توقيعه مع المعترفين وصرح بانه خادم مطيع الهيئة واعترف وانه يرتضى بان يكون ارشدياقنا كها كان. ففرح الجميع بذلك ممجلين الله وزاد سرورهم برجوع بطريركهم المغبوط اليهم بسلام

ولما رجع البطريوك الى كرسية خضع قيانوس له ثم تقدم بالشكر لرسل الملكة وارسل معهم رسالة للقيصر وامرأته يخبرهما فيها بكل ما جرى فلها وصل الرسل وسلموا الرسالة للقيصر واطلع على كل ما فيها اضطربت افكاره الخلكيدونية وقال في نفسه هوذا أنا سلمت كرسي الاسكندرية لليودوسيوس ولكني لا أضمن مساعدته لي على تعميم عقيدتي ولو اضفت الى كرسيه جميع ولايات افريقيية . وفي الحال أملى عليه الشيطان كتابا لوالي الاسكندرية ومقدميها وللبابا ثيودوسيوس ليوت ويساعده على نشره ووعده مكافأة على ذلك

ان يمنحه كرسى البطر يركية والولاية في مصر و يكون جميع اساقفة افريقية تحت طاعته. ثم هدده بأنه اذا لم يطع ولم يرض فليخرج من البيعة ليمضى الى حيث يشاء

فلها قرأ البابا المجاهد المغبوط البطريرك ثيودسيوس المعترف بالمسيح كتاب القيصر هتف المام رسل الملك والوالي والجمع المحتشد قائلا « ان ابليس أخذ السيد المخلص واصعده على جبل عال وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له كل هذه اعطيكها ان سجدت لى . هكذا انتم أتيتم تعدوني بان أصير غريبا عن المسيح الملك الحقيقي حبا في مجد الدنيا الباطل » ثم رفع يديه أمام الجميع وقال « بالحقيقة أحرم طومس لاون ومجمع خلكيدون وكل من يعترف بها فهو محروم من الان والى الابد آمين » ثم قال للوالي ولجميع جيش القيصر « ليس لمولاكم سلطان الا على جسدي الفاني ولكن نفسي في يد مخلصي والان هوذا البيع وكل ما فيها امامكم ومها أردتم فافعلوه وأما انافتابع لايمان آبائي الذين تقدموني اثناسيوس وكيرلس وديوسقوروس وتيموثاوس وغيرهم الذين النافتابع لايمان آبائي الذين تقدموني اثناسيوس وكيرلس وديوسقوروس وتيموثاوس وغيرهم الذين الارثوذكسيون . ولم يشأ الوالي ان يقبض عليه بل تركه يذهب الي حيث يشاء كأمر القيصر فخرج من المدينة وقوة السيد المسيح ترشده بل ان الوالي نفسه اهتم بأمره وأعد له كل ما يحتاج اليه وحمله من المدينة وقوة السيد المسيح ترشده بل ان الوالي نفسه اهتم بأمره وأعد له كل ما يحتاج اليه وحمله في مركب الي صعيد مصر حيث أقام أربع سنين يعلم الشعب والكهنة والرهبان في الديارات في مركب الي صعيد مصر حيث أقام أربع سنين يعلم الشعب والكهنة والرهبان في الديارات ويثبتهم على الامانة الارثوذكسية و يصبرهم على احتمال الاضطهاد حتى الموت

أما رسل القيصر فرجعوا اليه واعلموه بالخبر فاندهش هو وجميع رجال بلاطه من ثبات ثيودوسيوس على أمانته ورفضه كل تلك الهبات. وأقام القيصر عوضا عنه رجلا يدعى بولس النيسى وكان هذا الرجل اجنبيا عن مصر شب ودب في طرسوس و بدون ان يعلم المصريون من أمره شيئا رسمه القيصر في القسطنطينية فصار هذا الرسم قاعدة لبطاركة الملكيين ان يرسموا بالقسطنطينية و يسيروا للاسكندرية. وقد تم هذا كله سنة ١٤٥م. وجاء بولس الى الاسكندرية تحرسه قوة عسكرية هائلة ولكن المصريين لم يقبلوه ولم يعبأوا به ولم يحسبوا لوجوده بطريركا عليهم أدنى عسكرية هائلة ولكن المصريين لم يقبلوه ولم يعبأوا به ولم يحسبوا لوجوده بطريركا عليهم أدنى حساب ولم يضاتحه أحد منهم بكلمة واحدة بل كانوا يطيمونه يهوذا الثاني. ولم يكونوا يعرفون لهم بطريركا آخر سوى ثيودوسيوس المنفى الذي كانوا يطيمونه ويخضعون لأوامره التي كان يرسلها اليهم

واستمر بولس سنة على هذا المنوال حتى اضطر أخيرا ان يخبر القيصر بان المصريين يهر بون منه كما يهرب الحمل من الذئب. فرد عليه القيصر بكتاب يأمره فيه أن يغلق ابواب البيع التي بمدينة الاسكندرية ويختم عليها بخاتمه ويجعل عليها حراسا حتى لايدخلها أحد مطلقا. وقنع بولس من الرئاسة بوضع يده على الكنيسة الكبرى المسماة بالكنيسة القيصرية ثم استحوذا بمساعدة الجيش على عدة كنائس مهمة غيرها.

أما المسيحيون فلما شمّعوا بأمر قفل الكنائس حزنوا مفرطا ومكثوا سنة كاملة بدون ان يصلوا فى كنيسة ما ولم يكن يعزبهم سوى كتب بطريركهم المنفى التى كانت ترد اليهم بين آن وآخر. ولما زاد قلقهم أجتمعوا وتشاوروا فى بناء بيعة فتم لهم ذلك و بنوها بقوة المسيح غربى الاسكندرية فى الموضع المعروف بالسوارى والصربيون على اسم الانجيليين ثم بنوا كنيسة أخرى شرقى الملعب غربى الاعمدة قليلا على اسمى قزمان ودميان و بنوا كنائس أخرى سموا احداها الكنيسة الملائكية نكايه فى الكنيسة القيصرية

فلما علم بذلك القيصر أنفذ وفتح جميع البيع وجعلها تحت سلطان الخلكيدونيين. فلما علم البابا ثيودوسيوس ناح و بكى وطلب الرب من أجل ثبات أمانة شعبه وكان يصلى و يقول «ياربى يسوع المسيح أنت أشتريت هذا الشعب بدمك الشريف وأنت المهتم بهم فلا تتخل عنهم بل لتراعهم عنايتك »

ولم يكن بولس البطريرك الدخيل مبغوضا من المصريين فقط بل من بعض الرومانيين أيضا سالنسبة لدنائة اعماله . ولما رأى قوة الحكومة تحت يده شرع في أن ينتقم من الجميع . و بدأ اعماله بنقل ايلياس قائد جنود الوجه القبلي الى مكان اخر حتى يضعف قوة الاقباط في الصعيد . فشعر بيوس احد شمامسة الكنيسة الاسكندرية بالامر فأرسل كتابا لايلياس يخبره به فوقع الكتاب في يد أحد أتباع بولس فجاءه به ولذلك أمر بولس بالقبض على الشماس المسكين متها اياه باهمال مصلحة الكنيسة وتبديد ايرادها وسلمه الى عهدة درون والى مصر فاستمر يعذبه الى ان أسلم روحه

فرفع أقرباء الشماس بيوس دعواهم الى القيصر فأمر بعزل درون الوالى وعين بدله ليبر يوس وأمره باجراء تحقيق دقيق فى قضية بيوس ولكن بولس البطر يرك الدخيل ودرون الوالى السابق أخذ كل منها يلقى التبعة على الاخر فاسفر التحقيق عن ادانة كليها فحكم بالاعدام على درون و بالنفى على بولس وحكم عليه بالعزل والحرمان من بطر يركيتى انطاكية واورشليم . وعين القيصر عوضه رجلا يدعى زيلوس . ولم يكن لهذا البطر يرك أى أعتبار لدى الاقباط وعاملوه بنفس المعاملة التى عاملوا بها بولس قبله غير معترفين بأحد رئيسا عليهم سوى ثيودوسيوس .

وحدث أن يوستينوس قيصر توفى وملك عوضه يوستنيانوس وكان أشد كرها للارثوذكسين غير أنه فى مبدأ أمره نهج منهجا يختلف عن خطة سلفه وأظهر لينا نحوهم وأمر باستحضار ثيودوسيوس اليه من النفى وترك له نوعا من الحرية واذ خاف لئلا يؤول ذلك الى تعميم الارثوذكسية تظاهر بأنه يريد عقد مجمع بالقسطنطينية ينهى فيه القضايا التى تدور عليها المنازعات وكتب رسالة مملؤة عطفا للبابا ثيودوسيوس ووعده بان لا بلحقه أذى وأوصى حامل الرسالة ان ينطلق به حتى يتقدمه الى العاصمة

فعزم البطريرك على مقابلة القيصر واستعان بقوة النيد المسيح وأخذ معه عددا من علماء كهنته ولما وصلوا الى القسطنطينية دخل الى القيصر وأمرأته فلما عاينوا سكينته وتواضعه وفضله استقبلوه حسنا وأنزلوه في مواضع أعدوها له ومن معه . ثم أستدعاه القيصر اليه مرارا وهو يكلمه بكل رقة ليستميله الى جانب مجمع خلكيدون ولكنه لم يفلح في تغيير عقيدته . ولما تقابل معه البطر يرك ألث دفعه وأخذ يعده بالكرامة ان هو أطاع رأيه قال له «لا حياة لا موت ولا غلاء ولا عرى ولا سيف يصد قلبي عن أمانة آبائي » فغضب عليه الملك وألقاه في احد سجون القسطنطينية مدة و بعد ذلك نفاه واستمر في المنفى حتى أدركته المنية فرقد في الرب بعد ان قضى مدة اثنتين وثلا ثين سنة بطر يركيا صرف منها ٢٨ سنة في اماكن النفي و وضع من المقالات والتعاليم في مدة بطر يركيته الشيء الكثير. وانتقل بسلام الى السيد المسيح الذي كان يجبه في اليوم الثامن والعشرين من شهر باؤونه سنة ٢٨٣ ش و٢٨٩ م

وكانت علاقة هذا البابا بالاب ساو يرس بطريرك أنطاكية متينة للغاية . وكان الاب ساو يرس في مدة البابا ثيودوسيوس لازال في بيت دروتاوس المار ذكره وكان هذا الرجل قد امكنه ان يمضى الى ارسطاماخوس الوالى وسأله ان يترأف على شيوخ الرهبان الذين في البرية بان ينعم عليهم ويمكنهم ان يبنوا بيعا عوضا عما أخذه منهم الهراطقة . وكان الاب ساو يرس قد وضع كتبا قهر انصار الطبيعتين واستمر مجاهدا طول حياته حتى مر عليه ثلا ثون سنة منذ رسم بطريركا على انطاكية وهو صابر على اضطهاد المخالفين . ثم تنيح مسرورا بمقابلة المخلص الذي دافع عنه طول حياته

(٥) بطرس ٤ ــ البطريرك الرابع والثلاثون. لما نفى يوستنيانوس قيصر البابا ثيودوسيوس المرة الاخيرة وضع منشورات بحرم بعض مشاهير المصريين والفلسطينيين وارسل لبطريركه زويلوس فى مصر ان يوقع عليه فرفضى فى مبدأ الامر ولكنه رجع وامتنع فنفاه وعين غيره رجلا يدعيى أبوليناريوس الدى أتى من القسطنطينية الى الاسكندرية بلباس قائد ومعه قوة عسكرية لتوطيد رئاسته فلما قدم الاسكندرية ودخل الكنيسة نزع ثياب الجند ولبس ثياب البطاركة وقدس فهم الناس برجه فانصرف وجيع عسكره وأظهر أنه اتاه كتاب من الملك يقرأه على الناس وضرب الناقوس فى الاسكندرية يوم الاحد فاجتمع الناس للصلاة حتى لم يبق احد فصعد المناس وضرب الناقوس فى الاسكندرية ان لم تتركوا مقالة ديوسقوروس أخاف عليكم لئلا يرسل المنير وقال: ــ «يا أهل الاسكندرية ان لم تتركوا مقالة ديوسقوروس أخاف عليكم لئلا يرسل القيصر من يقتلكم و يستبيح المولكم ونساءكم » فهموا برجه وهو على المنبر فأشار الى العسكر فوضعوا السيف فيهم فقتل من الناس عدد كثير وفر منهم عدد وافر الى الديارات بوادى هبيب واحذ فوضعوا السيف فيهم فقتل من الناس عدد كثير وفر منهم عدد وافر الى الديارات بوادى هبيب واحد فوضعوا كنائس المتأصلين وأمر القيصر ابوليناريوس ان يجهد فى مقامه الارثوذكسين حتى لا يظهر احد من اساقفتهم عدينة الاسكندرية ومن يومئذ صار كرسى الارثوذكسين بوادى هبيب

و بعد وفاة البابا ثيودوسيوس أظهر ابوليناريوس فرحه لظنه بان الجوقد خلا له ليعلن رئاسته العامة على الكنيسة القبطية . وعمل وليمة للكهنة وأهل المدينة وتوهم أنهم يوافقونه لان الاباء والاساقفة لم يكن أحد منهم يستطيع الظهور بالاسكندرية بالنسبة لتشديد القيصر عليهم . ولكن بمشيشة الله تولى الاسكندرية رجل فاضل فسمخ للارثوذكسيين ان يقيموا لهم بطريركا في السر . فخرجوا الى دير الزجاج (١) كأنهم يريدون الصلاة وأرسلوا الى الوجه البحري واجضروا ثلاثة اساقفة واقاموا قسا يدعى بطرس بطريركا وتعزى به الشعبه وتقوت أمانتهم ولكنهم لم يكونوا يقوون على الدخول به الى المدينة علائية خوفا من ان يعلم بذلك ابوليناريوس او القيصر وكان ذلك في مسرى سنة ٢٨٣ ش و٦٨ م في عهد يوستينس قيصر الثاني

فلبث البطريرك مقيما بمكان يبعد عن الاسكندرية مقدار تسعة أميال في بيعة على اسم يوسف البار وكانوا يحملون اليه جميع ما يحتاج . غيرانه فيما بعد شعر ابوليناريوس بالامر فغضب جدا وكتب للقيصر يعلمه بما كان ولكن قبل وصول كتابه الى يوستنيانوس ضربه الرب بمرض عضال قضى على حياته أما البابا بطرس فكان بهى الطلعة جميل الصفات محبا للمتعلمين ولهذا استخبر عن كاتب له يكون ملما بعلوم الكنيسة فارشدوه الى راهب يدعى دميان بدير تابور فمضى الليه البطريرك وتحدث معه وطلب منه ان يشترك في اتعاب تدبير الكنيسة ورجاه بان يذهب ليقيم معه في الدير . فاطاعه دميان ومضى معه الى حيث يقيم . وكان هناك اديرة كثيرة العد يسكنها جمع غفير من الرهبان و بجوارها ٣٠ ضيعة تسمى (سكاطينا) سكانها ارثوذ كسيون . وكانت الاديرة والضيع جميعها تحت ادارة البابا بطرس . وفي ايام هذا البابا وفد على مصر يعقوب البرادعي وكان من امره ماسيذكر في سيرته

أما شعب انطاكية فلم يكن اضطهاده أهولنا من اضطهاد شعب مصر، و بعد وفاة الاب المغبوط ساويرس أجلسوا مكانه انسانا اسمه ثاوفانيوس واقاموه في دير يعرف بدير أمونيوس لان المراطقة هناك كانوا نظير هراطقة مصر يضايقون الاساقفة المستقيمي الايمان، ثم ان البابا بطرس قضى حياته مجاهدا في كرم الرب حتى تنيح بعد سنتين من رسامته بطريركا في الخامس والعشرين من بؤونه سنة ٥٨٥ ش و ٥٧٠م ومن ايام البابا بطرس صارت قاعدة لزمن طويل ان يرسم البطاركة بدير أبي مقار بوادي هبيب.

(٦) دمیان ــ البطریرك الخامس والثلاثون. ولما تنیح البابا بطرس أجلسوا مكانه كاتبه دمیان الراهب فی مسری سنة ٢٨٥ ش و ٥٧٠ م فی عهد یوستینس قیصر الثانی و كان قبل ذلك قد أقام فی دیر ابی یحنس ست عشرة سنة تحت ارشاد رجال قدیسین یتعبد بتقشف زائد. ومن ثم انتقل

<sup>(</sup>١) كان بأرض بلدة معمل الزجاج عركز كفر اللدوار وخرب من زمن بعيد.

الى دير تابور اى دير الاباء فى زمان عمارة الاربعة الاديرة بوادى هبيب وحالما ارتقى الكرسى السطر يركى قاوم بعض الذين بقوا من حزب ميليتس لما اشتهروا به به الافعال الرديئة وقد كانوا مختلطين بالرهبان فأمر بطردهم خوفا من أن يفسدوا عقولهم .

ولما تنيح الاب ثاوفانيوس بطريرك أنطاكية أقيم مكانه رجل من كهنة البيعة يدعى بطرس وكان غليظ القلب مظلما في أفكاره مضطرب العقل مقاوما للامانة المستقيمة. و بالنسبة للاتحاد المذى كان بين الكنيستين كتب بطرس هذا الى البابا دميان سنوديقا ففرح به في مبدأ الامر ولكنه بينسما هويفحص الكلام المدون فيه وجد فيه عثرة في الاعتراف بالثالوث المقدس ومؤدى كلام بطرس أن تعليم الثالوث في غير محله ولا داعى لذكره بالمرة فطلب أن يجذبه الى الايمان برفق حتى لا ينشلم الاتحاد بين الكرسيين وكتب اليه مقالة يذكر فيها أعتراف المجامع المسكونية والاباء القديسين بالثالوث المقدس. فلم يرعو بطرس عن غيه وكتب للبابا دميان رسالة شديدة اللهجة يؤخذ منها اذ مصر على ضلاله فعقد البابا عجمعا حكم على بدعته بالحزم وعليه هو بالقطع وكان سببا لوجود خلاف بين المصريين والانطاكيين مدة عشرين سنة حتى قصف الله عمر بطرس المخالف.

واستمر البابا دميان يسوس رعيته باهتمام مجتهدا في الابتعاد عن كل ما يولد الانشقاق وهو منزو في صومعه بدير النطرون نظرا لقيام الملكيين واخذهم جميع كنائس الاسكندرية وكان بطريرك الملكيين قد مات سنة ٦٩هم وخلفه بطريرك آخر اسمه يوحنا أصله من قواد الجيش تحت رسامته في الملكيين قد مات سنة وأرسل الى مصر ليقبض على ايراد الكنائس فيها والتاريخ يصف يوحنا هذا بمحبته للسلام والهدوء ولهذا لم يستعمل القوة في اجبار الاقباط على ترك مذهبهم بل تركهم يعبدون الله بحرية تامة

أما البابا دميان فقضى بقية حياته بوضع الميامر والمقالات ومقاومة أصحاب البدع الذين كانوا يأتون اليه ويجادلونه فكان الرب يعطيه الغلبة عليهم الى ان تنيع بسلام الرب فى شيخوخة حسنة بعد أن أقام بطرير كا مدة ست وثلا ثين سنة . وكانت وفاته فى اليوم الثامن عشر من بؤونه سنة ٢٠٩ش و٢٠٣م

# القسم الثاني مشاهر الكنيسة

(۱) يعقوب البرادعي (۲) من هم اليعاقبة (۳) بعض مشاهر

#### (١) يعقوب البرادعي:

وقد على مصر في أيام البابا بطرس الرابع. كان كثير العبادة والزهد لا يلبس سوى خرق البراذع قمسى البرادعى و يلقب بالزنزلي ايضا. ولد في بلدة تيلا على مسافة ٥٥ ميلا من الرها بقاطعة أيطاليا في أواخر القرن لخامس. ونشأ أولا في دير بالقرب من الرها يدعى دير الشقوق و بعد وفاة اسقف هذه المدينة رسم اسقفا عليها سنة ٤١٥م

ثم توجه الى القسطنطينية ليدافع عن الايمان الارثوذكسى و يفتقد الاباء البطاركة الذين طرحوا فى السجون وتحصل بواسطة مساعدة الملكة ثيوذورة المؤمنة على ان يرسم من الثلاثة بطاركة المعزولين وهم ثيودوسيوس الاسكندرى وسايروس الانطاكى وانتيموس القسطنطينى مطرانا عاما على كل الكنائس الارثوذكسية

وقبل رسامته كانت أيدى ملوك الروم تعبث بانصار الطبيعة الواحدة وكاد هؤلاء ييأسون أذ مات بعضهم والبعض الاخر أسر فنهض يعقوب واشتغل مدة اسقفيته كلها وهى ٣٣ سنة في لم شعث طائفته وكا ن لابسا برذعه بمثابة ثوب شحاذ يطوف بها في انحاء الولايات الرومانية لكى يضم سكانها الى حظيرة الكنيسة القبطية و يدخل في اذهانهم مذهبا واعتقادها بهمة لا تعرف الكلل ماشيا تحت الاخطار والاهوال من بلد الى بلد لا يعرف الخوف ولا يشعر بالخطر المحدق به من موظفى الحكومة ومن الكهنة الرومانيين

وصار يشرطن قسوسا واساقفة و يضم الشيع المتفرقة الى مراكز معلومة و يوفق بين المتخاصمين وهدى اتباع اوطاخى وجعلهم يتركون اعتقادهم الفاسد و يتمذهبون بمذهب الكنيسة القديم . الى ان جدد للارثوذكسيين مركز بطريركيتهم فى انطاكية وترأس مجمعين كرس لهم فيهما بطريركين واحد بعد الاخر بعد وفاة القديس ساو يرس وهما سرجيوس و بولس

وهكذا استقر مذهب الطبيعة الواحدة في كثير من جهات آسيا الصغرى وما بين النهرين وسوريا وقبرص وفلسطين و بلاد الارمن وانقسمت طوائفه الى ثلاث وهي السريان والارمن

والمصريون وتنطوى تحتهم الحبشة . فالسريان كان عندهم ١١٦ أسقفا و بطريرك انطاكى يسمى دائما اغناطيوس ومركزه ماردين والارمن لهم ايضا بطريرك يقيم فى استراغ و يسمى العام . و يرجع الكل فى امرهم الى البطريرك الاسكندرى

والذى حدا بيعقوب للحضور الى مصر هو السعى فى اعادة السلام بين كنائسها وكنائس سوريا وسبب ذلك ان يعقوب كان قد رسم بطريركا ارثوذكسيا لانطاكية يدعى بولس ولكن لسبب الاضطهاد الذى لحق به أضطر ان يوافق الحليكدونيين. فاستاء يعقوب منه وأصدر قرارا بحرمه وكان بولس قد فرق القسطنطينية بعد ان هاجر امام الامبراطور بارثوذكسيته وتاب عن زلته وأتى الى يعقوب فقبله وضمه الى عضوية الكنيسة غير ان المصريين عابوا على يعقوب قبوله بولس مرة أخرى حتى ان البابا بطرس أصدر قرارا بحرم بولس فحضر يعقوب الى مصر للمفاوضة فى هذا الامر وترأس مجمعا عقد فى الثغر الاسكندرى اقتنع فيه برداءة سلوك بولس وسيرته السابقة بالاسكندرية مسقط رأسه فسلم يعقوب بعزله ولكنه يبقى عضوا فى الكنيسة لانه تاب وأعلن عزله بالاسكندرية مسقط رأسه فسلم يعقوب من مصر ليباشر جهاده

اما بولس فكان له انصار عديدون رفضوا قرار مجمع الاسكندرية بشأنه وكاد الشقاق يستفحل فعزم يعقوب على زيارة مصر ثانية فى ايام البابا دميان اله ٣٥ ولكنه أصيب بمرض فى الطريق فعرج على دير فى حدود مصر ولما بلغ البطريرك الاسكندرى خبر مرضه ذهب اليه ليزوره فوجده قد مات فى سنة ٧٨٥م. وقد شهد المؤرخون بان هذا الرجل كان بارا تقيا وقادرا فى فصاحته وعلمه وانه لو لم يهىء الله وجوده لما قام لقوبى الراى قاغة و بعد موته ترك الكنائس الارثوذكسية نامية احسن نموفى كل تلك الاماكن. وجلة ماكرز من الكهنة والشمامسة مائة الف قسيس وشماس وعشرين اسقفا ومطرانا و بطريركين

#### (٢) من هم اليعاقبة؟

و يدعى المؤرخون اللاتين والاروام ان اصحاب مذهب الطبيعة الواحدة قد اكرموا يعقوب المذكور بتسميتهم يعاقبه باسمه ولذلك دعا الخلكيدونيون الكنيسة القبطية بالكنيسة اليعقوبية وهو قول ملقى على عواهمه يدل على جهل قائله اذ لا توجد هناك علاقة بالمرة بين الكنيسة القبطية ويعقوب كما ان يعقوب لم يكرز في مصر بل كرز في الولايات الاخرى .

و يظهر ان الخلكيدونيين قصدوا باطلاق لقب « اليعقوبية » على الكنيسة القبطية ان يستقموا لانفسهم منها لانها اطلقت عليهم لقب « الملكيين » ولكن لسنا بمخطئين في تسمية الزومانية بالكنيسة الملكية لانها أنحازت الى الملك أو الامبراطور الروماني مذهبا وسياسة واول من اطلق اسم اليعاقبة هو افتيخوس بطريرك الملكيين في القرن العاشر ولكنه أطلقه على السريان الذين كانوا خاضعين رسميا ليعقوب البرادعي . وما نشرت كتابات افتيخوس بين الافرنج ورأى بعض

مؤرخيهم ان تعاليم الاقباط لا تختلف عن تعاليم السريان فخرج مؤلاء المؤوخون من هذا الرأى الى تسمية الاقباط باليعاقبة أيضا.

وربا اطلقوا هذا اللقب سهوا او جهلا منهم ولكنه كان سببا في جر كثيرين الى الوقوع في هذا الخطأ حتى من بعض أبناء الكنيسة القبطية ومنهم ابن العسال وابودقن الذى قال ان هذه التسمية وصلتنا من ابى الاسباط اتماما لنبوة الملاك جبرائيل للعذراء ان المولود منها «علك على بيت يعقوب الى الابد» وقال المقريزي المؤرخ المسلم «ان اصحاب مرقيان دعوا اصحاب ديوسقور وس باسم اليعاقبة او اليعقوبية واطلقوا عليهم جميعا هذا الاسم واختلف في تسميتهم بذلك فقيل ان ديوسقور وس كان يسمى قبل بطريركيته باسم يعقوب وانه كان يكتب وهو منفى الى اصحابه بان يشبتوا على أمانة المسكين المنفى يعقوب وقبل بل كان له تلميذا أسمه يعقوب وكان يرسله وهو منفى الى اصحابه فنسبوا اليه . وقبل بل كان يعقوب تلميذ ساو يرس بطريرك أنطاكية وكان على رأى ديوسقور وس فكان ساو يرس يبعث يعقوب الى سائر المسيحين و يثبتهم على أمانة ديوسقور وس فنسب النصارى الى يعقوب الذكور» ا هـ وقال آخرون ان ذلك نسبة الى يعقوب الرسول .

قيتضح ان المؤرخين الذين اتفقوا على تسمية كنيسة مجمع خلكيدون بالكنيسة الملكية لم يتفقوا في روايتهم على نسبة تسمية اليعاقبة للكنيسة القبطية وكل أقوالهم في هذا الشأن مردودة اذ قد التبس عليهم فيها وجه الصواب لاسيا وان البابا ديوسقوروس لم يعرف باسم يعقوب ولم يكن له تلميذ بهذا الاسم ولم يبشر يعقوب الرسول بمصر ولا كرز يعقوب البر ادعى بمصر رادا الاقباط الى مذهب الطبيعة الواحدة بل كانوا هم المتمسكين به دون غيرهم ولم يعرف الاقباط منذ أول عهدهم بالمسيحية الى اليوم الا بالاقباط الارثوذكس وكنيستهم «الكنيسة القبطية الارثوذكسية ».

#### بعض مشاهر:

ونمن اشتهر في هذا القرن من الاقباط:

اولا ــ يوحنا البرلسي . أحد الذين وضعوا كتاب السنكسار ( ' ) راهب ببرية شيهات ثم رسم اسقفا على البرلس في رئاسة البابا دميان الـ ٣٥

ثــانــيــا ــــ قزمان . أولع بالسياحة فطاف أماكن عديدة ومع انه وضع كتبا كثيرة الا أنه لم يبق منها الاكتاب « وصف البلدان طبقا لقواعد الدين المسيحي » .

 <sup>(</sup>١) ان البذين جمعوا كتاب السنكسار واهتموا بتدوينه هم (١) يوليوس الاتفهصي (نسبة لأتفهص نجركز الفشن) وكان معتنيا بآثار الشهداء في اضطهاد ديوكلتيانوس في آخر القرن الثالث

<sup>(</sup>٢) يوحنا البرلسي (نسبة الى البرلس بمديرية الغربية)

<sup>(</sup>٣) ميخائيل أسقف أثريب (من اطلالها تل اتريب بجواربنها العسل).

ثالثا \_ ديوسقوروس . عالم قبطي وضع كتابا في علم النبات بناء على طلب اميرة رومانية .

رابعا ... أعمال أخرى للمصريين . وكتبت فى هذا القرن نسخة من سفر التكوين محفوظة فى مكتبة فينا ببلاد النمسا وهى تحتوى على اكثر من ٨٨ صورة كما ان علماء العالم بأسره كانوا يفدون على الاسكندرية لتصحيح مابأيديهم من النسخ القديمة التى لا توجد من يعرف باصولها سوى علماء الاسكندرية .

### القسم الثالث

#### المملكة والكنيسة

| (۲) يوستنيانوس (۲)            | (۱) اناستاسیوس  |
|-------------------------------|-----------------|
| (٤) ثورة الاقباط في عهد موريس | (۲) يوستنايوس ۱ |

#### (١) اناستاسيوس:

تولى هذا الامبراطور سنة ٢٩١ م وكان واقفاً على أحوال مصر وملها بكل ما فيها لانه مكث بها مدة منفيا من وجه سلفه وكان مقيما في مركز منوف بمديرية المنوفية حيث كان له اصدقاء كثيرون. وحدث ان احد الاعيان اشار عليه بزيارة راهب اشتهر بالتقوى يدعى ارميا يقيم في احدى بلاد المركز ليدعو له بالخير. فزاره يصحبه بعض اصحابه الذين طلبوا من الراهب ان يباركه فباركهم جميعا ولم يبارك اناستاسيوس ببركة خاصة. و بعد انصرافهم صرح اناستاسيوس بحزنه لذلك واظهر خوفه من ان يكون الراهب قد عرف ان خفاياه سيئة فأبى أن يباركه فحاول أصحابه أن يزيلوا هذا النظن منه ولكنهم لم يفلحوا فعادوا الى الراهب واخبروه بالامر فاستدعاه اليه ولما اختلى به هو وثلاثة من اصحابه اخبره بانه رأى يد الله مرفوعة فوق رأسه فلم يرما يجعله يباركه بعد اختلى به هو وثلاثة من اصحابه اخبره بانه رأى يد الله يطلب منك ان تعيش صالحا بعيدا عن الله شم أوصاه قائلا « ان الله الذي عينك لمنصب الملك يطلب منك ان تعيش صالحا بعيدا عن الافتال الرديئة غير موافق لانصار مجمع خلكيدون لان من يصادق على ذلك المجمع يحل عليه غضب اللاقعال الرديئة غير موافق لانصار مجمع خلكيدون لان من يصادق على ذلك المجمع يحل عليه غضب الله »

وقد تمت نبؤة الاب ارميا فجلس اناستاسيوس على عرش الملك وطلب بعض وجوه الاقباط من هذا الاب ان يوفد اليه بعض تلاميذه لزيارته فأرسلهم تحت رئاسة راهب يدعى وريدنوس من أقارب ذلك الناسك واوصاهم بان لا يقبلوا منه هبة أو عطية الا ان يكون بخورا و بعض أوان تحتاج

اليها الكنائس ولما كان هذا الامبراطور منفيا بنى كنيسة أرسل اليها مع أولئك الرسل أوانى من الذهب والفضة وبخورا ونذوراً عظيمة المقدار كما أنه هدى بعض أصحابه من المصريين هدايا فاخرة وعين بعضهم في وظائف سامية في الحكومة.

وصفوة القول أنه لم يقيم بين القياصرة من عمل مثله على اسعاد مصر وارجاع السلام اليبها. وكان نظير سلفه في احترامه للمذهب القديم وامداده لذو يه بعمارة كنائسهم واديرتهم واحسانه الى رهبانهم ودفع المرتبات السنوية لهم. ولما رأى ان الانشقاقات الدينية هي التي تبدد السكينه نفى كل الاساقفة الغربيين الذين رآهم ميالين لزرع بذور الخصام والمنافسة فهدأت الاحوال في كل كراسي البطر يركية الا في كرسي رومية فان اساقفته كانوا قد استمرأوا عيشة المناشذة والمناجذة فخرج من بين تابعيهم رجل يدعى و بطاليانوس متعللا بأخذ الثأر للكثلكة وهو في الحقيقة أنما يطلب الملك فجمع الجموع الكثيرة حوله وحاول أن يغتصب العرش من اناستاسيوس واكنه أنهزم شرهزية.

وفى أيام هذا القيصر هجم الفرس على مصر وانتشب القتال بينهم و بين الرومانيين مدة أصيبت فيها البلاد بمجاعة فادحة. وفى اثناء اشتدادها تبرع احد المسيحيين اليهود بتوزيع مقدار عنظيم من الحنطة على المحتاجين في يوم عيد القيامة فتزاحم الجياع على ابواب الكنائس حتى هلك منهم ٣٠٠ ألف نفس في ذلك اليوم.

#### (۲ )يوستينوس<sup>۱</sup>

تولى سنة ١٨٥م وكان رجلا عاميا أميا فتشبع للمجمع الخلكيدوني جهلا منه وصرف همه في مقاومة الارتوذكسيين. ومن دلائل الغطرسة التي درسها عن اسقف روميه أمره بقطع رأس المقديس ساو يرس بطريرك انطاكية ففر القديس من وجهه ولجأ الى مصر فأخذ في اضطهاد بطريرك الكنيسة القبطية وأمر بنفيه و بسبب ذلك جرت مذبحة هائلة هلك فيها نحو مائتي ألف نفس. ثم أساقفة أرثوذكسيين في جهات كثيرة

#### ( ۳ )يوستنيانوس<sup>ا</sup>

تبولى سنة ٢٧ هم وكان في اوائل ملكه مشغولا بتوطيد دعائم عرشه و بعد ذلك أهتم باجراء صلح بين الكنيستين اليونانية والرومانية.. ثم أدار وجهه نحو المصريين فاضطهدهم بشدة قاصدا ان يرغمهم على الاعتراف بقرارات مجمع خلكيدون واضطهد الاب ثيودوسيوس طويلا كما مر بسيرته وخلع الاساقفة الارثوذكسيين في القسط طينية وارغم كثيرين بعد التعذيب على الاعتراف بالطبيعتين

غيران الملكة ثبيوذورة وسائر علماء البلاط كانوا من حزب المتأصلين أوذوى الطبيعة

الواحدة ولم يكونوا راضيين بهذه المعاملة الرديئة والقساوة الشديدة اللتين سار بهما الملك ضد الارثوذكسيين وكانوا يعزون الضطهدين و يقومون بكل ما يحتاجه المسجونون من القوت. وكان الشيوذورة السلطان المطلق على زوجها لجمالها وحكمتها فنصحته بالتزام خطة الاعتدال فهدأ قليلا ولكنه رجع الى تهوره فيما بعد واضطهد الارثوذكسيين وسلب كنائسهم حتى اضطر الاقباط الى تشييد خلافها وسموا احدها الكنيسة الملائكية نكاية في الكنيسة القيصرية الكبرى التي اغتصبها المقيصر

وحدث مرة أنه أمر أسقفا أرثوذكسيا أن يعترف بقرار مجمع خلكيدون أو يعمل أعجوبه فأجابه ان العجائب لغير المؤمنين وطلب من الله أن يظهر اعجوبته في نفس الملك فأصبح وجهه متورما فجزع وطلب من زوجته أن تطلب من الراهب أن يصلى من أجله فصلى فنال الشفاء . واعتزل الراهب مدة الصوم الكبير فوشي الخلكيدونيون للملك فاستدعاه اليه بحجة أن قانون الوحدة يوجب عدم تركها قبل يوم خيس العهد ولكن الملك عاجلته المنية قبل مجيء ذلك اليوم .

وقد ساعد ولاة مصر بطاركة الاروام على سلب حقوق بطاركة المصريين فتعصب الاقباط ضد اليونانيين وأبطلوا لغتهم من كنائسهم ومجتمعاتهم وصاروا يصلون بلغتهم الاصلية وترجوا كل الكتب الدينية اليها

وفى عهد هذا القيصر حدثت فتنة فى الاسكندرية بسبب بطريرك الاروام فانتهزها اليهود وفتكوا بكثيرين من المسيحيين. ولبث الخلكيدونيون يعبثون فى الارض فسادا واشتد غيظ المصريين من القيصر عندما أصدر أمرا يحرم فيه أوريحانوس بطل الكنيسة الاسكندرية حتى لم يعد يطيق أى مصرى أن يرى رومانيا أمامه فانفصلوا عنهم وصاروا قسمين واختص كل جماعة منهما بلون فاختار المصريون اللون الاخضر والرومانيون الازرق

#### ( \$ ) ثورة الاقباط في عهد موريس:

وجاء بعد يوستنيانوس يوستينس ٢ سنة ٥٦٥ م وكان اشفق على العباد من سلفه و يظهر ان ذلك من تأثير زوجته ابنة أخت الملكة ثيوذورة فترك الناس يدينون بما يشاؤون فتمكنت الكنيسة الشبطية من استرجاع مراكز من التي اغتصبت منها وتحسنت أحوال شعبها ورعيتها . وخلف يوستينوس طيباريوس ٢ سنة ٨٧٥ م الذي تنازل عن الملك لموريس سنة ٨٥٢ م وفي أوائل حكمه حدثت ثورة في مصر في الوجه البحري تحت زعامة ثلاثة أخوة من الاقباط هم ابوسخيرون ومينا و يعقوب من بلدة عقيلة (١) وسببها ان حاكم قسم سمنود (غربية) القي القبض على رجلين

<sup>(</sup>١) هي الآن زاو ية صقر بمركز ابي خمص بحيرة.

قبطيين من ذوى الوجاهة والاعتبار أحدهما يسمى قسا بن صموئيل والآخر بانون بن آمونى فهجم الثائرون على الرومانيين فى جهة بنا وابى صير (بالقرب من سمنود) وطردهم منها فأرسل واليها الى الامبراطور يشكوه أمره فأمر الامبراطور يوحنا والى الاسكندرية بقمع الثائرون الذين كانوا قد وضعوا يبدهم على اقاليم الوجه البحرى وحاولوا الاستيلاء على الاسكندرية فاغتصبوا الحنطة التى كانت مرسلة اليها

وحدثت من جراء ذلك مجاعة اهتاج منها سخط القوم على الوالى وكادوا يفتكون به لولا بعض أعيان الاقباط الذين ردوا عنه اعتداء الغوغاء

ومع ان يوحنا والى الاسكندرية كان صديقا للثلاثة الاخوة الا أنهم استمروا في مقاومتهم فعزله القيصر وعين بدله رجلا يسمى بولس وتمكن اسحق ابن اكبر الثلاثة الاخوة من الانتصار على الرومانيين فاستولى على كثير من مراكبهم وسعى خلفهم الى قبرص يكتسح أمامه قوتهم الحربية حتى خاف الامبراطور من سوء النتيجة وطلب الى يولوجيوس بطريركه في مصر أن يعقد صلحا مع الثلاثة الاخوة

وكان يوليوس البطريرك الروماني على جانب عظيم من دماثه الاخلاق فاكتسب رضاء المصريين عنه واجتمع مع الثلاثة الاخوة لاجراء الصلح في مسقط رأسهم فأبوا القبول الا اذا أعاد الامبراطور صديقهم يوحنا الوالى فأجاب طلبهم ورجع الوالى الى منصبه وعين لقيادة الجيش رجلا يدعى ثيوذوروس

وحدث ان قائد الجيش الجديد أخذ القبطيين المأسورين وثلاثة آخرين من عظماء المصريين كانوا قد سجنوا معها وأوقفهم على شاطىء النيل المقابل للشاطىء الذى احتشد عليه المشائرون وأمرهم بطرح السلاح والايقضى على الخمسة الرجال فتوسل المأسورون الى الثائرين أن يكفوا عن القتال شفقة بهم فألقى معظم هؤلاء الاسلحة وعبروا النهر وتقابلوا مع أصحابهم المقبوض عليهم ولم يبق فى ساحة النزال الا الثلاثة الاخوة و بعض أصدقائهم وظلوا يقاتلون الجيش الرومانى باستبسال ولكنهم غلبوا أخيرا وفروا الى مدينة صان (شرقية) فقبض عليهم الرومانيون ومضوا بهم الى الاسكندرية ومروا بهم فى الشوارع ليعتبر بهم العصاة ثم طرح الثلاثة الاخوة وابنهم اسحق فى السجن ولبث يوحنا الوالى يدافع عنهم طول مدة ولايته بدون جدوى حتى تعين مكانه وال جديد فقطع رؤوس الاخوة ونفى اسحق نفيا مؤبدا . وأمر الامبراطور بأخذ ممتلكات الثائرين وحرق مدينتى عقيلة وصان

ولم تكد نار هذه الثورة تخمد حتى قامت ثورات أخرى في خمس مدن وهي صان وخربتا

و بمسطة وسنهور وأخميم وغيرها وانتهت جيعها بمذابح وحشية من الوطنيين الذين لازمهم الفشل فى كل تدابيرهم

وبالجملة فلم يكد ينتهى القرن السادس حتى بلغت العداوة بين المصريين والرومانيين أشدها خصوصا عندما أنفذ القيصر أمر الى نائبه بمصر بطرد جميع الاقباط من خدمة الحكومة وعدم قبول أحد منهم في مصالحها قصدا منه في اذلالهم فكان ذلك من أقوى البواعث على قنوط الاقباط واعتزالهم الروم بالكلية وقطع كل العلاقات معهم . وكان كل ما اشتد الضيق بالاقباط كلما أزدادوا تسمسكا برأيهم وطمعا في نوال الاستقلال الدبني الذي اشتروه ، غك دماء الالوف المؤلفة منهم

# القسم الرابع البدع والانشقاقات

- (١) اختلاف في ماهية جسد السيد المسيح
- (٢) اختلاف آخر في ماهية الاقانيم الالهية وفي لاهوت المخلص مناسبته
  - (٣) بدعة بقية حزب ميليتس
  - ( ٤ ) الاسيفياليون ( الذين بلا رأس )
  - ( ٥ ) نزاع بسبب العلامة أوريجانوس
    - (٦) نزاع على الثلاثة التقديسات
      - (٧) مسألة الفصول الثلاثة

# (1) اختلاف في ماهية جسد السيد المسيح:

غلبت بين أنصار الطبيعة الواحدة في هذا القرن اختلافات قامت بسبب البحث في ماهية جسد المسيح . فيوليان الهيليكار نسوسي سنة ١٩٥٥م اعتقد ان الطبيعة الالهية اتحدت بجسد المسيح منذ حبل به حتى تغير الجسد في طبيعته وصار عديم الفساد فوافق على ذلك قيانوس ومنه تسمى المعتقدون بهذه العقيدة قيانيين . وانقسم المقرون بهذا التعليم الى ثلاثة أحزاب . فنشأ بينهم اختلاف في هل كان جسد المسيح مخلوقا أم غير مخلوق فانقسموا الى قسمين سمى الواحد بعبدة المخلوق وخرج منهم حزب ثالث اعتقد ان جسد المسيح قابل القساد ولكن بقوة اللاهوت لم يصر بالحقيقة فاسدا . واقلع الغيانيون ورجعوا الى حضن الكنيسة في عهد البابا الاكسندروس ال ٢ بعد أن تمسكوا بضلالهم ١٧٠ منة

وعارض رأى يوليانوس طائفة أخرى علمت بأن جسد المسيح كان نظير جسدنا قابل للفناء والفساد فالذين يسمون بالكر بتيكوليين ولاسيا ثيومستيوس شماس اسكندرى استنتجوا من هذا المتعليم ان المسيح وان كان باللاهوت يعلم كل شيء ولكن ناسوته يجهل أمورا كثيرة ولانهم يعتقدون بوحدة المسيح الطبيعية استنتج الآخرون من تعليمهم انهم اشركوا الطبيعة الالهية في الجهل ولهذا سموا غنيتيين، وروى موسيهم المؤرخ البروتستانتي ان البابا ثيودوسيوس الاسكندري كان من اصحاب هذا الرأى وانه حمل في حدة الجدال ضد الهراطقة على ان يقول «ان انسانية المسيح كانت تجهل اليوم الاخير» فقالوا انه نسب الجهل للاهوت لاعتقاده بوحدة الطبيعتين. الا أن هذا الرأى لم يدم لان الذين صرحوا به في معرض الدفاع عن الايمان انتهوا الى غلطتهم وعدلوا عنها الرأى لم يدم لان الذين صرحوا به في معرض الدفاع عن الايمان انتهوا الى غلطتهم وعدلوا عنها

# (٢) اختلاف آخر في ماهية الاقانيم الالهية وفي لاهوت المخلص وناسوته:

وروى مؤرخو البلاتين والاروام ان البابا دميان البطريك ال ٣٥ ذهب بأن لكل من الاقانيم الثلاثة وجودا خاصا وان للقلائة معا وجودا رابعا عاما وهكذا قامت شيعة مربعى اللاهوت وسموا أربعين أو دميانيين. وعنها انشقت شيعة قاومت تعليمها باتباعها مذهب سابليوس القديم. ثم قام واحد من معلمى الفلسفة في الاسكندرية اسمه استفانوس النيوبي ذهب انه لا فرق بين الاهوت والناسوت في المسيح فتبعته سميت بالنوبيين. الا ان كل هذه الاختلافات التي قامت بين أشياع الطبيعة الواحدة تلاشت جميعها عندما قام يعقوب البرادعي وأخذ يؤلف بين آرائهم و يرد من ضل منهم الى محجة الصواب، وصاروا الكل على رأى واحد هو رأى ديوسقورس البابا الاسكندري

#### (٣) بدعة بفية حزب ميليتس:

وظهرت بدعة أخرى بين الذين بقوا من حزب ميليتس الذى انشق عن الكنيسة في عهد البابا بطرس آخر الشهداء فكانوا اذا قصدوا أن يقدموا الاسرار الالهية يقضون الليل كله يترنخون بشرب الخدمور وحبجتهم فى ذلك ان السيد المسيح قبل أن يسلم لتلاميذه السر المقدس شرب معهم خرا. فقاوم البابا دميان هذه الفيئة ولما لم يذعنوا أمر بنفيهم من بين الرهبان خوفا من أن تمتد البدعة اليهم

# ( ٤ ) الاسيفياليون ( الذين بلا رأس ) :

وهم النين انفصلوا عن الكنيسة في أيام البابا بطرس البطريركا ال ٢٧ لانه قبل الاتحاد مع بطريرك الاسكندرية الذي كان أحد الذين حكموا على البابا ديوسقوروس، ثم انقسمت هذه المشيعة الى أحزاب ثلاثة هي الابترو بومرفيتين والبارسنوفيتين والاسأنتين وتبع هذه الاحزاب احزاب أخروقد بقى من كهنة الذين لا رأس لهم قسوس في أيام البابا دميان وكانوا يسكنون شرقى

مصر متسلط عليهم فكر شيطانى بأنهم يقيمون لانفسهم أسقفا خوفا من ملاشاة ذكرهم فاختار و أكبرهم بارسنوفة ورسمه الثلاثة القسوس أسقفا . فلما سمع أهل غربى مصر منهم بذلك غضبوا جدا لانهم فعلوا ذلك بغير مشورتهم فانفصلوا عنهم ولم يساعدوهم و بذلك لم يكن لهؤلاء من يعمدهم أو يقربهم أو يصلى لهم فوسموا لهم أسقفا ولكنهم استمروا ينقصون شيئا فشيئا حتى بادو بالكلة

(٥) نزاع بسبب العلامة أوريجانوس:

آن الحروم الكشيرة التى صدرت ضد العلامة أوريجانوس لم تؤثر على مقامه ومركزه عند رهبان مصر المطلعين بتدقيق على مؤلفاته العديدة والعارفين باتعابه وطهارة سيرته . فترجم انسان اسمه بلا ترفى الغرب بعض مؤلفاته الى اللا تينية . وفى الشرق ولا سيما فى سوريا وفلسطين كان الرهبان يدافعون عنه بغيره صحيحة ووافقهم على ذلك بعض الاساقفة ولاسيا ثيوذوروس الذى من قيصرية كبدوكية

قحدث ان افرآم بطريرك انطاكية حكم على اوريجانوس وأضاليله لاعتباره أياها مساعدة مذهب الطبيعة الواحدة الذى كان يكرهه فطلب اولئك الرهبان من بطرس الاورشليمى قطع افرآم فأبى وأرسل مندوبين من قبله الى القسطنطينية ليقدم ليوستنيانوس قيصر شكاية ضد أوريجانوس فعقد القيصر مع مينا بطريرك القسطنطينية مجمعا أصدر منه أمر مستوفيا بحرم أوريجانوس وعقائده ونهى عن مطالعة كتبه . و بعد ذلك حكم في مجمع مسكوني عظيم جمعه القيصر سنة ٥٣ م على آراء أوريجانوس بأنها سامة للكنيسة

#### (٦) نزاع على الثلاثة التقديسات:

أن الكنيسة منذ القديم رتبت قرأة التريساجيون (أي الثلاثة التقديسات) وقيل ان أول من أذاعها هو اغناطيوس الثاوفورس والذي أمر بترتيلها قبل قراءة الانجيل هو بطرس الرسول

وجاء في كتاب البصخة الطبوع حديثا « ان يوسف ونيقوديموس لما شرعا في تحنيط السيد أمسك يوسف يده وقال هذه اليد العظيمة التي كونت المخلوقات وأنا أكفنها ففتح المسيح عينيه وتبسم في وجهه فصرخ عند ذلك يوسف قائلا «قدوس الله الخ » أهد وهذا نص : ـــ

« قدوس الله قدوس القوى قدوس الحي الذي لايموت . يا من ولدت من العذارء أرحمنا »

« قدوس الله الخ , يا من صلبت عنا ارحمنا »

«قدوس الله الخ. يا من قت من بين الاموات وصعدت الى السموات ارحمنا

ولما ظهر نسطور بطريرك القسطنطينية وأراد أن يحذف من طقوس الكنيسة كل ما يدل ولو ظـاهـرا على نسبة الآلام للاهوت منع اطلاق لقب والدة الاله على السيدة العذراء ولما رأى ان بعض عبارات هذه التقديسات تخالف مبادئه حذفها واكتفى بأن تكون هكذا «قدوس الله قدوس القوى قدوس القوى قدوس القوى قدوس الحن الذى لا يموت. ارحمنا » وأمر جميع الكنائس بترتيلها على هذه الصورة فخضعت لاشارته الكنائس التى نشأ فيها ودرس علومه بينها وهى كنائس سور يا والشرق

وفى أيام البابا بطرس منغوس بطريرك الاسكندرية كان معاصرا له الآب بطرس القصار بطريك بطريرك الطاكية أحد الذين وقعوا على منشور الاتحاد فأشارالبطريرك الاسكندرى على البطريرك الانطاكى بأن يعيد للثلاثة التقديسات ما حذف منها لكى تحفظ كما رتبت فى العضر الرسولى . فأصدر بطريرك انطاكية منشورا لجميع الابروشيات التابعة له يأمر فيه بترتيل الثلاثة التقديسات كما وضعها الرسل فعملت الكنائس بأمره ولاسيما كنيسة القسطنطينية

ولما انتشرت هذه الزيادة لم يرض عنها الحلكيدونيون فأشاعوا بأن بطرس القصاريقصد بذلك أن ينسب للاهوت الولادة والآلام والموت أطلقوا عليه لقب «صالب اللاهوت» غير ان الملكة ثيوذورة أقنعت القيصريوستنيانوس فصدق عليها رسميا. قال العلامة موسيهم المؤرخ «وكانت النتيجة ان المسيحيين الغربيين رفضوا الترنيمة لانهم فهموا انها تشير الى صلب الاقانيم الثلاثة وأما المسيحيون الشرقيون فاستمروا يستعملونها دائما الى وقتنا هذا بدون خطيئة لانهم يعيدون الترغية الى المسيح وحده أو الى أقنوم واحد فقط في الثالوث» أهد (١)

فيفهم من قول هذا المؤرخ ان الذين أبوا أن يرتلوا التريساجيون بالصورة الاصلية ظنوا ان ذكر قدوس فيها ثلاث دفعات في كل مرة اشارة الى الثالوث الاقدس فلهذا حكموا بأنها بدعة ولكن الكنيسة لا تعتبرها هكذا ولم تقصد بها أن تخاطب الثالوث الاقدس كأنها تقول «قدوس الله الاب قدوس القوى الابن قدوس الحى الذي لا يموت الروح القدس» بل المراد مخاطبة الابن للمأنس فقط معترفة في الاولى بولادته وفي الثانية بصلبه وفي الثالثة بقيامته وصعوده

قال الشيخ حبيب أبو رابطة أحد علماء الكنيسة السريانية في القرن الحادى عشر من رسالة لمه ضد أحد النساطرة أيد بها التقديس المثلث كما تترنم به الكنيسة القبطية « ان الاربعة الحيوانات رتلوا التقديس المثلث بقولم «قدوس قدوس قدوس الرب الاله القادر على كل شيء اللذي كان والكائن والذي يأتي» ( رؤ ؛ : ٨ و٩ ) ولا ريب انهم كانوا يخاطبون الابن فقط كما يستدل من قرينة الكلام ومن مراجعة ( رؤ ١ : ٧ و ٨ و ٢ : ١٢ و ٢٠ ) وان اعترض معترض بأن قول الحيوانات « والذي يأتي» انما يريدون به اقنوم الابن لكن لا يفهم منه سوى كونه لاهوتا مجردا

٠ (١) تاريخ الكنيسة المسيحية ص ٢٢٠

فنجيبه قائلين. أن هذه العبارة التي قيلت من بعد التجسد لا يراد بها في الانحيل أو خلافه الا الابن حالة كونه متجسدا. فاسمع ماذا قال الملاكان وقت صعود المسيح له المجد « ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء » (أع ١: ١١) أهـ

وقال العلامة موسهيم أيضا « وحدثت منازعة جسيمة بين اليونانيين سنة ١٩هم في انه هل يليق القول ان أحد الاقانيم صلب فاستعمل كثيرون هذه العبارة لكي يلحوا على الناظره الذين تطرفوا في تفريق طبيعتي المسيح والرهبان السيكثيون في القسطنطينية الذين هم أصل هذه المنازعة ولكن الآخرين حسبوا هذه العبارة مطابقة لضلال صالبي اللاهوت أو الافتيخيين فرفضوها ووافق أورمسداس أسقف رومية حين استشاره الرهبان السيكثيون وحصلت منازعات جسيمة سامة . وأنحيرا المجمع الخامس ويوحنا الثاني خليفه أورمسداس استرجع الصلح للكنيسة باستصواب استعمال العبارة » أهر (١) ولا تزال كنيستا الموارنة والسريان الكاثوليكيتين التابعتين لقصر الفاتيكان ترغان هذه الترنيمة في جمعة الحاش ( الآلام) وتشيران بها الى أقنوم الابن المتأنس. ومؤلف كتاب «تاريخ سوريا» وهوماروني ذكر في كتابه ج ٥ ص ١٤٩ عن مؤسس كنيستهم وهو يوحنا مارون مايأتي «و يعزي الى يوحنا مارون رسالة في التريساجيون أي التقديسات الثلاثية قمدوس الله قدوس القوى قدوس الذي لا بموت عنوانها جواب على من يزعمون اننا نعزو الصلب الي الثالوث الاقدس اذ نزيد على التقديسات «يا من صلبت من اجلنا » ثم ذكر في ص ١٥٠ فقرة من كتاب ليوحنا مارون في هذا المعنى في شرح رتبة القداس فصل ١٩ قال فيها « اننا نبين لسؤالكم أيها الابناء الاحباء هل ينبغي أن يترنم بالتقديسات مع الزيادة عليها «يا من صلبت من أجلنا » ومستى يترنم بذلك ؟ فاعلموا أن هذه التسبحة توجه تارة إلى الثالوث الاقدس وتارة إلى أحد الاقانيم الالهية فقط واذا وجهت الى الشالوث الاقدس المسجود له لم يسغ البتة أن يلحق بها «يا من صلبت » ... ومتى وجهت هذه التسبحة الى الابن فلا مانع من أن يزاد عليها ذكر الآلام والصلب والموت والدفن والقيامة وباقى أسرار تدبير مخلصنا اذلا مراء ان الابن تألم وصلب ومات من أجلنا » أهـ هـذا وان يوحـنا مارون المشار اليه قضى حياته يدافع عن وحدة مشيئة المسيح خلافا لمذهب الكنيسة البابوية بأن في المسيح طبيعتين ومشيئتين

## (٧) مسألة الفصول الثلاثة:

علمنا انه كان من انصار الطبيعة الواحدة فى بلاط القيصر الملكة ثيودورة الشهورة بالتمسك بايمانها ودوميتيانوس كاتم أسرار القيصر فانضم البهم ثالث وهو ثيودوروس القيصرى المذكور الذى كان القيصر يعتبره ويجله فسافر الى القسطنطينية و بينا كان يوستينيانوس ينكل بالارثوذكسين أقنعة بالا تفاق مع الملكة ان مجمع خلكيدون أخطأ بقبوله النسطوريين قبل أن يحرم مؤلفاتهم ثم

۱ ) د ریخ ۱۰ دلیه هل ۲۱۱

أفهمه ان الخلكيدونيين قبلوا بينهم ثيوذوروس المبسوسيتى وثاودوريتوس اسقف كورش وايباس الذى من اديسا (الرها) ان هؤلاء هم أصل الشيعة النسطورية والمدافعون عنها وكتب كل منهم كتابا ضد القديس كيرلس ومع كل ذلك قبلهم المجمع الخلكيدوني وأعز شأنهم. فلما وقف يوستنيانوس على الحقيقة أصدر سنة ٤٤٥م منشورا يحرم فيه الفصول الثلاثة وهي مؤلفات ثيوذوروس المبسوسيتي وكتابات ثاوذوريتوس ضد القديس كيرلس والرسالة التي أرسلها أيباس خطابا الى مارس الفارسي ثم حرم مؤلفها وطلب من جميع البطاركة والاساقفة في أنحاء المملكة الرومانية المصادقة على هذا الحرمان والتوقيع على المنشور الصادريه وكان عبارة عن تسفيه أعمال بجمع خلكيدون وتسفيه آراء القائلين بصحة قراراته لان أولئك الكتاب الثلاثة كانوا من معضديه فاضطر كثيرون من الاساقفة على توقيع المنشور وتهدد من يمتنع بالعزل

وكانت الملكة ثيوذورة قد استدعت ويجيليوس اسقف رومية الى حرم مجمع خلكيدون مساعدة البطاركة انتيموس القسطنطيني وثيوذوروس الاسكندري وساو يرس الانطاكي والقول بقولهم فأجاب طلبها ووافق على رأيها وحرم من يعتقد بطبيعتين في المسيح ولا يعترف بجوهر واحد فقط ومن يقول انه صلب من حيث هو انسان ولا يعترف ان ابن الله نقسه صلب وشجب الفصول المثلاثة ومؤلفها النسطور يين الذين قبلهم مجمع خلكيدون. أما أساقفة افريقية والليريكوم فالزموه أن يسترجع ذلك الشجب لانه لا أحد منهم يحسبه أسقفا وأخا أن لن يستصوب الفصول وذلك المجمع

و بعد ذلك طلب منه يوستنيانوس أن يمهر منشوره فراوغ كثيرا وماطل فطلب منه القيصر بأن يحضر الى القسطنطينية فقام من روميه و بينما كان يركب السفينة في نهر تيبر أخذ شعب رومية يرشقه بالحجارة قائلا « فليرافقك صيتك الردى . فليرافقك الموت . لقد صنعت شرورا في رومية . فلتلاقينك الشرور حيث تذهب » ولما قابل الملك سلمه كتاب معروفا باسم « جوديكاثم » حكم فيه على الفصول الثلاثة وقد اجتهد في مجمع عقد في العاصمة أن يقنع الاساقفة الغربيين ليمضوه فلم يستطع بل قاموا ضده وطعنوا فيه بأنه خان الايمان ودنس الكنيسة بعقيدة خبيثة ( فليسمع الذين ينادون بعصمة باباواتهم في تعاليهم )

ولم يكتف يوستنيانوس بذلك بل عقد مجمعا ثانيا سنة ٥٥١ دعا اليه اساقفة افريقية والكريكيوم وأمرهم بشجب مجمع خلكيدون فلم يوافقه منهم كثيرون. وفى تلك السنة نفسها اصدر امرا ثانيا ضد مجمع خلكيدون أشد من الاول وطلب من اسقف رومية أن يوقع عليه فأبى وفر واختبأ بكنيسة مار بطرس بالقسطنطينية فطارده يوستنيانوس ولكنه تمكن من الهروب الى خلكيدون و بعد ذلك أمنه الملك على حياته ليحضر مجمعا مسكونيا عقده فى القسطنطينية سنة ٥٥٣ م وحضره ١٦٥ أسقفا خلكيدونيا حكموا جميعهم على الفصول الثلاثة. وكان ويجيليوس فى المدنية متمارضا فعرضت عليه قرارات المجمع ليوقعها فامتنع فنفاه القيصر ثم ندم وأمضى تلك الاحكام وعاد الى

كرسيه ولكنه وجد أساقفته قد انفصلوا عنه لانه بامضائه على ذلك القرارقد رذل مجمع خلكيدون

وقد حضر هذا المجمع أبوليناريوس البطريرك الامبراطورى بالاسكندرية أما الكنيسة المقبطية فمع كونها كانت ترى قرارات يوستنيانوس طبقا لاعتقادها ولكنها أبت أن تشترك معه فى تدبير المكائد للآخرين ورفضت منشوره رفضا قطعيا اذ كانت قد آلت على نفسها أن لا تحرم انسانا انتقل من هذا العالم الى العالم الآخر اذا رأته مخطئا اكتفت بأشهار أخطائه

فالآن لنا فرصة نقارن فيها بين تصرفات أساقفة رومية وتصرفات بطاركة الاسكندرية وكيف ان هؤلاء كانوا يترفعون عن السعى للايقاع بالغير بينما كان أولئك لا يجدون فرصة يتمكنون فيها من نشر الاذى على رؤساء الكنائس الاخرى حتى ينتهزوها أ. ولما أيضا أن نقارن بين ارتياب أساقفة رومية بايمانهم وقسك بطاركة الاسكندرية به . . وكيف لا يخجل الغربيون اذا ذكروا مع تاريخ أسقفهم ويجيليوس تاريخ ديوسقوروس البابا الاسكندري ورأوا البون العظيم بين تلون ذاك وشبات هذا وكيف ان التهديدات المرة لم تزعجه بل استمر محافظا على ايمان كنيسته الى أن جاد باخر أنفاسه . وأما أسقفهم فكان يتلون كل يوم بلون وسهل عليه اخيراً أن يسلم في ايمانه حبا في سواد عيون الفخفخة الكاذبة

## القرن السابع

## القسم الاول تاريخ البطاركة

(۱) انسطاسیوس
 (۲) اندرونیقوس
 (۳) بنیامین<sup>۱</sup>
 (۵) یوحنا<sup>۳</sup>
 (۲) اسحق
 (۷) سیمون<sup>۱</sup>

#### (١) انسطاسيوس:

البطريرك السادس والثلاثون. كان من أبوين وجيهين أقيم بعد البابا دميان وكان رجلا حكيا مزينا بالفضائل وكان قسا في كنيسة الانجيليين وكنيستى قزمان ودميان بالاسكندرية مشهبورا بالمتضلع في كتب البيعة وفهم الأمانة فأجعت كلمة الشعب على انتخابه في أبيب سنة ٣٠٩ ش و ٢٠٣ م في عهد فوقا قيصر المغتصب وقد عرفنا فيا سبق ان البطاركة كانوا ممنوعين من المدخول الى الاسندرية ولكن هذا البابا كان قوى القلب يمضى الى المدينة و يدخلها في كل وقت ويرسم فيها الكهنة. ثم أحد يعمل مع قومه حتى استرد ما استولى عليه الملكيون من كنائس المتأصلين ورمم منها ما انشعث في أيام الاضطرابات فأخذ البيعة التي هي بربوة اثارات و بيعة على اسم رئيس الملائكة ميخائيل. وكان له تعب عظيم من جماعة تيباريوس وابلساريوس الذين صار عليهم اسم قيانوس وأصحاب المجمع الخلكيدوني

وعين وقتئذ رجل شرير يدعى أولوجيوس بطريركا للملكيين وكان حانقا على البابا انسطاسيوس جدا وحاول ان يوقع به ولكن الله لم يسلمه في يديه وفي الغالب كانت وظيفة البطاركة الملكيين سياسية أكثر منها دينية بدليل انه لم يكن لهم عمل سوى تنفيذ ارادة الامبراطور واتمضق انه قام حينئذ رجل يدعى فوقا وقتل القيصر وجلس موضعه وكان ظالما عاتيا فكتب له اولوجيوس في البيابا انسطاسيوس باقوال كاذبة منها قوله أن البطريرك لما كرز في بيعة يوحنا المعمدان حرمه هو وجيع الملوك المنتصرين للمجمع الحلكيدوني فلما سمع فوقا ذلك كتب لوالي الاسكندرية أن يغتصب من البطريرك بيعتى قزمان ودميان وجيع اوانها و يدفعها لاولوجيوس. فأخذت البيعة بالقوة ورجع البابا انسطاسيوس الى الدير وقلبه ملآن بالحزن.

وفي ايام البابا انسطاسيوس افتتع كسرى ملك الفرس بلاد الشام و وصل حدود مصر يتهددها و يتوعدها وكان كثيرون من مسيحيى سوريا قد فروا الى مصر ملتجئين البها من ظلم الفرس فعمل البابا انسطاسيوس كل ما في وسعه لتخفيف و يلاتهم وتنفيث كربهم. وكان البطر يرك الروماني الذي خلف تاودروس الذي جاء بعد أولوجيوس يدعى يوحنا الملقب (بالرحيم) وذلك لانه كان على جانب عظيم من رقة الاخلاق المسبحية فتسابق مع البابا الاسكندري في مؤاساة هؤلاء المنكوبين والحق يقال ان يوحنا قدم مساعدة تذكر للبابا انسطاسيوس اذكان أوسع منه ثروة لأن البطاركة الملكيين كانوا واضعين ايديهم على ايراد الكنائس القبطية ودخلها كله ولم يكن لدى البطر يرك المصرى سوى ما يجمعه من المحسين لسد احتياجاته. فسار البيابا انسطاسيوس مع يوحنا بغاية الوداد والصداقة الخالصة من كل نفاق لما تبينه فيه من التقوى الصحيحة

وكان البابا انسطاسيوس في ايامه يشتى ان يجمع الله بين الكرسين الاسكندري والانطاكي الذي فرقه بطرس فسمع الله لطلبته ومات بطرس المذكور وجلس عوضه على كرسى انطاكية رجل صالح عالم يدعى اثناسيوس فسبق البابا انسطاسيوس وكتب له سنوديقا مملوءا حكمة وجعله فيه شريكا له وأخا في اصلاح ما أفسده بطرس الضال فقبل انستاسيوس رسالته وجع الاساقفة وانحبرهم بالامر فسروا جيعا لعودة الاتحاد بين كرسيي ثيودسيوس وساو يرس اللذين كانا يعملان لتأييد الايمان جنبا الى جنب فقام الاب اثناسيوس وأخذ معه خسة أساقفة وسار في موكب الى الاسكندرية فلما وصل اليها و بلغ خبره البابا الاسكندري قام باكليروسه وخرج ماشيا حتى تلقاه بالتسبيح والفرح ودخلوا جيعا الدير القائم على ساحل البحر شرقي بحرى الاديرة وجلسوا هناك بسلامة ثم أقاموا الصلاة وتناولوا من الاسرار المقدسة وخطب فيهم الآب اثناسيوس خطبة بليغة واستمر ضيفا كرعا لدى البابا انسطاسيوس شهرا كاملا وهما يتحاوران و يتسامران في الامور

وكان البابا انسطاسيوس مهتما بامور البيعة بحرص عظيم ومشتغلا بالعلوم الروحانية وأقام على الكرسى اثنتى عشرة سنة حافظا للامانة المستقيمة كتب فيها اثنى عشر كتابا رتبها على حروف المحجاء القبطى أى انه ابتدأ فيها أول سنة بحرف (لولا) وفي الثانية بحرف (فيتا) وهكذا الى أن كتب الكتاب الثاني عشر ووسمه بحرف (الفلا) ثم أراد السيد المسيح أن ينقله الى كورة الأحياء في الثالث والعشرون من كيهك سنة ٣٢٠ ش و ٢١٤م

(٢) اندرونيقوس ــ البطريرك السابع والثلاثون:

جلس على الكرسي بعد البابا انسطاسيوس في امشيرسنة ٣٢٠ ش و٦١٤م في عهد هرقل قيصر وكان عالمًا غنيا جدا محبا للصدقة شماسا في كنيسة الانجيليين وكان أهله من مقدمي المدينة حتى انهم ولوا ابن عمه ديوان الاسكندرية ومن أجل قوة سلطانه لم يقدر المراطقة أن يخرجوه من الاسكندرية بغاية ما يكون من الحرية الاسكندرية بغاية ما يكون من الحرية فحلس في قلاية في بيعة الانجيلين أيامه كلها ولذلك مد السلام رواقه على الكنيسة المصرية طول حياته

وكان كسرى ملك الفرس قد استولى على مصرسنة ، ٢٦ م ولشدة تضيقه على المصريل لم يتمكنوا من اقامة خلف للبابا اندرونيقوس وكان يوحنا بطريرك الملكيين قد توفى قبل البطريرك المصرى بسنة ولم يتمكن هرقل قيصر الرومان لمشغوليته بالدفاع عن القسطنطينية عاصمة ملكه ان يعين لهم بطريركا في مصر فاستمرت الكنيستان المصرية والرومانية بلا رئيس حتى شرع المصريون في انتخاب بطريرك لهم قتنبه الاروام وأرادوا عاكاتهم خوفا من أن يستقل البطريرك المصرى و يستولى على ايراد الكنائس الذي صارفي حيازتهم ولم ينتظروا أمر القيصربل انتخبوا المصرى و يستولى على ايراد الكنائس الذي صارفي حيازتهم ولم ينتظروا أمر القيصر بل انتخبوا رجلا يدعى جرجس ورسموه بطريركا لهم أما الاقباط فوقع اختيارهم على رجل خائف من الله مؤمن اسمه بنيامين من دير يعرف بدير قنو بوس أتى اليه في ذلك الوقت لان هذا الدير لم تخربه الفرس مع ما اخربوه وكان بنيامين هذا من أهل مريوط (١) من عائلة اشتهرت بالثروة الكثيرة والمنفوذ الواسع مما ساعد هذا البطريرك في ما قام به من الاعمال العظيمة لخير الكنيسة وجعل له والمنفوذ الواسع مما ساعد هذا البطريرك في ما قام به من الاعمال العظيمة خير الكنيسة وجعل له الروحية و بلغ درجة فائلة في القداسة وكانت أكثر قراءته في انجيل يوحنا حتى حفظه ورأى في العروم الدي نومه رجلا فقيرا وقف به وقال له «افرح يابنيامين الحمل المتواضع والراعي معا الذي يرعى قطيع السيد المسيح » فاضطرب مما سمع واخبر به معلمه فافهمه ان هذا صوت شيطان الذي يرعى قطيع السيد المسيح » فاضطرب عما سمع واخبر به معلمه فافهمه ان هذا صوت شيطان المذي يرعى قطيع السيد المسيح » فاضطرب عما سمع واخبر به معلمه فافهمه ان هذا كذلك

غير ان بنيامين كان يتزايد كل يوم في الفضيلة حتى كان وجهه يتلألا كوجه ملاك ولكثرة اعجاب معلمه به أخذه ومضى به الى البابا اندرونيقوس وشرح له حاله فطلب البابا أن يقدمه اليه فلما شاهده رأى نعمة المسيح عليه فسأله عما شاهد فروى له الحقيقة فامسكها البطر يرك تلك الليلة ولما كان الصباح عزم ثاؤنا على الرحيل للدير ببنيامين فنعه البطر يرك عن ان يأخذه وابقاه لديه ثم رسمه قسيسا وصيره وكيلا له وفرح به البابا أندرونيقوس فرحا عظيا ولما دنت وفاته أوصى ان يكون بعده ثم تنبح البابا اندرونيقوس بعد ما قضى على كرسى البطر يركية ست سنين ورأى اضطهاد الفرس الكريه للمسيحين وصبر على ما حل به ومات شيخا وهو حافظ الامانة المستقيمة امانة آبائه وكانت نياحته في ٨ طو به سنة ٣٢٥ ش و ٢٢٠

<sup>(</sup>١) هي الان تبع الغينة بمركز كفر الدوار وخربت من زمان بعيد .

(٣) بنيامين ١ ــ البطر يرك الثامن والثلاثون:

جلس على الكرسى الاسكندرى فى امشيرسنة ٣٢٥ ش و ٢٢٠ م فى عهد هرقل قيصر بعد معلمه اندرونيقوس. وجيع بطاركة الكرسى المرقسى قبل البابا بنيامين كانوا من الاسكندرية وهو أول بطريرك اقيم من المدن والبلاد وكان مسقط رأسه مر يوط كها ذكر وكانت حياته كلها سلسلة أوجاع وآلام. فانه لم يكد يرسم بطريركا حتى أوفد هرقل قيصر الرومان واليا الى أرض مصريدعى كيروس ليكون بطريركا و واليا عليها . ولكى ينال هرقل رضاء المصريين كلف كيروس بنشر مشروع الاتحاد الذى سيأتى ذكره القائل بان المسيح «مشيئة واحدة» بدل قولهم «طبيعة واحدة» . فأبى البابا بنيامين قبول أى تعليم يؤثر على ما تقلده من آبائه . فأخذ الوالى فى اضطهاده حتى رأى حياته فى خطر وقيل ان ملاك الرب تراءى له وقال له «اهرب انت ومن معك من هنا لانه شدائد عظيمة تنزل عليكم ولكن تعز فلا يستمر هذا الجهاد سوى عشر سنين » فكتب منشورا الى سائر الاساقفة فى اقاليم مصرينصحهم فيه ان يختفوا من وجه التجربة الآتية عليهم . وجع كهنة الاسكندرية واوصاهم بالسهر على الرعية ثم خرج من طريق مريوط وهو ماش على رجليه ليلا ومعه اثنان من تلاميذه حتى وصل الى اسقيط القديس مكاريوس وكان هذا عقب الحزاب الذى دهنم هذه البرية من الفرس فلم يجد فيها الا نفراً قليلا فتركهم وانصرف الى الصعيد وسكن هناك فى بلاد تيباس واختفى فى دير صغير حتى تمت العشر سنين

وفى هذه الاثناء هجم العرب على مصر بقيادة عمرو بن العاص واستولوا عليها وقرب عمرو منه كبار الاقباط وكان بينهم رجل يسمى شنودة فتقدم اليه وأعلمه بخبر البطر يرك وما كان من أمر هرو به واختفائه وطلب منه أن يأمر بعودته فلبي طلبه وكتب امانا وارسله الى جميع الجهات يدعو فيه البطر يرك للحضور دون ان يخاف مطلقا ولما حضر وذهب لمقابلته ليشكره على هذا الصنيع أكرمه واظهر له الولاء واقسم له بالامان على نفسه وعلى رعيته وقيل انه طلب منه ان يصلى لاجله حتى اذا رجع منتصرا من حرو به الاخرى يجيبه الى كل ما يطلبه فدعا له البطر يرك وتم لعمرو ما اراد بدعائه وعزل البطر يرك الذى اقامه هرقل . ورجع البابا بنيامين الى مركزه معززا مكرما وهكذا عادت المياه الى جاربها بعد غياب ثلاث عشرة سنة منها عشر سنين في عهد هرقل وثلاث سنين قبل ان يبفتح المسلمون الاسكندرية واعطاه عمرو الكنائس التي اغتصبها الاروام ثم أخذ في جذب الذين اضلهم هرقل فرجع منهم كثيرون وظهر الارثوذ كسيون الذين كانوا مختفين حسب مشورة بطر يركهم ثم ظهر ملاك الرب للبطريرك طالبا منه ان يبنى بيعة بدير مطرا لانه يتنجس بافعال بطرير كهم ثم ظهر ملاك الرب للبطريرك طالبا منه ان يبنى بيعة بدير مطرا لانه يتنجس بافعال الخلكيدونين الرديئة دون كل الكنائس والاديرة التي هتكوا فيها الاعراض واهرقوا فها الدماء

ثم وجه البطريرك التفاته نحو الاديرة التي أخربها الفرس اثناء تملكهم لمصر واجتهد في تصليحها فرمم عمارات اديرة برية شيهات بوادي النطرون فبني دير الانبا بيشوى واعاد اليه رهبانه ولما نما عددهم وأخذوا قسطهم من الراحة قصد بهم الى دير ابى مقار فرنموه و بنوا به كنيسة عظيمة

ودعوا البطر يرك لتكريسها . وكان شنوده كبير الاقباط حينئذ قد كلف البابا بنيامين ببناء كنيسة على اسم القديس مرقس ولكن الأجل لم يفسح له

وكان مع هذا البطريرك انسان مملوء نعمة وحكمة اسمه اغاثو وكان قسا في الكنيسة وهو من اهل مر يوط كان في زمن هرمل يتزيابزى العلمانيين في مدينة الاسكندرية و يطوف في الليل ليشبت الارثبوذكسيين المختفين و يقضى حواثجهم و يناولهم من الاسرار المقدسة وفي النهاركان يحمل على كتفه قفة فيها آلات النجارة و يتظاهر امام المضطهدين بانه نجار حتى لا يعترضوا سبيله . فكث هكذا ١٠ سنين الى حين ظهور المسلمين ورجوع اليابا بنيامين فجعله وكيلا له في تدبير البيعة . واصيب البابا بنيامين بحرض في رجليه استمر فيه سنتين وقبل وفاته ارسل مطرانا جديدا الى الحبشة ومعه راهب اسمه تكلاهيمانوت عرف بقداسته وتقواه ولا زال الحبش يكرمونه ويجلونه الى هذا اليوم و يقولون انه أول من أوجد الرهبنة في بلادهم . ثم لحق البابا بنيامين بآبائه وتنيح في اليوم الشامن من طوبه سنة ٢٥٩ ش وسنة ٢٥٩ م بعد ان جلس على كرسي البطريركية تسعا وثلاثين سنة

أما البيطريرك الروماني كيروس فقد مربنا خبرعزله وقيل انه لشدة حسرته لسبب خيبته وفشله مص خاتها مسموما فحات لوقته ولا يعلم من القيصر أو الملكيين بمصر اختار خلفه بطرس الذي لما عرف ان للبيابا بنيامين السلطة والرئاسة في مصر لم يعجبه البقاء فيها فآب الى القسطنطينية مع المهاجرين اليها واستمر الكرسي الروماني بعد بطرس خاليا مدة ستين سنة

#### (٤ ) اغاثو البطريرك التاسع والثلاثون:

جلس على كرسى البطر بركية بعد معلمه بنيامين وكان صالحا كاسمه وهو من الاسكندرية واحزنه كثيرا رؤية أولاده في ايدى الامم وتحت سلطانهم. ولما فتح العرب عدة ولايات وجزر للروم في امشيرسنة ٣٦٤ ش وسنة ٢٥٩ م في عهد خلافة على ابن أبي طالب. نهبوا كل ما فيها وسبوا اهلها وأتوا بهم الى مصر فكان البابا اغاثويبتاع منهم الرجال والنساء بالفضة والذهب و يأتى بهم الى بيوت المسيحيين خوفا من ان يسلموا

وقد تضايق هذا البابا كثيرا من تصرفات رجل اسمه ثيودوسيوس من اتباع كنيسة الأروام بمصر كان رئيسا في جماعة الخلكيدونيين فهذا مضى الى دمشق وقدم رشوة وافرة الى الخليفة يزيد بن معاوية واخذ منه أمرا يتسلط به على شعب الاسكندرية ومريوط وكل ما يتبعها واستمد هذا الرجل سلطته من الحاكم الاسلامي بواسطة الحداع والمكر فسعى في مضايقة البابا اغاثو واقلقه وطلب منه مالا واخذ منه ٣٦ دينارا جزية كل سنة عن تلاميذه وقرر عليه دفع كل ما ينفقه على النواتية في الاسطول. ثم ضيق عليه ضيقا عظيا فاكان البابا يستطيع الخروج من باب قلايته حتى ان ثيودوسيوس أوصى اتباعه قائلا «اذا رأيتم بابا الارثوذ كسيين خارجا ليلا أو نهارا ارجوه بالحجارة

واقتلوه وإنا المجاوب عنه » وكان غرضه من ذلك ان يكون بطر يركا عوضه اما البابا اغاثو فكان يصلى من أحله حسب وصية السيد المسيح

وفى أيام هذا البطريرك عمرت البيعة التي على اسم ابى مقار وكثر الاخوة حتى انهم بنوا القلالى بقرب البهلس. وحدث ان رجلا تقيا حكيا يدعى يوحنا من سمنود كان راهبا بدير انبا مكاريوس فى الاسقيط اصيب بمرض عضال عديم الشفاء وفى ذات ليلة رأى فى نومه انسانا مهيبا لمسه فأبرأه وخاطبه بان يقوم بالواجب الذى سيكلف به فقام من وقته ومضى الى دير من اعمال الفيوم ومعه تلميذاه واختفى هناك. فظهر للبابا اغاثو فى رؤيا ايضا من قال له ادع اليك القس يوحنا ليعينك ويساعدك وهو الذى يجلس بعدك على الكرسى. فانفذ كهنته الى انبا مينا اسقف الفيوم يطلب منه ان يرسل يوحنا اليه. ومع ان اسقف الفيوم كان يحب يوحنا الا انه لم يستطم مخالفة البطريرك. فأتى يوحنا الى الاسكندرية ففرح به البابا واشار عليه البعض بان يرسمه اسقفا لبعض الكراسى ولكنه أبى

وقضى البابا اغاثوبقية ايامه مهتما برسامة الكهنة المستحقين للشرطونية الخائفين من الله والمناس يشكرون الله على لفعاله حتى اكمل كل ايامه بشيخوخة حسنة وأقام ١٧ سنة على كرسيه وتنيح في ١٦ هاتور سنة ٣٨٣ ش وسنة ٢٧٧ م وجعل جسده مع البابا بنيامين .

وحدث عندما توفى هذا البطريرك ان اسرع ثيودوسيوس الخلكيدوني الى البطريركية وأوصد جميع ابوابها وختمها بالشمع الاحر بدون مسوغ شرعى و بدون قانون يخول له هذا التداخل المذموم واستاء الارثوذ كسيون من هذه الوقاحة وقاومه ارخن بسخا يدعى اسحق مستعينا عليه بوالى سخا ورفع الارثوذ كسيون الامر الى الوالى المسلم فنظر في الامر ورفع هذا الحيف الثقيل الى ان انتقسم منه الرب بضربة قوية في احشائه وهي علة الاستسقاء وصارياً كل بدون شبع حتى مات ميته سيئة

### (٥) يوحنا ٣ ــ البطريرك الاربعون:

بعد نياحة البابا اغاثو كان الآب يوحنا قد حازصيتا حميدا واكتسب شهرة في القداسة والفضيلة فانتخب بالاجماع لكرسي البطريركية في أول كيهك سنة ٣٨٣ ش و ٦٧٧ م في عهد خلافه معاوية بن ابي سفيان وكان ابن ثيودوسيوس الخلكيدوني قد تولى عوضه ولكنه كان احسن منه اخلاقا وصار للبابا يوحنا كالولد وكان يحبه و يثق به ويهديه الى الطرق المستقيمة.

وكانت معظم الكنائس الارثوذكسية في الاسكندرية حينئذ في يد الملكيين منذ وضع البيد عليها ثيودوسيوس فلما أستولى عبد العزيزعلى مصر اتخذ له كاتبين ارثوذكسيين وهما اثناسيوس وكان له ثبلاثية اولاد وهو من أهل الرها من اعمال سورية والاخراسمه اسحق له ولد واحد من

شبرا. فكتب البظر يرك الى هذين الكاتبين يعرفها حال الكنائس وكيف هى بيد الخلكيدونيين الذين لقلة عددهم لم يكونوا يشغلونها بل اغلقوها بالشمع حتى لا يصلى فيها الارثوذكسيون. واستخدم هذان الكاتبان نفوذهما وارسلا رسلا الى الاسكندرية كلفاهم بفتح الكنائس وتسليمها جميعها للبطريرك القبطى.

وكان هذا البابا بهى الطلعة يلوح لكل من يرى وجهه أنه يرى وجه ملاك وقد اؤتى من عند الله نعمة شفاء المرضى وعفة النفس والجسد ومسالمة جميع الناس حتى بلغ صيت افعاله الحميدة الى العظاء فجزلوا له الهدايا . وحدث ان الوالى وهو سعيد بن يز يد مضى الى الاسكندرية كعادة من يتولى ليأخذ خراجها بدون ان يبلغ خبر وصوله اذن البطريرك فلم يخرج لمقابلته فسعى حينئذ قوم اشرار من الاروام فى مقدمتهم ثاوفانيس وهو زوج أخت ثيودوسيوس الملكيدونى وقالوا للوالى ان البطريرك ابى الاحتفاء بك لكثرة تبجحه وازدياد كبريائه و وفرة ماله . فغضب الوالى واستدعاه البطريرك ابى الاحتفاء بك لكثرة تبجحه وازدياد كبريائه و فرة ماله . فغضب الوالى واستدعاه اليه وأوقفه بين يديه وسأله عن سبب تأخيره عن الخروج للقائه فأجابه «يعلم الله أننى لم أفعل هذا لخلط رقبة ولكن لعدم علمى وذلك لضعفى ولعدم أمكانى الخروج من المدينة الى موضع آخر» لغلط رقبة ولكن لعدم علمى وذلك لضعفى ولعدم أمكانى الخروج من المدينة الى موضع آخر» فاضطرم غيظ الوالى وسلمه لجنوده الى ان يقوم بدفع مائة الف دينار . وكان ممن أستلموه رجل يدعى سعد عديم الرحمة قاسى القلب فأخذه الى بيته أول يوم فى جمعة الالام ليعذبه حتى يقوم بالمال .

وكان مع البطر يرك رجلان من أولاد الاخيار اراس القس الامين على مال البيعة معروف بالدعة عند كل أهل المدينة والشماس كاتبه رجل حكيم عب للناس. فلما أوقف ذلك الرجل البيطر يرك أمامه وقال له اريد منك المائة الف دينار التي أمر الوالي ان تقوم بها فاجابه البابا بسكينة وهدوء «اتبطلب مني مائة الف دينار ولا أملك منها الف درهم لان الحي في شريعتي أمرني ان لا اقتنى المال لانه أصل كل الشرور. فكل ما تشاء أفعل جسدي بيدك ونفسي بيد الله » فلما سمع الكافر ذلك حنق على البابا للغاية وأمر ان يحضر له وعاء نحاس مملوءا جرا وأوقف الباطر يرك عمليه ليقول أنه يقوم بالمال حتى ذاب شحم القدمين من قوة النار وتكن البطر يرك لم بتحرك ولم يلفظ كلمة استغاثة كأنة كان واقفا على وثير الفراش غير ان الله جلت قدرته أوقع بزوجة الوالي ضيفا فأنفذت رسولا يقول له «أحذر أن تفعل سوءا بالبطر يرك رجل الله لاني بليت الليلة بسببه »

فأمر الامير سعيد بان لا يمسه بسوء بل يجتهد ليأخذ منه ما يقدر عليه بلطف فعاد سعيد الى بيته وكان يوم ثلاثاء البصخة وأخذه الى السجن والاغلال فى عنقه والسلاسل فى يديه ورجليه وجعل يتهدده بان يدفع المال واستحضر له ثياب يهودى واقسم أنه لم يدفع ما هو مقرر عليه يلبسه اياها و يلطخ وجهه برماد و يطوف به حول المدينة . أما البطر يرك فكان يجاو به بكل شجاعة قائلا «لا تستطيع أن تمد يدك الى بسوء بغير أمر الله » فقال له انى أترك نصف المبلغ فادفع النصف

الاخر لكى اطلقك. فأجابه البابا كل ما أملكه هوثيابي التي على جسدى واستمر الرجل ينازعه الى ان انتهى بالقيمة المطلوبة الى عشرة الاف دينار. فأفهمه البطر يرك أنه لا يقوى على دفعها.

واتصل الخبر بالكتاب الاقباط الموظفين بالاسكندرية اف المبلغ أنهى الى عشرة آلاف دينار فأوعزوا اليه سرا ان يقبل الدفع وهم يجمعونها خوفا من أن يجرى على البيعة اضطهاد بسبب ذلك ثم تقدموا الى الوالى وطلبوا منه أن يحضر البطريرك امامه ليسمع قوله فلما شاهد وجهه الملائكى رق لحاله واستحضر له وسادة ليجلس عليها ثم قال له الوالى «السلطان لا يقاوم» فاجابه البطريرك «يطاع السلطان في يجب ويخالف فيا يبغض الله فقد قال الانجيل «لا تخافوا ممن يقتل الجسد وليس له سلطان على النفس ولكن خافوا ممن يقدر ان يهلك النفس والجسد جميعا يعنى الله القادر على ذلك وحده» فقال له الوالى «الهك يحب الحق والصدق» فاجابه البطريرك «الهى كله حق وليس فيه كذب بل يهلك من ينطق بالكذب» فقال له الوالى «كل ما دفعه لك النصارى فادفعه لى ولا اطلب منك سواه» فأشار الموظفون على البطريرك أن يقبل فقبل واطلقه الوالى بكل كرامة ففرح المؤمنون ونال اعداء البيعة حزى جسيم

وخرج البطر يرك من دار الامارة راكبا والارثوذ كسيون يحيطون به وأستمروا يسبحون و يرتلون حتى وصلوا الى البيعة وكان يوم خيس العهد فصلى على اللقان وغسل أرجل الشعب وأقام الصلاة وقرب الاسرار ورجع الى قلايته بسرور زائد يجد الله

أما ثاوفانيس رئيس مر يوط الذى اشتكى البطر يرك فغضب عليه الامير لاشتهار فضائحه وسلمه الى احد كتابه ليلقيه فى السجن ثم أرسل من يقتله بعد أن عذبه عذابا شديدا. وأعطى الله البيطر يرك حظوه ونعمة لدى الوالى فأمر فى جميع المدينة أن لايخاطب أحد البطر يرك الا باللين ولا ينبيغى لاحد ان يذكر أمامه عنه كلمة سوء وأن لايتعرض له أحد فى دخوله ولا فى خروجه. وقد ساعد الرب البطر يرك فجمع هو والاراخنة والكتاب المؤمنون وجميع الشعب الارثوذ كسى حتى أوفى الامير ما قرر له ، و بعد ذلك أهتم مع رعيته ببناء بيعه القديس مارمرقس الانجيلى وأتمها فى ثلاث سنين بكل زينة وأشترى لها دورا كثيرة وأملاكا بمصر ومر يوط والاسكندرية و بنى طاحون كعك ومعصرة زيت حار.

وهما حدث في أيامه أشتراك الارثوذكسيين مع اهل اغراوه واهل اسخيطس لانهم كانوا خلكيدونيين وكان هذا البابا كثير الصدقات فحدث في زمنه غلاء استمر ثلاث سنين وأعانه الله على القيام بحال ضعفاء المدينة طول تلك المدة ولولاه لهلكوا من شدة الجوع فكان يدفع لهم قوتهم دفعتين في كل جعة و يدفع لهم ايضا دراهم .

وقد شاء الرب أن يصاب بمرض النقرس في رجليه فتعذب منه كثيرا وسار الوالي الي مصر

فسار معه الى ان وصلا الها فلحقه نخس فى جنبه فأخبر الوالى بذلك فحزن عليه وأنفذ الكتاب ليفتقدوه وأعدوا له مركبا لينحدر الى الاسكندرية وحال وصوله كان الاباء الاساقفة قد علموا بخير مرضه فدخلوا اليه وكان بصحبتهم غريغوريوس اسقف القيس و يوحنا اسقف نقيوس و يعقوب اسقف ارواط و يوحنا اسقف سخا وتيدر اسقف مليدس وجاعة من الشعب وكانوا كلهم فى حزن عميق لعلمهم بدنو أجله ثم حلوه الى بيعة مار مرقس التى بناها هو وأدخلوه أمام المذبح الكبير فوقف بقوة الروح وقال صلاة الشكر و بعد ان اكملها أعترته غيبوبة فحملوه الى عدعه وفيه أسلم الروح فى ١٠ كيك سنة ٣٩٢ ش وسنة ٦٨٦ م وجعل جسده فى المكان الذى بناه لنفسه قبل نياحته فى كنيسة مار مرقس الرمول

و بعد نياحته أصدر عبد العزيز أمرا يقضى فيه على الاقباط بان لا ينتخبوا بطرير كهم الا فى بابيليون وكانوا قبلا ينتخبونه فى الاسكندرية ومن ذلك الحين لغاية القرن الحادى عشر والبيطاركة ينتخبون ببابيليون ولكن رسامتهم تتم فى كنيسة الملائكة بالاسكندرية كما أنه على البيطريرك المنتخب أن يدفع مبلغا من المال لكنائس الإسكندرية لاجل تعميرها وحفظها من الزوال.

### (٦) اسحق \_ البطريرك الحادى والاربعون:

وكان قبل نياحة البابا يوحنا أنه طلب من الرب أنه يرشده الى من يصلح للجلوس بعده على الكرسى ولما علم عن أخ تقى متعبد فى دير ابى مقار كان قد تتلمذ لزكر يا أيغومانس ذلك الدير والذى ارتقى فيا بعد الى كرسى اسقفية مدينة سياس فكتب البطر يرك واحضره اليه وطلب منه ان يكتب كتابا فافسده حتى لا يعين فى وظيفة ما زهدا منه فى مجد العالم فلما علم البطر يرك نيته قال له حسنا ما كتبته و وضعه تحت عنايته وكان هذا الراهب يدعى اسحق مجهدا فى أعماله وفى الكتابة والنسخ فأشركه معلمه معه فى خدمة البيعة وحدث بعد نياحة البطر يرك أنه اجتمع الاساقفة وفى مقدمتهم غريغور يوس أسقف القيس و يعقوب اسقف ارواط و يوجنا اسقف نيقوس وجماعة من الشعب وتشاور وا مع كهنة الاسكندرية ومع الكاتب المتولى واتفقو على أن يقدموا الشماس جرجس من سخا بطر يركا بدون أخذ رأى الوالى وكان حينذ عبد العزيز بن مروان وقالوا فى أنفسهم ان تقمقم علينا الوالى اخبرناه أننا أقنا جرجس بطريركا بوصاية سلفه يوحنا . ثم أخذوا الشماس وقسموه قسا والبسوه اسكيم الرهبنة وأذاعوا الجنر بانه غدا يقام البطريرك وغاب عن خاكرتهم قول الرب هى التى تثبت »

فلما كان الغد أجتمعوا بارشدياقن المدينة وكان أسمه مرقس وهورجل فاضّل فمنعهم وقال ان لم تحتضروا يوم الاحد كما جرت العادة لا أرسمه . وحينئذ وصل قوم من أتباع الوالى وطلبوا أخذ البطر يرك الذى رسموه ليمضوا به الى الوالى فى مصر فساروا به وهناك ظهر ان الذى أوصى به اليابا

يوحنا هو اسحق لا جرجس فغضب الوالى وأمر بتقديم من سبقت الوصاية عليه وقد حاول الشماس أن يدفع أموالا يستميل بها الوالى الى حزبه ولكنه لم يفلح فقطعه الاساقفة من درجته ثم عادوا الى الاسكندرية ووضعوا الايدى على الآب اسحق وأجلسوه على الكرسى فى نفس الشهر والسنة اللذين توفى فيها سلفه فى عهد خلافة عبد الملك بن مروان

ومن أمر هذا البابا أنه ولد في شبرا من أعمال الغربية وقيل من البرلس من أبوين اشتهرا بالبغنى والشرف ولما تقدم قليلا في العمر أدخل المدرسة فكان فيها آية في العلم والتقوى حتى عين كاتبا في الديوان فنال ثقة جميع رؤسائه وأصبح معروفا بالصفات الحسنة عند الجميع . وكان في عيشته متقشفا للغاية يلبس على جسده من داخل لباس شعر وفوقه رداء فاخر وكان يكتفى من الطعام بما يسد سغبه

وقد حركه والداه الى الزواج كثيرا بدعوى اقامة نسل ولكنه أبى وتبينت أغراضه السامية عندما استعفى من وظيفته وقصد دير أبى مقار وتتلمذ للاسقف زكريا وقد لاح له من جمال وجهه وساء طلعته وحسن صفاته أنه من عائلة ذات شرف فخشى سطوة أهله وارسله الى الطرائه ليقيم بها عند احد الكهنة الافاضل حتى يقف على حقيقة امره

وكان ذووه بعد مبارحته لهم قد اخذوا يبحثون عليه في كل مكان ولاسيا في الاديرة حتى كلفوا البطريرك بان يساعدهم في التفتيش عنه ولكنهم لم يفلحوا ولم يعثروا له على أثر فحزنوا عليه حزنا مفرطا. و بعد ذلك استدعاه الاسقف زكريا والبسه اسكيم الرهبنة و وضعه تحت ارشاد شيخ يدعى الانبا ابراهيم وامره بان يذهب ليختفي في دير (باماهو) حتى ينتهي الانزعاج الحاصل بسببه. فاستمر الشاب اسحق في ذلك الجبل مدة ستة أشهر خطر له في نهايتها ان يزور اهله ليهدى بالهم و يرفع عليهم تعب البحث عنه . فعرض الامر على الشيخ ابراهيم واقنعه به فسارا معا الى بلده حتى صارا بالقرب منها وقد آذنت الشمس بالمغيب فالا الى مكان يملكه أهله ليبيتا فيه قوجدا راهبا استقصى منه عن احوال أهله فحدثه بما جرى لهم بعد فراقه ولذلك عرفه بنفسه وطلب اليه ان يستدعي له رجلا يدعى الشماس فيلوثاوس من اقر بائه وكان مملوءا من خوف الله فلها تقابل معه طلب منه ان يخبر اهله بأمر بحيثه بشرط أن يضمن له عدم حجزهم اياه والسماح له بالرجوع الى الدير فقبل ذلك وانطلق الى والدى اسحق واخبرهما بالامر فذهبا الى مكان اقامته ومعها جع كثير من أهله ومعارفه وكانت ساعة التقائهم بها مفعمة بالسرور الزائد . ثم التموا منه ان يبقى عندهم من أهله و بعده رجع الى معلمه الاسقف زكريا ولبث عنده حتى استدعاه البطريرك اليه كا سلف

ولما جلس هذا البابا على الكرسي المرقسي أخذ في أتمام واجباته فاقام البيعة الكبيرة التي للقديس مرقس وكانت حيطانها قد مالت وجدد محل البطر يركية بالاسكندرية وعلى يديه تجددت كشائس عديدة للارثوذ كسين لم يتمكنوا من أن يبنوها او لا و بنى بيعة بحلوان وسبب بنائها ان النوالى ابتنى له بها قصرا وأمر أراخنة الصعيد وساثر الاقاليم بان يبنى كل واحد منهم لنفسه مكانا بحلوان وقد أصيب هذا البابا بمصائب متنوعة بعضها من ائناسيوس جابى الخراج ولكنه فيا بعد كف عن ايصال الاذى اليه عندما أشرف أبنه على الموت فاضطر ان يستدعى البطر يرك ليصلى عليه و بواسطة صلاته نال أبنه الشفاء.

وعقب ذلك حضر للبطريرك وفد من احدى ممالك السودان يشرح له سوء الحالة في تلك البلاد و يقول له انه لم يبق عندهم من الاساقفة ما يكفى للخدمة الدينية و يطلب تعيين من يلزم. وكان حينئذ خلاف شديد بين ملكى النوبة وملك الحبشة و بسبب ان الاول كان مسيحيا بالاسم واتفق مع المسلمين على محاربة الثاني وغرضه من ذلك الحصول على العبيد الخصصين للجزية السنوية فخشى البطريرك أن يرسل اساقفة لئلا ينالهم أذى من جرى هذا الحلاف فرأى أن يكتب للملكين ليصطلحا و يكفا عن المشاحنة وكتب لملك النوبة الذى أظهر العداوة للمسيجيين يقول له لامنائس الجنوبية واضمحلالها » و يظهر أنه كتب اليه يحذره من التحائف مع المسلمين

فسعى قوم من اهل المكر لدى عبد العزيز والى مصر قائلين أنه أخذ في مكاتبة ملوك السودان والحبش ليتحد معهم على خلع نير المسلمين عن مصر فغضب الوالى وقبض على البطريرك وأمر بقطع رأسه ولكن بعضهم توسط في الامر ورجا الوالى ان ينتظر حتى تسترجع الخطابات ويعرف ما فيها. فارجا الوالى تنفيذ الحكم على البطريرك وأنتهز كتاب الاقباط الماهرين تلك الفرصة وكتبوا خطابات قلدوا فيها خط البابا اسحق وسطروا بها كل ما في الخطابات الاولى وحذفوا منها كل ما يخص المسلمين وأنما فعلوا هذا الامر خوفا على البطريرك ولئلا يلحق البيعة ضرر. وقبل ان يصل البطريوك الى الوالى عرفوه أن الرسل حضروا ومعهم الخطابات فاسرع في طلبهم وقرأ الكتب فلها وقف عليها لم يجد شيئا يذكر فسكن غضبه وأنفذ للوقت واعاد البطريوك الى الاسكندرية لكنه حرمه فيا بعد من مزايا كثيرة. واستمع البطريرك بعد ذلك مجاهدا في خدمة الاسكندرية حتى أنهى على الكرسى البطريركي ثلاث سنوات وتوفى في اليوم التاسع من هاتورسنة عبي من هرا بسده في المكان الذي أنشأه في بيعة مار مرقس .

#### (٧)سيمون ١ ــ البطر يرك الثاني والاربعون:

و بعد ان تنيح البابا اسحق كان الشعب والكهنة مهتمين في من يقدموه بعده على كرسى البسطر يركية. فوقع بين كهنة بيعة مار مرقس الانجيلي وكهنة بيعة الانجيليين في المدينة خصام. فبمعضهم كان يزكى يوحنا الايغومانوس بدير الزجاج بدعوى انه رجل عالم كاتب وآخرون يرشحون أنسانا يدعى بقطر أيغومانوس دير تفسر وكان رجلا فاضلا وقد مال الكتاب الاقباط الى رأى كهنة

بيعة الانجيليين لانها هي البيعة الكبيرة وكان بها مائة واربعون كاهنا غيران الفريق الاول الذي رشح يوحنا كان يساعده الكاتب المتولى وكتب تادرس أرخن مدينة الاسكندرية الى الوالى يذكر لهم يوحنا أيغومانوس دير الزجاج وهو الذي وقع عليه الاختيار ليكون بطريركا.

غير ان أرادة الله لم تصادق على تعيين هذا أو ذاك بل أقامت رجلا كان في دير الزجاج قديس خائف الله فاضل عالم يدعى سيمون من بلاد الشرق سرياني الجنس أرثوذ كسى المذهب جاء به أبواه الى الاسكندرية منذ صبائه ودفعا به الى ذلك الدير اكراما لجسد القديس ساويرس البيطريرك الانطاكي الذي كان مدفونا فيه وفي أيام البابا اغاثو اخذ تادرس ارخن الاسكندرية المذكور سيمون هذا الى يوحنا أيغومانوس دير الزجاج ليدرس عليه العلوم فنال منها قسطا وافرا حتى را البابنا اغاثو لائقا لدرجة الكهنوت فرسمه قسا وكان الثاني بعد معلمه يوحنا في طقس الدير. فكتب الامير وارسل يستحضر يوحنا فسار معه سيمون تلميذه و بعض كهنة الاسكندرية والارخن تادرس فلها وصلوا دفعوا الكتاب للامير وفيه اسم يوحنا فطلب أن ينظره فلها حضر أمامه سر به جدا لانه كان شخصا بهي المنظر ثم سأل الاساقفة عنه فأطروا حسن سلوكه ولهذا أظهر موافقته على تعيينه بطريركا

وكان هذا التدبير خلافا لمشيئة الله ولذلك تحرك احد الاساقفة يقول هذا لا ينبغي ان يكون لنا بطريركا . فنزل على الجميع سكوت حتى لم يقوعلي مجاوبته أحد فسأله الوالي من تراه يصلح اذا. فاجابه أن المستحق لهذه الرتبة هوسيمون فامر الوالي باحضاره ولما شاهده سأل عن جنسه فقيل له أنه سرياني من أهل الشرق. فقال للاساقفة أما كان الافضل ان تختار وا لكم بطريركا من بـلادكـم فاجابوه ان الذي اخترناه احضرناه بين يديك والامر لله ولك فسأل الوالي سيمون عن يوحنا وهل يليق أن يكون بطر يركا فاجابه انه لا يوجد في كل مصر ولا في الشرق من يستحق هذه الرتبة مثل يوحنا فهو ابي الروحاني من صغري وسيرته كسيرة الملائكة . فتعجب الامبر من كلامه وحبينئذ خرج صوت من جميع الاساقفة والكتاب والاراخنة قائلين ليحيى الله الامير لنا سنين كثيرة سلم الكرسي لسيمون فهومستحق للبطر يركية فلها سمع الامير شهادتهم عن انسان غريب لم يعرفوه الا منه في يومين فقط سمح لهم باقامته بطر يركا فضوا به وقدموه على الكرسي في بيعة الانجيليين في شهر كيهك سنة ٣٩٥ ش و ٦٨٩ م في عهد خلافة عبد الملك بن مروان ولقد أمتنع سيمون كثيرا عن قبول الرسامة ولكنه رضي أخيرا وقبل يوحنا ذلك بكل فرح وابتهاج حبا في راحة رعيته وميلا منه الى السلام والوثام. وكانت نتيجة هذا أن العواطف الحسنة والمحبة المتبادلة ملأت قلب سيمون وأفعمت فؤاد يوحنا فعينه سيمون وكيلا له ومتصرفا وكان يهتدى برأيه ويسيرعلي نصيحته مدة الشلاث سننوات التي عاشها يوحنا بعد تعيين سيمون وعند وفاته وضع البطر يرك يده على عينيه وكمفسه بسفسه وأخذ بركته ودفته وأقام عنده اربعين يوما حتى بني له قبرا ووسعه حتى اذا مات . يدفن معه فيه ثم . كتب البابا سيمون سنوديقا الى يوليانوس بطر يرك أنطاكية وارسلها مع اساقفته يذكر له فيها الاتحاد بين الكرسيين الاسكندرى والانطاكى . فلما وقف عليها وجدها مملؤة من الحكمة والعلم فضرح جدا وخطب فى بيعته باسم البابا سيمون وكتب له جوابها وأعاد رسله باكرام زائد فكان فرح عظيم من الشعب الارثوذكسى وسلام واتحاد فى البيعة التى كانت تنموكل يوم وقد بقى هذا البيطر يرك يحافظ على نواميس الرهبنة كما لوكان فى ديره . وكان البابا سيمون على جانب عظيم من التقوى والتقشف ولم يكن يعطى نفسه راحة ولم يمتعها بطيب الاكل بل كان غذاؤه دواما خيرا وملحا محلوطا بكون وبقل وماء وقيل انه لم يأكل لحما قط ولم يكن يحضر مع الاساقفة ولا خيرا وملحا محلوطا بكون و بقل وماء وقيل انه لم يأكل لحما قط ولم يكن يحضر مع الاساقفة ولا الكهنة لانه كان يطلب الانفراد لا تمام قوانين الصلاة وكان أذا قابل الكهنة يحرضهم على النسك والامانة و يوبخهم على عيشة الافراط حتى ضجر منه بعض الكهنة العالميين وصاروا يبغضونه بغضا شديدا وتآمروا فيا بينهم على اهلاكه فضى قوم مهم الى بعض السحرة وقدموا له مالا ليركب لهم سيا قاتبلا فأخذوا السم ووضعوه فى الاناء الذى كان يشرب فيه البطريرك وجاءوا به اليه ليشرب منه . وكان قد تناول من الاسرارالر بانية فلم ينله سوء فأعادوا عملهم مرة ثانية فلم يصب بأذى وتم منه . وكان قد تناول من الاسرارالر بانية فلم ينله سوء فأعادوا عملهم مرة ثانية فلم يصب بأذى وتم ول الانجيل « يحملون حيات وان شر بوا شيئا مميتا لا يضرهم » ( مر ٢٦ : ١٨ )

فاندهش الكهنة والساحر مما جرى فأخذوا تينا وجعلوا فيه سها أقوى فعلا عن الاول وكلفوا أحد الكهنة بأن يطعمه اياه صباحا قبل أن يأكل شيئا فلها تناول منه تحركت عليه أحشاؤه ولزم المفراش مريضا واستمر كذلك أربعين يوما وهم ينتظرون موته غير أن الرب أقامه صحيحا . أما اولئك الاشرار فقد جزاهم الرب حسب فعلهم وذلك ان الوالى لما جاء الى المدينة ورأى البطر يرك متغيرا مما جرى له سأل عن السبب فقيل له من الكتاب ان أربعة من الكهنة سقوه سها فأمر بحرقهم أحياء مع الساحر فلها أخرجوهم الى موضع يسمى الفاروس لكى يحرقوا ركع البابا على وجهه أمام الوالى و بكى بدموع غزيرة وطلب منه أن يعقو عنهم ولا يؤذيهم بسببه فتعجب الوالى من جيل أخلاقه وعفى عن الكهنة ولكنه أحرق الساحر عبرة لسواه

وبعد ذلك ولى الآب يوحنا النيقاوى تدبير الاديرة وكان من أمره ما سيأتى ذكره في باب المشاهير. ثم ولى بعده آخر اسمه مينا من دير ابى مقار وكان رجلا وجيها قوى الحجة محبا للاخوة وحدث أن الاساقفة اجتمعوا عند الوالى للبحث في بدعة للطلاق التي تفشت بين بعض أغنياء الاقباط وكان بينهم أساقفة من أتباع الهراطقة ثاوفيلسطس الخلكيدوني وتاودرس الاوطاخي وجرجس البرسنوفي وغيرهم وبينا كانوا مجتمعين في أحد الاعياد طفق الوالى يشنع عليهم بأنهم كفرة يجعلون لله زوجة وولدا ثم عيرهم بعدم اتفاقهم والتغت الى كل من الثلاثة الاساقفة الهراطقة وسأله «من من هؤلاء الاساقفة الملاثة أقرب اليك» فأجاب كل منهم «البابا سيمون» ثم سأل السابا سيمون أخيرا هكذا فأجابه بصوت عال وقال «لا أحب ولا أقترب الى واحد من هؤلاء وأنا

أحرمهم وأحرم هرطقاتهم واعتقاداتهم المرذولة » فصادق الجميع على كلامه وأجابوا ان قوله هو الصواب

وجرى بعد ذلك أن نصارى بلاد المند وخاصة اقليم مليبار كان منهم من هاجر من بلاد سورية وبعضهم آمن بكرازة توما الرسول وساروا على منوال نصارى الشرق بواسطة معاشرتهم لهم وصاروا يساسون دينيا من بطاركة انطاكية كما تساس الحبشة من الاسكندرية ولذلك كانوا معتادين أن يرسلوا الى بطريرك انطاكية وفدا يرسم لهم من هم فى حاجة اليهم من الاساقفة ولما لم يتمكن الوفد من الوصول الى بلاد سورية لما كان فى طريقها من الموانع والعثرات جاء الى الاسكندرية الى البابا سيمون يطلب منه أن يقيم لهم أسقفا للهند فخشى البطريرك بأس الوالى واعتذر بأنه لا يمكنه أن يقوم بهذا العمل بدون اذن منه . فخرج الوفد من عنده فاجتمع به قوم من أتباع مجمع خلكيدون وحضروا به الى بطريرك الملكيين فأخذ انسانا من مريوط ورسمه لهم أسقفا ورسم لهم كاهنين وسيرهم سرا الى الهند

وبعد أن ساروا مدة عشرين يوما قبض عليهم في الطريق قوم من العرب فهرب القس الهندى وعاد الى مصر ومضوا بالثلاثة وأحضروهم موثقين الى الخليفة مروان في دمشق فلها علم أنهم من مصر ومر يوط اقتص منهم وأرسلهم الى ابنه عبد العزيز والى مصر موبخا اياه لعجزه عن معرفة الامور الجارية في بلاده ويخبره أن بطريرك النصارى المقيم بالاسكندرية قد بعث بأخبار مصر الى المند مع رسل من قبله و يأمره بضر به مائتى سوط وتغربه بمائة ألف دينار يرسلها له بسرعة مع الرسل الواصلين اليه

فوصلت الاخبار الى عبد العزيز في الساعة الثانية من الليل وكان البابا سيمون حينئذ بملوان بصحبة أحد أساقفته فأرسل واستحضره لديه مع اثنين من كتبته وهدده بالقتل ان لم يعترف بالحقيقة فروى له الخبر بأن قسا هنديا جاء يطلب منه أقامة أسقف فاجتمع بدون اذن من الوالى فلم يصدقه بل زاد في توعده وأخبره بما حكم به عليه الخليفة وهدده بهدم جميع البيع وقتل كل الاساقفة فطلب منه أن يسأل الاشخاص الذين قبض عليهم ليع فوه ان الذي أرسلهم خلافه . فقال له الوالى فطلب منه أن يسأل الاسكندرية سواك فأبى البطريرك أن يخبره بما فعل بطريرك الملكيين لئلا يوقعه في بلية شأن المسيحي الحقيقي الذي لا يسعى في ضرر الآخرين . ولما كان الوقت ليلا طلب البيطريرك من الوالى مهلة سبعة أيام ليدعو فيها الله ليكشف عن الحقيقة فقال له لعلك تريد أن تهرب أو تقتل نقسك فأجابه اني تحت تصرفك فيها أردته بي فافعله فأعطاه مهلة ثلاثة أيام فخرج تهرب أو تقتل نقسك فأجابه اني تحت تصرفك فيها أردته بي فافعله فأعطاه مهلة ثلاثة أيام فخرج من عنده وسأل الله بدموع أن يظهر براءته فعند مغيب شمس اليوم الثاني نظر أحد كتبة البطريرك القس الهندي ماشيا على شاطىء البحر فضي به الى البطريرك فأخذه في اليوم الثالث الى الوالى فائتس منه أن يعفوعمن يقع عليهم اللوم بعد ظهور الحقيقة فوعده بذلك فقدم اليه القس الهندي فأعلمه بكل ما جرى فلها علم الامير الحقيقة أرسل الهندي الى السجن وأمر بطلب بطريرك الملكس.

وكتب الى أبيه يخبره ان بطر يرك النصارى بالاسكندرية ليس له ذنب فيا جرى وذكر له صلاحه وفضي لمته . ثم تقدم البطر يرك للوالى طالبا منه أن ينجز وعده بالعفو عن المذنبين فعفى عن الهندى و بطر يبرك الملكيين وأطلق الاساقفة الى كراسيهم وأمر لهم أن يبتنوا بيعتين بحلوان وكان الاساقفة ينفقون من عندهم على عمارتهما ووكل الوالى غر يغور يوس أسقف القيس بتشييدهما

ولم يكد البابا سيمون يتخلص من هذه المحنة حتى وقع في غيرها فان قسا يدعى مينا كان أقامه وكبيلا على الوقف وترك له حرية التصرف على كل ما تملكه البطر يركية غيرأنه أساء التصرف و بدد أموال الوقف وسار سيرة غير حيدة وكان البطر يرك ينصحه دواما قائلا له « احذر من أن تبقى في منزلك شيئا مما لله لئلا ينزل بك البلاء » فلم يسمع لقوله بل سلط لسانه على البابا سيمون وأنشأ يسلبه بالاقاويل الكاذبة. فوقعت عليه من قبل الله صاعقة قوية عقدت لسانه عن الكِلام . فحزن البطر يرك لاجله ولاجل مال البيعة الذي كان تحت يده وسأل السيد المسيح ان يقيمه . فلما كان نصف الليل بلغ البابا أن مينا على حافة الموت فأرسل من قبله كاتبا يسأل زوجته عما اذا كان زوجها أخبرها بشيء عن مال الوقف فلما وصل الكاتب الى البيت علم أن مينا قد مات. ولما توفي ألبسوه ثوب الكهنوت وأضجعوه على السرير كعادة أهل الاسكندرية فدخل اليمه رسول البطر يرك وانحنى عليه ليقبله فقام لوقته وتعلق برقبته وقال «الله الواحد اله الآب الطوباوي البابا سيمون ». وأحد الرجل يبدى علامات شكره لله الذي أعاد اليه الحياة بدعاء المهابا سيمون فأسرع التلميذ وأخبر البطر يرك بما جرى ثم توجه القس مينا الى البابا سيمون وسلم له جيع مال البيعة وطلب منه الصفح عن كل ما فرط منه. أما البابا سيمون فوسم جملة أساقفة مختبرين في العلوم منهم زكريا أسقف سخا واطلموس أخوه أسقف منوف العليا وغيرهما وأقام تسع سنين ونصفا ثم اعتل في يوم الخميس وكان حينئذ بحلوان بسبب رسامته الاساقفة وارسالهم الى الجهات المختصة بهم فقال لتلميذه هيا بنا نمضي الى وادى هبيب لنأخذ بركة الآباء القديسين فمضى السي الاديرة و بمعدها رجع للاسكندرية حيث توفي في الرابع والعشرون من أبيب سنة ٤٠٢ ش و ٧٠٠م ودفن بدير الزجاج كطلبه وقيل أن المسلمين سموه فمات مسموما

# القسم الثانى مشاهير الكنيسة يوحنا النيقاوى (١)

كان أسقفا لابروشية نقيوس في النصف الثاني من القرن السابع. ولما كان خبيرا بأحوال الرهبان قلده البابا سيمون البطريرك ال ٤٢ رئاسة الاديرة. وحدث ان أحد الرهبان الحبين اللشهوات أخرج عذراء من ديرها ودخل بها وادى هبيب وارتكب معها الاثم. فلما ظهر ذلك بين الرهبان جزعوا وارتعبوا وانتهى الخبر الى مسامع الانبا يوحنا فقام بتأديب الراهب وضر به ضر با موجعا حتى مات بعد عشرة أيام من شدة الضرب

فلما بلغ الاساقفة في مصر خبر موت الراهب اجتمعوا سرا وسألوا الانبا يوحنا عن القضية فاعترف أمامهم انه هو الذي ضربه فأوجبوا عليه القطع لكونه تعدى على الواجب وحرموا عليه أن يتقدم لرفع الاسرار الربية بل يتناولها كراهب. فلما سمع الحكم وقف في وسطهم وقال «لقد قطعت مونى ظلما هكذا يجعلكم الله غرباء عن كراسيكم الى تمام الزمان الذي حكمتم به على » وجرى فعلا أن بعض الاعيان كانوا يخالطون غير زوجاتهم ولما منعهم الاساقفة وشوا بهم الى الحاكم فاستحضرهم من بلادهم وظل مدة يستجوبهم حتى مات الانبا يوحنا وكان حينئذ قد بلغ من العمر أقصاء ويظهر أن تلك الاساءة أحزنته فقضت عليه

وكان هذا الانباكثير الاطلاع على صحف الاقدمين حاصلا على قسم موفور من المعارف الدينية والادبية ومن أهم مآثره المؤلف الذى وضعه في تاريخ مصر باللغة القبطية وهويعد من أفضل كتب التاريخ نظرا لاحتوائه على كثير من الحوادث التي جرت في أيام الفتح العربي ومنها ما وقع في أيامه وشاهده بعينه. وقد وجد ما دونه به مطابقا لما كتبه كبار المؤرخين عن تاريخ مصر القديم. وقد ترجم هذا المؤلف الثين من القبطية الى اليونانية فالعربية فالحبشية ولكن لم تبق من ترجماته سوى النسخة الحبشية التي نقلها الى العربية الشماس غبر يال المصرى الراهب الذي كان ترجماته سوى النسخة الحبشية التي نقلها الى العربية الشماس غبر يال المصرى الراهب الذي كان قائدا للجيش الحبشي منذ ٣٠٠ سنة. وقد اهتم الدكتور زوتنبرج بنشر هذا التاريخ باللغتين الفرنسية والحبشية معا

<sup>(</sup>١) نسبة الى نقيوس بمركز منوف وتسمى باللغة القديمة (ابشاتي) و بقربها الآن زاوية رز بن وآثار الكنائس باقية بها .

## القسم الثالث الملكة والكنيسة

(١) هرقل
 (٣) عودة هرقل لفتح مصر
 (٢) فتح الفرس

(٥) الفتح الاسلامي

(٦) محاولة سرقة رأس مار مرقس

(٧) فتح السودان والخمس المدن الغربية

( ٨ ) الاقباط في صدر الحكم الاسلامي

(٩) خلافة مروان بن الحكم

#### (هرقل):

فى زمن تولى فوقا كرسى القيصرية قام ضده هرقل والى افريقية قاصدا الاستقلال بحكم مصر فناصره المصريون على فوقا لا سيا أهالى نقيوس الذين أعترفوا بحكم هرقل عليهم وساروا اليه تحت رئاسة أسقفهم ثيوذوروس ووكيله مينا . ولكن جيش هرقل هزم أخيرا وأسر الاسقف ووكيله فرفعا الكتاب المقدس بايديهم ليعفوا عنها ولكن بعض أنصار فوقا أتهموهما بكسر رأس تمثال لملكهم كان بنقيوس فقطع قائد جيش فوقا رأس الاسقف وعذب وكيله بالجلد بالسياط الى ان دفع ثلاثة آلاف قطعة من الذهب فدية ولكنه مات بعد يومين من اطلاقه من شدة ألم الضرب . ورفع القائد يد القساوة على الذين تظاهروا بالميل لهرقل فجلد كثيرين منهم وقطع رؤوس الباقين

غير أن هرقل عاد فشد أزره وهجم على الاسكندرية وقام المصريون بأسرهم معه . وكان يوجد راهب بسمنوديدعى ثاوفيلس اشتهر بالقداسة وقضى أربعين سنة فوق قة عاموديعبد الله فتوجه اليه قائد جيوش هرقل واستفهم عن مصير جيشه فتنبأ له خيرا وفاز القائد بجيش فوقا واستتب اللك لهرقل في مصرسنة ٦٦٠م

### (٢) فتح الفرس: أ

ولم يكد يتم النصر لهرقل حتى قام الفرس لغزو بلاد الشرق و بعد أن أتموا فتح بلاد الشام وأخذوا خشبة الصليب الى بلادهم زحفوا على القطر المصرى وتمكنوا من الاستيلاء عليه فهجموا على الكنائس والاديرة وعاثوا فيها فسادا . وأعلن القائد الفارسي في الاسكندرية انه مستعد أن يعطى كل مصرى من ابن ثمان عشرة سنة الى ابن خسين عشرين دينارا فلما خرجوا الى خارج

المدينة سلط عليهم السيوف فقتل منهم ثمانين ألف رجل. ولما فعل هذا رحل الى الصعيد وكان فى مدينة نقيوس قوم دسوا اليه بأن الرهبان الذين فى الجبال والمغاير وعددهم سبعة آلاف راهب يملكون خيرات جزيلة فأرسل جيشه ليلا وأحاط بهم وفى الصباح أمر بقتلهم جميعا، و بلغت الاديرة التى أخر بوها بضواحى الاسكندرية ٠٦٠ ديرا كان يسكنها رهبان وراهبات ودمروا أديرة الرهبان بوادى النظرون، و بقيت مصر فى يد الفرس عشر سنوات ساموا فيها المصريين الخ ف والعذاب أشكالا

#### (٣) عودة هرقل لفتح مصر:

وفى مدة فتح الفرس لمصر كان هرقل مشغولا بتوطيد ملكه على جميع المملكة الرومانية ولما تم لم ما أراد حول وجهه نحو مصر ارادة استخلاصها من يد الفرس الا أنه شعر بضرورة الاتحاد مع الاقباط ليه وزبغرضه فاستدعى اليه اثناسيوس بطر يرك انطاكية وطلب منه الانضمام للكنيسة الملكية فأبى مدافعا عن ايمانه القديم قائلا «لواعتقدت أيها الملك الجليل بطبيعتين فى المسيح فينبغى أن تسلم أن لكل طبيعة منها فعلا خاصا قائما بها وانها تفعل على حدتها بدون اتحاد الطبيعة الاخرى واشتراكها فى الفعل . فيكون المسيح اذا بناء على هذا الاعتقاد واحدا بالاسم واثنين بالفعل لان الفاعل فيه ليس واحدا بل اثنان » قال هرقل الى كلامه ومضى الى القسطنطينية وسأل سرجيوس بطر يركها عها اذا كان الفاعل فى المسيح واحدا أم أثنين فأجابه أن الفاعل واحد لان المشيئة واحدة والارادة واحدة غير منقسمة فاقتنع بذلك وأراد أن يوحد المذاهب المسيحية على هذا المبدأ وهو ان المسيح واحد وفعله واحد ومشيئته واحدة بدون أن يأتى بذكر للطبيعة الواحدة أو الاثنتين

ثم كلف هرقل سرجيوس بطريرك القسطنطينية وكيروس أحد أساقفة المملكة الغربية وبعض أساقفة اليونان بأن يضعوا منشورا يسمونه «الاكثيسيس» أى «مشروع الاتحاد» لا يذكرون فيه أن للمسيح «مشيئة يذكرون فيه اسم المجمع الحلكيدوني الذي يبغضه المصريون بل يقررون فيه أن للمسيح «مشيئة واحدة» ومن ثم عين كيروس المذكور بطريركا للاسكندرية وأنفذه الى مصريهذا المنشور وطلب من بطريرك الاقباط أن يقبله فرفض بحجة انه لا يبحث في منشور يحرره ملك كل اهتمامه بالغزو والمقتح ولا شأن له بالمسائل الدينية. ولما رأى كيروس بطريرك الملكيين أن الاتفاق السياسي بين هرقل والمصريين يتوقف على الاتفاق الديني حاول أن يرغم البطريرك القبطي البابا بنيامين على توقيع المنشور رغا فهدد حياته وحياة كثيرين من وجهاء الاقباط حتى اضطر معظمهم أن يتركوا مدينة الاسكندرية وهرب البابا بنيامين ولما لم يقف له على أثر قبض على أخيه مينا وأنزل به بلايا عظيمة وأشعل في جنبه المشاعل حتى خرج شحم كلبتيه الني جنبه وسال على الارض وقلع أسنانه عظيمة وأشعل في جنبه المشاعل حتى خرج شحم كلبتيه الني جنبه وسال على الارض وقلع أسنانه باللكم لاعترافه بالامانة الارثوذكسية . وكان هرقل قد أوضى جنوده بأنه اذا قال أحد ان مجمع خلكيدون حق أعفوا عنه ومن قال انه ضلال اطرحوه في البحر ففعلوا ذلك وملأوا جملة جوالق رملا وطرحوا مينا في البحر وهم يمسكون الجوالق وقالوا له قل ان مجمع خلكيدون حق ونحن نرحك فأبي وكان هذا على ثلاث دفعات ثم دفعوه الى عمق الياه فراح شديد التمسك بايمانه .

وكان البابا بنيامين قد أوصى الاساقفة أن يختفوا من وجه الاضطهاد فأطاعه بعضهم و بقى الاكشرون فىلما أمر هرقىل بالزام الارثوذكسيين بقبول مجمع خلكيدون ضل عدد كبير من أولئك الاساقفة بعضهم بالعذاب وآخرون بالمواعيد وغيرهم بالخداع ومن هؤلاء كورش أسقف نقيوس و بقطر أسقف الفيوم

ثم أقام هرقل أساقفة خلكيدونيين في بلاد مصر كلها الى انصنا وكان يبلى الارثوذ كسيين بلايا صعبة ومازال يطارد رعاتهم و يضطهدهم و يذل أفرادهم و يغتصب كنائسهم و يسلب منازلهم وهم صاغرون و ينفسك بهم وهم صابرون بدون أن يتبصر في عواقب الامور حتى أشرفت مملكة الرومان على الهلاك وأصبحت في حال انحطاط زائد بسبب التعصبات الدينية والاختلافات الذهبية

وقد رجعت سلطة الرومانيين الى مصر فى وقت بلغ فيه سخط المصر بين عليهم اشده لا سيا لما رأوا ان ملوك القسطنطينية كانوا يرون شغلهم الوحيد هو ارغامهم للمصر بين على التمذهب بمذهب بجدمع خلكيدون ولكن هؤلاء لم يغفلوا عن هذا فثبتوا فى مبادئهم وحفظوا لغتهم وحافظوا على شر يعتهم الدينية وترجوا جميع تعاليهم الى لغتهم ولا يخفى ان ذلك جمع كلمتهم وشد عرى اتحادهم فقووا وثار فى خاطرهم أمر الاستقلال . ولهذا السبب كثرت القلاقل فى البلاد وصغرت الحكومة الرومانية فى عيون المصر بين لا سيا لانهم كانوا يشاهدون قرب سقوطها وما كان يهددها من كل الجهات . فاستعمل الحكام والولاة العنف والقوة فى تنفيذ أغراضهم فكان هذا داعيا الى انقلاب الاهالى على الحكام وتعديهم عليهم والسعى فى اخراجهم

وكانت معظم هذه القلاقل تتناول الوجه البحرى. أما الوجه القبلى فكان أحسن حالا وأنعم بالا لان الامبراطرة لم يكونوا يهتمون به كثيرا فكان أهله معروفين بالغيرة الدينية والعمل على تقدم المسيحية وارتقائها فأزهرت فيه وأشرق نورها ولهذا السبب عيئه نجد للآن ان اغلب الاقباط يسكنون الوجه القبلى لانه كان أكثر أمانا لهم من الوجه البحرى

### (٤) أصل المقوقس:

وقد أقام هرقل على مصر واليا من قبله هو «المقوقس » ومقوقس على ما ذكر بعضهم كلمة يونانية معناها حاكم والعرب يسمونه عظيم القبط أما اسمه فكان جرجس بن مينا وهويونانى الاصل الا انه كان يميل للقبط و يرثى لحالهم. ولا ريب في رومانية المقوقس اذ لم يكن قياصرة الرومان يقيمون ولاة بمصر الا اذا كانوا من جنسيتهم. واذا كأن الامر كذلك فلماذا تواطأ المقوقس مع العرب على قومه الرومان ؟ الواضح ان المقوقس لما رأى انتفاض قصبة المملكة الرومانية في مصر وكان محبا للمال للدرجة القصوى ضم لحوزته كل الضرائب التي كان يأخذها من المصرين

للحكومة. ولما رأى ان هرقل مزمع أن يعيد سلطته لمصر ولابد يطالبه بدفع ما اختلسه من المال اضطر أن يسهل للعرب سبيل الاستيلاء على مصر

وروى المؤرخون ان محمدا صاحب الشريعة الاسلامية أرسل في السنة السادسة للهجرة كتابا الى المقوقس يدعوه فيه الى الاسلام فأكرم المقوقس رسله وأرسل معهم هدية من ضمنها جارية قبطية تسمى مارية اتخذها سرية فرزق منها بولد سماه ابراهيم ولكنه لم يعش ولم ترزق منه بغيره. وقد استنتج ان من ذاك الحين كان بين المقوقس وزعاء العرب صلات وعلاقات سرية. وقيل ان المقوقس كان يراسل صاحب الشريعة الاسلامية و بقى السر مكتوما لا يعلم به أحد حتى استخلفه عمر بن الخطاب فتم للمقوقس ما أراد من استيلاء العرب على مصر، و يقال ان الخطاب الآتى هو الذي أرسله نبى المسلمين للمقوقس:

«بسم الله الرحن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فانى أدعوك بدعاية الاسلام. اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فان توليت فعليك اثم كل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان لا نعبد الا الله ولانشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون »

#### رسول محمد

وهذه صورة جواب المقوقس: \_ «بسم الله الرحن الرحيم. لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط. أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو اليه وقد علمت ان نبيا قد بقى وكنت أظن انه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك و بعثت لك بجار يتين لهما مكان من القبط عظيم وكسوة وأهديت لك بغلة لتركبها والسلام» والكتابان مرتاب فيهما

## (٥) الفتح الاسلامي:

وكان جيش العرب في فاتحة هذا القرن حاملا لواء الظفر في كل مكان وظل يخترق المضاب والبطاح ويجوب الفيافي والبلاد حتى وصل الى حدود مصر تحت قيادة عمرو بن العاص فدخل مدينة العريش وذلك في سنة ٦٣٩ م ومنها وصل الى بلبيس وفتحها بعد قتال طال أمده نحو شهر ولما استولى عليها وجد بها ارمانوسه بنت المقوقس فلم يمسها بأذى ولم يتعرض لها بشر بل أرسلها الى أبيها في مدينة منف مكرمة الجانب معززة الخاطر فعد المقوقس هذه الفعلة جيلا ومكرمة من عمرو وحسبها حسنة له

واحتلت جيوش العرب الوجه البحرى فصاروا يرتكبون فيه الفظائع فوقف في وجههم . اثنان من الاقباط هما مينا وقزمان وترأسا جاعة مدربة فكانوا يدفعون عنهم غائلة الاعتداء الاجنبي عربيا كان أم رومانيا. قيل أن عمرو عندما وصل الى نقيوس فتك بأهلها فتكا ذريعا ولم يبق أحدا ممن كانوا في الشوارع أو الكنائس وصاريتقدم الى داخل البلاد حتى وصل الى بابيليون ودام المقتال بين عمرو و بين الروم سبعة أشهر كان يتظاهر المقوقس في أثنائها بأنه ضد العرب وهومعهم فخابر الروم في أمر التسليم بالتي هي أحسن فأبوا كل الاباء فانسحب من الحصن ولم يبق فيه سوى عدد قليل من القبط لم يقووا على مقاومة العرب فعمدوا الى الهرب قاصدين منف فتتبعهم العرب وكان يفصلها جسران من المراكب فرفعها القبط فبقي العرب عاطين بالماء من كل الجهات

ولما رأى المقوقس اشتداد بأس العرب تفاوض معهم فكتب اليه عمرو يقول ليس لك ولقومك سبيل للنجاة الا اذا اخترت واحدا من هذه الشروط:

- ١ \_ اما الجزية.
- ٢ ـــ أو الاسلام .
- ٣ ـــ أو استمرار القتال .

فجسمع المقوقس رجال حكومته وتفاوض مع رسل من قبل عمرو واتفق رأيهم على أيثار الجزية ورضوا بها على صلح يكون بينهم يعرفونه . قاجتمع المقوقس وعمرو وتقرر الصلح بينها بوثيقة مفادها أن يعطى الامان للاقباط ومن أراد البقاء بمصر من الروم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وفى نظير ذلك يدفع كل قبطى دينارين ما عدا الشيخ والولد البالغ من العمر ١٣ سنة . والمرأة وأحصى من دفع الجزية في تلك السنة من القبط فكان عددهم سنة ملايين . وكان عدد الاقباط قد نقص بعد اضطهاد ديوكلتيانوس ولكنه أخذ يتزايد بعد انتشار المسيحية حتى بلغ مجموعهم ابان دخول العرب أربعة وعشرين مليونا تقريبا

ولما رأى هرقل ما كان من استيلاء العرب على مصر مات محزونا مرذولا وأقسم عمرو الايمان المغلظ بتنفيذ وعده مع المصريين، وذكر المؤرخون انه بعد استتباب السلطان للعرب في مصر و بينا كان الفاتح العربي يشتغل في تدبير مصالحه بالاسكندرية سمع رهبان وادى النطرون و برية شيهات ان أمة جديدة ملكت البلاد فسار منهم الى عمرو وسبعون ألفا حفاة الاقدام بثياب ممزقة يحمل كل واحد منهم عكازا فخاف عمرو أن يكون هذا الجيش قوة مقاومة ولكنهم تقدموا اليه وطلبوا منه أن يمنحهم حريتهم الدينية و يأمر برجوع بطريركهم من منفاد فأجاب عمرو طلبهم وأظهر ميله للاقباط فازداد هؤلاء ثقة به ومالوا اليه خصوصا لما رأوه يفتح لهم الصدور و يبيح لهم اقامة الكنائس والمعابد في وسط الفسطاط الذي بناه بمساعدة الاقباط وجعله عاصمة الديار المصرية ومركز الامارة على حين انه لم يكن للمسلمين معبد فكانوا يصلون ويخطبون في الخلاء

وقرب عمرو اليه كثيرين من الاقباط واعتمد في اصلاح شئون البلاد ووظفهم بوصائد عالية فكان منهم الحكام والرؤساء والكتاب وجباة الخراج فقاموا بخدمة البلاد بامانة حتى عم الرخاء وساد الامن وقسم عمرو القطر المصرى الى كور أو أعمال يرأس كلا منها حاكم قبطى تأتيه القضايا ينظر فيها و يصدر أحكامه . وخطب عمرو في جيش المسلمين وكان من خطبته قوله «حدثني عمر أمير المؤمنين (رضه) انه سمع رسول الله (صلعم) يقول ان الله سيفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لكم فيها صهرا وذمة فكفوا أيديكم وعفوا فروجكم وغضوا أبصاركم » أهـ ثم بنى عمرو جامعه المعروف بهمة مهندس قبطى يدعى بقطر

وذكر ابن القفطى وأبو الفرج الملطى وغيرهما ان عمرو لما فتح الاسكندرية كان من جملة علمائها رجل اسمه يحيى (يوحنا) الغراماطيقى فدخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم فأكرمه عمرو وسمع من الفاظه الفلسفية التي لم تكن للعرب بها أنسة ما هاله ففتن به وكان عمرو عاقلا حسن الاستماع صحيح الفكر فلازمه وكان لا يفارقه. ثم قال له يحيى يوما «انك قد أحطت بحواصل الاسكندرية وختمت على كل الاصناف الموجودة بها فما لك به انتفاع فلا نعارضك فيه وما لا انتفاع لمك به فنحن أولى به » فقال له عمرو «ما الذي تحتاج اليه » قال «كتب الحكمة التي في الحرائن الملوكية » فقال له عمرو «هذا ما لا يمكني أن آمر فيه الا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » فكتب الي عمر وعرفه قول يحيى فرد عليه كتاب عمر يقول فيه «وأما الكتب التي ذكرتها فان كان فيها ما يوافق كتاب الله غنى عنها وان كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة اليها فتقدم باعدامها » فشرع عمرو في تفريقها على حامات الاسكندرية واحرقها في مواقدها فاستنفدت في مدة ستة أشهر فاسمع ما جرى واعجب

### (٦) محاولة سرقة رأس مار مرقس: بـ

بعد استيلاء المسلمين على الاسكندرية دمروا أسوار المدينة وأشعلوا النيران في معظم الكنائس و بينها الكنيسة القديمة لمار مرقس حيث كانت بقايا جسم القديس مدفونة. و يؤخذ من رواية الانبا ساو يرس المؤرخ ان بقايا القديس خلصت بمعجزة الهية لانه بينا كانت النيران متأججة في الكنيسة دخل اليها بحارة المراكب وفتشوا تابوت القديس ظانين ان فيه مالا ولما لم يجدوا أخذوا الثياب من على جسمه و بقيت عظامه فيه. وجاء بعد ذلك رئيس مركب شنوده أحد عظاء الاقباط فوجد رأس القديس فأخذها وخبأها في جوف مركبه ولما أراد أن يسيره خارج الاسكندرية لم ينتقل فأخبر شنوده بذلك ففتش السفينة فوجد بها رأس القديس فضى وأعلم البابا بنيامين بالجروكان فأخبر شنوده قد شاهد في رؤيا القديس مرقس يطلب منه أن يبني له كنيسة في موضع عينه له فاعترف شنوده قد شاهد في رؤيا القديس مرقس يطلب منه أن يبني له كنيسة في موضع عينه له فاعترف بان شكل الرأس كالشكل الذي شاهده في الرؤيا وحالا اخذها من المركب فاقلعت فورا وجميع بان شكل الرأس كالشكل الذي شاهده في الرؤيا وحالا انعدها من المركب فاقلعت فورا وجميع المذين شاهدوا هذه الاعجوبة كانوا يجدون الله وقيل ان عمرو بن العاص عندما قص عليا

السطر يبرك هذه المعجزة أعطاه ١٠٠٠ دينار لكى يبتنى بها كنيسة احتراما للرأس وسميت بالمعلقة وكانت قائمة جنوبي الاسكندرية

وعاد البابا بنيامين الى المدينة والرأس في حضنه وصنع لها تابوتا من الابنوس وبني عليها بيعة ومن ذلك الوقت صاركل البطاركة الذين يرسمون يضعون الرأس أمامهم وقت التكريس مغطاة بببرقع جديد ويقدمونها للشعب لتقبيلها وقها بعد جدد هذه البيعة البابا يوحنا السمنودي المبطر يرك ال ٤٠ وفي مدة البابا زكريا البطريرك ال ٦٤ وجد أحد الامراء الاتراك رأس القديس مار مرقس ولما سمع بأن المسيحيين يعلقون عليها أهمية كبوى عزم على حلها الى القاهرة وتمكن الشماس بقيرة أحد مستخدمي الحكومة أن يشتريها منه بمبلغ ٣٠٠ دينار وقدمها للبطر يرك حيث كان في دير أبي مقار. وفي أيام البابا خر يستوذلو البطريرك ال ٦٦ كانت الرأس المقدسة محفوظة فسى منزل أبني يحيني بن زكر يا وقد مرض مرضا شديدا فخشي المؤمنون ان تختم الحكومة بيته بعد موته لحفظ ما فيه فأخذوا تابوت الرأس وحملوه الى بيت مجاور واذ رأوا المحل غير آمن أرادوا نقله الى بيت الآب مـانهوب راوى هذا الخبر ولكن هذا الرجل الذي كان مقر با للسلطان ابي حفظ التابوت عنده فعهد به الى القس سمعان. الا أن رجلا افريقيا اسمه على ابن يكبر من أهالي برقة وقف على سر المسألة ورفعه الى الحاكم في رسالة فألقى القبض على كل المهتمين بالامر ولما سئلوا أمام حاكم الاسكنندرية كوكب الدولة طلب منهم أن يردوا رأس القديس أو يدفعوا مبلغ عشرة آلاف دينار التي كان يظن بحسب فكره أن اليونانيين كانوا مستعدين لدفعها ثمنا لباقي الاعضاء وبعد أن لبثوا مكسلين بالحديد ٣٧ يوما دفع أحدهم أبو الفتح ٦٠٠ دينار فاطلق سراحه بعد ثلاثة أيام وأعيدت رأس القديس الى المسيحيين فكانت موضوع احترامهم في مدة حكم الملك الكامل. و وجدت رأس القديس في منزل ابن السكرى حيث كانت قد اكتشفت من عدة سنين مضت

وقيل ان رجلا روميا اشترى الرأس في عهد البابا خروستوذولو بار بعمائة دينار و بني عليها حائطا خشية من وصول الايدى اليها وان البابا مرقس ال ٧٣ جاء هذه الدار و بات هناك الى ثانى يوم وكيرلس ابن لقلق ال ٧٥ لما وضعت عليه اليد خرج الى دار ابن السكرى التى فيها الرأس .وقيل انها كانت رأس البابا بطرس خاتم الشهداء لان رأس مار مرقس كانت معه على جسده لما نقله الروم الى البندقية والله أعلم

وكنيستنا القبطية تخبران رأس الرسول مرقس نقلت من دار ابن السكرى البي ضريح البطاركة بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية ولم تزل باقية به وذلك انه لما جلس البابا بطرس ال ١٠٤ واحتضن الرأس علم أن هناك من يحاولون سبرقة الرأس فأمر بحفظها بكل عناية في ضريح البطاركة بالاسكندرية

## (٧ )فتح السودان والخمس المدن الغربية :

وكانت البلاد السودانية والخمس المدن الغربية قد صارت قبيل الفتح الاسلامي العربي كلها مسيحية تعترف بسيادة بطريرك الاقباط عليها . وكان السودان عبارة عن ممالك مسيحية عديدة مستقلة ومنظمة . فسير اليها عمرو قوة عسكرية تحت قيادة عبد الله بن سعد فلزم قتالهم مدة وفي أثناء محاصرته لمدينة دنقلة دمر كنيستها الكبرى فجزع النوبيون وسلموا للعرب فاشترط عليهم هؤلاء أن يسمحوا للمسلمين بالاقامة معهم وأن يبنوا لهم جامعا يقومون هم بانارته ونظافته ثم حكموا عليهم بدفع ضريبة سنوية من العبيد الاقوياء وكان هذا مبدأ تجارة الرقيق . أما الخمس المدن فلم يستطع عمرو اخضاعها واكتفى بما أخذه منها من الغنائم والاسرى الذين جعلهم عبيدا

### (٨) الاقباط في صدر الحكم الاسلامي:

وكانت مدة ولاية عمروبن العاص في مصر وخلافة عمر بن الخطاب أحسن أوقات الراحة التي ذاقها الاقباط وقيل ان قبطيا فقيرا اتى عمر الخليفة وشكا اليه ان بن العاص لطمه فاستدعى عمرو وقال له «ولد الناس احرارا فلماذا تستعبدوهم » وأمر القبطي ان يلطم الامير. ولكن لما تولى الخلافة عثمان بن عفان سنة ٢٤٤ م فصل عمرو وعين بدله عبد الله بن سعد فاشتد على الاهالي وجمع منهم ضرائب باهظة فجبا في أول سنة اربعة عشر مليونا من الدنانير بز يادة مليونين عما كان يجبوه عمرو فسر الخليفة بهذه الزيادة وقال لعمرو «يا أبا عبد الله درت اللقحه باكثر من درها الاول » فاجابه عمرو «لقد أضررتم بولدها ان لم يمت الفصيل » أي ان هذه الزيادة لابد ان تضر اهل البلاد اذ لم يزد عددهم عن الاول

وفى اثناء ذلك انفذ الروم حملة من جنودهم لاسترجاع مصر من المسلمين وفى اثناء قتالهم بالاسكندارية كانوا يعبشون فسادا فى القرى وينهبون ما بها ويقتلون سكانها فخشى القبط استيلائهم على البلاد مرة ثانية فناصروا العرب وباء الروم بالخيبة والخذلان

و بعد انتهاء دولة الخلفاء الراشدين بموت على ابن أبي طالب الذي خلف عثمان بن عفان ابتدأت الدولة الاموية التي كان أول خلفائها معاوية بن أبي سفيان سنة ١٦٦ م. وفي مبدأ الدولة الاموية كان الاقباط ملازمين الهدوء والسكينة لاستقامة الحال معهم وظلوا عافظين على شروط معاهدتهم مع عمرو فلم يطلبوا الاستقلال وكان حينئذ في استطاعتهم نواله اذا طلبوه. ولما زادت شرور عبد الله ابن سعد طلبوا استبداله بصديقهم عمرو فأعيد اليهم فصار فرحهم عظيا ولما مات حزنوا عليه وكان لهم الحق في ذلك الحزن لأنه لم يتول مصر واحد أحسن اليهم مثله كما سنترى واستخلف الخليفة معاوية على مصر بعد عمرو سعيد بن يزيد فاضطهد بطريرك الاقباط اضطهادا شديدا

(٩ )خلافة مروان بن الحكم سنة ١٨٤ م :

ولى على مصر ابنه عبد العزيز وكان في مبدأ امره عاسنا الاقباط ولما بنى مدينة حلواً نقل اليها بيت لمال وكان الأمين عليه رجل قبطي يسمى انتناس وابتنى بها القصور الشاهقة ولعلمه أبان الاقباط هم اصحاب البلاد وذو و الشروة والاقتدار كلف اغنياءهم ان يبنى كل مهم له دارا عدينته الجديدة ولكي يحبب اليهم سكناها أمر البطريرك ببناء بيعتين فيها لكي يزيد في حسن رونقها بالنسبة لجمال الكنائس في تلك الايام وقد سبق معنا انه وكل بعمارة البيعتين الانتج غريغور يوس اسقف القيس (١) وكان بين عبد العزيز والبابا اسحق الد ٤١ ائتلاف فكان البطريرك يكثر التردد على حلوان لزيارة الأمير

و بعد ذلك داخل عبد العزيز فكر بعد أن أخضع البلاد كلها له بانه لا يوجد فيها من له السلطان مشله الا البطريوك فتغير عليه وامر الاقباط بان لا ينتخبوا بطرير كهم بعيدا عنه أى فى الاسكندرية كما جرت العادة بل فى بابيليون وأعلى الضرائب عليهم وكان الاكليروس الى ذلك الحين معافين من الجزية فالزم كل واحد منهم بدفع دينار فى السنة والبطريوك بثلاثة آلاف دينار. ولما انتهى اليه خبر الانحطاط الزائد الذى وصلت اليه المملكة الرومانية لم يعد يعبأ بمهادنة الاقباط فمد اليهم يد الاذى وشرع فى نهب اموالهم وسلب مقتنياتهم وأمر بكسر الصلبان التى فى كورة مصرحتى صلبان الذهب والنضة ثم كتب عدة رقاع وجعلها على أبواب البيع بمصر والريف يقول فيها «عمد عظم رسل الله وعينهي أيضا رسول الله والله في يلد ولم يولد)

# القسم الرابع ...... البدع

(١) مشروع هرقل (٢) بدعة الطلاق

#### (١) مشروع هرقل:

وقد مربنا الكلام عنه في الحوادث «المملكة والكنيسة » وهوان في المسيح طبيعتين ومسيئة واحدة ولقب بمذهب المونوثيليته. ومع ان بطر يرك الروم الارثوذكس بالقسطنطينية قبله حينمذ الا ان راهبا يونانيا اسكندريا يدعى صفرونيوس قاوم هذا المذهب واذاع في اماكن كثيرة تعليم المشيئتين وفيا بعد اقيم يطريركا لاورشليم فجمع مجمعا ايد فيه رأيه الا ان القيصر اثبت التعليم

<sup>( 1 )</sup> بمدير ية المنيا كانت مدينة عظيمة الشهرت بصناعة المنسوجات الصوفية التي كانت تسمى بالمرعز وقد تخربت الآنِ ولم تبق الإأطلالها

بمشيئة واحدة في مجمع عقده بالقسطنطينية تحت رئاسة سرجيوس بطر يركها وتبعه في الرأى خلفاؤه بيرس و بولس و بطرس وتوما وثيوذورس و يوحنا. ودعا سرجيوس انور يوس اسقف رومية لقبول مذهبه الجديد فقبله ونادى به الا ان خلفاءه شجبوه وكذلك قسطنطين اللحياني حرم تعليم المشيئة الواحدة و بطاركة القسطنطينية وانور يوس في مجمع عقده سنة ١٨٠ م ونقض اليونان حرم هذا المجمع بقرار في مجمع آخر سنة ٧١٢ م ثم ايدها مجمع آخر وهكذا استمر الشقاق سائدا بينهم الى الا بطل التعليم بالمشيئة الواحدة من كنائس الخلكيدونية ولم تستمر تعلم به الا كنيسة الموارنه التي اسسها يوحنا مارون فان هذا قضى حياته يدافع عن ذلك التعليم وسارت طائفته على مبدئه الى ان انضمت للكنيسة البابوية سنة ١١٨٧ م

#### (٢) بدعة الطلاق:

وجرى فى ايام البابا سيمون الـ ٤٢ ان قوما من الاقباط تركوا نساءهم واخذوا غيرهن فجعل الاساقفة يردعونهم عن هذا العمل فاغتاظوا منهم ومضوا الى الوالى وقالوا له ان الاساقفة من كراسيهم الى مدينة منعونا عن الزواج واضطرونا الى ارتكاب فعل الزنا فغضب وجع الاساقفة من كراسيهم الى مدينة الاسكندرية فاجتمع منهم ٦٤ اسقفا ولم يعلموا سبب حضورهم ولما علموا السبب اطلعوا الوالى على الحقيقة و بعد مناقشة فيا بينهم حكموا بقطع اولئك القوم ان لم يتركوا النساء الغريبات

# القرن الثامن القسم الاول تاريخ البطاركة

(١) الاكسندروس (٢) قزمان <sup>١</sup> (٣) ثيوذوروس (٤) خاڻيل <sup>١</sup> (٥) مينا (٦) يوحنا <sup>١</sup>

## (أ ) الاكسندروس إ ـ البطريرك الثالث والاربعون:

و بعد وفاة البابا سيمون لم يتمكن الاساقفة من اقامة خلف له فخلا الكرسى بعده ثلاث سنين و بعد ذلك طلب اثناسيوس احد موظفى الاقباط فى الديوان من الوالى ان يسمح للأنبا غريغور يوس اسقف القيس ان يتولى ادارة اعمال الكنيسة فكتب له أمرا بذلك واستمر الانبا غريغور يوس اربع سنوات يدير الحركة حتى سنة ٣٠٧م فقد انتخب باجماع الآراء القس الاكسندروس من نباموسير وكان راهبا وديعا عالما بالكتب المقدسة و بعد الاستئذان من الوالى أقيم بطر يركا فى يوم عيد مار مرقس الذى هو آخر برمودة سنة ٤٠٤ ش و٣٠٧م فى عهد خلافة عبد الملك بن مروان وكانت ايامه الاولى كلها صفاء وهناء وشمل الجميع سرور عظيم وساد السلام على البيعة المقدسة

غيران الشيطان الذي لا يدع كنيسة الله في راحة اثار ضيفا تألم هذا البابا بسببه كثيرا وذلك انه بعد عبد العزيز ولى الخليفة ابنه عبد الله على مصر فسار في طريق الجور حتى ان البطريوك لما مضى للسلام عليه كعادة البطاركة سأل عنه فقيل له انه بطريوك النصارى فقبض عليه وسلمه لاحد حجابه وقال له انزل ما تريد به من الهوان حتى يدفع ثلاثة آلاف دينار فاخذه واقيام مدة ثلاثة ايام والمسيحيون يتوقعون ان يتنازل عن شيء من القيمة فلم يمكن ولهذا وقع خوف عظيم على جميع المؤمنين بالنسبة لذلك المبلغ الباهظ الذي لم يكن في طاقتهم دفعه ثم تقدم الشماس عظيم على الحاجب وقال له («هل تطلب نفس البطريرك أم المال » فاجابه المال فقال له اذا سلمه لى مدة شهرين انا أطوف به على أولاده المؤمنين فاجع له هذا المال فجال به الشماس في الوجه البحرى حتى حصل على المال وسلمه للوالى.

ثم تولى بعد عبد الله الامير قرة سنة ٧٠١ م وكان متولى ديوان الاسكندرية من الاقباط رجل يدعى تاودروس كانت بينه وبين البطر برك عداوة فلها وصل قرة الى مصر توجه اليه البطر يرك ليؤدى واجب السلام عليه فنسج على منوال سلفه وقبض عليه وألزمه ان يدفع من المال

مقدارما دفع لعبد الله فقال له البطر يرك اني لا أملك هذا المبلغ لان مخلصنا أمر جميع تابعيه بان لا يقتنوا ذهبا ولا فضة وما اتاه عبد الله معى كان من قبيل الظلم الفاحش وقد استعطيت كل المبلغ الذي ارغمني على دفعه فطلب منه الوالى ان يبرر كلامه هذا بقسم فابي البطر يرك ان يحلف فقال له الوالى لا بد من دفع هذا البلغ ولو بعت لحمك فالتمس منه البطر يرك ان يسمح له بزيارة الوجه القبلى ووعده بان يرسل له كل ما يتحصل عليه ففرح أهل الصعيد بالبطر يرك فرحا عظيما لعدم مشاهدتهم بطاركة بعد التباياً بنيامين الذي كان مختفيا عندهم . وحدث ان سائحا يدعى فيلسطس وهومقيم على صخرة وكان معه ولداه الراهبان. فأمرهما بان يهيئا له مكانا خلاف الصخرة. فبينا هما ينظفان الارض وجدا كنزا عظيا في خسة أوان فأخفيا عنه واحدا واظهرا له الاربعة فشكر الله وقال هذا نصيب البابا الاكسندروس الذي رأى الرب ضيقته. ثم استدعى كاتب البطريرك والبراهب جرجين وكيله واعطاهما الاربعة أوان ليسلماها للبطريرك. فجربهما الشيطان فدفناها اما الراهبان فقسها ما اختلاساه وتركا عيشة الرهبنة ولبسا الملابس الفاخرة وظهرا بمظهر سيء حتى ارتباب في امرهما الوالي فقبض عليها فاعترف احدهما بكل ما جرى وان الاربعة أو ان الباقية طرف وكيلى البطريرك فاهر حالا بغلق الابسقوبيون (الدار البطريركية) واخذ كل ما فيها من الأوانى والذهب والفضة والكتب والمقتنيات واستحضر البطر يرك وهم بقتله بسبب قوله انه ليس معه ذهب وكبله بالحديد وطرحه في السجن سبعة أيام ثم أخرجه ليقوم بدفع الـ ٣٠٠٠ دينار فرجع يستعطى من المسيحيين حتى تحصل على المبلغ ودفعه

ولم يكد يستريح من هذه المشقات حتى سعى به أناس أشرار لدى الوالى بان لديه قوما يضر بون الدنانير و بينا كان جالسا فى الساعة التاسعة من النهار لتناول طعام الافطار رأى ان البطر يركية قد أحيطت من كل جانب بالجنود فقبضوا عليه وعلى أصحابه وطرحوه على الارض وضر بوا أصحابه وعوقبوا حتى سالت دماؤهم وكادوا يوتون. وما زالوا يوسعونهم اهانات وضر بات حتى اليوم الثانى من امشير سنة ٣٤٠ ش اذ تحقق لهم كذب التهمة التى وجهت اليهم

ولم تكف هذا البطريرك البائس هذه البلايا الخارجية ولم تقف و يلاته عند هذا الحد حتى قامت عليه زوابع داخلية من نصارى الاسكندرية وكهنتها طالبين منه أن يؤدى لكنائسها ما كان مقررا على البطريركية دفعه لها وكانت هذه العوائد قد انقطعت من مدة سنين بسبب الغرامات الفادحة التى اضطر البابا الاكسندروس أن يقوم بدفعها للحكومة . فأخذ البطريرك يترضاهم ويطيب خاطرهم بالكلام اللين معتذرا عن عدم الدفع بما شاهدوه من نهب جميع مال البيعة حتى صارت الكاسات التى كانت ترفع فيها الاسرار المقدسة من زجاج عوضا عن الذهب والفضة ولكنهم علم يرعووا وأخذوا يوجهون البيه شديد التوبيخ فعرفهم ان كنائس الاسكندرية لا حق لها في ما تطلب لان تلك المرتبات كانت انعاما من الحكومة وأول من رتبها قسطنطين الكبر للمساعدة ولكنها تنقطعت فيا بعد .. فصارت البطريركية تجرى صرفها باختيارها . فحالما سمعوا هذا الكلام ضجوا

وطلبوا منه بالحاح أن يدفع مالهم فلما رآهم لا يرتدعون بالكلام اللين انتهرهم وطردهم من عنده فخرجوا يشنعون عليه ولم يكفوا عن المقاومة الا بعد مدة

وكان في أيام هذا البابا على كرسى انطاكية البطر يرك يوليانوس الذى اقام على الكرسى من ايام البابا يوحنا بطر يرك الاسكندرية الى ايام البابا الاكسندروس ثم توفى وحاول اساقفة المشرق اقامة آخر عوضه فنعهم الوليد الوالى بدعوى انه لا يمكن اقامة اسقف في حياته. ولكنهم عمدوا الى انسان حائف الله يدعى ايليا واجلسوه على الكرسي وحال جلوسه كتب سنوديقا الى عمدوا الى انسان حائف الله يدعى استفانوس فجاء الى البابا بينا كان يتفقد ديارات وادى هسبيسب فقيم بفسرح وكتب للبطرييرك الانطاكي جدوابا لرسالته

وكان ارخن مدينة الاسكندرية يدعى تادرس فاستعان به لدى الامير طبيب يدعى انوبيس من اهل الاسكندرية لكى يقدمه بطريركا وكان روميا خلكيدونيا وذلك ايضا بمساعدة كاتب اسمه انسطاسيوس من الاسكندرية دفع للوالى الف دينار ليوافق على رسامته بطريركا فقيل الوالى هذا الطلب وأقيم هذا المرطوقي بطريركا وكان يهزأ بالبابا الاكسندروس لاسيا اذا لحقته تجربة حتى ظهرت افعاله الرديئة فقام عليه الشعب طالبا قطعه فاحتمى بالبابا الاكسندروس والتمس منه أن يغفر له ما بدأ منه ورغب أن يقبله في الامانة الارثوذ كسية فصفح عنه . ثم حدث حينئذ وفاة ايليا بطريرك انطاكية فقام عوضه أسقف تقى يدعى اثناسيوس فكتب هذا سنوديقا للبابا الاكسندروس فجاو به عليها جوابا مملوا بعبارات الهبة .

ولما تولى حنظله بن صفوان سنة ٧١٣ م أراد ان يرسم على أيدى كل من النصارى صورة الأسد . ثم قبض على البطر يرك ليسمه فامتنع فلم يدعه الوالى فالتمس منه أن يسمح له بمهلة ثلاثة أيام فدخل البطر يرك الى مخدعه وسأل الرب ان لا يتركه يوسم بل ينقله من هذا العالم بسرعة فنظر الله لخيقته وافتقده بمرض في اليوم الثالث وكان يتزايد عليه كل يوم وقبل وفاته أرسل قوما من قبله للوالى يستعطفونه لكئ يسمح له بالانطلاق الى كرسيه لاشتداد المرض عليه فابى الوالى ظانا انه ليكذب ولما اشتد عليه المرض استدعى تلاميذه وطلب منهم أن ينزلوه في مركب الى الاسكندرية فيحث الوالى قوما وراءه ليسكوه ويحضروه امامه فوجدوه قد توفى فقبضوا على تلاميذه وعذبوهم عذابا شديدا وكانت مدة اقامة هذا البابا على الكرسي ٣٤ سنة ونصفا وكانت وفاته في ٢ امشير سنة ٢٠٠١ ش و ٢٢٧م

## (٢) قزمان ١ ــ البطريرك الرابع والاربعون:

كان راهبا قديسا من برية ابى مقار وكان من أهل بناموسير فاجلسوه على الكرسى البطريركي بغير اختياره في شهر برمهات سنة ٤٣١ ش و٧٢٦م في عهد خلافة هشام بن عبد

الملك وكان ميالا الى الانفراد والعبادة ولما رأى رتبة البطر يركية ثقلا عظيا عليه وواجبا خطيرا غير قادر على القيام باعبائه اخذ يتوسل الى السيد المسيح بحراره ليلاً ونهاراً ان ينقله من هذا العالم فلما كان تصام خسة عشر شهرا تنبيح بمجد وكرامة في آخريوم من بؤونه سنة ٤٣٢ ش و٧٢٧م

وكان بظاهر مر يوط ديريعرف بطمنوه تحت رئاسة رجل أسمه يحنس أعطى نعمة جزيلة وكان الرب يشرفه بصنع العجائب على يديه وكان له تلميذ يخدمه اسمه ثيوذوروس فاق من فى الدير بافعاله الصالحة وفى حياة البابا الاكسندروس قال له معلمه يحنس . اعلم يا ابنى انه فى السنة التى يتنبح فيها الاكسندروس أتنبح انا معه وانت تجلس على كرسى الرسول الجليل مار مرقس وليس بعد البابا الاكسندروس ولكن بعد الذى يأتى بعده

## (٣ ) تيوذوروس ــ البطر يرك الحامس والار بعون :

فتم قول هذا الشيخ الجليلي اذ ان الاراخنة والاكليروس حالما سمعوا نبأ وفاة البابا قزمان اهتموا بانتخاب من يصلح للبطر يركية فذكر لهم بمشيئة الرب الآب ثيوذوروس من دير أبي يحنس فيضوا الى الدير وأخذوه وأحضروه الى الاسكندرية وكرسوه في شهر ابيب سنة ٤٣٤ ش و٧٧٧م في عهد خلافة هشام بن عبد الملك ونالت الكنيسة في أيامه اكمل قسط من الراحة بفضل عدالة الخليفة هشام . الا ان البطريرك صادف متاعب جمة لدى مشاهدته الفظائع التي أتاها الولاة واستمر صابرا على ما رأى حتى أفتقده الرب واخذه اليه بشيخوخة حسنة و بنعمة السيد المسيح كانت البيعة تنمو بلا مقاوم لها ولا شقاق فيها في جميع أيامه وأقام على الكرسي الرسولي ١١ سنة ونصفا وتنبيح في سابع يوم من أمشيرسنة ٤٤٤ ش و٧٣٨م و بعد وفاة هذا البابا استمرت الاضطهادات قائمة على قدم وساق فلم يتمكن المصريون من اقامة خلف له وزادت الصعوبة حينا بدأ الانشقاق بين كنائس الاسكندرية و باقي الكهنة في القطر المصرى . فانتهز الخلكيدونيون هذه الفرصة وعقدوا مجمعا عصر وأحضروا ثلا ثة أشخاص ليختاروا منهم واحدا ليجعلوه بطريركا .

ولما بلغت فظائع القاسم الوالى الى الخليفة أمر بطرده من مصر فذهب بعض الاساقفة وقابلوه وهو منطلق وطلبوا منهم السماح لهم باقامة بطر يرك فطلب منهم رشوة فأبوا ان يعطوه وتنبأوا عنه بانه لا يرجع الى مصر مرة أخرى فرجع الاساقفة فوجدوا الخلكيدونيين قد مبقوا وأخذوا واحدا منهم كان خياطا يدعى قزمان وجعوا مالا طالا وقدموه للقاسم قبل سفره ليأمر باقامته بطر يركا ووسموه مفتخرين على الارثوذكسين

وتولى مصربعد القاسم جعفر بن الوليد فاجتمع مجمع الاساقفة فى ٢٨ مسرى سنة 122 ش وكان معهم كهنة الاسكندرية والاراخنة . وكان بين هؤلاء الاساقفة الذين اجتمعوا لتقدمة البطريرك الانبا موسى اسقف اوسيم فضوا الى الوالى وسألوه ان يأذن لهم باقامة بطريرك فقال لهم اذا استقر رأيكم على واحد أرونى اياه فانطلقوا الى بيعة أبى شنوده فى مصر وشرعوا يصلون

ويطلبون من الله ان يوفق لهم من يصلح للبطر يركية فذكر لهم ابرام اسقف الفيوم الانبا بطرس اسقف مر يوط وكان هذا قد أقام جميع ايامه في برية أبي مقار ولكته كان ضعيفا لكبرسنه فلم يقر الرأى عليه فاجتمعوا في اليوم الثاني فقدم احد الشعب اسم احد الاساقفة فقال اسقف مصر اذا رضي به الجميع فهو أصلح من سواه فقال المقدم انتخاب البطريك من حق الشعب والرسامة من رضي الاساقفة فقال اسقف الفيوم لكم الحق في ان تنتخبون أي انسان ولكن أذا لم يكن صالحا في نظرنا فيلا نرسمه واستمروا في مباحثة ومناقشة مدة عشرة أيام فكان كهنة الاسكندرية و بعض الاساقفة متفقين على رسامة واحد و يقولون لا نرسم سواه وكان اساقفة الصعيد غير موافقين على رسامته فلما كان يوم ١٤ توت وقع بينهم انشقاق عظيم لحقهم بسببه حزن و بكاء فاستحضروا بينهم الاندا موسى أسقف أوسيم والانبا بطرس اسقف ترنوط وكان الاول مر يضا والثاني معه مقيمين على على على وطعة خشب نظراً لضعفه وعدم اقتداره على ركوب الحيوانات وأتي الانبا بطرس راكبا دابة . على قطعة خشب نظراً لضعفه وعدم اقتداره على ركوب الحيوانات وأتي الانبا بطرس راكبا دابة . وحضرا الى المجمع ورأيا المناقشات الحادة التي كانت تجرى فيه وكل حزب بتشبث بتزكية من وقع اختياره عليه وكان الانبا موسى ملقيا وسط المجمع من شدة الوجع فغضب من هذا الانشقاق وأمسك بيده جريدة وطرد كهنة الاسكندرية وأتباعهم الذين كانوا اكثر تعصبا وانقضى الهار ولم تنف بيده جريدة وطرد كهنة الاسكندرية وأتباعهم الذين كانوا اكثر تعصبا وانقضى الهار ولم تنف الاراء على أحد .

فلما كان نصف الليل استيقظ شماس مع الانبا موسى وقال له أعرف أنسانا يستحق الانتخاب دون غيره فسأله عنه فأجابه هو القس خائيل ببيعة ابى مقار وهو انسان فيه روح الله ومشهور بالتقوى والعلم فصرخ الانبا بطرس وقال هذا الشماس تكلم بروح المسيح وفى الغد عندما ذكر اسم هذا القس اجمعت الاراء على انتخابه وقاموا بسرعة وتوجهوا للوالى واخبروه بما جرى وسألوه أن يكتب لشيوخ وكهنة وادى هبيب ليسلموا لهم الاب خائيل الذكور فكتب لهم و بينا كانوا ذاهبين اليه قابلوه فى الطريق مع زمرة من الرهبان قاموا من الدير وقصدوا المضى الى الوالى ليلتمسوا منه رفع الحيف عن الكهنة لاسيا الغرامة الباهظة التى كانت تدفع عند انتخاب البطاركة فشكروا السيد المسيح على هذا التدبير الحسن ورجعوا به الى قصر الوالى فوافق عليه فضوا واقاموه بطر يركا باحتفال عظيم فى ١٧ توت سنة ٤٤٥ ش وسنة ٢٣٩ م وحدث بعد رسامته مطر استمر ثلاثة ايام فتفاءل الشعب خيرا وذلك لانقطاع المطرعهم مدة سنتين.

## (٤ ) خائيل ١ ــ البطر يرك السادس والاربعون :

جلس على كرسى البطر يركية في ١٧ توت سنة ٤٤٥ ش وسنة ٢٣٩م في عهد خلافة هشام بن عبد الملك وسمى نفسه خائيل أى الاخير ولم يرض أن يدعى ميخائيل تواضعا منه حتى لا يكون اسمه كاسم رئيس الملائكة ونال حظوة لدى الوالى حوثرة الذى كان يحضره و يتحادث معه في أمور شتى ولما آلت الحلافة الى مروان تقدم اليه قوم من الحلكيدونيين برئاسة بطر يركهم قزمان

برشوة قائلين كان لنا كنائس كثيرة بمصر اخذها منا الاقباط وليس لنا الان بيعة واحدة ونرجو ان تكتب للوالى ان يسلمنا بيعة ابى مينا بمر يوط فأعطاهم الخليفة اوامر الى الوالى عبد الملك ليكشف الحال بين الارثوذكسيين والخلكيدونيين ليعرف من بنى هذه البيعة ليسلمها اليه . فاستدعى الوالى بطر يركى الاقباط والروم وكان الصوم قد قرب ورافق البابا خائيل موسى اسقف اوسيم وتادرس اسقف مصر وطالت المناقشة بين الطرفين مدة اربعين يوما حتى مل الوالى وطلب من وكيل له اسمه عيسى ان يستكتب كلا الطرفين حقيقة مستندة فتقدم اليه الخلكيدونيون بالهدايا وجع البابا خائيل اساقضته وكتب كتابا بملوا بالادلة الكافية لاقناع الوالى بان كنيسة مارمينا ملك خائيل اساقضته وكتب كتابا بملوا بالادلة الكافية لاقناع الوالى بان كنيسة مارمينا ملك الارثوذكسيين غير ان الله لم يدعه يقرر شيئا فعزل قبل ابداء الخلكيدونيين مع ظهور الحق في جانب الارثوذكسيين غير ان الله لم يدعه يقرر شيئا فعزل قبل ابداء الحكم وولى آخر عادل فلما سمع أقوال الطرفين حكم باثبات ملكية الكنيسة للارثوذكسيين ولما المحت لم سوء نيتهم فأبوا قبولهم

وحدث بعد ذلك أنه كان فى دنقله من بلاد النوبة ملك شريريدعى أبراهيم وقعت بينه وبين اسقفها كرياكوس خصومة بسبب اجتهاد الاسقف فى ردع الملك عن خلاله الرديئة فاغتاظ الملك منه وكتب للبطريرك طالبا قطعه والا يحمل رعاياه على السجود للاصنام فبعث البطريرك اليه يسترضيه ولكنه أصر على عناده فحضر كرياكوس الاسقف الى مصر وانعقد مجمع بسببه رأى ان يبقى كرياكوس باحد اديرة الاسكندرية ويرسل اسقف آخر للنوبة خلافه فلم يرض كرياكوس قبول هذا الحكم لانه مظلوم فحكم المجمع بتوقيفه عن الخدم بالكنيسة وكرسوا اسقفا آخريدعى يؤانس وارسلوه ليأخذ مركزه ومضى كرياكوس الى دير من اديرة النوبة ومضى فيه بقية حياته منفردا عن العالم.

وجرى بعد ذلك ان تولى حفص بن الوليد فاضطهد المسيحيين اضطهادا مر يعا للغاية واعتنق كشيرون الاسلامية وفر الاساقفة الى الاديرة خوفا من خطر السقوط فجمع البطر يرك والاساقفة مجمعا حكم فيه بضرورة استمرار الاساقفة فى كراسيهم وحرم من يتجاوز هذا ألخكم.

ثم آل الحكسم بعد حفص الى عبد الملك بن مروان فاستفرغ جهده فى مضايقة الاقباط وقضى على البابا خائيل وطلب منه مبلغا جسيا لا يقوى على القيام بدفعه فأمر ان يقتل البطر يرك وتوضع رجلاه فى خشبة عظيمة وتطوق رقبته بطوق حديد ثقيل وكان معه انبا موسى اسقف اوسيم وتادرس أسقف مصر وغيرهما فوضعوهم فى خزانة مظلمة نقرت فى صخر لا تصل الها أشعة الشمس واستمروا فى هذا الضيق من ١١ توت الى ١٢ بابه وكان معهم ايضا ٣٠٠ من الرجال والنساء وكان المرضى والمعتلون يأتون الى البطر يرك فى السجن لكى يصلى عليهم و يشفيهم وكان

بعضهم محكود عليه بالسجن لذنب جناه فانتهز البابا خائيل تلك الفرصة وجعل ينصحهم ليتركوا آثامهم و يتوبوا الى الله فرجع منهم كثيرون.

وكان على مائدة الخليفة رجل مؤمن فكان مرارا يفتقد البطريرك و يعزيه و يطيب خاطره. فلما تمت سبعة عشريوما من الشهر الذكور أمر الوالى باحضار البطريرك ومن معه وطلبه بدفع المبلغ فالتمس منه البطريرك ان يترك له فرصة يمضى فيها الى الصعيد وما يتمكن من الحصول عليه من المسيحيين يدفعه له. فسار الى الصعيد وناله تعب جسيم وكان المصريون قد اصابهم العسر المالى بسبب كثرة المغارم الفادحة. لكن البابا خائيل كان يمر بينهم كملاك سلام يشفى المرضى بقوة الرب و يرد الذين هجروا الإيمان الارثوذكسى وأتى الوالى بما جعه فلم يرتض به وألقاه فى السجن فشعر بذلك كرياكوس ملك النوبة فغضب وقدم بجيوشه الى مصر وقتل من كان فى طريقه من المسلمين حتى جاء الفسطاط فعسكر فيه وهدد عبد الملك الوالى فأطلق البطريرك ورجاه ان يتوسط بينه و بين ملك النوبة فأجرى بينها صلحا. ومن ثم صار البطريرك موضوع احترام الوالى يتوسط بينه و بين ملك النوبة فأجرى بينها صلحا. ومن ثم صار البطريرك موضوع احترام الوالى لانه شفى له ابنته التى كانت مصابة بروح نجس.

و بعد اطلاق سراح البطر يرك رفع الاسرار المقدسة في بيعة الشهيدين سرجيوس وواخس وتناول من يده جمهور غفير من الشعب وقد منع أحدهم لانه أكل قبل مجيئه الى الكنيسة وعلم ان قوما من المسيحيين كانوا يأكلون قبل التناول ولا يعتبرون ذلك خطيئة فحرر منشورا قضى فيه بمنع جميع الذين يتقدمون للتناول وهم غيرصائمين. ثم ابتدا بتعمير الكنائس التي كانت في زمان البابا الاكسندروس قد سلب منها رخامها وخشبها فأعادها الى رونقها الاصلى

غير ان الزمان على ما يظهر لم يدع الكنيسة المصرية تذوق طعم الراحة وقتا الا ليذيقها المسقاء أوقاتا فقد حضر مروان الى مصر ونكث هو وعبد اللك عهدهما للاقباط وأخذا في اضطهادهم بقساوة بربرية حتى هاج هياج الاقباط وقاموا يدافعون عن انفسهم ببسالة وتمكنوا من ان يهزموا جيش مروان ولكنه فيا بعد استجمع قواه وقاتلهم بشدة وكانت الكنيستان القبطية والرومية بجانب بعضها في الدفاع ضد مروان فهزم الاقباط اخيرا وقبض على البطريركين القبطى والرومي وقد افتدى قزمان بطريرك الاروام نفسه بدفع ألف قطعه ذهب أما البابا خاثيل فارسل واليه الوالى يقول ادفع مقدار ما دفع قزمان وانا اطلقك فاجابه ليس في بيعتي شيء وانا اجعل نفسي عوضا عن المال . فثقل رجليه بقطعه حديد وألقاء في السجن وابتدأ يعذبه مدة تسعة أيام ثم أحضره لديه وأمسك بيده وجذبه على وجهه وطرحه على ركبتيه وكان في يده قضيب فضر به به مائتي دفعة على رأسه بكل قوته ولكن عناية المسيح لم تسبح بان يناله ضرر و بعد ذلك أمر الوالي بضرب عنقه وأنزل قلنسوته على وجهه حتى تؤخذ رأسه فقدم رقبته بسرعه وشرع السياف في الضرب وكان يصيح أنه سيأخذ رأسه ثلاث دفعات كها جرت العادة وفي ثاني دفعة عدل الوالي عن قتله لما سمع يصيح أنه سيأخذ رأسه ثلاث دفعات كها جرت العادة وفي ثاني دفعة عدل الوالي عن قتله لما سمع البشامرة الثائرين من الاقباط بالعدول عن مقاتلته وارتأى ان يرسله الى رشيد أنه كان ينصح البشامرة الثائرين من الاقباط بالعدول عن مقاتلته وارتأى ان يرسله الى رشيد

وكلفه بأن يكتب للثائرين يأمرهم بالكف عن العصيان مخبرا اياهم بان كل ما ناله من الاذى حدث بسبب عصيانهم

فلما بلغ الخبر البشامرة الثائرين تهيجوا اكثر وقاوموا مقاومة عنيفة حتى أكرهوهم على الهرب بعد ان أصيبوا بخسائر فادحة. فعزز مروان قوة جيشه وسمح لهم ان يذيقوا الاقباط العذاب الشكالا وألوانا فاوقعوا بهم من الويلات ما تصطك لسماع أخبارها الركب وتشيب لها نواصى الولدان. وبما زاد الخطب هولا ان في سنة ٧٥١م دخل أبو العباس مصر بجيش زاخر وهو يقصد أخذها من يدمروان. وكان الاقباط في ضيق شديد فانحاز وا اليه وطلبوا مساعدته وعندما وصل السفاح الى مصر عسكر بجيشه على شاطىء النيل تجاه مروان الذي كان لا يزال قابضا على البابا خائيل وموسى اسقف اوسيم و بعض الاساقفة.

ولما علم مروان ان بعض الاقباط عقدوا صلحا مع ابى العباس اشتد به الغضب واستدعى اليه البطر يرك واوقفه امام الاقباط الذين كانوا مع خصمه فى الجهة المقابلة وأمر جنوده باهانته فدوا اليه ايديهم بسرعة وشرعوا ينتفون شعر لحيته من عارضيه ورموا شعره فى البحر. وكان المصريون وجيش ابى العباس يشاهدون ذلك بغيظ شديد وكانوا يتمنون لو يجدون مراكب يعبرون بها النهر ليقتصوا من مروان على هذا الظلم الفظيع. ثم عادوا الى الانبا موسى واذاقوه العذاب مما لا يطيق احتماله الاقوياء فضلا عن شيخ ضعيف مثله

ثم رحل مروان وأمر أن يقف البطريرك ومن معه في الشمس على الشاطىء واستمر بقية الميوم وليلته وفي الغد جاء مروان ومعه الجلاد وجلس على شاطىء البحر وأمر باحضار البطريرك اليه فأبي الاساقفة الذين معه الا مرافقته فجاءوا جيعهم الى مروان وأوقف البطريرك بين يديه عشر ساعات و وجه اليه وحوله عدة سيوف مسلولة وآلات الحرب. واما الذين رافقوا البطريرك من الاكليروس والشعب وعدتهم عشرة فاوقفهم على يساره في ناحية وسلمهم الى قوم قساة وجعل مع كل واحد ثلاثة من الجنود وجعلوا يضر بونهم باعصاب البقر ولما أشتدت حرارة الشمس أعد مروان آلات العذاب المختلفة لانهم لم يتفقوا على طريقة يقتلونهم بها . وكان البابا خائيل في تلك الاثناء يبسط يديه و يصلب على وجهه و يبارك من معه . وكان الاقباط وجيش ابى العباس يشاهدونهم من البر الشرقي وجهاءة من المسلمين يبكون عليهم . ثم أمر مروان يزيد أقسى جنوده ان يأخذ البطريرك الى بحرى المتنزهات فاقتيد ومن معه بفظاظة متناهية والبطريرك يصلى للرب ان يثبت الباهم . وقد بلغت القساوة على اولئك البائسين مبلغا استدعى اشفاق عبد الله بن مروان الكبر في خكى علهم وتقدم وهو يسكب الدموع الغزيرة الى ابيه طالبا ان يطلق سراحهم ثم قال له . انت تعرف اننا لا نقدر على مقاومة جيش الخراسانيين فنضطر الى الذهاب للسودان واهله كها نعلم من الولاد هذا الشيخ البطريرك فان قتلته لا يقبلونا .

ف تطلع مروان الى جيوش الخراسانيين فرآهم في كثرة ازعجته وايقن أنه لا يقوى على محار بتهم فاعاد البطريك ومن معه الى الاعتقال وكان ذلك المكان بالجيزة وكان فيه أربعة سجون فأدخلوهم فيها موثقين وربطوا في قدم كل واحد منهم قطعة حديد ثقيلة وجعلوهم خلف ثلاثة ابواب من الخشب دون ان يشاهدوا ضوءا أو ينفذ اليهم هواء وكان واحد منهم ينظر الى الشرق وآخر للغرب. واستمروا في ضيق شديد حتى أشرفوا على الموت غير أنهم تعزوا باقوال البطريك المزوجة بالمواعيد الالهية التى كانت تخفف عنهم آلامهم وتنبأ لهم الانبا موسى أنهم يخرجون من السجن ومروان في قيد الحياة ولم يجبر احد بالسؤال عنهم والا عرض نفسه للموت. واستمروا عشرة ايام والكنيسة تصلى من أجلهم.

وقد تمست نبوة الانبا موسى عندما قام الخراسانيون وعدوا البحر الى الجهة الغربية وضيقوا الختاق على مروان وجيشه فانهزم امامهم وترك جيشه وهرب وجاء ابنه الصغير ليحرق السجن الذى كان فيه البطريرك بالنار وما كادت النار تشتعل حتى اكرهه اعداؤه على المروب وجاء بعض ذوى الشفقة واطفأوا النار واطلقوا المسجونين وحلوا قيودهم وجاءوا بهم الى كنيسة مار مرقس بالجيزة وكانت ليلة الاحد الاول من مسرى (١).

ولما أستولى أبوالعباس على مصر أحسن الى المسيحيين ورثى لحالهم وسامح البشامرة الثائرين بالخراج ودفع لهم خراجا وطلب منه البطريرك ان يعطيه مؤونة للبيع في كل البلاد فأجابه النائرين بالخراج ودفع لهم خراجا وطلب منه البطريرك ان يعطيه مؤونة للبيع في كل البلاد فأجابه الى ما التمس. غيران هذه الراحة لم تدم سوى اربع سنين كانت كاحلام النائم وتغيرت بعد سفر السفاح من مصر وتركه الولاية لسواه فأساء الولاة التصرف واعادوا الكرة على النصارى فهم البطريرك يدافع عنهم محتجا بما اظهره ابو العباس من الامان لهم ولكنه لم يفلح في دفاعه عنهم واستمر المسيحيون في ضنك حتى شوهدت مياه النيل ناقصة عن منسوها المعتاد ذراعين وذلك لاظهار قوة الله . وكان الاساقفة حينئذ قد أخذوا يتوافدون على البطريرك في عيد الصليب كها جرت العادة ان يعقدوا مجمعين في السنة .

ولما كان اليوم السابع عشر من شهر توت وهو يوم عيد الصليب فكر الاساقفة ان يقيموا صلوات خصوصية فيها يرفعون تضرعاتهم لله حتى يرحمهم و يزيد في مياه النيل وتقدموا يصحبهم جميع كهنة الجيزة واكثر اهل الفسطاط وحلوا الاناجيل والمباخر ودخلوا البيعة الكبيرة التي كانت اللقدينس مرقس وكان اساسها في البحر ولم تكن البيعة تسع الناس لكثرتهم حتى ان باقهم أقام بالحقول والحدائق.

<sup>(</sup>۱) اما اسهاء الذين كاتوا معتقلين مع البطريرك فهى : البطريك وموسى أسقف أوسيم ويحنس كاتب سيرة البطريرك وأستف طنبذا وينا كاتب وزكريا أسقف اتريب و بطرس أسقف بوصير وجرجس تلميذه والناسيوس ارشى بيعة ابى مقار و يعقوب أسقف سنجار وتلمرس من سمنود .

فتقدم البطريرك ورفع الصليب وكان معه انبا مينا اسقف منف يحمل الانجيل المقدس وباقى الكهنة يتبعونها وهم يحملون الصلبان والاناجيل المقدسة ووقفوا على شاطىء البحرقبل طلوع الشمس وصلى البطريرك وانبا مينا والشعب يرد عليهم «كير ياليصون» (يارب ارحم) الى تمام ثلاث ساعات من النهار حتى بهت جميع الموجودين من يهود ومسلمين وغيرهم من صراخهم الذى سمعه الله تعالى اسمه وزاد النيل ذراعا فبلغ الخبر مسامع الوالى وجميع الناس فغار علماء المسلمين والتمسوا منه ان يرافقهم في الغد لاقامة الصلاة حتى يرفعوا مياه النيل كالنصارى فالتزم من ثم الوالى أن يدعوا أرباب الاديان ليصلوا الى الله بشأن ذلك فدعا علماء الاسلام فصلوا وجاء بعدهم حاحامات اليهود قصلو او المياه لم ترتفع بل أخبرهم احد قياسى النيل ان ما زاده امس نقصه اليوم

فاغتاظ الوالى والمصلون وامر بالكف عن اقامة الصلاة بالمرة خوفا من أن يزيد النيل مرة النية بصلاة الاقباط فيعتربهم الخجل الا أنه لما رأى الخطرية دد البلاد من قلة المياه اضطران يدعو النصارى للصلاة فحضر البطريرك وحاشيته واحتفل برفع الاسرار الربية واستمروا الى الساعة السادسة من النهار ولما القوا مياه غسل الاوانى المقدسة فى البحر فحلت على مائه البركة الالهية واخذ يرتفع حتى زاد ثلاثة اذرع

فأحب ابوعون الوالى النصارى وواساهم وعمل الخير في كنائسهم واستمر البابا خائيل بعد ذلك يجاهد في خدمة الله فكان يطوف على رعيته مفتقدا اياها شافيا المرضى رادا الضال . ثم كاتب البقية الباقية من حزبى ميليتس و يوليانوس الهرطوقيين ليردهم عن ضلاهم فلم يردوا عليه فسار الهم بنفسه واخذ يقنعهم فلم يسمعوا قوله فتركهم ساخطا عليهم فحل عليهم غضب الله واصابهم و باء شديد فافنى جلهم

أما كنيسة انطاكية في عهد البابا خائيل فكان قد توفي بطريركها ائناسيوس وأقيم بعده يوحنا الذي اقام ثلاث سنين ثم لحق بسلفه واستمر كرسيه بعده شاغرا. وحدث بسبب البطريركية نزاع شديد بين بعض اساقفة سورياو بين البابا خائيل وذلك ان أمرأة المنصور ابي جعفر كانت عاقرا فسمعت عن تقوى اسحق اسقف حاران وعمله العجائب فاستدعته فحضر لديها وصلى لاجلها فتم لما ما ارادت ورزقت ولدا فصار الاسقف اسحق عندها موضوع الاكرام والتبجيل. وحدث بعد وفاة يوحنا بطريركا انطاكية ان اسحق سأل الوالى أن يخلفه فأجيب سؤاله حالا وتهدد بالموت كل من يتعرض له. وقيل أنه تسبب في قتل مطرانين قالا له أنك بصفتك أسقف حاران لا يلزمك ان تتقوى بالسطان وتغتصب الكرسي.

و بعد ذلك كلف الخليفة بان يكتب الى والى مصر يأمره بان يتمم كافة رغائب اسحق لدى بطر يرك مصر ، ثم كتب كتابا الى البابا خائيل وارسله صحبه مطراني دمشق وحمص وكاتبين

له أحدها قس والاخر شماس. فلما أطلع البابا خائيل على الكتاب لم يقدم رآيا قبل مشورة الاساقفة فاستدعاهم اليه ولبث مجتمعا بهم مدة شهر وقرر أخيرا انه لا يشترك مع بطر يرك أخذ رتبته بقوة السلطان. وكان الامر للوالى من قبل الخليفة أنه اذا رفض بطر يرك مصر اجابة طلب اسحق يرسل اليه فخير البطريك بين المصادقة على بطر يركية اسحق و بين السفر للسلطان فقبل السفر لولا شفقة الوالى عليه لشيخوخته ومشقة الطريق وحاول ان يقنعه بالمصادقة فأبى واخذ يتأهب للسفر ولم يؤخره عنه الا بلوغه خبر وفاة اسحق سبب النزاع وقيام آخر مقامه يدعى اثناسيوس وهذا أيضا توفى في اليوم الشالث لرسامته وقام بعده رجل كان خلكيدونيا واعتنق الامانة الارثوذكسية يدعى جرجس فلم يحر عليه الا القليل حتى قبض عليه وأودع السجن بسعاية اسقف من اساقفته يدعى جرجس فلم يحر عليه الا القليل حتى قبض عليه وأودع السجن بسعاية اسقف من اساقفته يدعى العلاقات بين الكنيستين الانطاكية والاسكندرية مدة ما . وكانت البيعة في أيام البابا خائيل العلاقات بين الكنيستين الانطاكية والاسكندرية مدة ما . وكانت البيعة في أيام البابا خائيل الاخيرة في سلام . ثم تنيح ومضى الى الرب في ١٦ برمهات سنة ٤٦٨ ش و ٧٦٧ م بعد أن اقام على الكرسي ثلاثة وعشرين عاما

# (٥ ) هيئا ١ ـــ البطر يرك السابع والار بعون :

و بعد نياحة البابا خائيل اجتمع الشعب والاساقفة لانتخاب خلف له فذكر القس مينا الراهب من سمنود ببيعة ابى مقار وكان قيا من شبوبيته وتلميذا للبابا خائيل . وما جلس على الكرسى فى شهر برمودة سنة ٤٦٨ ش و٧٦٧م فى عهد خلافة المنصور بن محمد حتى أخذ يصلح ما أفسدته يد الاضطهاد وذاقت الكنيسة طعم السلام بعد ان حرمت منه مدة طويلة . غير ان الشيطان عدو السلام اثار الشرعلى البابا مينا بواسطة راهب يدعى بطرس من قرية تسمى دسيمه طمع فى نوال الاسقفية ولم ينلها لعدم استحقاقه فأخذ يشيع المذمات على البطر يرك حتى استدعاه اليه وجعل ينصحه لكى يعدل عن شره فلم يرعوبل سافر الى سورية وزور مكاتيب باسم البابا مينا الى بطر يرك أنطاكية ومطارنته يقول فيها ان كنيسة مصر وقعت فى شدة وأصيبت باضطهاد عظيم فاعتنى به البطريرك وجع له مالا وزوده بتوصيات الى العظاء لينال منهم خيرا واستمر مستعملا غشه حتى وصل الى مدينة دمشق التى يقيم بها الخليفة فبدأ يذيع الاخبار بان بيت مال الخليفة خال عشه حتى وصل الى مدينة دمشق التى يقيم بها الخليفة فبدأ يذيع الاخبار بان بيت مال الخليفة خال من المال و بطريرك نصارى مصر له دراية بعمل كيميا الذهب ولاجل هذا ملأ كنائسه من الاوانى من المال و بطريرك نصارى مصر له دراية بعمل كيميا الذهب ولاجل هذا ملأ كنائسه من الاوانى المنوعة من اللاهب والفضة وعزز كلامه هذا بدفع رشوة لموظفى بلاط الخليفة حتى يقدموه له

وكان ابن الخليفة قد مات فلها وقع نظره على بطرس رآه يشبه في صورته صورة ولده الميت فدخل به الى زوجته النائحة لكى تتعزى فسرت بمرآه وأقام عندهم عدة شهور ونال حظوة في عينى الخليفة حتى صرح له باستعداده لقضاء جميع مآربه فطلب منه ان يقيمه بطر يركا عوض مينا بطر يرك عوض عليها بطر يرك عدد الرحن وكلفه بان يجهز لبطرس ثيابا فاخرة و يرقم عليها

بالخط العربي «بطرس بطر يرك مصر» وكتب اسم الملك فكتب بطرس من جهله بعد اسمه لفظة «عبد الملك»

ولما وصل الخبر للوالي ارسل يستدعي البطر يرك القديس فتوسل الى الرب ان يخلصه من هذه التجربة وسار للوالي الى مصر منشرحا الاستحقاقه ان يتألم من أجل المسيح. فاعلمه الوالي بجلية الخبر فشخص الى بطرس وشجبه بشجاعة فأراد الوالى ان يقنعه بالحسنى باطاعة امر الخليفة فاجابه «لا ينبغي ان أطبع الخليفة وأقاوم الله » فسأل الوالي بطرس عما ير يد أن يفعله فاجابه أنه يروم ان يستخضر لديه كل الاساقفة و يلزمهم بطاعته و يشخص الى الاسكندرية ليستلم كنائسها فاعتقل البطريرك وتادرس اسقف مصرحتي يدعو البطريرك بقية الاساقفة فكتب اليهم يستدعيهم الى الفسطاط فاسرعوا في الحضور وقام بطرس يوم الاحد بينا كانوا يقيمون الصلاة في الكنيسة وتقدم بجسارة وصعد الى الهيكل ليقول صلاة الشكر كالبطريرك والقلنسوة المكتوب عليها أسم الملك على رأسه فلها شاهد الآباء الاساقفة هذا التصرف الشنيع اسرع انبا مينا اسقف صنبو وأنبا موسى اسقف أوسيم وأمسكما بالقلنسوة ورميا به من على الهيكل وقال له بقيه الاساقفة «لا تقف أمام الهيكل لئلا تنجسه » فأمر بان توضع في رقابهم وأرجلهم السلاسل الحديديه وطرحوا في السجن فاستمروا فيه أياما قلائل وطلب بطرس من الوالي أن يأتي بهم من السجن و يوقفهم بين يديه ففعل فأمر بطرس أن يستحضر الاواني المصنوعة من الذهب والفضة لتحمل الي بيت الملك فأجاب البطر يرك بان الكنيسة لتوالى الاضطهادات عليها عدمت كل اثاثها » وقال له بطرس « انا أعرف ان لديك كتابا تستطيع ان تصنع به ذهبا وفضة » فاجابه البطر يرك « أنى لا أعرف شيئا من ذلك » فحلف بطوس برأس الخليفة ان يلزم البطر يرك ومن معه أن يشتغلوا في طلى المراكب بالزفت فلزم البطر يرك والاساقفة هذا العمل مدة سنة ووجوههم تكاد تصهرها الشمس حتى كان يبكي عليهم كل من شاهدهم ثم أعيدوا الى السجن ومازال بطرس يطالبهم بتسليم أواني الكنائس

وكان الوالى غير راض على تصرف بطرس القبيح ولكنه لم يشأ مقاومته خوفا من الخليفة . غير أنه لما رآه تجاوز الحد في شره عنفه على ما يأتيه ضد كبير النصارى . فهدده بطرس قائلا « اتر يد أن أطيع البطر يرك وأخالف الملك » فخشى الوالى ان ينم فيه لدى الحليفة فقبض عليه وكبل يديه ورجليه بالحديد وطرحه في السجن والقاه في مطبق ضيق وأفرج عن البطر يرك ومن معه فمضوا الى الاسكندرية ودخلوا البيعة بفرح عظيم و واصلوا جهادهم في خدمة الكنيسة

ولما تمت ثلاث سنين و بطرس فى السجن تغير الوالى الذى كان يقته وعين عوضه فاطلق جميع المسجونين ومنهم بطرس فانطلق الى الخليفة وأعلن اسلامه وروى من الاخبار الكاذبة ضد السبطر يرك والوالى المعزول ما شاءت له نياته السبئة وطلب من الخليفة ان يعطيه قوة كبيرة لكى يسمح فقبل وصوله الى مصر مات الخليفة فخزى يستقم من البطر يرك أشر أنتقام لكن الرب لم يسمح فقبل وصوله الى مصر مات الخليفة فخزى

بـطـرس ومـضـى الى بلده فعرفه كل من التقاه وأبى جميع معارفه الاختلاط به حتى أضطر أن يستغفر الاساقفة ليرضى عنه الناس ولكنهم رذلوه وظل مرذولا حتى مات أشر الميتات .

و بعد ذلك تنييح البابا مينا بسلام بعد ان مضى مدة ثمان سنين على الكرسي المرقسي وكانت وفاته في آخريوم من طوبة سنة ٤٧٨ ش و ٧٧٦م

و بعد وفاة البابا مينا بقيت البيعة بدون بطر يرك حتى أجتمع الاساقفة وفكروا في أقامة خلف له وذكروا عدة أسهاء وأقاموا عدة أيام حتى ينتخب الرب من دعاه لهذه الخدمة . وكان آباؤنا اذا اجتمعوا للا تفاق على اقامة بطر يرك يكتبون أسهاء كثيرة في رقاع صغيرة و يضعونها على الهيكل و يصلى الاساقفة والكهنة والشعب الارثوذكسي الى الرب بنية خالصة و يصيحون (كبير ياليصون) ثم يجعلون غلاما صغيرا يمد يده ليأخذ رقعة من جلة الرقاع فالذي يخرج أسمه يقدمونه بطر يركا

فلها فعلوا ذلك كان ببيعة القديس أبى مينا قس أسمه يوحنا تلميذ للبابا خائيل وهو مولود فى نبا وأبى صير وترهب فى وادى هبيب ولم يكن أسمه بين المكتوبين فذكره لهم شيخ شماس معددا فضائله فكتبوا أسمه وصلوا وفعلوا كها تقدم ذكره ثلاث دفعات فخرج اسمه فى الثلاث المرات والجميع يتعجبون و يقولون «حقا مستحق» فقدموه وجلس على الكرسى

#### (١ ) يوحنا أ \_ البطر يرك الثامن والار بعون :

و بعد جلوس البابا يوحنا على الكرسي المرقسي في شهر أمشيرسنة ٤٧٨ ش و ٢٧٦ م في عهد خلافة محمد المهدى كتب سنوديقا بمتلئة حكمة الى الاب المغبوط جرجس بطريرك أنطاكية يجدد له فيها أتحاده معه في الامانة. وكان الآب جرجس قد القي في السجن كها ذكر وجلس عوضه ابن خادمة الخليفة الذي لم يخاطب الكرسي الاسكندري بتة حتى مات وعاد الآب جرجس بعد عشر سنين وجلس على كرسيه ثانية فلها وقف على رسالة البابا يوحنا سرمنها للغاية ورد عليها بمثلها

وكان البابا يوحنا حسن الخلق ونال حظوة عند الملوك والولاة مداوما لعمل الخير فاهتم ببناء بيعة ومسكن بطر يركى فشيدهما باتم زينة وزين كل بيع الاسكندرية بمساعدة الولاة والشعب. وفي أيامه كان علم السلام يخفق على الكنيسة بأسرها حتى عمل تذكارا له بهذه المدينة وانتشرت سيرته الصالحة على كل لسان حتى ان الخالفين كها هي عادتهم أخذهم الحسد وكان رئيس المراطقة حينئذ رجل يسمى يوليانوس وكان طبيبا ماهرا مشهورا ومحترما لدى الملوك المسلمين لاجل صناعته فحاول كثيرا ان يستولى على بعض الكنائس القبطية غير أنه لم يستطع لهياج الشعب وخاب مسعاه فضلا عن ان تهمه لم تلق من يصغى اليها لثقة الجميع باستقامة البطريرك الاسكندري

فواصل البابا يوحنا جهاده في بناء البيع حتى ان الشعب الارثوذكسي لما شاهد شغفه بتشييد الكنائس كان الكثيرون منهم يسلمون له أموالهم ليبني بها البيع تذكارا لهم . وكان في بيعة ابي ميناقيا يدعى مرقس من الاسكندرية اشتهر بتقواه وعلمه اجادة القراءة والترتيل في الكنيسة حتى كان الكشيرون يبكرون الى البيعة لئلا تفوتهم قراءته فاتخذه البطريرك له تلميذا وقدمه في الرتب الكهنوتية ولكنه كان يزداد تواضعا وطلب منه معلمه أن يلبسه اسكيم الرهبنة فأخذه الى دير ابي مقار وكرسه فيه وتنبأ عنه احد الشيوخ قائلا «أنه سيكون خليفة مرقس الرسول»

ولما رجع البطريرك من الدير طلب منه رجلان صالحان يدعى احدهما كوريا والاخر برنابا أن يستأنف اهتمامه و يشيد كنيسة باسم الملاك ميخائيل فكلف شماسه مرقس بالاشراف على عمارتها فكان تشيطا ناجحا في عمله فوسوس الشيطان الى يوليانوس الهرطوقي أن يذكر أمام الحليفة ان السبابا يوحنا أخذ أملاك الحكومة و بنى فوقها كنائس غير انه بعد الفحص ظهر كذب ذلك الخالف وجعل الرب في قلب الخليفة ان يأمر البطريرك باتمام البيعة فتم بناؤها في مدة خس سنين وكانت تدعى بيعة التوبة . وكان مساعدا للبطريرك شماس كاتب اسمه يوحنا صارفها بعد اسقفا لكرسي سخا بعد وفاة البطريرك .

و بعد ذلك نزل غلاء عظم على مدينة الاسكندرية فحل البلاء بكثيرين من الناس حتى حزن قلب البابا عليهم وصلى طالبا رفع هذا الويل عنهم وكلف تلميذه مرقس أن يمديده لاغاثة كل محتاج وكانت محازن البيعة وحسابها تحت يده واستمر يحض الاغنياء على مساعدة الفقراء حتى شفق الرب ورفع الغلاء

وحينئذ تنيح الاب جرجس بطريرك انطاكية وأقيم عوضه أنسان قديس يدعى كرياكوس فلها اتصلت به اعمال البابا يوحنا كتب اليه يجدد معه علاقة الاتحاد التي كانت قد انقطعت مدة بسبب الاضطهاد الذي كان واقعا على الكنيستين فرد عليه البابا يوحنا برسالة كلها اخلاص ومحبة

وحدث ايضا ان انبا جرجس اسقف مصر تنيح فكتبت رعيته الى البطر يرك تلتمس منه اقامة شماسه مرقس عوضه فأجاب طلبهم واستدعى الشماس ليقيمة اسقفا فأبى بتة فشدد عليه وأرغمه على قبول القسوسية ليصير اسقفا بعدها ولكنه التمس منه ان يعفيه من هذه الخدمة الشاقة فلم يقبل البطر يرك النبير عليه فلاذ مرقس بالهروب واضطر البطر يرك ان يكرس لشعب مصرقسا يدعى ميخائيل اسقفا لهم .

فحقد البطر يرك على مرقس بسبب هرو به منه وكتب لشيخ قديس بالبرلس يسمى جرجس يخبره فيه أنه وجد على مرقس لعصيانه عليه وعدم قبوله للاسقفية فأرسل اليه الشيخ جرجس يـقـول له ان عدم قبول الاسقفية من الله الذي سيجعله بطر يركا بعدك فتعجب البطر يرك وطلب الشماس مرقس اليه ورفع شأنه ووضعه عنده موضع الاحترام والتبجيل

وتوجه البطر يرك الى فسطاط مصر ليجمع خراج الكنائس فحرك الشيطان واليا مبغضا للمسيح على ان يهدم بيع مصر ولكن الرب أماته قبل ان يبدا بعمله المذموم وعين مكانه انسان عب للمسيح على ان يهدم بيع مصر ولكن الرب أماته قبل ان يبدا بعمله المذموم وعين مكانه انسان عب المنصارى فساعدهم على ترميم البيع التي كان سلفه قد شرع في هدمها . وكان البطر يرك قد قضى اشغاله بمصر وعول على العودة للاسكندرية وكان عيد الميلاد قد قرب فطلب من يبقى عندهم ليرفع لهم الاسرار المقدسة و يناوهم . فلها دخل البيعة رآها بغير سقف فتنهد وطلب من الرب ان يقو يه ليكمل بناء كافة البيع غير ان الرب ابقى هذا العمل الجليل لخليفته . فلها اكمل الجده شعر بضعف اصابه ولحقه وجع برأسه فطلب من الاساقفة ان يضوا به الى الاسكندرية ليموت الجدم في مركب وكان معه ميخائيل اسقف مصر وجرجس اسقف منفيس فلها وصل الى الاسكندرية ثقل عليه المرض ولحق بأبائه بعد ان اوصى بمرقس ليكون بعده في اليوم السادس عشر من شهر طوبه سنة ٢٠٥ ش و ٢٩٩ م قيل أن يوم موته هويوم ميلاده و يوم تعيينه بطر يركا . واقام على الكرسي اربع وعشرين سنة

## القسم الثاني مشاهر الكنيسة

(١) انبا صموئيل أسقف اوسيم (٢) انبا موسى اسقف اوسيم

## (١) انبا صموئيل اسقف اوسيم:

عاش عيشة الزهد فلم يقتن لنفسه شيئا من مقتنيات العالم فلم يكن له سوى ثوب واحد وكان بهى الطلعة حسن السيرة يعظ الخطاة والمرتدين عن الايمان فيسمعون له و يطيعون قوله . وكان مع البابا الاكسندروس الثانى وقت ان دعاه جابى الخراج وهوينوى به شرا ففرا كلاهما معا فتبعها الجمابى فوجد البطريرك قد مات والقى القبض على هذا الآب وأتى به الى عبد الله الوالى الذى اتهمه بانه حرض البطريرك على الهروب وطلب منه ان يدفع عوضه ألف دينار: وكان الانبا صموئيل فقيرا لايملك قوت يومه فاعتذر للوالى بعدم قدرته على دفع المبلغ فلم يقبل منه وسلمه الى شرطيين لتغذيه فاخذاه وقدماه الى قوم من البرابرة لهم طباع الوحوش فجذبوه وصاروا يجرونه فى شواع مصرحتى أتوا به الى باب بيعة مار جرجس وجع كثير يجرى خلفه .

و بعد هذا العذاب عادوا يطالبونه بدفع المبلغ ولما رأوه عاجزا عن تقديمه نزعوا عنه ثوبه وألبسوه مسح شعر وعلقوه بذراعيه وهو عريان وجميع الشعب ينظرونه وهم يضر بونه بسياط من جلود البقر حتى جرى دمه على الارض واستمروا معه على هذا الحال اسبوعا وكبار الموظفين يتوسطون له عند الامير وأفهموه بان لا يد له في هروب البطر يرك حتى اطلقوه بعد ان تجرع كؤوس الآلام اشكالا ولا ريب ان ذلك العذاب قضى عليه فلحق بآبائه

#### (٢) انبا موسى اسقف اوسير:

من اعلام آباء الكنيسة في هذا الجيل نشأ على حب الطهارة والبتولية من صغره وتعلم علوم البيعة وصار شماسا ثم قصد برية شيهات وترهب عند رجل قديس فحث في خدمته مدة ثمان عشرة سنة سالكا طريق الفضيلة والنسك الزائد. ولما اشتهر أمره أختير أسقفا لاوسيم فرعى رعيته أحسن رعاية ولم يقتن شيئا في كل زمانه وعرف بالتقوى والشجاعة وكان يقضى جل أوقاته في الاصوام والصلوات حتى لم يكن يتيسر للناس مقابلته الا في يومي السبت والاحد وكان غيورا على الايمان المستقيم فقى أول رسامته كان في مدينة اوسيم اديرة كثيرة لاصحاب ميليتس المنشق فوعظهم بكلام كثير وكان جلهم قد لبسوا الاسكيم من يده فلما لم يطيعوه نفاهم جيعا

واعطاه الرب موهبة صنع الايات والعجائب فشفى كثير ين من امراض مختلفة وتنبأ كثيرا عن حوادث قبل وقوعها فكان كها قال . وقبل انتخاب البابا خائيل الاول كان والى مصريضايق الاقباط فتنبأ الانبا موسى عن آخرته السيئة وتم قوله وتولى بعده حفص بن الوليد فطلب منه الانبا موسى ان يسمح لهم بانتخاب بطريرك فسمح لهم

ولما جرى الاضطهاد على البيعة هرب كل الاساقفة الى كراسيهم الا ان أبروشية الانبا موسى تعلقت به لكى لا يتركها فريسة للذئاب فكان يطوف الجيزة وأعمال مصر مفتقدا المؤمنين ومشبتا اياها. واتاه يوما بعض اراخنة مصر وطلبوا اليه ان يصلى الى الله ليرفع الكرب عنهم وعن شعبه لانهم كانوا قد أحصوا الذين اعتنقوا الاسلام فوجدوهم أربعة وعشرين الفا فقال لهم آمنوا يا أولادى «ان الوالى الذى يضطهدكم يهلك في بحر هذا الشهر» فكان كما قال ولما بلغ أمره حوثرة الوالى الذى خلف ذاك قرب اليه القديس وكان يستشيره في الامور المهمة

وحدث بعد ذلك خلاف بين الارثود كسين والحلكيدونيين على البيع فخاف الشمامسة ان يدفع الخلكيدونيون رشوة للوالى فيسلم لهم فى بيع الارثود كسين ولذلك طلبوا من الانبا موسى ان يرشى الوالى مثلهم فأجابهم «يا أولادى لا يليق بالبطاركة والاساقفة ان يدفعوا رشوة لاحد كما لا يليق بهم ان يأخذوا من احد فان الله لا يتخلى عنا حسب وعده » وقد حقق الرب قوله فحكم بالكنيسة للارثود كسين

وفى أثناء ثورة البشامرة ضد الحكومة سأل تلميذ له عن النتيجة فأجابه لا يترك الله بيعته الى التمام بل يخلصها وهذه المملكة تبيد وتحل أخرى محلها و بعد مدة وجيزة ضيق ابن مروان الوالى على البابا خائيل فاتى هذا صباح يوم احد الى اوسيم والجنود تقوده فعندما ابصرهم الانبا موسى قال هذا هو اليوم الذى أتوقعه ومن اراد ان يبذل نفسه فليتبعنى لانى اشتهى من زمان ان اسفك دمى الدنس عوضا عن الدم الزكى المسفوك عنا . ولكن عظيم هو حزنى لان جيل القديسين قد اضمحل وافتقرنا جدا اذ لا نجد انسانا يشاركنا فى هذه التضحية .

ولبس القديس ثوبا وترك جميع ما في بيعته وتبع البطر يرك ولما مثلوا امام الوالي طرح الانبا موسى على ركبتيه ورفعت رجلاه الى فوق وضرب بدبابيس نحاس على جنبيه ورقبته وكان الجنود المكلفون بضر به يقولون له اعطنا مالا ونحن نتركك فلم يكن يجاوب بكلمة واحدة

وأمر الوالى بقطع رقبة البطر يرك وساقه السياف الى موضع القتلى فجرى الانبا موسى خلفه ولم يشأ ان يتركه فنعه السياف وهو لا يمتنع حتى غضب منه ورفع عليه دبوس نحاس ليضر به به فحد النقديس راسه الا ان بعض الموظفين منعوا الجلاد من ان يضر به . وكان الجنود يشهدون عنه قائلين بلغتهم العربية «نعم هذا الخادم لربه» ثم وضع فى السجن مع البطر يرك وقيدت رجلاه مع كثير بن من الاساقفة فتنبأ لهم الانبا موسى بانهم يخرجون بالسلامة وتم قوله لان مروان مضطهدهم انهزم فخرجوا من السجن سالمين الى كراسيهم .

واستمر القديس موسى مرافقا للبابا خائيل طول ايام تجاربه ولما أكمل ايام جهاده مرض وعرف ان وفاته قد دنت فاستدعى اليه رعيته واوصاهم ثم باركهم وتنيح بسلام

# القسم الثالث الملكة والكنيسة

- (١) عصبه بن عبد العزيز
- (٢) خلافة الوليد بن عبد الملك و ولاية عبد الله ابن اخيه
  - (٣) ولاية قره بن شريك
- (٤) خلافة سليمان بن عبد الملك و ولاية اسامة بن يز يد
- (٥) خلافة عمر بن عبد العزيز
   (٦) خلافة يزيد بن عبد الملك
- (٧) خلافة هشام بن عبد الملك (٨) ولاية حنظلة بن صفوان

(٩) خلافة الوليد بن يز يد (٦٠) ولاية عبد الملك بن مروان

(١٨) مصرفي عهد الدولة العباسية

(١٢) خلافة ابي جعفر المنصور (١٣) خلافة هرون الرشيد

## (١) عصبة بن عبد العزيز:

وولى بعد عبد العزيز على مصر ابنه عصبه (ويسميه الانبا ساويرس الاصمع) فبذل جهده في اضطهاد الاقباط وساعده على ذلك شريريدعى بنيامين كان شماسا في الكنيسة ولكنه اعتنق الديانة الاسلامية وتصادق مع عصبه وصاريوغر صدره على الاقباط حتى فسر له الانجيل باللغة العربية وكان يقرأ كتب النصارى عله يجد فيها طعنا بالمسلمين وتمكن من ان يجعل عصبه يستخدم ضدهم كل طريقة جائرة ليقلل عددهم ويذل من شأنهم فألزمهم بدفع مغارم باهظة ولما رأى الاقباط ان المسلمين معافون من دفع الجزية التي أصبحت وقرأ ثقيلا على عاتقهم بسبب الزيادات التي كان يضعها عليهم الولاة خلافا للعهد وما كان يصيبهم من متوليي الخراج من الجور والعسف في تحصيلها آثر بعضهم الاسلام تخلصا من المغارم الفادحة ومن هؤلاء بطرس والى الصعيد وتادرس اخوه وثاوفانس ابن عمدة مر يوط وكهنة وعلمانيون لا يحصى عددهم

وتسبب عن اقبال الاقباط لاعتناق الاسلام نقص فى الايراد فوشى اليه بنيامين بان الرهبان قوم اغنياء ينفقون من أمواهم الوافرة على طيب المأكول ولذيذ المشروب فاراد عصبه ان يعوض بما يفرضه عليهم ما خسره من الذين اسلموا. فانفذ صاحبا له يدعى يزيد ومعه آخر فأحصى جميع الرهبان فى سائر الاماكن ولاسيا فى وادى هبيب حيث وجد اكثر من ستة آلاف راهب وفرض على كل واحد منهم دينارا وامرهم ان لايرهبوا احدا بدون اذنه ثم الزم الاساقفة بدفع الفى دينار كل سنة خلاف الجزية المقررة عليهم

غيران الله لم يسمح لبعصبه ان يستمر في طغيانه فأدبه تأديبا قاسيا وذلك انه لما كان يوم سببت النور دخل الى كنيسة حلوان ووقع بصره على صورة السيدة العذراء وابنها السيد المسيح في حضنها فسأل الاساقفة عنها فافهموه مغزاها فملأ فه بصاقا وتفل عليها وأخذ يجدف قائلا من هو المسيح حتى تعبدوه واقسم انه اذا طال به الزمن سيمحق كل النصارى . ولكنه في تلك الليلة أنزل الله به انتقاما مر يعا وفي صباح عيد القيامة توجه الى ابيه وهو جالس مع اعيان الامة وقص عليه حلما هائلا شاهده وهو انه أبصر انسانا بهيا جالسا على عرش وحوله ألوف ور بوات يحملون السلاح فسأل من هذا الذي أخذ الملك من أبي فقيل له انه يسوع المسيح ملك الملوك ورب الار باب الذي بصقت في وجهه ثم تقدم احد الجنود وطعني بحربة في جنبي . ولم يكد ينتهي من قصته حتى ضر به الله بحمي قتاله لم تمهله سوى ساعات قليلة تجرع فيها مر العذاب فحزن عليه ابوه حزنا مفرطا ولحقه بعد اربعن يوما

وكان الموظفون المسلمون اقل علما بشؤون وظائفهم من الموظفين الاقباط وقد فكروا مرارا فى الاستخناء عنهم ولكنهم رأوا ان الاحوال لا تستقيم بدون وجودهم فكان بقاء الاقباط فى وظائفهم سببا من الاسباب التى كانت تخفف من وطأة الاضطهاد عليهم ولو أن الموظفين لم يكونوا يستطيعون المحاهرة بالدفاع عن اخوتهم . ومع ان الحكومة كانت تدرك شدة الحاجة اليهم فى أعما لهم الهندسية والحساب وفى كل شغل يحتاج الى الذكاء والانتباه الا انها لم تعفهم من اضطادها وجورها مرارا حتى اضطر كثيرون منهم الى السير تبعا لرغبة رؤسائهم فاهملوا فى اتمام واحبات دينهم التى كانت توجب السخط عليهم

# (٢ )خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ٥٠٥ وولاية عبد ا لله ابن أخيه :

تولى عبد الله هذا مصر وكان كربها للنصارى فاشتد عليهم و بلغ ظلمه عنان السهاء حتى أنه كان فى أكثر اوقاته اذا جلس على المائدة يأمر بذبح بعض الاقباط أمامه ليتلذذ برؤية دمهم يسيل على الارض أو يطير على مائدته. فاحتمل الاقباط من الاهوال ما يشيب لهولها الولدان وحكم بالموت على كثيرين منهم وقضوا شهداء ولكن الحكومة لم تسمح بدفن جثثهم الا اذا دفع أهلهم مبلغا من المال فاضطر كثيرون الى اعتناق الدين الاسلامى. وغيرهم هاجروا القطر المصرى هربا من الضلق الذي استحكمت حلقاته عليهم. وآخرون ماتوا من شدة الجوع وهدمت كنائس كثيرة وتعطلت شعائر العبادة فى كثير من الانحاء حتى عزل عبد الله فتنفس الضطهدون الصعداء

وفى اول هذا الجيل امر عبد الله ان تجعل الكتابة فى دواو بن الحكومة بمصر باللغة العربية وكانت الى ذلك الحين بالقبطية وكان القائم بها و بسائر الاعمال الادارية الاقباط تحت رئاسة انتشاس الذى كان امينا على بيت المال كها تقدم فعزله وولى مكانه ابن يربوع الفزارى من اهل حمص . ولما راى القبطان هذا التغيير يعود عليهم و بالا و يأول الى رفتهم من وظائفهم جدوا فى تعلم اللغة العربية فاتقنوا فنى الكتابة والحساب بها وفى وقت قصير بل تفننوا فيها وجعلوا لحساباتهم قواعد وروابط مخصوصة . ونقلت أيضا اسهاء البلاد الى العربية فتحرفت عن اصلها كها نرى

#### (٣) ولاية قرة بن شريك سنة ٧٠٩ م :

وقد سارقرة على منوال سلفه فى اضطهاد الاقباط وعامل بطريركهم بقساوة بربرية وثقل الجزية على الرهبان وامر بضم تركة كل قبطى غنى يموت الى حوزته. وكان قد مات كاتب فى ديوان الاسكندرية وغيره كثيرون فاخذ مالهم ثم نفذ امره على الاساقفة وزاد عليهم مائة ألف دينار غير المقرر عليهم. وأشتد قرة فى جوره فكان يحتقر عبادة الاقباط و يدخل احيانا الى كنائسهم ومعه رجال حاشيته و يوقفهم عن صلاتهم. ولما عمت الويلات ظهر ان الاقباط يهجرون بلادهم بكشرة متناهية فكلف رجلا من سخا يدعى عبد العزيز بالوقوف فى وجه كل الهار بين وتقييد كل من يراه هار با وارجاعه الى مكانه

وكأنه لم يكف البلاد ما أصابها من الوالى فحل بها و باء عظيم حصد الالوف من الارواح ولكنه أحسن اذ دخل قصر قرة فنهب نساءه وكان هو يهرب منه الى كل مكان ولكنه اصابه وأودى . بحياته

والذى جاء بعد قرة لم يلبث سوى ثلاثة اشهر خربت فيها أكثر كنائس الاسكندرية وأخذت اعمدتها الرخام والمرمر و باقى انواع الزينة والزخرفة و وضعت فى الجوامع التى لم تكن تزيد الابقلة الكنائس

# (٤ ) خلافة سليمان بن عبد الملك سنة ٧١٤ م وولاية أسامة بن يزيد :

وعين الخليفة سليمان اسامة جابيا لخراج مصر فلم ير الاقباط حاكما اشد منه قساوة واعظم شراسة فكانت مدة ولايته عليهم من أبلغ أيامهم هولا . ولما رأى انه يوجد فى برية شيهات وحدها عدد عظيم من الرهبان خشى قيامهم ضد الحكومة الظالمة فأمر بمنع الترهب و بالغ فى التنكيل بهم ليفل جوعهم فزاد الضريبة الموضوعة عليهم ورتب طريقة جديدة بها يتأكد من دفعهم اياها فأمر بان يلبس كل راهب خاتها من حديد فى أصبعة مكتوبا عليه اسمه واسم ديره يسلمه اليه جابى الخراج عندما يدفع ما هو مقرر عليه من الجزية واذا وجد واحد منهم غير لابس له تقطع يده واذا أصر على الخالة يقتل .

وتكرر الهجوم عملى الاديرة وهدمها وقتل من بها من الرهبان غير الحاملين هذا الوسم ولم يكن يحصى عدد من قطعت ايديهم لهذا السبب ومن حلقت لحاهم وقعلت عيونهم وجلدوا بالسياط وكشيرون ذاقوا باقى أنواع العذاب التي أودت بحياتهم وكانت تضم ممتلكاتهم الي مال اسامة الخاص . وكان من محبته للمال يأمر الولاة بان يتهموا الاقباط بما هم براء منهم حتى يتمكنوا من اعدامهم واحضار مالهم اليه بل أمرهم قائلا «سلمت اليكم أنفس الناس فتحصلوا ما تقدرون عليه من اساقفة أو رهبان أو كنائس أو كل الناس واحلوا الى القماش والمال والبهائم وكلما تجدونه ولا تراعوا احدا وفي أي موضع نزلتموه فاخربوه » فكانوا يخربون البيوت والكنائس و يقلعون الاعمدة والاخشاب ويبيعون ما يساوي عشرة دنانير بدينار فارغم الاقباط على اخفاء كل ما عندهم وتظاهر اغمنياؤهم بالفقر وكثيرون منهم صاروا يحملون امتعتهم ويفرون بها من البلاد فلكي يتلافي اسامة هذا الخطر أصدر امرا يحتم على كل من يمرفي النيل صاعدا أو نازلا أو من يبرح مصر يأخذ جواز للسفر حتى اذا انتقل من مكان الى مكان داخلها وان يدفع مقابل ذلك عشرة دنانير أو ستمائة قرش صاغ ومن يخالف هذا الامر فمنهم من يقتله ومن يصلبه ومن يقطع يديه ورجليه حتى خلت الطرق من المارين فيها وانقطع السفر وكف البيع والشراء لقيام الناسُّ حول دار اسامة شهرين أو أكثر لاستخراج جواز المرور. واذا اتلفت العوارض جواز انسان و بقى معه قطعة منه أو تغير رسمه يلزمه ان يستخرج عوضه. ومما يحكى ان ارملة سافرت في النيل مع ابن لها بعد دفع المفروض ونيل تذكرة المرور بكل مشقة نظرا لضيق ذات يدها . فحدث وهي في اثناء المسير ان ابنها هذا تطاول الى النيل مستقيا فاختطفة تمساح وابتلعه وثيابه والناس ينظرون وكانت تذكرة المرور في جيبه. فلما وصلت المرأة المكان المقصود أعترضها صاحب التذاكر وأبي الا ان تبرز تذكرتها فاخبرته ما كان من امر ضياع ابنها عملى مشهد من الناس فاغلق أذنيه عن صراخها ولم يفرج عنها حتى باعت كل ما في يديها ودفعت الفلس الاخير

ثم انفذ اسامة رسلا للرهبان ليفحصوهم فوجدوا بعضهم بغير الخاتم الذى أمر ان يوضع فى يد كل راهب فاحضروهم اليه فنهم من ضربت رقبته ومنهم من مات تحت السياط ثم انه سمرباب أحدى الكنائس بالحديد وطلب منهم الف دينار وجمع مقدمى الرهبان وعذبهم وخيرهم بين ان يدفع كل واحد منهم دينارا اويهدم البيع ويخرجها وبهلك جميع الاساقفة . فقلقت الكنيسة كلها وارتفعت الاصوات الى العزة الالهية لتدفع عنهم هذا البلاء فسمع الله صوتهم

## (٥) خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ٧١٧ م :

وتولى الخلافة عمر بن عبد العزيز فرفع اليه المصر يون شكواهم على اسامه فارسل خلفا له أيوب بن شر حبيل وأمره ان يقبض على أسامه و يكبله بالحديد و يسمر يديه ورجليه باطواق من الخشب و يرسله اليه ففعل فات اسامة في الطريق. أما ايوب بن شر حبيل فكان عادلا نزيها فأجرى الحق محراه وأنسى المصريين ما كان من استبداد اسامة وغلاظته فالغي الضرائب عن الرهبان وخفف الخراج عن اهالى البلاد فاحبوه وزادوا في اعتباره

وكان على الجيش في مصر حيان بن شريح فبلغ عمر أنه يطالب الاقباط الذين أسلموا بالجزية فعظم عليه ذلك فكتب له «أرى ياحيان ان تضع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة فان الله تعالى قبال «فان تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فحلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم » وقال «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فاجابه حيان «أما بعد فأن الاسلام قد أضر بالجزية حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين الف دينار تممت بها عطاء اهل الديوان فان رأى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل » فكتب اليه عمر «أما بعد فقد بلغني كتابك وقد وليتك جند مصر وأنا عارف بضعفك وقد أمرت رسولي بضربك على رأسك عشرين سوطا فضع الجزية عمن أسلم قبح الله رأيك فان الله بعث عمدا (صلعم) هاديا ولم يبعثه جابيا ولعمري لعمر أشقى من أن يدخل النباس كلهم الاسلام على يده » فرفعت الجزية عمن أسلم من النصاري و وزعت على اخوانهم الباقين على دينهم وكذلك كانت توزع جزية من يموت منهم على الاحياء و يلزمون بادائها طوعا أو كرها

#### (٦) خلافة يزيد بن عبد الملك سنة ٧٢٠ م :

ولى عـلى مصر بشر بن صفوان ومع انه انتهج منهجًا حسنا الا أن يز يد ألزمه بأن يضع على

الكنائس والاساقفة الخراج الذى رفعه عنهم عمر سنة واحدة وزاد فى الضرائب فأصبحت الاقامة فى البلاد و بالا على أهلها فتركها منهم كثيرون لا سيا عندما أتى أمر من يزيد يشدد على الوالى بأن يحتم على كل من يقيم فى البلاد أن يكون على دين محمد مثله ومن لا يريد فليخرج منها تاركا كل ما يملك . فاعتبر الاقباط السماح لهم بالخروج من البلاد رحة منه فهجرها كثيرون حتى اقفرت مديريات بجسلها وترك الموظفون منهم وظائفهم ووضعت على الذين لم يتمكنوا من الفرار جزية باهظة واعتنق كثيرون الدين الاسلامي فرارا من المغارم . وانتهز المتعصبون هذه الفرصة وهدموا كناشس كثيرة

ثم تولى حنظلة بن صفوان فشرع يتمم أمر الخليفة بكسر جميع الصلبان التى فى سائر الاماكن ومحو الصور التى فى الكنائس وتحو يلها الى جوامع . وتولى بعد حنظلة جملة ولاة لم يكن شغلهم سوى التفنن فى تعذيب الاقباط وسلب مالهم

## (٧) خلافة هشام بن عبد الملك سنة ٧٧٤ م:

كان عادلا محبا في اجراء الانصاف بين أفراد رعيته فشكا اليه الاقباط من ظلم عمال الخراج فأصدر أمره للوالى بوجوب معاملتهم بمقتضى العهد الذى بيدهم ولكن لم يجد هذا نفعا ولا فائدة بل كان سببا في مشاركة الوالى مع عمال الخراج على التضييق والتشديد عليهم . ولما لم ير الاقباط من الولاة الا الاصرار على عدم تغيير خطتهم وشاهدوا سيل الظلم قد طفح . نزعوا في ولاية الحسن بن يوسف وجباية رجل ظالم اسمه عبد الله الى التوقف والمقاومة وعزموا على القيام بثورة يدافعون فيها عن حريتهم وحياتهم

وقد بدأت هذه الشورة سنة ٧٢٥م فاعتصب أهل تنوويمي وقر بيط وعامة أهل الحوف المسرقي (الشرقية) بالوجه البحرى وتوقفوا عن دفع الاموال فأرسل الهم الوالي جندا فحار بوهم وقتل في هذه الواقعة من الفريقين خلق كثير وهزم الاقباط أخيرا لندرة تدربهم على القتال غير انهم لم يهربوا بل استمروا واقفين أمام جيوش أعدائهم حتى ذبحوهم عن آخرهم

ولما بلغ الخليفة خبر هذه الحادثة وعرف سببها خشى سوء العاقبة بانتفاض جميع الاقباط فى الوجهين القبلى والبحرى فعزل الوالى المذكور و ولى مكانه حفص بن الوليد وأمره أن يحصى أهل الوجهين القبلى والبحرى فعزل الوالى المذكور و ولى مكانه حفص بن الوليد وأمره أن يحصى أهل البلاد و يوزع عليهم الحزاج بطريقة عادلة والا يخرج فى ربط الجزية عند ما صولحوا عليه مع عصرو بن المعاص وبمقتضى العهد الذى بيدهم. ففعل كما أمر و بلغ عدد القبط فى هذا الاحصاء أكثر من خسة ملايين من الذين يدفعون الجزية عدا النساء والشيوخ والصبيان فاستراح الاقباط من الخرطهاد مدة سبع سنوات بل تمكنوا فى زمن ولاية الوليد بن رفاعة من الحصول على اذن ببناء الاضطهاد مدة سبع سنوات بل تمكنوا فى زمن ولاية الوليد بن رفاعة من الحصول على اذن ببناء كنيسة بمصر القديمة على اسم مارمينا فاغتاظ وهيب اليحصبي وتجمهر كثيرون من المتعصبين

وحــاولــوا احـبــاط عمل الكنيسة ولكن الله أوقف اعتداءهم بارسال ضربتين على سكان مصر وهما الجوع والوباء فافنيا منهم الالوف

## (٨) ولاية حنظلة بن صفوان:

هذه ثانى مرة تولى فيها مصر وكانت سنة ٧٣٦ م وكان هذا الرجل ظالما عاتيا غشوما رغم رغبة الخليفة اليه أن يعامل الناس بالرفق واللين والمعروف وكان عمله كأسمه فلم يكتف بالضرائب المفروضة على الانسان من ابن عشر سنين الى ابن مائة ففرضها على الحيوانات وحكم بقطع يد كل مسيحى لا يكون معه وصل بالبراءة أو لا توجد على يده صورة الاسد. ولم يقف حنظله عند هذا الحد بل لما أراد أن يبنى له دورا بالفسطاط فاستخدم فيه الاقباط وضغط عليهم ضغطا شديدا لم يطيقوه فهاجوا في مدن بناوصا وسمنود وما يجاورها وفي بلاد الصعيد وقاموا على عمال الخراج وأخرجوهم من بلادهم وحصلت بينهم و بين جنود الوالى واقعة عظيمة قتل فيها كثيرون

كل هذا وحنظلة لا يزيد الا جورا وعسفا فشكوه الى الخليفة فعزله وولى مكانه حفص بن الوليد ثنانية فلم يسر هذه المرة في خطة مولاه فزاد الضرائب واشتد على المسيحيين وطفق ينهب أسوالهم ويجور عليهم فعم البلاء الذي حل الناس على أكل الجيف وصاريموت من أهل القاهرة كل يوم ١٥٠٠ نفر

و بلغ الاقباط خبر موت الخليفة هشام فتأسفوا وحزنوا لانه لم يكن يميزفي أحكامه بين أحد مها كان ديسته . وفي أيامه حارب المسلمون الروم وأسروا منهم خلقا كثيرا فكان الاقباط يشترون منهم عددا وافرا و يطلقون سراحهم فنالوا أكمل فخر وأجل ثناء .

#### (٩) خلافة الوليد بن يزيد سنة ٧٤٣ م :

ولى على مصر حسان بن عتاهية الذى زاد الضرائب وضايق الاهالى واضطهد الاقباط فأبدل بحفص ثالثة فلم يسر الأعلى خطة اضطهاد المسيحيين واثقال كاهلهم بمضاعفة الخراج وأمرهم أن يعتنقوا الاسلام كرها فسقط منهم عدد ليس بقليل قيل انهم ٢٤ ألفا عدا من ثبت على اعانه ونال اكليل الشهادة

وخشى كثيرون من الاساقفة نتيجة هذه القساوة وخافوا على أنفسهم من السقوط ففروا من البروشياتهم وكمنوا في الاديرة تاركين رعيتهم فريسة للذئاب وكانت تلك فرصة أخرى كثرفيها الذين اعتنقوا الاسلام اما تخلصا من اضطهاد شنيع أو باغراء الولاة الذين وعدوهم بالعفو اذا نطقوا بالشهادة فقط و يلبثون مسيحيين فعلا ومسلمين اسها ولكن النتيجة كانت سيئة في الحالتين لان أولاد هؤلاء المساكين صاروا مسلمن فعلا لا اسها

وفى ذلك الموقمت قام مروان بن محمد سنة ٧٤٤م واغتصب الحلافة من ابراهيم بن الوليد

وولى مصر حوثرة بن سهيل فاراح الاقباط قليلا من ذلك الظلم الهائل الذى كان واقعا على رؤسهم ولمذلك صرف بطر يرك الاقباط حينئذ وهو البابا خائيل الاول أكثر أوقاته فى قبول توبة الذين أنكروا الديانة المسيحية

#### (١٠) ولاية عبد الملك بن مروان سنة ٧٥٠ م :

تولى مصر بعد حوثرة فانتهز انشغال مروان فى القتال وشن الغارة على الاقباط واضطهدهم اضطهادا فظيعا . وفى أثناء ذلك أتى مروان فارا من وجه ابى العباس الملقب بالسفاح الذى نزع منه جميع الولايات ولم تبق له سوى مصر فأراد أن يحتفظ بها ولكنه وجدها فى اضطراب بسبب سوء ادارة الولاة وعمال الحراج

وكان قبط الوجه البحرى في الجهة المعروفة بالبشمور وهي مديرية الدقهلية والمنزلة ودمياط وفي جهة شبرا بسنبوط قد قاموا على عمال الخراج وقتلوهم فجرد الوالي عساكره فحاربهم الاقباط وانتصروا عليهم دفعتين وكان القائد للبشموريين رجل قبطي منهم يسمى مينا بن بقيرة. و بعد أن تحست الاقباط مدة بالراحة استجمع مروان قوته وحاربهم فهزمهم هذه المرة وتركوا ميدان القتال وتحصدوا في بلادهم فلم يتمكن مروان من متابعتهم بسبب الوحل الذي كان في طريقهم فضرب العساكر حولهم يحرسونهم فكان البشموريون يخرجون اليهم ليلا من طريق يعرفونه و يقتلون من قدروا على قتله ولما طال عليهم الامر رحلوا عنهم

وجاء أبو العباس الى مصر فلم يقومروان على الوقوف أمامه فهرب الى الوجه القبلى وسمح لعساكره أن ينهبوا البلاد فصاروا يقتلون الاراخنة و يسبون نساءهم وأولادهم و يسلبون أموالهم وبهدمون الكنائس. وفيا هوهناك اعتصب أهل طحا (بمديرية المنيا) وتوقفوا عن دفع الخراج فأرسل اليهم أميرا من أمرائه فقتل ونفى كثيرين منهم واستباح كل مالهم وكان عدد سكان هذه المدينة أكثر من ٢٠٠٠ نفس كلهم نصارى فهدم كنائسهم ولم يبق فيها غير واحدة كانوا التزموا بثلاثة آلاف دينارفى نظير بقائها فاعطوا الفين وعجزوا عن الباقى فجعل ثلثها جامعا

ثم ولج عساكر مروان الاديرة ونهبوها واغتصبوا الراهبات لهتك أعراضهن واكراههن على البغاء وظلوا يقتلون و ينهبون البلاد وأخر بوها من منف الى مدينة تاوصنا . وامعنوا فى أثناء سيرهم فى الافساد حتى وصلوا الى الشرق بجهة أخم وكان هناك دير راهبات تسكنه ثلا ثون عذراء فنهبوه ووجدوا بين العذارى صبية ترهبت وهى ابنة ثلاث سنين وكانت ذات جمال بارع فراقت فى نظرهم وأرادوا أن يقترعوا عليها ولكنهم استحسنوا أن يأخذوها هدية للسلطان . فلما سمعت قولهم تقدمت الى قائدهم وقالت له أنا أعبد الله بطهارتى منذ سنين ولا يجمل بكم ان تفسدوا عبادتى واذا أوليتمونى هذا المعروف أنا أكافئكم عوضه بدواء أصفه لكم يحمى أعناقكم من فعل السيوف فتعجبوا من كلامها فقالت لهم ان آبائى كانوا قوما مقاتلين ومن الشجعان وقد دفعوا لى دواء كانوا

يتدهنون به اذا خرجوا للقتال فكانت السيوف الحادة تكل ولا تضر أجسادهم وان كنتم لا تصدقون فها أنا أدهن رقبتى به فلابد أن يرجع مفلولا وقصدت بذلك أن تدبر طريقة للموت دون أن تنجس جسدها الطاهر

ثم دخلت قلايتها وأخرجت قنينة فيها زيت قد صلى عليه القديسون وكانت محتفظة به فدهنت به رقبتها ووجهها وجميع جسدها ثم جئت و بدأت تصلى وهي تمد عنقها للسياف فظن الجهال أن الامر صحيح ولم يعلموا ما في قلبها ثم قالت لهم «من كان فيكم قويا وسيفه ماض قاطع فليتقدم » فوثب شاب شجاع بسيف يفتخر به فسترت وجهها بردائها وأحنت رأسها وقالت له أضرب بكل قوتك ولا تبال فضرب القديسة فطارت رأسها فعلموا حينئذ انها خدعتهم فندموا وحزنوا حزنا عظيا و وقع عليهم خوف شديد ولم يلتفتوا بعدها لراهبة أخرى بل تركوهن ومضوا يمجدون الله

ثم رجع مروان من الصعيد فوجد جيوش أبى العباس قد حلت قرب الفسطاط فأطلق فيها النار. وفي هذه الاثناء كانت البيعة معرضة للسقوط في كل مكان ولم يكن فيها أمن لاحد من بنيها الا للذين لجأوا الى برية النطرون أو الاماكن المنفردة في الجبال. ولم يأتهم الفرج الا بعد انتصار أبى العباس على مروان وقتله اياه وجوته انقرضت الدولة الاموية وقامت مكانها الدولة العباسية واستولت على مصر

وأما حالة الاقباط في ذلك الوقت فكانت سبئة للغاية فالاضطهادات والاوبئة والمجاعات كل هذه فتكت بهم فتكا ذريعا وتسبب عن ذلك نقص عظيم في عدد هذه الامة التهسية الحظ السيئة البخت. و باختلاط القبط بالعرب أخذت لغتهم تنحط شيئا فشيئا حتى لم يبق منها بتوالى الايام الارسمها واقتصروا على استعمالها في الطقوس الكنسية ولولا ذلك لا على أثرها بالكلية. وما الفضل الالرؤساء الدين الذين كانوا يعلمون الناس ان المحافظة على لغتهم الاصلية ولوبغير المعاملة بها في الاحوال المعيشية من الواجبات الدينية

# (١١) مصرفي عهد الدولة العباسية سنة ٧٥١ م:

ولما كان الاقباط قد ظاهروا ابا العباس على مروان نادى العباسيون بعد استتباب الملك لهم بالامان على المسيحيين وكانت نواياهم لاقباط مصر حسنة الا أن بعد البلاد عن مركز الخلافة وعدم بقاء الولاة في مناصبهم جعلهم يستبدون و يعملون في الناس كيفها شاءوا كها كان يفعل الولاة أيام الدولة الاموية و بعضهم لعلمه ان منصبه غير باق له لم يكن يهتم الا بمصلحته الشخصية

# (١٢) خلافة أبي جعفر المنصور سنة ٧٥٤ م :

ولى عنه بمصر يزيد بن حاتم فأوقع ببطر يرك الاقباط البابا مينا الاول اضطهادا عظيا فساء الاقباط ما لحق برئيسهم من الاهانة وانعكست الحال ثانية فتمرد قبط رشيد وسخا وغيرهما وجاهدوا بالعصيان وطردوا المستخدمين من بلادهم وصاروا يديرون أعما لهم بأنفسهم وأرسل والى مصر جيشا قو يا ليحارهم ويخضعهم ولكن الاقباط استطاعوا أن يفوزوا بذلك الجيش كله ولو كان مسموحا لهم أن يتدربوا على القتال ويحملوا الاسلحة لانتصروا على الجيش الثاني الذي حاصرهم ولكنم انكسروا بعد أن ثبتوا أمام أعدائهم مدة ثبوت الرواسي حتى اضطروا الى أكل جثث الموتى

#### (١٣) خلافة هارون الرشيد سنة ٨٧٦ م :

ولى مصرعلى بن سليمان فاشتد غضبه على النصارى وعمد الى ما كان يلجأ اليه غيره من الولاة السالفين وهو هدم كنائسهم فعزم على هدم كنائس الفسطاط فعرض عليه النصارى خسين ألف دينار لكى يتجاوز لهم عن كنيسة كانت قائمة فى حصن قسطنطين فأبى وهدم جميع الكنائس ولم يبق منها سوى كنيسة أنبا شنوده الواقعة بن الفسطاط و بابيليون

وتولى بعد على موسى بن عيسى فاراح الاقباط وأذن لهم ببناء الكنائس التى تهدمت وكان ذلك بمساعدة الليث بن سعد وعبد الله بن لهبعة القاضيين ومشورتها بحجة أن بناءها من عمار البلاد فشدداهم على ذلك . وخلف موسى بعض ولاة لم يعرفوا لهم عملا سوى اضطهاد الاقباط . وكأن المصائب أبت الا أن تكون وقفا على هؤلاء المساكين فتوالت المجاعات التى فتكت بثروتهم وصار الفقراء يوتون جوعا أو تقتلهم الحكومة تخلصا من اعالتهم . ومن الغريب أن أحد ولاة مصر وصار الفقراء يوتون جوعا أو تقتلهم الحكومة تخلصا من اعالتهم أحوال الرى فساق الها عددا عظها من تنبه الى أن المجاعات تتوالى بسبب اهمال تطهير الترع وتنظيم أحوال الرى فساق الها عددا عظها من الاقباط ليس لديهم قوت يوم فاتوا من الجوع و بقيت جثثهم مكومة فى الاماكن التى ماتوا فيها ونشأ عن عفونتها طاعون زاد فى شقاء البلاد

وكان من رأى هارون الرشيد أن لا يبقى والى مصرحاكها لها أكثر من سنة وكان يشدد عليهم باجراء قواعد العدل والانصاف فاستراح الاقباط فى مدة خلافته من الاضطهاد غير انه كان ينظر اليهم والى بطريركهم بعين الريب خوفا من انتفاضهم عليه فبذل جهده فى التضييق عليهم . ولما تولى مصر أخوه عبيد الله ابن المهدى اهدى الخليفة فتاة مصرية آية فى الجمال فطاب بها قلبه وحدث انها مرضت فحزن كثيرا وبحث عن أمهر الاطباء ليعالجوها فانتدب له عبيد الله يوليانوس بطريرك الاروام فى مصر وكان طبيبا بارعا فداوى غطيه الخليفة ولما برئت رغب اليه هارون أن يطلب منه أجرا فسأله بعض الكنائس القبطية فأجيب سؤاله ونال مناه . وشيد البابا يوحنا ال عليسة عظيمة للملاك ميخائيل فاغتاظ منه الاروام وشكوه للخليفة و وجذها الوالى فرصة مناسبة لفرض غرامة باهظة على البطريرك فدفعها هذا راضيا دون أن يوقف بناء الكنيسة يوما واحدا

و بلغ الولاة الذين تقلبوا على مصر في مدة سبع سنوات سبعة آخرهم يسمى اسحق بن سليمان الذي لما وصل الى مصر زاد في خراج المزارعين زيادة أجحفت بهم فخرج عليه أهل الحوف فحارهم فقتل كثير من أصحابه فكتب الى الرشيد بذلك فعقد لهرثمة بن أعين في جيش

عظيم و بعث به فنزل الحوف فتلقاه أهله بالطاعة وأذعنوا فقبل منهم واستخرج الخراج كله . وفي سنة ٧٩٨ م ولى الليث ابن الفضل فبعث بمساح يمسحون الاراضى ومن جلتهم أراضى أهل الحوف فانتقص لهم من القصبة أصابع فتظلموا الى الليث فلم يسمع لهم فتجهزوا وساروا الى الفسطاط فخرج اليهم الليث في أربعة آلاف من جنده والتقى بهم فانهزم عنه الجند و بقى في نحو المائتين فحمل بمن معه على أهل الحوف فهزمهم حتى بلغ بهم غيفة و بعث الليث الى الفسطاط بثمانين رأسا من رؤوس الثائرين

# القسم الرابع البدع التعليم بانبثاق الروح القدس من الآب والابن

علمت الكنيسة منذ البدء بأن الروح القدس منبثق من الآب فقط كما نص الانجيل المقدس بالحرف الواحد (يوه١: ٢٦) وفي الجمع القسطنطيني المسكوني الثاني المنعقد برئاسة البابا تيموثاوس البطر يرك الاسكندري ال ٢٢ حرم من يقول أو يعلم بغير ذلك . وسارت الكنيسة على هذا المبدأ الى نهاية الجيل الثامن حتى ظهر لوكيوس المبتدع في عهد لاون الثالث أسقف رومية سنة ٨٠٨م وعلم في فلسطين أولا بأن الروح القدس منبثق من الآب والابن فشجبه الاساقفة وطردوه من بلادهم فلجأ الى رومية فلم يتفق له النجاح فتوجه الى فرنسا وفيها تمكن من أن ينفث سمومه بين الاكليروس بمساعدة كرلوس الاكبرومن ثم رجع الى رومية ببعض اتباعه فـقــاومهـم لاون الثالث الذي جلس على الكرسي الروماني سنة ٧٦٥م . ولما رأى هذه البدعة تمتد فيي رومية ولم يكن في كنيسته رجال متضلعون في العلوم اللاهوتية ليدفعوها طلب من توما بطريرك أورشليم أن يرسل اليه رجالا حكماء أتقياء ينقذون كنيسة رومية من الضلال ولكن القيصر اضطهد رسل بطر يرك أورشليم ولم يدعهم يصلون الى رومية وعقد مجمعا سنة ٨٠٩ م قررقيه الزيادة وحاول اقتماع أسقف رومية بها فلم يفلح بل أجابه لاون «اني لا أعلم ما اذا كان الآباء القدماء عملوا عملاً أفضل بتركهم هذه الكلمة ولا أقدر أن اؤكد انهم لم يعلموا جيدا هذا الامر كما نعلمه نحن لانسي لا أتجاسر أن أشبه نفسي بهم فضلا عن أن أفضل نفسي عنهم ومهما كانت غايتنا حسنة فيجب عـلـيـنـا أن نخشى لئلا نضر نحن ما هوفي ذاته حسن ببعدنا عن النهج القديم في التعليم لان الآباء لما منعوا كل زيادة في الدستور لم يقسموا النيات الى نية رديئة بل منعوا الزيادة منعا مطلقا حتى انهم لم يسمحوا ولا بأن يفتكر أحد لماذا عملوا هكذا » أهـ ولكسى يمنع لاون كل تغيير في دستور الايمان عقد مجمعا سنة ٨١٠ م ونقش الدستور على لوحين من فضة باليونانية واللاتينية صحيحا سالما بدون الزيادة ونصبهما أمام الباب القابل قبرى بطرس و بولس وكتب عليهما هذا العنوان «أنا لاون قد نصبت هذين اللوحين حبا بالايمان الارثوذكسي وحفظا له» (١) وكان لكرلوس قيصر في ايجاد هذه الزيادة مصلحة خاصة أو لا لكي يثبت سلطته على أسبانيا التي نشأت عندها هذه الزيادة ثانيا لكي يفصل الغرب عن الشرق في العليدة ويحفظ استقلاليته فتأمل

ولما أقيم بناديكتيوس الثالث على الكرسى الرومانى قام عليه قوم وعزلوه وأهانوه ونزعوا عنه حلة الكهنوت وحبسوه وانتخبوا بدلا منه قسا مقطوعا يدعى انسطاسيوس فقام الشعب ضدهم وطرد انسطاسيوس وأعاد بناديكتوس فسيم من مجمع الاساقفة (١) ولما كانت بدعة الانبثاق آخذة فى الامتداد بين الشعوب الغربية كتب دستور الايمان بحروف لا تينية خاليا من الزيادة وسن قانونا بوجوب تعليمه لكل واحد من الشعب الايطالى منعا لدخول الهرطقة وكتب رسائل الى بطاركة الشرق بأن رؤساء كهنة رومية لا يقبلون الشركة مع أحد ما لم يكن عافظا على دستور الايمان سالما كما سلمت المجامع المسكونية السبعة وحددت المحافظة عليه بأن الروح القدس ينبثق من الآب فقط لا من الابن كما علم أبناء الفساد . وقد حافظ أكثر خلفاء هذا الاسقف على سلامة دستور الايمان الى الى الم استفانوس الخامس نحوسنة ٥٩٥ م (٢)

<sup>(</sup>١) ملاتيوس ٨:١٤: ٦

<sup>(</sup>۱) نقل المؤرخون أن بين البابا لاون الرابع والبابا بناديكتوس الثالث قام في سنة ١٥٣ هي كيا با اسمه يوحنا الثامن وهو معروف بالبيابا حنه لائه كان انشي جرمانية وقصبًا كها رواها موسيهم المؤرخ في كتابه ص ٢٤٣ هي كيا يأتي : ... «كانت أبنة مرسل الكليزي ثرك انكليزي ثرك انكليترا ليبشر الصكصونيين المهتدين حديثا فولدت في أنكلهم وحسب قول المؤلفين المتنوعين دعيت حنه واغسس وأغبرت وايز يبلا وماركر بت ودوروثي وجدث فاشتهرت منذ حداثها بذكاء العقل وحب العلم واذ الحفلت من راهب شاب من فولد الغرام بها انسرقت من والدايها وهي معرومة به ايضا وتر يت بزى الذكور ودخلت دير فولدا واذ لم ترتض بالحجز هنا السرقت ايضا مع حبوبها ومضيا الى انكلترا ثم الى فرنسا وايطايا واخيرا الى اثبنا في بلاد اليونان حيث انصبا على طلب العلم واقد اسة الكاذبة كانت حنه عدية النعز به فتركت اثبنا وانت الى رومية حيث فتحت مدرسة وحصلت على شهرة عظيمة بالعلم واقد اسة الكاذبة وحين مات ليون الرابع سنة ٥٥٨م انتخبت بابا وجلست على الكرسي الباباوي نموستين مدوحة السيرة بدون ان يشك احد في حين مات ليون الرابع سنة ٥٥٨م انتخبت بابا وجلست على الكرسي الباباوي نموستين مدوحة السيرة بدون ان يشك احد في تنفين تجرأت في اسبوع الالام ان تشترك مع كل اكليروسها في الطقس السنوي وفيا كانت مارة في الشواع بين كنيسة مار القلس الرسع اتى عليها آلام شديدة ووقعت الى الاخرون يقولون عاشت وارسلت الى السجن حالا هدفا للعن العموم (انفا المات الولد والبعض يشولون مات ايضا حالا والاخرون يقولون عاشت وارسلت الى السجن حالا هدفا للعن العموم (انفا بورو بلا تينا)

<sup>(</sup>٢) ملاتيوس ١: ٧: ٤

ولكن نيقولاوس خليفة بناديكتوس سنة ٨٥٨ م حاول أن يدخل الزيادة في بجلاد البلغ فقاومه فوتيوس بطريرك القسطنطينية في مجمع عقد بهذه العاصمة وقع عليه نواب الاسقف الروماني بهذه العبارة «انه يجب أن لايسن قانون جديد بل أن يصدق على دستور الايمان النيقاوى » أما خلف نيقولاوس يوحنا الثامن سنة ٢٧٨ م فانه قرر حرم كل من يعترف بالزيادة وكتب لفوتيوس يدافع عن كنيسته بقوله «اننا نحن فضلا عن كوننا لا نقول ذلك (يعنى «المنبثق من الآب والابن ») نحكم بأن الذين تجاسروا من الاصل أن يعلموه هم مخالفون للوصايا الالهية ومغيرون للاقوال اللاهوتية أقوال السيد المسيح والرسل وسائر الآباء الذين التأموا مجمعا وسلموا الدستور المقدس ونحسبهم مع يهوذا لانهم ارتكبوا ارتكابه لا بأنهم دفعوا جسد الرب للموت بل بأنهم شقوا وفصلوا المؤمنين أعضاء جسده بعضهم عن بعض ودفعوهم بذلك للموت الابدى أو بالحرى خنقوا أنفسهم كما فعل التلميذ الملتوى المذكور»

ولكن فرموذورس سنة ٨٩١م قبل الزيادة فشجبه خلفه استفانوس السادس سنة ٨٩٧ وأخرج جثته وحاكمها وقطع أصابع يده التي كان يقدس بها القرابين و يبارك الشعب وألقى تلك الجثة في نهر تيبر فعثر بها صياد ودفنها الا أن سرجيوس الذي جلس على كرسى رومية سنة ٩٠٥ اخرجها و بعد أن فصل الهامة عنها طرحها في النهر ثانية وأعاد رسامة كل الذين رسمهم بدعوى انه لم يكن أسقفا شرعيا ولبثت الزيادة تتنقل بين أيدى أساقفة رومية فواحد يقبلها وآخر يشجبها حتى لم يكن أسقفا شرعيا ولبثت الزيادة تتنقل بين أيدى أساقفة رومية فواحد يقبلها وآخر يشجبها حتى قام بناديكتوس الثامن سنة ١٠١٢م فقرر قبولها رسميا سنة ١٠١٤م فتم بذلك انشقاق الروم عنهم كما قرروا قبللا الاعتقاد بطبيعتين ومشيئتين في السيد المسيح فكان الانشقاق بهم و بين الكنيسة المصرية

واليك شهادات الآباء المعترف بقداستهم من كل الكنائس والتي تبرهن على أن أعتقاد الكنيسة منذ عصورها الاولى هو أن الروح القدس ينبثق من الآب فقط : \_\_

قال القديس اثناسيوس الرسولي «ان لنا الها واحدا وهو الآب الذي لا بداءة له وهومبدأ الاشياء كلها لان منه الكلمة يوُلد والروح ينبثق »

وذكر القديس كيرلس الاسكندرى فى الحرم التاسع «ان الروح خاص بالابن » فجاو به ثاوذور يشوس عما يعنى بقوله فأجابه «أن الروح القدس ينبئق من الله الآب حسب قول المخلص لكنه ليس غريبا من الابن » وقد شرح قوله «ليس غريبا من الابن » بقوله فى رسالة الى نسطور «انه ليس غريبا من الابن بحسب الجوهر. يعنى مساويا له فى الجوهر للابد »

وقال الاسقف الروماني داماسوس سنة ٣٦٦ م في اعتراف ايمانه الذي كتبه للاسقف باولينبوس «انه يقبل قبولا كاملا اعتقاد المجمع الثاني المسكوني في انبثاق الروح القدس و يلعن

كمل من ينتجاسر أن يقول « أن الروح القدس كان بواسطة الابن والذين لا ينادون بكل حرية أن للروح القدس جوهرا واحدا أو سلطة واحدة مع الآب والابن » ( ١ )

وقال القديس باسيليوس الكبير «في مقالته المشهورة بالرد على انوميوس «كما أن الروح القدس ليس له الولادة بحالة ما هكذا والابن ليس له الانبثاق وكما أن الابن ليس هو من الروح القدس ليس هو من الابن وكما أن الابن مولود من الاب وحده هكذا والروح القدس ينبثق من الاب وحده »

وقال القديس غر يغور يوس اسقف نصيص في ميمره المختص بالافادة والتفهيم عن اللاهوت «ان الحاصة الابناقية هي موجودة في الآب فقط »

وقال القديس يوحنا فم الذهب في ميمره الذي على البنديكستي «أن الآب علة واحدة للابن والروح القدس »

وقال أوغسطينوس فى رده على هرطقة اريوس فصل ٢٣ «لا يظن ان الروح بواسطة الترتيب هو منه (أى الابن) كما انه هو ذاته (الابن) من الآب بل كلاهما من الآب. الابن يولد والروح ينبثق »

وقال ايرونيموس في مخاطبته داماسوس «اننا لمؤمنون بالروح القدس أيضا الذي من الاب خاصة ينبثق » (٢)

ونختم بأن ننقل ما وجد من الشهادات في كتب الاقباط التبع المطبوعة برومية التي تصرح بانبثاق الروح من الآب واليك هي :

ورد فى ص ٧٥٧ و ٢٥٨ من كتاب الخولاجى المطبوع برومية سنة ١٤٥٢ ش و ١٧٣٦ م ما يأتى «الروح القدس الغير المستحيل المتسلط المحيى المنبثق من الآب الذى نطق فى الانبياء حل على آبائنا كوعد المسيح وتكلموا بكل لغة »

وورد فى كتاب اللقان والسجدة المطبوع برومية سنة ١٤٧٨ ش و ١٧٦٢ م فى صحيفة ٣٦٥ و ٣٦٠ و ٢٠٦١ و ٤٠١ قول صريح بأن الروح منبثق من الآب فقط فليراجع فى علمه ولعلهم بعد ذلك يرعوون

<sup>(</sup>١) تاريخ الانشقاق ١: ١٥١ و ٢١٥

<sup>(</sup>٢) مجلة صهيون سنة ٢٩ : ٧ ص ٢١٣:

# القرن الناسع القسم الاول تاريخ البطاركة

| (٣) سيمو <sup>ن ٢</sup> | (۲) يعقوب               | (۱) مرقس <sup>۲</sup> |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| (٦) قزما <sup>ن ٢</sup> | ( o )خائيل <sup>ا</sup> | (٤) يوساب             |
|                         | ( ۸ ) میخائیل ۱         | ( ∨ ) شنوده ۱         |

#### (١ )مرقس ٢ :

البطر يكر التاسع والاربعون. بعد وفاة البابا يوحنا ؟ اجتمع الاساقفة والشعب الارثوذكسي بالاسكندرية وتشاوروا في من يقيمونه بطريركا فاتفقت كلمتهم على القس مرقس وكتبوا الى أنبا ميخائيل أسقف مصربشأنه فضى الى الوالى يطلب منه الترخيص للمسيحيين بتكريس بطريركهم فأذن له

ولما بلغ القس مرقس خبر اختيار الشعب له وهو من عائلة مشهورة في الاسكندرية بالشرف والتقوى عول على الهروب فأرسل الانبا ميخائيل يفتش عليه حتى وجده و بعثه الى الاسكندرية وقدم في اليوم الثانئ من أمشيرسنة ٢٠٥ ش و٢٧٩م في عهد حلافه هارون الرشيد. وحال جلوسه على الكرسي قرأ على الشعب حقيقة اعتقاد الارثوذكسيين وأظهر ضلال المجمع الخلكيدوني

و بعد تكر يسه باسبوع كانت جعة الرفاع فضى الى دير الزجاج ليقضى فيه أيام الصوم بالصلوات ومن هناك أرسل الى أنبا ميخائيل أسقف مصر يخبره فيه بعزمه على الذهاب الى الوالى بعد عيد الفصح ليسلم عليه و يطلب منه الترخيص ببناء الكنائس المتهدمة. فلما جاء عيد الفصح قصد البطر يرك فسطاط مصر ليسلم على الوالى فتلقاه الانبا ميخائيل باحتفال عظيم ثم استأذن فى الدخول على الوالى فسر منه جدا وأعجب بحسن كلامه ووعده بقضاء جميع مآربه وخرج من عنده يستشير أولاده فى الامر الذى يلتمسون من الوالى أن يجيهم اليه فأقروا على طلب بناء البيع فزاروه فى اليوم التال والتسوا منه ذلك فأعطاهم أمرا ببناء كافة البيع فاهتم البابا مرقس بالكنائس وعمر ما خرب منها

ثم سعى فى تجديد العلاقات بين الكنيستين الاسكندرية والانطاكية وكتب سنوديقا الى كرياكوس بطريرك انطاكية فتلقى منه جوابا حسنا . وعمل بعد ذلك على رد الضالين وكان حينئذ منهم قوم يعرفون باتباع بارسنوفة الذين لا رأس لهم السابق ذكرهم واستمروا لغاية البابا مرقس مصرين على انفصالهم فحزن عليهم وصلى الى الرب لكى يساعده على ردهم فسمع الله له وجاءه رئيسا تلك الشيعة مستغفرين عن ذنوبها فأراد أن يختبر توبتها فأفهمها ان ما نالاه من الرتب الكهنوتية بأيدى الهراطقة باطل فقبلا أن يقبلها بدون رتب كهنوتيه ومن ثم أتى بها ورسمها أسقفين ببيعة مارمينا بمربوط فى ١٥ هاتور أحدهما لمدينة طنطا والثاني لا تريب (بجواربنها)

فلما نظر البرسنوفيون ما كان من انضمام رئيسيهما للكنيسة الارثوذكسية كتبوا للبابا مرقس أيضا لكى يقبلهم و يأتى اليهم ليكرس بيعتهم فلبى نداءهم وانطلق اليهم وأظهر رضاءه عنهم وأقام لهم قداسا وناولهم من الاسرار المقدسة وكان فرح عظيم حتى أنه بعد أيام رأى ان البيعة التى كرسها للبرسنوفيين ضيقة فدعا الصناع وأنفق عليها حتى اتسعت ودعيت «بيعة البطر يرك» ولما رجع الى الاسكندرية طلب منه وجهاء الشعب أن يبنى بيعة السيد المخلص و يوسعها لانها في وسط المدينة فاعتذر لهم خوفا من أن يتهيج عليه الاشرار و يسعوا ضده بالوشاية لدى السلطان ولكنهم الحوا عليه فاعتذر لهم خوفا من أن يتهيج عليه الاشرار و يسعوا ضده بالوشاية لدى السلطان ولكنهم الحوا عليه فأجاب طلبهم و بدا في تشييد الكنيسة حتى أتمها بكل زينة فكانت موضوع فرح الارثوذ كسيين وأجتمع الاساقفة وكرسوها في عيد الصليب في ١٧ توت

وأعطى الله هذا البابا موهبة اجراء الآيات والعجائب فكان يدهن الكثيرين من المرضى بريت باسم السيد المسيح و يصلى عليهم فيبرأون عاجلا وكثيرون تم لهم الشفاء بصلواته . وفي تلك الايام أقيام البابا رجلا على الحدمة البطريركية كان مملوءا حسدا لكل انسان وخصوصا لكاتب البطريرك فكان يشيع عنه كل قبيح حتى وصل الخبرللبابا مرقس فطفق ينصحه بأن لا يعود فيا بعد يذيع مذماته ولكنه لم يسمع النصيحة بل استمر في شره حتى كان يوم عيد نياحة البابا يوحنا فحضر ذلك الشرير وابتدأ يتكلم في حق الكاتب . فضجر منه البطريرك ولعنه ان كان ما يتكلم به زورا فأقسم انه يتكلم حقا ولانه حلف كذبا أصيب سريعا بالفالج الى يوم وفاته

وظهر فى ذلك الحين جراد كثير فى البحيرة والاسكندرية فأكل جميع أثمار الارض والكروم فحزن البطريرك وأمر جميع الشعب الارثوذكسى أن يخرجوا بالمباخر والصلبان والاناجيل ليسألوا الله أن يرفع عنهم هذا الغضب فما كادوا يصلون الى المكان الذى انتشر فيه الجراد وارتفع صوت صلاتهم حتى رأوه يتعالى الى الجوو يسقط فى البحر

وبينا كان البطريرك راجعا الى مصر وهويفتقد رعيته اجتاز ببلدة تسمى اغروة فخرج الكهنة والشعب يستقبلونه بالاكرام كالعادة وكان بين المحتفلين به انسان به روح نجس فصرعه بين المناس فطلب البابا مرقس أن يقدم اليه ثم رسم على وجهه علامة الصليب وهويصلى فخرج منه

الشيطان وقام سالما . ومع أنه شفى كثير بن من مرضاهم كان هو نفسه مصابا بمرض عضال استمر به اثنتى عشرة سنة دون أن يطلب الشفاء منه بل كان يشكر الله على الدوام الذى جربه نظير باقى أصفائه

أما الشيطان فلم يطق أن يرى كنيسة الله ناجحة فأخذ يكيد لها وذلك انه فى ذلك الحين هجم مسلمو الاندلس على مصر و بدأوا ينهبون كل ما تصل اليه أيديهم و يقبضون على النصارى و يبيعونهم كالعبيد لا فرق بين رومانى وقبطى . وقد أظهر البابا مرقس فى هذه الازمة شجاعة نادرة المشال فكان يشترى كثير بن من القسوس والشمامسة والعذارى والنساء والاولاد و بلغ عدد ما اشتراه منهم ست آلاف نفس . وكان عندما يشترهم يسلمهم كتب انعتاقهم حالا و يقول لهم من أراد منكسم البقاء عندى أسلمه للمعلمين يعلمونه علوم البيعة ومن أراد الرحيل الى بلده ادفع له ما يوصله اليها . واستمر مثابرا على هذا الجهاد الحسن حتى شاع ذكر فضائله واقترن اسمه بكل مدح وثناء

وسلط الشيطان قوما اشرار على بيعة المخلص فاطلقوا يدهم فيها فنهبوا كل ما بها ولم يلقوا شيئا وذلك لانهم كانوا قد رأوا جثث بعض موتاهم ملقاة على بابها فظنوا إن النصارى قتلوهم وأخدوا يضطهدونهم بشدة حتى لبس البابا مرقس فى تلك المدة ثياب الحداد على ما لحق كنيسته من الويل. ومع ما كان عيطا به من الاخطار لم يتأخر لحظة واحدة عن اتمام واجباته وكان أولاده يأتون اليه معزين أياه و يسألونه الذهاب الى بيوتهم وهويأبى حتى قام الارخن مقار النبراوى من كرسى سمنود ومضى الى عبد العزيز المتولى على المشرق واوقفه على ما أتاه الاشرار ضدهم ظلما وكيف أن بطريركهم اضطرفرارا من سىء الاضطهاد ان يختبىء مع اساقفته فى أحد الاديرة المقضرة فأعطاه الوالى كتابا ليأوى البطريرك اليه حتى يزول الخطر فاقام البطريرك بنبروه مدة

ومع ذلك لم يكن هذا البابا يتخلى عن الاهتمام بالبيع المقدسة واعادة الاعضاء التى أفترقت من كنيسة انطاكية بواسطة ابراهيم المطران. وجرى حينئذ على برية الرهبان بوادى هبيب بلايا عظيمة ولما وصل خبرها مسامع البابا مرقس زاد حزنه فنظر الرب لكثرة همومه واراد ان يريحه من تعب هذا العالم فظهر له مرقس الرسول في رؤيا يقول له «أفرح يا مرقس خليفتى لانك ستعتق من هذا الجسد» ولما استيقظ من النوم كلف الاساقفة بعمل قداس وتناول الاسرار المقدسة ثم أسلم الروح فكفنه الاباء والاساقفة ودفنوه ببيعة نبروه بعد ان اقام على الكرسى مدة عشرين سنة وقيل اكثر وكانت نياحته في الشاني والعشرين من برموده سنة ٥٢٥ ش و ٨١٩م وكتب في أيامه رسائل كثيرة

## (٢) يعقوب \_ البطريرك الخمسون:

كان قسا بدير أبي مقار ترك وادى هبيب على أثر خراب الاديرة ومضى الى دير فى طيبة وهناك تجلت له رؤ يا علم منها ان الرب يدعوه للذهاب الى البرية المقدسة فعاد اليها مسرعا

أما الارثوذكسيون فبعد موت البابا مرقس لحقهم حزن عظيم لاسيا لوفاته بعيدا عنهم وكان الخطر قد زال فاجتمع الاساقفة والشعب وطلبوا من الرب أن يرشدهم الى الراعى الامين فذكر عدد غير قليل و بينهم القس يعقوب فاجعوا على انتخابه واستدعوه من دير ابى مقار وهو لا يعلم وسار وابه الى الاسكندرية وكرسوه بطريركا وهو يبكى فى شهر بؤونه سنة ٥٢٥ ش و٨١٩م فى عهد خلافة عبد الله المأمون

وحال جلوسه على الكرسى قاوم أصحاب البدع ولاسيا اتباع المجمع الفاسد الخلكيدونى واتباع اوطاخى الذين ينكرون آلام المسيح بالجسد وفى بعض الايام قدم الاسرار المقدسة ليناول الشعب. وكان بعض الهراطقة قد حضروا للصلاة على سبيل التفرج واختلطوا بالارثوذ كسيين فلما علم البابا بذلك رفع صوته بشجاعة قائلا «أية خلطة لاولادى الله مع اولاد بليعال » فخزى الخالفون وخرجوا جميعهم متسر بلين بثياب الخبل وكان فيهم رجل موسر موظف بجياية خراج الاسكندرية وكانت له دالة عند الاندلسيين فضى مسرعا اليهم متكلها بحق البطريرك حتى غير قلب الوالى عليه وارسل المرطوقى يهدد البطريرك قائلا له «سأفقدك السلام وأشتت شعبك حتى اذا رفعت صوتك في الكنيسة قائلا « السلام لكم » لا تجد من الشعب من يرد عليك « ومع روحك » غير أن البابا تنبأ قائلا لذ « الشر الذى تتوقعه لغيرك لابد يحل بك » وقد تم قوله له بعد قليل تشاجر الرجل الخالف مع آخر فقتله وسلب جميع ماله و وقع الرعب في قلوب باقى الخالفين وصار بطرير كهم يوقر البابا يعقوب ويجله

وكانت أعمال هذا البابا تتقدم وتنجح الا ان الاخطار الاخيرة التى وقعت بالبيعة أورثها فقراً عظياً فساعد البطر يرك بعض المساعدة رجل قريب له من وجهاء نبروه ارسل اليه ما تحتاجه البيع. وقد زاده شعورا بالفاقه مطالبة بعض الكنائس له بالخراج الذى كان مقررا لها على البيع. وقد زاده شعودا بالفاقه مطالبة بعض الكنائس له بالخراج الذى كان مقررا لها على البطر يركية فلم يقوعلى اجابة طلبها وكان شماس اسمه جرجس بكنيسة الاسكندرية أخذ يتكلم معه بجسارة وطلب منه ان يعود الى ديره اذا لم يقوم بتأدية خراج البيع فتألم منه البطر يرك حتى لم يكد الشماس يصل الى بيته وقد أصابته حى عظيمة قضت عليه عاجلا فانذعر المطالبون بالخراج وهدأوا

ولما جاء الصوم المقدس قصد دير أبي مقار ليقضيه فيه كما جرت عادة الاباء البطاركة واخد معه للرهبان كل ما يحتاجون اليه من الخيرات. وكان في ايام رهبنته قد بدا بعمارة هيكل

على اسم القديس شنوده قبل هيكل القديس أبى مقار فكله وجدد البيع ليأوى اليها الرهبان عوض البيع المتهدمة

فاغتاظ الشيطان من بجاح عمله وكان له شماس يعتنى به ليقدمه في درجة الكهنوت هو سولت له نفسه ان يتصرف تصرفا سيئا فكان يعمل ما يشاء بدون استئذان رئيسه ومن ذلك أنه ضرب احد التلاميذ حتى مات فلها شاهد ذلك خفراء الدير شددوا على البطر يرك ليعطيهم القاتل ليقتلوه فاجتهد البابا ان يخلصه فلم يفلح ولما علم الخراء انه يعتنى به طلبوا منه مالا جزيلا ولما لم يكن معه ساعده الاساقفة والشعب حتى وفي ما طلبوه وخلص الشاب من أيديهم

ثم قصد البابا يعقوب الصعيد ليفتقد الشعب والاديرة فقو بل مقابلة عظيمة و بعد ذلك جاء اليه رجل كان رئيسا على بعض البلاد يدعى عبد العزيز وطلب منه ان يوسمه أسقفا فلم يرض ان يخرج على قوانين البيعة فاغتاظ عبد العزيز وطاف بلادا كثيرة يضطهد اهلها و يذهم حتى أوقع بلايا شتى بأناس كثيرين ولذلك طلب الارخن مقار النبراوى من البطريرك ان يرسمه وكان عبد العزيز قد توعد أمام مقار قائلا «ان لم يجتمع بى البطريرك اهدم البيع واقتل الاساقفة » فسار اليه السبابا يعقوب يصحبه القس يوساب الذى صارفها بعد بطريركا ولما كان القس يوساب خائفا من مواجهة عبد العزيز هدأ البطريرك أضطرابه وقال له «لا تحف فاننا لا نشاهده حيا » وفعلا فقد جاء الخبربانه بينا كان شارعا في هدم أحد الحصون وقع عليه حجر قضى على حياته الشقية

ثم تولى بعده ولده المدعوعلى فنع الظلم واستراح الكثيرون ورجع الرهبان الى وادى هبيب بعد هروبهم منه ورأى البابا يعقوب ان هيكل القديس شنوده لا يسع الرهبان فبنى بيعة باسم أبى مقار وكرزها فى أول يوم من برموده وكان يوم تذكار للبطر يرك

وكان مقار النبراوى يشتهى ان يرى البطر يرك فدعاه الى منزله ليبارك عائلته فجاء اليه السطر يرك وعمل له وليمة عظيمة وقدم صدقات كثيرة و بيها كان السرور شاملا مرض ابن الارخن ومات فجزع الجميع أما البطر يرك فأظهر السكون التام وطلب الغلام ورسم على وجهه علامة الصليب وصلى لاجله فرد الرب اليه الحياة وبحد الله وزاد الارخن في عمل الخير نحو المحتاجين ودفع ثلث ماله للارامل والايتام و بنى في مدينة اورشليم بيعة لاستراحة الارثوذكسين وهي تعرف ببيعة المجدلانية وتعهد بان لا يرد لاحد سؤالا ولا يغلق بابه في ونجه أحد.

ولما أنتشر ذكر البابا يعقوب واشتهرت اعماله الصالحة سمع به الآب ديونيسيوس بطريرك انطاكية واشتهى ان يراه وجها لوجه ولم يمنعه سوى كثرة الحروب التى استمرت قائمة فى ارض مصر اربع عشرة سنة . واتفق له فيا بعد المجيء الى مصر مرتين الاولى ليحتج امام عبد الله بن طاهر والى مصر على تصرفات أخيه فى اديسًا حيث بلغ من الظلم والغشم مبلغا عظيا وقد تحصل ديونيسيوس

على جواب من عبد الله لاخيه يحدره فيه من اتيان أى تعد على الكنائس فى أنطاكية . ونزل بطريرك أنطاكية فى مدينة صان (شرقية) فخرج سكانها وعددهم نحوثلا ثين ألف قبطى يتقدمهم البابا يعقوب والاساقفة واستقبلوا الآب ديونيسيوس استقبالا عظيا حتى كتب هذا البطريرك بعد رجوعه لكرسيه عن الاقباط يقول «وجدت بطريركهم واساقفتهم اتقياء ورعين متواضعين يحبون الله ويخافونه من كل قلوبهم وقد اكرموا مثوانا وأظهروا لنا كل بشاشة ولطف مدة وجودنا فى مصر مى نشكرهم عليه شكرا مستفيضا »

وكان البابا يعقوب يعلم ان تلميذه بأتى أعمالا بغير ارادته فدعاه اليه ونصحه بعدم الاستمرار في طغيانه خوفا من وقوع بلايا على الكنيسة فلم يطع قوله واصيبت الكنيسة بنكبة فشدد الوالى على البطر يرك في طلب الخراج ولم يكن معه فاضطر ان يقدم له أو انى البيعة . غير أنه بينا كان الصائغ يكسر كأسا مقدسة جرحت يده وسال منها دم كثير فخاف الوالى ومن معه وامر ان لا يكسر منها شيئا وأعادها الى البطر يرك وشدد عليه في دفع الخراج فنالته صعوبة شديدة حتى وفاه . وبعد ذلك عزل الوالى وأصيب بمرض عياء فكلف أولاده ان يردوا المال للبطر يرك ففعلوا كها اوصاهم

وتولى على جباية الخراج رجل يدعى ايليا بن يزيد وفي أيامه تنيح أسقف بالصعيد على كرسى قاو فاوفد اهل المدينة انسانا للبطر يرك ليقيمه عوضه فخشى الرجل ان يمتنع البطر يرك عن رسامته فضى الى الجابى وقدم له مالا ليأمر البطر يرك برسامته فأبى البطر يرك مخالفة القوانين الكنسية ولكن الاساقفة خوفا من حدوث ضيق على البيعة بسبب ذلك ألزموه بان يرسمه ولكن هذا الاسقف لم يكد يصل الى ابروشيته حتى مرض ومات

و بعد ذلك توجه البابا يعقوب الفتقاد الكنائس والشعب ولما وصل الى ضيعة تسمى تسمت أحضروا له شابا به شيطان قد أخرسه وأصمه وسألوه أن يضع يده عليه فصلى ودهنه بزيت فخرج منه الشيطان فورا وتكلم وسمع . ثم اشتهى البطر يرك أن يقيم بمدينة تنتدا أياما قليلة لدى مروره عليها وهو يطلب من الله أن يريه من سيكون خليفة له فعلم انه تلميذه سيمون

وكانت عادة هذا البابا اذا اراد أن يقيم اسقفا ان يسهر و يصوم حتى يظهر له الله أعماله وكان يحفظ ايام نياحة الآباء البطاركة من مرقس الرسول الى مرقس ابيه بالروح و يعيد لهم . ثم اراد السيد المسيح ان يخلصه من مشقات الحياة فاعتل وضعفت قوته وتنيح في ١٤ أمشير سنة ٤٥ ش و٨٣٦م وليلة موته سمع يقول في الساعة الرابعة من الليل «يا أبوى ديوسقور وس وساو يرس ها أنذا أجى اليكما » وكانت مدة جلوسه على الكرسي ١٨ سنة و ١٨ شهرا ودفن حيث توفى بتندا

## (٣) سيمون ٢ ـ البطر يرك الحادى والخمسون:

ولما تنيح البابا يعقوب قدم بعد مدة يسيرة عوضه الآب سيمون وهو من مدينة الاسكندرية من اصل شريف وكان مقيا بقلاية البطريرك وتربى منذ صباه مع البابا مرقس ولكن البابا سيمون لم يقسم على الكرسى المرقسي سوى خسة شهورو ١٦ يوما وتنيح في ٣ بابه سئة ١٨٣٧م على قول من روى أنه عاش ثلاث سنين وسبعة أشهر وقضى مدة رئاسته كلها وهو مصاب بداء المفاصل يتوجع منه وجعا شديدا الى ان اسكنه الرب الراحة الابدية.

و بعد نياحة البابا سيمون اجتمع الاساقفة وأعيان الطائفة ليقيموا عوضه فاختلفت كلمتهم وذلك لان اهل الاسكندرية أفتكروا ميلا منهم للمجد العالمي ان يقيموا رجلا علمانيا (متروجا) لانه كان غنيا وذا اعتباريدعي اسحق وكان على رأس هذا الحزب زكريا أسقف أوسيم وتادرس أسقف مصر وكلفاه أن يكتب كتابا لكهنة الاسكندرية يعدهم فيه بالخير الجزيل

وكان في ذلك الزمان أساقفة قديسون يغارون على بيعة الله منهم انبا ميخائيل أسقف بلببيس وأنبا ميخائيل أسقف صا وأنبا يوحنا أسقف بنا وغيرهم فلها بلغهم ما نوى عليه الاسقفان واهل الاسكندرية المسكندرية وو بخوا الذين فكروا بانتخاب رجل متزوج غالفة للشريعة ووفقت النعمة الالهية حينئذ ان يذكر قس فاضل يدعى يوساب كان مقيا ببيعة ابي مقار فاتفقت عليه كلمتهم وارسلوا وفدا يستدعيه وقالوا اذا كان الرب قد اختاره نجد باب قلايته مفتوحا ولما وصلوا اليه الفوه قاعًا يغلق باب قلايته خلف تلاميذه وقد خرجوا ليملأوا الماء وقالوا له انك تدعى للبطر يركية فبكى بكاء مرا وامتنع فأخذوه عنوة في اليوم الثاني عشر من هاتور عيد الملائد ميخائيل وودعه آباء الدير بحزن عميق وساروا به حتى أتوا الى الاسكندرية واعلموا الولى وكان أسمه عبد الله بن يزيد باختيارهم لهذا الآب وطلبوا أخذ رأيه قبل تكريسه فامتنع لان اسحق الذكور كان قد وعده بألف دينار اذا جلس على الكرسي ثم قال لهم اذا اردتم أن يرسم هذا اسحق المذكور كان قد وعده بألف دينار اذا جلس على الكرسي ثم قال لهم اذا اردتم أن يرسم هذا اسحق بطريركا فاعطوني ما وعدني به اسحق .

فلبث الآباء الاساقفة في منزل الوالى متوسلين حتى يصادق لهم على الانتخاب وهو يأبى طالبا منهم المال حتى أغضبهم فافهموه انهم ليسوا تحت سلطانه بل تحت سلطان والى مصر وعرفوه انه اذا لم يقرههم على رأيهم ينطلقون الى فسطاط مصر و يطلبون من واليها ترخيصا فلها رأى ثباتهم اذن لهم فاجتمعوا في بيعة مار مرقس وتمموا الرسامة في ٢١ هاتور سنة ٥٤٨ ش و٨٣٧م في عهد خلافة المأمون وخلافة محمد المعتصم

## (٤) يوساب \_ البطر يرك الثاني والخمسون:

كان من ابو ين فاضلين بمدينة منوف العليا معروفين لدى الحكام و بعد موتها تركا له ثروة طائلة و بقى يوساب يتيا حتى نظر اليه ارخن تقى كان متوليا بإدارة مصر اسمه تادرس من نيقيوس فأخذه اليه ليصيره له ولدا فاقام عنده مدة حتى رأى فى نفسه شوقا للعيشة النسكية فأخبر الارخن بعزمه ولما لم يقدر أن يحوله عن غرضه أرسله الى مدينة الاسكندرية الى البابا مرقس وكتب له كتابا يذكر له فيه تاريخ حياته. وقبل قيام يوساب الى البطر يرك وزع كل أمواله على الفقراء والمساكين

ففرح به البابا مرقس وسلمه الى شماسه ليعلمه الكتابة باللغة اليونانية فكان ذكيا غير أنه لم ينثن عن عزمه فلها اقام عند البطر يرك مدة التمس منه أن يسمح له بالذهاب الى البرية فسر من أميله الصالح وأرسله سريعا الى دير أبى مقار ووضعه تحت ارشاد ايغومانوس يدعى بولس وفى سنة ١٨٧٨ استحضره البطر يرك فاقام عنده مدة ولما اراد الرجوع الى البرية رسمه قسا وارسله فكث هناك مدة من السنين . ولما اعتل الشيخ بولس معلم يوساب وقف على خدمته بدون انقطاع ليلا ونهارا وتحصل على بركته وقبل وفاته تنبأ عنه بأنه سيكون رئيسا للكرسى و ينال تعبا جزيلا

وحال رسامة هذا البابا كانت البيعة تنوء تحت عبء فقر مدقع فشرع يغرس كروما وينشىء طواحيين ومعاصر ولكن بعد قليل أخذت نبوة الشيخ تتم اذ أنتشر و باء عظيم فى شرقى مصر وغر بيها وحدث غلاء فأحش فأصيب من اهوالها الكثيرون من رعية البابا يوساب وناله حزن عظيم على ما جرى لهم وهويدعو الله ان يرفع هذه الويلات عنهم . ولشدة التجارب التي أكتنفته لم يتحكن من مكاتبة بطر يرك أنطاكية مع انه كان يشتهى ان يجدد العلاقة بين الكنيستين ولكنه لم يجد يوما واحدا يستريح فيه و يتمم هذه الامنية المقدسة

وحدث ان اسقفا على كرسى تنيس يدعى اسحق سعى به بعض شعبه بكلام ردىء لدى البطر يرك وطلبوا منه خلعه والا هجروا الارثوذكسية وعثل ذلك تصرف اهل مصر مع اسقفهم وتوعدوا برجه ان لم يرفعه البطر يرك من ابروشيهم. فكان ذلك سببا في زيادة احزان هذا البطر يرك التعيس فصلى الى الرب ان يثبت شعبه وكهنته وطلب جميع الاساقفة من كل الاماكن وقفهم على ما جرى فرأوا حفظا لسلام الكنيسة ان يرفعوا الاسقفين من كرسيها وكان البطر يرك خدى ما جرى

وجرى ان اهل البشمور خرجوا على الحكومة وجاهروا بعصيانهم فكتب الوالى الى الخليفة المأمون يأخذ رأيه فى ذلك وكان الخليفة عبا للنصارى بسبب معاشرته لعلمائهم فحضر الى مصر ومعه ديونيسيوس بطر يرك انطاكية فلما علم البابا يوساب بخبر مجيئهما سار الى الفسطاط ليسلم عليها فقرح به كلاهما ثم كلفه الخليفة أن يقوم بديونيسيوس بطر يرك انطاكية الى أهل البشمور ليقنعاهم بالخضوع له بالحسنى والا يسلط عليهم سيف انتقامه

فقام البطر يركان وسار الى البشموريين وأخذا ينصحانهم و يوبخانهم على أفعالهم ولما لم يسمعوا لقولها ويخضعوا لمشورتها رجعا الى المأمون واخبراه باصرارهم على العناد فأرسل اليهم أفشين

الوالى ليقنعهم بالقوة . ثم سأل الآب ديونيسيوس عها دعاهم الى العصيان فتأسف وحدث الخليفة بما سمع من ظلم الولاة فقال له المأمون لا تفه بمثل هذا الكلام لان متوليى الخراج كانوا من قبل أخى المعتصم ولوسمع ما قلت لما ابقال بمصر ساعة واحدة . فاسرع الآب ديونيسيوس ليودع البابا يوساب وعيناه تفيض بالدموع وسافر عاجلا . و بعد رحيله بلغ المعتصم الحنر فارسل وراءه من يقتله ولما لم يتمكن من العثور عليه غضب جدا . و بعد ان توفى المأمون وملك المعتصم عوضه هرب الآب ديونيسيوس ولم يقم بانطاكية حتى عاهده الخليفة على ان لا يقتله فرجع اليها

ولما كان البابا يوساب بمصر رأى ان اسحق الذى كان مرشحا نفسه للبطر يركية محتقرا من جميع الطبقات فاحب ان يوآسيه فدعاه اليه وطيب خاطره بالكلام الحسن وقلده وكائة البطر يركية فانشرح صدره واعلن خضوعه له ولما حضروا في بيعة السيدة العذراء بقصر الشمع يوم عيد الشعانين رسم الارخن اسحق شماسا امام عدد كبير من الشعب

ولما كان المأمون بمصر اعطى البابا يوساب فرمانا بخط يده باقراره رئيسا عاما روحانيا على الامة القبطية وجميع كنائس مصر وخدامها غير انه لم تكد تنهى هذه الحوادث حتى دخل الشيطان في نفسى اسقفى مصر وتنيس المقطوعين فضيا الى افشين الوالى ببعد ان قع ثورة البشموريين ودسا اليه بان البطريرك هو الذي حرض البشموريين على العصيان واخبراه انه مجتمع في البيعة مع ما لا يحصى من الشعب وكلهم طوع أمره . وكان الافشين حينئذ سكرانا فغضب و وجه أخاه الى البيعة بجند كثير ليحضر البطريرك ليقتله فسار أمامهم اسحق اسقف تنيس حتى دخلوا البيعة واشار اليي البطريرك وكان في الهيكل فدخل اليه اخو الافشين ليأخذ رأسه امام المذبح فسقط السيف من يده على عامود رخام وانكسر فاشتد غيظه واستل مدية كانت معه وطعنه بها . فاضطرب جميع المصلين وصاحوا بصوت عظيم متوهمين أنه مات ولكنهم عند ما اقتر بوا اليه وجدوا السكين قد مزقت ثيابه وقطعت منطقته ولكنها لم تضر جسده

فلما نظر اخو الافشين هذه الاعجوبة اخذه ليمضى به الى اخيه كما أمره وفيا هم يجذبونه تعلق به الشعب وهم يبكون فهدأهم وخرج وهم يتبعونه فغضب أخو الوالى ورفع يده وضر به بسوط على رأسه فانجرحت عيناه ودخل الى الافشين وحدثه بخبره مع الاسقفين وكيف أنه قطعهما ولكى ينتقها منه دبرا له هذه المكيدة . فلما تحقق الافشين برأة البطر يرك استشاط غيظا على الاسقفين وعول على الانتقام منها فتقدم اليه البطر يرك حينتذ وطلب منه العفوعنها كما تأمر ديانته فتعجب الوالى من هذه المبادىء السامية وأطلق الاسقفين ولما بلغ الخليفة خبر هذه الحادثة ارتفعت قيمة البابا يوساب في عينيه وأمر باكرامه .

و بعد ذلك اراد البطر يرك ان يرسم اسقفين لابروشيتي مصر وتنيس عوض المقطوعين فوسم

اسحق الارخن الـذى صيره شماسا ونائبا عنه اسقفا على اوسيم ووسم آخر اسمه ديمتر يوس على تنيس و بقى فسطاط مصر تحت تدبير اسقف اوسيم الذى استمر مشرفا على الكرسي الى نهاية حياته

ثم وجه البطر يرك نظره نحو الحبشة والنوبة وافتقدهما برسائل بعثها يستفسر فيها عن حال الكنائس فيها ولم يتسمكن من انجاز مشروعات مهمة بسبب الخلاف الذى كان قائما بين ملوك الحبيشة وولاة مصر وهو يطلب من الله ان يحل السلام ليبلغ غرضه . ولبثت الحرب قائمة بين الفريقين اربع عشرة سنة و بعد ارسل الخليفة المعتصم فجعل حراسا على الطريق التي بين مصر و بين النوبة والحبشة وكان ملك النوبة حينئذ يدعى زكريا فكتب اليه المعتصم يطلب منه ان يدفع خراج اربع عشرة سنة والا أشهر عليه السيف . وكان لوالي مصر كاتب بالصعيد يسمى جرجس فكتب للبطريرك يعرفه بما جرى فانهز هذه الفرصة وارسل كتابا لملوك الحبشة يعرفهم فيه أنه انقطع عن الكتابة اليهم بسبب ما حل به من الاضطهاد ونصحهم بتجنب الخلاف مع المسلمين وهذه الرسالة بلغها لزكريا بواسطة والى اسوان

فلها وصل كتاب الخليفة الى ملك النوبة أرسل ابنه الى مصر بهدايا جزيلة وابتعد عن المتحزب اكراما لخاطر البطر يرك . فاستقبل البابا يوساب جرجس بن ملك النوبة بفرح عظيم ثم ودعه ليقوم الى الخليفة ببغداد فتلقاه المعتصم باحترام زائد وانتهى الخلاف على ما يرام

وكان في بلاد الحبشة حينئذ اسقف يدعى يوحنا وسم بيد البابا يعقوب وحدث ان ملك الحبشة أنهمك في حرب فعمد أهل البلاد الى طرد الاسقف من البلاد بايعاز الملكة واقاموا آبور عوضه. فأتى يوحنا الى مصر ونزل في دير البرموس الذي ترهب فيه بوادى هبيب. و بعد قيامه من الحبشة أصيبت بنكبات مختلفة ورجع الملك وهو لا يدرى ما جرى فلما وقف على الخبر ارسل حالا الى البابا يوساب معلنا خضوعه له ومعتذرا عن ضلال القوم ومخبرا اياه بما أصاب البلاد من الاو بئة وتأخير المطر بعد ترك الاسقف يوحنا لها والتمس السماح بعودة الاسقف على جناح السرعة. فاستدعى البطر يرك يوحنا وعزاه وثبته ودفع له نفقه السفر وسيره الى الحبشة ففرح به الملك فرحا عظيا وعمل الشيطان في قلوب بعض الاشرار فتقدموا الى ملك الحبشة طالبين منه أن يأمر الاسقف على ما طلبوا

ثم اهتم البابا يوساب برسامة أساقفة كثير بن أوفدهم الى كل موضع من كرسى مار مرقس الرسول الى افر يقية والخمس المدن ومصر والحبشة والنوبة . ولم يكد يشعر بالسرور حتى بلغه خبر من الخليفة يأمر به والى مصر أن يجرد الكنائس من زيناتها و يأخذ منها الاعمدة الرخام . وكان وصول ذلك الامر وتدبيره بواسطة رجل نسطورى يدعى لعازر . ولما وصل مصر اجتمع عليه امثاله من الهراطنقة الخلكيدونيين المقيمين بالاسكندرية ولم يكفوا عن السعى ليلا ونهارا يحسنون له هدم ا

السبيع و يرشدونه الى ما فيها من الاعمدة حتى أتوا الى بيعة الشهيد مارمينا بمر يوط واوقفوه على جال رونقها فتعجب وبهت من حسن زينتها وقال هذا ما يحتاج اليه الخليفة

فلما بلغ الخبر البطريرك تقدم اليه وقال له هوذا كل الكنائس أمامك فافعل بها كما أمرك الخليفة فقط ارجومنك ان تحفظ هذه الكنيسة ومها طلبته منى أعطيك فأبى الخالف سماع كلامه وشرع فى أخذ الرخام الملون والبلاط النادر من تلك البيعة. ولما وصل الرخام الى مدينة الاسكندرية لحق البطريرك والشعب حزن عظيم واهتم البابا يوساب باصلاح ما عبثت به أيدى الاشرار من كنيسة مريوط وساعده الرب حتى أعاد اليها بهاءها الاصلى

وقد انتقم الرب من لعازر المذكور انتقاما مريعا فأصيب بداء عضال القاه طريحاً في النفراش لا يقوى على الجلوس أو القيام مدة طويلة ناله فيها فقر مدقع وضنك شديد حتى اضطران يلتجىء الى البابا يوساب و يلتمس منه الصلاة لاجله فقابل البطريرك شره بالخير وعداوته بالمحبة وأواه عنده ولكن كلمة الرب كانت قد نفذت فيه فراح ضحية قساوة قلبه واهانته مقادس العلى

ومن المخالفين الذين كانوا عدينة الاسكندرية رجل خلكيدوني من ذوى اليسار خرج يوما ليستنزه في كرومه فوجد احدى سواقيه مكسورة فطلب لها نجارا فقيل له عن نجار شيخ وكان يوم الجسعة العظيمة فأبي النجار أن ينتقل في ذلك اليوم الذي صلب فيه مخلص العالم فأخذ الهرطوقي يجدف بكلام ردىء على كلمة الله فو بخه الشيخ ومضى الى البطريرك بوادى هبيب وروى له الخبر فتنبأ البابا يوساب قائلا «تخرس الشفاه المتكلمة بالالحاد» و بعد وقت وجيز أصيب ذلك الخلكيدوني بالفالج وانقطع لسانه عن الكلام الى يوم وفاته حتى اضطر بطريرك الملكين المدعو صفرون ان يوقر ألبابا يوساب ويحضر عنده ليسلم عليه .

وحدث بعد ذلك ان توفى الانبا اسحق اسقف اوسيم فاقيم مكانه الشماس يوحنا بسؤال وجهاء مصر وقدم على كرسى اوسيم الشماس بقيرة ولكنه تنيح بعد مدة وجيزة وكان للانبا اسحق تلميذ يدعى تادرس كان يلتمس كرسى اوسيم بدون رضاء الشعب فامتنع البطر يرك عن رسامته فترك تادرس خوف الله واستعان بعلى بن يحيى الارمنى الوالى وتوسل اليه المبابا برسامته فابى البابا يوساب مطلقا ان يثلم قوانين الكنيسة فحنق عليه الوالى حنقا عظيا وشرع فى هدم بيع فسطاط مصر و بدأ بهدم بيعة «المعلقة» القائمة بقصر الشمع فهدم أعلاها والبابا يوساب يبكى بكاء مرا، وأخيرا تقدم اليه قوم وطلبوا منه أن يعدل عن رأيه خوفا من ضياع البيع و يرسم يبكى بكاء مرا، وأخيرا تقدم اليه قوم وطلبوا منه أن يعدل عن رأيه خوفا من ضياع البيع و يرسم ذلك الانسان وهو مسئول عن نفسه . فلم يكف الوالى عن الغضب بل طلب ثلاثة آلاف دينار مقابل عدم هدم البيع . فقلق الشعب والاساقفة وقسطوا المال عليهم حفظا للبيع فهدأ غضب الوالى مقبل برسامة الاسقف فرسم غير ان الله انتقم من الوالى شر انتقام فقتل فى الحرب بعد قليل

ودخل الشيطان قلب يوحنا أسقف مصر فكان يطلب من البطر يرك ان يرفع رتبته وكان حينئذ عصر قاض يدعى محمد بن عبد الله رجل شر يرقاس وكان يقت المسيحيين ويجدف على عبادتهم فصاحبه اسقف مصر ليتمكن به من الحصول على أمانيه وملاً قلبه بالغيظ على البابا يوساب ففكر القاضى في أي سبيل يسلكه ليسيء الى البطر يرك

وذات يوم دعاه الميه وكان خبر اتفاق أسقف مصر معه قد بلغ مسامعه فاستند على ذراع المقدير وأتى اليه فوجد معه جملة أساقفة انحازوا لاسقف مصر فلما مثل البطر يرك أمام القاضى سأله بحده قائلا «من الذى جعلك رئيسا على كافة النصارى » فاجابه البطر يرك عاجلا «الله » فالتفت القاضى الى الاساقفة وقال لهم عليكم من الان أن تنكروا رئاسة هذا عليكم مكتفين برئاسة أسقف مصر » فأظهروا الطاعة ومن ثم و بخهم البابا يوساب باللغة القبطية على ضلالهم وكان أحد علماء المسلمين الجالسين يفهم تلك اللغة فابلغ القاضى ما قال البطر يرك فغضب منه وقال له «هز لك أن تقاوم سلطانى » فاجابه البابا بشجاعة «اذا استطعت أن تحجب ضوء الشمس بكفيك أمكنك ان تفعل ما أمرت به لان بيدى اعتمادا من الخليفة وهؤلاء الاساقفة تحت سلطانى ولى الخيار في عزلهم اذا انحرفوا عن جادة الصواب » فهدأ القاضى وطلب منه أن يطلعه على الاعتماد وكان بيد البابا يوساب اعتمادات منحت له من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق فلما وقف عليها القاضى أطلقه بكرامة فخرج البطريوك وهويطلب من الله لاجل الاساقفة قائلا «يارب لا تقم لهم عده الخطبئة »

ولم يكد يسلم من هذه التجربة حتى أثار عليه الشيطان غيرها وذلك أنه كان من عادة البطاركة أن يبعثوا ارساليات الى بلاد الحبشة وغيرها من أفر يقية وكانت تلك الارساليات تؤلف من شبان من افر يقية كان ملوك الحبشة والنوبة يهدونهم الى البطاركة رجاء تعليمهم قواعد الدي المسيحي وارسالهم ليكرزوا بين المسيحيين وغيرهم فى بلاد أفر يقيا . فكان البابا يوساب يعتني بتعليم هؤلاء الشبان ففتح لهم مدرسة فى البطر يركية واهتم بان يقدم لهم جميع حاجاتهم فبسعاب أسقف مصر المقطوع علم القاضى بأمرهم فأرسل من أتى بهم اليه من البطر يركية رغها واستدعى البطر يرك وعنفه قائلا «لا ينبغى لك ان تختطف أبناء المسلمين لتنصرهم » فأجابه البابا «هؤلاء نصارى أوسلوا الى من ملكى النوبة والحبشة » فأتى القاضى بالاولاد أمام البطر يرك ولحظم التهديد أعترفوا بالاسلام أمامه وهويذرف الدموع السخينة . فقال له القاضى «هاهم قد أصبحوا مسلمين فخذ ثمنهم واتركهم » فاجابه «لا يصح لى أن أعمل على استغباد الاحرار أما انت فسيطالبك الرب و يقاضيك على ذلك » فأمر القاضى باقتسام الاولاد بين اعيان المسلمين اتخذوهم عبيدا وخداما

البابا الاسكندرى كالعادة وارسلها مع مطرانى أو فيمية وحمص فتلقاها بسرور وقرأها على مسغع السعب وكان لذلك القاضى المذكور نائب بالاسكندرية يفوقه ظلها وشرا يدعى محمد بن بشير فاشار عليه بعض الاشرار ان يهين البطريرك أمام المطرانين السوريين فاطاع مشورتهم واستدعاه اليه مع المطرانين وسأله عن الغلمان الذين أمره قاضى مصر بعدم قبولهم فاجابه لم أرهم منذ أخذوا منى فأمر بضربه فضر به الجنود على رقبته بغير رحمة ولكوه لكما موجعا مدة طويلة ولبثوا يضربونه وهو مطرق بضربه فضر به الجنود على رقبته بغير رحمة ولكوه لكما موجعا مدة طويلة ولبثوا يضربونه وهو مطرق برأسه لايرفعها ولم يسمع منه سوى قوله «اشكرك ياسيدى يسوع المسيح» فبكى جميع المشاهدين وتعجب المطرانان من ثباته و بعد خروجه من حضرة القاضى كتب رسالة لبطريرك أنطاكية و ودع اسوليه ، وهما يطوبانه على حسن جهاده

وفى السنة الثامنة عشرة من بطر يركيته ولى على مدينة الاسكندرية هرثمة بن نصر وكان طالما عاتيا فأتى هو وسراريه الى البطريركية وأكل وشرب معهن ثم قام وطاف جيع مسافكن البطريركية وأكل وشرب معهن ثم قام وطاف جيع مسافكن البطريركية حتى انتهى الى المخدع الذى يضطجع فيه البابا فطرده منه وادخل سراريه اليه وظام معهن فيه . فانتقم منه الله بحرض أصابه فى أحشائه واوقفه على حافة الموت . و بعد وشى البه به ملوك الروم يعطون البطريرك مالا وهويكاتهم ويحثهم على الجيء لمصر فأمر باعتقاله فى موضع ضيق وعول على معاقبته الى ان يدفع له ألف دينار ومازال يعذبه وهو صابر حتى استقر الحال على أربع مئة دينار

وفى اثناء ذلك كانت ضربة القاضى تزاد كل يوم والدم يتدفق من جسمه دون ان ستر يح ليلا ونهارا وضاعت فيه حيلة الاطباء واستمريتهدد البطر يرك حتى دفع المبلغ ولم يكد سستلمه حتى أذيع خبر موته وخرج البابا من السجن محفوفا بالاكرام واستمر مجاهدا ومحتملا التعب حتى اراد الرب أن يريحه من هذا العالم فنقله اليه فى اليوم السابع من مرضه وتنبح فى ٢٣ بابه سنة من و ٤٩٨م وكان يوم احد وقت تناول الاسرار. وكانت مدة قيامه على الكرسى ١٢ سينة فل ١٨ و ١٨ شهرا

وصبل موته كان قد تنبأ بان الله سيعاقب قاضى مصر على ظلمه فتم قوله وارسل الخليفة رسولا من قبله ليكشف احوال مصر فوقف على مظالم القاضى فأخذه وحلق لحيته ورأسه وأشهره فى شوارع مصر ونهب كل ما جمعه ظلما ثم نفاه ببغداد وظل منفيا حتى موته. ولما سمع قاضى لاسكند, بة بذلك هرب سراً ولم يعد يسمع عنه خبر.

( 0 ) خائيل ٢ ــ البطر يرك الثالث والخمسون: و بعد أن تنيح البابا يوساب أقرت جميع أصوات الكهنة وابناء الامة على الاختيار الاب خائيل من دير ابى يحنس خلفا له وسيم بطر يركا فى ٢٤ كهك فى نفس السنة التي توفى قها سلفه فى عهد خلافه المتوكل بن المعتصم ولم يكد

ليجلس عملى الكسرسى حمتى تعرض له الولاه الظالمون طالبين منه مبالغ طائلة على سبيل رشوة او يمنه على الكسرسى على الكرسى فاضطران يبيع ذخائر الكنيسة و يوفى المطلوب. ولم تطل مدة هذا اللكابا سوى سنة واحدة وخسة أشهر لم يحدث فى خلالها ما يستحق الذكر سوى ما جزى على طائفته من الاضطهاد ثم توفى فى ٢٢ برمودة سنة ٥٦٨ ش و ٥٨٨م

(٣) قرمان ٢ ـ البطريرك الرابع والخمسون: و بعد وفاة البابا خائيل اجتمع مجمع الكهنة والاعيان وانتخبوا بالاجاع لكرسى البطريركية الاب قزمان من رهبان دير ابى مقار وتمت رسامته في ٢٤ ابيب في نفس السنة التي توفي فيها سلفه في عهد خلافة المتوكل وهو من سمنود وجرت في ايامه اضطهادات عنيفة وسنت قوانين صارمة ضد المسيحيين

وفى ايام هذا البابا امر قيصر الروم بمحو الصور من الكنائس فبعث اليه هذا البابا وناظره حتى اقنعه ورجع به الى حسن الاعتقاد فرسم باعادة الصور الى ما كانت عليه . ولبث البابا قزمان على كرسى البطر يركية سبع سنوات وسبعة أشهر و ١٣ يوما ثم توفى فى خلال تلك القلاقل التى كانت تهدد سلام طائفته وكانت نياحته فى ٢١ هاتور سنة ٧٧٠ ش و ٨٥٩م

(٧) شنوده ١ ــ البطريرك الخامس والخمسون: و بعد نياحة البابا قزمان حدث احتلاف بين الاساقفة في من يخلفه ولكنهم عادوا واتفقوا على تقدمة الاب شنوده من رهبان دير أبى مقار وأصله من البتنون واتفق انه دخل الكنيسة فجأة في وقت تلاوة القداس وكان الكاهن يقول «مستحق وعادل» فسر الشعب لهذا الاتفاق واعتبروه صوتا سماو يا يزكى الاب شنوده فاجروا تكريسه في ١٣ طوبه في السنة التي توفي فيها سلفه في عهد خلافة المتوكل في كنيسة القديس أبي سرجه

وكان هذا البابا عالما تقيا فحالما استلم عصا الرعاية سعى جهده فى ملاشاة البدع وابادة المرطقات من بين المؤمنين . وكان اهالى قرية فى مريوط لا يزالون متمسكين ببدعتى ابولينار يوس واوطاخى فسار اليهم وأرشدهم الى الاعتقاد الصحيح حتى أتى بهم الى الرأى الصواب ثم قصد الوجه القبلى ليفتقد رعيته فوجد نصارى البلينا قد خرجوا على اسقفيها واعتنقوا بدعتى سابليوس وفوتيوس اللذين كان يعتقدان بآلام لاهوت المسيح وقت الصلب فأخذ يقنعهم من أقوال الاباء القديسين بخطأ اعتقادهم وطلب منهم الانقياد لاسقفيهم اللذين حادوا عن تعليمها ولبث يرشدهم حتى عادوا الى حضن الكنيسة

غير أنه فى علهد الحليفة المنتصر تولى مصريز يد بن عبد الله سنة ٨٦١م وكان هذا الوالى ظالمًا قياسيا فأتى بالبابا شنوده اليه وأمره أن يدفع له خسة آلاف دينار وقرر عليه أن يقوم بدفع مثل هذا المبلغ سنويا . ولما أدرك البابا شنوده أنه ليس فى طاقته القيام بدفع مثل هذه الضريبة الفاحشة لاذ بالهروب واختفى فى أحد الادبرة البعيدة . ولما لم يعرف الوالى مقره شرع ينهب الكنائس و يسلب الكهنة وبهن الرعية فلما سمع البطريرك بان أولاده يعذبون مضى الى الوالى وسلم نفسه له فداء لراحتهم فأمسكه الوالى وشدد عليه ليدفع سبعة آلاف دينار منها أربعة آلاف خراج الكنائس مدة سنتين وثبلا ثبة آلاف خراج الرهبان سنة واحدة فأخذ الاساقفة والقسوس يجدون فى جم هذا المبلغ من الشعب ليقوموا بدفعه ولكنهم لم يتمكنوا الا من جمع اربعة آلاف دينار قدموها للبطريرك فسلمها للوالى وتعهد له بدفع مثلها سنويا اذا عفى عنه فقبل وأطلقه

و بعد ذلك بقليل أستولى على كرسى الخلافة المعتزبالله سنة ٨٦٦م فانتخب البطريوك رجلين من كبار الاقباط المعتبرين من الشعب وهما الارخن ساويرس والارخن ابراهيم وأوفدهما اللى الخليفة ليبسطا له ما ذاقته مصر من المر والعلقم لجور ولائها وظلم حكامها و يرجواه بان يرحم بلادهما و ينقيم فيها نصاب العدل والشفقة ودعا لها البطريرك بالتوفيق فلها مثلا بين بدى الخليفة أحسن أستقبالها وأجاب مطلبها وأعطى لها أمرا يقضى بان جميع الاراضى والكنائس والاديرة وأوانى المذبح التي سلبت منهم أيام التعدى والاعتساف ينبغى أن ترجع اليهم ثانية فجاء الرسولان الى البابا شنوده بذلك القرار فكتب منه عدة صور أرسل لكل أسقف فى القطر المصرى صورة منها طالبا منهم أن يشكروا الله على هذه المنحة العظيمة و يقدموا الشناء الواجب للخليفة .

وقد أنجز هذا البطريرك أصلاحات عديدة في القطر كانت البلاد في حاجة شديدة اليها ومن أعماله المبرورة أنه انتهز عهد الراحة في ولاية مزاحم فاشتغل بتوصيل المياه الى مدينة الاسكندرية في قناة بني لها صهريجا مرتفعا في المدينة ومد منه المواسير والمجارى الى المنازل والمساكن فصار سكان الاسكندرية يشربون ماء زلالا أفضل من مياه الوقت الحاضر وعمت بواسطة هذا الحليج المياه لسقى الاراضى فكانت سببا في زيادة الحضب والنماء

وقد ميز الرب هذا البابا بأن أجرى على يديه ايات وعجائب ومنها أنه حدث في ايامه شرق عظيم بسبب عدم نزول الامطار فجاء اليه الكثيرون في ليلة أحد الاعياد وهم يشتكون من قلة المياه التي كادت تدفعهم هم ومواشيهم الى الخطر وطلبوا منه أن يطلب من الله لكى عنع عنهم هذا البلاء فلما بدأ الصباح احتفل بالعيد وفي حال تقديم الاسرار الربية توسل الى القدير ان يفرج كرب شعبه فلم يكادوا يخرجون من الكنيسة حتى فتحت السياء طاقاتها وهطلت الامطار والجميع بفرح يمجدون

وحدث فيا بعد لما استتب الملك في مصر لاحد بن طولون انه أخذ ينظر الى البطر يرك القبطى نظر النفور والكراهة لتوهمه بانه في أمكانه أن يقاومه ولذلك كان يتحين الفرص المناسبة لاضطهاد الاقباط الى ان رأى ما يبرر تداخله في شئونهم عندما قام شماس قبطى خائن وطلب من البطر يرك ان يرسمه اسقفا.

وقدم لـه رشوة مقابل ذلك فو بخه البابا شنوده على تصرفه الردىء رافضا رشوته متوعدا اياه بتجريده من رتبة الشموسية اذا لم يكف من عمله السيء

فاراد الراهب ان ينتقم لنفسه فاغرى راهبا سور يا بقليل من المال اعطاه اياه لكى يعترف بانه البطر يرك امام ثلاثة شهود من المسلمين لا يعرفون البطر يرك ذاتيا وكتب له امامهم صكا بانه أقسرض منه مبلغا جسيا جدا يدفعه له بعد مدة . و بعد ذلك عزم الشماس على تقديم السند للقاضى ليخلص له حقه من رئيسه غير أنه قبل ان يتمم عمله شعر به كبار المستخدمين الاقباط فاخطروا البطر يرك بالامر وفي الحال استدعى لديه أحد اعيان المسلمين المعروفين بالشرف والصدق وطلب البطر يرك بالامر من ين الجالسين ان كانوا يعرفونه فلما منه أن يحضر أمامه الثلاثة الشهود من المسلمين حتى يميزوه من بين الجالسين ان كانوا يعرفونه فلما حضروا لم يستطيعوا تمييزه واعترفوا انه ليس هو الشخص الذي شهدوا عليه ومن ثم علمت الحقيقة وكييف دبر ذلك الشماس المكيدة ليوقع ببطر يركه . ولما رفع الشماس حتى اخذوا يو بخونه على امام القاضى طلب الشهود ليقرروا الحقيقة فما وقع نظرهم على الشماس حتى اخذوا يو بخونه على وقاحته المناهية فاتشح بالحرى وندم على ما فعل مستغفرا رئيسه

وقد نسج كثيرون من المسيحيين بالاسم على منوال ذلك الشماس فكانوا يتهمون اخوانهم تها باطلة حتى ينالوا حظوة لدى الولاة المسلمين الذين كانوا يتذرعون بتلك الوشايا الكاذبة الى اضطهاد الاقباط فادعى راهب على البطر يرك أنه يعرف علم الكيمياء وعنده من الذهب والفضة ما لا يحصى ومن ذلك ان راهبا من اعمال البشمور قدم لابن طولون شكوى كاذبة يدعى فيها ان بطر يرك النصاري يجمع الاموال بطريق الاختلاس و يبذرها. فقبض الوالي عليه مع رهط من اساقفته وغللهم بالقيود وساقهم الى بابيليون مصرحيث خلع عنهم ملابسهم الكهنوتية وألبسهم ثيابا قـذرة واركبهـم على دواب بدون براذع وامر أن يطاف بهم في الشوارع ليكونوا موضوع سخر ية وهزء المناظرين. بعد نهاية هذا التحقير وضع البطريرك في سجن لبث فيه شهرا كاملا وهويتعذب من مرض المفاصل ثم أتى به امام الوالى فلم يستطع المبلغ الكاذب ان يثبت تهمته واشتد غيظ الاقباط عليه وقصدوا ان يفتكوا به فاسرع وطرح نفسه تحت قدمي البطر يرك ملتمسا منه العفوعها نزل به فعاملة البطر يرك معاملة المسيحي الحقيقي وصرح له بصفحه عنه و برهن على ذلك بان أعطى له مبلغا من المال واركبه جملا يصل به الى بلدته ووهب له ثلاث حلل ثياب واظهر له منتهي اللطف حتى عنفه وكيله على هذا اللين المتناهي الغير المحمود لشخص لا يستحق سوى القصاص الشديد . وقد صدق ظن هذا الوكيل فان ذلك الراهب رجع الى شره وعمل على اضطهاد المسيحيين وذهب الىي الاسكندرية وشرع يضطهد التجار والمسافرين فرفعوا أمره الى الحاكم وثبت له صدق شكواهم فأمر بضربه باعصاب البقرحتي تمزق لحمه وقضي عليه من تأثير الضرب

وادعى راهب آخر بما هو اغظم من جيعه بقوله أن البطر يرك أغتصب بعضا من المسلمين وردهم عن الاسلام جبرا وحلهم نصارى ثم صيرهم رهبانا ولكى يؤكد للوالى صدق قوله طلب منه

أن يسير معه جندا الى أحدى الاديرة ليحضر منها من كان مسلما ثم اكرهه البطر يرك على النصرانية والمرهبنة ولما وصل الى الدير أخذ على بعض الرهبان ليجذبهم اليه فلم يوافقوه فأمر الجند بالقبض عليهم وإقوابهم الى الوالى فاقام الرهبان الادلة القاطعة على انهم مسيحيون اولاد مسيحيين وكان هذا الراهب يكره راهبا آخر من دير ابى يحنس فأكد للوالى انه كان مسلما فاستحضره وجلده بالسياط ليعترف بذلك ولما رأى اصراره ارسل الراهب الشرير مع بعض الجنود الى البطريرك ليأتوا به اليه حتى يدافع عن هذه التهمة فبينا كان الراهب بقلاية البطريرك وقع بصره على بعض صناديق فتوهم انها مملؤة مالا فاحضرها لدى الوالى ولكنها لما فتحت وجدت مملؤة بنسخ قديمة بخط اليد ذات اهمية كان البطريرك مولعا بجمعها فلحق الراهب الخبل ولذلك انهم تلاميذ البطريرك بانهم سرقوا الاموال التى أحضرها فبدأ الوالى يحقق هذه التهمة الجديدة ولكن البطريرك أثبت براءة تلاميذه و بين فساد التهمة الموجهة ضده موضحا بان دخله لا يكاد يكفى نفقاته التى ينفقها دوما على الكنائس دون ان يدخر شيئا له .

فصدقه الوالى واشتد غيظه على ذلك الراهب النمام وصرف الرهبان الذين اتهموا بالهم كانوا مسلمين الى اديرتهم وافرج عن البطر يرك وحاشيته وضرب على ذلك الراهب الكاذب غرامة خصيمة الزمه بدفعها

وهكذا استصر اشرار الرهبان الذين كانوا يسعون لبث الفتن لعدم موافقة الاباء على تقليدهم الوظائف الدينية العالية لعدم لياقتهم رغها عن المبالغ التي كانوا يعدونهم بنقدها وآخر تلك الحوادث ان راهبا طاعنا في السن اتفق مع بعض الهود على تجديد أضطهاد النصارى فاخذوا يطوفون ليهيجوا السلمين عليهم في كل مكان متذرعين بالتهمة المقدمة وهي انهم يسعون لرد المسلمين الى المسيحية فقام عليهم المسلمون يقتلون الكثيرين منهم و ينهبون اموالهم ثم أوقعوا بالبطريرك واساقفته واجبروا الحاكم على اضطهادهم

وكان البابا شنوده قد اعتاد هو و بعض الاكليروس والشعب ان يتوجهوا سنويا الى دير أبى مقار في برية شهات قبيل عيد الفصح. وحدث في أحدى السنين ان العربان الذين كانوا يهلأون تلك البرية تعدوا على المسيحيين ونهبوا متاعهم ولم يقفوا عند هذا الحد بل هجموا في يوم الخميس الكبير على الدير حال ازدحامه بالمسيحيين لكى ينهبوهم ويخر بوا الدير فاستولى الخوف الشبديد على الرهبان والشعب وانزعجوا جدا عندما رأوا خطر الموت يفد اليهم فرفعوا أصواتهم بالبكاء والنحيب و بينا هم كذلك تقدم اليابا شنوده بشجاعة وخرج بعكازه الى العربان الهائجين دون أن يمنعه استعطاف أبنائه كي لا يخرج وتقدم الى الاشرار وطلب منهم أن يأتوا اليه ليقتلوه فلها رأوا منه هذه البسالة وتطلعوا الى هيئته الموقرة رجعوا الى الوراء تاركين الدير ولما أظهر الرهبان خوفا من قيام العربان عليهم مرة أخرى ابنني لهم في كل دير حصنا منيعا

و بـالجـمـلــة كـانــت حـيــاة الـبابا شنوده مملؤة بجلائل الاعمـال واستمر مجاهدا على كرسى البطر يرك ١١ سنة و ٣ شهور و ١٨ يوما ورقد بالرب في ١٤ برمهات سنة ٩٧٥ ش و ٨٦٩ م

(٨) ميخ البيا الساقفة بعد نياحة البابا المنودة على اختيار الاب ميخائيل خلفا له وكانت رسامته في شهر برمودة في نفس السنة التي توفي فيها سلفه في عهد خلافة المعتمد بن المتوكل ولم يتعرض لرسامته أحمد بن طولون لانشغاله في الحرب مع ابنه. فقد كانت عادة الولاة التعرض للشعب في تنصيب بطاركة عليه مرغبة في سلب أموالهم. ولما رأى البابا ميخائيل الجوصافيا أمامه نهض الى تعمير الكنائس المتى تهدمت في ابان الاضطهاد وتشييد بعضها نما أز يلت معالمه. وكانت فاتحة أعماله عقب بوسامته بقليل قبوله دعوى تلقاها من مسيحيي دنوشر من أعمال سخا يطلبون منه الحضور مع الاساقفة لتدشين كنيسة بنيت باسم مار بطلومايس الشهيد. وفي صباح اليوم الذي عين لتكريس هذه الكنيسة سار البطريوك مع الاساقفة وكثير من الشعب الى الكنيسة للقيام بالفروض الدينية ولكنهم لم يجدوا أسقف الكنيسة فأخذ البطريوك في اتمام الخدمة الدينية مع اساقفته حتى انتهى ألى رفع القرابين بدون ان ينتظر قدوم ذلك الاسقف و بعد تقديم الحمل وحال تلاوة صلاة الشكر ولي رفع القرابين في ابروشيته وكنيسته بدون اذن منه. ثم سار نحو المذبح وامسك القربانة وطرحها في الارض وخرج ابروشيته وكنيسته بدون اذن منه. ثم سار نحو المذبح وامسك القربانة وطرحها في الارض وخرج المروشيته وكنيسته بدون اذن منه. ثم سار نحو المذبح وامسك القربانة وطرحها في الارض وخرج المروشيته وكنيسته بدون اذن منه. ثم سار نحو المنه البطريرك بغيرها وتمم القداس واعطى الدكة للشعب

وفى اليوم التالى عقد البطريرك مجمعا من الاساقفة الذين شاهدوا تلك الحادثة وأجعت الآراء على قطع ذلك الاسقف الشرير واقامة آخر بدله فكان ذلك مدعاة أزيادة النهاب حرارة المغيظ فى نفس الاسقف وأراد أن يكيد لرئيسه فتوجه الى أحمد بن طولون وكان حينئذ على أهبة القيام الى سوريا للحرب وفى احتياج للاموال للصرف منها على الجيش فلها علم بذلك الاسقف المعزول ذهب اليه وأخذ يهون الامر عليه قائلا ان بطريوك الاقباط عنده من الاموال والثروة ما يكفى لهذه المنفقات وما هو أكثر منها وان مثله لا يحتاج لغير القوت واللباس وانه لا يتأخر عن الساعدة ببعض ما عنده لوطلب منه ذلك فشكره ابن طولون واستدعى اليه البطريرك حالا وقال له «أنت تعلم ان مساعدتنا للخليفة بالرجال والاموال أمر واجب ولا يخفى عليك الحروب القائمة علينا بسوريا واستعدادنا للقيام بها واحتياجنا للنفقات وقد علمت أنك دو ثروة وافرة ومثلك لا يحتاج لغير الطعام واللباس وقد استدعيتك بالاكرام لتدفع لى بطيب خاطر ما لديك لمساعدتنا فتحظى من الخليفة بالرضا ومنى بالمنة الجزيلة » فعلم البطريرك ان هذه مكيدة عبوكة فأخذ يحتج ويدافع عن نفسه مبرهنا للوالى كذب التهمة التي وجهت اليه من ذلك الاسقف الخائن . ولكن ويدافع عن نفسه مبرهنا للوالى كذب التهمة التي وجهت اليه من ذلك الاسقف الخائن . ولكن ابن طولون لم يقبل منه القطر المصرى وكل معدن يمكن تحويله الى نقود فرفض البطريرك هذا الطلب الكنائس القبطية في القطر المصرى وكل معدن يمكن تحويله الى نقود فرفض البطريرك هذا الطلب الكنائس القبطية في القطر المصرى وكل معدن يمكن تحويله الى نقود فرفض البطريرك هذا الطلب

بـ اتا معتذرا بأن هذه ملك لله لا له ففي الحال قبض عليه وزجه في السجن مع شماس له يدعي ابن المنذر وقد بقى هذا البطر يرك المسكين سنة كاملة في السجن.

وكان في معية ابن طولون اثنان من كتبة المسيحيين مقربين اليه احدهما يدعى يوحنا والآخر موسى فاجتهدا في انقاذ البطر يرك بلاتحاد مع وزير الوالى احد بن المارديني. وكان لهذا الوزير كاتبان في ديوانه وهما يوحنا ومقار ابنه فوقعا عليه وطلبا منه أن يكشف للحاكم حقيقة الامر ويسعى في اطلاق سراح البطريرك تلقاء مبلغ يقدمونه له فداء له وللكنائس. ولما علم ابن طولون أن السجن والموت لا يرعبان البطريرك ولا يحملانه على تسليم أواني الكنائس قبل وساطة وزيره بشرط أن يضممن كاتبان البطريرك ليدفع عشرين ألف دينار فاضطر البطريرك البائس حبا في خلاص أبنائه من شقاء يحيط بهم واضطهاد يقع فوق رؤوسهم أن يكتب صكا على نفسه متعهدا بدفع المبلغ على قسطنطين ريثا يتمكن من جعه من أبنائه وكان عليه أن يدفع النصف بعد شهر والنصف الآخر بعد أربعة شهور.

ولما حان ميعاد القسط الاول دفع أولئك الكتاب الفي دينار وتبرع الوزير بألف واقترض البطريرك من التجار المسلمين سبعة آلاف فصارت الجملة عشرة آلاف سددها لابن طولون وأخذ بعد ذلك يجبد في الجمع ليفي دين التجار من جهة و يسدد القسط الثاني من جهة أخرى فقرر على كل أسقف مبلغا وافرا ولكن كل ذلك لم يكف فجعل يزيد من الضرائب على أبناء الكنيسة وفرض على كل راهب دينارا فلم يف ذلك أيضا بالمطلوب. ولما ضاق به الامر بدأ يبيع بيوتا موقوفة اللك خارج الفسطاط كان يسكنها جماعة من الاحباش وأضاف ثمنها الى المال الاصلى فظهر ان كل هذه المبالغ زهيدة بجانب المطلوب فضلا على أن الاربعة الاشهر المضروبة لدفع نصف الغرامة الثاني كانت قد مرت مر السحاب فوقع البطريرك في يأس وقنوط ورأي الموت المربع أمام عينيه ولكن كل خوفه كان في حياة يوحنا الكاتب وابنه اللذين ضمناه على تسديد الغرامة.

فاضطرته الحالة القصوى الى رسم عشرة أساقفة على عشرة ابروشيات كانت خالية حينئذ مصقابل مبلغ دفعه كل واحد منهم . وقد تألم البابا ميخائيل اشد الالم غير أن عذره واضح حيث انه لم ياتخمذ لنفسه شيئا مما جع بل دفع تلك النقود لرفع ضيم واضطهاد كان وقوعهما محتا على أمته كما أنه لم يقل أسحد من المؤرخين ان البابا ميخائيل كرس أسقفا غير كفؤ لانه قدم ذهبا وفضة (١)

<sup>(</sup>۱) قبالت المؤرخة الانكسليزية مدام بوتشر: \_ « ولا يغرب عن ذهن اللبيب ان اساقفة الاقباط قديما دفعوا تلك المبالغ فديه لكنيستهم ولكن اساقفة الكنيسة الانكليزية الذين يتمتعون بالسلام والامن في ظل حكومة ملك مسيحي لا يزالون يدفعون الى يومنا هذا مبلغا لا يقل عن ٣٠٠ جنبه يؤدونها ضريبة للحكومة ولرئيس الاساقفة يوم رسامتهم » أهـ (٢٢: ٢٧٤)

وقد انتهز اليهود هذه الفرصة وأخذوا يساومون البطريك على كنيسة للاقباط كانت قد خربت وتهدمت ولم تكن تؤدى فيها خدمة فاضطر البطريك أن يبيعها اياهم ولم تزل تحت يدهم الى يومنا هذا ( ٢ ) و باعهم أيضا أرضا بالبساتين لدفن موتاهم بها . ثم عمد الى طريقة أخرى يجمع بها بعض المال وهى تأجير مقاعد خاصة بالكنائس للاغنياء . ولما لم يكن كل ذلك كافيا للسداد رأى ان يسأل المشرفين على ادارة كنائس الاسكندرية لكى يبيعوا النقوش والزخارف الموجودة فى كنائسهم و يرسلوا له ثمنها ليدرأ به آلام الاضطهاد . فقاومه اكليروس الاسكندرية مقاومة شديدة ولكنهم لما رأوا ضبيقته رضوا بشرط أن يؤدى هو وخلفاؤه ألف دينار كل سنة لكنائس الثغر الاسكندرية .

و بعد ذلك كله وجد البابا ميخائيل أن جميع ما تحصل عليه أقل من المطلوب فانطلق الى تانيس وهو فى حيرة كبرى و بينا هو كذلك وافى راهب الى تلاميذه بثياب بالية وقال لهم قولوا لمعلمكم ان الرب يمزق عنه صك الغرامة بعد أربعين يوما . قال هذا واختفى عنهم وحاولوا بعد أن أخبروا البطريك أن يجدوه فلم يقفوا له على أثر . ولم تمض الاربعون يوما حتى مات ابن طولون وخلفه ابنه خارو ية فطيب خاطر البطريرك ومزق صك الغرامة وأطلقه مكرما معززا

وقد استمر البابا ميخائيل على الكرسي البطر يركى مدة ٢٥ سنة وشهر واسع و٦ أيام و وتوفي في ٢٠ برمهات سنة ٦٢٠ ش و ٨٩٤م

<sup>(</sup>۲) كان ببابيليون كنيس للبود بنى قبل خراب اورشايم للمرة الثانية بنحو ٤٥ سنة ولما ظهرت السيحية بمصر أعتنقها اغلب البهود وتحول الكنيس الى الكنيسة و بقيت البهود وتحول الكنيس الى الكنيسة و بقيت فى حوزتهم حتى أنقرضوا فى الجيل الناسع فاستولى عليها القبط ولما رأى البهود ضيقة البابا ميخائيل وحاجته الى المال ليسدد غرامة ابن طولون استأجروا منه هذه الكنيسة لمائة سنة وقبل أنهم اشتروها وعلى كل حال فهى فى يدهم الى الان و يعتبرونها من اقدس الاماكن اذ يزعمون ان فيها قبر ارميا النبى

# القسم الثانى الملكة والكنيسة

(١) سرقة أهالي البندقية لجسد القديس مرقس

(٢) خلافة المأمون (٣) المتوكل وابنه المنتصر

(٤) المستعن وغيره (٥) المعتز

(٦) أحمد بن طولون

# (١) سرقة أهالي البندقية الجسد القديس مرقس:

لبث خلفاء مار مرقس ينتخبون على قبره وكذلك ظلوا مدة الئلا ثة قرون الاولى يدفنون بجانبه. وشهد السنكسار (٤ أبيب) أن كنيسة القديس مرقس ببوكاليا لا تزال تضم جسده فى القرن الخامس وشهد أيضا بأنه كانت هناك كنيسة أخرى جنوبى الاسكندرية باسم القديس مرقص ايضا. وقد ظلت كنيسة بوكاليا قائمة للقرن السابع ثم خربت على يد العرب. ثم صغرت تلك الكنيسة وأطلق عليها أسم « الكنيسة التي تحت الارض »

قال أبو المكارم المؤرخ «لما حصل الخلاف في الايمان الارثوذكسي عدينة خليكدون سنة المحب الملكيون ان تقسم كنائس بينهم و بين القبط فاختص الملكيون بالكنيسة التي تحت الارض والتي ابقي بها جسد الرسول واختص القبط بالكنيسة الاخرى الجنوبية التي نقل اليها رأس الرسول فيا كان من الافرنج الا أن سرقوا هذا الجسد بوضعه في عمود مجوف من الرخام ولما وصلوا بغنيمتهم الى البندقية قابلهم أهالها بفرح عظيم وجعلوا جمهوريتهم الحديثة تحت حماية الاسد المرقسي لما كان لمرقس الانجيلي من المآثر بإيطالها » أهد

و وجدت قطعة في أحدث الكتب التاريخية البولاندية وهي تخبرنا عن كيفية سرقة أهالي البندقية لجسد الرسول مرقس وهاك ملخصها:

« الامبراطور ليون الارمنى الذى حكم من ٨٦٠ الى ٨٢٠ منع رعيته من معاملة مدينة الاسكندرية تجاريا نظرا لامتلائها وقتئذ بالمسلمين أعداء اليونانيين واللا تينيين، ومع ذلك فبعض النجار البندقيين كانوا ملزومين بحكم العواصف والرياح أن يلتجئوا الى ميناء الاسكندرية ليضوا فيها بعض الزمن الى أن يتمكنوا من استئناف المسير وفي ذلك الحين عزم سلطان مصر على تشييد قصر فخيم له في قاعدة ملكه فأمر برفع العمدان والواح الرخام المزينه بها الكنائس و باقى الاثارات ليقيمها في قصره وقد هدمت كنيسة مار مرقس الموجودة ببوكالي القريبة من شاطىء البحر كغيرها

وأخذت أعمدتها وأحجار الرخام الموضوعة بها حول قبر الرسول وأرسلت الى مصر رغها من معارضات وتوسلات البطريرك واكليروس المدينة وفي هذه الاثناء فكر التجار البندقيون في مشروع خطير وهو أخذ بقايا القديس الذي هو عندهم موضع احترام وتبجيل كي يذهبوا كل يوم للسجود أمام قبره وكما رأوا أن في استعمال القوة هياج الشعب المسيحي ضدهم عزموا على ارشاء حراس قبر القديس بقوطم ان بقاياه ستحفظ في بلد مسيحية وتكون موضع احترام وتعظيم ساكنيها بدلا من تركها في بلدة قد لا تمكث بها طويلا بل تلعب بها أيدى الكفرة وأما عندهم فيمكنهم أن يحرصوا في المحافظة على بقايا القديس حيث تكون في مأمن من كل طارىء وقد اقتنع الحراس بهذه الوعود والاقوال وسلموا بقاياه الى هؤلاء التجار و وضعوا جثة أحد القديسين مكانها فأقلع البندقيون بالجثة الى اليطاليا ولكى يخلصوها من العمال المسلمين وضعوا فوق الصندوق قطعا من لم الخنز ير الذي تحرمه الشريحة الاسلامية . وكما وصلوا الى البندقية عرضوا الجثة على حاكم المدينة الذي وضعها في كنيسة قصره ريثا يتمكن من تشييد معبد يليق بهذا القديس العظيم . ومن ثم أستعدت تلك المدينة بامتلاك تملك البقايا المقدسة و يتخذ أهالى البندقية مار مرقس نصيرا لهم و يعتقدون انه سبب مامتلاك تملك البقايا المقدسة و يتخذ أهالى البندقية مار مرقس نصيرا لهم و يعتقدون انه سبب مامتلاك تملك البقايا المقدسة و يتخذ أهالى البندقية مار مرقس نصيرا لهم و يعتقدون انه سبب مامتلاك تملك البقايا المقدسة في أول فبراير» أهد (١)

ولقد يوجد بالبندقية نسخة أصلية يونانية من أنجيل القديس مرقس يقال انهم أخذوها بين سنة ١٤٥٢م و٢٤٧٦م ووجود هذه النسخة الاصلية باللغة اليونانية مما يكذب ادعاء الغربيين أن مرقس الرسول كتب انجيله برومية باللغة اللاتينية و يثبت انه كتب في مصر باللغة اليونانية ومنها نقل الى القبطية

### (٢) خلافة المأمون سنة ١٦٣م

و بعد موت هارون الرشيد وقع خلاف بين ابنيه وقام كل منها يطالب بالخلافة فانتهر مسلمو الاندلس هذه الفرصة وهجموا على مصر. وكثيرون من الاقباط الذين اخناهم الذل ساعدوا الاندلسيين على أخذ الاسكندرية ولكن مسلمى الاسكندرية قاوموا الاندلسيين واشتبكت الحرب بين النفريقين مدة أطلق فيها البغاة أيديهم لسلب ونبب الاقباط فهجموا على البيوت والمنازل فنهبوا ثم دمروا الكنائس ومنها كنيسة المخلص واغتصبوا ما فيها من الامتعة وسلبوا الاوانى المقدسة وأثموا بالمقادس. وغارت قبائل العرب على وادى النطرون فأخر بوا أديرته ونهبوها وفتكوا برهبانها وطردوهم فلم يبق منهم الا القليل. وآلت ولاية مصر بعد ذلك لرجل اسمه عبد الله بن طاهر فأباح لجنوده نهب الاديرة واحراق الكنائس والتمثيل بعابديها

٢٠١ الباشر ; وقد نقلت رفاته الي مصر في عهد البابا كيرلس السادس في ٢٤ يونيه سنة ١٩٦٨ م

واستقل المأمون بن الرشيد في بعد الخلافة وولى مصر انحاه المعتصم فوكل عنه عمر بن الوليد فغار وجار فقام الاقباط بثورة تعتبر آخر ثوراتهم قاصدين بها التخلص من النير الاجنبى الثقبا: فامتنع أهل الوجه البحرى عن دفع الخراج فكان بيهم و بين عساكر الوالى حروب هائلة قتل فيها من الفريقين خلق كثير وقتل عمر فاستخلف مكانه الجلودى واقتدى أقباط الصعيد بأهل الوجه البحرى فأصبحت البلاد جميعها في حالة فوضى فقدم اليها المعتصم بأربعة آلاف جندى وقتل أهل المحوف . واستمر الاقباط ثائر بن وأخرجوا العمال لسوء سيرتهم والولاة يوقعون بهم و يقتلون و يأسرون حتى بلغ خبر الثورة للخليفة المأمون فقدم الى مصر وشاهد ظلم الولاة فسخط على عيسى وحل لواءه وأخذه بلباس البياض عقوبة له وقال له «لم يكن هذا الحدث الا من فعلك وفعل عمالك حملتم الناس ما لا يطيقون وكتمتم الخبر حتى تفاقم الامر واضطر بت البلاد »

ثم حمل المأمون على البشموريين بعساكره فشتت شملهم وفرق جعهم ودخل بلادهم وقتل رجالهم وسبى نساءهم وأطفالهم وسلب أموالهم وهدم كنائسهم و بالجملة لم يبرح تلك الجهة حتى خرب منازلهم وجعل بلادهم العامرة اطلالا بالية ومن ثم ذلك القبط ولم يتجرأوا فيها بعد على المقاومة . وكان المسلمون في اثناء قيام المأمون باخضاع الثائرين الاقباط يطوفون في البلاد لينتقموا منهم فقتلوا كثيرين ونهبوهم وأخذوا عدد كبيرا منهم و باعوهم كالحيوانات حتى اضطرت الطبقة السفلى الى اعتناق الدين الاسلامي هرو با من تلك الفوادح التي كانت ملمة بهم . فأخذ عدد الاقباط يقل حتى صار أقل من عدد المسلمين . وقبل هذا الزمن كان المسلمون لا يوجدون الا يفي الجيش أو في المدن الكبرى فامتلأت بهم حتى القرى الصغيرة لاعتناق ربع سكان القطر المصرى الديانة الاسلامية وهؤلاء صار وا يغلحون أراضي اخوانهم الاقباط الباقين على دينهم و يغتصبونها منهم و بذا زاد عددهم وقويت شوكتهم

وحدث فى أثناء وجود المأمون بمصر ان مربقرية طأ النمل ولم يشأ أن يعرج عليها لصغرها فخرجت خلفه عجوز قبطية وطلبت منه أن يشرف قريتها فلبى دعوتها وقامت العجوز وولداها بتقديم طعام فاخرله وجنوده حتى استعظم ذلك ولما أصبح الصباح وعزم المأمون على الرحيل حضرت اليه العجوز ومعها عشر وصايف فى يدكل وصيفة طبق عليه كيس من ذهب مطبوع فى عام واحد فاندهش المأمون وطلب منها أن تعيد ذهبها فأبت وقالت له لا تكسر قلوبنا ولا تحقرنا ولما سألها من أين لك كل ذلك تناولت قطعة طين وقالت له «ان هذا الذهب من هذا الطين ولا تنس عدلك يا أمير المؤمنين » فأعجب بها و بسعة حالها وقبل هديتها وأقطعها عدة ضياع و وضع عنها خراج ماثتى فدان

ومكت المأمون بمصر مدة شهر ين حتى نظم أحوالها ومن ثم برحها الى بغداد فبلغه أن المناواو ين صارت على خطة لا يرضاها من حيث قبول الزيادات في الاراضي ونزعها من يد من

كابد مشقات وتحمل نفقات جسيمة في اصلاحها وتسليمها لمن يدقع الزيادة من غير كلفة ولا تعب فأصدر أمره بعدم قبول هذه الزيادات مادام يكون الناس قائمين يدفع ما عليهم من الاموال

### (٣) خلافة المتوكل سنة ٨٤٧م وابنه المنتصرسنة ٨٦١م

وولى الخليفة المتوكل على مصر ابنه المنتصر وكانا كلاهما يبغضان الاقباط ومع انها كان يشعران بشدة الحاجة اليهم في انجاز الاعمال الهندسية والحسابية والطبية وغيرها الا أنها عاملاه باللقوة والجور قاصدين أن يغيرا هيئة مملكتها بمحوهم فاضطر الاقباط الى الاهمال في واجبات دينه وتراخوا في خدمة الحكومة

و بلغت الاستهائة بالاقباط الدرجة التي لم يكتفوا فيها بأن ينهبوا حجارة الرخام والمرمر الموجودة في كنائسهم ونقلها الى بغداد لتوضع في قصور الخليفة بل قاموا الى مدافنهم في القطر ونبشوا قبورهم التي كانوا يعنون بتشييدها وأزالوها ولم يبقوا فيها حجر على حجر

واستمر الخليفة المتوكل يصدر أوامرضد جميع المسيحيين المقيمين في مملكته خصوصا في مصر راغبا ازعاج خاطرهم وتكدير صفوهم . ومنطوق تلك الاوامر يفيد على انه قصد بها اذلال شأد المسيحيين واضعاف حيتهم . فالنساء في ذلك الحين كن يلبسن المناطق والاحزمة والحيصات حبا في الحشمة والتواضع فصدر أمر المتوكل بمنعهن عن لبس ما تعودنه والزام الرجال بلبس الطيالس العسلية وشد الزنانير وأن يخيط كل رجل على ثيابه قطعتين طول الواحدة أربعة قرار يط ولون كل واحدة تختلف عن الاخرى ولون الا ثنتين يخالف لون الثياب ، أما النساء فاذا أردن الخروج يتنقبن ببرقع عسلى اللون وهو ما كان خاصا بالبغيات . وحظر على النصارى أيضا أن يركبوا سوى البغال والحمير الحقيرة ببراذع قذرة عليها علامة خاصة و يعملوا كرتين في مؤخرة البرذعة والركابات تكون من خشب واللجام قطعة من حبل

وأمر الاقباط أيضا بأن يجعلوا على أبواب دورهم صور شياطين وقرود من خشب ومنعوا من الشعال النورفي احتفالاتهم أو أعراسهم وأن لا يطبخوا طعاما على مرأى من الناس كها جرت عادة المفقراء في كل بلاد المشرق وأن يساووا قبورهم بالارض وحجر عليهم استعمال الصليب المقدس في أحد الشعانين وأمر بهدم كنائسهم الحدثة وأخذ العشر عن منازلهم

ثم بعد ذلك بأربع سنين أمروا أن يلبسوا دراعيتين على الدراريع والاقبية ونشر الخليفة. أوامره هذه في كل الاماكن فذل الاقباط ذلا عظيا ولم يعودوا يرفعون رؤوسهم وأسلم منهم عدد لا يحصى والذين لم يسلموا كان كثيرون منهم لا يقوون على التظاهر بالمسيحية وكانوا اذا اجتمعوا للصلاة لا يستطيعون رفع أصواتهم بل يصلون بأصوات ضعيفة حتى لا يسمعها المسلمون فيهجمون عليهم و يطردون من فيها و ينهبونها ويخربونها

وقد صبحر الاقباط من كثرة توالى تلك الاوامر الصارمة ولا سيا لبس الرجال المنطقة التى كانت خاصة بالنساء فكان الاساقفة يبذلون جهدهم ليحملوهم على الخضوع لهذه الاوامر حقنا للدماء وأفه موهم ان لبس المنطقة حتى فى أوقات الصلاة من دلائل الحشمة ولكى لا يجعلوهم يزدرون بركوب الحمير قالوا لهم بأن السيد المسيح نفسه ركب جحشا وأن الخيول للمتكبر ين ولا يستعمل الا فى الحروب

و بعد ذلك صدر أمرا أكثر قساوة وهو عدم الاستعانة بالاقباط في أعمال الحكومة فرفت منهم كثيرون وانحط بذلك شأن عائلات كثيرة أصابها الفقر المدقع . ولم يقف الامر عند هذا الحد فصدر أمريراد به القضاء على المسيحية في مصر وهو ابطال الصلاة على كل ميت واغلاق جيع الكنائس فلا تؤدى فيها خدمة واستئصال جيع الكروم ومنع بيع النبيذ حتى لا يجد الاقباط خرا لا تسمام سر الافخارستيا . و يقول المؤرخون «وقد نفذ هذا القرار الاخير باللقة حتى صار من المستحيل ايجاد عنب أو نبيذ في جيع أنحاء القطر المصرى . الا أن الكهنة الذين كانوا لا يهابون الموت لم يكفوا عن تأدية هذا السر المقدس وكانوا يبذلون قصارى جهدهم ليجصلوا على الخمر من خارج القطر المصرى . ولكن هذا العنب كان ينشف حين وصوله لمصر و يصير زبيبا فيضعه الكاهن خارج القطر المصرى . ولكن هذا العنب كان ينشف حين وصوله لمصر و يصير زبيبا فيضعه الكاهن في الماء برهة ثم يعصره قبل أن يختمر لعدم وجود وقت كاف . ومن ذلك الحين صار الاقباط يستعملون على الدوام نبيذا غير الخمر المناولة » أه

وفى نحوسنة ١٥٥عزم الرومانيون على استرداد مصر من يد العرب فسارت جيوشهم واحتلت دمياط وكان عملهم هذا آيلا الى ضرر مسيحيى مصر والاقباط منهم بنوع خاص فضايقهم الوالى خوف من أن يقوموا بمساعدة للرومانيين اخوتهم فى الدين . ولكى يز يد من ضيقه الاقباط طلب منهم مبلغا طائلا واذ لم يتمكنوا من تأديته نهب القسوس وقفل جيع الكنائس فى الفسطاط و بابيليون الا واحدة

## (٤ )خلافة المستعين سنة ٨٦٢م :

وقد قتل المتوكل بيد ابنه المنتصر وجلس بعده على كرسى الحلافة ولكن لم تطل مدته أكثر من سنة فملك بعده المستعين الذى أراح الاقباط ورد لهم ما سلب منهم من الكنائس فأصلح المتخرب منها من الاسكندرية شمالا الى أسوان جنوبا وصارت تمارس فيها الحندمات الكنسية كالعادة

### (٥ )خىلافة المعتز وغيره سنة ٨٦٦م :

عين لمصر رجلا تركيبا يدعى مزاحم بن خاقان وكان الاتراك يحتقرون العرب فوجد فى ولايمته نوع من العدل والتساوى بين الاقباط والمسلمين ، و بعد مزاحم تولى رجل تركى اسمه ببك سنة ٨٦٨م ولكنه لم يحضر الى مصر بل أوفد مندو بين من قبله أحدهما أحد بن المدبر لجمع الضرائب والآخر أحمد بن طولون لقيادة الجيش فتجبر أولها على الاهالى وضاعف الضرائب على المسيحيين

والمسلمين سواء ولكن وطأته كانت أشد على المسيحيين فأحصى الرهبان والقسوس وعين عليهم ضريبة بعد أن كانت رفعت عنهم والزم البطريرك بدفع ما فرض عليهم وهو يحصلها منهم بمعرفته وبلغ مقدار ما فرض عليهم أكثر من ستة آلاف دينار في السنة فاضطر البطريرك أن يفرض عوائك على الاساقفة وأفراد الناس ليتمكن من دفع هذه الغرامات فحصلت لهم مضايقات شديدة فآثر كثير منهم الاسلام تخلصا من الشدائد. وفي هذه الاثناء هجم العرب على بعض بلاد الصغيد وأضروا بالبلاد والعباد وأخربوا عدة أديرة منها دير أنبا شنوده ودير القلمون بالفيوم ودير أنبا باخوم بناحية طحا

ولما اشتد الضيق بالاقباط عرضوا أمرهم على الحليفة فكتب لوالى مصرياً مره بصرف الكرب عنهم فاستراحوا قليلا. وجاء بعد المعتز المهتدى سنة ٨٦٩م فتحصل الاقباط منه بواسطة مقدمهم ابراهيم على تأييد امر المعتز ولما تولى الحليفة المعتمد بن المتوكل سنة ١٨٧٠م قام في عهده قائد جيش مصر أحمد بن طولون ونادى بنفسه ملكا على مصر ولكى يجذب قلوب المصريين اليه خفف عنهم الضرائب فتساوى الاقباط بالمسلمين. الا ان ابن طولون كان يفضل الاتراك على العرب والاروام على الاقباط

# (٦ ) خــلافة أحــمد بن طولون سنة ٧٠٠ م :

لما علم أن الاقباط هم أرباب الفنون والصنائع في مصر طلب اليه مهندسا قبطيا ماهرا فلمباه ابن كاتب الفرغاني وطلب منه أن يوصل المياه الى المدينة التي بناها بمصر القديمة.. فعمل المهندس القبطي قناة عجيبة أدهشت جميع الذير رأوها من عظم اتقانها ولكن لسوء الحظ بينا كان ابن طولون يتفرج عليها عثر حصانه بكومة تراب أهمل العمال في نقلها فغضب على المهندس وألقاه في السجن. وفيا بعد ظن ابن طولون أن الاقباط أغنياء فزاد عليهم الضرائب وعول على نهب أموالهم

وفكر ابن طولون بعد ذلك في بناء جامع يكون أعظم ما بني من الجوامع في مصر الى ذلك الحين يقيمه على ٣٠٠ عمود من الرخام فقيل له ان مثل هذا العدد من الاعمدة لا يمكن الحصول عليه الا اذا هدمت كنائس ومعابد النصارى واذ كان يوما يسمع القرآن علم بعدم جواز استعمال أدوات مسروقة في بناء الجوامع فشق ثيابه وصاح قائلا «انه يستحيل على تشييد الجامع بدون نهب مواده من الكنائس فاني ما سمعت من يوم وجودى أن جامعا بني دون أن تؤخذ أعمدته من كنائس المسيحين، وحيث انه لا يمكنى الا مخالفة هذا الامر فسوف أخالفه وأستغفر ربى عن هذا الذنب ان لم يكن بناء الجامع كافيا للغفران »

ولما سمع ابن كاتب الفرغانى وهوفى السجن ما كان من رغبة ابن طولون وتردده كتب اليه عريضة وهو مسجون يفيده انه قادر على اتمام مشروعه ومستعد لتنفيذ مرغوبه بغير احتياج لاكثر من عمودين يجعلها فى القبلة. فلما قرأ العريضة تذكره وأمر باطلاقه من السجن واستحضره أمامه

وعهد اليه في بناء الجامع بالكيفية التي رسمها فشيد جامعا فخيا لم يسلب له ولا عامود واحد من الكنائس . بل كان يوجد في الكنائس قديما حوض ماء للاغتسال في يوم الخميس العهد فكان المسلمون ينقلون هذه الاحواض الى المساجد لتكون لهم «ميضة » للوضوء . فصنع المهندس القبطي البيارع ميضة جيلة لجامع ابن طولون وتم الجامع على ما يرام . وخلع ابن طولون على المهندس خلعة فاخرة وقرر له راتبا يتقاضاه مدة حياته . غيرانه فيا بعد الزم هذا المهندس المسكين باعتناق الدين الاسلامي فأبى فقطعت رأسه

وقال المسعودى في كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر» ان ابن طولون سمع عن فيلسوف قبطى طاف بلادا كثيرة يسكن أعالى بلاد مصر وله من العمر ١٣٠ سنة فأمر فحمل اليه وسأله عن سبب طول عمره فأجابه الاعتدال في المأكل والمشرب والملبس. وقيل ان ابن طولون سأل هذا الفيلسوف عن منابع النيل فأجابه «ان منابع النيل في أعلاه فالبحيرة الواسعة الاطراف بهي عند المكان الذي يتساوى فيه الليل والنهار طول الدهر أي تحت الموضع الذي يسميه المنجمون «الفلك المستقيم» وما ذكرت فعروف وغير منكور» ومعلوم ان العلماء والمستكشفين لم يهتدوا الى منابع النيل الا في القرن ال ١٨ ولكنها كانت معروفة لذلك العالم القبطى قبل ذلك بألف وست مائة سنة وما البحيرة التي اشار اليها سوى بحيرة البرت نيانزا التي استكشفها (سيبك) عد خط الاستواء (١)

والغريب ان ابن طولون بعد ما اضطهد الاقباط و بطرير كهم اضطهادا قاسيا طلب فى مرضه الاخير من أساقفتهم وقسوسهم أن يحملوا الاناجيل و يشتركوا مع رؤساء الدين الاسلامى فى الصلاة لاجله عسى الله يمن عليه بالشفاء ولكنه مات وملك بعده ابنه خاروية سنة ٨٨٤م وكان صديقا للانبا باخوم أسقف طحا فأحسن للاقباط ورفع عنهم الجزية وأعطاهم صكا بذلك حتى لا يعود أحد الى مطالبتهم بها. وقيل ان خاروية هذا كان ميلا للمسيحية والمسيحين حتى انه كان يصرف ساعات من النهار واقفا أمام صورة فى كنيسة الاروام بالقصير بهيئة التعبد والخشوع. وكان هو صديقا حيا للرهبان فى القصير ونظرا لميله اليهم وعبته فى البقاء معهم ابتنى لنفسه غرفة وسط صوامعهم لكى يتمكن من مشاهدتهم وقت العبادة والتمتع برؤية الصور المقدسة

<sup>(</sup> ١ ) منتخبات تهذيبية للجنة التاريخ القبطي ص ٨ و ٨٤

وتوالى بعد ذلك أولاد ابن طولون على كرسى السلطنة واحدا بعد آخر الى أن تولى الحكم فى مصر رجل يدعى عيسى بن الجراح فضيق على النصارى ولاسيا الرهبان والقسوس وفرض عليهم ضرائب باهظة فسار وفد منهم الى الخليفة ببغداد ورفعوا اليه احتجاجا فالتفت اليهم الخليفة وكتب الى الوالى بمصر يأمره أن يعاملهم بمقتضى العهود التى بأيديهم وألزمه أن يترفق خصوصا بالكهنة والرهبان الفقراء . فى آخر أيام الدولة الطولونية كان عدد الاقباط قد تدهور الى النقصان وصاروا الى أقل من خسة ملاين فنازلا

# القرن العاشر القسم الأول تاريخ البطساركة

| (٣) مقار ا | ` (۲) قزمان ۳           | (۱) غبر يال <sup>۱</sup> |
|------------|-------------------------|--------------------------|
|            | ( ه ) مینا <sup>۲</sup> | ( ۽ ) ٿاوفانيوس          |
|            | (٦) فيلوثاوس            | (٦) ابرآم <sup>۱</sup>   |

(١)غبريال ١:

البطريرك السابع والخمسون. لم تتمكن الكنيسة بعد وفاة الباباميخائيل من تنصيب خلف له بالنسبة للمصائب الشديدة والكوارث القاسية التي المت بها. ولبثت الكنيسة أربع عشرة سنة بدون بطريوك قفلت في خلالها كنائس كثيرة وتعطلت حركة بعضها وأخذت عوامل النزاع مكانها بين المسيحيين حتى سخر الرب لهم الانبا باخوم أسقف طحا وكانت له مكانة سامية لدى الوالى خاروية فتوسط لديه فسمح باقامة بطريوك للكنيسة القبطية وأعطاه تصريحا بذلك واختير باجماع آراء الشعب والكهنة الآب غيريال الراهب من دير أبي مقار واصله من الميه منوفيه فرسم في شهر بشنس سنة ١٦٥ ش و١٩٥ منى عهد خلافة المقتدر بن المعتضد

وكان هذا البابا تقيا ذا شعور رقيق ولكنه للضرورة سار على خطة البابا ميخائيل في فرض ضريبة على كل أسقف يرسم جديدا لكى يدفع الرسم المطلوب لكنائس الاسكندرية التى تعهد بها البابا ميخائيل في أوقات ضيقاته كها انه لم يلغ الضريبة الشخصية التي كانت مضروبة على أعضاء الكنيسة القبطية سدادا لطلبات ابن طولون بل ظل يتقاضاها ليتمكن من ترميم الكنائس المتهدمة

ولم يتضايق هذا البابا من الحروب الخارجية فقط بل تألم كثيرا من حروب داخلية انتشبت في داخله اذ حرك فيه عدو الخير الاميال الباطلة ولما رأى ارادته اضعف من أن تطفى هذا الاضطرام هرب الى برية شيهات واعترف بحاله لا تقياء الرهبان فقدموا له النصيحة قائلين «أعلم أيها البابا أن اشتعال الشهوة ينشأ من العظمة والفخر كها ان خطية التجديف دليل الاعتداد بالذات فان كنت تروم ان تحتمى من حرب الشهوات فعليك بملازمة فضيلتى الوداعة والتواضع فانها انجح دواء وأفضل رادع لمقاومة الافكار الرديئة لاسيا اذا أضيف اليها فضيلتا النسك وصرامة العيش فانها يذللان الاميال الباطلة و يقمعان الاهواء البهيمية » فاذعن البطريك لنصيحة الآباء وواظب على

أفعال التقشف والزهد ثلاث سنوات وكان يحمل نفسه على ممارسة أقل الاعمال التي تذللها حتى بلغ به الا تضاع بأن كان يمر على قلالى الرهبان و ينظفها بمكنسة من الاوساخ . فنظر الرب لمسكنته ودرعه بنعمته وخلصه من التجربة ومن ثم استأنف جهاده في خدمة كرسيه حتى أتم ١١ سنة في الرئاسة وتنبح في ٢١ أمشير سنة ٦٣٦ ش و ٩٢١ م

#### (۲ )قىزمان ۳ :

البطريرك الثامن والخنسون . انتخب بطريركا عقب وفاة البابا غبريال مباشرة وتمت رسامته في شهر برمهات في السنة التي توفي فيها سلفه في عهد خلافة المقتدر . وكانت الاضطهادات التي وقعت على الكنيسة والنكبات التي حلت بها قد جعلت العلاقة التي بين الكنيسة القبطية وابنتها الكنيسة الجبشية تفتر قليلا مدة قرن أو أكثر . وحال جلوس إلبابا قزمان على الكرسي أوفد اليه ملك الحبشة رسلا يطلبون منه تعيين مطران قبطي لكنيستهم لداعي شيخوخة الملك وقرب وفاته ورغبته في أن يقيم المطران وصيا على ولديه الصغيرين فرسم لهم البطريرك مطرانا يدعى بطرس وسار معهم الى الحبشة حيث قوبل فيها باحتفال عظيم . و بينا كان الملك يجود بأنفاسه الاخيرة استدعى اليه المطران بطرس وكلفه بأن يتولى وصاية ولديه وعند بلوغها سن الرشد يعين منها ملكا من يراه أجدر من الآخر من خيث الكفاءة لا السن . و بعد مدة عمد المطران الى الابن الاصغر وتوجه ملكا اذ رآه أوفر عقلا وأسد رأيا ومع ان الابن الاكبر استاء من ذلك الا انه لم يبد أدنى معارضة

وحدث بعدئذ ان راهبين من مصر احدهما يدعى بقطر والاخر مينا من الذين تعودوا التجول للمتسول سافرا الى الحبشة وطلبا من الانبا بطرس دراهم قابى ان يعطيها وازدرى بها. فحقدا عليه وأراد ان يكيدا له فزورا ختا باسم البابا قزمان البطر يرك وكتبوا رسالة الى كبار مملكة الحبشة مؤداها ان المدعو بطرس مطران غير شرعى لم يعين من قبله وانه غير راض عن تعيين الابن الاصغر ملكا لان الاكبر أولى منه بالملك وأحق » ولذلك يطلب ان ينفوا كلا من المطران والملك الجديد و يعتبروا مينا حامل هذه الرسالة و يقيموا الابن الاكبر ملكا

ثم ذهب مينا بهذا الخطاب وسلمه للابن الاكبر فاطاع ارباب دولة الحبشة أمر البطريرك واقروا على نفى المطران والملك واجتمع حول الابن الاكبر بعض المشاغبين ودارت بينه وبين اخيه حرب اهلية انتهت بأسر الملك وسجنه ونفى المطران الى مكان بعيد ثم قام الابن الاكبر ملكا ومينا مطرانا و بقطر وكيلا له .

غير أنه بعد وقت وجيز حدث خلاف بين مينا و بقطر فانتهز هذا مرة فرصة كان فيها المطران المنزور غمائب اوطرد خدمة المطرانية ونهب كل ما فيها من النقود والاشياء الثينة وحملها واتى بها الى مصر واعتنق الديانة الاسلامية . وانتهى الخبر الى البطريك فارسل بسرعة رسلا بخطاب الى الحبشة يحرم فيه مينا و يشجب أعماله و يأمر باعادة المطران الحقيقى . فقام ملك الحبشة المغتصب على مينا وقتله شرقتله طمعا منه فى استجلاب رضاء البطريك وارسل يستدعى المطران بطرس فوجد انه قد مات لشدة ما لحقه من انواع العذاب فى منفاه . وكان له تلميذ فأخذه الملك واقامه عنده مطرانا دون ان يسمح له بالذهاب لينال الرسامة من البطريك خوفا من أن يوصيه بنزع الملك عنده واعطائه لاخيه . ولما علم البطريك بما جرى سخط على الحبشة ولم يشأ ان يرسم لها مطرانا ونسج على منواله اربعة بطاركة لم يريدوا ان يرسموا مطرانا للحبشة واستمرت مدة سبعين سنة لم يرسل الها من الكنيسة القبطية مطران واحد

و بعد ان مضى البابا قزمان ١٢ سنة و١٢ يوما على كرسى البطر يركية تنيح في ٣ برمهات سنة ٦٤٩ش و٩٣٣م

### (٣) مقار ١ \_ البطريرك التاسع والخمسون:

اختير للبطر يركية بعد قزمان الآب مكاريوس من قرية شبرا قبالة وكان وحيدا لامه العجوز ولكنه ترهب من صغره في دير أبي مقار ولما صار بطريركا وتمت رسامته في برمودة سنة عجوز ولكنه ترهب من صغره في دير أبي مقار ولما صار بطريركا وتمت رسامته في برمودة سنة عودته من وسم و عدد خلافة القاهر بن المعتضد انطلق الى دير ابي مقار كعادة اسلافه وعند عودته منه تلقى دعوة من اهل بلدته يرجونه فها الجيء اليهم ولم يكن له في بلدته قريب سوى والدته العجوز وكان يجها عبة زائدة لانها أحسنت تهذيبه وكانت لذلك الحين على قيد الحياة فعزم على زيارتها ليسر فؤادها بوظيفته السامية

وسار الى البلدة مع حاشيته ولما اقترب منها أسرع واحد الى والدته فوجدها فبشرها بقدوم ولدها بموكب عظيم . فلم تحفل بالبشرى ولم تلتفت لكلامه بل لبثت تشتغل والدموع تجرى على خديها فانده ش ذلك الشخص من آمرها ورجع من عندها بخجل عظيم . أما البطريرك فاستقر فى البلدة ريثا بنتهى الاحتفال بقدومه و بعد ذلك انطلق بمن معه نحو منزل أمه فلها وصل اليها رآها وهى تغزل لم تشحرك من مكانها فقط رفعت نظرها اليه مرة واحدة وعادت الى عملها وقد ارسلت من عينها دم عتين حارتين دون ان تفوه بكلمة فتقدم اليها بالسلام فردت عليه واستمرت فى شغلها . فظن انها لم تعرفه وتجهل مركزه السامى الذى وصل اليه فقام لها «اعلمى يا أماه اننى انا ولدك مقار الذى ارتبقى الى السرف رتبة فى الكنيسة وقد صرت بطريركا فابتهجى وسرى بما احرزه أبنك من المقام الرفيع » فرفعت عينيها اليه والدموع تتساقط منها بغزارة وقالت له وهى تجهش فى البكاء «كنت الرفيع » فرفعت عينيها اليه والدموع تتساقط منها بغزارة وقالت له وهى تجهش فى البكاء «كنت الرفيع ان ارى نعشك عمولا على الاعناق وخلفك النسوة يبكين حزنا من ان اراك متقلدا هذه الوظيفة الخطيرة يحيط بك الاساقفة والقسوس ذلك لانك لما كنت علمانيا كل الشعب وزلاتهم فتيقن انك الشخصية فقط ولكنك لما صرت بطريركا فسوف تسأل عن خطايا كل الشعب وزلاتهم فتيقن انك

فى خطر عظيم هيهات ان تنجومنه بسهولة لانه من المعلوم ان المجد العالمى يحجب عن الانسان نور الحق . فن أين ياولدى تقدر ان تكون بصيرا وقد وضع مجد الرئاسة برقعا على عينيك فها قد انذرتك بما أنت فيه من الخطر فكن محترساً واذكر والدتك التى تعبت فى تر بيتك » قالت هذا واستأنفت الغزل كما كانت فلما سمع البطر يرك خرج من عندها وجلا كئيبا واستمرت هذه الكلمات تطن فى أذنيه طول حياته وكانت سببا فى استقامته وحرصه على اتمام واجباته بكل امانة مدة العشر ين سنة التى قضاها بطر يركا حتى تنيح فى ٢٤ بؤونه سنة ٦٦٩ ش و٩٠٣ م

#### (٤) تاوفانيوس \_ البطر يرك الستون:

و بعد نياحة البابا مقار انتخب خلفا له ثاوفانيوس من الاسكندرية في شهر مسرى سنة مرحم و بعد نياحة البابا مقار انتخب خلفا له ثاوفانيوس من الاسكندرية في شهر مسرى سنة الكنيسة بعسر مالى عظيم وخلت مخازن البطريركية من الاموال بسبب الضريبة التى كانت معينة لكنائس الاسكندرية كها ذكر آنفا فضلا عن النهب المتواصل الذي كان واقعا على الاقباط من الحكام والولاة. وقد رأى البطريرك ان الشعب ضجر من هذه الغرامات الباهظة فطلب من كنيسة الاسكندرية التنازل عن هذه الغرامة أو تخفيفا قليلا. ولكن كنيسة الاسكندرية لم تتنازل عن هذه الغرامة وأصرت على المطالبة بحقها

وكان البطريرك ثاوفانيوس حاد الطبع سريع الغضب كثير الحمق غير قادر على كبح جماح غيظه وقيل ان ذلك كان بسبب روح نجس تسلط عليه وقال بعضهم أنه نشأ عن مرض عصبى كالصرع أو خلافه كان يضاجئه فيغير اطواره فلها رأى تصميم اقباط الاسكندرية على المطالبة بالغرامة أخذ يشتمهم ويوبخهم بما خرج به عن دائرة التعقل حتى استاء منه الكهنة واظهروا غيظهم منه بكلمات قاسية وجهوها اليه فازداد هيجانه وصياحه فحمله بعضهم الى مركب الى بابيليون لظنهم أنه يهدأ اذا استنشق نسيم النيل ولكنه اذ لم يكف عن هياجه تقدم اليه أحد الاساقفة باليلمان فيه روحا نجسا فتشنجت اعصابه ووثب عليه وهنا اختلف في سبب موته فقيل انه لما لم يقو الاساقفة على تهديئته ظلوا به الى ان اخرجوه في البحر وجعلوا على وجهه مخدة ورقدوا عليها الى ان مات ورموه في البحر و يقول واضع سير البطاركة انه مات مسموما وقتل مختنقا والله اعلم وكانت وفاته في ٤ برمهات سنة ٤٧٤ ش و٩٥ م ومدة رئاسته ثلاث سنوات

وفى سنة ٩٤١م كان بطر يركا على كنيسة الاورام بمصر اوطوخيوس الطبيب وكان عالما ضلعيا واضطهدت كنيسته فى عهده من الولاه المسلمين اضهطادا عنيفا جعلها تسقط فى وهدة الانحطاط والتأخر وظلت خسمائة سنة بعد هذا الناريخ وهى مطموسة الاثر عارية من كل خبر لا يعرف عنها شىء سوى اسهاء البطاركة الذين قاموا فيها قياما اسميا بدون عمل يذكر

#### (٥ ) مينا ٢ ــ البطريرك الحادي والستون:

و بعد وفاة البابا ثاوفانيوس انتخب للكرسى البطر يركى راهبا قسا ولكنه رفض قبول هذا المركز الخطير وذكر اسم الآب مينا احد رهبان دير ابى مقار وأصله من صندلا غربيه وقبل أن يعير هذا الآب راهبا كان أهله قد أرغموه على الزواج فتزوج بامرأة عفيفة واتفقا معا على عيشة البتولية . وحدث انه لما رسم بطريركا قاوم بعضهم رسامته بدعوى انه كان متزوجا والقانون يمنع المتزوجين من ان يكونوا بطاركة وتحزبوا مع بعض الاساقفة واتفقوا على خلعه من وظيفته فعقدوا مجمعا واستحضروا امامهم زوجته ليقيموها دليلا على عدم شرعية بطريركيته فوقفت الزوجة في الجمع واعترفت بانه لم يعرفها معرفة زواج البتة فعدلوا عن رأيهم واعتبروا البابا مينا مستحقا لرتبته وكانت رسامته في شهر برموده سنة ٤٧٤ ش و٥٠ م في عهد انوجور

وقد جلس هذا البابا على السدة البطر يركية ١١ سنة وقعت فيها على طائفته بنوع خاص والامة المصرية بنوع عام كل انواع الضيق والكرب لجأ في أثنائها الى سيدة قبطية غنية اسمها دينة من محلة دانيال (غربية) و بقى في ضيافتها حتى أنتهت حياته في ٣ كهك سنة ٦٨٧ ش و ٩٧٥م

# (٦) ابرآم ــ البطر يرك الثاني والستون:

و بعد نياحة البابا مينا انعقد مجمع الاساقفة في كنيسة ابي سرجه بمصر القديمة لانتخاب بطر يرك جديد و بينا هم يتباحثون دون أن يقر رأيهم على واحد دخل عليهم رجل كان مشهورا بالآداب ومكارم الاخلاق يدعى أبرآم السرياني فلما وقع نظرهم عليه أجمعت آراؤهم على تزكيته لهذا المنصب ووضعوا عليه الايدي في شهر طوبه سنة ١٨٧ ش و ٩٧٥ م في عهد خلافة المعز لدين الله

وكان هذا السبابا في مبدأ أمره تاجرا كبيرا في مصر معروفا لدى المعز وكانت بينها صداقة قوية فلما عين بطريركا وزع جميع مقتنياته في سبل الخير وأفرغ جهده للقيام بواجبات وظيفته الخطيرة. وكان في عهده قزمان بن مينا الوزير القبطى الذي لما عين واليا على فلسطين ترك لدى البابا ابرآم مسلغ مائة الف دينار بصفة أمانة وأوصاه ان يحتفظ بها حتى يعود وان لم يرجع وأدركته المنية يفرقها على المشروعات الخيرية. وحدث أنه لما وقعت فلسطين والشام في يد (هفتكين) صوف البابا ابرآم تلك الاموال على من يستحقها ولكن فيا بعد رجع الوزير الى مصر بعد كسره هفتكين وطلب من البطريرك الامانة فاخبره بما فعل فسر منه سرورا عظيا

وكان المعز الخليفة قد عهد ليعقوب بن يوسف جباية الخراج وكان هذا الرجل يهودى الاصل ولكنه أسلم بغية الحصول على المراتب العالية وكان يقت المسيحيين و يشيع عليهم المذمات حتى طلب من الخليفة ان يأتى بامام النصارى لكى يحجه و يبرهن له بطلان ديانته . فاستدعى الخليفة اليا ابرآم لهذا الغرض فأخذ البطر يرك معه الانبا ساو يرس اسقف الاشمونين الإعالم

الكبير صاحب كتاب « تماريخ البطاركة » المشهور ودار بينه و بين ذلك اليهودى جدال فافحمه هذا الآب ببراهين قو ية سربلته بالخجل أمام الخليفة

فاغتاظ ذلك اليهودى من المسيحيين اكثر مما كان وازدادت بغضته لهم وأخذ ينسج لهم برد مكيدة أخرى حتى وقف على الاية الواردة بالانجيل المقدس القائلة «لو كان لكم أيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل» (مت ١٧: ٢٠) فأسرع واطلع المعز على هذه الاية وقال له اذا كان دين النصارى صحيحا فهو ذا جبل المقطم ينقلونه لنا فنعتبرهم والا فهم أهل للطرد من هذه البلاد لتخلوا مساكهم للمسلمين.

فانخدع المعز بكلامه ورأى اذا كان كلام المسيح حقا فان جبل المقطم الذى يكتنف القاهرة اذا ابتعد عنها يكون مركز المدينة أعظم واذا لم يكن حقا فهناك فرصة مناسبة لسلب للمسيحين. ولذلك استدعى البابا ابرآم وخيره بين أمور ثلاثة اما نقل الجبل أو اعتناق الاسلام أو ترك البلاد. فوقع البابا في حيرة ولكنه التمس منه ثلاثة ايام ثم رجع الى البطر يركية واصدر منشورا عاما يأمر فيه جميع مسيحى مصر بالصوم ثلاثة ايام الى الغروب و باقامة الصلوات الحارة لسلامة الكنيسة

أما هو فانطلق الى كنيسة السيدة العذراء المعروفة بالمعلقة بمصر القديمة وانعكف فيها على الصوم والعسلاة حتى شاهد في نومه السيدة العذراء تشير اليه بان يخرج من باب الدرب الحديد الذي يقود للسوق الكبير فيجد هناك رجلا يحمل جرة ماء وهذا الرجل يعلمه ما ينبغي عمله. فلما استيقظ أطاع الرؤيا فوجد الرجل وأتى به الى الكنيسة وافضى اليه بالامر فاعتذر الرجل بضعفه ولكنه اذ رأى البطر يرك يلح عليه هدأ روعه وأرشده الى الخطة التى يجب السير عليها

وفى صباح اليوم الثالث أخبر البطريرك الحليفة بانه عازم على نقل الجبل فسار الوالى الى خارج المدينة هو وجميع العظهاء ولحقه البطريرك وأساقفته وكبار العلمانيين والرجل الساقى بملابسه الرقه . وبعد تقديم الاسرار الربية سجد البطريرك يتبعه الشعب ثم وقفوا وهم يصرخون قائلين «كيرياليصون» فحدثت زلزلة عظيمة ولاج الجبل للناظرين كأنه يتزحزح من مكانه و بعد ذلك ارتفع حتى ظهرت الشمس من تحته ثم عاد الى مكانه . وأخذ البطريرك في السجود والهتاف «كيرياليصون» والجبل يسقط و يقوم معهم في سجودهم وقيامهم والشمس تظهر في اسفله حتى اكملوا ثلاث مرات . ففزع الخليفة ومن معه وعدا الى البطريرك على ظهر الجواد والتمس منه ان يكف عن عمله لئلا تنقلب المدينة

و بعد هذه الحادثة غدا البابا ابرآم محبوبا عند الخليفة وقيل ان المعز اقترح على البطر يرك ان يطلب منه ما يشاء فطلب اليه البطر يرك ان يعيد له موضع كنيسة القديس مركور يوس التي

تخربت واستولى عليها المسلمون مدة الاضطهاد السابق وان يسمح له بترميم كنيسة المعلقة بقصر السمع وكان قد انهدم من سورها جزء عظيم فأمر الخليفة ان تعطى له كنيسة ابى سيفين فى الحال . وكسب أبو المكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود صاحب كتاب «الكنائس والاديرة» عن ذلك ما يأتى «ولما شرع البطر يرك فى اعادة بناء الكنيسة هاج عليه رعاع المسلمين واعترضوه بدعوى انها تخربت من زمان طويل ولم يبق منها سوى بعض جدران آيلة للسقوط قد جعلها المسلمون مخازن لقصب السكر ولكنهم كفوا عن المقاومة عندما علموا ان الذى أمر ببنائها هو الخليفة نفسه . وامر ايضا بصرف كل نفقات البناء من خزينة الحكومة فأخذ البطر يرك الدراهم وردها الى خزينة الحكومة وانتس من الخليفة أن يقبلها منه ثانية ولا يجبره على قبولها قائلا :

ان الذى نبنى له كنيسته قادر على ان يساعدنا حتى نتممها وهو غير محتاج الى مال العالم » فرضى الخليفة و بعد ذلك بمدة بدأ البطر يرك في العمل فعاد الاشرار الى المقاومة واوقفوا البناء ولما وصل الخبر الى الخليفة أنفذ الهم قوة عسكرية اخمدت هياجهم فواصل البطريرك العمل بكل طمأنينة وقيل ان الخليفة نفسه وقف على جدار الاساس وامر البطريرك ان يضغ الحجر الاول ولما شرع في البناء طرح شيخ مسلم نفسه في الاساس قائلا «اما ان يمنع البناء او اموت في سبيل المدين » فغضب الخليفة وهم برجه لولا ان البطريرك توسل اليه ان يسامحه ففعل وهو يتعجب من هذه الاخلاق السامية ثم تقدم المسيحيون الى البابا بمساعدة مالية فقبلها شاكرا وبمعونة الرب تم له ما كان يرجوه من اتمام الكنيسة وتشييدها » أه

ومن مآثر البابا آبرام انه أدخل في الكنيسة القبطية فرض صوم نينوى الذي يصومه السير يبان وذلك انه لما حل اول الصوم الكبير صامت الكنيسة القبطية اسبوع هرقل فجاراهم البطر يرك اذ لم يره لائقا ان يكون فاطرا واولاده صائمين ولما جاء ميعاد صوم نينوى صامه فاقتدى به بنوه ومن ثم حافظت الكنيسة القبطية على هذه العادة ليومنا هذا . ثم الحق بصوم الميلاد ثلاثة ايام بعد ان كان يصامه الربعين يوما فقط وهذه الثلاثة الايام هي التي صامها المسيحيون في عهد هذا البطر يرك ليرفع عنهم الويل الذي كان مزمعا ان يحل بهم بسبب نقل جبل المقطم

ومن فضائل هذا البابا ايضا انه اجتهد في مقاومة كل العوائد الذميمة التي كانت متفشية بين شعبه بسبب اختلاطهم بالغرباء . فألغى أمر بيع الرتب الكهنوتية والمناصب الكنسية التي اضطر للسير عليها بعض البطاركة للتخلص من الغرامات الفادحة التي فرضها عليهم الولاة وجعل رسامة القسوس وتقليد الوظائف الدينية من اعماله الخصوصية ويحصل على ذلك شيئا معلوما من الشعب . ومن اعظم اصلاحاته التي قام بها بكل غيرة محاربة عادة التسرى التي انتشرت بين الاقباط انتشارا هائلا شوش حالتهم الداخلية ولا سيا الموظفين منهم في مصالح الحكومة وذلك بينا كانوا متمتعين بالراحة والرفاهية في ظل الدولة الفاطمية متقلدين المناصب الرفيعة ولهم الكلمة النافذة في دواوين الحكومة ناسين الاتعاب والمصائب التي كانت تتوالئ عليهم فكثر تهافتهم على

السرارى فكان الواحد منهم يجلب الى بيته عددا منهن بدون عقد شرعى مما ينافى روح الدين المسيحى. ولم يجدوا من يعارضهم أو ينكرها عليهم لاهتمام البطاركة بجمع الغرامات المضرو بة عليهم

فقام البابا ابرآم وانكر عليهم هذه العادة وطلب منهم ان يقلعوا عنها واذ كانت قد تأصلت فيهم واعتادوا عليها وألفوها ومضى على اتباعهم اياها زمن طويل لم يسهل عليهم التنازل عنها مرة واحدة فلم يلق منهم سوى الاباء والقاومة وعدم الرضوخ وكان اشد القاومين له رجل مشهور بالغنى ونفوذ الكلمة يدعى أبا السرور وهومن الحاصلين على المناصب العالية في الحكومة وكانت لديه عدة سرارى وحظيات فاعترض عليه البطر يرك في ذلك وعنفه كثيراً ولما لم يرتدع أصدر عليه حرمانا من الكنيسة في كان من هذا الغشوم الا ان سعى في موته فدس له السم وراح البطر يرك شهيد الواجب ولم يتم على الكرسي سوى ثلاث سنين وستة أيام ورقد في الرب في ٦ كيهك سنة ٦٩١ ش

### (V) فيلوثاؤس \_ البطريرك:

وخلف البابا ابرآم فى شهر طوبه من تلك السنة فى عهد عبد العزيز بن المعز الراهب فيلوثاؤس من دير أبى سيفين وقيل انه من دير أبى مقار. وهذا البطريرك مع انه لم يعارض الامة فى عادة التسرى التى كان يستقبحها سلفه الا انه كان مبغوضا. وقد ذكر التاريخ عنه أمورا مذمومة فلم ينكن يهتم بغير صائح شخصه وارخى العنان للملاذ الجسدية وعبة الاكل والشرب وتدخير المال ولذلك لم يكن أحد يرتقى الى درجة الاسقفية فى عهده الا بعد دفع جعل عظيم

وتلقى هذا البطريرك في أيامه رسالة من بلاد الحبشة بعد الانقطاع الطويل الذي كان بين الكنيستين فيه يطلب ملكها بواسطة جرجس ملك النوبة من البطريرك ان يهتم بانقاذ الحبشة من التعاسة الدينية التي وصلت اليها بسبب عدم رسامة مطارنة لها واعترف في خطابه ان ما حل ببلاده هو قصاص عادل لما أقترفوه ضد الكنيسة القبطية فأسرع البطريرك ورسم الراهب دانيال من دير ابي سيفين اسقفا للحبشة وسار اليها فاستقبله ملكها الشاب الشرعي الذي كانت قد اغتصبت الملك منه امرأة فأجلسه المطران على عرش أجداده وحرم المرأة المغتصبة فأنزلها الشعب عن الكرسي وحكوا بأعدامها

وطالت مدة هذا البطريرك فاستمر ٢٤ سنة على كرسى البطريركية لم يقع فيها اى ضيم على الكنيسة و بينا كان قائما مرة بخدمة القداس سقط فجأة فاقد الرشد فحل محله أحد القسوس وتسمم القداس وفى ١٢ هاتور سنة ٧١٦ش و٤٠٠٨م

**\$** \$ \$

# القسم الثاني مشاهر الكنيسة

- (١) ابو المكارم
- (٢) الانبا ساو يرس اسقف الاشمونين
  - (٣) قزمان ابن مينا

### (١ )ابوالمكــارم :

هو سعد الله بن جرجس بن مسعود كان من أفاضل القبط ومؤرخيهم وضع سنة ٩٢٥ كتابا في تاريخ الاديرة والكنائس القبطية عثر على جزء منه راهب كاثوليكي يدعي فانسليب أتى مصر في القرن السابع عشر واشتراه بثلاثة قروش وطبع بعد موته وهو يباع اليوم عائة وخسين قرشا و ينسب الى أبى صالح الارمني خطأ لان أسمه وجد مكتوبا عليه و يظهر انه ناسخ الكتاب او مقتنيه و وجد المرحوم الايغومانوس فيلوثاؤس ابراهيم رئيس الكنيسة المرقسية بالقاهرة لقية هذا الكتاب وادرك ذلك البحاثة جرجس أفندي فيلوثاوس عوض ولكن ليس بين كتاب الاقباط من له همة كافية ليقوم بطبعه ونشره كاملا.

# (٢) الانبا ساو يرس أسقف الاشمونين :

الاشمونين كانت مدينة زاهرة ومشهورة عند القبط القدماء، وكان يعبد فيها أنوبيس وهرمس وغيرهما، وظلت شهرتها ممتدة الى العصر المسيحي وكانت بها الى زمن قريب تماثيل قديمة وكنائس كثيرة لانها كانت مركزا لاسقفية ومن أشهر اساقفتها الانبا ساو يرس المذكور، كان عالما فاضلا وهو اول من اعتنى بجمع تاريخ البطاركة السالفين جمعه من السجلات المكتوبة باللغتين القبطية واليونانية المحفوظة بدير أبي مقار ودير نهيا ونقله الى اللغة العربية مظهرا أسفه لأنصراف بعض موظفى القبط في ذلك العهد عن لغتهم القبطية الى اللغة العربية وأتمه وهوفي سن الثمانين بعض موظفى القبط في ذلك العهد عن لغتهم القبطية الى اللغة العربية وأتمه وهوفي سن الثمانين وقد اضاف الانبا ميخائيل اسقف تانيس (١) على هذا الكتاب تاريخ البطاركة لغاية سنة ١٣٤٣م.

<sup>(</sup>١) تناسيس أو تنيس هي مدينة صان بمديرية الشرفية بقرب بحيرة المنزلة في الشمال الغربي للصالحية وذكرت هذه المدينة في التوارة باسم صوعن (عد١٣: ٢٢) و يقال ان موسى النبي صنغ عجائبه فيها

وللانبا ساو يرس جملة مؤلفات تدل على تمكنه من العلم والمعرفة وضعها باللغة العربية التى ترجم اليها ايضا كثيرا من المؤلفات القبطية واليونانية لفائدة ابناء جلدته الاقباط ولاسيا سكان الفسطاط والقاهرة الذين كانوا قد هجروا بالكلية لغبّم القبطية بسبب اشتغالهم بالدواو بن كها ذكر. وقد عد صاحد، كتاب « الخريدة النفيسة » اثنى عشر مؤلفا لهذا الحبر الفاضل جميعها باللغة العربية وهي:

- (١) التوحيد (٢) الاتحاد الباهر رد به على البهود
  - (٣) الشرح والتفصيل رد به على النساطرة
  - (٤) مبادىء الدين كتبه للوزير قزمان بن مينا
- (٥) نظم الجوهر (٦) المجلس (٧) طب الغم وشفاء الحزن
  - (٨) المجامع (٩) تفسير دستور الايمان
  - (١٠) كتاب فند به مزاعم سعيد بن بطريق بطريرك الملكيين
  - ( ١١ ) الايضاح . و يظهر أن الباباو بين نغلوه ببعض مدعياتهم
    - ( ۱۲ ) ترتبب الكهنوت

هذا غير ما لم يقف له على خبر. وقد ترجم «تاريخ البطاركة» الذى اعتمدنا عليه كثيرا في كتابنا هذا الى كثير من اللغات الاوروبية وكذا «تاريخ المجامع» وغيرهما ومما يؤسف له أن نرى أنفسسنا أقل غيرة على آثار آبائنا من الغير. فالغربيون يعنون بها و يبحثون عنها بحثا دقيقا ويحفظونها في مكاتبهم و يترجون النافع منها الى لغاتهم وأما نحن فان لم تصلنا منهم فلا نقف لها على أثر

### (٣) قرمان بن مينا:

كان من كبار رجال حكومة المعزلدين الله . وكان في الوزارة وقتئذ يعقوب بن كلس الهودى المار ذكره فخشي أن يأول ميل الخليفة الى قزمان الى حلوله في منصبه واتفق أن خلا منصب ولاية فلسطين التي كانت تابعة لمصر وفكر الخليفة في رجل أمين يوليه هذا المنصب فأشار عليه يعقوب بأن يختار له قزمان بالنسبة لطهارة ذمته وحسن تدبيره وهكذا تمكن من أن يبعد منافسه عن مصر . وحدث بعد ذلك أن رجلا من بغداد يدعى هفتكين هجم على الشام وهزم الجيوش المصرية التي كان يقودها جوهر واستولى على قسم عظيم منها وأحس قزمان بعظم الخطر فجمع كل ما كان للولاية من المال والنفائس وخبأه في دير و بعد أن تم الصلح بين الجوهر وهفتكين أخذ يعقوب يوغر صدر الخليفة على قزمان و يصفه بالخيانة واغتيال أموال الولاية ليحمل الخليفة على قتله ولم يرض الخليفة بالصلح الذي عقده جوهر فقام بنفسه الى الشام وحارب هفتكين وفاز به وعندئذ تقدم اليه أبو الين ومعه أموال الولاية وسلمه اياها فشكر له حسن امانته وأقره في منصبه

# القسم الثالث المملكة والكنيسة

- (١) الدولة الاخشيدية
- (٢) حكم الفاطميين . الخليفة المعز وقائده جوهر وابنه العز يز
  - (٣) تنصر الواضح بن رجا

#### (١) الدولة الاخشيدية

و بعد انقراض الدولة الطولونية قامت هذه الدولة مكانها فحكمت مصر باسم الدولة العباسية مدة أربع وثلاثين سنة من سنة ٩٣٤ ــ ٩٦٨ م ومحمد الاخشيد رأس هذه الدولة لما رأى احتياجه للمال لينفقه في الحروب زاد الضرائب المطلوبة من الاقباط. ونشأ عن ارتباك الحكم في السبلاد مجاعة فادحة يقول المؤرخون نشأ عنها زوال ابروشيات كثيرة برمتها واضمحلالها لان أقباطها ماتوا من الجوع ولم يبق منهم واحد

# (٢) حكم الفاطميين ــ الخليفة المعز وقائده جوهر وابنه العزيزسنة ٩٦٩ م :

و بعد انقراض الدولة الاخشيدية آل الحكم في مصر الى الدولة الفاطمية وأول خلفائها المعز لدين الله. وفيا مضى أغار ملوك مصر مرات متوالية على الممالك المسيحية في السودان وحاولوا اكراه أهلها على اعتناق الدين الاسلامي ولكنهم لم يفلحوا حتى ان جوهر قائد جيش المعز أرسل وفدا الى جرجس ملك النوبة يدعوه الى الاسلام فرد عليه بكتاب يقول فيه «بعد السلام والتحييات. ندعوكم الى اعتناق الدين المسيحي» و بعد ذلك انتهت الخابرات وعاشت ممالك السودان المسيحية بأمن باقي هذا الجيل

وفى الوقت الذى احتل فيه الفاطميون مصر كان المسيحيون فى مصريكنون مدينة بابيليون (مصر القديمة) التى كانت معتبرة أقدم مدن القطر المصرى ورغها عها حل بالاقباط من المصائب كان عددهم حينئذ كها ذكر خسة ملايين وكانوا هم أهل البلاد والتسلطين فيها والذين بيدهم مقاليد الامور والاعمال على اختلاف أنواعها

وعزم جوهر القائد على بناء جامع يفوق كل الجوامع التي بنيت في المدينة الجديدة التي بنياها وسماها باسمه ((القاهرة )) فأخذ أغلب أعمدة هذا المسجد من الكنائس المسيحية . وحدث أن اسلام مدينة تانيس قد خرجوا على المعز واستقلوا بأنفسهم وساروا يعبئون في الارض فسادا فنهبوا أغنيهاء النصاري وخطفوا البنات والنساء منهم وفضحوهن ولبثوا يرتكبون هذه الفظائع مدة

طويلة حتى اضطرقوم من النصارى يعرفون بأولاد قشلام أن يبعثوا برسائل سرية الى المعزيلتمسون منه أن يسعى فى انقاذهم فلبى دعواهم وأرسل جنودا أحاطوا بالعصاة وحاصروهم مدة ثلاثة أشهر والعصاة يجرون الفتك بالمسيحيين فاضطرهؤلاء الى عقد صلح معهم ودخل قائد جيش المعز ودعى العصاة اليه وأولم لهم وليمة عظيمة ولما طاب قلبهم بالخمر هجم عليهم وذبحهم عن آخرهم

### (٣) تنصر الواضح بن رجا:

وقد روى المؤرخون انه في أيام الخليفة المعز حدث أن أحد رجاله اعتنق الدين المسيحى ومن أمره انه كان يدعى الواضح بن رجا تعلم القرآن صغيرا ونشأ كارها للدين المسيحى كراهة زائدة. وفي ذات يوم كان مجتازا رأى قوما ملتفين حول شاب مسلم تنصر فسأل عن الخبر فقيل له انه قد حكم عليه بالموت حرقا وهو يساق الى المكان الذي أعدت فيه النار وهم يحاولون اقناعه بالرجوع الى دينه فتأسف الواضح عليه وأنشأ ينصحه ليجذبه الى الاعتراف بالدين الاسلامي و يقول له «كيف تعتنق دين الثلاثة الآلهة » فأجابه المسيحى « أنا اؤمن باله واحد وسيأتي عليك وقت فيه تؤمن مثلى وتتألم لاجل هذا الدين نظيرى »

فلما سمع الواضح قوله اغتاظ منه ورفسه برجليه وقال له « أيها الضال الختل هل أصير نصرانيا مثلك وكافرا نظيرك حاشا ثم حاشا » ثم تناوله الواقفون بأنواع الاهانات والربحل ساكن هادئ و بعد ذلك ساروا به الى موضع الاعدام والواضح معهم وشاهد المسيحى وهويقدم عنقه للسياف بهدؤ ويحتمل العذاب بصبر و بعد قطع رأسه ألقى جسده للنار ولما انطفأت جاء قوم من المسيحين فوجدوا جسده سالما

فرجع الواضح من ساحة الاعدام وقد هاله ما رأى من ثبات المسيحى وأدهشه اقدامه على الموت بمثل تلك الشجاعة وقضى ليلته وهذه الافكار تتردد على خاطره وشعر بأسف فى قلبه على الاهانة الذي أوقعها بذلك الشاب الوديع وخشى أن يقوده هذا الفكر الى اتمام نبوءة ذلك الشاب عنه فأراد التسلى بالذهاب الى الحج وفيا هوفى الطريق حلم أن أحد شيوخ الرهبان دعاه اليه ثلاث مرات وقال له « ان كنت ترغب فى خلاص نفسك فقم واتبعنى » فقص حلمه على رفاقه فأفهموه انه أضغاث أحلام

وبينا هو راجع من الحج ضل عن الطريق قبل وصوله القاهرة وتاه في الصحراء عن القافلة وهجمت عليه جيوش الظلام وهو يرتعد خصوصا عندما سمع زئير الوحوش الضارية القريبة منه فاستغاث قائلا « اذا نجوت من هذا الخطر أعتبر نجاتي برهانا على صدق الدين المسيحي وأرغم على اعتناقه » ولم ينته من قوله حتى أقبل عليه فارس وطلب اليه أن يتبعه فسار خلفه حتى أوصله الى دير القديس مركور يوس (أبوسيفين) بمصر القديمة ، ورفع الواضح عينه فاذا به في كنيسة مسيحية فلم يعد يرتاب في أن ما جرى معه كان بتدبير العناية الالهية لخلاصه بابمانه بالمسيح

ولما أصبح الصباح ورآه خادم الكنيسة جزع منه وخاله لصا ولكنه اذا رأى أثاث الكنيسة باقيا حسبه مجنونا ولكن الواضح طمأنه وسأله عن المكان الذى هو فيه فأخبره أنه في كنيسة القديس مركور يوس وقص عليه خبر جهاد هذا القديس وأراه صورته في الايقونه فاندهش الواضح عندما الفاها تشبه تمام الشبه صورة الفارس الذى قاده الى تلك الكنيسة . فصمم على اعتناق الدين المسيحي واطلع خادم الكنيسة على سر يرته فخبأه الشماس في مكان وأرسل اليه أحد الكهنة فحفظه في الدير مدة وعمده سرا خوفا من الشر الذي يحيق بالكنيسة اذا شعر أحد أقار به ودعى اسمه بولس

واتفق انه خرج ذات يوم الى خارج الكنيسة فشاهده أحد أصدقائه فاندهش وصاربين المشك واليقين لما أشيع عنَّه بأنه مات تائها في طريق مكة ثم سار وأخبر أهله بذلك فتنكر اثنان من أخوته ووقفا أمام باب الكنيسة حتى خرج ولما تحققاه فبضا عليه وأتيا به الى أبيهما فلما شاهده بكى بـدموع غـز يـرة ولـعن شيخوخته وضرب بوجهه الى الأرض فأجابه الواضح « لماذا تبكي يا أبي اذا أحزنتك الثيابُ الرئة فان باطني متجدد بالنعمة و بالقوة المسيحيتين » فاستخبر منه أبوه عها اذا كان قىد ضل وصار مسيحيا فأجابه « انى لم أضل ولكني اهتديت واسمى بولس » فازداد الشيخ بكاء وعــو بــلا وهو يقول له « هل أردت أن تلطخ حياتي بالعار وتزر يني أمام عارفي التمس منك أن تمنع عنسي هـذا الخـرَى اكراما لشيخوختي برجوعك الى دينك الاول » فأجابه الواضح قائلا « ينبغي أَلَّ يطاع الله أكثر من الناس من أحب أبا أو أما أو ابنا أو ابنة أكثر منى فلا يستحقني » (مت ١٠: ٣٧) هكذا قال السيد المسيح واعلم اني مسيحي وعلى اسم المسيح أموت » فهدده والده بالموت ان لم يرجع ولما رآه مصرا طرحه في بالوعة ماء دون أكل وشرب مدة أسبوع كانت أمه في أثنائه تتردد عليه من كشرة شفقتها وتلقى له بعض الطعام . ولما شاهد رجا ان أمه تكاد تقتل نفسها من شدة الحزن اتفق مع أولاده على اطلاق سبيله سرا فسار الى أديرة وادى النطرون ولبس شكل الرهبنة ولكن أحد الرهبان حسن له الرجوع الى وطنه بدعوى انه لا يستطيع أن يمجد الرب الا باعلانه ايمانه في نفس وطنه . فأسرع الراهب بولس بالذهاب الى بلدته وهناك صرح علانية بأنه مسيحي فعرفه أهله وأتوا به الى منزلهم فلم يمد اليه أحديد الأذي نظرا نحبتهم له ولكنهم نصحوه كثيرا أن يعود لـديانته الاولى فلما رأوا منه اصرارا وائدا سجنوه في ذلك المكان المظلم مستودع القذارة مدة ستة أيام بـدون طـعـام . وكـان للـواضح زوجة جميلة له منها ولد صغير فصارت تتردد عليه تلك المدة وتستعطفه ليرجع أشفاقا على ولده وهو لا يرد جوابا فأخرجه أبوه ودعاه الى الاقرار بالاسلامية فأبي فأراد أن يستقسم منه انتقاما هائلا فأمر كبير أولاده أن يأتى بزوجة الواضح و يزنى بها أمام عينيه ففعل وعينا الـواضـح تـر يان ومع ذلك لم تكن هذه التجربة المرة لتثنى عزمه بل ظل ثابتا فهدده أبوه بانتقام آخر قائلًا له « ان لم ترجع عن ضلالك لاغرقن ابنك وأنت ترى » فأجابه الواضح « لا ريب اني أحب ابنسي فلذة كبدى ولكن بلا شك أحب المسيح أكثر منه » فأخذه رجا من أمه ودفعه لقوم وأمرهم أن يجروا الواضح الى البحرو يغرقوا ابنه أمامه اذا هولبث مصرا على ضلاله فساروا بهها ولما وصلوا الى البحر أخذ أحدهم الولد وغطسه حتى رقبته ودعى أباه الى الارتداد فصاح الواضح بحرقة « أنت تعلم أيها المسيح مقدار محبة الوالد لولده ولكن لا تسمح بأن تكون هذه المحبة سببا للكفر بك وهذا أقدم ابنى باختيارى ضحية لك كها قدم ابراهيم ابنه اسحق » ثم التفت نحو الرجل وقال « انى أفض المسيح لا على ابنى فقط بل على كل ما يوجد فى الارض بأسرها » فترك الرجل الولد يغوص فى الماء وعاد بالواضح الى أبيه فسلمه للحاكم ليقتص منه فتوسلت زوجته الى الحاكم ليبقيه حيا فسفق عليها وأطلقه فانطلق الى أسقف الاشمونين ولبث معه مدة قصيرة و بعد ذلك مضى الى أقاصى السودان جنوبا و بنى كنيسة باسم رئيس الملائكة ميخائيل . ثم رجع الى مصر ليرسم كاهنا وعرض أمره على فيلوثاؤس البطر يرك وكان كها ذكر عنه محبا للسيمونية فأبى أن يرسمه الا بعد دفع وعرض أمره على فيلوثاؤس البطر يرك وكان كها ذكر عنه محبا للسيمونية فأبى أن يرسمه الا بعد دفع مبلغ من المال فحزن لهذا الامر والبطر يرك يصر على طلبه حتى دفع المبلغ أحد أغنياء الاقباط ورسم بولس كاهنا . فبلغ أباه الخبر فاستعظمه واستأجر قوما من الاعراب ليفتكوا به ولكن بعض الاقباط أخطروه بما دبر ضده فهرب الى بلدة تدعى صدفا وأقام خادما فى كنيسة للقبيس تادرس فلها شعر به المسلمون هاجوا عليه يريدون قتله ولكنه مات قبل أن يتمكنوا منه . وعند موته هجم المسلمون على الكنيسة وسلبوها . وكان قد أوصى وكيل البطر يركية بجثته خوفا من أن تعبت بها أيدى على ماكنيسة فاحتفظ الوكيل بها وقص خبره على ميخائيل أسقف صان المؤرخ

### القرن الحادي عشر

# القسم الأول تاريخ البطاركة

| (۲) شنوده <sup>۲</sup>   | (۱)زکرتا         |
|--------------------------|------------------|
| ( ٤ ) كيرلس <sup>٢</sup> | (٣) خيروستو ڏولو |
|                          | ( ٥ ) ميخائيل ٢  |

(١ ) زكـريا ــ البطريرك الرابع والستون:

فى مبدأ هذا الجيل انعقد مجمع الاساقفة والكهنة والعلمانيين لانتخاب البطريرك وفى اثناء انعقاده كان ابراهيم بن بشر أحد تجار الاسكندرية المشهورين بالغنى والمعروفين لدى كبار السملكة قد مضى الى الملك فى القاهرة والتمس منه أن يكتب للمجمع كتابا يأمره فيه بانتخابه بطريركا. فكتب اليه وسار الى الاسكندرية وقبل أن يصل اليها كان المجمع قد وسم الاب زكريا فى شهر طوبه سنة ٢١٧ش و ١٠٠٤م فى عهد الحاكم بأمر الله. وقيل أن ابراهيم المذكوركان معضدا من بعض أعيان الاسكندرية ولما رآه الاساقفة يحمل أمرا ملكيا خافوا لثلا يوقع بهم الحاكم وسعوا فى ترضية خاطره فرسموه قسا ثم قصا و وعدوه بالاسقفية عند خلو أية ابروشية فطابت نفسه بذلك وقيل انه رسم فيا بعد أسقفا على مدينة ممفيس

أما الآب زكريا فأصله من الاسكندرية وتأدب منذ حداثته بالآداب المسيحية ونظرا لحسن سيرته رسموه قسا بكنيسة الملاك ميخائيل بالاسكندرية ولما رسم بطريركا سارفي خطة آبائه الاطهار وجعل همه التدقيق في رسامة الاساقفة لكراهته عادة السيمونية (أي بيع الرتب نسبة الى سيممون الساحر الذي أراد أن يشتري موهبة الروح بدراهم) فكان شديد الوطأة على أولئك الذين كان يظن انهم ارتقوا بهذه الواسطة. وقد أقام عنده مجلس أساقفة لحل المشاكل الدينية وكان جلهم من أقر بائه فلم يراعوا الامانة في خدمتهم فكانوا يقبلون الرشوة من المتقاضين لتنفيد مآربهم وقيل أن أحد جمع أكثر من ٢٠ ألف جنيه من هذا الطريق ونشأ عن هذا التصرف ضيق شديد للبطريرك سيأتي ذكره

فين ذلك ان رجلا يدعى القس يوحنا كان كاهنا على قرية ابى نفر «بالجيزة» بلغ به المشوق لمنصب الاسقفية لدرجة انه سار الى البطر يرك وطلب منه أن يتمم رسامته فقدم البطر يرك طلب يوحنا الى مجمع الاساقفة فلم يره المجمع لائقا فرفض طلبه قيل لانه كان متزوجا. وكان للبطر يرك ابن أخ يدعى مبخائيل أسقف سخا وهو محب للرشوة فطلب من القس يوحنا مالا يساعده

على بلوغ غرضه فاعتذريوحنا ووعده بالوفاء بعد تعيينه فعمل ميخائيل على معاكسته الا أن البطريرك لم يقطع أمله بالمرة بل وعده بنيل مراده بعد حين. ولكن القس ألح عليه باجراء الرسامة حالا وهدده بأن يوقع به اذا أمتنع فازدرى به البطريرك لوقاحته وطرده. فأضمر له القس الشرولا كانت له كلمة في دوائر الحكومة عزم على تقديم شكواه للخليفة. فشعر الكتاب الاقباط بذلك وخافوا أن تأوول تلك الشكوى الى اضطهاد عنيف فأخذوا يلاطفون القس وكتبوا له تزكية منهم وخطابا للبطريرك يطلبون منه تعين يوحنا أسقفا

وكان البطر يرك غائبا بوادى هبيب فقادت القس يوحنا الصدف الى الوقوع بين يدى عدوه ميخائيل فلها علم بأمره خشى أن يقابل البطر يرك فيرسمه وأسرع فى تسليمه لقوم من العرب وأمرهم بأن يلقوه فى بئر و يرجموه حتى يموت فأخذوه وفعلوا به كما أوصاهم ولحسن حظ يوحنا كان فى تلك البئر كهف فتوارى فيه ونجا من الخطر واذ ظن الاعراب انه مات تركوه

و بلغ الخبر بعدئذ البطر يرك فغضب على ابن أخيه جدا وكانت مساوئه وميله لقبول الرشوة قد ذاعت وانتشرت فسخط عليه وأمر قوما بمن يثق بهم أن يذهبوا ويخرجوا الرجل فوجدوه حيا . فلما مثل أمامه وعده برسامته أسقفا عند خلو أية ابروشية وفيا بعد اضطر البطر يرك أن يخلف وعده ليوحنا بالنسبة لحكم مجمع الاساقفة ولما سمعه عن تصرف يوحنا المعيب فلما خلت أول ابروشية عين لما واحدا بدله وقيل ان ميخائيل ابن أخى البطر يرك هو الذى مازال به حتى رسم غير يوحنا

فاغتاظ يوحنا من ذلك وعول على الانتقام من البطر يرك فكتب تقريرا شائنا بحقه ورفعه الى الحاكم بأمر الله وكانت عادة البطاركة الى هذا الزمن مكاتبة ملوك الحبشة والنوبة مباشرة فوشى القس للخليفة ان البطر يرك يكاتب هؤلاء الملوك و يكشف لهم كل ما يجرى فى البلاد و يعرفهم سوء معاملة النصارى خلافا للعهود. فغضب الحاكم وأمر بالقبض على البطر يرك وعلى بعض الاساقفة وألقاهم فى السجن ثلاثة شهور ثم طرح البطر يرك بعد ذلك للاسود هو وراهب يدعى سوسنة النوبى فلم ينلها منها ضرر بل تآنست بها ونما ذكر أن أحد الاسود كان يأتى وينظرح تحت قدمى الراهب سوسنة و يلحسها فعاقب الحاكم متولى أمر السباع وتوهم أن امتناعها ناشىء عن كثرة أكلها فأبقاها مدة بغير طعام ثم ذبح خروفا ولطخ بدمه أثواب البطر يرك والراهب وألقاها أمامها ففعلت كالاول فأعيدا الى الحبس واستمر الحاكم مدة تسع سنين يضطهد الاقباط والبسطر يرك زكريا فى أعماق السجون يهده تارة بالحرق و يعده تارة بالهبات والعطايا اذا تدين بالاسلامية وحمل الاقباط على اعتناقها

غير أن البطر يرك لبث ثابتا كالصخر أمام كل هذه الزوابع حتى مل منه الحاكم وتوسل الهيه أحد الامراء أن يشفق عليه فأتى بالبطر يرك ونفاه في أحد الاديرة البعيدة في برية شيهات

وأمره أن لا يخرج منه أبدا وأن لا يكاتب البطاركة ملوك النوبة والحبشة مباشرة والا يقبلوا منهم مكاتبات الا بعد عرضها عليه ومعرفة ما فيها وكذلك طلب من هؤلاء الملوك أن تكون المكاتبات منهم واليه مباشرة و بقى الامر هكذا مدة طويلة فكان اذا أتى الخليفة أو السلطان كتاب يقتضى الرد يطلب من البطر يرك أن يشرح له ما عليه نصارى مصر من الراحة والحرية فى الدين وعدم التعرض لهم فى عقائدهم ولو كانوا فى أشد عذاب و يوصيه خيرا بالمسلمين الذين تحت رعايته

وحدث ان راهبا يدعى بيمين تدين بالاسلامية وتزلف الى الحاكم ونال منه حظوة وتمكن من استصدار أمر برفع الاضطهاد عن الاقباط وعاد الى كنيسة أبى سيفين وزاره الخليفة فى تلك الكنيسة لحبته له فسأله أن يأذن للمسيحين فى العودة الى مدينة بابيليون فأجابه الى طلبه ورجع البيطر يرك وأقيام فى كنيسة أبى سيفين مع بعض الاساقفة والكهنة والراهب بيمين وزار الخليفة الكنيسة مرة أخرى فعرفه بيمين بالبطر يرك فاندهش من حقارة ملابسه وعدم تهيبه وسأل عن مقدار نفوذه فأجابه انه بحالته البسيطة هذه يستطيع أن يخضع الناس له برسالة يوقع عليها باسم الصليب أكثر من خضوعه، لجيوشك الجرارة

فأدار الخليفة وجهه وخرج من الكنيسة وهم لا يدرون على ما عزم أن يفعل بهم ولبثوا فى الكنيسة ينتظرون الهلاك المريع وزادهم رعبا حضور القس يوحنا كاهن أبى نفر علة كل المحن الى الكنيسة فى ذلك الوقت وتقدم الى البطر يرك وهنأه برجوعه سالما وعاد يطلب منه القديم فأغتاظ الاساقفة من هذه الدناءة وعابوا على البطر يرك مقابلته يوحنا بالحنو وقالوا له لسنا ندرى الى أية مهواة تريد أن تقودنا ببساطتك . وكان أشدهم مقاومة ليوحنا واظهارا الغيظ منه ميخائيل ابن أخى البطر يرك فخاف منه يوحنا واحتمى ببعض الواقفين فأقنعوا ميخائيل بضرورة الصفح عنه فصفح ورفعوا يوحنا الى رتبة الايغومانوسية وهى أعلى درجة يستحقها بصفة كونه متزوجا

و بعد بضع ساعات ضجت الكنيسة كلها لسماعها نبأ رجوع الخليفة اليهم وارتفعت جميع الاصوات بالبكاء والعويل حتى شاهدوا الخليفة بالعيان يدخل الكنيسة بحاشيته فكادت البابهم تطير واذا بالحاكم يسلم البطريك فرمانا باباحة الحرية للاقباط ورد جميع ما سلب منهم فتغيرت لهجة حزنهم بلهجة الشكر لله على هذه النعمة الجزيلة ثم تفرغ البابا زكريا لترميم ما تهدم من كنائس بدون كلل مدة ١٢ سنة فجدد منها الكثير وساعده على ذلك فرمان الحاكم بأمر الله

والتاريخ بمدح البابا زكريا و يصفه بالتقوى الزائدة حتى استحق أن تجرى على يديه آيات وعجائب بقوة الله ومن ذلك أن شماسا اختلف مع امرأته وتركها فجر به الشيطان بارتكاب خطية النونا مع خنثى ولانه أحد خدام بيعة الله انتقم منه عاجلا بأن ضربه بالبرص. ولما مضى الى بيته رأته امرأته على تلك الحال فقدمت عليه شكوى للبطريرك فاستحضره لديه وفرض عليه قانونا بأن

يصوم أربعين يوما الى المساء و يأكل و يشرب فقط ما يسد الرمق والسغب و بعد انقضاء هذه المدة منحه الحل والغفران ومسحه بزيت فنال الشفاء العاجل

واستمر البابا زكر يا بطريزكا مدة ٢٧ سنة قضى منها منفيا مدة تسع سنين ببرية شيهات وبنى فى عهده ديرشهران (١) المعروف الآن بدير العريان بناه الراهب بيمين بأمر الحاكم . وكانت نياحة البابا زكريا فى ١٣٣ هاتورسنة ٧٤٥ش و ١٠٣٢ م

### (٢) شنوده ٢ ــ البطر يرك الخامس والستون:

و بعد وفاة البابا زكر يا انتخب مجمع الاساقفة والشعب راهبا يسمى شنوده من دير أبى مقار وأصله من طنان وقيل تلبانه وكانت العادة أن الحليفة لا يصرح بتقليد البطر يرك الا اذا أورد مبلغا مقداره ٦٠٠٠ دينار نقدا أو يكتب به صكا ليدفعه في ميعاد معين وكان بين الاقباط رجل مسموع الكلمة يسمى ابن بكر فسعى لدى الخليفة فأصدر أمرا برفع هذه الغرامة وأذن برسامة الاب شنوده بطر يركا فرسم في شهر كيهك سنة ٥٤٧ش و٢٠٣٢م في عهد خلافة الظاهر بن الحاكم

وفي وقت ترشيح شنوده اشترط عليه اكليروس الاسكندرية أن ينفق على كنائسهم كل سنة ٥٠٠ دينار واشترط عليه أعيان الطائفة أن يرفض قبول أية رشوة لاسيا ممن يروم أن ينال درجة كهنوتية . ولكن هذا البطريرك لم يكد يستقربه المنصب حتى أظهر من محبته للمال ما أوجب اعتراض أهم أبناء أمته عنه لاسيا ابن بكر الذي نصحه بالسير في طريق الاعتدال فأهانه وتجاوز عهده ولم يكن يسمح برتبة الاسقفية أو القسوسية الالمن يجزل له الرشوة . و يقال ان الايغومانوس يوحنا الذي طالب بالاسقفية في عهد البابا زكريا ولم ينلها رأى الفرصة مناسبة للحصول عليها فقدم للبطريرك ما جعله أهلا للاسقفية على ابروشية العريش وصاريدفع ستين دينارا سنويا لحصوله على أمنيته . و باع البطريرك أسقفية بانفيوس للاسقف روفائيل بألف ومائتي دينار وأسقفية ليكو بوليس «أسيوط » بمبلغ فادح . غير أن شعب ليكو بوليس رفض قبول هذا الايغومانوس أسقفا عليه لعلمه بنواله الرتبة بالسيمونية فطلب من البطريرك اما أن يقنع الشعب أو يعطيه ما دفعه فرفض الجابة الطلبين

وأصدر هذا البطر يرك قرارا يقضى بأن تكون جميع مقتنيات الاساقفة ملكا للبطر يركية بعد وفعاتهم وكان أول من نفذ فيه هذا القرار أسقف شنان فأمر أخاه أن يسلم كل ما كان لاخيه الى البطر يركية فالتمس منه أن يترك له ولوشيئا يسيرا يعيش منه فلم يقبل فاعتنق الرجل الديانة الاسلامية ورفع دعواه للمحاكم الشرعية التي حكمت له بأحقية امتلاك جميع مقتنيات أخيه . غير

<sup>(</sup>١) اسم البلدة التي كان بها الدير وكانت عامرة آهلة وقد خربت وتلاشت كغيرها وفي موقعها الان قرية تسمى المعصرة .

ان هـذا الـقرار أى تحويل مقتنيات الاساقفة الى البطر يركية بعد وفاتهم صار نافذ المقعول وعمل بة لغاية يومنا هذا

وفى السنة الثانية من رئاسة هذا البطريرك أظهر رفضه لدفع الاعانة التى قررها للاسكندرين واعتذر بعدم كفاية ايراد البطريركية لمصروفاته فرفع عليه أكليروس الاسكندرية دعوى فى جمع انعقد بالقاهرة حضره ابن بكر ولما طال الجدال بين البطريرك والاسكندريين تعهد ابن بكر هو ووجهاء الطائفة بدفع هذه الاعانة اذا أقلع البطريرك والاساقفة عن بيع الرتب الكه ووتية فقبل التوقيع على صورة قراريهذا الشكل. وكان بعض الاساقفة قد أخذوا أموالا من بعض العلمانيين ليكرسوهم كهنة فرفضوا التوقيع معتبرين عملهم شريفا. فتقدم اليهم ابن بكر ونصحهم بالعدول عن هذا التصرف الوخيم فأظهر البطريرك ارتباحه لكلامه وطلب منه القرار ليعيد قراءته على مسمع الاساقفة فأعطاه اياه ابن بكر مطمئنا ولكنه اندهش اذ رآه ممزقا بين يديه وانتهى المجمع على هذه الحالة المحزنة

غير ان الاساقفة الذين أثر فيهم كلام ابن بكر اجتمعوا في كنيسة أبي سيفين وأظهروا رضاءهم على قراره واتفقوا على السير بموجبه . فتحزب البطر يرك ولبث في كنيسة الملاك ميخائيل ثم توجه في اليوم التالي الى كنيسة أبي سيفين وتقابل مع الاساقفة وابن بكر وأخذ في مناقشهم حتى قبل أخيرا أن يمضى ذلك القرار ولكنه اذ رأى ابن بكريتداخل في شئونه المالية رجع الى عناده وعمل على اهانته وقضى بقية حياته مبغوضا حتى أدركته المنية في ١٢ هاتور سنة ٧٦١ ش و٧٤ وما

### (٣) خير وستوذولو البطريرك السادس والستون:

كان راهبا بصومعة سنجار و يلقب بالحبيس وأصله من بلدة بورا وتمت رسامته في شهر كيك سنة ٧٦١ش و٧٤٧م في عهد خلافة المستنصر بن الحاكم فلما استقر به المنصب قام من مدينة الاسكندرية الى مصر واتخذ كنيسة المعلقة بظاهر الفسطاط مقرا له ولم يكتف بكنيسة المعلقة بل جدد كنيسة القديس مركوريوس وجعلها كاتدرائية كبرى ومركزا لكرسيه وجعل كنيسة العذرا في حي الاروام مقرا له يأوى اليه عند اللزوم ورضى أسقف بابيليون بذلك . والذى دعاه إلى ذلك انتقال عظمة مدينة الاسكندرية الى مدينة القاهرة وكثرة ما في هذه من المسيحيين وعلاقة وظيفته بالحكومة ومن ذلك الحين ضاريعين أسقف للاسكندرية بلقب وكيل الكرازة المرقسية

وكان أول من سعى في ايصال الاذى لهذا البابا رجل كان بين كتاب الدولة يسمى يوحنا بن المظالم أحب الاسقفية وسعى لدى البطر يرك ومازال به حتى أجاب طلبه وولاه أسقفية سخا . و يظهر ان مطامعه لم تقف عند هذا الحد وكان هذا سبب نزاع حدث بينه و بين البطر يرك عقب انتقاله لمصر فضم اليه بعض الاساقفة منهم خائيل أسقف قطور وايليا أسقف طمويه وجرجس أسقف الخندق ومرقس أسقف البلينا وميخائيل أسقف تنيس وتحالفوا مع جهور من الشعب على عزل البطريك وادعوا بأن رسامته غير قانونية لان الفصول المختصة بسيامة البطاركة لم تقرأ عليه . ولكن كان في بلاط الحليفة رجل يسمى أبا زكريا يحيى بن مقاره وهوشيخ فاضل مسموع الكلمة فتلافى الامر وتداخل بينهم وصائح البطريك مع أسقف سخا وطيب خاطر الباقين وصرفهم الى مراكزهم وبهذا انتهت على أحسن حال . و بعد ذلك حدث انقسام بين مجمع الاساقفة بسبب ائنين منها تشاحنا على حدود ابروشيتها ولم ينته الحلاف ويحل السلام الإ بعد تعب شديد

ومن أعمال هذا البابا انه اهتم باصلاح ما تخرب من الكنائس وحدث انه في يوم واحد دشن خس كنائس قام بتشييدها أعيان الطائفة بأسهاء القديسين يوحنا الانجيلي ومركور يوس ومينا وجرجس وروفائيل. ورسم في ذلك اليوم كاهنا وستين شماسا وكان الفرح شاملا والسرور عاما

ثم وجه نظره نحو الخلل الذى ساد على الكنيسة فى أيام سلفه الذى لم يكن بهتم باتمام طقوس الكنيسة كها هى وكان ذو و النفوذ يتداخلون فى قلب نظامها حتى فترت الغيرة الدينية وأقبل الكنيسون على اعتناق الديانة الاسلامية فجال البابا خير وستوذولو فى جميع أنحاء القطر المصرى يتفقد أحوال الكنائس و يتبين شئونها فبنى كنائس كثيرة حتى وصل الى دمنهور فشيد بها بيعمة فخمة واتخذها مقرا لكرسيه فزادت قيمتها و وفد عليها الكثيرون من الاقباط وذلك لان بعدها عن مركز الحكومة منع وصول الاضطهاد اليها

وأول تهمة وجهت اليه من المسلمين انه استعمل سلطانه على جرجس ملك النوبة للضرر بمصالح المسلمين وألزمه بان يقطع العلاقات التجارية معهم ويمتنع عن ارسال الجزية المعتادة من الرقيق . وكان البطريرك قد أوفد أسقفا من قبله الى ملك النوبة ليدشن كنيسة بنيت في عهده ولما أحضر البابا ليجيب عن هذه التهمة أخذ يقنع يازورى وزير الحليفة في مصر بأن مصالحه ببلاد الحبشة لا تتعلق مطلقا بالمسائل السياسية بل بمسائل خاصة بالديانة فسلم الوزير بصحة كلامه ولبث البطريرك هو وقومه مدة متمتعين بالراحة الكاملة

وفيا بعد قام لمقاومته عبد الوهاب أبو الحسين أحد قضاة القاهرة الذى انتقل الى دمهور وهناك واجه البطر يرك وكان يتوهم ان البطر يرك سيهبه شيئا فلها خاب أمله استخدم كراهة الوزير للبطر يرك للانتقام منه فوشى به انه سلب أموال كثير بن ظلها و بنى بها عشر بن كنيسة وفى دمهور شيد كنيسة عظيمة وقصرا شاهقا نقش عليه البسملة المسيحية واتهمه بأنه يحتقر الاسلام واذ كان الوزير يتوقع فرصة لاضطهاد النصارى استعظم هذه التهمة وأرسل بعجلة من يهدم تلك الكنائس التي بشلك الجهه وناصره على اتمام هذا الامر أبو الفرج البابلي من كبار الملكة وكان حينئذ

وكيلا على الوجه البحرى وألزم البطر يرك أن يمحو البسملة المنقوشة على باب قصره فلم يمانع فى ذلك لكنه قال «ان محوها من على السور لا يمحوها عن صفحات قلبي »

ثم قبض على البطر يرك و بعض أساقفة الوجه البحرى واعتقلوا وأرسلوا الى القاهرة مدعين عليهم بدعاو باطلة لا أصل لها . أما الخليفة فانه رغها عن تموهات الوزير لم يجد عليهم ما يوجب هذه الاهانة فأخلى سبيلهم وطيب خاطرهم وصرفهم الى أماكنهم فشق هذا على الوزير ولشدة غيظه أمر بقفل جميع الكنائس المسيحية في القطر المصرى فثار الشعب القبطى و بلغ الخبر للخليفة الذى تلافى الامر بالمقبض على هذا الوزير المستبد ونفاه الى جهة تنبس بأقصى الوجه البحرى و بعد ذلك قتله لما رآه يسعى في تهييج المسلمين على النصارى

ولم بكد البطر يرك يستريح قليلا حتى جرى عليه اضطهاد آخر عندما حاول أن يفتح الكنائس فتعينت ضريبة باهظة على أقباط الاسكندرية دفعوها مقابل تسليم البطريرك مفاتيح كنيسة واحدة لاقامة العبادة فيها وتركوا له بيت انيانوس البطريرك الثانى وذكر كاترمير المؤرخ نقلا عن كتاب مخطوط ان رأس يوحنا المعمدان التي كانت محفوظة الى ذلك الوقت بالاسكندرية خبأها الاقباط خوفا من وقوعها في يد المسلمين

وعاد المسلمون ثانية وألقوا القبض على البطريرك ووجدوا في خزينته تسعة آلاف دينار نهبوها واقتسموها ثم أطلقوا سراحه بتوسط ذوى النفوذ من موظفى الاقباط وكانت العادة أن يزور البطاركة أديرة وادى النظرون ففى أحد السنين بينا كان البابا خيروستوذولو بوادى النطرون هجم اتساع ناصر الدولة زعيم الترك على الاديرة واضطهدوا الرهبان وذبحوا كثيرين منهم وأخذوا البطريرك أسيرا معهم وأوسعوه اهانة وتعذيبا ولكن الله نجاه بواسطة رجل قبطى يدعى أبا الطيب كان رئس كهتبة ناصر الدولة فتوسل الى مولاه أن يطلقه ففعل اكراما لخاطره ودفع أبو الطيب فدية له مبلغ ثلاثة آلاف دينار

وأصيبت البلاد في بعد بجوع شديد مات بسببه ميخائيل أسقف تنيس وكان جرجس ملك النوبة قد ارسل رجلا يقال له بامون ليرسمه البطر يرك مطرانا لبلاده فرسمه واوصاه ان يخبر الملك بالحالة السيئة التي بات فيها الاقباط فشفق عليهم ملك النوبة وارسل لهم زادا وافراغير ان جنود ناصر الدولة اعترضوا رسل ملك النوبة عند وصولهم الى حدود عصر وارجعوهم بالمؤونة خائبين الى ملكهم

وفيا بعد قبض على زمام الولاية في مصر بدر الدين الجمالي فوشي له أحد المسلمين بأن فكتور مطران النوبة أمر بهدم جامع للمسلمين هناك فغضب لذلك وأمر بالقاء القبض على البطر يرك وألقى عليه تبعة ذلك العمل ولكن البطر يرك برهن له على فساد البّمة فاطلقه وأخلى

سبيله. وهرب احد العصاة من وجه بدر الجمالي الى بلاد النوبة فكلف البطريرك بان يبعث اسقفا من قبله الى ملك النوبة يطلب منه تسليم ذلك الثائر فأجاب البطريرك طلبه وعين لذلك اسقفا يدعى مركور يوس سارمع مندوبين من قبل بدرو بلغوا الطلب لملك النوبة فقبض على ذلك الرجل وسلمه اليهم فجاؤا به الى القاهرة.

ووشى مرة أخرى الى بدربان كيرلس مطران الحبشة الذى كان يدعى قبلا اينا عبدون يغرر بمسلمى الحبشة الضعيفى الايمان و يدعوهم الى شرب الخمر عند تناول الطعام فقبض بدرعلى البابا خيروستوذولو بصفته رئيسا لذلك المطران ليعاقبه عوضا عنه ولحسن الحظ لم يكن كيرلس الذكور قد سيم مطرانا بعد فدفع المطران عنه هذه التهمة وصرح بانه لم يرسم بعد وانه سيرسل له الانبا مركور يوس لتتميم رسامته و ينصحه بان يكف عها يعمل ان كان ما شاع حقا فاقتنع بدر الدين واطلقه ولكن غيظ ولاة المسلمين من البطر يرك كان يزداد يوما فيوما خصوصا لما رأوه من نفوذه على بلاد الحبشة فكانوا يفضون المراسلات المتبادلة بين الفريقين و يردونها الى جهاتها مفضوضة أو يزونها حسم يترأى لهم

أما البابا خيروستوذولو فصرف باقى حياته فى وضع قوانين كنسية نافعة لشفاء داء الحلل الذى كان عاما وقتئذ وجعل هذه القوانين سارية المفعول فى كل كنائس القطر المصرى وكان عددها ٢١ قانونا حرم فى بعضها على الارثوذكس من رجال ونساء التزوج بالاجانب وغير الارثوذكس. وكانت العادة ان يصنع القربان المقدس خاليا من الزيوت والادهان ولكن اهالى سوريا كانوا يضعون الزيوت فى قرابينهم فانكر عليهم البابا خيروستوذولو ذلك واتفق انه كان يقدس مرة فى كنيسة ابى سيفين بحضور طبيب سورى له اتصال بالخليفة فاحضر قربانا مما يصنع فى بلاده وطلب من البطريوك ان يصلى عليه فافهمه ان ذلك مغاير لقوانين الكنيسة فأصر الطبيب على القاء بذور على طلبه حتى أمر البطريوك رجال الكنيسة أن يخرجوه رغها فعمل هذا الطبيب على القاء بذور العداء بن البطريوك والخليفة

و بعد ان قضى هذا البطر يرك مدة تسع وعشر ين سنة وثمانية شهور و١٩ يوما على الكرسى البطر يركى رقد فى الرب فى ٢٤ كيهك سنة ٧٩٧ش و١٠٧٨م ودفن بكنيسة المعلقة ببابيليون ثم نقلوا رفاته الى وادى النطرون

#### (٤ ) كيرلس ٢ ــ البطر يرك السابع والستون:

كان حبيسا بصومعة سنجار وأسمه جرجس وهو من اهل اقلاقه بحيره انتخب للبطر يركية في ٢٢ برمهات سنة ٧٩٢ ش و١٠٧٨م في عهد خلافة المستنصر بقرار مجمع انعقد في الدار البطر يركية مؤلف من الاساقفة وكبار الشعب. وقو بل انتخابه بالارتياح في جميع دوائر الحكومة

حشى ان عقلاء المسلمين طلبوا اليه ان يبارك قصر الخليفة فباركه باحتفال عظيم وتفاءل الاقباط به خيرا

وعقب رسامته بقليل تنازل سلمون ملك النوبة عن الملك لابن أخته المدعو جرجس وآثر العزلة والانفراد في دير نفر يوس الواقع في البرية بين حدود مصر والنوبة ملازما الصلاة والعبادة فحاصره أهل أسوان طمعا في ضم الدير الى مصر وأخذوه أسيرا وأتوا به الى أمير الجيوش بدر الجمالي فقابله البطريرك وكبار الاقباط باحتفال عظيم ولقى من أمير الجيوش اكراما زائدا وخصص له قصرا لاقامته فيه و بقى به في مصرحتى توفى بعد ذلك بقليل ودفن بالاكرام بدير الخندق المعروف الآن بدير انبا رويس خارج القاهرة

وفى أثناء اقامة سلمون بمصر تحقق بالعيان ما كان بين القبط والنوبيين من الرابطة الدينية وتبادل البطر يرك معه الزيارات واحتفى به وجهاء الطائفة وكان وجوده بينهم هذه المدة سببا فى رفع سُأنهم عند أكابر الدولة وعظمائها لاسيا عند أمير الجيوش الذى لما شاهد علامات الاخاء بين الاقباط والنوبيين والحبش رغب فى عقد معاهدة مع ملوك هاتين الامتين لتسهيل طرق التجارة وامتدادها بين الديار المصرية وتلك البلاد فكاشف عظهاء الامة القبطية وعقلاءهم بما يكنه فى صدره وطلب منهم بذل الجهد فى مساعدته فلبوا طلبه وشرعوا فى فتح باب الخابرات مع ملوك الحبشة والنوبة بواسطة البطريرك وهكذا تم الاتفاق على ما يروم امير الجيوش الذى أنعم على البطريرك بمال يستعين به على اصلاح الاديرة والكنائس المتخربة

وجرى بعد ذلك ان شخصا اسمه كيرلس انطلق الى بلاد الحبشة وادعى انه مطرانها وتسلط على كنائسها ولما بلغ أمره الى البابا كيرلس حزن وقصد ان يقيم غيره اسقفا شرعيا يدعى ساو يرس و يرسله اليها فقاومه أمير الجيوش وأبى ان يرخص له بسفر المطران الا اذا وعده بان يبنى فى الحبشة خسة مساجد وان يرسل له المطران كل سنة هدية فلم يسع البطر يرك الا الرضوخ وسار ساو يرس الى الحبشة فهرب من وجهه كيرلس الى بلدة (دهلك) من بلاد الحكومة المصرية و بلغ أمره أمير الجيوش فاستقدمه اليه وأخذ كل ثروته وقتله ولاقى المطران ساو يرس متاعب جة لاسيا عندما شرع يبذل مجهوده فى اصلاح الكنيسة الحبشية ومقاومة العادات الفاسدة الشائعة بينها وكان جل الامراء يأخذون جلة من الجاريات فوق الزوجة الشرعية فقصد المطران ان يستأصل شأفة هذه العادة ولكن مساعيه لم تأت بفائدة تذكر لانهم كانوا يدعون انهم باقون على شر يعة موسى فى أمر تعدد الزوجات واعتقدوا ان ذلك ليس محرماً الا على القسوس والشمامسة فقط مع اعترافهم بان ذلك غالف لروح السيح

وحدث فيما بعد ان ساو يرس أرسل اخاه الى امير الجيوش بهدية لم تصادف منه قبولا لحقارتها فاشتد غيظه وأتى بالبطر يرك مع عشرة اساقفة وأخذ يعنفه بشدة على تقصيره في القيام بما وعد به فشرع البطريرك يدافع عن نفسه فقاطعه وتوعده واساقفته ان لم يكلفوا اثنين منهم بالسفر الى - الحبشة ليلزما مطرانها بوفاء وعده وان يرسل ضريبة ، ٥ سنة سلفا وان يحذر الحبش من التربص لتجار الاسلام في الدروب وأمر ان يبقى البطريرك والاساقفة تحت تصرفه وان يدفع كل منهم اربعة دنانير يوميا نفقة اعالة حتى يرجع المطرانان اللذان يرسلان الى الحبشة ولكنه فيا بعد عدل عن هذا الرأى واكتفى بتدوين أسمائهم وجعلهم تحت مراقبة الجنود وأطلق سراحهم فاقاموا في كنيسة المعلقة واتفقوا على أن يرسلوا الانبا مرقس اسقف أوسيم والانبا تادرس اسقف سنجار واحاطوا امير الجيوش با دبروه

ولكن هذا الامر لم ينفذ بتدبير الهي وذلك ان باسيل ملك النوبة ارسل ابن الملك المتوفى اللي أمير الجيوش بهدايا فاخرة طالبا منه أن يكلف البطر يرك بتكر يسه مطرانا على النوبة وخشى امير الجيوش ان يظهر سخطه على البطر يرك امام ابن ملك النوبة فسمح له ان يمثل امامه هو واخو ساو يرس المطران فدفع البطر يرك عن نفسه وأخبره أخو المطران ان أخاه بنى سبعة جوامع بدل اربعة ولكن الحبش هاجوا عليه واتهموه بالتحيز للمسلمين وقاموا على الجوامع وهدموها وقصدوا الفتك بالمطران حتى اضطر الى الهروب ولم يخلصه من ايديهم الا الملك الذي امر بسجنه حينئذ

ولما شعر ابن ملك النوبة بحرج حالة البطريرك والاساقفة طلب من أمير الجيوش اطلاق سراحهم فقبل وامر البطريرك بارسال الاسقفين الى الحبشة لاعادة بناء الجوامع المهدمة فسافر الاسقفان واخبرا ملك الحبشة بالامر وأخبراه أن جيع كنائس القطر المصرى تحت خطر الانهدام ان لم تسرع ببناء الجوامع فاستشاط الملك غيظا وارسل يقول لبدر «ان تجاسرت ومددت يدك بسوء الى كنيسة واحدة فاعلم انى اقلب مكة رأسا على عقب ولا ارضى باعادة بناء حجر واحد الا اذا اخذت وزنه ذهبا »

غير ان بدر الجمالى هذا على رأى اكثر المؤرخين لم يكن مسلما بل مسيحيا وانما اظهر التحيز للاسلامية حبا في بقاء سلطانه مرفوع الشأن . وقد تحلت أخلاقه الطيبة في الحادثة التي نذكرها وهي ان الاسقف يوحنا الظالم الذي سبق واضطهد البابا خير وستوذولو بقي مصرا على تشويش راحة الامة فصار يترقب فرصة لاظهار ما كان يخفيه في صدره فلما تقلد البابا كيرلس الرئاسة اتحد مع اربعة أساقفة وهم أخوه مرقس أسقف سمنود و يوحنا أسقف دميرة وخائيل أسقف أبي صير ومقارة أسقف القيس ومعهم الشماس أبو غالب أحد أعيان مصر المشهورين وتواطأوا على عزل البطريرك فكتبوا تقريرا بالطعن في حقه مدعين عليه بدعاو توجب عزله وقدموها لبدر الدين الجمالي بواسطة يسيب رئيس بستانه وكان قبطيا . وكان البطريرك متغيبا حينئذ في الاقاليم يزور الكنائس و يفتقد الرعية و يدشن البيع التي بنيت حديثا

فلما اطلع أمير الجيوش على التقرير رأى انه ليس من شأنه أن يحكم في أمر مثل هذا من

تلقاء نفسه بمجرد أقوالهم فأمر البطر يوك بعقد مجمع من أساقفة الوجهين القبلى والبحرى وكبار الامة يرأسه أمير الجيوش ليبحثوا في الامور المنسوبة اليه على البطر يوك ليعرف عما اذا كانت صحيحة أو غير صحيحة فحرر البطر يرك كشفا بأسهاء الاساقفة الذين يطلبون لحضور الاجتماع فحضر في مدة قصيرة ٢٧ أسقفا من الوجه البحرى و ٢٢ من الوجه القبلى و ٣ أساقفة بابيليون والحندق والجيزة

ولما تكامل عدد الحضور انعقد الجمع تحت رئاسة أمير الجيوش في قطعة أرض له خارج القاهرة. ثم وضع الكتاب القدس في الوسط وجلس أساقفة الوجه البحرى على الكراسي في صف وأساقفة الوجه البحرى على الكراسي في صف وأساقفة مصر وضواحيها في وصف وجلس المشتكون وأصحاب الدعوى معا. و بعد الصلاة قدم ابن الظالم تقريره الذي يتهم فيه البطريرك بتهم شنيعة فقام البابا كيرلس وفند كل تهمة تفنيدا لا يدع مجالا لمدع فاقتنع الجميع وعلى رأسهم أمير الجيوش ببراءة البطريرك ولذلك وقف أمير الجيوش في وسط المجمع وو بخ الاساقفة على هذا التنابذ قائلا لمم «كان يجدر بكم أن تكونوا أنتم المثال في المساعة حتى يقتدى بكم الشعب الذي ترشدونه ثم لمم «كان يجدر بكم أن تكونوا أنتم المثال في المساعة حتى يقتدى بكم الشعب الذي ترشدونه ثم أمامه وكلف أحد رجاله بأن يسلمهم أوراق العفو. ثم أمر بقطع رأس عامل بستانه الذي سعى بالشر ضد بطريركه فخيجل الاساقفة من تأنيب الجمالي لهم ورجعوا الى كنيسة ابي سيفين وأخذوا يتضرعون الى الله ليغفر لهم خطاياهم و بعد أسبوع كلفوا البطريرك بأن يقيم لهم صلاة القداس وتناولوا من بن يديه القربان المقدس

ولما كان بدر الدين الجمالي أمير الجيوش أرمني الاصل تكاثر عدد الارمن المهاجرين الى القطر المصرى حتى انتخبوا لهم بطريركا يدعى غريغورى ولما كان الارمن تابعين للكنيسة القبطية في اعتقادها بالطبيعة الواحدة فقام البابا كيرلس برسامة غريغورى بطريرك الارمن وحرر منشورا لكافة الكنائس يخبرها فيه أن كنائس مصر والحبشة وانطاكية وارمينية متحدة في الايمان الارثوذكسي المستقيم

#### (٥) ميخائيل ٢ ــ البطر يرك الثامن والستون :

رسم بعد وفياة البابا كيرلس الثاني بأربعة شهور وأربعة أيام وأصله من بلدة سخا وكان حبيسا بصومعة سنجار وقبل رسامته اشترط عليه الاساقفة :

- (١) أن يحرم السيمونية
- (٢) أن يتعهد بدفع مرتب وكيل الكرازة المرقسية بالاسكندرية

(٣) أن يتنازل عن الكنائس التي أتخذها لنفسه البابا خيروستوذولو من كرسي مصروهي كنائس المعلقة وأبي سيفين والعذرا بحارة الروم ومن كرسي أوسيم والجيزة كنيسة الملاك ميخائيل ومن كرسي طمويه دير الشمع ودير الفخار. وكتبت هذه الشروط في أربع نسخ أمضاها البسطر يرك وحفظت واحدة عنده والثانيه عند شنوده أسقف مصر والثالثة عند يوحنا أسقف سخا والرابعة عند أسقف الاسكندرية وقيل ان البطريرك عندما أمضى الشروط وعدهم بالنظر في سائر مطاليهم لاسيا راتب أسقف الاسكندرية الذي يتعذر عليه القيام به

وهذه الكلمات قالها البطريرك كمقدمة لعزمه على نكث هذه الشروط ولهذا لما جاءه أسقف مصر وطلب منه أن يتنازل له عن الكنائس التي ذكرت في الشروط أنكر عليه ذلك وقال انه رفض هذه الشروط عند توليته . وكان البطريرك قد تحصل على نسختين من الشروط المأخوذة عليه وهما نسختا أسقفي الاسكندرية وسخا . وكانت نسخة أسقف مصر معه فأشهرها أمام البطريرك وقال له «أنا بيدي الحجة عليك» فحاول أن يأخذها منه فأبي أن يعطيها له فغضب عليه ومنعه من مباشرة خدمة الكهنوت وأمر كهنة مصر أن لا يذكروا اسمه في أثناء الصلاة فاضطر ومنعه من مباشرة خدمة الكهنوت وأمر كهنة مصر أن لا يذكروا اسمه في أثناء الصلاة فاضطر الاسقف للهروب واختفى في دير القلمون بالفيوم . فقامت قيامة الشعب في مصر واعتصبوا ضد البطريرك وقصدوا خلعه بالقوة ان لم يرد أسقفهم لمركزه لرغبتهم واستدعى الاسقف ولاطفه ورده الى مقره

ولم يلبثا متسالمين مدة حتى قام بينها النفور مرة أخرى فأراد البطر يرك أن يتخلص منه فدعا أساقفة مصر وعقد مجمعا وادعى عليه أمامه انه قدس فى أيام البابا كيرلس مرتين فى يوم واحد مخالفة للقوانين فأقر المجمع على وجوب قطعه ودعاه ليسمع صوت الحكم فأبى الحضور وهرب وأختبأ فى منزل مختف ببابيليون و بعد انصراف المجمع وضع البطر يرك يديه على كنيستى شنوده ببابيليون اللتين قام عليها النزاع

وقام البابا ميخائيل بعد ذلك بخدمة جليلة للقطر المصرى وذلك انه لما تولى المستنصر بالله لم يرتفع النيل أعواما متوالية فتعطل الزرع وقلت المحصولات وكثر الغلاء حتى بلغ ثمن الاردب الواحد من القمح مبلغا عظيما واذ علم المستنصر بأن مصدر زيادة النيل من بلاد الحبش دعا اليه البطر يرك و بعشه البها بهدية سنية برسم النجاشي ولدى وصوله قابله باحتفال عظيم وسأله عن سبب قدومه

فأعلمه بما حل بمصر وأهلها من الضنك والجوع بسبب نقص زيادة النيل وانه أتى ليستعين به على ايجاد طريقة لمنع هذه الغوائل عن البلاد وأهلها . وقدم له هدية الخليفة فأمر الملك بفتح سد فى احدى الجهات التابعة له فجرت المياه منه الى أن وصلت مصر وزاد النيل فى ليلة واحدة ثلاثة أذرع واستمرت الزيادة حتى رويت البلاد وزرعت الاراضى فزال الغلا وفى أثناء اقامة البطريرك بتلك الاصقاع بذل جهده فى تمكين عرى الود بين الخليفة وملك الاحباش فكانت هذه خدمة أخرى قام بتأديتها للمستنصر ونال بذلك رضاه وممنونيته فأحسن اليه و بالغ فى اكرامة والبابا ميخائيل هو أول بطريرك مصرى زار بلاد الحبش بعد خضوعها دينيا للكنيسة القبطية

وفى سنة ١١٠٢ م توفى مطران الحبشة فأرسل ملكها وفدا للبطر يرك يطلب منه أن يرسم لهم آخر عوضه فرسم البطر يرك راهبا يدعى جرجس مطرانا وسافر مع الوفد الى بلاد الحبشة ولكنه بوصوله فيها واستلامه دار المطرانية أظهر الميل لجمع الاموال فغضب عليه الاحباش والزمه الملك بردكل ما جمعه ثم أعيد الى مصر وطرح بأمر الوزير الافضل في أعماق السجون

وقصد البابا ميخاثيل أن يقيم أسقفا لمصر خلافا لاسقفها المقطوع فحالت دون قصده المنية وذلك ان الوزير الافضل رجع من الحرب الى مصر فخرج البطريرك لتهنئته فلم يكد يعود الى الدار البطريركية حتى أصيب بطاعون وتوفى فى ثانى يوم فى ٣٠ بشنس سنة ١٩٨٨ش و١١٠٢م و بعد أن استمر على الكرسى الحبرية تسع سنين و٧ شهور و١٩ يوما

#### القسم الثاني مشاهر الكنيسة

(۱) المعلم سرور جلال (۲) أبو البمن يوسف (۳) أبو سعد منصور (٤) أبو المليح (٥) بقيرة الرشيدى

#### (١) المعلم سرور جملال :

كأن ضامنا ملتزما في أيام الخليفة المستنصر فتمكن من أن يحصل على ثروة طائلة واشتهر بالعقل والفطنة وحسن التدبير وأحبه الخليفة وقر به اليه ونال ثقته فكان يجيبه الى كل ما يطلب وكان الخليفة يكلفه سنو يا باعداد كل ما يلزمه لراحته فم الخليج لحضور مهرجان كسر السد (فتح الخليج ) فكان يقوم بما يحتاجه وجيوشه من الطعام الفاخر فيسر منه الخليفة ويخلع عليه . ومع ذلك كان المعلم سرور وديعا متواضعا يعمل الخير لجميع الناس بدون تمييز بين مسلم ومسيحى فقصده كل من له حاجة عند الخليفة فكان يسأله في أمرهم فلا يرد له طلبا حتى أجمع الكل على عبته . وقيل ان الخليفة أرسله في مهمة فات فجأة في الطريق و يقال انه مات بدون أن يخلف نسلا

#### (٢) أبو اليمن يوسف بن مكرواه بن زنبور الشهير بأمين الامناء:

وكان أمينا على خزائن الخليفة ثم تولى نظارة الريف بالوجه البحرى وقد أحسن كثيرا الى أبناء جنسه فابتنى ديرا عظيا فى أحسن مكان وهو الدير الشهير بدير أبى سيفين بطمو يه ببر الجيزة وغرس حوله بساتين واسعة كانت فى أيامه من أبهج المتنزهات حتى ان الافضل الوزير ابن بدر الجحمالى كان يقضى فيها أغلب أوقاته متنزها . وأبو اليمن أصل عائلة كبيرة عظم أمرها واشتهرت بالمخنى وسعة الحال وآخر أعضائها ابن القيس ابن زنبور الذى أسلم فى أيام دولة المماليك وسمى بعلم الدين

#### (٣) أبوسعد منصور:

هو ابن أبى اليمن المذكور كان كاتبا بليغا و بطلا شجاعا تولى الوزارة فى أيام المستنصر ولحنه تخلى عنها عندما طالبهم الجند الا تراك بمرتباتهم ولم يكن فى الحرينة ما يسد مطالبهم ولما اعتصب كبيرهم ناصر الدولة على الخليفة قام لردعه أبو سعد على رأس العماكر المواليه فقاتله وهزمه

#### (٤ ) أبو المليح الشهير بمماتى :

كان فى خلافة المستنصر ووزارة بدر الجمالى أمير الجيوش واشتهر بالغنى وسعة الحال وعمل الخير والاحسان وسبب تسميته مماتى انه لما اشتد الغلاء بمصر كان يجود بما عنده على المحتاجين وكان أولاد المسلمين اذا رأوه صاحوا خلفه قائلين «مماتى» فكان يشفق عليهم ويبهم غلالا لدفع جوعهم . وهو جد أسعد بن مهذب بن زكر يا الذى اسلم فى وزارة شيركو يه فى ايام العاضد

#### (a) بقيرة الرشيدى. الشهير بابن بقر:

كان من العاملين فى الامة وحدثت فى أيامه مجاعة أظهر فيه عطفا زائدا على المنكوبين فكمان يطوف الاحياء التى يقطنها العمال والفقراء مفتقدا أحوالهم محسنا اليهم وكان يقضى لياليه فى زيارة المرضى ومؤاساة المحبوسين

### القسم الثالث المملكة والكنيسة

| (٣) الحروب الصليبية | (٢) المستنصر | (١) الحاكم بأمر الله |
|---------------------|--------------|----------------------|
|---------------------|--------------|----------------------|

#### (١) ا لحاكم بأمرا للهسنة ٩٩٦م :

ظهر فى أيامه مسلم متمذهب يدعى ضرار سن شرائع كثيرة منها تعظيم يوم الجمعة والاحتفال بالاعياد والتعويض عن الحج بمكة بزيارة مقام طالب باليمن وأباح الزيجة بين الاخ وأخته والآب و بناته والام وأبنائها فارتاح الحاكم لهذه الديانة الجديدة . و يظن انه كان معتوها اذ كان يصعد كل صباح منفردا الى جبل المقطم حيث ادعى انه يناجى الله كما كان يفعل موسى . و بعد أن كان أشد نصير للديانة الاسلامية نادى جهارا بمقاومتها واقامة ديانته الجديدة مكانها فاحتقرته الرعية ولم تعد تعبأ بمدعياته فعاد الى نصرة الاسلام واضطهاد النصارى

قيل ان السبب الذي هيجه على المسيحيين هو انه في اثناء ادعائه الالوهية وضع دفاتر في مراكز الحكومة الاربعة وهي القاهرة ومصر القديمة والفسطاط و بابيليون لتسجيل أساء الذين يعتقد على البطلة ستة عشر الف نفس لم يكن بينهم مسيحي واحد فنقم على النصارى وأمر بحرق مدينتهم بابيليون فحرقت وسلبت أمتعتها ونهى عن بيع الزبيب حتى لا يتيسر للاقباط اتمام

السر المقدس وهجم على بيوت التجار وجمع ما كان موجودا منه وأحرقه بالنار وكان في الجيزة كروم كثيرة فأرسل اليها أعوانه فقطعوها وخر بوها عن آخرها.

وكان النصارى في عهد الحاكم قد تقدموا حتى صاروا كالوزارء وتعاظموا لا تساع أحوالهم وكثرة أموالهم فتزايد غيظ السلمين منهم. وكان من رجال حكومة الخليفة المعز لدين الله نصراني يسمى عيسى بن بسطوروس لبث في خدمة الحكومة الى ان مات العزيز وتولى الخلافة بعده ابنه الحاكم فعزله ثم قبض عليه وقتله وكان لبرجوان وزير الحاكم نصراني آخريسمى فهد بن ابراهيم يعرفه الحاكم حتى المعرفة لانه كان يدخل اليه مع سيده برجوان و يقف بحضرة الخليفة ويعرض عليه الرقاع ويشرح له المسائل و يتلقى أوامره عن كل واحدة منها و يكتب ما يأمر به فيوقع عليه . ولما قتل برجوان دعى الحاكم فهد بن ابراهيم وسكن روعه وأمنه على حياته ومنحه لقب رئيس ودعى أبا العلاء وصاريترقى في الوظائف والرتب العالية حتى أحرز لقب وزير ولكنه فها بعد كان فهد أول من جارعليه الحاكم من النصارى وذلك ان مناظرا له وشي به اليه بأنه يقوى نفوذ النصارى و يساعدهم على سلب مال الدواو ين بتفويض أمر الاموال والدواو ين اليهم فحمى غضب الحاكم على فهد ولم تمض أيام حتى قبض عليه وضرب عنقه بعد أن استمر في الرئاسة خص سنوات وتسعة اشهر واثني عشر يوما

وقبض الحاكم أيضا على قبطى آخريدعى المعلم غبريال بن نجاح ووعده بعنصب الوزارة أذا هو أسلم فاستمهله يوما واحدا وذهب الى أهله و ودعهم وحثهم على الثبات واحتمال الشدائد والاضطهادات المقبلة ومضى الى الخليفة وجاهر أمامه بأنه لا يترك دينه اكراما لمنصب دنياوى فأمر بضربه ألف سوط فمات قبل الضربة الثانمائة ولكنهم استمروا يضربونه وهو مائت حتى أتموا الالف . و بعد ذلك قبض على ثمانية آخرين وهددوا فثبت منهم أربعة وأسلم الآخرون فرارا من العذاب . ومات أحد الاربعة الذين ثبتوا وأرسل الثلاثة الباقون الى السجن حتى يغيروا رأيهم واستمروا في السجن حتى يغيروا رأيهم واستمروا في السجن حتى انتهى الاضطهاد

وقال المقريرزى يصف قساوة الحاكم وتجبره ((وتشدد على النصارى والزمهم بلبس ثياب الغيار وشد الزنار في أوساطهم ومنعهم من عمل الشعانين وعيد الصليب والتظاهر بما كانت عاداتهم فعلمه في أعيادهم من الاجتماع واللهو وقبض على جميع ما هو محبس على الكنائس والديارات وأدخله في الديوان وكتب الى اعماله كلها بذلك وأحرق عدة صلبان كثيرة ومنع النصارى من شراء العبيد والاماء وهدم الكنائس التي بخط راشدة ظاهر مدينة مصر وأخرب كنائس المقس خرارج القاهرة وأباح ما فيها للناس فانتهبوا منها ما يجل وصفه وهدم دير القصير وأنهب العامة ما فيه ومنع النصارى من عمل الغطاس على شاطىء النيل بمصر وأبطل ما كان يعمل فيه من الاجتماع للهو وألزم رجال النصارى بتعليق الصلبان الخشب التي زنة كل صليب منها خسة أرطال في اعتناقهم ومنعهم من ركوب الخيل وجعل لهم أن يركبوا البغال والحمير بسروج ولجم غير علاة

بالدهب والفضة بل تكون من جلود سود وضرب بالحرس في القاهرة ومصر وأمر أن لا يركب أحد من المكارية ذميا ولا يحمل نوتي منهم أحدا من أهل الذمة وأن تكون ثياب النصاري وعمائمهم شديدة السنواد وركب سنروجهم من خشب الجميز وأن يعلق اليهود في أعناقهم خشبا مدورا زنة : الحنشبة منها خمسة أرطال وهي ظاهرة فوق ثيابهم وأخذ في هدم الكنائس كلها وأباح ما فيها وما هو محبس عليها للناس نهبا واقبطاعا فهدمت بأسرها ونهب جميع امتعتها وأقطع أحباسها وبني في مواضعها المساجد وأذن بالصلاة في كنيسة شنوده بمصر وأحيط بكنيسة المعلقة في قصر الشمع وأكثر الناس في رفع القصص بطلب كنائس أعمال مصرودياراتها فلم يرد قصة منها الا وقد وقع عليها باجبابة رافعها كما سأل فأخذوا أمتعة الكنائس والديارات وباعوا بأسواق مصرما وجدوا من أواني البذهب والفضة وغير ذلك وتصرفوا في أحباسها ووجد بكنيسة شنوده مال جليلووجد فيالمعلقه من المصاغ وثياب الديباج أمر كثير جدا الى الغاية وكتب الى ولاة الاعمال بتمكين المسلمين من هدم الكنائس والديارات فعم الهدم فيها من سنة ثلاث واربعمائة حتى ذكر من يوثق به في ذلك ان الذي هدم الى آخر سنة خمس وار بعمائة بمصر والشام وأعمالها من الهياكل التي بناها الروم نيف وثـلا ثـون الف بيعة ونهب ما فيها من آلات الذهب والفضة وقبض على أوقافها وكانت أوقافا جليلة عـلـي مـبـان عـجيبة والزم النصاري أن تكون الصلبان في أعناقهم اذا دخلوا الحمام وألزم اليهود أن يكون في اعناقهم الاجراس ثم الزم اليهود والنصاري بخروجهم كلهم من أرض مصر الى بلاد الروم فاجتمعوا بأسرهم تحت القصرمن القاهرة واستغاثوا ولاذوا بعفو أمير المؤمنين حتى أعفوا من النفى وفي هذه الحوداث اسلم كثير من النصاري » أهـ

واستهمر اضطهاد الحاكم ٩ سنين كانت الثلاث الاخيرة منها أشد هولا اذ أمر بابطال العبادة في جميع الكنائس الا في الاديرة الكائنة بالجيال فكان الشعب يرشون حكام الاقاليم ليسمحوا لهم بممارسة شعائر العبادة في البيوت سرا ومن ثم صار الاقباط يقدسون و يتناولون الافخارستيا سرا . فهال الحاكم عدم تنفيذ أمره بالدقة فأصدر قرارا بمحو الديانة المسيحية من كل مملكته . وضيق على القسوس وقتل منهم عددا عظيا وهرب كثير منهم الى الاديرة البعيدة فتتبعهم وقتلهم . وأكره كثير بن من النصارى على الاسلام فأسلم منهم عدد عظيم ولكن كثير بن جاهروا بالايمان ولم يخشوا بطش الخليفة منهم الشماس بقيرة أحد رؤساء كتاب الديوان فهذا استعفى من خدمته وحل الانجيل على صدره وسار به الى السراى واعترف قدام الخليفة بالمسيح فقيده وطرحه مع جاعة في السجن ثم عفا عنهم وأنالهم الحرية فجالوا يثبتون اخوتهم على الإيمان

واستمر الحاكم يفتك بالاقباط فتكا ذريعا حتى أتاح لهم الحظ براهب يدعى بيمين كان قد أسلم فلها رأى ان كثير ين صرح لهم بالرجوع الى دينهم وقف فى طريق الحاكم هو وجماعة ممن أسلموا معه ولما مربهم صرخوا قائلين «أيها الملك مرنا أن نعود الى ديننا أو اذبحنا فاننا لا نطيق أن نبقى مسلمين » فسمح لهم بذلك وكتب لهم مرسوما وأمر أن لا يتعرض لهم أحد بمكروه . ثم قرب

اليه الراهب المذكور وأعطاه اذنا ببناء دير خارج مصر على اسم الشهيد مركور يوس وهو المعروف بدير شهران ودير العريان الآن فسكنه مع بعض الرهبان ومن عبة الحاكم لبيمين صاريتردد على هذا الدير و يأكل و يشرب مع الرهبان و يظهر استعداده لاجابة طلباتهم فطلبوا منه ارجاع بطر يركهم المنفى فأرجعه وسلمه أمرا بفتح الكنائس المغلقة التى أمر بهدمها واعادة ما نهب منها ورد أوقافها اليها كها كانت . و بعد قليل مات الحاكم وتولى الخلافة بعده ابنه الظاهر سنة ١٠٢١م فأقر الاقباط فى وظائفهم ومنحهم حرية العبادة بغير معارضة وأباح لهم الاحتفاء بعوائدهم والاحتفال بأعيادهم ومواسمهم

#### (٢ )المنتصربا لله:

بو يع الخلافة سنة ١٠٣٦م. بعد الظاهر بن الحاكم وفي أيامه اعتنق بعض الاقباط الدين الاسلامي وحدث أن أحد كبار موظفي الاقباط كان له ولد عاص فطرده من بيته لخروجه عن طاعته فاعتنق الدين الاسلامي وكان خاله جرجس أسقف ميساره فوعظه كثيرا لكي يرجع الى دينه فلم يرجع فحرمه من ميراث أبيه ولكنه بعد مدة ندم وعاد الى ديانته وترهب في دير القديس ميخائيل باسم نيقام (أي التائب) وتراى له فيا بعد أن يكفر عن حجوده للمسيح باعلان ايمانه أمام الذين كانوا يعرفونه وقت اسلامه فانطلق الى القاهرة واجتمع بهم وهو بلباس الرهبنة فاغتاظوا منه وانهالوا عليه ضربا وألقوه في السجن. فسعى والده لدى القاضى ودفع له رشوة ليفتى باخراجه فأفتى القضى بامكانية خروجه اذا تظاهر بالجنون و يقر الاطباء عنه انه مجنون أمام شهود فأقنعه ابوه بضرورة اتباع تلك الطريقة للتخلص من السجن فأطاعه وخرج أبوه ليدعو الاطباء

الا ان أحد الرهبان تمكن من الوصول اليه في السجن وو بخه على ما عزم عليه من اتباع المطريقة المشينة لشرف المسيحية فعدل عما نواه ولما تقدم الاطباء ليفحصوه اعترف بايمانه بالثلاثة الاقانيم فاغتاظ منه الشهود وقدموا عنه تقريرا للقاضي فأمر بقطع رأسه فسيق الى مكان يدعى رأس الجسر والجماهير تتبعه بكثرة من مسلمين ومسيحيين وقبل اعدامه عرض عليه الضابط المكلف بذلك الاعتراف بالاسلام ووعده بأن يهبه مقابل ذلك الحصان الذي كان راكبا اياه و يرفعه الخلفية الى أسمى الرتب فأجابه الشاب «لا تتعب نفسك مع من يتأكد ان كل مجد العالم لا يساوى شيئا يسيرا من ملكوت السموات الذي يرغب الحصول عليه » فتقدم اليه الجلاد وسيفه يلمع في يده وهده قائلا ان لم تنثن فهذا السيف الحاد يقطع حبل حياتك بعد ثوان فأجابه ان أية حديدة تنهى حياتي . وأراد أحد المؤمنين أن يغطى عينيه كي لا يجزع من رهبة الموت ولكن لم يتمكن من ذلك لان الجند منعود فناداه باللغة القبطية قائلا «تشجع يا جندي السيح فان ملاكا أراه فوق رأسك و بيده اكليل ممنعود فناداه باللغة القبطية قائلا «تشجع يا جندي السيح فان ملاكا أراه فوق رأسك و بيده اكليل جهادك » . ثم تحول الشاب الى ناحية الشرق وجنا على ركبتيه وصلى ومد عنقه للجلاد فأطاح عنه رأسه وسلم جسده لاهله بناء على أمر الخليفة ودفن بجوار كنيسة الملاك ميخائل و بعد ذلك حضر رأسه وسلم جسده لاهله بناء على أمر الخليفة ودفن بجوار كنيسة الملاك ميخائل و بعد ذلك حضر البابا خيروستوذولو البطريرك ودفنه في الكنيسة بكل احترام

وكان للمستنصر وزير ضعيف الرأى سيء التدبير يسمى محمد اليازورى كان شديد الكراهة للمسيحين عموما والاقباط خصوصا لميل الخليفة اليهم فكان يترقب فرصة للايقاع بهم فاتيحت له عندما أبلغه عدو لهم انهم شيدوا كنائس جديدة فأمر بهدمها و بقفل جميع الكنائس المسيحية في القطر المصرى فثار المسيحيون وكادت تقع الفتنة لولا أن الخليفة قبض على ذلك الوزير ونفاه الى جهة تانيس بأقصى الوجه البحرى و بعد ذلك قتله لانه كان يهيج المسلمين عليه باشاعته عنه انه يمكن الاقباط من التراؤس على المسلمين. وذلك لان الخليفة كان يعرف جيدا أمانة الاقباط ونشاطهم في عملهم فثبتهم في وظائفهم رغم قيام المسلمين عليهم وطلبهم منه أن يخلعهم من وظائفهم . وحدث انه ارضاء لخاطرهم خلع مئات وعشرات من الاقباط ولكن الاعمال أرتبكت فالتموا منه أن يعيدهم الى وظائفهم فعادوا مبجلين

وأصدر المستنصر بعد ذلك أمرا قصد به ارضاء خواطر المسلمين يقضى بهدم كنائس الوجهين القبلى والبحرى وأنيط ذلك برجلين مسلمين أبو الفرج البابلى للوجه القبلى وكان المكلف بهدم الكنائس بالوجه البحرى يدعى ناصر الدولة وكان أكثر قساوة فتخر بت كنائس دمنهور وأقفلت سائر كنائس الدلتا وفرض على الاقباط ضريبة سبعة آلاف دينار في نظير صبره على ايصاد الكنائس ولكنه بينا كان جادا في ذلك وقع عن جواده بغته فقتل لساعته وبموته كف الاضطهاد من الاقباط

أما أقباط الاسكندرية فكانوا في حال أسعد لحسن أخلاق واليهم فانه لم يكد يتلقى أمر الخليفة بضرورة دفع الاقباط ستة آلاف دينارحتى اخطر الاكليروس به وطلب منهم أن يخفوا كل ما يوجد في الكنائس من الامتعة الثينة ولما جاءت جنود الوالى في الصباح لسلب الكنيسة لم يجدوا فيها غير الحصر والستائر. وكتب للخليفة يعتذرعنهم بأنهم فقراء لا يقوون على دفع المبلغ واقترح عليه انتقاصه الى ألف دينار فقط فقبل فجمع النصف من الاقباط والنصف الآخر من الاروام. وأخذ رجال الخليفة مفاتيح جميع الكنائس ولم يعط للبطريرك الا مفاتيح كنيسة واحدة. وقيل ان رأس يوحنا المعمدان كانت محفوظة عند الاقباط فخبأوها حينئذ خشية من أن تصل الها أيدى الناهبن

وقرب نصف هذا الجيل جاء الى مصر عرب بنى هلال من بلاد نجد وكان عددهم عظيا جدا وبموجب أمر أميرهم حسن بن سرحان وقائديهم دياب بن غانم وسلامة بن رزق المشهور بأبى زيد عبروا النيل وأخر بوا أكثر الاديرة وقتلوا رهبانا كثير بن . وأصيبت البلاد بجوع شديد وعقبه و باء مهلك فتضافرا على جلب الشقاء على السكان حتى ان أهالى مدينة تانيس هلكوا جميعا من الجوع بما فيهم ميخائيل أسقفهم ولم يبق منهم سوى مائة نفس ــ

ولما اشتد الحال طلب الاقباط من جرجس ملك النوبة أن يمدهم بما يفرج كربهم فأمدهم بمؤونة أرسلها مع رسل من قبله ولكن ناصر الدولة الوزير أرغمهم على العودة بما معهم من المؤونة .

وحدث أن امرأة قبطية كانت تملك عقدا يبلغ ثمنه الف دينار فاستبدلته بكيس دقيق . وخوفا من ان لا تصل به الى منزلها استأجرت قوما يحمونها بالسيوف حتى بينها ولما صارت قريبة منه رآه الجاثعون فهجموا عليها واختطفوا الكيس بين أيديهم وأخذ كل منهم ما تمكن من اختطافه ولم تتحصل المرأة الاعلى ما يكفى رغيف واحد فصعدت به على سور المدينة وصاحت بأن هذا الرغيف كلفنى الف دينار . فوصل الخبر مسامع الخليفة فألزم التجار بصرف ما عندهم للجائعين فانصرف الكرب

واستوزر الخليفة المستنصر بدر الدين الجمالي الارمني ليرد عنه غارات الاعداء وقيل ان بدر الدين هذا كان مسيحيا ومع انه كان يميل للمسيحيين الا انه لم يظهر ذلك الميل اليهم وروى أبو المكارم المؤرخ أنه مات مسيحيا لكونه دفن في البساتين بحلوان بجوار الكنيسة الارمنية. ولما هدأت الاحوال كلف الاقباط بتنظيم الدواوين وتشكيلها على هيئة جديدة وعهد اليهم ضبط الحسابات وتحصيل الاموال فتحسنت الايرادات وبلغ مقدار ما جبي حينئذ ضعفي ما كان يجبي قبلا. ولما عاد المستنصر الى قوته اضطهد الاقباط كما اضطهدهم الحاكم وأمرهم بلبس الزنار الاسود وفرض الضرائب على أفرادهم وكاد يستمر في طغيانه لولا خوفه من أن يغتاظ منه ملك الحبشة

#### (٣ )ا لحروب الصليبية من سنة ١٠٩٧ م :

سميت كذلك بالنسبة للصلبان التي كان يعلقها عساكر الافرنج في أعناقهم وعلى ثيابهم وكانوا يرومون بها انقاذ الاراضى المقدسة من يد المسلمين وسببها ان راهبا فرنسيا يدعى بطرس قصد الى مدينة القدس ليزورها كعادة المسيحيين فرأى فيها ما هاله وهو ان المدينة المقدسة استولى عليها الترك الذين كانوا قد نزعوا سوريا من يد الدولة الفاطمية واستقلوا بها وحكوها حكما جائرا وأخذوا في اذلال ساكنيها من المسيحيين ومعاملة الزائرين منهم كل سنة أسوأ معاملة فعظم عليه الامر ورجع الى أوروبا وأوقف أسقف رومية على ما شاهد فحرك الاسقف ملوك الافرنج على عاربة المسلمين وانتزاع الاراضى المقدسة من أيديهم فاصغوا اليه ولبوا دعوته وقاموا من بلادهم يقودون المسلمين وانتزاع الاراضى المقدسة من أيديهم فاصغوا اليه ولبوا دعوته وقاموا من بلادهم يقودون المسلمين وانتزاع الاراضى على المسلمين معارك عظيمة أريقت فيها الدماء هدرا و بلا جدوى واستولى الافرنج على بلاد كثيرة من ضمنها القدس واستمرت معهم أكثر من تسعين سنة الى أن خلصها منهم صلاح الدين الايوبي سلطان مص

## القرن الثانى عشر القسم الاول تاريخ البطـــاركـة

| (٣) ميخائيل ٣ | (۲)غبریال ۲ | (۱) مقار ۲    |
|---------------|-------------|---------------|
| (۲) بوحنا ۳   | (٥) مرقس ٣  | ( ۽ ) پوحنا ه |

(١) مقار ٢ ــ البطر يرك التاسع والستون:

ببعد وفاة الساب ميخائيل ترشح اثنان للبطر يركية من رهبان دير أبى مقار ولم يتمكن الاساقيفة من انتخاب أحدهما وذلك لان أحد المرشحين كان عمره أقل من الخمسين والقانون يحذر الاساقفة انتخاب بطر يرك ممن لم يبلغوا هذا السن و بعد مرور ستة أشهر على خلو البطر يركية قرر الاساقفة في المجمع الاكلير يكى الذى انعقد بالقاهرة انتخاب أحدهما المدعو مقار وتمت رسامته في ١٣ هاتور سنة ١٨٨ ش و١٨٨ م في عهد خلافة الآمر بن المستعلى

غير أنه اعترض على انتخابه لانه كان من ثمرة ثانى زواج وشروط انتخاب البطاركة تقضى أن لا ينتخب البطر يرك الا إن كان ابن أمه من أول زوج و بعد التحقيق ظهر للاساقفة ان اباه تزوج مرتين لا أمه فوافقوا على تكريسه

وقد حاول اكليروس الاسكندرية أن يلزموه قبل رسامته بالتوقيع على تعهد بدفع مرتبات باهظة سنوية . واذ كان هذا الاب غير راغب في منصب البطريركية امتنع بتة أن يقيد نفسه بأى شرط . ولما صمموا عليه وضايقوه فر منهم وانزوى في أحد الاديرة ولكنهم اذ لم يجدوا من يصلح غيره أحضروه رغها وتنازل اكليروس الاسكندرية عن غلوائهم وقبلوا أن يدفع لهم ٢٠٠ دينار كل سنة فقط

وعلى اثر رسامته دعاه الاساقفة الى رفع القربان فى كنيسة المعلقة فهاج رهبان دير أبى مقار نخالفة ذلك لعادة سلفائه الذين كانوا يرفعون أول قربانهم فى ديرهم . وتنازعوا مع الاساقفة والاراخنة وألحوا طالبين عدم انقطاع عادة ديرهم فأجابوا طلبهم وأخذوا البطر يرك وانطلقوا به الى دير أبى مقار واحتفلوا به احتفالا عظيا

وفيي عهد هذا البابا توفي الانبا شنوده أسقف مصر فطلب منه وجهاء الاقباط في مصر

وفى مقدمتهم الشماس يوحنا بن صاعد أن يوسم لابروشيتهم أسقفا عوضه وكان البطر يرك غير ميال لوجود أسقف خاص فى ابروشية مصر خوفا من مزاحمته اياه لان أسقف مصر كان يعادل البطر يرك فى المسئرلة و ينزاحمه عملى مراكزه ودخله فلم يجبهم اجابة تامة بل كان يعدهم من يؤم لآخر حتى الدركوا أغراضه فتعصبوا ضده وأصروا على طلبهم حتى التزم رغما عنه أن يكمل مرغوبهم

واستمر هذا البابا على الكرسي المرقسي ٢٦ سنة و ٧ اشهر كانت كلها سلام وفرح ثم تنيح في ٤ توت سنة ٨٤٤ ش و١٢٢٩ م

#### (٢ )غبريال ٢ ــ البطريرك السبعون:

فى آخر حياة البابا مقار كان فى ديوان الخليفة كاتبان أحدهما مسلم يسمى ابن أبى قيراط والآخر سامرى يدعى ابراهيم قوشيا للخليفة بأن الاقباط يأخذون أموال الكنائس وعدون بها الافرنج سرا فغضب عليهم وأمر بأخذها الى بيت المال و بعد وفاة البابا مقار لم يجسر الاقباط على الاستئذان فى انتخاب غيره بسبب هذه التهمة التى غيرت خاطر الخليفة . وظلوا بدون بطر يرك الى أن قام الجند على هذين الكاتبين وقتلوهما شرقتلة فقام بعدهما رجل مسيحى من الملكيين يسمى أبا البركات يوحنا بن أبى الليث فطلب منه الكتاب الاقباط أن يستأذن لهم بأقامة بطر يرك من الوزير الافضل بن بدر الجمالى فأجاب طلبهم وصرح لهم أن يقدموا من يختار ونه وكان بين الكتاب رجل بتول من مصر يسمى أبا العلاء بن تريك فوقع اختيارهم عليه وكان سليل عائلة قبطية قديمة تم اعتزل الخدمة فيا بعد وصار شماسا فى كنيسة أبى سيفين وكان الوزير قد طلب منه أن يستمر فى اعتزل الخدمة فيا بعد وصار شماسا فى كنيسة أبى سيفين وكان الوزير قد طلب منه أن يستمر فى وظيفته ولم يرد ان يتركه لاستفامته ونزاهته فلما عرضوا اسمه عليه سمح واذن وكرس بالاسكندرية وقدس بأديرة وادى هيبيب فى ٩ أمشير سنة ١٩٨٥ شي و١١٧١ م فى عهد خلافة الحافظ بن محمد ودعى غبريال ٢

وحدث أنه لما تلا الاعتراف زاد عليه عبارة لم تكن فيه قبلا وهي قوله (وصيره واحدا مع لاهوته) فاضطرب الرهبان لهذه الزيادة واحتجوا عليها فقال لهم البطريرك بأن مجمع الاساقفة قد أمره بتلاوتها فرضوا بها بشرط أن يضاف اليها «بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة » خشية من الانسياق لهراطقة أوطاخي فعمل برأيهم وأصدر منشورا لعموم الكنائس يعلمها بذلك

وتوفى فى عهده بطر يرك الارمن فطلبوا اليه أن يرسم لهم أسقف اطفيح بطر يركا وتاج الدولة أسقفا فامتنع فى بادىء الامر ولكنه لما رأى اصرارهم لبى طلبهم ورسمها ثم رسم ٣٥ أسقفا للابروشيات القبطية وقد حاول بعضهم أن يعطيه مالا فأبى كلية رغبة منه فى القضاء على السيمونية

وأتاه فيما بحد وفند من قبل ملك الحبشة يحمل خطابين أحدهما للخليفة والاخر له . وفيهما

يعترض على قصر عدد أساقفة الحبشة على سبعة و يطلب أسقفا علاوة على الموجودين. وكانت المقوانين تمنع زيادة أساقفة الكنيسة الحبشية عن سبعة خشية استقلالها عن أمها الكنيسة القبطية لانه اذا تكامل عددهم الى اثنى عشر جاز لهم انتخاب بطريوك وكان ملك الحبشة باتفاق مع مطرانها ميخائيل يقصد من وراء هذا الطلب الوصول لهذا الغرض. فرفض البطريوك هذا الطلب واعتبره جسارة من المطران. فعاد ملك الحبشة وأرسل هدية للخليفة وخطابا يرجوه فيه أن ينفذ طلبه فاستدعى الخليفة البطريوك وطلب منه أن يتساهل مع الملك في طلبه فاعتذر له قائلا ان قبوله ذلك يؤول الى خروج الحبشة من تحت سلطته فاقتنع الخليفة وقبل عذره

وقد ذكرت مجلة المقتطف نقلا عن كتاب «لباب الاداب» لواضعه اسامة ابن منقذ الكناني ما يأتي «ولقد أذكرني قول الحكيم «انما سلطان الملك على الاجساد دون القلوب» أمرا شهدته بمصر في سنة ٤٧ هـ وهو ان رسول ملك الحبشة وكتابه وصل الى الملك العادل ابى الحسن على بن السلار رضى الله عنه فسأله أن يأمر البطر يرك بمصر أن يعزل بطرك الحبشة وتلك البلاد كلها مردودة الى نظر بطرك مصر فأمر الملك العادل باحضار البطرك فحضر وأنا عنده فرأيت شيخا نحيفا مصفرا فأدناه حتى وقف عند بابا المجلس فسلم ثم انحرف وجلس على دكل في الدار وأنفذ اليه يقول له ملك الحبشة قد شكا من البطرك الذي يتولى بلاده وسألني في التقدم اليك بعزله فقال يا مولاى ماوليته حتى اختبرته ورأيته يصلح للناموس الذي هو فيه وما ظهر لى من أمره ما يوجب يا مولاى ماوليته حتى اختبرته ورأيته يصلح للناموس الذي هو فيه وما ظهر لى من أمره ما يوجب الله من قوله وأمر باعتقاله فاعتقل يومين ثم أنفذ اليه وأنا حاضر أيضا يقول له لابد من عزل هذا البطر يرك من أجل سؤال ملك الحبشة في ذلك فقال يا مولاى ما عندى جواب غير ما قلته لك البطر يرك من أجل سؤال ملك الحبشة في ذلك فقال يا مولاى ما عندى جواب غير ما قلته لك وحكمك وقدرتك انما هي على الجسم الضعيف الذي بين يديك وأما ديني فما لك عليه سبيل والله ما أعزله ولونالتي كل مكروه فأمر الملك العادل رحه الله باطلاقه واعتذر الى ملك الحبشة » أه

و بعد ذلك اعتنى البطريرك بوضع ثلاثين قانونا حظر فى بعضها ما يؤتى فى الاعراس من أمـور الخلاعـة المغايرة لروح الدين ولبث على كرسى البطر يركية ١٤ سنة و٣ شهور ثم تنيح فى ١٠ برمودة سنة ٨٦١ش و١١٤٥م

#### (٣) ميخائيل ٣ ــ البطر يرك الحادى والسبعون:

بعد وفاة البابا غبر يال أهتم الاساقفة بانتخاب خلفه فلم تتفق كلمتهم على واحد وذلك بسبب مقاومة راهب من عائلة معروفة يقال له يؤنس بن كوران كان ير يد أن يكون بطر يركا وكان من حز به لقانه من أعمال البحيرة وخير وستوذولو أسقف فوه وميخائيل أسقف طنطا . غير ان أساقفة الاسكندرية والصعيد أبوا بالاجماع قبوله واتحد رأى الكل أخيرا على اختيار ثلاثة رهبان ينتخبون أحدهم بالقرعة بطريركا وهم يؤنس بن أبى الفتح وميخائيل من دير أبى يحنس وسليمان بن الدخيارى من دير برموس فوقعت القرعة على ميخائيل الملقب بابن الدقادوسي

ومع ان هذا الراهب كان معروفا بشدة التقوى والنسك الا انه كان لا يدرى شيئا من العلم ولم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة سواء بالقبطية أو العربية ولم يمنع ذلك من انتخابه لشدة لياقته لذلك المنصب الخطير فكرسوه باحتفال عظيم في أحدى كنائس بابيليون في اليوم الحادى عشر من أبيب سنة ١٩٨١م في عهد خلافة الحافظ بن محمد

وحمال جملوسه عملى الكرسى فتح الله ذهنه ووهبه قسطا وافرا من الحكمة . ولكن لم تطل مدته سوى تسعة شهور و١٦ يوما وتوفى فى ٣ برموده سنة ٨٦٢هش و١١٤٦م وقيل انه مات مسموما والذى أقدم عملى سمه أحد الرهبان المحبين للعيشة الرخوه وكان البطر يرك يوبخه فلم يطق تو بيخه

#### (٤ ) يوحنا ٥ ــ البطر يرك الثاني والسبعون:

هو يؤنس بن أبى الفتح من دير أبى يحنس أحد الرهبان اللذين كانا مرشحين للبطر يركية عند انتخاب البابا ميخائيل فانتخب بطريركا وأدى فروض رسامته فى ١٥ بؤونه سنة ١٦٦ش و ١١٤٦م فى عهد خلافة الحافظ . وكانت الكنيسة القبطية فى عهده تكثر من الاحتفالات الدينية فحدث ان رهبان سمنود زادوا على الاعتراف لفظة (الحيى) بعد كلمة (ان هذا الجسد) فاعترض على هذه الزيادة الانبا مكاريوس اسقفهم وأمرهم بتركها ولما أبوا رفع الامر الى البابا يوحنا فعقد بحمعا من سائر اساقفة مصر وطرح المسألة أمامهم و بعد البحث أقر المجمع على هذه الزيادة واصدر البطريرك منشورا لجميع الكنائس بقبولها ولكن رهبان دير ابى مقار احتجوا على المجمع وطعنوا فى حكمه واثاروا غبارا عظيا و بلغ بهم الغيظ الى رفع دعواهم أمام الوالى فلها مثل الفريقان امامه على سر الخلاف سخر بها وطردهما . غيران الرهبان لبثوا يقاومون البطريرك طالبين حذف الزيادة ولكنم خضعوا اخيرا .

وحدث فى زمان هذا البابا ان مملكة الحبشة اعتصبها رجل من غير العائلة الملوكية وقتل ملكها الشرعى وجلس مكانه فوبخه مطران الحبشة بشدة على هذا الظلم فنفاه وأرسل الى البطر يرك يطلب منه تعيين واحد خلافه مدعيا عليه بأنه كبر وشاخ فامتنع البطر يرك عن اجابة طلبه فعمد ملك الحبشة المغتصب الى والى مصر وأرسل له هدية ورجاه ان يلزم البطر يرك بايفاد مطران مرفه للحبشة فلما تكلم الوالى مع البطر يرك قال له ان مطران الحبشة لا يزال حيا فاقتنع

و بعد ان مضى البابا يوحنا على كرسى البطر يركية ١٨ سنة و١٠ شهور و١١ يوما تنيح في ١٤ بشنس ٨٢٢ش و١١٦٦م

#### (٥ ) مرقس ٣ ــ البطر يرك الثالث والسبعون :

و بعد وفاة البابا يوحنا اجتمع مجمع الاساقفة والشعب بالدارالبطر يركية لانتخاب من يليق للبطر يركة فوقع اختيارهم على الارخن مرقس ابي الفرج ابي سعد التاجر الشهير والبتول الناسك وهو معروف بابن زرعه سرياني الجنس قبطي المذهب فأقيم بطريركا في ١٨ بؤونة سنة ٨٢ ش و١٦٦٦ م في عهد خلافة العاضد بن يوسف

ولما استقربه المنصب قام بواجباته خير قيام وانتشبت في عهده الحروب الصليبية واشتد الخلاف بينه و بين مرقس بن قنبر المبتدع كهايأتي . واستمر على الكرسي ٢٢ سنة و٦ شهور و٢٥ يوما وتنيح في ٦ طوبه سنة ٩٠٤ ش و ١١٨٩ م

#### (١ ) يوحمنا ٦ ــ البطر يرك الرابع والسبعون:

كان قبل رسامته بطريركا يدعى ابا المجد وكان في الاصل علمانيا يتعاطى التجارة و يتردد على بلاد اليمن في البحر حتى كثر ماله وذاع صيته وكان شريكا لقوم يدعون باولاد الخباب فحددث مرة بينا كانوا راجعين من بلاد اليمن ان انكسرت بهم السفينة وفقد كل ما بها عدا ماله فانه كان محتفظا به في خنادق المركب فلم رأى اولاد الخباب ان ما لهم قد ضاع حزنوا جدا ولكن أبا المجد أعلمهم بما كان فسروا منه للغاية وارتفعت قيمته في أعينهم وأرادوا أن يكافئوه على فعله احسن فرشحوه لكرسى البطر يركية وكانت فضائله قد اشتهرت للخاص والعام فوافق الكل على انتخابه وكان له من النقود سبعة آلاف دينار فوزعها جميعها على الفقراء والكنائس

وقيل انه كان متزوجا ولما ماتت زوجته لم يشأ ان يتخذ له زوجة غيرها وآثر العزلة . ومع ان القانون يحتم ان الذى ينتخب بطر يركا لابد ان يكون اعزب من بدء حياته الا أن علم أبى المجد الواسع وفضيلته الزائدة أكسباه الافضلية على جميع المرشحين لذلك المركز السامى . ولم تكن له رغية فى نيل هذا المركز بل لما توفى البابا مرقس كان يسعى لدى الحكام فى تعيين آخر مكانه فاشار بعض أصحاب الكلمة من المسلمين على كبار الاقباط باختياره لهذه الوظيفة لاهليته فقبلوا هذه المشورة وانتخبوه فى ٤ امشير سنة ٥٠٥ ش و١١٨٩ م فى عهد سلطنة صلاح الدين الايوبى ولم يعارض فى انتخابه أحد ودعى يوحنا السادس

و بعد ذلك وصله خبر وفاة مطران الحبشة فعين بدله كيلوس اسقف فوه التى كان شعبها جميعه قد قتل بسبب الحروب الصليبية ورقاه لدرجة المطرانية وسافر للحبشة فقو بل باحتفال عظيم ترأسه الملك نفسه ولكنه عاش فى بلاد الحبشة عيشة الترف وكان له عشرة قسوس بصفة تلاميذ وحدث مرة أنه فقد من كنيسة اكسيوم عاصمة المملكة آنية من الذهب عظيمة القيمة فحصر المطران الشبهة فى امين خزائن الكنيسة وهو أحد تلاميذه فأمر بضر به حتى أسلم الروح فثار عليه أهله وأرادوا ان يفتكوا به ولكنه لاذ بالفرار وأتى الى مصر فاندهش البطر يرك وسأله عن سبب مجيئه فاجابه ان اخا الملكة اغتصب الرئاسة منه لعدم موافقته له فى بعض أمور تخل بالدين فلم يقبل البطر يرك منه هذا القول قضية مسلمة بل أنفذ على الفور مندو با من قبله بكتاب منه لملك الحبشة يشف عن اهتمامه بصالح التابعن لرئاسته وان كانوا بعيدين عن واناط المندوب بتحقيق المسألة يشف عن اهتمامه بصالح التابعن لرئاسته وان كانوا بعيدين عن واناط المندوب بتحقيق المسألة

بكل دقة وحجز الاسقف عنده حتى يعود المندوب, و بعد سنة عاد المندوب وعرض على البطر يرك نتيجة التحقيق وارسل ملك الحبشة مع المندوب بعض كبار مملكته وقسيسه الخاص ليشهدوا امام البسطر يرك في وجه المطران بالذنب العظيم الذي اقترفه وطلب من البطر يرك ان يرسل مطرانا غيره وصحبهم بكتاب وهدية سنية لملك مصر وهو اذ ذاك الملك العادل وطلب اليه ان يأذن للبطر يرك في تعيين مطران آخر واذ كان الملك غائبا في سور يه منهمكا في مقاتلة الافرنج والقائم باعباء المملكة ولده الكامل فقبل منهم الهدية واذن البطر يرك ان يجيب طلب الملك

ولكن لشدة محافظة البطريرك على واجباته وحرصه على القوانين امتنع عن اجابة الطلب في الحال فجمع مجمعا حافلا من رؤساء الكهنة وكبار الامة واحضر المطران و بعد تلاوة القضية بحضوره سأله اذا كان لديه ما يدفع به التهمة عن نفسه واذ لم يقوعلى ذلك حكم المجمع بتجريده من رتبته ومن كل درجة كهنوتية قبل الشروع في انتخاب وتعين آخر عوضه . ولما كان اليوم المعين لتجريده هرع الناس من كل جهة من اقباط ومسلمين الى المكان الذي اعد للاحتفال المشاهدة هذا المنظر الغريب وتقاطر الناس أفواجا حتى بلغت اجرة الحمار في ذلك اليوم ثلاثة دراهم . ولما كانت الساعة المعينة اتى به امام المجمع بملابسه الرسمية و بعد تلاوة الحكم نودى عليه بالتجرد فرقت ملابسه من على جسمه . فكان يوما مشهودا لم يسبق له نظير وصار الناس يتحدثون بهوله اياما

وقد انتخب البطر يرك اسقفا غير هذا للحبشة من دير انطونيوس يدعى اسحق فقام بخدمتها بحزم زائد ونال فيها مركزا ساميا وحسب في عداد القديسين ومن مآثره انه استحضر من بلاده المصرية رهطا من بنى قومه الاقباط نقشوا حجارة زين بها كنائس الحبشة وجعلها ذات رونق بهيج اعجب به الناظرون وعاش اربعين سنة بين الاحباش في صفاء وهناء

وحدث ايضا في ايام هذا البابا ان قسا من المبشمور ترمل فتزوج مرة ثانية فطرده من كانوا تحت رئاسته فحضى الى الاسكندرية وصاريؤدى الحدمة الدينية في كنائسها فلما وصل خبره الى السبابا يوحنا استاء استياء عظيا وو بخ اكليروس الاسكندرية وسن قانونا يقضى بانه لا يجوز لاية كنيسة ان تقبل كاهنا غير معروف بدون ان يكون معه تصريح رسمى من رئيسه

و بعد ذلك بقليل توفى البابا يوحنا فى ١١ طو به سنة ٩٣٢ ش و١٢١٦ م بعد ان قضى على الكرسى ٢٧ سنة وكان لموته رنة حزن لانه كان محبو با من الجميع من اقباط ومسلمين وكان اشد الناس حزنا عليه بطر يرك الروم الارثوذكس فقد شوهد يبكى عند تشييع جنازته بكاء مرا . غير انهم دفنوه بغير ان يحتفلوا به احتفالا عظيا لان من عادة المصر بين ان يعجلوا بدفن موتاهم ولما كان موته بغتة لم يتمكن احد من اساقفة الابروشيات من حضور جنازته

وقد شهد احد المؤرخين المسلمين عن البابا يوحنا بانه عاش حياته زاهدا في المال فالغي

السيمونية وكان مثر يا فلم يشأ ان يثقل على الامة في شيء بل عاش كل ايام رئاسته يصرف على نفسه ومن معه و يتصدق على الفقراء من ماله الخاص وابي اجابة مطالب الاسكندريين الباهظة حفظا المال الوقف ولهذا توفرت الاموال بالبطريركية فكانت سببا في طمع داود بن لقلق والسعى للاستيلاء علها

وفى ايام هذا البابا بطل ارسال الاساقفة الى الخمس المدن الغربية وذلك ان تلك البلاد التى كانت تابعة للكرسى المرقسى والتى استمرت الكنيسة المصرية ترسل اليها الاساقفة بانتظام من القرن الاول للقرن الخامس الذى حدث فيه الانشقاق المحزن وقام الامبراطرة الرومان يقاومون البطاركة المصريين وعقبهم ملوك المسلمين بعد الفتح العربى فشددوا عليهم النكير حتى اقبل اهل المنتمس المدن على الدخول في الديانة الاسلامية افواجا و بطل ارسال الاساقفة اليها من عهد هذا البابا الى الآن

# القسم الثاني مشاهر الكنيسة

(۱) الاسعد ابو الخير (۲) السيدة ترفه (۳) ابو البركات (٤) الانبا ميخائيل اسقف دمياط

#### (١) الاسعد ابو الخبر

هو جرجة بن ابى وهب الشهير بابن الميقاط اشتهر بين عظماء الاقباط فى عهد خلافة العاضد.. تعرض له الوزير شاور الذى أحرق مصر القديمة وادعى عليه بان له علاقة بعساكر الصليبيين وانه يخابرهم سرا و بناء على ذلك قبض عليه ووضع تحت العذاب حتى مات. وهو رأس لعائلة اشتهر أمرها فيا بعد منها ابو الفتوح بن الميقاط الذى ترأس ديوان الجيوش فى أيام الملك العادل

#### (٢) السيدة ترفة:

من مصر القديمة عرفت بالغنى واشتهرت بالتقوى الزائدة والغيرة في عمل الخير ومن مآثرها انها انهقت من مالها الخاص على تشييد كنيسة على اسم ابى نفر وأعدت باعلاها مكانا واسعا ليكون ديرا للعذارى الراغبات في البتولية وانفقت ايضا على نسخ جلة كتب و وهبتها للدير ونقشت اسمها على لوح خشب و وضعته فوق الباب الذي تدخل منه النساء الى الكنيسة

#### (٣) ابوالبركات:

هو ابن ابى الليث كان رئيس ديوان المجلس وشى به بعض الحاسدين الى الحليفة بان له مرتبات باهظة وانه يختلس اموال الحكومة و يستخدم اقار به و يفضلهم على غيرهم فلم يسمع لهم الخليفة واقره فى منصبه الا انه قتل فى سنة ٥١٨ هـ

#### (٤) الانبا ميخائيل اسقف دمياط:

كان من علماء ذلك العصر وجع قوانين الكنيسة الى مجموع واحد والف كتاب البغية لمن طلب لنفسه الخلاص والنجاة من يوم القصاص

#### القسم الثالث

#### المملكة والكنيسة

- (١) الحروب الصليبية وتأثيرها على الاقباط في عهد الخليفة الآمر بن المستعلى
  - (٢) الحافظ (٣) الظافر (٤) شاور وشيركو يه
    - (٥) الدولة الايوبية . صلاح الدين يوسف ووزيره بهاء الدين

## (١ )الحسروب الصليبية وتأثيرها على الاقباط في عهد الحليفة الآمر بن المستعلى سنة ١٠١١م : .

وحاول الصليبيون أخذ مصر ولكنهم فشلوا ولشدة غيظهم من عدم مساعدة الاقباط لهم اصدر وا قانونا يمنع اقباط مصر والسودان من زيارة القبر المقدس وحلهم على ذلك ايضا اعتبارهم ان الاقباط هراطقة مع ان هؤلاء كانوا يتمنون لهم الفوز في مبدأ الامر ولكنهم علموا فيا بعد أنهم لا يستريحون مع المسلمين وقد ادركوا ذلك من ان أسقف رومية اصدر أمر الى الصليبين بضم البلاد التي فتحوها الى بطر يركية اللاتين في اورشليم وكانوا ينوون لاقباط مصر ما نووه لغيرهم ولكنهم ارتدوا بالخيبة في هجمتهم عليها مرة ثانية

واطمأن بال الافضل بن بدر الجمالي وزير الآمر باحكام الله على مصر وتحصل الاقباط في ايامه على خير جزيل ولكنه لما رأى كثرة توالى هجوم الصليبيين على مصر وارتكابهم الفظائع في كل بلد يدخلونها نفر قلبه وقلوب المسلمين من كل نصراني مها كان مذهبه وجنسيته ووقع الاقباط من جراء هذه الحروب تحت سخط مواطنيهم مع ان الاقباط كانوا في نظر الافرنج هراطقة كالمسلمين ولم يسلموا من شرهم حتى انهم لما وصلوا الى مصر أول مرة نزلوا بمدينة تسمى الفرما وقتلوا جيع من فيها بدون تمييز بين مسلم أو نصراني

ونال الاقباط من جراء الحروب الصليبية شر آخر وذلك انه لما طالت مدة الحرب احتاجت الحكومة المصرية الى نفقات جسيمة ففرضوا جزءا عظيا منها على الاقباط فتضايق منهم كثيرون حتى ان بعضهم اضطر الى بيع املاكه لدفع المطلوب منه واصبح الكثيرون فقراء وهكذا اتخذ المغرضون الحرب وسيلة لاضطهاد النصارى . وكان فى ديوان الخليفة كاتبان احدهما مسلم يسمى ابن ابى قيراط والآخر سامرى يدعى ابرهيم فوشيا للخليفة بان الاقباط ينفذون سرا الى الافرنج

اموالا يأخذوتها من الكنائس فغضب عليهم وأمر بضم اموال الكنائس لبيت المال اما الواشيان فقام عليهما الجنود وقتلوهما شرقتلة

ومع ذلك كان الآمريكثر من التردد على دير نهيا بالجيزة ويقيم به أياما للنزهة . وكان فى كل مرة يأتى اليه ينعم على رهبانه بالف درهم حتى بلغ ما نالوه منه اكثر من ثلا ثين الف درهم . وفى أول مرة نزل به انعم عليه بثلا ثين فدان بلا مال بناحية طهرمس بالجيزة . وهذا الدير هو الذى قال فيه ابن البصرى الشاعر فى قصيدة له

یا دیسر نہسیا ما ذکسرتک ساعمہ یا دیسر نہسیا ان ذکسرت فیانسنی

الا تسذكسرت السسواد بمنفسرقسي أسعمي السيك على الخيول السبق

#### (٢) خلافة الحافظ سنة ١١٣٠م :

وفى ايام الحليفة الحافظ لدين الله تولى منصب الوزارة رجل ارمنى شقيق بطريرك الأرمن فهدأت احوال الأقباط وتعزز مركز السيحين. غير ان المسلمين ثاروا على الوزير بحجة انه أوجد للمسيحيين نفوذا قد يمكنهم من استعادة السلطة الى قبضهم. وكان زعيم هذه الثورة رجل يدعى رضوان فقدم برجاله على مصر القديمة و بابيليون والقاهرة حيث كان يسكن المسيحيون وأمر من معه بسلبهم ونهب امتعتهم وجعل همه الضغط على الاقباط ومصادرتهم وألزمهم بركوب الحمير والبغال دون الحنيل وشد الزنار ولبس الغيار كها ادعى عليهم بانهم غير اكفاء للوظائف وضاعف الضرائب المقررة عليهم . غير ان المسلمين الذين كانوا يعلمون شدة احتياجهم لكفاءة الاقباط العلمية نقموا على رضوان ولم يمكنوه من ذبحهم

وفيا بعد غرس الافضل الوزير بستانا بالروضة بجوار كنيسة الملاك ميخائيل المختارة واحاطه ببناء بلغ اسوار البيعة فطلب المهندس من الاقباط رشوة لكى لا يقرب من الاسوار فوعدوه ولكن لفقرهم لم يوفوا الوعد فانتهز ذلك المهندس حدوث زلزلة دمرت بعض المنازل وعقبتها ظلمة دامسة واسرع برجاله الى البيعة ودمرها

وكان الآب مسيخائيل اسقف صهرجت قد اعتنى بتجديد كنيسة منية زفتى ورممها فوثب علميه المسلمون واغتصبوها وحولوها الى مسجد فرفع الاسقف شكواه الى رضوان المذكور فادعى الذين اغتصبوها انها بنيت حديثا ولما اثبت انها قديمة أعيدت اليه

#### (٣ )خلافة الظافرسنة ١١٤٩م :

وفى أيامه اشتد طايع بن زريك الارمنى فارتقى الى منصب الوزير الاول فى مصر ولم يكتف بذلك بل نادى بنفسه ملكا ودعا نفسه الملك الصالح فتجبر على الاقباط وضايقهم مضايقة شديدة واوقع بهم شرا عظيا ومن ذلك ان مدينة المطرية التي كانت ولا تزال معتبرة عند الاقباط مقدسة لتشريف المسيح اياها حتى سكن بها كثيرون منهم و بنوا فيها جملة كنائس فاغتصب الملك الصالح احدى تلك الكنائس وحولها جامعا

#### (٤) خلافة العاضد ووزارة شاور وشيركوية:

وفى مدة خلافة العاضد بن يوسف الذى تولى سنة ١١٥٠ م استورر رجلا يسمى شاور الذى لما تضايق من الصليبيين أحرق الفسطاط (مصر القديمة) حتى لا يعسكر فيه الافرنج فكانت هذه مصيبة أخرى لان معظم سكانها كانوا اقباط فهلك منهم كثير ومن نجا من النار خرج هانما لا يدرى الى اين يذهب واستمرت النار متقدة أياما وذهب فى ذلك الحريق امتعة الاقباط المساكين واصبحت منازلهم آثار بالية ولم يظهر من البناء سوى قباب الكنائس ولم يكن فى وسع الاقباط حينئذ ان يبنوا كنائسهم الا فى مكان أو اثنين بما التقطوه من الحجارة المتفرقة التى أوقعتها النار من البيوت والكنائس ولبث الكهنة الذين لم يهر بوا من النار يحرسون تلك الانقاض و بعد حين وجد الإقباط ست كنائس باقية داخل حصن الرومانيين ففرحوا بها فرحا عظيا . ومن أشهر الكنائس التى احترقت حينئذ كنيسة دير أبى سيفين

و بعد مدة قتل شاور بواستورز بعده شيركو يه ولكى يرضى هذا الوزير الجديد خواطر المسلمين الذين اشتدت كراهتهم للنصارى بسبب الفظائع التى كان يرتكبها الصليبيون تعدى على الاقباط وسامهم عذابا اليما فنهب منازلهم وفضح نساءهم واغتصب بعضهم الى الاسلام . ومن ذلك الاقباط وسامهم عدابا اليما فنهب منازلهم وفضح نساءهم واغتصب بعضهم الى الاسلام . ومن ذلك أن راهبا من دير أبى مقار نزل الى القاهرة ليبتاع شيئا فدعوه الى الاسلام فأبى فقتلوه وأشعلوا النار فى جشته فلم تحترق فأخذها النصارى ودفنوها فى كنيسة ابى سرجه . ثم هجم شيركو يه ورجاله على الكنائس التى بضواحى القاهرة فهدموها وهدموا كنيستى الحمرى بحارة الروم والزهرى فى بر الخليج غربى باب اللوق ونهبوا ما وجدوا بهما من الامتعة ثم الزم شيركو يه النصارى بشد الزئانير على أوساطهم ومنعهم من ارخاء الذؤابة المعروفة بالعذبة وقرر عليهم معارم باهظة وحرمهم من المتوظف فى الوظائف الرئيسية فى الدواو ين . أما نصارى الصعيد فباعوا أنفسهم للعربان وتراموا عليهم فادخلوها فى حايتهم وهذه الطريقة نجا كثيرون منهم من الموت الكنهم صاروا بذلك عبيد عليهم

وكمان بين الكتاب النصاري رجل يسمى زكريا بن ابى المليح مماتي فكتب رقعة رفعها الى أسد الدين شيركويه يلتمس منه ان لا يمنع النصاري من ارخاء العذبة وقد صدرها بالبيتين الآتيين

يحفظ فينا سنة المصطفى فا البذى أوجب كشف القفا يما أسد السديسن ومسن عدله

فلم يجب طلبه. وكان زكر يا هذا من نصارى اسيوط ولما أسلم دعى الاسعد ابن شرف الدين وولى ناظرا على الدواو ين وكن شاعرا مجيدا وكاتبا بليغا ومن شعره

سبيل الناس الا ينهلوك عنها وحقد منها

تسعساتسسنسي وتنهسى عسن أمسور اتمقدر أن تكون كمشل عسنسي

وبدوت الملك العاضد انتهت الدولة الفاطمية وكان الاقباط في آخر عهدها رغم ما حل بهم متقلدين زمام الوظائف الحسابية التي وضعوا لها قواعد دقيقة لا يتمكن سواهم من ضبطها وكانوا قد اتقنوا اللغة العربية و وضعوا فيها مؤلفات تشهد لهم بالمقدرة التامة ونقلوا اليها مؤلفات كثيرة من القبطية واليونانية وقد عرفت الحكومة قدرهم فصارت تلقبهم بالقاب التفخيم (كالرئيس وهبه الله. والامجد، والاسعد، والشيخ، ونجيب الدولة، وتاج الدولة، وفخر الدولة)

وكانت معظم الصنابع والفنون بايديهم وكان اتقائهم لها بالغا منهاه ولا تزال بقايا صناعاتهم موجودة للان في الاديرة والكنائس القديمة بحارة زويلة وحارة الروم ومصر القديمة وكنيسة المعلقة كما أنهم لم يهملوا علم الطب فاشتغلوا به ونالوا منه حظا وافرا واهتموا بعلم المواقيت والفوا فيه مؤلفات واسعة وصل الينا بعضها

#### (٥ ) الدولة الايوبية :صلاح الدين يوسف ووزيره بهاء الدين :

تولى صلاح الدين كرسى الوزارة سنة ١١٦١ م فحكم على الاقباط ان يعلقوا أجراسا فى أعناقهم وأمر ان تنزع الصلبان الخشب من فوق كل كنيسة وتطلى كل قبة كنيسة بيضاء بالطين الاسود و بعدم دق النواقيس فى سائر الكنائس. وكان من عادة النصارى ان يزفوا فى عيد

لشعانين الصليب في الشوارع في كل بلدة وكل مدينة فمنعهم من ذلك وأمرهم ان لا يصلوا في الكنائس الا باصوات منخفضة فكانت هذه الاوامر عاملا على تهيج السلمين و بغضهم لهم اكثر فاضطهدوا الاقباط في كل مكان واغتصبوا كنائس كثيرة وحولوها الى جوامع والزموا عدد من المسيحيين باعتناق الاسلام

وحدث أيضا ان ظهر رجل بمدينة قفط التي كان معظم سكانها أقباطا وادعى انه ابن المعاضد آخر الخلفاء الفاطميين فتبعه كثيرون وجاهروا بالعصيان على صلاح الدين فارسل لهم جيشا تحت قيادة أخيه فاحاط بالمدينة وخربها ونهبها وقبض على ثلاثة آلاف رجل من سكانها وعلقهم في عمائمهم على الاشجار التي كانت حول المدينة ومن ثم لم تقم لقفط قائمة وهي الان قرية حقيرة و بعد ذلك وضع صلاح الدين يده على ممتلكات الاديرة والكنائس وانعم بها على أعوائه واتباعه

جلس صلاح الدين على كرسى السلطنة سنة ١١٧١م وفي اثناء انشغاله بالحروب في سور يا لاح لملك النوبة ان ينتهز تلك الفرصة و يستولى على مصر فوصل الى اسوان وأسر كثير ين من المسلمين فسير اليه صلاح الدين جيشا فحاصر قلعة دير ابريم وفتحها عنوة واستخلص الاسرى المسلمين ونهب المدينة وقتل اكثر سكانها واسر اسقفها وطلب منه اموالا واذ لم يجد عنده شيئا باعه مع الاسرى وقبض ثمنه

وكان عرش مصر في اثناء اشتباك صلاح الدين في المعارك مسندا الى الوزيربهاء الدين احد خصيانه السود فارتأى هذا أن يرمم اسوار المدينة فساق اليها المصريين من مسلمين ونصارى معا لي شتغلوا فيها فنقم الكل عليه وصار الاولاد عثلون به و يلقبونه باسم «قراقوس» ولا يزال الى اليوم من يقيمون حفلات استهزاء بهذا الاسم. وتعمد مضايقة الاقباط مضايقة شديدة فاول عمل أتاه ضدهم أنه رفت كل الموظفين منهم في جميع دوائر الحكومة ولم يبق منهم فيها الا من أسلم على يد شيركويه و بعده. ثم عاد فارجعهم من نفسه لما رأى استحالة قيام الاعمال المصلحية وانتظامها بدونهم . بل ان السلطان نفسه لما تحقق امانتهم اتخذ له منهم كاتب خصوصيا من عائلة قديمة شريفة يعرف بعائلة شرافي وكان ابوه من مشاهير الحكومة في ايام العاضد يسمى بابي المعالى ومنحه صلاح الدين لقب الشرف والرئاسة فدعاه بالشيخ الرئيس صفى الدولة بن ابي المعالى وكان مجبوبا وبقى في خدمته حتى مات . وكان الارمن قد هاجروا من مصر وتركوا كنيسة بالفسطاط انعم بها السلطان على فقيه دمشقى يسمى بهاء الدين فطلبها صفى الدولة للاقباط فأعطاها صلاح الدين لهم ولما تحقق صلاح الدين من اخلاص الاقباط وهبهم اعظم مكان في بيت المقدس وهو الدير المعروف الان بدير السلطان نسبة اليه

وتجاسر حينئذ راهب يدعى جالوش وكتب ينم فى الرهبان للوزير مدعيا عليهم بأنهم على علم تام بعلوم السحر والتنجيم والرقى ولهم دراية بكيفية صنع الذهب والفضة الامور التى يخالفون بها أوامر الانجيل فأمر الوزير بعض جنوده بفحص الشكوى فساروا الى وادى النطرون وأوقعوا بشيوخ الرهبان اهانة كبرى وأتوا بهم مقيدين الى الوزير الذى فحص أمرهم فوجدهم أبرياء فأطلق سبيلهم.

ولكن حدث ان جماعة من الاقباط ومنهم اثنان من كبارهم احدهما يدعى ابو سعيد بن أبى الفضل بن فهد النحال والآخر أبو اليمن بن أبى الفرج من عائلة زنبورة الشهيرة احتفلوا فى أحد الايام فى كنيسة الارمن التى وهبها السلطان لهم بعيد الشعانين وكان مع خدام أبى سعيد وأبى اليمن اناء فيه زيت خاص من الزيتون ليقدموا منه لمواليهم ولما لم يجدوه اتهموا حراس المسلمين بأنهم سرقوه وأدى الحال وقوع مشاجرة بين الخدام والحراس تعدى فيها أولئك على هؤلاء بالضرب فرفعوا أمرهم الى بهاء الدين الفقيه الدمشقى صاحب البساتين التى حول الكنيسة فقص الخبر على السلطان وهذا أحضر صفى الدولة واستعاد منه الامر الذى أعطاه له بأخذ الكنيسة وأغلق أبوابها ولكنها أعيدت بالتماس صفى الدولة ثانية

ومما يستحق الذكر في أثناء حصار الصليبين لدمياط سنة ١٠٧٧م حدث ان وزيرا قبطيا لاقى الصعوبات في سبيل الاستئذان ببناء كنيسة على اسم الست بربارة وناله بعد الجهد وشيد تلك الكنيسة التي لا تزال للآن بمصر القديمة. وقد دفعته الغيرة الدينية على تجديد كنيسة القديس أبى سرجة فغضب منه الخليفة اذلم يأذن له الاببناء كنيسة واحدة وأمر بارسال العمال بالمعاول والفؤوس لهدم احدى الكنيستين كما يختار الوزير فحزن الوزير حزنا عظيا حتى مات في الحال فأسف عليه الخليفة ولم يشاء هدم احدى الكنيستين

## العسم الرابع البدع والانشقاق

(١) انشقاق مرقس بن قنبر:

(۲) مبادىء ابن ياسر القسطال

#### (١) انشقاق مرقس بن قنير:

رسمه أسقف دمياط كاهنا لاحدى بلاد الصعيد وكان حائرا على قسط من العلوم والمعرفة فضلا عن معرفة اللغتين العربية والقبطية وكان يحسن اللغة اليونانية فترجم منها بعض الكتب ونقلها الى العربية وألف أيضا جلة كتب نادى فيها بمبادىء غالفة لمبادىء الكنيسة المرعية فجاهر بعدم فائدة المبخور وطلب الاساقفة والعلمانيون من البابا يوحنا الخامس أن يحرمه فتمهل عليه لعله يرجع عن غيه ولكنه سمع عنه في بعد أنه ترك زوجته وصار راهبا طمعا فى الحصول على رتبة الاسقفية فتأكد البطر يرك من سوء تصرفه وحرمه وقطعه من شركة الكنيسة فلم يبال بذلك بل دأب على القيام بالبود لا المقينة والتبشير ولما كان يتبعه كثيرون قاوم أيضا عادة الختان بحجة انها خاصة بالبهود لا السحية:

وما ببوا الكرسى البطرير مى جب مرفس بن زعرة كتب اليه اسافقه وعلياء الصعيد يرجو سه أن يتلافى الخطر المحدق بالكنيسة من جراء الفتن التى يجتهد مرقس فى ايقاظها فاستقدمه جبطريرك اليه ونصحه فقبل النصيحة واعترف بخطئه فحل من حرمه ورجع الى بلدته ولكنه عاد عى سيرته الاولى فلها رأى البطريرك ذلك عقد مجمعا من ٦٠ أسقفا وافق فيه على حرمه وتجريده في رتبته الكهنوتية

فطلب مرقس من الحكومة المصرية ان تنظر في دعواه فرغب الحكام ان يتداحنوا في امر. ولكن البطريرك والاساقفة أبوا بالكلية قبول طرح المسألة أمام الحكام وارتضوا بتحكيم الاب ميخائيل بطريرك انطاكية فسعى هذا جهده لايجاد الصلح ولكنه لم يفلح. وبعد ذلك رأى مرقس بن قنبر أن يرتمى في أحضان الكنيسة الملكية وكانت حينئذ ضعيفة النفوذ فرجع مرقس منها بعد قليل نادما طالبا من البطريرك أن يقبل توبته ولكن الاقباط ازدروا به لكثرة تلونه وكان أتباعه قد رجعوا الى كنيسة م الاصلية فعاد ثانية الى الكنيسة الملكية ولكنها لم تقبله لعدم ثباته فبقى مدة حياته مطرودا

#### (٢) مبادىء ابن ياسر القسطال:

كان قسا عالما فاضلا أراد اصلاح بعض الطقوس والعادات الاجتماعية قرأى منعا للمشاكل الزوجية أن يرى الخطيبان أحدهما الآخر. وأثبت أن الختان ليس فريضة دينية. وأشار يتربية الشعر و وجوب كشف الرأس حال الصلاة. ومع أن كثيرين قبلوا آراءه بارتياح الا أنه اضطهد من أجلها ولكنه لم ينثن بل ألف رسالة أثبت فيها مبادئه فقطعوه وأخرجوه من ديره الموجود للآن بالعدوية وكان من الاديرة الفخيمة التي يفد اليها كبار الامة لقضاء أيام فيها ترويحا للنفس

وكان بجوار هذا الدير بستان واسع أنشأه هذا القس من ماله الخاص فأخرج منه وراق فيا بعد في نظر ابن الحافظ أحد خلفاء الدولة الفاطمية فاتخذه لنفسه وصار ملكا للفاطميين حتى ملكت في مصر الدولة الايوبية فآل أمره أخيرا الى طفتكين أخى الملك صلاح الدين الكروى فضم اليه كل البساتين المجاورة له وكانت للاقباط وجعلها بستانا واحدا وكان بتلك الجهة كنيسة تسمى كنيسة السودان فاستولى علمها أيضا وهدمها

وكان لابن ياسر صديق يهودى فتباحثا معا كثيرا ارادة أن يقنع أحدهما الآخر ويجذبه الى ديانته فتمكن ابن ياسر من اقناع اليهودى فآمن بالمسيح وصار عضوا بالكنيسة القبطية وتعلم لغتها ورسم شماسا في كنيسة حارة زو يله

#### القرن الثالث عشر

#### القسم الأول تاريخ البطاركة

(۱) كيرلس <sup>٣</sup> (۲) اثناسيوس <sup>٣</sup> (۲) يوحنا ٧ وغبر يال <sup>٣</sup> (٤) ثيودوسيوس <sup>٢</sup>

(1) كيرلس ٣ ـ البطر يرك الخامس والسبعون:

ولم تمرمدة وجيزة على انتقال البابا يوحنا السادس حتى اشتد الحلاف بين المسيحيين بسبب انتخاب من يخلفه و بقى الكرسى البطر يركى خاليا ممن يتبوأه لعدم اقرار الاساقفة على واحد من المرشحين . وكان المرشحين اثنان أحدهما يدعى بولس والثاني رئيس شمامسة المعلقة ، وغير هذين الرجلين كان آخر يدعى داود بن يوحنا بن لقلق من الفيوم سعى في الحصول على هذا المنصب الجليل . وكان هذا الرجل في عهد البابا يوحنا السادس قد رشح نفسه مطرانا للحبشة فرفض البطر يرك قبوله وانتهره

وكان داود هذا كلفا بالحصول على احدى رتب الكهنوت الرئيسية فانتهز فرصة انعقاد محمع الاساقفة والشعب لانتخاب بطريرك جديد و بذل كل جهده ليستميلهم اليه فلم يفلح فاستعان بالارخن أبى الفتوح كاتب جيش الملك العادل فحاول هذا الرجل أن يقنع الاساقفة بقبوله ولكن بما له من النفوذ في الحكومة والدالة على الملك استطاع أن يحصل على أمر بتوليته بطريركا وتمكن أبو الفتوح من أن يستميل اليه بعض الأساقفة أما بالحيلة أو بالارهاب فوافقوه على الرضى به وعينوا صباح يوم الاحد التالى للاحتفال بتوليته في كنيسة المعلقة وحجز أبو الفتوح هؤلاء الاساقفة لبلة الاحد ليبيتوا عنده ليضمن قيامهم برسامة داود

ولما تضايق الاساقفة أنفذوا رسولا سريا الى كبار المسيحين يعلمونهم بالخبر فشق عليهم الامر وهاجوا وماجوا وهبوا الى المقاومة وكادت تجرى الدماء لولا ان شخصا يدعى أسعد بن صدقة

الكاتب خشى سوء النتيجة وتلافى الامر بحكمته وأوصى القوم بالهدوء والسكينة ليتدبروا الامر فى جوخال من الاضطراب والشغب. ثم اصطفى بعضهم ورافقهم ليلا وهم يحملون الشموع والانوار اللى حيث يقيم الملك الكامل ابن السلطان ولما شعر بازدحام تحت قصره انزعج وأنفذ يستقصى عما جرى فطلب منه أن يسمح لبعضهم بشرح مسألتهم فسمح لهم فلما مثلوا أمامه أوقفوه على الحقيقة والتمسوا منه أن يتوسط لهم لدى أبيه ليمنع عنهم هذه النازلة و يقاوم رسامة هذا الرجل لعدم استحقاقه لمركز خطير كهذا تحم القوانين بعدم انتخاب أحد له الا اذا اجتمعت عليه الكلمة وقرعليه الرأى فهدأ روعهم ووعدهم خيرا

ولما انصرف القوم على هذا الوعد توجه الملك الكامل في الحال الى أبيه الملك العادل وكشف له الامر وأحاطه بعدم رضى الاكليروس والشعب على تولية ذلك الرجل لاسباب قانونية وأخبره بالاساقفة الذين حجزهم أبو الفتوح ببيته ليقوموا بالرسامة رغها عنهم اعتمادا على الامر الذي أخذه من المملك. فلما وقف المملك على سر المسألة أخذ يشك في أبي الفتوح اذ قال له ان الامة ورؤساءها راضون به وكماد أبو الفتوح يجنى ثمرة زرعه لولا ان الملك تأنى في الامر وأرسل جنودا يستحضرون الاساقفة الذين حجزهم بمصر القديمة ليقف منهم على الخبر

وفى الوقت الذى كان ابن صدقه يدبر الامر هكذا كان أبو الفتوح مهمًا بتنفيذ الامر بعجلة فبادر بأخذ ابن لقلق من القاهرة الى مصر القديمة فى فجر يوم الاحد و بينا هم سائرون به التقى بهم الجند وكان قد انضم اليهم جع غفير من الناس فهجموا عليهم وضر بوهم ضر با مبرحا وفرقوا شملهم وكادوا يفتكون بداود ولكنه هرب واختفى

أما الجند فاضطروا أن يهملوا الامر الذى أرسلوا لاجله واهتموا بتفريق الجمع ولم يتم لهم ذلك الا بعد عناء عظيم وكان ابو الفتوح وداود يرومان أن تتم الرسامة سرا بواسطة الاساقفة ولكن الجند أسرعوا الى كنيسة المعلقة وأمروا الاساقفة بالخروج حالا من الكنيسة والذهاب الى القاهرة كأمر الملك المعادل فسروا جدا اذ سمعوا هذه الدعوة التي كانوا يرجونها بفارغ الصبر نظرا لمضايقة داود وأبي الفتوح لهم والالحاح عليهم برسامته بطريركا

فلما قيام الاساقفة مع رجال الحكومة الى القاهرة خابت آمال داود من رسامته سرا ولما وقف الملك العادل على جلية الخبر من الاساقفة وانهم غير متفقين على كلمة واحدة فبعضهم كان يرفض قبوله رفضا باتا و بعضهم خاف بأس أبى الفتوح فأظهر الرضاء . غير أن أغلب الاساقفة أبوا الموافقة على الرسامة و بعد ذلك اجتمع أربعة منهم وحرموه وتعاهدوا على أن لا يحضروا سيامته ولو أرغموا على ذلك

أما أبو الفتوح وداود فقد حاولا مرة أخرى أن يتمها الرسامة فلم ينجحا في مسعاهما وذلك

ان أبا الفتوح عاد الى الملك العادل وأثر على فهمه بأن داود أليق من غيره للبطر يركية وان الدين تظاهروا ضده هم من رعاع القوم وصعاليكهم ثم كتب عريضة و بذل جهده حتى تحصل بالتهديد على أمضاء ١٣ أسقفا وأربعين راهبا و بعض العامة وقدمها للعادل فلم يسعه الا الموافقة غير أن المؤمنين كانوا متيقظين فقاموا قومتهم مستنجدين بطبيب الملك وكان قبطيا و بواسطته تمكنوا من المساد تدبير أبى الفتوح وأمر الملك أن لا ينصب بطريركا الا من تتفق الكلمة عليه

ثم توفى الملك العادل وخلفه ابنه الكامل فوقع فى أزمة مالية فحض الاقباط على انتخاب داود بطر يرك طمعا فى أن ينال أولا رسوم البطر يركية التى كانت تدفع لحز ينة الحكومة وثانيا ليأخذ المال اللازم من داود نفسه فى نظير مساعدته للحصول على مأر به وما كاد يشيع هذا الخبر حتى هرع كثير من أساقفة جميع جهات القطر للاحتجاج على تعيين داود وكان داود يومئذ قد احتى هرع كثير من أساقفة من الرؤساء احتفل فى ديوان الحكومة بشكر الذين رشحوه ولكنه لما رأى معارضة السواد الاعظم من الرؤساء والمرؤ وسين فى انتخابه سُعر بخيبة آماله مرة أخرى

ولكن لم تضعف هذه الخيبة عزمه بل عمد الى الاستيلاء على الكرسى البطر يركى بالقوة فلم يبال باحتفال أو رسامة بل لبس اللباس البطر يركى وسار الى كنيسة القديس سرجيوس محفوفا بأعوانه و بسينا كان يؤدى الفروض كان جهور كبير من الاقباط يوجهون اليه أقسى كلمات الهجاء حتى ان اعوانه لم يتمكنوا من سماع صلاته . وكان هياج المؤمنين عاما في جميع الانحاء فاستخدم داود نفوذه وجعل الحكام يضطهدونهم ولاسيا الرهبان والاكليروس

و بينا كان الملك الكامل يزور أديرة وادى النطرون ودير القديس مكار يوس طلب منه المرهبان أن يسمع لهم بتعيين بطر يرك تتفق على انتخابه كلمتهم وأخبروه انه تخرج من دير أبى مقار شمانون راهبا رسمهم البابا يوحنا السادس كهنة على عدة ابروشيات فلم يبق منهم على قيد الحياة سوى أربعة فقط وأعلموه انهم يخدمون جميع الابروشيات مع انهم لم يزالوا رهبانا ولا يمكنهم أن ينالوا رتبة الاسقفية الا بيد البطر يرك

وكان الاساقفة يموتون واحدا بعد آخر وتخلو ابروشياتهم ممن يحل فيها نظرا لعدم وجود بطر يرك يقيم عوض المتوفين. فأجابهم الملك الكامل بلطفه العهود انه لا يتأخر عن اجابة طلبهم اذا توافقوا الى بطر يرك يجمعون على انتخابه ووعدهم بالتنازل عن الرسوم التى اعتادت البطر يركية دفها للحكومة عند تنصيب كل بطر يرك جديد

كل ذلك وداود لم يفتأ يسعى بدون انقطاع ليلا ونهارا ليفوز ببغيته مستعملا تارة الحيلة وأخرى التوسل بكبار الحكومة وأحيانا الرشاوى والهدايا حتى فرغ كل ما لديه من المال دون أن يتم له رضاء الشعب عنه وهكذا استمر الكرسى خاليا بسبب هذا الخلاف مدة عشرين سنة مات في

خلالها معظم الاساقفة وغيرهم من الذين كانوا من أقوى المعارضين لداود الذي كان كلما يسمع عوت أحدهم يفرح و يسرو يعتقد أن أجل التوقف له كاد ينقضى

ولما اشتدت حاجة الملك الكامل للمال أقدم على أمر أقسم بأن لا يفعله فحنث في يمينه. وكان يوجد راهب يسمى عماد المرشال وصفه بعضهم بالخبث والعناد ومعاكسة عظهاء الامة وأعة الطائفة والقائهم في ورطات لا يمكنهم التخلص منها الا بدفع غرامات طائلة حتى انكشف أمره أخيرا للسلطان فقبض عليه وعاقبه بما يستحق وقيل انه طلب أن يسلم فلم يقبل الملك اسلامه فاجتمع هذا الراهب بداود واتفق معه على أن يسعى له بشرط أن يدفع ثلاثة آلاف دينار لحرينة الحكومة وكان بين رجال حاشية الملك الكامل أمير يعرفه عماد يسمى فخر الدولة له كلمة نافذة لدى المملك فضى اليه وكشف له الامر فوعده خيرا ومن ثم صدر أمر الملك برسامة داود على الشرط المذكور فرسم على أيدى الاساقفة القليلين الذين كانوا باقين وقتئذ وهددوا بالموت أن لم يرسموه . فتولى داود البطر يركية وسمى كيرلس الثالث في ٢٢ بؤونه سنة ١٥٩ ش و١٢٣٥م

واحتفل كيرلس برسامته احتفالا بهيجا أساء المسلمين واجتهد في مبدأ الامر أن يرضى الرأى العام فرسم بعض الكهنة والشمامسة بدون أن يحصل منهم شيئا ولكنه فيا بعد استبد وأساء المتدبير وأظهر شراهته في محبة المال وتحصيله اياه بطرق غير جائزة . وكانت أكثر من أر بعين ابروشية قد خلت من الاساقفة فصار لا يولى أسقفا الا من ينقده مبلغا أكثر من سواه بغير مراعاة الاهلية والاستحقاق

فلها بلغت أخبار قبائحه المسامع نفرت منه قلوب الناس وتكدرت خواطر الشعب ونصحه بعضهم على انفراد فلم ينتصح بل كان يقول لهم انه مضطر الى جمع النقود لسداد المطلوب للحكومة جزاء تنصيبه بطر يركا . فاشتد مقت الجميع له وأكثر الكل من التشنيع عليه ومن هؤلاء الراهب عماد فانه نازعه كثيرا وشدد عليه النكير واجتهد أن يقيم عليه رقباء خوفا على أموال الوقف

ولسبب لا نعلمه قبض عليه الملك والزمه بدفع ألف وخسمائة دينار فاتخذ هذه الغرامة ذريعة للتوغل في فظائعه فأصدر أمرا اداريا باتباع جميع الاديرة له مباشرة وفرض عليها مبالغ سنوية ونزع أيضا بعض البلاد من ابروشياتها واتبعها له وربط عليها عوائد تدفع ليده خاصة فكدر بذلك خواطر الاساقفة فنقموا عليه هم ورؤساء الاديرة وصاروا يترددون عليه و يكلمونه في أمرهم فتركهم وانطلق الى الاسكندرية ولما رأى أن احتجاج الشعب شديد ضد السيمونية دعا اليه كبار الامة والاكليروس وأخبرهم أن ما جمعه كان لايفاء الاموال الاميرية ووعدهم انه بعد سداد المطلوب يكف عن بيع الرتب الكهنونية اذا لم يكن داع لجمع الاموال بهذه الطريقة

غير انه لم ينف أ ينظهر شروره وقاده سوء تصرفه الى التعدى على حقوق زميله بطر يرك انطاكية السرياني فعين مطرانا قبطيا سماه مطران سوريا وأرسله الى مدينة القدس ليقيم بها بحجة

انه يوجد في سوريا كثير من الاقباط لا يعرفون اللغة السريانية التي يصلى بها السريان في كنائسهم وقبل هذا العهد كانت مصالح الاقباط في الاراضى المقدسة موكولة الى الكنيسة . السريانية ويظن انها لم تقم بها كما ينبغي وعلى كل حال فقد أدى تدبير كيرلس هذا الى افساد العلاقات الوهية القديمة وفصم عرى الاتحاد الذي كان بين السريان والاقباط

ومع ان الاساقفة في مصر عارضوه في هذا التعيين الا انه لم يسمع لهم قولا غير انهم نجحوا في حمله على ارسال مندوب الى بطر يرك انطاكية الذي كان مقيا وقتلذ بأورشليم يطلب اليه الاعتراف بالمطران الذي أرسله . فأبي اغناطيوس بطر يرك انطاكية أن يعترف بالمطران واضطر أن يستعين باكليروس اللا تين الذين كانوا ينتظرون مثل هذا الشقاق ليستفيدوا منه فبسطوا له حمايتهم واضطر اغناطيوس أن يعامل كيرلس كها عامله فعين مطرانا من قبله لكنيسة الحبشة وهو رجل حبشي يسمى توما مولود في بلاد الاحباش

فكثر سخط الناس على كيرلس ونصحه أبو الفتوح وغيره من كبار الامة ورجال الاكليبروس مرة بعد أخرى أن يعدل عن خطته فلم يقبل نصيحتهم فاجتنبوه واعتزلوه بالمرة ولم يعد أحد منهم يدنو منه أو يجتمع به فاتخذ هذا الاعراض فرصة للاستبداد والتصرف في مصالح الامة تصرفا سيئا

وكان كيرلس قد استمال اليه الملك الكامل وأغلب عظهاء المسلمين بالرشاوى والهبات واستعان بهم على أبناء طائفته الذين أصبح يزدرى بهم ولا يحسب لوجودهم أو معارضهم حسابا . ولما كان رؤساء الحكومة غير مطلعين على فظائع كيرلس قام وفد من كبار الامة القبطية وأساقفتها يرأسه عماد الراهب وقصوا أخباره على محافظ العاصمة وكان ممن استمالهم كيرلس اليه بالرشوة فلم يهتم بالامر بل حامى عن كيرلس وعضده . ولما حضر كيرلس أبدى اندهاشه قائلا «لم يعرف في التاريخ الكنسي أن أساقفة ائتمروا على خلع بطريرك وان كانوا يشتكون من تضييقي عليهم فيهون لما يستندون عليه »

وكانت طلبات الاساقفة في تلك الشكوي خسة أمور رئيسية:

١ \_ الاقلاع عن السيمونية والرشوة

٢ ــ احترام حقوق بطر يرك السر يان وان لا تتجاوز سلطة المطران الذي عينه مدينة غزة

٣ \_ عزل من قلدهم الرتب الكهنوتية بدون استحقاق

٤ \_ لا ينبغي للبطر يرك أن يقلد بدع الكنيسة اليونانية

تعيين أحد الاساقفة الشيوخ المدربين وكيلا للبطريركية

أما كيرلس فلم يكتف بعدم اجابة هذا الطلب فقط بل سعى لدى الحاكم ورمى عماد

بكل كريهة فألقى القبض عليه وزج في السجن. وكان قد وعد بعقد مجمع تنظر فيه هذه الشكاوى فلم يبر بوعده. ولما فاض الكيل قام أربعة عشر أسقفا الى الدار البطر يركية بالمعلقة بمصر القديمة وأرغموه على المجيء من مدينة الاسكندرية فجاء اليهم فألزموه أن يعقد مجمعا مؤلفا من الاكليروس : وكسار الاممة للنظر في ما اختل من الاحوال بسبب سوء تصرفه فاضطر أن يجيبهم خوفا منهم وكانوا قد أعدوا مشروعا يتضمن قوانين ضرورية لتقدم الكنيسة . فلها اجتمع المجمع قدموه له وطلبوا منه أن يحضى عليه و يتعهد بتنفيذه

وحاول كيرلس الامتناع عن أن يكون مقيدا بهذه القيود التي لم تتفق مع ما ينو يه فهدده الاساقيفية بالانفيصال عنه واجتنابه وقطع العلائق معه فاضطر أن يمضي بالرغم عنه وكلفوا ابن العسال صفا الفضائل بجمع هذه القوانين فجمعت و وزعت على جميع الابروشيات

وحدث بعد ذلك موت الملك الكامل وملك عوضه الملك الصالح فجار على النصارى وترك رعاع المسلمين يضطهدونهم أما كيرلس فسعى كعادته حتى استمال اليه الملك الجديد ولما كان يحاول التخلص من هذا التقييد واعادة الاستقلال اليه انهز فرصة هذا الاختلال الذى لحق النصارى منه ضرر عظيم وأعلن رفضه لما اتفق عليه . فعقد الاساقفة مجمعا حضره وجهاء الطائفة طلبوا فيه منه مرة أخرى أن يلاحظ القوانين الكنسية فازدرى بهم واحتقر كلامهم فقام فى وجهه فى هذه المرة راهب يسمى بطرس بن التعبان و يعرف بالشيخ السنى وكان عالما فاضلا مجبو با محترما بالنسبة لحكمته وشيخوخته واقام الادلة على ما ارتكبه مما يخل بمقامه ورتبته كمخالفته للقوانين المرعبة ونكثه العهود وارتكاب الرشوة وغير ذلك من الاعمال والخصال الذميمة وقدم له قانونا ليمضى عليه مؤداه أن يعين أسقفا طاهر الذمة ليراقب أموال الوقف وأن يرسم أسقفين لابروشيتين خاليتين عليه مؤداه أن يعين أسقفا طاهر الذمة ليراقب أموال الوقف وأن يرسم أسقفين لابروشيتين خاليتين بدون رشوة وكان كيرلس قد أمتنع عن رسامة أحد لهما حتى يتحصل الضريبة المعتادة وأن يعين أبروشياتهم الروشياتهم

فأخذ كيرلس يماطل الى أن استاء منه أحد أصحابه وضجر من بخله عليه فخان عهده ووشى به الى أمير القاهرة وكانت شكوى الشيخ السنى قد هدمت مركزه فى عيون الحكام فعزموا على القبض عليه مرارا لمحاكمته ولكن الاساقفة لم يسمحوا بتسليمه ليد الحكومة خوفا من أن يكون ذلك اعترافا منهم بحق الحكومة فى التسلط على البطر يرك والقضاء عليه . غير انه فى هذه المرة تم الشبض عليه وهموا بعزله تخلصا من الاشتغال بالقضايا التى كانت تقدم عليه من وقت لآخر ونسبوا اليم معاملة البعض بالقسوة الزائدة واستعماله معهم أنواع التعذيب التى تقضى بهلاكهم . واجتهد أولو الامر أن يجعلوا الاساقفة يشهدون عليه فأبوا وتداولوا مع الامير وكان يحب الاقباط حبا جما واتفقوا معه على أن يطلق كيرلس اذا أمضى القوانين التى سنوها له فأمضى عليها كيرلس هر با من

الشر المحمدق بـه واطـلـق سـراحـه عـلـى شـرط أن يـدفع لخز ينة الحكومة مبلغا فكان ذلك داعيا الى أستئناف مساعيه الشريرة فى جمع المال بطرق غير مشروعة

فضاق ذرع الاساقفة من ذلك السلوك الممقوت وكثر أخلافه للعهود وصمموا على خلعه وأخبروا الامير بدلك فقال لهم وهل يجوز عندكم خلع البطر يرك فأجابوه يجوز اذا ارتضى هو بذلك ولم يكن من المنتظر أن يتنازل كيرلس عن مركزه حبا في سلامة رعيته فاستمر في ضلاله حتى أراح الله منه تلك الامة التعيسة بموته بعد أن مضى عليه في الرئاسة ثمان سنوات لم تر في خلالها راحة يوما واحدا ولما مات شكر الناس الله وكانوا يهنئون بعضهم بعضا على الخلاص منه وكان موته في الرمهات سنة ١٩٥٩ ش و١٢٤٢٩م

ومما يدل على سوء الحالة التي انتهت اليها الامة القبطية في عهد هذا الرجل انه لم يسمع في تاريخها أن أسقفا اعتنق الاسلامية الافي عهده مع سماح الحكام للمسيحيين بالعيشة بالسلام حيناً:

#### (٢) اثناسيوس ٣ ــ البطر يرك السادس والسبعون.

و بعد وفاة كيرلس خلا الكرسى سبع سنين وستة أشهر وعشرين يوما كان الاساقفة فى خلالها يدبرون شؤون الكنيسة فى كل ابروشية والناس فى سكون غير مهتمين بانتخاب غيره بسبب الاتبعاب البتى لاقوها من كيرلس قبل توليته وفى مدة رئاسته و يقول المؤرخون ان الامة والاكليروس لبشوا بدون ان يفكروا فى انتخاب بطريرك جديد انتظارا لوفاة اثنين من أعوان كيرلس الاردياء السيرة لكى يتمكنوا من الحصول على رجل تقى يصلح ما أفسده كيرلس, وقد توفقوا اخيرا الى الشماس ابن القس المعروف بابى المكارم بن كلهيل من مصر فأقروا على رسامته فى مجمع عقدوه لهذه الغاية وتمت رسوم تكريسه فى ٥ بابه سنة ١٦٧ ش و ١٢٥١ م فى عهد سلطنة ايك الجاشنكر

وقد حقق ظن منتخبيه فلم يكد يستقر به المنصب حتى جاهد في الغاء السيمونية وشدد المنكير على الكهنة الذين علم أنهم نالوا رتبة بهذه الواسطة . واستمر طول المدة التي أقامها على المكرسي البطريركي وهي ١١ سنة وشهرا واحدا يبني ما هذمه كيرلس حتى أتم جهاده وتنبيح في أول كيهك سنة ٩٧٨ ش و ١٢٦٢ م

(٣) يوحمنا ٧ \_ البطريرك السابع والسبعون ، وغبريال ٣ \_ البطريرك الثامن والسبعون (١).

(١) بالاحظ أنه لم يقم بطر يركان على كرسى الاسكندرية في وقت واحد الا هذه المرة و يندهش الطلع على تاريخ اساقه كرمسى رومية اذيجد انه جلس اسقفان على الكرسى في وقت واحد ٢٨ مرة و٣ اساقفة ٦ مرات واربعة اساقفة ٤ مرات (تاريخ الانشقاق ٣: ٥٠٥ و ٤٠٦). وكالأهما من مصر وقيل ان البابا غبر يال ٣ من الشام وفي الوقت الذي توفي فيه البابا اثناسيوس كان يوجد اثنان أحدهما يدعي يوحنا بن أبي سعيد السكرى والآخر غبر يال ابن اخت أسقف طنبذي مترشحين للبطر يركية وقد تساوت أصوات منتخبهما في المجمع المقدس. وكان يوحنا معضدا من أكابر الطائفة بمصر القديمة وغبر يال من بعض أعيان القاهرة واشتد اللدد والخصام وعمل كل فريق على نصرة صاحبه وانقسم الاساقفة الى قسمين أحدهما وافق على انتخاب يوحن والآخر ساعد على انتخاب غبر يال وأخيرا اتفقوا على تمكيم الهيكيلية (القرعة) فاقترع الفريقان على أيها يولى فوقعت القرعة باسم غبر يال ومع ذلك فلم يرض الحزب الآخر ونهض منازعا غبر يال وكان جله من عظاء الامة فعمدوا الى استرضاء الحكام ليعضدوهم في أمر انتخاب يوحنا حتى تقووا وثبت قدمهم فتمكنوا من اقامته بطريركا

واستمر البابا يوحنا يحكم الكنيسة نحوست سنوات وتسعة شهور كانت كلها منافسة ومعاكسة وخصام وفي خلالها تقوى حزب غبر يال وتجارى الاساقفة على عزل البطر يرك يوحنا وسجنوه باحد الاديرة وولوا غبر يال مكانه وكان هو الاولى بالبطر يركية نظرا لكفاءته واستحقاقه واستمر يدبر شؤون الكنيسة سنتين وشهرين كانت الفتنة في خلالها لا تخمد نارها ولا ينطفى اوارها حتى تنبح غبريال فاتحدت كلمة الجميع على اعادة البابا يوحنا الى منصب البطريركية فأخرجوه من معتقله وأرجعوه الى مقره فقوبل فيه باكرام زائد

وكان البابا يوحنا جليل القدر واسع العلم والمعرفة فلما استقر به المنصب دبر الامور فأحسن المتدبير وعمل على ازالة الوحشة بين الاحزاب و بالغ في التلطف مع الحزم ففاز ونجح ومالت اليه القلوب واتحدت على محبته الحواطر فعظمت شهرته واتسعت كلمته . وفي مدة بطر يركيته أتاه كتاب من امبراطور الحبشة يشكى له فيه تهجم المطارنة السوريين على بلاده و يعترف بخضوعه للكنيسة القبطية دون غيرها و يطلب منه رسامة مطران تقى يرعى الكنيسة الحبشية فحالما وقف البطر يرك على فحوى الخطاب أسرع برسامة مطران قادر للحبشة حتى يحفظها من هجمات الاجانب

ومما حدث فى أيامه ان تاجرا مصريا أرسل مبلغا من المال لشريك له فى الحبشة وتصادف ان الرجل مات قبل وصول المال اليه فرفع التاجر المصرى أمره لملك مصر وهذا حوله على البابا يوحنا فوعد بالمساعدة وأنفذ كتبابا لامبراطور الحبشة مع ذلك التاجر وحالما وصل به وعلم الناس أن المبطر يرك أرسل اليهم خطابا أسرعوا لمقابلة حامله بكل اجلال واكرام. وفى يوم الاحد تلا الامبراطور بخشوع تام خطاب البطر يرك على مسمع الجميع فى الكنيسة الكبرى وعاد التاجر الى مصر يحمل ماله وهدابا ثمنه

وطالت أيام السابا يوحنا حتى تنيح في ٢٦ برموده سنة ١٠٠٩ ش و ١٢٩٣ م ولبث بطر يركا للمرة الثانية اثنتين وعشر بن سنة وستة شهور فتكون جملة سنى بطر يركيته ٢٩ سنة

وقد وجمد السيان الآتسي مكتوبا باللغتين القبطية والعربية في كتاب بصخة تاريخه ١٠ بشنس سنة ١٠١ ش

«انه لما كان القانون الرسولى يأمر بقراءة أسفار العهدين العتيق والجديث صار ذلك فرضا الازما على كل مسيحى حتى جلس الاب الموقر الانبا غبر يال بن تريك أو ٧٧ فى عدد البطاركة وهذا كان كاتبا على كرسى مار مرقس الرسول بمدينة الاسكندرية سنة ١٩٧٤ للشهداء الاطهار فرأى ان الناس بالنسبة لانهماكهم فى أعمالهم وخدمة السلاطين والخلفاء و بقية الاشغال الثقيلة لا يحكنهم اتمام القانون الرسولى فجمع علماء من ذوى المعرفة والنهم ورهبانا كثير ين من دير القديس ابى مقار وأخذوا من العتيقة والحديثة ما يلائم ووضعوه كتابا وسموه كتاب البصخة وصار وا يعملون النصح كل سنة فى بيعهم حتى صار الاب المكرم بكل نوع الانبا بطرس اسقفا على كرسى البهنسا فنظر فى البصخة فرأى انهم يعملون فى ساعة نبوات وأناجيل كثيرة وفى ساعة أخرى قليلة فجمع من الكتب المقدسة ووضع لكل ساعة من الساعات ما يوافقها و بذا صار تلاوة الساعات متساو ية ووضع لكل يوم من أيام الاسبوع عظتين من أقوال الآباء واحدة للصباح و واحدة للمساء كما هو مدون بكتاب البصخة الى يومنا هذا » أهد (١)

## ( ٤ ) ثيودوسيوس ٢ ــ البطر يرك التاسع والسبعون .

و بعد ان توفى البابا يوحنا السابع خلا الكرسى سنة واحدة وثلاثة أشهر ونصفا ثم وفد أساقفة جميع الابروشيات الى البطر يركية واستدعوا وجهاء الامة وبحثوا عمن يليق للرئاسة فوقع اختيارهم على الراهب ثيودوسيوس من دير ابى فانة وكان قبلا يدعى عبد المسيح بن رويل وهو من منية بن خصيم فتمموا تكريسه في ١٨٨ مسرى سنة ١٠١٠ ش و ١٢٩٤م في ايام الملك الناصر محمد بن المنصور بن قلاو ون . وما استقر به المنصب حتى قام برعاية قطيع المسيح بكل أمانة الى ان امضى خمسة سنؤات وخسة شهور على الكرسي المرقسي ارتاح الاقباط فيها من اضطهاد المسلمين وتنيح في ٦ طوبه سنة ١٠١٦ ش و ١٣٠٠ م وخلا الكرسي بعده أربعين يوما

وقال بعض المؤرخين « ولم تكن قلوب الجماعة مؤتلفة مع هذا البطر يرك حيث كان ارتقاؤه للرئاسة من غير اختيارهم فضلا عن كونه نسب لاخذ الرشوة وحدث في أيامه فناء وغلاء شديدان » أه

<sup>(</sup>١) عن النسخة المطبوعة حديثا

## القشم الثاني مشاهر الكنيسة

(٣) برسوم العريان

(٢) بعض العلماء

(١) أولاد العسال

(١) أولاد العسال.

نبغ جماعة من الاقباط في هذا الجيل في العلوم الرياضية والدينية والشرعية فاهتموا بأمر أمهم وألفوا الكتب العديدة في الشريعة وأصول الدين والتفسير باللغة العربية لانها كانت اللغة التي يتكلم بها الجميع حينئذ. ولكنهم خشية من أن يقضى على لغنهم الاصلية وضعوا كتبا لغوية قبطية حفظت تلك اللغة من التلاشي. ومن بين أولئك الافاضل جماعة يدعون أولاد العسال من أصل قبطي و يستدل على انهم كانوا غالبا من سدمنت بالوجه القبلي ولكنهم سكنوا مصر و بعضهم كان موظفا بالحكومة والبعض الآخر تفرغ لحدمة الله وكانت لهم منزلة رفيعة في عهد الدولة الايوبية الحاكمة ولاسيا أبو اسحق الذي كان مصاحبا للايوبيين في الشام. وكان لهم مركز سام في الكنيسة فانتخب احدهم وهو الصفي أبو الفضائل في عهد الخلاف الذي حصل في ايام البطر يرك كيرلس بن لقلق ليكون كاتم اسرار مجمع عقد لفض الخلاف في توت سنة ١٠٥٠ ش

و يتقول المرحوم الايغومانوس فيلوثاؤس ان عائلة بنى العسال تتصاعد فى النسب الى رجل قبطى ارثوذكسى يدعى أبا البشر يوحنا الكاتب المصرى و يوحنا المشار اليه ولد أبا سهل جرجس وهذا ولد أبا اسحق ابراهيم الذى منه تخلف الشيخ الأجل فخر الدولة أبو الفضائل أسعد والد هؤلاء الافاضل ومما اعتاده بعض كتبة ذلك الحين ان يكنوا رجال هذه العائلة غالبا بابى الفضائل وابى الفضل وما أشبه

- (١) الشيخ الفاضل مؤتمن الدولة أبو اسحق
- (٢) وشقيقة الفاضل الحكيم الاسعد أبو الفرج هبة الله
- (٣) وشقيقها الشيخ الفاضل الصفى أبو الفضائل الأعجد. أما مؤلفاتهم فتدل على سعة في الاطلاع وطول باع في البحث الدقيق ولم يتركوا بابا من ابواب العلوم الا وطرقوه فكتبوا يدافعون حالدت و يضعون قواعد للغات و بالاخص لغتهم القبطية و يستون القوانين والشرائع وعدا ذلك

كان لهـم المـام بـفـنـون أخـرى كالتصوير والتركيبايت الكيماوية وانشاؤهم العربي يضارع افضل شعراء وكتاب العرب الجاهليين. وهذا ما عثر عليه من مصنفاتهم: ـــ

## أولاً ــ للمؤتمن ابي اسحق:

- (١) مجموع اصول الدين ومسموع محصول اليقين وهو من أوسع الكتب اللاهوتية
  - (٢) التبصرة المحتصرة في اللغة القبطية
    - (٣) آداب الكنيسة
    - (٤) خطب الاعياد السيدية وغيرها
  - (٥) السلم المقفى والذهب المصفى وهو قاموس قبطي عربي
    - (٦) مقدمة في رسائل بولس

## ثانيا ــ للاسعد ابى الفرج هبة الله:

- (١) مقدمة (أجرومية) في اللغة القبطية
- (٢) مقابلة وتصحيح لترجمات الاناجيل الاربعة -
- (٣) رسالة في مقدمة رسائل بولس التي صنفها اخوه المؤتمن
- (٤) كتاب في حساب الابقطى وفيه بعض قواعد فلكية وتاريخية وجدول للبطاركة
- (٥) ارجوزة في هذا الحساب شرحها البابا يوحنا البطر يرك الـ ١٠٧. وقد عبثت الايدى برسائل ومؤلفات أخرى عن الانفس بعد مفارقتها لاجسادها

## ثالثا ــ للصفى ابى الفضائل:

- (١) كتاب الصحائح في الرد على النصائح
- (٢) كتاب في الرد على المدعين تحريف الانجيل
- (٣) جامع اختصار القوانين المعروف بالمجموع الصفوى وهو الذي تعتمد عليه الكنيسة اليوم (١)
  - (٤) الكتاب الأوسط

له

- ( ٥ ) فصول مختصرة في التثليث والتوحيد
- (٦) حواشى على مناظرات الشيخ عيسى الوراق مع ابن عدى واجوبته على اعتراضات.
   عبد الله الناشى وغيره
- (٧) أرجوزة فـى المواريث. وله كتاب «كفاية المبتدئين فـى علم القوانين » ولكن لا أثر

<sup>(</sup>١) اهتم بطبعه جرجس افندي فيلوثاؤس عوض وعن مقدمته استقينا هذه المعلومات

#### (٢) بعض العلماء.

وممن اشتهروا أيضا بالعلم والمعرفة في ذاك العصر غير أولاد العسال ودلت مؤلفاتهم على تضلعهم في العلوم والمعارف: ـــ

(أولا) جرجس بن العميد. و يعرف بابن المكين كاتب الجيش المنصورة ومن تأليفاته تاريخ مدنى في جزئين وقد ترجم منه أخيرا الجزء الثاني الى الفرنساوية. وكتاب الحاوى ضمنه حل اعتراضات على الدين المسيحي وفسر بعض الآيات المعضلة من الانجيل وكمل تاريخ الطبرى أيضا

(ثافيا) بطرس أبوشاكر بن الراهب. ويعرف بابى الكرم كان شماس كنيسة المعلقة سنة ١٢٦٠م وألف كتاب « الشفا في كشف ما استتر من لاهوت المسيح وما اختفى » ومقدمة في التثليث والتوحيد. وكتاب أبقطى ذو مقدمة اضافية بالقبطية والعربية

(ثالثا) شمس الرئاسة ابو البركات بن كبر. كان قسا لكنيسة المعلقة وهو عالم فاضل. ألف كتاب «مصباح الظلمة وايضاح الخدمة» يتضمن جملة فوائد دينية وادبية. وله خطب تتلى في الكنائس

(رابعا) القس بطرس السدمنتي . كان من علماء اللاهوت الضليعين الف كتاب « التصحيح في آلام المسيح » وله عدة رسائل قيمة

(خامسا) علم الرئاسة بن كاتب قيصر، هو الرئيس الاوحد علم الرئاسة أبو اسحق ابراهيم ابن الشيخ الرئيس ابى الثناء ابن الشيخ صفى الدولة كاتب الامير علم الدين قيصر، وضع هذا الشيخ الفاضل مقدمة فى قواعد نحو اللغة القبطية معروفة بكتاب « التبصرة » وألف كتابا فى تفسير الرؤيا.

#### (٣) برسوم العريان:

هو ابن كاتب الملكة شجرة الدر خلف له والده ثروة عظيمة فرغب عنها واحتقرها وآثر عييشة العبادة والزهد فآوى الى مغارة بكنيسة ابى سيفين لا تزال باقية الى اليوم عن يمين الداخل الى الكنيسة من بابها البحرى وانعكف على مباشرة الفضائل كالصوم والصلاة و بلغ خبره الآذان فتقاطر اليه كثيرون وقصده المرضى وقد اجرى الرب على يدبه آيات شفاء كثيرة وحدث في أيامه اضطهاد على المسيحيين فاغلقت الكنائس وحظر الصلاة بها أما هو فلبث يصلى في كنيسته فاستدعاد الحاكم وامر بجلده ثم حبس ولبث في السجن اياما حتى اطلق سراحه فاستأنف عبادته في الكنائس

وفى آخر حياته انفرد بدير شهران بالمعصرة مواظبا على اتمام الفضائل حتى تنيح فاحتفل بدفنه البابا يوحنا الثامن ودفن بكنيسة ذلك الدير الذى دعى باسمه الى اليوم

# القسم الثالث الملكة والكنيسة

- (١) الملك العادل وابنه الملك الكامل \_\_\_
- (٢) دولة المماليك الاولى. أيبك وابنه نور الدين
- (٣) الظاهر بيبرس البندقداري وابنه بركه خان
  - (٤) صلاح الدين خليل

## (١) الملك العادل سنة ١٢٠٠م وابنه الملك الكامل سنة ١٢١٨م.

وفى أيام الملك العادل مات بهاء الدين الدمشقى الفقيه المذكور آنفا وحل محله آخر واستولى على البساتين التى تحيط كنيسة الارمن المشار اليها فطلب من الاقباط مالا مقابل تغاضيه عن فتحها والصلاة فيها فلها لم يجيبوه الى طلبه هجم على الكنيسة أثناء انشغال الملك العادل بالحروب مع الافرنج في سوريا ونهها ونهب كنيسة أخرى كانت بجانها وطرد من بها واغلقها فلم يقاومه أحد من الاقباط خوفا ولكنهم رفعوا شكواهم للملك بعد رجوعه فأمر بفتح الكنيستين وعدم التعرض للاقباط في اقامة شعائرهم الدينية

ولما كان الملك العادل في سوريا أسند الحكم في مصر لابنه الملك الكامل وكان يجب الاقباط حباجا حتى ان الذين أسلموا ظاهريا في أيام صلاح الدين طلبوا منه أن يصرح لهم بالعودة الى دينهم المذى لم يتركوه الا خوفا من الحريق وهو القصاص الذي تهدد به كل من لا يقبل الدين الاسلامي فأجاب طلبهم. وكان من جملة هؤلاء راهب من دير النطرون يدعى يوحنا عين بعد أسلامه كاتبا في الديوان وحاز شهرة في الاعمال الحسابية ولما توسم العدل في الملك الكامل اشترى قاشا ومنديلا وذهب اليه وقال هذا لأجل كفنى اقتلني أو ردني الى ديني فشفق الكامل عليه ووهبه الحرية فترك وظيفته ورجع الى ديره

وقبطى آخر من مدينة طيبة لما سمع بنجاح ذلك الراهب طلب ان يقتل أو يسمح له بالرجوع الى دينه ولكن سوء الحظ ما كاد الملك الكامل يجيبه الى طلبه حتى حضر أبوه الملك العادل من الحرب فغضب عليه وسخط على القبطى وسلمه الى محافظ الاسكندرية ليتولى تعذيبه حتى

يسلم وأرسل وراء الراهب واستحضره من دير أبى مقار وأمر بقتله ان لم يسرع الى انكار دينه فلم يكذ يسمع هذا المسكين الحكم باعدامه حتى ارتعدت فرائصه وجاهر باسلامه أمام الجنود التى استحضرته من الدير بل صاريتملق الى السلطان طلبا للنجاة من الموت واخبره بانه مستعد ان يرشد جنوده على كنوز وجدها الرهبان فى بئر حفروها ووجدوا بها أوانى ذهبية وفضية ونقودا رومانية وخبأوها فى الدير. فسار به الجنود الى الدير وكان الرهبان قد تمكنوا قبل وصولهم من اخفاء اوانى الكنيسة فى بئر بلا ماء واكد رئيس الدير للجنود بانه لا يوجد عندهم شىء مما يطلبون وان البئر حفرها قيوم مسلمون لا يزالون أحياء ولكن الراهب التعيس أرشد الجنود الى تلك البئر فاستخرجوا منها كأسا وصينية و بعض الاوانى التى تستعمل فى تناول سر الافخارستيا فافهمهم الرئيس ان هذه الاوانى مهداة الى الدير من بعض المؤمنين وأروهم اسهاءهم مكتوبة عليها فأخذها الجنود الى الملك العادل فأمر بقراءة الكتابة الكتوبة عليها باللغة القبطية فاتضح انها جديدة وتوسط الملك الكامل فى الامر فأعيدت الى الرهبان فطافوا بها فى شوارع القاهرة مادحين عدل السلطان ومسرور ين سرورا عظها

وكانت كنيسة مار مرقس بالاسكندرية كحصن منيع جدا على البحر فخاف الملك العادل لئلا يأتى الافرنج الذين كانوا يقاتلون المسلمين في عدة مواضع و يتغلبوا على الاسكندرية ويتحصنوا بالكنيسة المذكورة فيتعذر عليه اخراجهم منها فأمر بهدمها وكانت واسعة جدا عظيمة الناء

و بعد موت الملك العادل استقل بالملك ابنه الملك الكامل وفي أيامه قام الصليبيون بحملتهم السادسة وتقدموا الى فتح مصر وكان ذلك متيسرا لهم لولا الانشقاق الذى دب بينهم ومنشأه القاصد الرسولى الذى أرسله اسقف رومية مع الحملة فلم يكفه ما حازه من السلطان الدينى فنازع قواد الجيش سلطانهم فأبى جان برين قائد الجيوش ان يسلم وظيفته لاحد الاكليروس واستمر يتشادان على الرئاسة وقتا تمكن فيه المسلمون من لم شعثهم فوقفوا في وجه الصليبيين وانتصروا عليهم انتصارا باهرا. وجاء لغوث الصليبيين رجل يدعى القديس فرنسيس ومعه لفيف من الرهبان قاصدين الاستشهاد في الحروب، و بعد انكسار الصليبين سار فرنسيس مع رفيق له لزيارة معسكر المسلمين فقبض عليها وجيء بها أمام الملك الكامل فأجابه فرنسيس بانه أتي ليهدى المصريين الى المسلمين فقبض عليها وجيء بها أمام الملك الكامل فأجابه فرنسيس بانه أتي ليهدى المصريين الى الارثوذ كسمى والمسلم سواء ، فأعجب الملك الكامل من شجاعته و بعد ذلك عرض الراهب على الملك ان يشعل نارا و يستحضر شيخا مسلما ليدخل اياه فها ومن يخرج سلما يكون دينه الحق فرفض الملك لعلمه بانه لا يوجد واحد من مشايخ المسلمين يقبل ذلك فطلب ان يدخل وحده على شريطة الديانة المسيحية فرفض الملك وصرفه بلطف

ولما استمر الصليبيون يضايقون الملك الكامل وفرمغ المال من خزائنه استولى على نصف أموال البطر يركية القبطية ولما عارضه الاقباط في تعيين داود بن لقلق بطر يركا وكان قد وعده بدفع مبلغ من المال اشتد عليهم وأخذ جنوده كثير ين منهم ومن الرهبان والشمامسة وساقوهم الى الاشغال الشاقة وسخروهم في بناء الاستحكامات والحصون التي كانت تقام في وجه الصليبين. و بعد ذلك أعلنوهم انهم سيدخلونهم الجندية فاجتمع الاساقفة لدى الملك الكامل ففرض عليهم فدية معينة من المال نظير بدل عسكري

وكان الاقباط ينتظرون النجاة من الحكم الاسلامي من وراء فتح الصليبين ولكنهم لما علموا ان هؤلاء يعتبرونهم والمسلمين سواء سخطوا عليهم لاسيا عند ما بلغت الاخبار بانهم لما دخلوا دمياط أساءوا الى الاقباط وأنكروا عليهم حقوقهم الوطنية وعينوا مطرانا لدمياط من قبل كنيسة رومية اللاتينية . كما انهم قتلوا كثير ين وأخذوا الاطفال من أحضان أمهاتهم فآثر الاقباط الهدوء والسكينة وعدم التداخل في الامر

وساءهم من الصليبين أكثر منعهم اياهم من دخول القدس ولم يدخلوه حتى استولى صلاح الدين عليه وفي سنة ١٢٠٤ م في ايام الملك العادل فاجأ الافرنج مصر من جهة رشيد وتقدموا الى فوه وتحصنوا فيها وكانت خاصة بالاقباط ولها أسقف مخصوص فقتلوا كثيرين وطردوا غيرهم وسبوا البعض والبعض الاخر لم يسعه الاالهرب. أما الاسقف فانه لما وجد نفسه وحيدا تركها وذهب الى مصر وأقام بها حتى ولى مطرانا على بلاد الحبشة. وفي اثناء ذلك حل بالبلاد غلاء شديد لم يسمع بمثله فأكل الناس القطط والكلاب فهجر بعض الاقباط أوطانهم وذهبوا الى بلاد الحباش وتوطنوا بها فقو بلوا من ملكها بالترحيب واذ كان معظمهم من ار باب الفنون والصنائع الاحباش وتوطنوا بها فقو بلوا من ملكها بالترحيب واذ كان معظمهم من ار باب الفنون والصنائع أشغلهم في اقامة المباني الواسعة والكنائس الفخيمة التي كانت تدهش كل من رآها. و بين هؤلاء قبطى كبير يدعى فخر الدولة أناط به ملك الحبشة تنظيم مملكته وترتيب دواو ين بها على الطريقة قبطى كبير يدعى فخر الدولة أناط به ملك الحبشة تنظيم مملكته وترتيب دواو ين بها على الطريقة الجارية بمصر.

ولما أنهزم الصليبيون ابتهج الاقباط اذ وجدوا المسلمين اكثر شفقة عليهم منهم ولما رأى الملك الكامل منهم ذلك ركن اليهم وقربهم ورفع مقامهم وعمل على ما فيه راحتهم يدلك على ذلك ان بعض الامراء قبض على بعض الرهبان وسلبهم مبلغا من المال بحجة أنهم تأخروا في دفع الجزية السنوية. وكان هذا المبلغ هو كل ما يملكه الرهبان فشكوه للملك الكامل فنظر في دعواهم وامر بارجاع المال اليهم، ومن حسنات الملك الكامل أنه رفض قبول كل رشوة لاجل ترشيح داود بن لقلق بطريركا واعفى الرهبان من الجزية الشخصية وزار بنفسه دير وادى النطرون وتفقد احوال الرهبان وزار ايضا دير القديس مكاريوس فوجد أحد موظفى الاسلام ساكنا به فأمره بالرحيا عافظة على شعور الرهبان.

و بالجملة فقد منع الملك الكامل التعرض للاقباط في أى شأن من شؤون دينهم واذن لهم ببناء كنائسهم التي خربها المسلمون واباح لهم فتح ما أغلق منها واقامة شعائرهم الدينية فيها جهارا بدون مانع ولذا تراهم يذكرون للان في صلواتهم اليومية هذه العبارة «وحن الله قلوب المتولين علينا».

ولكنه فيا بعد قام داود بن لقلق بتمثيل دوره المشهور فسقطت عبة الملك الكامل للاقباط بسببه وندم على اعفاء الرهبان من الجزية وظن أن كثيرين منهم دخلوا الرهبنة بدون حق فأمر بفرزهم من الرهبان الحقيقيين فوجد المتعصبون فرصة للايقاع بالأقباط فسلبوا الاموال من الرهبان عموما ولم يميزوا بين الحقيقي والمتصنع . ومما يذكر بالسخط لداود المشار اليه هوانه لم يستخدم عدل الملك الكامل لاصلاح شأن أمته بل أضاع بسوء تصرفه هذه الفرصة الحسنة

وكان المسلمون ايضا ينظرون الى الاقباط بغيظ لعلمهم انهم الصليبيون على دين واحد. و بلغ من عنف المسلمين وغيظهم عليهم انهم فى أثناء تقدمهم لانقاذ دمياط من يد الصليبين صار الجنود يهدمون كل كنيسة قبطية انتقاما من النصارى عموما وقاسى الاقباط فى داخلية البلاد شدائد عظيمة.

وعلى كل حال فكانت احوال الاقباط فى ايام الدولة الايوبية رغم ما تخللها من صعوبات أفضل من غيرها وقام الاقباط بخدمة الحكومة بكل أمانة حتى ان الحكام والامراء أئتمنوهم على خزائنهم واموالهم فحافظوا عليها وسلموهم مصالحهم فسيروها على أحسن حال وتأكد الكل استحالة الاستغناء عنهم أو عدم أمكان تسير الاعمال بدوونهم

## (٢) دولة المماليك الاولى: أيبك وابنة نور الدين سنة ١٢٥٠م:

وتولى بعد الملك الكامل جملة ملوك آخرهم المعظم الذى انتهت بموته الدولة الايوبية وقامت مكانها دولة المساليك الاولى اول ملوكها عز الدين ايبك وفي ايامه كان بين نصارى صعيد مصر الاقباط طبيب يسمى ثيودور (تادرس) اسلم في ايام الملك الكامل وخدم عند الملك الفائز ابراهيم ابن الملك العادل فنسب اليه ودعى بالاسعد شرف الدين ابي القاسم هبة الله بن صاعد الفائزى ولما آلت المسلكة للملك نجم الدين الايوبي ولاه نظارة الدواوين جميعها و بعد قليل غضب عليه فسافر الى دمشق و بقى بها حتى تولى عز الدين ايبك كرسي السلطنة فعاد الى مصر وتعلق بخدمته فولاه الدواوين وتسمكن من الدولة تمكنا زائدا وكان مبدأه التظاهر بحب المسلمين و بغض النصارى فأظهر حينئذ خسة متناهية وكان سببا في وقوع المصائب على رأس اخوانه الاقباط فضغط عليهم وضاعف الضراثب، وقرر على التجار وذوى اليسار منهم أموالا يدفعونها كل سنة وفرض مكوسا سنوية على كل ما يملكون من بهائم وعبيد ومؤونة ولعظم قساوته كان يقوم هو بنفسه ليحصل الاموال

مهــم حــتــى أنــتقـم الله منه فوشى به الى السلطان بانه يناصر عليه أعداءه فقبض على أمواله ثم حنق ولف في نخ ودفن .

## (٣) الظاهر بيبرس البندقداري وابنه بركه خان سنة ١٢٦٠ م:

أتفق في أيامه حصول حريق عظيم في القاهرة اتخذه المبغضون وسيلة للايقاع بالنصارى فتكلموا ضدهم لدى الملك بانهم هم الذين أتوا هذا الفعل الشنيع لتكدرهم من أنكسار الافرنج أخوانهم في الدين فيحمى غضب الملك وأمر بجمعهم واخراجهم خارج المدينة والقائهم في حفرة ليحرقوا أحياء وروى المقريزي ان التهمة كانت متوجهة للنصارى ولليهود فلها أشعلوا لهم النيران برز رجل يهودي يسمى ابن الكازروني كان صيرافيا في أحد الدواوين وقال للسلطان بحق الله لا تحرقنا مع هؤلاء الملاعين فضحك السلطان والامراء والمؤرخون يقررون بان فارس الدين اقطاى رثى لحالهم فتوسل الى الملك ليعفو عنهم فقبل بشرط أن يدفعوا غرامة قدرها خمين الف دينار. فدفع الاقباط هذا المال لاجل اصلاح الاحياء المحترقة ولكنه صرف على الحروب التي كان الظاهر قائما

وفى أيام ابنه بركة خان سنة ١٢٧٧ م كان الاقباط يتظلمون من قساوة الاحكام والمعاملة الغير العادلة . وحدث انه رفت كل الموظفين الاقباط من ديوان الحربية واتفق أنه يوم صدور هذا الامر سقط بناء دير الحندق فى ضواحى القاهرة فخرج خلق كثير من رعاع المسلمين ليكملوا هدمه

## ( \$ ) صلاح الدين خليل سنة ١٢٩٠ م:

تولى الملك المنصور بن قلاو ون سنة ١٢٧٩ م ومع أنه عدل الضرائب وساوى فى فرضها بين المسلمين والمسيحيين الا ان هؤلاء لم يسلموا من قساوته ومن قساوة المسلمين فى أثناء تغيبه فى الحروب. وكان قد تمرد عليه المماليك فانتقم منهم انتقاما فظيعا أسخط عليه كل من سمع به فذمه على فعلم فبدأ يبنى تكايا للمساكين ومستشفيات للمرضى تكفيرا عن ذنبه وقد أضاف الى هذه الحسنات تشديده على النصارى وأمره اياهم بان لا يركبوا خيلا ولا بغلا وألزمهم بان يركبوا الحمير ويشدوا الزنانير وان لا يحدث نصرانى مسلما وهو راكب والا يلبسوا ثيابا مصقولة وغير ذلك من أنواع الذل والحوان.

وظلت هذه القوانين سارية عليهم حتى عقبه ابنه صلاح الدين خليل الملقب بالاشرف فبدأ يضطهدهم أضطهادا شديدا ولكنهم ثبتوا أمامه ثباتا مدهشا ولكى يعلنوا ان الاضطهاد لا يقوى على زعزعة أيانهم صاروا يرسمون على ايديهم أشارة الصليب المقدس ومن ذلك الحين صارت هذه العادة مرعية الى الان

وسبب اضطهاد صلاح الدين الاقباط هو ماتوهبوه بعد موت قلاو ون من أن أيام ذلهم قد ٠

انقضت فعادوا الى ركوب الخيل وتغيير الملابس لاسيا لما وجدوا ذوى الشأن من المسلمين يثقون بهم ويوكلونهم على مصالحهم فاعتمدوا على جاه مخدوميهم وغيروا مظاهرهم . واتفق ان قبطيا يسمى عين الغزال كان موظفا بوظيفة وكيل عند أحد كبار الامراء المماليك فذات يوم صادف وهو ذاهب الى دار مولاه سمسارا مسلما كان مطلوبا بمبلغ من النقود للامير ثمن غلة اشتراها من شونه فطالبه الوكيل بما عليه واذ لم يكن عنده ما يسدد ديونه ساقه الى بيت الامير فرأى المسلمون في الشوارع الوكيل القبطى واكبل القبطى واكبل والقبوا عليه والقوه الوكيل القبطى والتفوا حولها وطلبوا من القبطى ان يخلى سبيله فلم يرض فتكاثروا عليه والقوه أسيرا في يد القبطى والتفوا حولها وطلبوا من القبطى ان يخلى سبيله فلم يرض فتكاثروا عليه والقوه عن جواده واطلقوا السمسار وصاروا يصفعونه و يضر بونه وكانت هذه الحادثة بقرب بيت الامير فذهب غلامه اليه ليأتيه بمن ينجده فأسرع اليه بعبيد الامير وتمكنوا من انقاذ الوكيل وهو في حال سيئة مما ناله من الضرب والاذى بعد ان اوسعوا اولئك المعتدين ضربا بالعصى فصاح هؤلاء «هذا ليس في شرع الاسلام» ثم اسرعوا بالسير نحو القلعة وكانوا كل ما مروا في طريق ينضم اليم جماعة ليس في شرع الاسلام » ثم اسرعوا بالسير نحو القلعة حيث كان السلطان ونادوا بأعلى صوت قائلين «نصر الله السلمان في شرع الاسلام وقيضوا عليهم فأرسل السلطان الى الاميريقول له «كيف تسمح لرجالك بان يعاملوا عليه على المسلمين وتجبروا عليهم فأرسل السلطان الى الامير يقول له «كيف تسمح لرجالك بان يعاملوا المسلمين هكذا أكراما لرجل نصراني » فاعتذر الامير بعدم علمه بما جرى

وخشى السلطان سوء العاقبة من تجمهر المسلمين فغضب ولم يدبر حيلة لاطفاء نار هذه الفتنة سوى الامرباهلاك الكتاب النصارى فأمر بجمع كبار كتاب الامراء واحضارهم بين يديه ليقتلهم فأثر الامير بدر الدين وأمير آخر اسمه سنجار الشجاعى واستعطفاه ومازالا به حتى عفا عنهم بشرط أن لا يستخدم الامراء احدا منهم وان يعرضوا عليهم الاسلام فن امتنع كان هو الجانى على نفسه. فطاف المنادون في شوارع القاهرة ومصر القديمة يعلنون بان السلطان يأمر كل الامراء بان يلزموا خدمتهم الاقباط باعتناق الاسلام ومن يرفض تقطع رأسه في الحال. وسرى هذا الامرابيان على موظفى الحكومة

قا علم الاقباط بهذا الامرحتى لاذ منهم الوف بالهروب وانزو وافى الكهوف والمغائر فانتهز رعاع المسلمين ومن كان فى نفسه حاجة من جهة النصارى واسرعوا بالهجوم على منازلهم وقبضوا على كثير بن منهم قبل ان يتمكنوا من الفرار وساقوهم الى الهلاك بعد ان نهبوا ما فى بيوتهم ولم يبق بيت لم تمتد البه الايدى بالسلب والنهب وسبى عدد عظيم من النساء وقتل المسلمون بايديهم. كثير بن قبل وصولهم الى محل القتل أمام السلطان. ولما شاهد ذلك الامير بدرا سعى لدى النلطان حتى استصدر منه امرا يقضى بشنق كل من ينهب بيتا أمام البيت الذى ينهبه ولكن الرعاع استمروا فى طغيانهم فقبض على كثير بن منهم وجلدوا جلدا مبرحا فكانوا عبرة لسواهم وانقطع السلب

والنهب بعد أن نهبت كل البيوت ونهبت كنيسة المعلقة وقتلوا فيها جماعة وقتل عدد عظيم من الاقباط .

قال المقريزي «ثم جمع النائب كثيرا من النصاري كتاب السلطان والامراء واوقفهم بين أيدى السلطان عن بعد منه فرسم للشجاعي وامير جاندار أن يأخذا عدة معهما و ينزلا الى سوق الخيل تحت الىقلعة ويحفرا حفرة كبيرة و يلقيا فيها الكتاب الحاضرين ويضرما عليهم الحطب نارا. فتقدم الامير بسيدرا وشفع فيهم فأبي أن يقبل شفاعته وقال ما أر يد في دولتي ديوانا نصرانيا . فلم يزل به . حستى سنمح بان من أسلم منهم يستقر في خدمته ومن امتنع ضربت عنقه فأخرجهم الى دار النيابة وقـال لهم ياجماعة ما وصلت قدرتي مع السلطان في أمركم الا على شرط وهو ان من اختار دينه قتل ومن اختار الاسلام خلع عليه و باشر خدمته فابتدره المكين بن السقاعي احد المستوفين وقال ياخوند (كلسمة تـركية للتعظيم) وأيناقواد يختار القتل على هذا الدين والله دين نقتل ونموت عليه يروح لا كـتـب الله عمليه سلامة قولوا لنا الذي تختاره حتى نروح عليه » فغلب بيدرا الضحك وقال له و يلك ا أنحن نختار غير دين الاسلام » فقال «ياخوندما نعرف قولوا ونحن نتبعكم » فأحضر العدول واستسلمهم وكتب بذلك شهادات عليهم ودخل بها على السلطان فالبسهم تشاريف وخرجوا الي مجلس الوزير الصاحب شمس الدين محمد بن السلعوس فبدأ بعض الحاضرين بالمكن بن السقاعي ونـاولـه ورقـة لـيكتب عليها وقال له متهكما يامولانا القاضي أكتب على هذه الورقة ( انك اسلمت ) فقال له « والله يبابني ما كان لنا في هذا القضاء خلد » فلم يزالوا في مجلس الوزير الى العصر ـ فجاءهم الحاجب وأخذهم الى مجلس النائب وقدجع به القضاة فجددوا أسلامهم بحضرتهم فصار البذليل منهم باظهار الاسلام عزيزا يبدى من اذلال المسلمين والتسلط عليهم بالظلم ما كانت تمنعه نصرانيته من اظهاره وما هو الاكما كتب به بعضهم الى الاميرا بدرا النائب:

> اسلم الكافرون بالسيف قهرا واذا ماخلوا فهم مجرمونا سلموا من رواح مال ورح فهم سالمون لا مسلمونا

وبالجملة فلم ينته هذا القرن الا بمصائب عظيمة فعم الجوع والوباء بسبب قلة زيادة النيل فضلا عن الحروب والفتن والقلاقل وكان الاقباط لكل هذه الرزايا الضحية الوحيدة فكثرت عليهم المضرائب وزادت الجزية فنهم من مات ومنهم من أسلم اما تخلصا من المغارم أو خشية أن يصيروا الى ما صار اليه من شاهدوهم من أخوانهم المسيحيين يقتلون و يستولى على جميع أملاكهم وربما كان البعض طمعا في الوصول الى المراكز الرفيعة

## القرن الرابع عشر

## القسم الأول تاريخ البطاركة

| (۲) يوحنا ¹  | (١) يوحنا ^                |
|--------------|----------------------------|
| ( ٤ ) بطرس ° | (٣) بنيامين <sup>٢</sup>   |
| (٦) يوحنا ١٠ | ( ٥ ) مرقس ا               |
| (٨) متاؤس ا  | ( ٧ ) غبر يال <sup>؛</sup> |

## (١) يوحنا ٨ ــ البطر يرك الثمانون:

بعد وفاة البابا ثيودوسيوس في ختام القرن الثالث عشر انعقد مجمع الاساقفة والشعب بالدار البطر يركية لانتخاب غيره فأقروا على تكريس رئيس دير شهران المشهور بدير الانبا برسوم العريان وكان مولودا بالمنيا و يعرف بيوحنا بن قديس بطريركا في ١٦ أمشير سنة ١٠١٦ ش و ١٣٠٠ م في أيام الملك الناصر.

وفى أيامه بلغ أضطهاد المسيحين أشده وضجر الاقباط من كثرة العوائد المكروهة التى المزموهم بالسير عليها وارادوا ان يتخلصوا منها بالعنف فلها رأى المسلمون منهم ذلك طلبوا من محافظ المقاهرة ان يسمح لهم بهدم باقى كنائسهم كى لا يعودوا الى العصيان مرة أخرى فاستدعى المحافظ البه البابا يوحنا واخبره بالامر وطلب منه أن يوصى اولاده بالخضوع لكل ما حل بهم أو يعرضون ذواتهم لضيق عظيم فكتب فى الحال البطر يرك الى جميع اساقفة الابروشيات يحضهم و يدعوهم الى المتشديد على الشعب القبطى باتباع ما أمروا به وخوفا من الاضطهاد شدد عليهم وأمر أن من يخالف هذه الاوامر يحرم من الكنيسة وانه لابد من الرضوخ لارادة القوة الحاكمة .

غير ان ذلك كله لم يقنع المسلمين فطلبوا من البطر يرك أن يغلق كل الكنائس الباقية بلا تخر يب ولما أبى ان يطيعهم انهالوا عليها وأخذوا يهدمونها وهو يحاول بحكمته أن يدفع هذا البلاء ولكنه لم يفلح .

وهكذا قضى هذا البابا على الكرسي عشرين سنة وثلاثة شهور وعشرين يوما كانت كلها مفعمة بالاحزان وشديدة الوطأة على المسيحيين حتى أراحه الرب ونقله اليه في ٤ بؤونه سنة ١٠٣٦ ش و ١٣٢٠ م

#### (٢) يوحمنا ٩ ــ البطريرك الحادى والثمانون:

و بعد وفاة البابا يوحنا ٨ باربعة شهور اجتمع المجمع وأقر على أنتخاب واحد كان من جهة نفيسة بالمنوفية وقدموه بطريركا في أول بابه سنة ١٠٣٧ ش و ١٣٢١ م في عهد الملك الناصر المذكور ودعى يوحنا المتاسع وعقب تنصيبه شب حريق بالقاهرة واتهم باشعال الناربعض الرهبان فثار المسلمون طالبين اهلاك المسيحيين فطلب القاضى كريم الدين أن يحضر أمامه البابا يوحنا ليدله عمن أحدث هذا الحريق فاحضره الجند في الليل خوفا من أن تصل اليه أيدى الثائرين ولما سئل عن الحريق ذرفت عيناه الدموع وأورى انه لا يعرف شيئا فأمر القاضى باطلاقه لمقره بكل احترام فسار به الحراس الى الدار البطريركية ولكن جماعة الغوغاء والاو باش الذين كانوا يملأون الشوارع كادوا يم يقونه في الطريق لولا حذر العساكر محافظتهم عليه حتى دخل البطريركية بسلام و يظهر أن تقوى هذا البابا حفظته من الخطر في تلك الايام الهائلة فقضى مدة رئاسته آمنا يشاهد النكبات التي تلحق شعبه المسكين حتى انتهت حياته في ٢ برموده سنة ١٠٤٣ ش و١٣٢٨ م وكانت مدة تطريركيته ستة أعوام وخسة شهور شهور و ٢٢ يوما .

#### (٣) بنيامين ٢ ــ البطر يرك الثاني والثمانون:

و بعد ثلاثة واربعين يوما لوفاة البابا يوحنا استدعى أكابر الامة الاساقفة الى الدار البيطر يركية لاقامة بطريرك آخر فاجعت آراؤهم على انتخاب احد رهبان دير البغل بجبل طره واصله من اهل الدمقراط فرسم بطريركا في ١٥ بشنس سنة ١٠٤٣ ش و١٣٢٨ م في اواخر ملك اللك الناصر ودعى بنيامين الثاني .

وفى أيامه أعيد الكرب على المسيحيين ولاسميا الرهبان والاكليروس فوجه اهتمامه نحو اديرة الرهبان التى أندثر كثير منها واهمل بسبب الاضطهاد فجدد دير أنبا بيشوى الكائن ببرية النطرون واستدعى البه بعض الرهبان ليقيموا به و يعمروه ولبث مجاهدا حتى تمت ١١ سنة و ٦ شهور و يوم واحد على جلوسه على الكرسي وتنيح في ١١ طوبه الموافق لعيد الغطاس سنة ١٠٥٠ ش و ١٣٣٩ واستمر كرسي البطر يركية خاليا بعده عاما واحدا.

#### ( ٤ ) بطرس ٥ ـ البطر يرك الثالث والثمانون : \_

وخلف البابا بنيامين البابا بطرس الذى اختاره مجمع الاساقفة والشعب الذى انعقد بالدار البسطر يركبة واقيم بطريركا في ٦ طوبه سنة ١٠٥٦ ش و ١٣٤٠ م في اواخر سنى ملك الملك الناصر. وكان يدعى اولا داود وكان راهبا بدير ابى مقار ب

وفى ايامه تقدمت شكوى من المسلمين على النصارى للسلطان الصالح بانهم يخالفون القواعد التى أمروهم بالسير عليها فأمر السلطان باحضار البطر يرك وكلفه بان يلزم رعيته بالخضوع لاوامر الحكومة. وقد شاهد هذا البابا بعينه المصائب الفادحة التى كانت تنزل بامته التعيسة وهو

صابر طالبا منه أن يرفعها عنهم حتى سمع الله صلاته وتنيح وهي آمنة مطمئنة في ٤ أبيب سنة المابر طالبا منه أن يعد أن قضى على الكرسي ثماني سنين وستة شهور وثمانية ايام وخلا الكرسي بعده شهرين و بعض ايام

## (٥) مرقس ٤ ــ البطريرك الرابع والثمانون:

و بعد وفاة البابا بطرس أنتخب الاساقفة والشعب في مجمع البطر يركية راهبا دعوه مرقس الرابع وتسمت رسامتة في ١٠ تـوت سنة ١٠٦٥ ش و ١٣٤٩ م في مدة تملك السلاطين شغبان وحاجى وحسن وصلاح الدين وكان يدعى أولا فرج الله من قليوب ترهب ورسم قسا بدير شهران

وفى ايامه اشتد الاضطهاد على المسيحيين والتى القبض عليه وعذب عذابا شديدا فعلم ملك النوبة المسيحي بذلك فالقى القبض على كل التجار المسلمين في مملكته ورهنهم اسرى حتى يظلق سراح البطر يرك فالتزم المسلمون في مصر أن يتركوه دون أن يضروه عند علمهم بهذا الخير

وحدث في أيامه أيضا فناء عظيم حربت به القرى . وكانت نياحته في ٦ أمشير سنة ١٠٧٩ ش و١٣٦٣ م وخلا الكرسي بعده ٣ شهور و٦ أيام

#### (٦) يوحنا ١٠ ـ البطر يرك الخامس والثمانون:

و بعد وفاة السابا مرقس الرابع حضر الاساقفة من كل الابروشيات الى البطر يركية واجتمعوا بكبار الامة و يظهر ان يلبغا والى مصر وقتئذ تساهل معهم فانتخبوا بطر يركا جديدا بلا صعوبة أو معاكسة من المسلمين وسمى يوحنا العاشر ولقب بالمؤتمن وتمت رسامته باحتفال عظيم في زمن تملك الاشراف شعبان وأصله من دمشق.

ولبث على كرسى الرئاسة مدة ست سنوات وشهر ين وثمانية أيام حدثت في خلالها مجاعة عظيمة في مصر وسور يا حملت سكان القطر ين على أكل القطط والكلاب وتنيح في ١٩ أبيب سنة ١٠٨٥ ش و ١٣٦٩ م وخلا كرسي البطر يركية بعده سنة أشهر.

#### (٧) غبريال ٤ ـ البطريرك السادس والثمانون:

اختير بطر يركا في مجمع الاساقفة والشعب المنعقد بالبطر يركية راهب من دير المحرق يدعى غبر يال رسم في ١١ طوبة سنة ١٠٨٦ ش و ١٣٧٠ م في زمن تملك الاشراف شعبان وقد تم المنخاب بكل هدوء وسكينة وكانت مدة رئاسته ثماني سنين وثلاثة شهور و ٢١ يوما وتنيح في ٢ بشنس سنة ١٠٩٤ ش و ١٣٧٨ م وخلا الكرسي بعده ثلاثة شهور.

## ( ٨ ) مُتَاوِّس ١ ــ البطر يرك السابع والثمانون:

جلس عملي الكرسمي بعد البابا غبريال باجاع الاساقفة والشعب ومن أمره انه من دبر

المحرق وشغف منذ صباه بالعيشة النسكية فترهب في سن الرابعة عشرة بدير بقرب الحميم وصار تلميذا للشيخ ابرآم مدة اربع سنين و بعدها دعاه اسقف تلك الجهة ليكون معه .

وكان جيل الوجه حسن الصورة فهامت به أمرأة و بذلت جهدها لتنال منه مأربها واذ كان يوما يرعى في الحقل مواشى الاسقف خرجت وزاءه وراودته ليرتكب معها خطية الزنا فاقشعر بدنه لدى سماعه طلبها وأخذ يحذرها من التمادى في هذا الشر و يذكر لها عقاب الله الشديد للخطاة فاجابته ((ان جمال حاجبيك هؤ الذى ساقنى اليك وأشعل بفؤادى لظى غرامك) فأسرع واستل مدية وفي ناحية بعيدة منها قطع بها حاجيبه وعاد اليها والدم يخضبها و يسيل منها وقال ((تفرسى أيتها الشقية في الجمال الذى سباك كيف تحول الى شناعة )) فحالما شاهدت منظره ارتعدت فرائضها ولاذت بالفرار. الا ان الشيطان عاد وحركها فرجعت تضايقه فطلب من الاسقف ان يطلق سراحه فأبى ورأى ان يتخلص من هذه الورطة فتظاهر أمام الاسقف بالجنون وأخذ يمزق أثوابه حتى اضطر فأبى ورأى ان يتخلص من هذه الورطة فتظاهر أمام الاسقف بالجنون وأخذ يمزق أثوابه حتى اضطر الاسقف أن يخلى سبيله فأتى معلمه الشيخ ابرآم واطلعه على خبره فسر منه وشجعه على السير الى النهاية في طريق الفضيلة وأرسل يخبر الاسقف بأمره فلما علم الاسقف ان متى أستخدم الجنون لكى يهرب من الشر استدعاه اليه ورسمه كاهنا بدون اذن الشيخ ابرآم فعاتبه الشيخ على ترقيته لراهب يعبر الى رتبة الكهنوت فرد عليه الاسقف متنبئا ان متى سيصل الى رتبة رفيعة

و بعد ذلك ترك القس متى الاسقف وتوجه الى دير الانبا أنطونيوس بالجبل الشرقى واستمر يخدم بوظيفة شماس ففاحت رائحة فضيلته ونطقت الافواه بمدحه فخشى ان يؤثر المديح عليه فينتفخ فترك الدير ومضى الى القدس وهناك لبث يعبد الله بعيدا عن الناس مدة طويلة حتى أضطره الحال أن يعود الى مصر و يسكن دير انطونيوس ثانية.

وبينا كان مباشرا عبادته هجم أحد الامراء على الدير والقى القبض على الرهبان وبينهم القبض متى وعذبهم عذابا شديدا وأنزلهم من الدير فاصابهم فى الطريق عطش شديد ولم يجدوا ماء الا مع الامير الذى أبى أن يعطيهم نقطة واحدة. فجمع القس متى الرهبان وطلب منهم أن يصلوا لله حتى يفرج كربهم فلم يفرغوا من الصلاة حتى هطل الغيث وارتووا. وكان القس متى يشجع اخوته الرهبان فى الطريق و يعدهم بقرب وقت الفرج. ولما أتوا الريف طلب السلطان من الامير أن يذهب الى معسكره فترك الرهبان ولوقتها أنطلق القس متى وأقام فى الدير الحرق ولبث مواظبا فيه على العبادة حتى اختير للبطريركية فقبلها رغم ارادته ورسم فى اول مسرى سنة ١٠٩٤ ش و١٣٧٨ في عهد تملك على بن الاشرف.

وكان اثنياء ببطر يركيته ملازما أفعال الخير نحو الجميع فلجأ اليه الفقراء والمعوزون فكان يعمل على تنفيث كرمهم حتى نزل به مكروه من راهبين طلبا منه ان يصيرهما اسقفين فرفض طلبها اذ لم يجدهما مستحقين فتكلما ضده لدى الملك بكلام سوء فلم يسمع كلامهما لانهماكه فى الحرب. واذ لم يجدا فسائدة من الشكوى هجها على البطريرك ذات يوم وتوعداه بالقتل أن لم يمنحها مرغوبهما فوعدهما باجابة سؤالهما بعد اربعين يوما ولم تنته هذه المدة حتى أراحه منهما الرب بموتهما

وحدث أيضا ان راهبا سوريا اعتنق الديانة الاسلامية و بذل جهده ليوقع البطريرك في محنة فأتى كثيرون طالبين من البابا ان يلعن هذا الرجل فاجابهم لا أستطيع ان ألعنه لانه لابد ان ينال اكليل الشهادة على اسم المسيح. و بعد مدة وجيزة شعر الراهب بسقطته واعترف بالمسيح علانية فأورده المسلمون موارد الهلاك

و بعد ذلك اتفق يلبغا الوالى مع الامير بن منطاش وسودون على ايقاع الضرر بالبطر يرك والكنائس ولما شرعوا في عملهم توجه البابا الى السلطان برقوق وشكى له الامر فألزمهم بالكف عن عملهم . ولبث هذا البابا مدة ثلاثين سنة وخسة شهور وتنيح في ٥ طو به سنة ١١٢٥ ش و ١٤٠٩ م وخلا كرسى الرئاسة بعده أربعة أشهر وأياما

القسم الثانى مشاهير الكنيسة أنبا رويس

هو الشهير بابى فريج ولد فى أحدى قرى أقلم الغربية وترك موطنه فى سن العشرين وتوجه الى الصعيد وعاش عيشة النسك والزهد فاحبه الناس ونال مركزا ساميا فى عيونهم ثم هجر الوجه القبلى وأقام بالقاهرة فقبض عليه هو و بعض المؤمنين وألقوا فى السجن ونزلت بهم بلايا عديدة كان القديس فى أبانها يقوى رفقاءه على احتمالها الى أن أطلق سراحه بتداخل البطريرك فطاف انبا رويس معلما بأقواله وافعاله . وأنفرد فى آخر حياته للعبادة والصلاة وأجرى الرب على يديه آيات وعجائب حتى تنبح سنة ١٣٩٧م واودع جسده بدير الخندق المعروف الان بدير انبا رويس

## القسم الثالث المملكة والكنيسة

- (١) الملك الناصر بن قلاو ون
  - (٢) الملك الصالح
  - (٣) اللك المنصور
- ( ٤ ) دولة الماليك الثانية . برقوق

## (١) الملك الناصربن قلاوون سنة ١٣٩٩م وركن الدين سنة ١٣٠٨م:

فى أول ملك الناصر بن قلاو ون تفشت الامراض وفتكت بالانسان والحيوان فأفهمه قاضى الاسلام ان ذلك حدث بسبب وجود المسيحيين فى الدولة . وكان هذا القاضى ابنا لاحد المسيحيين واعتنق الاسلام فارتقى لهذا المنصب واصبح كارها لديانته الاولى ساعيا جهده فى ارغام تابعها على تركها فكان يوقع بهم كلما أتبحت له فرصة

وكان في هذا الجيل يجبى من كل فرد من الاقباط دينار في كل سنة علاوة على الجزية المضروبة عليه برسم نفقة الجنود وغير ما كان يجبى منهم بالاشتراك مع المسلمين بما كانوا يسمونه زكاة الدولة ونفقات الاحتفال بوفاء النيل وغير ذلك. وكانت الاضطهادات التي وقعت على هؤلاء البائسين في أول هذا الجيل من أهول الويلات التي حلت بهم وأنزلتهم في قعر الهوان ونالهم منها كل ذل وفقر وقلة عدد مما لا نزال نشاهد اثره للان وقد يميل بعض المؤرخين الى اتهام الاقباط بان ما حل بهم من الفوادح كان نتيجة تصرفهم السيء وقد ادعى المقريزي المؤرخ المسلم أن سبب هذه البلايا التي أبتلوا بها تكبر بعضهم وعتوهم فعوقبوا بلبس العمائم الزرقاء وشد الزنانير في أوساطهم ومنعهم من ركوب الخيل والبغال.

والحقيقة ان سبب تراكم البلايا على هؤلاء المساكين هو كثرة تذمرهم من الظلم الذى كان يقع بهم ونزوعهم الى الاعتراض على الاوامر القاسية التى كانوا يجبرون بالسير عليها حتى دفعت الحمية منهم كثيرين الى التجرؤ على مخالفة هذه الاوامر فلبسوا العمائم البيضاء بدل السوداء التى حكم عليهم بلبسها وتأتق بعضهم وتجملوا بلبس الئياب المصقولة وتجاسر بعض الموظفين فظهروا في الشوارع راكبين خيولا فساء هذا بعض المتعصبين الذين كانوا يرتاحون لاذلال النصارى فيصاروا يهزأون بهم و ينظرون اليهم شذرا وغير ذلك مما جرأ العامة على اهانتهم والاستخفاف بهم وصاروا يفكرون في طريقة بها يلقون عليهم ذلا لا يقوون بعده على رفع أنوفهم فأقر كبارهم على هدم كل يفكرون في طرورة تنفيذ كل ما صدر عليهم من القوانين حرفيا

وحدث في وزارة بيبرس الجاشنكير والامير سيلار ان قبطيا من موظفي الحكومة المتقدمين كان سائرا في شوارع مصر راكبا جوادا ولابسا عمامة بيضاء وأمامه الخدم وخلفه بعض المسلمين الذين لهم مآرب في الحكومة فلاقاه وهو على هذه الحال وزير ملك المغرب وكان قاصدا الحيج فأراد أن يتوسط بينه وبيين الذين خلفه يسترجونه ولما علم بأنه نصراني هزأ بالامر وتوجه الى القلعة وخاطب الوزير بيبرس والامير سيلار وهو يبكى مشفقا على حال المسلمين الذين أصبحوا تحت ذل النصارى ثم هددهما بحلول نقمة الله عليها ان لم ينتقها من أعداء المسلمين فاستدعيا بطريركا الاقباط وأراخينهم وكبارهم واقنعوهم بالتزام لبس الذل وركوب الحمير فاصدر البطريرك منشورا لعموم الشعب يخضهم فيه على الخضوع لكل قانون صدر ضدهم

أما الوزير المغربى فلم يرض بذلك بل حرض العامة على هدم الكنائس فقاومه تقى الدين القاضى الاعظم وجاهر بانه لا ينبغى ان تهدم الا الكنائس المستحدثة فنشأ عن ذلك قفل وهدم عدة كنائس بنيت حديثا بالقاهرة وحاول النصارى أن يفتحوا كنيسة منها ولما فتحت تهيج عليهم الرعاع واشتكوهم للامراء ووقفوا في طريق الوزير والامير وتوسلوا اليها أن يرحما الاسلام من تجبر النصارى الذين ينقضون اوامر الحكومة و يفتحون الكنائس بدون تصريح منها فصدر الامر ثانيا بضرورة تطبيق ما صدر من القوانين عليهم ومن خالف أمرا ينهب ماله وتقطع رأسه فطلب المسلمون من البطريرك أن ينغلق ما بقى من الكنائس ولما رأوه رفض تنفيذ أمرهم قاموا بهدم وتخريب كل الكنائس

و بعد ذلك عمد الحكام المسلمون ثانيا الى رفت كل قبطى موظف بدوائر الحكومة يأبى ان يسلم وكان الغوغاء والرعاع يدأبون في الاستهزاء بهم ورجم المارين منهم في الشوارع بالحجارة ويتقدمون نحو من يشاهدونه راكبا حمارا صغيرا ويجذبونه الى الارض و يضربونه بالنعال على عنقه حتى يشرف على الهلاك ووقع ضيق عظيم خصوصا على اقباط مدينتي الاسكندرية والفيوم واشتد الاوباش في إضطهادهم حتى لم يكن في طاقة الحكومة مقاومتهم فتظاهر كثيرون من الاقباط بالاسلام كرها في تغيير زبهم وخوفا من قطع عيشهم

وقال المقر ينزى «وقد أكثر شعراء العصر في ذكر تغيير زى أهل الذمة فقال علاء الدين على بن مظفر الوداعي : \_\_

تريدهم من لعنة الله تشويشا ولكنهم قد ألزموكم براطيسا

لعقد ألزم الكنف رشاشيات ذلية فقلت لهم ما ألب سوكم عمالما

وقال شمس الدين الطيبي

والسامرين لما عسمسوا الخرقا نسر السهاء فاضحى فوقهسم زرقا

تسعجبوا للنصبارى والهود ضعا كأنما بات بالاصباغ منسهلا

وحدث في سنة ١٣٠١ م أن تمرد على السلطان أكثر مسلمي الصعيد فارسل اليهم قوة الاخضاعهم فذبحت الالوف من الاقباط والمسلمين على السواء وفي السنة التالية حدثت زلزلة دمرت بلادا كثيرة فشعر السلطان أن ذلك كله نتيجة جوره على الاقباط المساكن

وكان عيد وفاء النيل (عيد الشهيد) قد دنا واعتاد الاقباط ان يقيموا احتفالا سنويا له مدة ثلاثة أيام ابتداء من ٨ بشنس في ناحية شبرا (١) وكانوا يعتقدون ان النيل لا يفي الا إذا القوا فيه تابوتا من خشب فيه أصبع من أصابع الشهيد. وكان عند اقتراب هذا العيد يرحل المسيحيون و يقيمون بخيامهم على شاطىء النيل. فلها علم الوزير بيبرس ان النصارى عازمون على الاحتفال بهذا العيد أمر بابطاله عنجا عا يحصل فيه من الامور المغايرة للاداب والنظام وكان ذلك سنة ١٣٠٢م

واستمر الاضهاد على هذا الحال ثلاث سنوات حتى جاء الى مصر حينئذ وفد من ملك بارسلونه يحمل فدية لاسير كان قد اسره السلطان في حرب فلما شاهد رجال هذا الوفد ما يقع على رؤوس الاقباط من البلاء أنذهلوا وجزعوا جدا ولم يطيقوا رؤية هذا الجور الفظيع ودفعتهم حيتهم ان يطلبوا من السلطان فتح الكتائس مقابل مبلغ من المال يدفعونه له فأجابهم السلطان الى طلبهم فقتحت كنائس كثيرة وخف الاضطهاد نوعا. وقال القريزي ان السلطان لم يفتح الا كنيستين فقط هما كنيستا حارة زويلة والبندقانيين ثم رجع ومثل بالوفد تمثيلا شنيعا

وخلع الملك الناصر بعد ذلك وجلس على كرسى السلطنة عوضه بيبرس الجاشنكير ولقب بالملك المظفر ولكن الملك الناصر عاد فقتل بيبرس واسترد عرشه وكان قد تأكد أن كل ما حل به كان من جرى ظلمه للنصارى البائسين فصار يحميهم بكل قوته من نهب واستبداد المماليك وتعصب مواطنيهم المسلمين ولكنه فيا بعد لم يقوعلى أيقاف سيل التعصب الذي كان يملأ قلوب المسلمين على الاقباط فاضطر احيانا ان يقسو على المسلمين وتارة عليهم وعلى النصارى سواء وأرغم اخيرا ان يسلم في بيوت النصارى وقتلهم وسلب مالهم عندما رأى نار الغضب والهياج قد أخذت من المسلمين كل مأخذ

وقيد أبتدأت و يبلات الاقباط من هذه الحادثة وذلك أن الملك الناصر أراد أن يبني ميدانا فسيحا بالجهة المعروفة الان بالناصرية وكان في الموضع الذي اختاره كنيسة للاقباط تسمى كنيسة

<sup>(</sup> ۱ ) و بالقبطية «شوبری» وهی مرکبة من کلمتین «شوب» مدینهٔ و « ری » شمس.

النزهرى واسعة الاطراف محكمة البناء وكان بها كثير من النصارى وحولها ايضا عدة كنائس. فاشار عليه المتعصبون بهدمها لانه لا يصح ان تكون للنصارى كنيسة ظاهرة بهذه الكيفية أما هو فلم يرد ان يهدمها بل أمر ان يحفر ما حول جدرانها حتى تنهار من نفسها ولما كانت على جانب عظيم من المتانة استمرت واقفة ولم تسقط فاغتاظ المسلمون ونقموا على الاقباط لما رأوا السلطان يدافع عنهم

وكثرت حيينية العمارات بالعاصمة فتواطأ المسلمون مع بعض الامراء على هدم الكنائس لينتقموا من النصارى من جهة وليستخدموا انقاضها وادواتها في العمارات التي كلفوا ببنائها من جهة أخرى وعينوا لذلك يوم ٢١ بشنس سنة ١٣١٢م . وفي أحد ايام الجمع تجمع بعض الغوغاء اثناء الصلاة بالجوامع ولم يشعر الاقباط الا والهدم دائر في كنائسهم وسلب ما بها من الاواني والمقتنيات ورأوا كنيسة الزهرى قد أمتدت اليها الايدى فهدمتها وسلبت كل ما بها وقتلت كل من كان فيها من المسيحين . ثم توجه الثائرون الى كنيسة مار مينا في حي الحمراء التي كانت موضوع اعتبار الاقباط ولكثرة الندور التي كانوا يقدمونها صارت أغنى الكنائس حتى أقام حولها كثيرون من الرهبان والراهبات فتسلق الرعاع تلك المساكن وتمكنوا من هدم الكنيسة حالا ونهبوا منها مالا وقباشا وجرار خر واهلكوا كل من كان فيها ثم هدموا كنيستين كانتا بجوار السبع الساقيات وكانت أحداهما ديرا للراهبات فاخرجوا منها أكثر من ستين راهبة ونزعوا ثيابهم وسلبوا كل ما وجدوه معهن أحداهما ديرا للراهبات فاخرجوا منها أكثر من ستين راهبة ونزعوا ثيابهم وسلبوا كل ما وجدوه معهن أحداهما ديرا للراهبات فاخرجوا منها أكثر من ستين راهبة ونزعوا أيابهم وسلبوا كل ما وجدوه معهن وبعد ذلك أطلقوا النار في بيوت النصارى القائمة حول كنيسة مار مينا وحرقوا الكنائس الثلاث

ولم يكفهم ذلك فقاموا الى بابيليون التى كان يسكنها أكثر الاقباط وأغنيائهم قاصدين الفتك بهم ولكن هؤلاء شعروا بهم قبل وصولهم فأغلقوا أبواب الحصن القديم وكان داخل سوره ست كنائس واستعد الاقباط للدفاع عن أنفسهم. وكانت أخبار تلك التعديات قد أنتهت الى السلطان وقيل له أن لم تسرع فى أنقاذ أقباط بابيليون هلكوا عن آخرهم و بلغه خبر وجود عصابة أخرى كانت تسعى الى هدم كنائس الموسكى وحارة زو يلة فسار السلطان اليهم وهددهم حتى امتنعوا ومن ثم أصدر أمره للأمير جامش أن يقوم حالا بفرقة من العساكر الخيالة لنجدة الاقباط الذين كانوا عماصر بن فى قصر الشمع (اسم يطلقه العرب على بابيليون) فأسرع اليهم الامير ومعه أربعة من الامراء ثم تقدم قائد الفرقة ووصل قبل الامير وحاول أن يمنعهم و يبدد شملهم فلم يفلح بل تناوله القوم بالحجارة وفى اثناء ذلك كان الامير وقد وصل فرآهم شارعين فى حرق البوابة الكبيرة التى لم يبتجحوا فى كسرها . فهجم عليهم هجمة شديدة ففرقت جوعهم وفروا هار بين ونادى على الباقين أن يستعدوا والا يقتلهم بالسيف فامتنعوا ثم اقسم باعلى صوته مهددا كل من يبقى هناك بعد ساعة أن يستعدوا والا يقتلهم بالسيف فامتنعوا ثم اقسم باعلى صوته مهددا كل من يبقى هناك بعد ساعة بالقتل فانصرف الجميع وتفرق الناس وبقى الامير هناك الى المساء خيفة من ان يعودوا الى الهجوم وقبل أن يبرح مكانه شدد على رئيس الحرس بالمحافظة على بابيليون وترك له خسن جنديا يساعدونه وقبل أن يبرح مكانه شدد على رئيس الحرس بالمحافظة على بابيليون وترك له خسن جنديا يساعدونه قال المقر يزى « وكان الامر فى هدم هذه الكنائس عجبا من العجب وهو ان الناس لما كانوا فى صلاة الجمعة فى ذلك اليوم بجامع قلعة الجبل قام رجل موله وهو يصيح اهدموا الكنيسة

الـتـى في القلعة فتعجب السلطان والامراء من قوله وحسيه الكل مجنونا ولكنهم مضوا من الجامع الى خرائب التترمن القبلعة فاذا فيها كنيسة قد بنيت فهدموها » فتعجب السلطان من أمر هذا الفقر. وبحث عنه قلم يجده. وحدث أيضا بالجامع الازهران قام فقير وقال إهدموا كنائس الكفرة وما خرجوا من الجامع حتى رأوا النهاية ومعهم أخشاب الكنائس وثياب النصارى وغير ذلك من النهوب فاضبطر السلطان عندئذ أن يرسل أيضا بعض الامراء الى جهات أخرى في مصر ليمنعوا الناس عن عدم الكشائس وابعادهم عنها ولكن هؤلاء لم يفعلوا كالامير الاول بل توانوا وأبطأوا حتى اذا ما وصلوا الى تلك الجهات المقصودة وجودا الكنائس قد هدمت عن آخرها ونهب الناس كل ما بها وهكذا لم ينج من الهدم والنهب الاكنائس بابيليون والبيوت التي بها . أما كنائس مصر والفسطاط فهدمت جميعها أومعظهما فشمل الخوف جميع الاقباط الساكنين بمصر والفسطاط فلم يجسروا على الخروج من بيوتهم وبقوا مسجونين فيها أياما وبعضهم تركها وسكن ببابليون لتحصنها وعدم أمكان التخلب عليها بسهولة . وكانت الطرق في ذلك اليوم مريعة جدا لانها كانت غاصة بالنهاين الحاملين منهوبات الكنائس وبيوت النصاري. وفي ذلك اليوم وتلك الساعة لرسل يخبر والى الاسكندرية ان الرعاع بعد صلاة الجمعة هجموا على أربع كنائس وهدموها وفعل مثلهم رعاع دمهور في البحيرة فهدموا كنيستين وفي قوص بالصعيد وقف فقير ودعا قائلا «يافقراء اهدموا الكنائس » فخرجوا من الجامع فوجدوا الهدم قد وقع في الكنائس فهدمت منها ست وصارت ترد الني دار السلطنة كل يوم اخبار من الاقالم تنبىء بقيام جماعة المتعصبين في مدير يات الغربية والشرقية والهنسا واسوان ومنفلوط والنيا وغيرها في يوم الجمعة المشار اليه بالهتاف على الناس « ان اهدموا كنائس النصارى » فهدم منها ومن الاديرة عدد عظيم

فسخط السلطان على أمرائه وطلب مهم البحث على رؤساء العصابات وطلب الدرويش الذى دعا الى هدم الكنائس فلم يجده وقبض الامراء على بعض عركى الثورة فقال هؤلاء ان ما فعلناه كان بأمر السلطان فلم تتمكن الحكومة من ان تثبت أية تهمة عليهم مع ان السلطان لم يكن قد أمر بذلك. ولما ادرك السلطان أن هذه الحادثة دبرت قبل حدوثها اراد ان يقاص مدبرها فخشى الامراء افتصاح الأمر اذ كانت لهم يد فيها فصاروا يتواقعون على السلطان ومازالوا به حتى اقنعوه ان الله سمح بخراب كنائس النصارى بالنسبة لتعظمهم وارتكابهم الشرور التى تنهى ديانتهم عنها (١)

<sup>(</sup>۱) وقال المقريزى يخبر عن الكنائس التي خوبت حينئذ «وخرب من الكنائس كنيسة بخرائب الترّمن قلعة الجبل وكنيسة الزهبرى في الموضع الذي فيه الآن البركة الناصرية وكنيسة المعمراء وكنيسة السبع السقايات وكنيسة بحارة الروم وكنيسة الماليين وكنيستان بعارة زويلة وكنيسة بخزانة البنود وكنيسة بالخندق واربع كنائس بثغر الاسكندرية وكنيستان بعمبون الوحمي واربع كنائس بالغربية وثلاث كنائس بالشرقية وست كنائس بالبنساوية وباسبوط ومنفلوط ومنية الحصيب ثمان كنائس وبقوص واسوان احدى عشرة كنيسة و بالاطفيحيه كنيسة و بسوق وردان من مدينة مصر وبالمصاصة وقصر الشمع من مصر ثمان كنائس وخرب من الديارات شيء كثير وأقام دير البغل ودير شهران مدة ليس فيها أحد وكاتت هذه الخطوب الجليلة في مدة يسيرة علم يقع مشلها في الازمان المتطاولة هلك فيها من الانفس وتلف فيها من الاموال وحرب من الاماكن ما لا يمكن وصفه وثلة عاقبة الموري ».

و بعد مرور شهر على هذه الحادثة شعر اهالى القاهرة فجأة بحريق هائل فى المدينة فى يوم سببت واستمرت نيرانه أسبوعا وكان الريح شديدا فخر بت منازل كثيرة وظل رجال الحكومة يعمملون على اطفاء النار ولكنه كان كل يوم يظهر حريق جديد حتى اضطر بت البلاد اضطر با عظيا وقام المتعصبون ينادون فى الشوارع قائلين «ان النصارى هم الذين اشعلوا النار»

وقد أفاض المقريزى المؤرخ المسلم فى سرد خبر هذه الحادثة وعنه استقى باقى المؤرخين الا ان روح تعصب ظاهرة فى ما كتب فهويروى انه فى يوم جمعه من شهريوليه من تلك السنة قبض على راهبين وجدا خارجين من مدرسة فتحقق ظن الصائحين وسلموهما الى السلطان فأمر بتعذيبها ولم يكد يسطق بالحكم حتى أتوه براهب آخر وجدوه فى جامع الازهر ومعه عدة اكياس فيها نفط وقطران و بتعذيبهم اعترفوا بانهم رهبان دير يعرف بدير البغل بجهة طرا وانهم أر بعة عشر وقد تعاهدوا على احراق مصر والفسطاط وانتقاما من المسلمين على هدم كنائسهم وانهم اقتسموا القاهرة ومصر فجعل للقاهرة ثمانية ولمصر ستة

وفي أشناء ذلك ظهرت النار بدار القاضي كريم وهو من عائلة قبطية الاصل وأسلمت من مـدة فـاستدعى اليه بطر يرك الاقباط واذ تأكد أنه لا يعلم شيئا عن هذه الحوادث أطلقه آمنا فــخط عليه العامة واتهموه بالكفر لانه حامي عن الذين حرقوا بيوت المؤمنين . أما القاضي فافهم السلطان ان بعض جهلاء الاقباط هم الذين أرادوا الانتقام من المسلمين على ما ارتكبوه ضدهم من الفظائع . فأمر السلطان باستمرار تعذيب الرهبان حتى يعترفوا باسهاء الاغنياء الاقباط الذين حرضوهم على هذا الفعل ولكن الرهبان استمروا يحتملون العذاب بصبر. ولما لم يتحولوا عن كلامهم أرسل السلطان وهجم على دير البغل واتي بكل من فيه من الرهبان وامر بحرق اربعة منهم أمام ذلك الجسمع المحتشد. وانفجر بركان غيظ المسلمين على أثر هذه الحادثة وجالوا يبحثون عن الاقباط في كل مكان ليوردوهم موارد العذاب دون ان يراعوا اوامر الحكومة فهجموا على بيوتهم ونهــبـوها وقتلوا من بها بغير رحمة ومن هرب منهم قتلوه في الطريق . وكانوا اذا عثروا بواحد منهم يسير في الشوارع يسلبونه ماله و يذبحونه. وقد ادت بهم الجرأة الى أن أجتمع منهم كثيرون تحت قصر السلطان واحتجوا عليه في وجهه لمعاملته النصاري بالرفق. فرآهم حيناً كان نازلا من القلعة الى الميدان وسمعهم يصيحون «نصر الله الاسلام» و يطلبون من السلطان ان يساعدهم على نصرته فلم يهتم بهـم وســار الــي المـيــدان وقــبل وصوله أخبرا أن اثنين من الاقباط قبض عليهها وهما يحرقان منزلا فاحشدم غيظا وامر بحرقهما احياء امام الجموع وبينا هم يحرقونهما اذا بكاتب ديوان الامير بكتمر الساقي قد مرير يد بيت مولاه وكان نصرانيا فعندما عاينه العامة القوه عن دابته الى الارض وجردوه من جميع ما عليه من الثياب وحملوه ليلقوه في النار فصاح بالشهادتين واظهر الاسلام واطلق واتفق حينئذ مرور القاضى كريم الدين بملابسه الرسمية فرجمه الرعاع بالحجارة وقذفوه بكلمات السباب المهينة فاراد ان يتوارى عنهم فلم يتمكن وظلوا يتبعونه حتى دخلوا خلفه ميدان السلطان المذى لمنا شناهد هذه الحماقة الزائدة أمر باجراء التحقيق فأخبره الاميران سيف الدين وجمال الدين بنان المقوم ثائرون و يلزم أن يسألوا عما يطلبونه والاوفق تهدئة لحنواطرهم أن يأمر السلطان بطرد جميع الموظفين الاقباط من دواو بن الحكومة

فاستهزأ السلطان بكلامها وطلب من قائد جيشه ان يأخذ قوة عسكرية يجول بها في كل شوارع القاهرة مبددا شمل دعاة الفتنة وحلف برأسه أنه أن لم يحضر له كل من رجم القاضى كريم الدين بالحبجارة يحرض رأسه للقطع وارسل مع القاضى اربعة أمراء كانوا يميلون سر الى اعمال الاو باش فاخطروهم بالامر قبل وصولهم اليهم فتفرقوا جيعهم وألقى القائد القبض على بعض المسحاذين وكل من شاهده في الشوارع فارتعب الاهالي وصاروا يطوحون بانفسهم في نهر النيل ولما أحضر المقبوض عليهم أمام السلطان وكان عددهم مائتي رجل أمر بالشنق على بعضهم و بالقتل على غيرهم و بقطع أيدى الباقين فبكوا بكاء مرا واقسموا أنهم لم يرجوا القاضى فلم يلتفت السلطان اليهم واصر على مجازاتهم بما امر فشنق بعضهم في اليوم الاول وفي اليوم الثاني قطعت أيدى وارجل ثلاثمة منهم بحضرته وأمر ان يبقى المشنوقون معلقين حتى يراهم الجميع فارتعدت فرائص الامراء وأخذتهم الشفقة ولكنهم لم يجسروا على طلب العفو منه وكان القاضى غائبا فلما حضر وشاهد جثث هؤلاء المنكودي الحظ طرح نفسه امام السلطان واستعطفه ومازال به حتى عفى عن الباقين .

ولكن لم يبرح السلطان مكانه حتى وفاه خبر بان النار علقت بجامع ابن طولون والقلعة وقبض على ثلاثة من الاقباط وقال المقريزى « انه باستنطاقهم اعترفوا جهارا انهم من العصابة التى الت على نفسها احراق مصر والفسطاط وسواء كان هذا الخبر صحيحا أم تذرع به المتعصبون ليشفوا غليلهم من الاقباط فان هذه الاشاعات هيجت الخواطر على اولئك المساكين . ودام الحريق سبعة أيام والناس يشنعون على السلطان لانه لم يجب طلبهم و يطرد الاقباط من الحكومة فاغتاظ السلطان وصاريقتل كل من يجده نصرانيا كان أو مسلما . واشتد الهياج على الاقباط حتى اختفى هؤلاء من الموت الاحر الذي كان يتهددهم وتحصنوا داخل بيوتهم لا يجسرون على الحروج منها لان من كانت تدعوه الحاجة الى الحروج يقبض عليه و يقدم للمحاكمة بانه شوهد يحرق بيتا أو جامعا .

وذات يوم حمل الرعاع قطعة قاش زرقاء رسم عليها صليب أبيض وجالوا يصيحون بنصرة الاسلام دون كل الاديان ورأى السلطان ان نفوسهم مازالت متعطشة لشرب دماء الاقباط فخشى. معارضهم وارسل مناديا ينادى فى الناس ان من يجد نصرانيا و يقدر عليه و يقتله فله ماله فركض الاو باش يفتشون على الاقباط و يالهول ذلك الكرب الذى لحق بهم فكنت تراهم يجرون ألوفا الى المذابع والذين لم يهلكوا منهم ميزوهم بلبس خاص فأمروهم بأن لا تز ينوا بزى المسلمين وحكموا عليهم بلبس العمائم الزرقاء و بتعليق اجراس فى اعناقهم خوفا من ان يتدنس مسلم بلمسهم وحرموهم من التوظف بدوائر الحكومة أو الامراء وكان من الجائز ذبح كل قبطى يرى لابسا عمامة

بيبضاء او راكب فرسا او بغلا. وامروا من ير يد منهم ان يركب حمارا بانه يركبه مقلوبا. واستمر التُقتل والنهب مدة أسلم فيها جماعة كثيرة حتى مل الفاتكون رؤية الدماء البشرية تسيل على الارض فكفوا عن تتبع أثر النصارى

ولم يبطل هذا السكون بل حدث فى الليلة التالية حريق هائل انزوى بعده الاقباط فى كل مخبأ رأوه صالحا لاخفائهم من امام عيون مضطهديهم واستمروا مختبئين سنة ونصفا أغلقت فى أثنائها كل الكنائس. ولكن السلطان استعمل الحكمة بان اصدار امرا يمنع اضطهاد النصارى واشتغل بوضع قانون محكم يسيرون بموجبه

وفى سنة ١٣٢٩ م لما بدأ الاضهاد يخف قليلا كتب ملك الحبشة لسلطان مصر يخبره بانه علم بما حل بنصارى مصر وطلب منه ان يعيد ما هدم من الكنائس والا يهدم جميع الجوامع القائمة فى بلاده ولما. كان سلطان مصر واثقا بنفسه صرف رسل ملك الحبشة بدون جواب. غير أنه لم يفته مصالحة النصارى فصرخ لهم ببناء الكنائس التى هدمت بناء على طلبهم ذلك منه على شرط ان لا يتوسعوا فيها أو يز يدوا عليها شيئا غير ان بعضها هدم قبل تمام عمارتها بدعوى انهم زادوا فى زحرفتها واعلاء بنائها ومنها كنيسة الست بر بارة

ومما يدل على حطة الحال التى انتهى اليها الاقباط التعساء هو انه لما كانت الاضطهادات قد كفت عن اليهود كان القبطى اذا اراد ان يخرج من منزله يستعير عمامة صفراء من احد اليهود لليلبسها حتى يخلص من أذى العامة . وحدث ان قبطيا من موظفى الحكومة كان بداين رجلا يهوديا بمبلغ من المال فلما طرد من وظيفته واصبح محتاجا لماله توجه الى منزل اليهودي وطالبه بما له عنده فتظاهر اليهودي بان القبطى كان عازما على الفتك به فتجمهر حوله كثيرون من المسلمين قصد الايقاع بالقبطى ولكن هذا دخل الدار واحتمى بزوجة اليهودي فطلبت العفو عنه بشرط ان يتنازل عن الدين فقبل ليفوز بحياته .

وعلى هذه الصورة المحزنة انتهت حادثة هدم الكنائس وحادثة احراق الجوامع اللتان كانتا شؤما على الاقباط و بعض المؤرخين ينسبها الى دسائس المماليك الذين كانوا يحسدونهم على نفوذهم في الدواو ين . ومع ان السلطان منع النصارى من مزايا كثيرة عديدة الا انه رأى تعذر الاستغناء عنهم في أنجاز مصالحه فظل قوم منهم في وظائفهم بالحكومة ولكى يحفظوا مركزهم تفننوا في وضع قواعد حسابية محكمة لا يدريها سواهم حتى لا يمكن الاستغناء عنهم

## (٢) الملك الصالح سنة ١٣٥٢ م. وتولى المعتضد بالله سنة ١٣٥٣ م: ـــ

وفى عهده حدث و باء مهلك فأتى قبطى من الارياف الى القاهرة وطاف بشوارعها ينذر المناس بالويل ان لم يقلعوا عن شرورهم فقبض عليه وأتى به امام قاضى الاسلام فصرح امامه بانه اتى ليقنع المسلمين بخطيئهم فى ترك الديانة المسيحية وأنه مستعد ان يموت شهيدا فقضى عليه بالعذاب مدة اسبوع و بعد ذلك قطعت رأسه وحرقت جثته . وحدث إيضا فى احدى بلاد الارياف ان المسلمين شكوا قبطيا لقاضى البلدة بان جده كان مسلما فحكم القاضى بضرورة اعتناقه للدين الاسلامي ولما أبي ألقى فى السجن فقام الاقباط واخرجوه منه ليلا فقر رأى المسلمين فى الصباح الاسلامي ولما أبي ألقى فهرب الكثيرون منهم ولكنهم تمكنوا من القبض على عدد عظيم وعذبوهم أشد عذاب ثم هجموا على كنيستهم وسلبوها ذخائرها و بنوا جامعا أمام الكنيسة و بعد ذلك مضوا الى قبور الاقباط ونبشوا جثث موتاهم واحرقوها . ولما ارتبكت احوال البلدة قدم الحاكم تقريرا الى السلطان يشكو فيه من تصرف قاضى البلدة ضد الاقباط وتبعه الاقباط بشكوى أخرى الى الامير السلطان يشكو فيه من تصرف قاضى البلدة ضد الاقباط وتبعه الاقباط بشكوى أخرى الى الامير وبخهم احدا المشائخ لمحاكمتهم لقاض مسلم من اجل اضطهاده للنصارى غير ان الحكام أصروا على ضرورة عزل القاضى فعزل .

وقد اسلم كثيرون من الاقباط أو انثذ منهم اثنان احدهما يسمى موفق الدين والاخرعلم الدين وكانا يكدران الحكومة بمنازعتها المستمرة على منصب الوزارة فالغى السلطان هذا المنصب واستقل الاقباط بادارة الدواوين فصارت لهم راحة فى اواخر ملك الناصر و بعده قليلا غير أن النصارى الذين اسلموا و وصلوا الى مراكز رفيعة أساءوا معاملة المسلمين وشددوا عليهم فى الاحكام فاشتكى المسلون منهم الى السلطان فأمر بابعادهم من ديوانه ودواوين الحكومة والامراء والايبقى احدد ولو اسلم والا يكرهوا على الاسلام منعا للانتقام لانفسهم بواسطة اسلامهم ويتيكيهم الوظائف العالمية . وإذا اسلم احد منهم من تلقاء نفسه فلا يبرح باب احد الجوامع بل بغيش من احسان المسلمين اهل الخير.

و يقول المؤرخون المسلمون انه اتفق ان سكرتيرا مسيحيا مرامام جامع الازهر بالقاهرة راكبا جواده ولابسا شرائط وعقالا ابيض على رأسه وامامه السواس يطردون الناس من امامه و يوسعون الطريق ويمنعون الزحام ومن ورائه عدد كبير من العبيد يلبسون الحلل الثمينة و يركبون الجياد المطهمة فلها رآه المسلمون على هذه الابهة اشتد غيظهم و وثبوا عليه وأنزلوه من على جواده واخذوا ينضر بونه حتى اشرف على الموت لولا ان تمكن بعضهم من انقاذه فتقدم جمع عظيم الى الامير طاز وشكوا له تجاسر الاقباط على الظهور بهذا المظهر فاستصدر اوامر من السلطان تقضى باذلالهم ومنع كل اتصال لهم بدوائر الحكومة والامراء وكانت نتيجة ذلك ان ابتدأ المسلمون في التسلط على القائمة أمام مساكن المسلمين وصاروا يتعقبونهم في الطرقات و يتعرضون لهم في الشوارع فيمزقون لباسهم و يضر بونهم بقساوة شديدة و يلقون عليهم النار المشتعلة حتى اضطر الاقباط المساكين ان يختبئوا عن الانظار واصبحوا في حال يرثي لها ولبثوا مدة طويلة لا يظهرون في الطرق وكان يخال للرائي انهم انقرضوا جميعا

ولم يكتف المسلمون بذلك بل قدموا طلبا جديدا الى الحكومة ادعوا فيه ان الاقباط بدأوا ينهضون لتجديد كنائسهم وتوسيع مساحتها وطلبوا من السلطان ان يسمح لهم باضطهادهم فأمر والى القاهرة ان يكشف دعواهم ولكن العامة أبوا الانتظار وشرعوا في هدم الكنائس فهدموا كنيسة بجوار قناطر السباع واخرى بطريق مصر للاسرى وكنيسة الفهادين بالجوانية ودير نهيا بالجزيرة وكنيسة بناحية بولاق الدكرور وسلبوا كل ما كان فيها من الذخائر والامتعة ثم تقدموا الى هدم باقى الكنائس و بدأوا بكنيسة البندقيين فلحقهم الوالى واراد منعهم فشتموه ورفضوا سماع كلامه وهدموا كنيسة شبرا وأخلوا منها أصابع يد أحد الشهداء وارسلوها للملك الصالح فأمر بحرقها امامه والقاء رمادها في البحر حتى لا يأخذها النصارى فبطل عيد الشهيد من ذلك العهد الى هذا اليوم

و بعد ذلك كتب الملك الصالح الاحكام التالية فأمر بعدم استخدام النصارى فى مصالح الحكومة حتى اذا اعتنقوا الاسلام ومن أسلم لا يسمح له بالعودة الى أهله أو رؤيتهم الا اذا اسلموا مشله وأن يلزم الجوامع لحضور الصلوات الخمس والجمع . واذا مات مسيحى يستولى المسلمون قسمة تركته على ورثته اذا كان له ورثة والا فهى لبيت المال والزم بطريرك الاقباط بالموافقة على هذه الاوامر

ولم يكد حكام الاقاليم يتسلمون هذه الاوامر حتى سمع ان الاقباط في كل مكان يقبلون بكثرة على اعتنق الديانة الاسلامية وتعلم القرآن وحولت كنائسهم الى مساجد وأنه قد أسلم في بلدة قليبوب في يوم واحد أكثر من أربع مائة وخسين قبطيا وقدم حينئذ تقرير للسلطان الصالح ووزرائه شيخون وضر غمتمش وطاز بما للكنيسة القبطية من الاملاك الموقوفة فاحيل على ديوان الاوقاف لفحصه ومعرفة ما تضمنه ففحصه الديوان و وجد مقدار الاطيان ٢٥ ألف فدان فقرر السلطان بان ينعم بها على الامراء فاغتصبت من المسيحيين واعطيت لهم وكان ذلك داعيا لهدم عدة كنائس أخرى.

وفى سنة ١٣٥٥ م تولى الملك الناصر حسن وكان الاميريلبغا الحاكم المتصرف محبا للاقباط ولكن بعض الرعاع قبضوا على قبطى في سنة ١٣٦٩ م وعذبوه عذابا أليما حتى مات بحجة انهم اشتبهوا فيه بانه ساحر وانه تسبب في وفاة زوجة الملك الشاب وهي ابنة الامير تاج الدين.

اما ما كان من أمر الموظفين الاقباط المطرودين فانه لم يمض زمن حتى دعت الضرورة الى اعادتهم للخدمة. وفي تلك الايام وفد على مصر سائح انجليزى كتب يقول أن ملك مصر عرض عليه أن يسلم و يزوجه بابنته فأبى وقال أن السلطان قال له مرة أن النصارى بسبب معاصيهم خسروا مصر وسوريا ولوعبدوا الله حقالما استطاع احد ان يقهرهم وان المسلمين يعتقدون انه يجيء زمن لما يخلص النصارى النية نحو الخالق سبحانة وتعالى يسودوا على أرض مصر كلها.

## (٣) الملك المنصورسنة ١٣٨١ م:

انتشبت فى ايامه ثورات ضد الاقباط رغم منع الحكومة اضطهادهم وحدث ان قبطيا يدعى ميخائيل أعلن اسلامه فتهلل به المسلمون وألبسوه حلة فاخرة واركبوه بغلا للسلطان وطافوا به المدينة بموكب عظيم ورقوه الى مركز سام فى الحكومة بعد ارتداده بثلاث سنوات ولقب بالجاحد شعبان. أما عدد الاقباط فنقص كثيرا بسبب مظالم الحكام والافات الربانية من جهة وأقبال الكثيرين منهم على الاسلام اما طوعا او كرها من جهة أخرى. ولما كثر الذين أسلموا منهم أبغضهم المسلمون الاصليون لانهم كانوا يزاحونهم فى الوظائف الادارية العالية وهكذا لم يقدروا ان يرضوهم سواء اسلموا أو لم يسلموا وقد آثر بعضهم الموت على هذه العبشة المرة.

الا ان الاقباط المرتدين أظهروا حينئذ ميلا عظيا للرجوع الى ديانتهم الاصلية . وفي سنة ١٣٨٩ م دخل منهم القاهرة عدد عظيم من الرجال والنساء جاءوا من الارياف قاصدين التكفير عن ارادتهم بالاستشهاد فطافوا الشوارع يصيحون باعلى صوت قائلين « نحن نصارى نحن نصارى » ولما سئلوا عن سبب ذلك أجابوا اننا تركنا ديانة الانبياء الكذبة ورجعنا الى ديننا الحقيقي الذي لم تتركه الانهوف من الاضطهاد . فتألب حولهم المسلمون ونصحوهم بالعودة للاسلام ولكنهم رفضوا بحسارة كلية فحاول المسلمون ارهابهم ليرتدوا وساقوا كثيرين من الرجال الى ميدان امام مدرسة الملك الصالح وهناك بدأوا يحزون رؤوسهم الواحد بعد الاخر . فلم يتزعزع واحد منهم . وقبض على بعض النساء ولكنهن تمسكن بايمانهن دون ان يجزعن فجردوهن من ثيابهن وجروهن الى سفح الجبل بعض الناهمة وقطعت اعناقهن بقساوة زائدة حتى ان بعض المسلمين استفظعوا هذا الحكم وتقموا على القاضى الذى حكم به . وشوهد بعد ذلك راهب يعظ ضد الدين الاسلامي وأمامه رجل وثلاث نساء يشجعونه على الاستشهاد فقبض على الخمسة وقطعت رؤوسهم وأحرقت اجسادهم

وكان باقيا من عائلة زنبورة الشهيرة التي تقدم ذكرها رجل كان أسلم وسمى بعلم الدين حصلت بينه وبين احد الامراء منافسة فكلف بعض أتباعه ان يشهدوا عليه زورا بانه يدعى الاسلام وهو لايزال باقيا على نصرانيته وزوجته باقية على تلك الديانة ومع ذلك لم يتركها أو يكرهها على الاسلام فافتى العلاء بحرقه فقبض عليه واتى بزوجته وابنه وصاروا يضر بونها بالسياط حتى ماتا أمامه ثم عذبوه عذابا شديدا حتى مات فاستولى العامة على ثروته

## (٤) دولة المماليك الثانية: برقوق سنة ١٣٨٢ م:

وحدث فى ايامه ان اميرا مسلما تعهد بهدم كنيسة للاقباط كانوا يشتغلون فيها خر الابداركة . فنهب منها الف جرة من الخمر المذكور وأمر بكسرها امام باب زو يلة فى الميدان الذى تحت القلعة . واقترح المجلس الاعلى على برقوق ان يضطهد الاقباط ولكنه رفض بل أمر ان يقتل رجل اعتنق الديانة الاسلامية

## القِرِن الخــامس عشر القسم الاول تاريخ البطاركة

(۱)غبريال ه (٤)غبريال ٦

(۲) يوحنا ۱۱ (٥) ميخائيل ٤

(٣) متى ٢ (٦) يوحنا ١٢

## (١) غير بال ٥ ــ البطر يرك الثامن والثمانون:

فى أول هذا الشرن أجتمع الاباء والشعب بالدار البطر يركية لانتخاب بطر يرك جديد فاختاروا الراهب غبريال من دير القلمون بالجيزة وأقيم بطر يركا فى ٢٦ برموده سنة ١١٥٨ ش و ١٤٠٩ م فى عهد تملك السلطان الناصر فرج بن برقوق وكان هذا البابا قبل ان يترهب كاتبا فى الحكومة وفى مدة رئاسته فرغت خزينة البطر يركية فكان يعتمد فى الحصول على قوته الضرورى على احسان أولاده وكانت الكنيسة الحبشية ترسل اعانة للكنيسة المصرية فقطعتها فى عهد البابا غبريال

وكان اذا أراد أن ينتقل من مكان الى آخريسير على قدميه. وفي سنة ١٤١٨م دعاه مجلس الحكومة فلها مثل أمامه هدده بالموت اذا لم يمنع الاحباش الذين تجت سلطته من مضايقة التجار المسلمين النازلين في بلادهم فوعدهم بالكتابة الى ملكهم ليمنعهم ولم يؤخره الاضطهاد المسديد الذي كان محيطا به عن القيام بواجباته فوضع كتابا في الطقوس الكنيسة واشتغل بهمة في اصلاح ما أفسدته يد الاضطهاد واستمر في الرئاسة ثماني عشرة سنة وثمانية أشهر واثنى عشر يوما وتنبح في ٨ طو به سنة ١١٤٤ شي و ١٤٢٨ م وخلا كرسي الرئاسة بعده أربعة أشهر وأياما.

## ( ٢ ) يوحنا ١١ ـ البطر يرك التاسع والثمانون:

وفى المدة التى خلا فيها الكرسى بعد البابا غبر يال كان يسوس فيها ادارة الكنيسة راهب من دير طره يدعى ميخائيل وكان لهذا الراهب حزب كبير يؤيده لنوال البطر يركية ولكن عناية الله دبرت ان يقر مجمع الاساقفة والشعب على انتخاب من يدعى ابا الفرج من القاهرة وكان مشهورا بالفضيلة والعلم و يقوم بالتدريس في مدرسة قبطية عظيمة (بالكس)

فأقيم ابو الفرج بطريركا ودعى يوحنا ال ١١ في ١٦ بشنس سنة ١١٤٤ ش و١٤٢٨ م في

عهد تحملك الملك الاشرف ابى النصر برس باى وآستمر قائما بوظيفته بأمانة نحو ٢٤ سنة و١١ شهرا و٢٨ يـومـا وتـوفـى فـى ٩ بـشـنـس سنة ١١٦٨ ش و٣٥٤ م وخلا كرسى الرئاسة بعده أربعة أشهر وأياما

وفى أيام هذا البابا اجتهد ملوك الافرنج وعلى رأسهم ملك القسطنطينية فى مقاومة المسلمين ورأو ان ذلك لا يستأتى الا بزوال الخلاف الدينى وأيجاد الاتحاد بين مسيحى الشرق والغرب ، فبعد تفكر طويل أستقر الرأى على عقد مجمع لهذا الغرض بمدينة فلورنسا من أعمال ايطاليا يحضره اسقف رومية بطريرك القسطنطينية وغيرهما من نواب الشعب الارثوذكسى . وكانت الكنيسة القبطية أيضا قد أرسلت نائبا من قبلها لحضور ذلك المجمع يدعى يوحنا وهو رئيس دير النطونيوس ولكنه وصل الى فلورنسا متأخرا عقب انفضاض المجمع وكانت نتيجة انعقاده عودة اتحاد كنيستى اليونان والرومان وقام رؤساء الكنائس الى بلادهم على نية الاجتماع مرة أخرى . واذا لم ير الاب يوحنا بدا من العودة الى مصر تحصل على قرار من المجمع بقبول الكنيسة القبطية ضمن ذلك ير الاب يوحنا بدا من العودة الى مصر تحصل على قرار من المجمع بقبول الكنيسة القبطية ضمن ذلك الاتحاد العظيم في جلسته القادمة ولكن ذلك الاتحاد الذي كان يسعى اليه ملوك الافرنج وملك القسطنطينية لم يتم بسبب تجاوز اسقف رومية حدود الاعتدال في طلبانه .

و يدعى المؤرخون الكاثوليك بناء على ذلك ال الكنيسة القبطية خضعت لاسقف رومية حينا من الزمن وأنه كان المقصود من ذلك المجمع اعادتها الى الخضوع لسلطانه مرة أخرى وفى ذلك قالت المؤرخه الانجليزية مدام بوتشر: «ولكنى أقول أنها لو كانت خاضعة له من قبل كها يقولون لما كان يعين بطر يركا خاصا له فى ابروشية الاسكندرية ذاتها التى فيها البطريوك القبطى مما يثبت صححة الانفصال وعدم الخضوع. ومع ذلك فائه لم يكن الغرض من قبول الكنيستين اليونانية والمقبطية بالدخول فى مجمع فلورنسا الخضوع للبابا بل مجرد المصالحة والمساعة بين الكنائس الشرقية والخربية ولم يحبط ذلك السعى الا لما رأى رجال الكنيسة اليونانية والكنيسة القبطية ادعاآت بابا ومية الغربية وطلبه السلطة العليا لنفسه فكان هذا سبب رفض إليونان والاقباط شروط ذلك المجمع وأنكارها لما عرضت عليهم وأدركوا سواء القصد من ذلك الاتحاد» أهد

### (٣) متاؤس ٢ ــ البطريك التسعوف:

بعد وفاة البابا يوحنا وافق مجمع الاساقفة والشعب على تكريس متاؤس أحد رهبان الدير المحترق وأقيم بطريركا في ١٣٦ توت سنة ١١٦٩ ش و١٤٩٣ م في عهد تملك الظاهر. واستمر في البطريركية نحو ثلاث عشرة سنة وتوفى في ١٣ توت سنة ١١٨٢ ش و١٤٦٦ م وخلا الكرسي بعده أربعة أشهر وأياما

## ( ٤ ) غبر بال ٦ ـ البطر يرك الحادى والتسعون :

بعبد وفياة البابا متاؤس الثاني اختير للبطر يركية الاب غبريال السادس وهومن الغربية

قدم بطريركا في ١٥ أمشير سنة ١١٨٦ ش و١٤٦٦ م في عهد تملك الملك الظاهر خوش قدم الناصرى واستمر في البطر يركية ثمان سنوات وعشرة أشهر و بعض ايام وتوفى في ١٩ كيهك سنة ١٩١ ش و١٤٧٩ وخلا الكرسي البطر يركى بعده سنتين ونحو الشهر ين

## ( ٥ ) ميخائيل ٤ ــ البطريرك الثاني والتسعون:

• وقد خلف البابا غبر يال السادس البابا ميخائيل الرابع وهو من سمالوط وقيل سنباط أقيم بطر يركا في ١٣ أمشير سنة ١١٩٣ ش و١٤٧٧م في عهد تملك الاشراف أبي النصر فايت باى الظاهري المحمودي وأقام في البطر يركية سنة واحدة وثلاثة أيام وتوفي في ١٦ امشير سنة ١١٩٤ ش و٨٤٧ م وخلا بعده كرسي الرئاسة سنتين وشهر بن وسبعة ايام.

## (٦) يوحنا ١٢ سـ البطر يرك الثالث والتسعون:

وكرس بطريركا بعد البابا ميخائيل يوحنا الثانى عشر وهو من نقاده أقيم بطريركا في ٢٣ برموده سنسة ١١٩٦ ش و١٤٨٠ م في عهد الملك الاشرف فايت باى واقام في البطريركية ثلاث سننوات واربعة أشهر واياما وتوفى في ٧ توت سنة ١٢٠٠ ش و١٤٨٤ م وخلا كرسي الرئاسة بعده خسة أشهر

# القسم الثانى المملكة والكنيسة

|                | (١) الملك العادل سنة ١٤١٢م: |
|----------------|-----------------------------|
| (٤) المستنجد   | (٣) الاشرف برس باي          |
| (۲) المحمودي ا | (١) الملك العادل            |

وفى أيامه شرع المسلمون فى تدبير طريقة بها يلاشون الاقباط عن بكرة أبيهم فاهتموا بمعرفة أسمائهم وعددهم ومقدار ثروتهم وفرض السلطان ضريبة على جميع الاقباط وأنشأ لهذا مكتبا ليقيد فيه اساء مواليدهم ووفياتهم فقسموا إلى ثلاث طبقات. طبقة الاغنياء وقرر واعليهم ضريبة اربعة دنبانير عن كل نفس، وطبقة المتوسطين يدفع كل واحد دينارين وطبقة الفقراء دينارا واحدا، ومع ان هذا السلطان كان يهت الاقباط كاسلافه الا انه ميلا للسلام ضغط على المعتدين، وأمر بانصاف المظلومين فسخط على المعتدين، وأمر بانصاف المظلومين فسخط عليه العابة.

#### (٢) المحمودي سنة ١٤١٢م:

وفى عهده صرح للمماليك باضطهاد الاقباط فاغتصب منهم قائد الحرب مبلغا عظيا من المال وفرض ضريبة باهظة على الخمر الذى كان يتاجر فيه كثيرون من الاقباط ببابيليون. هأمر القائد جنوده بالهجوم على بابيليون بحجة اتلاف ما فيها من الخمر فهجموا على الاقباط واستمروا يوقعون بهم ولم يكفوا حتى استرضاهم الاقباط بمبلغ وافر من المال.

وفى سنة ١٤١٨ م صدر أمر برفت كل الاقباط الذين تمكنوا من التوظف فى الحكومة و بدأوا بقبطى كان سكرتيرا للوزير الاول فأمر السلطان بجبسه وتعذيبه فعروه من ثيابه وجروه فى شوارع القاهرة وامامه موظف مسلم ينادى قائلا «هكذا يفعل بكل موظف قبطى» فاسلم من الموظفين كثيرون واختفى باقيهم فى منازلهم ولكنه اسلموا فيا بعد لشدة الضيق . وقيل ان كثيرين منهم اسلموا على زعم انهم يتمكنون بعد الاسلام من الانتقام من معذبيهم

## (٣) الاشرف برس باى سنة ١٤٢٢م:

اكتشفت في أيامه مؤامرة سرية بين ملك الحبشة والصليبيين الغرض منها محو الديانة الاسلامية

## (٤) المستنجد سنة ٢٥٤٣م:

وفى أيام المستنجد أوقد المماليك النيران فى الاحياء المسيحية فى القاهرة وباقى المدن المصرية وواصلوا النهب والسلب فارسل ملك الحبشة سفيرا من قبله فى زمن الملك المنصور يوصيه خيرا بالاقباط الذين كانوا واقعين حينئذ تحت الاضطهاد. وفى ايام خوش قدم سنة ١٤٦١م هجم المساليك على الاقباط فى مصر القديمة ونهبوا منهم كل ما وصلت اليه أيديهم وفى أيام فايت باى سنة ١٤٦٧ لم تصدر الحكومة قرارا باضطهادهم ولكن الرعاع لم يكفوا عن التحرش بهم رجاء نهبهم وسلبهم. واستخدم كثيرون من الاقباط فى اقامة المبانى التى شيدت فى أيام فايت باى

وفى سنة ١٤٨٤ م هجم عرب الوجه القبلى على ديرى انطونيوس و بولا وقتلوا جميع من فيها من الرهبان و بقيا خرابا نحو ثمانين سنة وكان فيها مكتبتان عظيمتان تحتويان على عدد عظيم من الكتب القديمة الثينة فجمعوها وأحرقوها عن آخرها ولم يبق فيها الا ماخفى عن عيونهم

# القرن السادس عشر القسم الاول تاريخ البطاركة

(۱) يوحنا ۱۳ (۲) غبريال ۷

(٣) يوحنا ١٤ (١٤) غبر يال ٨

## (١) يوحنا ١٣ ـ البطر يرك الرابع والتسعون:

استحق نوال هذه الوظيفة السامية لانه كان محسنا على الجميع بدون استثناء واصله من بلدة صدفا بمديرية اسيوط واقيم بطريركا في ١٥ أمشير سنة ١٢٠٠ ش و١٤٨٤ م في عهد الملك الاشرف.

وكانت العلاقة بين الكنيسة الحبشية وأمها الكنيسة القبطية في ذلك الحين فاترة بسبب تتابع اغارات ملوك مصر على بلاد الحبش. فسعى داود ملك الحبشة وعقد عالفة مع البرتوغاليين ليستصربهم على ملوك مصر المسلمين فنزح كثيرون من البرتوغاليين الى بلاد الحبش ولما رأوا هذه المملكة بدون رئيس دينى حرضوا ملكها على قبول مطران على الحبشة من البرتوغاليين المقيمين فى بلاده وفعلا طلبوا منه أن يطلب من اسقف رومية أن يكرس له مطرانا وكان الاختيار قد وقع على رجل برتوغالى ببلاد الحبش يدعى يوآس برمودز فسافر الى رومية فرسمه اسقفها مطرانا على الحبشة وسماه بطريرك الاسكندرية. فعد القبط والروم هذا تعديا من اسقف رومية وانكروا عليه الحق فى وسماه بطريرك الاسكندرية. فعد القبط والروم هذا تعديا من اسقف رومية هذا يتضح كذب مؤرخى الكاثوليك الذين يدعون ان الكنيسة القبطية فى ذلك الوقت كانت خاضعة لكنيستهم اذ لو كان ذلك صحيحا لما كان هناك موجب لتسمية بطريرك غير بطريركها القبطى او كان يجب على اسقف رومية عزله قبل تعين سواه

اما البابا يوحنا فاستمر على الكرسى البطر يركى مجاهدا فى سبيل رفع مقام كنيسته مدة اربعين سنة الا اربعة أيام أتم فيها أصلاحات شتى ووضع مؤلفات كثيرة فى الدين المسيحى ثم توفى فى ١١ أمشير سنة ١٢٠ ش و١٩٢٤ م وأستمر كرسى الرئاسة خاليا بعده سنة وثمانية أشهر.

#### (۲) غبريال ۷ ــ البطريرك الخامس والتسعون:

كان يدعى أولا روفائيل وهو من منشأة الدير المحرق وترهب بدير السريان ببرية شيهات وأقيم بطريركا في ٤ بابه سنة ١٢٤٢ ش و٢٥٦م في عهد السلطان سليمان وكان له اهتمام زائد في عمارة الاديرة فعمر ديرى القديس أنطونيوس والقديس بولا بعد دمارهما ببرية العربة بالجبل شرقى النيل باقليم بنى سويف والبهنسا وعمر أيضا دير المحرق بالوجه القبلى . ولما قام عرب بنى عطيبة ونهبوا دير القديس بولا وأخر بوه وقتلوا راهبا من رهبانه وشتتوا شمل الباقين اجتهد واهتم في عمارته ثانيا وعمره بالرهبان

وكان البابا غبر يال مهيبا ذا نفوذ لدى أمته وفي أواخر حياته طالبه السلطان سليم بما لا يقدر عليه من الغرامة فرحل قاصدا الاديرة ببرية العربة وبينا هوعابر النهر من جهة الميمون أدركته المنية فتوفى في ٢٩ بابه سنة ١٢٨٥ ش و١٥٧٠ م بعد وفاته لم يوجد شيء من المال مخلفا عنه لانه صرف أيراداته بأسرها في منافع الامة . وكانت مدة رئاسته ٤٣ سنة وخلا كرسي البطر يركية بعده خس سنوات ونحوستة أشهر

وفى ايام هذا البابا مات ملك الحبش وتولى مكانه ولده المسمى اقلاديوس فسار على خطة أبيه مسالما البرتوغاليين وعترما لبرمودز البطريرك الرومانى ولما انكرت القوات الاسلامية التى كانت تهدد بلاده رفض الاعتراف بسيادة اسقف رومية واوقف برمودز عند حده وأعلنه انه اذا اراد البقاء فى بلاد الحبش فلا يعتبر نفسه أكثر من ضيف واجب اكرامه لانه لا يريد ان يكون خاضعا لغير بطريرك الاقباط. ثم ارسل وفدا الى البابا غبريال يلتمس منه ان يرسل له مطرانا جديدا و يعلن له انه هو رئيسه الروحى الوحيد فرسم له البطريرك كاهنا يدعى يوسف وشيعه اليه فقابله الملك ورعيته باكرام زائد وانشراح خاطر وهكذا عادت العلائق بين الاقباط والحبش الى ما كانت عليه قبلا بعد ان تعطلت نحو ثمانين سنة

أما المطران البلاتيني فلها رأى استحالة ضم الكنيسة الحبشية الى الكنيسة الرومانية عاد الى بلاده واوقف اسقف رومية على الخبر فاستاء أغناطيوس احد رؤساء الرهبنة في رومية من هذا الحذلان المعيب وتوسل الى اسقفه ان يرسله الى الحبشة فخشى ان يقتل وأرسل عوضه رجلا يدعى نونوباريتو وكاهنين آخرين فسار الثلاثة الى جوا فاقام بها باريتو واستمر الكاهنان في سفرهما حتى وصلا بلاد الحبش فقابلها اقلاديوس بكل لطف وأفهمها انه يرفض قطعيا الاعتراف بسلطة اسقف رومية على شعبه وانه لا يخضع الالكرسي مار مرقس الانجيلي والرسول. ولزيادة لطفه سمح لها ببالاقامة في بلاده وهو واثق من ثبات شعبه على ارثوذ كسيهم الى ان خلفه على العرش أخوه مينا فاظهر الاستياء للكاهنين وسخط عليها حتى اصبحا منفردين لا يكلمها أحد. فاغتاظا منه وأغريا احد كبار الجيش على اتباع مذهبها ثم حسنا له عقد محالفة مع المسلمين ضد ملكه

واذ شعر مينا بالامر أسرع في تأديب هؤلاء العصاة و وصل الخبر لاسقف رومية بفشل ارساليت الثانية لبلاد الحبش فارسل رسلا الى البابا غبر يال يطلب منه انضمام الكنيسة القبط للكنيسة اللاتينية فقابلهم البطر يرك بكل لطف واعلمهم بكل تأدب أنه لا ينحرف قيد شعرة عن التحسك بعقائد كنيسته المقدسة فالتمس منه رسل اسقف رومية بما له من النفوذ على بلاد الحبش ان يبطلب من ملكها ان لا يس الكاهنين الرومانيين بسوء فسمح لهما الملك بالاقامة في بلاده أكرام لخاطر البطر يرك ولكنهما لما لم يحسنا سيرهما واشتهرت رداءتهما سخط عليهما الاحباش وكادوا يقتلونه. فقدما تقريرا للاسقف الروماني يقولان فيه «ان الحبشة لا ترتد عن ايمانها الا بقوة السيف فاستدعاهما الاسقف اليه و بذا تم خذلان الاسقف الروماني في جذب الحبش اليه

#### (٣) يوحمنا ١٤ ـ البطر يرك السادس والتسعون:

أقيم خلفا للبابا غبريال في ٢٢ برموده سنة ١٢٩٠ ش و١٥٧٤ م في عهد سلطنة مراد الاول. وهو من منفلوط وكان راهبا بدير العذراء المعروف بالبرموس ببرية النظرون. وكان من أمره ان الدولة كلفته بجمع الجزية من المسيحين فطاف بلاد مصر القبلية وجمعها وأداها للحكومة. ومن المضايقات التي كان يتقصده بها الوزراء رحل مرة ثانية الى الصعيد وثالثة وأخيرا الى الاسكندرية ولما سكن الاضطراب عاد منها الى السنمارية وبها ضعف وتوفى في ٣ من نسىء سنة الاسكندرية ولما سكد أن استمرفى البطريركية خمس عشرة سنة وأربعة أشهر وأياما وخلا الكرسي بعده أربعة أشهر

وحدث في ايامه أمريدل على ان اسقف رومية لم يكتف بالخذلان الذي أصابه في بلاد الحبشة ولم يثنه ذلك عن عزمه في ضم أقباط مصر اليه ولما رأى أنهم يقاسون من المسلمين العذاب أسكالا وألوانا ولاسيا منذ خضعت مصر للوك العثمانيين فان الولاة كانوا يفضلون الروم عليهم اتخذ ذلك فرصة مناسبة لاخضاعهم لرئاسته وجعلهم تحت حمايته فأرسل الاسقف الروماني وكان حينئذ غر يغور يوس ال ١٣ بعض رجاله الى مصر فاجتمعوا بالبابا يوحنا وكان شيخا متواضعا مجبا للسلام في إلوا به حتى أقنعوه أنه اذا خضع لكنيسة رومية بشروط سهلة يضمن بذلك حماية الاقباط و يأمن غائلة الاضطهادات الاسلامية أما هو فيبقى بطر يركا على جميع الامة كما هو بدون نقص شيء من غائلة الاضطهادات الاسلامية أما هو فيبقى بطر يركا على جميع الامة كما هو بدون نقص شيء من كرامته أو سلطته . وأشاروا عليه أن يدعو جميع الاساقفة ليقصوا عليهم الامر و يعرضوا عليهم طلها بتهم كرامته أو سلطته . وأشاروا عليه أن يدعو جميع الاساقفة ليقصوا عليهم الامر و يعرضوا عليهم طلها بتهم

فدعا السابا يوحنا الاساقفة واخبرهم بما بميل اليه اسقف رومية من الاتحاد معه فاظهروا ارتياحهم التي الاتحاد بين الطوائف ولكن لما انعقد المجمع وسمع الاساقفة آراء نواب اسقف ياومية هاجوا وعارضوا معارضة شديدة كما رفضوا اقتراحات اسقف رومية رفضا باتا واشتد النزاع وقويت

المعارضة وصرخ الاساقفة قائلين « ان موافقتنا على طلبات اسقف رومية تضر في المستقبل باستقلال الامة الديني الذي اشتراه آباؤنا بسفك دمائهم »

ولكن يظهر ان البطر يرك لشيخوخته و بساطته وسلامة نيته وميله لحماية أولاده من اضطهاد المسلمين أظهر ميله للا تفاق ولكن الاساقفة عارضوه بشدة ولما لم تتفق الاراء على شيء انفضت الجلسة على نية الاجتماع ثانيا . ولكن اتفق ان البطر يرك توفى في تلك الليلة فاحبط المسعى وذهبت كل الا تعاب سدى والمؤرخون الكاثوليك يقولون ان البطر يرك مات مهموما والمؤرخون الافرنج ينفون ذلك . أما رسل اسقف رومية فالقي والى مصر القبض عليهم كعيون غرباء والمؤرخون الافرنج ينفون ذلك . أما رسل اسقف رومية فالقي والى مصر القبض عليهم كعيون غرباء هاته مها اللقاء دسائس الفتنة بين الرعايا والقاهم في الحبس فرق لهم بعض كبار الاقباط ودفعوا خسة آلاف قطعة من الذهب مقابل اطلاق سراحهم ليعودا الى بلادهم فشكرهم اسقف رومية وهو سكستوس الخامس الذي خلف غريفور يوس ال ١٣٠ على فعلهم ورد لهم المال

# ( ٤ ) غبر يال ٨ مدالبطر يرك السابع والتسعون :

انتخب بطريركا خلفا للبابا يوحنا وهو من منبير وكان يدعى أولا شنوده وهو راهب من دير القديس بيشوى وكرس بطريركا في ١٦ بؤونة سنة ١٣٠٦ ش و١٥٩٠ م في عهد سلطنة مراد بن سليم وفي أيامه ذاق المسيحيون طعم الراحة لشدة حاجة المسلمين في أشغالهم الى مهارتهم الكتابية واستقر هذا البآبا على كرسى البطريركية مدة ١١ سنة وتوفى في ٩ بشنس سنة ١٣١٨ ش: و١٦٠١م

وفى عهده جدد اسقف رومية مساعيه ليحمل الكنيسة القبطية على الاعتراف بسيادته عليها فاظهر في عابراته للبابا غبر يال الثامن كل التساهل والتودد الا انه لم ينجع بالمرة لان مساعيه لم تكن صادرة عن غيرة دينية صحيحة بل عن ميل الى حب الاستئثار والادعاء بالسلطة الامر الذى فضلا عن مخالفته لاوامر السيد المسيح الصريحة فقد جركل الويل على المسيحيين في كل العصور. ويقول بارونيوس المؤرخ الروماني ان البابا غبر يال أظهر ميلا للخضوع لسلطة كنيسة العصور . ويقول بارونيوس المؤرخ الروماني ان البابا غبر يال أظهر ميلا للخضوع لسلطة كنيسة رومية نظير سلفه البابا يوحنا وان الاتفاق والاتحاد المذكور قبلته الكنيسة القبطية في يناير سنة الثاني لما طلب من البابا غبر يال الخضوع لسلطته رد عليه برقة اعتادها باباوات الكنيسة المصرية فخالها أسقف رومية رضى واستكانة

# القسم الثانى المملكة والكنيسة المملكة والكنيسة الحالة بوجه عام في زمن احتلال المملكة العثمانية

احتل يسلم بن بيازيد سلطان الدولة العثمانية مصر في سنة ١٥١٧م فسار على منوال الملك الفاتحين من الجور والظلم ولم يغب الاقباط عن ذاكرة أى فاتح لمصر ليتركهم يتذوقون طعم المزاحة قليلا بل كانوا دائما في طليعة المنكوبين واهتم بأمرهم السلطان بيازيد فاضطهدهم بشدة ومع ان السنين التى سلفت كان الاقباط فيها يشعرون بالراحة نوعا الا انه بدأ هذا السلطان باضطهادهم غير ان اصحاب الحرف والاعمال منهم باضطهادهم غير ان اصحاب الحرف والاعمال منهم كانوا معافين من الاضطهاد لمعرفة المسلمين باحتياجهم اليهم ولهذا كانوا يحببون اليهم الاسلام للتروج صناعهم اكثر فاعتنق في اثناء الفتح العثماني كثيرون من الصناع المسيحين الديانة الاسلامية

القرن السابع عشر القسم الاول تاريخ البطاركة

> (۱) مرقس ٥ (۲) يوحنا ١٥ (٣) متاؤس ٣ (٤) مرقس ٦ (۵) متاؤس ٤ (٦) يوحنا ١٦

> > (١) مرقس ٥ ــ البطريرك الثامن والتسعون:

أقيم خلف اللبابا غبر يال في أول توت سنة ١٣١٩ ش و١٦٠٧ م في عهد سلطنة محمد بن مراد واصله من بلدة البياضية بمديرية أسيوط وكان عالما ورعا تقيا محبا للخير صبورا على المكاره واشتد العمال في ايامه على رعيته شدة عظيمة فكان يكثر من الطواف بين الناس ويحضهم على الصبر والسكون

وفى ايامه سبرت بين الاقباط عادة اتخاذ زوجات غير شرعيات على طرق مختلفة لا سميابين نصارى جهة الردينية حتى قام مطران دمياط وجاهر بان تعدد الزوجات غير ممنوع فى الانجيل. ولما لاحظ البابا مرقس ذلك اصدر منشورا يحرم فيه تعدد الزوجات وحرم المطران الذى علم به. فاتفق المطران هو و بعض الاقباط الذين يشغلون مراكز خطيرة فى الحكومة على الايقاع بالبطر يرك فشكوه لجعفر باشا الحاكم المسلم فرآها فرصة مناسبة لاذلال شأن الاقباط فدعا البابا مرقس وامر بضر به حتى اشرف على الموت وعزله من منصبه وحبسه فى برج الاسكندرية

أما المطران وحزبه فخدعوا راهبا من البياضية واقاموه بطر يركاً فصرح لهم بالطلاق و بتعدد النوجات و بعد وقت قصير اهتاج مسيحيو القاهرة والصعيد وقام رهط منهم الى الوالى واقنعوه برد السبطر يرك المسجون الى مرتبته فرده وخضع كل حزب لبطر يركه الى ان ضعف حزب الراهب وانحلت عراد فحضى الى بستان وجعل يعمل فيه حتى وافه القدر المحتوم واستقل البابا مرقس حتى تنيح فى سنة ١٣٣٠ ش و١٦٦٧ م وكانت مدة رئاسته ١١ سنة

واستأنف اسقف رومية مخابراته مع هذا البطريرك بشأن انضمام الكنيسة القبطية له والكاثوليك ينسبون عزله الى دسيسة من بعض كبار الاقباط لما رأوا فيه الميل الى عقد اتفاقية مع

اسقف رومية و يقولون لولم يكن والى مصر عزل البطر يرك مرقس فجأة لكانت الكنيسة القبطية قد خضعت للسلطة الرومانية . والامر واضح مما سلف ان سبب عزله خلاف ماذكر فتأمل

وفى سنة ١٦٠٤م اهتمت الكنيسة القبطية بمقاومة الارساليات الكاثوليكية ببلاد الحبشة وقبل ذلك الوقت بأربع سنوات أوفد من قبيل اسقف رومية يسوعى يدعى بيدوفيز فلم يصل الى مصوع حتى سجنه الاحباش ولكنهم اطلقوه فيا بعد وصرحوا له بالبقاء بيهم فقضى وقتا منعزلا بمدينة فريموتا ثم عكف على درس لغتهم حتى اتقنها وانتشر اسمه حتى وصل الامبراطور فاستدعاه اليه ولما مشل أمامه أخذ يظهر براعته فى معرفة اللغة الحبشية وجادل كهنة الاحباش بها وفاز عليهم فسمح له الامبراطور ان يعظ الجمهور فالقى عظة اثربها على الامبراطور حتى رغب فى اعتناق المذهب الكاثوليكي وتبعه رجال بلاطه فقامت قيامة الاحباش تحت زعامة المطران القبطى واشتبك القتال بينهم و بين الامبراطور فذبحوه وانكسر قومه وقام مكانه آخر

فحول فير اليسوعي نظره التي الامبراطور الجديد قاصدا ان يستميله ايضا للمذهب الكاثوليكي فنجح وسمع ان الجبشة سترسل وفدا التي الفتيكان تعلن خضوعها له فاشهر المطران. القبطي حرم كل من ينحاز للكاثوليك واشتد هياج الشعب الحبشي ثانية وحاول اسقاط الامبراطور ولكنه تغلب عليهم واستمر الهياج يزداد خصوصا بعد ان أعلن الامبراطور اعتناقه للمذهب الكاثوليكي ولبث النزاع قاتما حتى انقطعت انفاس فيز فهدأ الشقاق و بطلت حركته

# (٢) يوحنا ١٥ ــ البطريرك التاسع والتسعون:

و بعد وفاة البابا مرقس انتخب الاقباط لهم بطر يركا جديدا وهو البابا يوحنا ال ١٥ في سنة ١٣٣٠ ش و١٦٦٧ م في عهد سلطنة عثمان بن محمد واصله من ملوى . وكانت الضيقات لم تزل تبترى على شعبه فجال في ابروشياته مرتبن يعزى المكرو بين و بينا كان يطوف بين رعيته وجد كي ابنوب وجها عنده محظية فنصحه وارشده واذ لم يرعو حرمه فاغتاظ الرجل منه ودس له السم في الطعام فلما شعر بدنوالاجل نزل في مركب فعاجلته المنية في البحر وتوفى سنة ١٣٤١ ش و١٦٢٣ م وكانت مدة رئاسته عشر سنن

وفى خلال مدة البابا يوحنا مات الملك الحبشى الذى اعتنق الكاثوليكية وتولى أبنه باسيليوس فاضطهد تابعى الكاثوليك وأرسل الى البطر يرك القبطى لكى يرسل له مطرانا وسمح للمرسلين الكاثوليك أن يقيموا فى بلاده على شرط ان لا يتعرضوا لمعتقد اهلها ولكن لما شعر بانهم ساعون فى استحضار جيش البورتغاليين ليؤ يدوا مذهبهم بالقوة أمرهم ان يبرحوا البلاد فلم يطيعوا واتفقوا مع كبير من الاحباش كان عاصيا فى وجه ملكه ولكن بعد اتحاده معهم باعهم كالعبيد الى تجار الا تراك فاستخلصهم الملك من ايدى التجار ولكنهم لم ينجوا من ايدى الاحباش فقبضوا عليهم

وقـتلوهـم فهدأت البلاد بعد حروب وارتباكات دامت سنين وانتهت بقطع دابر الكاثوليك وطرد كل متمذهب بمذهبهم من بلاد الحبش ومنع دخول الغرباء اليها لغير التجارة واكتساب المعايش

واتصلت هذه الاخبار باقباط مصر وذكرتهم باوقات اضطهاد الملوك الرومانيين ألمم فلهم يقبلوا من اسقف رومية هناء ولا عزاء ولكنهم لم يبدوا أنفة من وجود الافرنج وجماعة الكاثوليك بينهم لما حضر بعضهم الى مصر وتوطنوا بها للتجارة بمقتضى المعاهدات الدولية التى عقدت منذ الجيل السادس عشر للميلاد بين ملوك أور با والمملكة العثمانية

## (٣) متأوس ٣ ــ البطريرك المائة:

أقيم بطريركا سنة ١٣٤١ ش و١٦٢٣ م في عهد السلطان ابراهيم واصله من طوخ دلكه وكان اسمه تادرس رئيس دير أبي مقار وفي مدته وقع غلاء وقعط وأكلت الميتة وأرسل مظرانا الى الحسشة من أسيوط فلم يشبلوه فكرس غيره وقضى على الكرسي ١٩ سنة وتنيح في توت سنة ١٣٦٠ ش و١٦٤٢ م وخلا الكرسي بعده خس سنوات

#### ( 1 ) مرقس ٢ ــ البطر يرك الماثة والواحد:

كرس بـطـر يركا في ١٧ برموده سنة ١٣٦٢ ش و١٦٤٦ م في عهد السلطان محمد وهو من بهجورة من دير أنطونيوس بالعربة وكان للمعلم بشارة من أعيان القاهرة يد في تقدمته

وفى أوائل رئاسته تنافس مع المعلم بشارة مدة طويلة ولم تكد تنتهى هذه المنافسة حتى لاقى صعوبة أخرى وذلك أنه أصدر امرا يمنع فيه الرهبان من التجول فى البلاد فتعصبوا عليه وشكوه للوالى فقبض عليه والقاه فى السجن ولم يخرج منه حتى وقع فى غرامة جسيمة ولم يسترح بعد خروجه من السجن حتى تنيح فى ٧ برموده سنة ١٣٧٧ ش و٢٥٦٦ م بعد ان قضى على الكرسى مدة عشر سنن

#### ( ٥ ) متأوَّس \$ \_ البطريرك المائة والثاني:

كان يدعى أولا جرجس وهو من ناحية مير وترهب بوادى النطرون بدير البرموس واشهر بالتقى والعلم والورع وانتخب للبطر يركية وأرسلت الجماعة تطلبه قامتنع فقام حزب من المصر بين ورغبوا فى تعيين خلافه فلها لم يتم لهم أحضر المنتخب الاول بواسطة الدولة وحضر الاثنان وعملت بينها القرعة فى الكنيسة وفى دار الولاية وفى الجهتين جاءت النتيجة باسم جرجس المنتخب أولا فاقيم بطر يركا فى آخر هاتور ١٣٣٧ ش و١٦٦٦م فى عهد السلطان محمد

واستمر هذا البطر يرك في الرئاسة اربع عشرة سنة وثمانية أشهر ونصفا وقاسي شدائد المختلفة وعاش حتى رأى السلام ناشرا ألويته ووقع في عهده سنة ١٣٨٧ ش فناء عظيم سمى الموت الحارق وارسل مطرانين للحبشة شنوده وخيروستوذولو. وكان هذا البطر يرك آخر من سكن من

البطاركة في حارة زو يلة ومن بعده أنتقل مركز البطاركة الى حارة الروم وتوفى في ١٦ مسرى سنة ١٣٩١ ش و١٦٧٥ م ودفن بدير مركور يوس وخلا الكرسني بعده سبعة أشهر

#### (٦) يوحمنا ١٦ ـ البطريرك المائة والثالث:

كرس بطريركا في ١٢ برمهات سنة ١٣٩٢ ش و١٦٧٦ م في عهد السلطان محمد , وكان يدعى أولا ابراهيم بن المغربي وهو من طوخ دلكه وترهب بدير أنطونيوس , وفي أثناء رئاسته طاف الموجه القبلي والمبحري مفتقدا أحوال المسيحيين وزار القدس وكان في صحبته رجل من أكابر المنصاري يدعى جرجس الطوخي وقد ساعده هذا الرجل على عمارة ما دثر من الكنائس والاديرة خصوصا دير القديس بولا الذي كان قد تخرب من اعوام مديدة فعمره هذا البطريرك وأعاد اليه الرهبان بعد أن بقى خاليا منهم مائة سنة و بني دار البطريركية في حارة الروم وارسل المعلم لطفئ الشالى بالسلطان بهدايا لرفع جزية المال عن حارة الروم . وكرس الميرون المقدس سنة ١٤١٩ ش

وكان هذا البطريرك ممدوح الخصال محسنا للفقراء والمحتاجين فاتحا داره لاستقبال الغرباء والمنقطعين وكانت أكثر ايامه شدائد ومصائب متراكمة كادت تتعطل بسببها شعائر الدين لولا عناية الله . و بعد أن قضى بطر يركا ٢٢ سنة وثلاثة أشهر توفى فى ١٠ بؤونه سنة ١٤٣٤ ش و١٧١٨م وخلا كرسى البطر يركية بعده شهر ين وخمسة ايام

وفى أيام هذا البابا حضر لمصر سنة ١٦٩٢ م قنصل فرنساوى يدعى مولييه وكتب كتابا عن مصر قال فيه عن الاقباط « انهم اقل جهلا وغشومة ولكنهم متشبئون بما يحسبه غيرهم هرطقة » واورد شاهدا على ذلك قوله « ان المرسلين اللاتين مع ما كانوا عليه من المهارة والجدارة لم يستطيعوا ان يجذبوا اليهم واحدا منهم رغها عن طول بقائهم بينهم وعمل كل ما في وسعهم لاقناعهم »

ومما قاله أيضا «انه لما لم يقو المرسلون على اجتذاب القبط اليهم بالاقناع دبروا حيلة أخرى فصاروا يوزعون صدقات نقدية على من يحضر مهم الى كنيستهم فالتجأ اليهم جم غفير من الفقراء ولما استبدل رئيس الدير بغيره الغى التصديق بهذه الكيفية ولذلك لم يعد من الفقراء من يقرب كنيسة الافرنج »

ومما رواه عن شدة تمسك الاقباط بعقيدتهم هو «ان لويس الرابع عشر ملك فرنسا طلب منه ان ينتخب ثلاثة من شبان الاقباط الاذكياء من عاثلات طيبة و يرسلهم الى فرنسا ليتعلموا على نفقة الحكومة الفرنسية فلم يرض أغنياء الاقباط أو فقراؤهم ان يسلموهم أولادهم خوفا من ان يخيروا معتقدهم . وكان المرسلون اللاتين قد فتحوا مدارس لتعليم الشبان فبمجرد اشاعة الخبر منع الاقباط أولادهم عنها فاصبحت خاوية خالية ولم يبق مع الكاثوليك سوى بضعة أنفار وهم منع الخدوهم من والديهم وهم أطفال من أولاد الفقراء وربوهم منذ نشأتهم على المعتقد

الكاتوليكي غير ان هذه الطريقة التي عمدوا اليها لم تنجح أيضا فان كثير ين من أولان الاقباط الذين علموهم في رومية عندما عادوا الى أوطانهم شق عليهم ترك معتقدهم الاصليل وبطهور اليه مرة ثانية. فضلا عن ذلك فانه لما أدرك الاقباط ان المرسلين الكاثوليك لا يأخذون أولادهم لتعليمهم شفقة عليهم بل ليلقنوهم المعتقد الكاثوليكي أمتنعوا عن تقديم أولادهم لهم حتى الفقراء منهم » وقال المسيومولييه ايضا «وحتى الذين كانوا يتضورون جوعا وكنا نعطيهم طعاما أمتنعوا عن الجيء الينا خوفا من أن نكتلكهم »

وكان بعض الاقباط التابعين لاسقف رومية قد غشوه بان بطريرك الاقباط أظهر رضاءه عن مدارس الايطاليين وأمر أبناء رعيته بتعليم أولادهم فيها فلها اطلع مولييه على الحقيقة أفهمه بان البطريرك لم يكن يعترف باعمال و وجود المرسلين الايطاليين بل كان يفرض عدم وجودهم بالمرة في البلاد

ولما رأى اللاتين عدم نجاح مساعيهم في مصر حولوا التفاتهم مرة أخرى للحبشة . فبعد ان ارسلوا ثلاث ارساليات آخر واحدة منها ارسلت في سنة ١٧٠٦ م ارسلوا بايعاز لو يس التاسع عشر ملك فرنسا طبيبا للحبشة يدعى دى رول ليدبر بحسن سياسته مع ملكها تمهيد الطريق لليسوعيين لقبولهم فيها وكان مع دى رول ترجمان سورى يسمى ايلياس فلها وصلا الى سنار قبض عليها الحاكم وحجز عنده الطبيب وأطلق سراح الترجمان لكى يذهب للملك و يطلب منه السماح بدخولها الى بلاده فرد عليه ملك الحبشة بانه اذا كان قادما بصفة سائح فلا بائس من ترك الحرية له ليدخل بلاده واما اذا كان من اليسوعيين فلابد من منع الجيء الى الحبشة . الا أن السلطان سنار بعدما أطلع على خطاب ملك الحبشة داخله ريب من جهة دى رول فبعد ان حجزه عنده ثلا ثة أشهر قتله

# القسم الثاني

# مشاهير الكنيسة

# أبوذقن

ظهر في أواسط هذا القرن رجل قبطى من أهل الوجاهة والفضل يكنى بابى ذقن المنوفى . وضع كتابا باللغة العربية شرح فيه حال الاقباط في ذلك العصر وعوائدهم وأفرد بابا مخصوصا للمدفاع عن معتقد الكنيسة القبطية ومقابلة حالتهم الدينية بحال الكاثوليك الرومانيين ملتزما في اقواله وعباراته خطة الادب وخلو الغرض وعدم التحاشى في تفضيل بعض الامور والعوائد الدينية الجارية بين الكاثوليك على غيرها مما هو جاربين الاقباط

و يقول العارفون ان هذا الكتاب الجليل يوجد باحدى مكتبات اكسفورد ببلاد الانجليز وقد ترجم الى اللغة العربية ونشر بتلك المدينة في سنة ١٦٧٥م وترجمه ايضا ونشره باللغة الانجليز ية السرسادلير سنة ١٦٩٣م

و يـقـول ابو ذقن ان أعضاء الكنيسة القبطية مشهورون في كُل ممالك العالم بلقب ممتاز وهو (مسيحيو الحزام)

مس ومما جاء فى ذلك الكتاب عن الاقباط انهم اكتسبوا فى ذلك الزمان بحسن خداماتهم وصداقتهم ثقة المسلمين بهم فعزز وهم وساو وهم بالروم والافرنج وان معظم الصنائع كانت فى الديهم وكانت تدرس فى مدارسهم اللغات العربية والقبطية والحساب والجغرافيا والدين, وقال ومع ان شبان الافرنج اكثر علما من شبان الاقباط الا ان هؤلاء اكثر زهدا واقل شراهة فى المأكل والمشرب من أولسك وذكر ابو ذقن انه عندما يريد احد الاقباط ان يذهب الى القدس يلتزم بدفع جزيتين لملا تراك الاولى عندما ينوى السفر وقيمتها ثمانية ريالات والثانية وقيمتها اربعة يدفعها غالبا عند دخوله الدينة المقدسة

# القسم الثالث المملكة والكنيسة

- (١) حالة الاقباط بوجه عام
  - (٢) مصر اللغة القبطية
- (٣) حالة المسيحيين في النوبة والخمس المدن الغربية

## (١) حالة الاقباط بوجه عام:

جار ملوك آل عثمان على المصريين وغالبا لم يميزوا ما بين قبطى ومسلم حتى كثر حدوث المثورات فكان يقع في خلالها طبعا البلاء بكثيرون من الاقباط ولما كثر الانقسام بين المماليك كان المعرب يهجمون على البلاد و ينهبون البيوت و يقتلون الرجال و يسبون النساء.. وانتهزوا هذه المفرصة مرة فهجموا على مدينة اخيم في الوجه القبلي وكان معظم سكانها من النصاري اهل الكد والعمل ونهبوها وخربوها وقتلوا كثيرا من أهلها

الا ان الاقباط على كل حال عاشوا تلك المدة مع مواطنيهم المسلمين في حال أفضل مما مضى واشتركوا معا في مر العيش وحلوه غير انهم كانوا يز يدون عهم في دفع الجزية التي صارت تسمى بالجالية أو الجوالي وأستعملوا الجور في تحصيلها مهم

# (٢) مصر اللغة القبطية:

اما اللغة القبطية فكانت قد تلاشت بالمرة الا ان المقريزى يذكر ان الرهبان لبثوا يتكلمون بهال لغاية القرن الخامس عشر وان بعض النساء والاطفال فى الصعيد ورهبان الاديرة الكائنة حول السيوط واهل درنكة من كبيرهم الى صغيرهم كانوا يتكلمون بها فى ذلك العصر. وذكر ايضا فانسليب العالم الذى زار مصر سنة ١٦٧٧م انه وجد بين الاقباط من يتكلم بلغته الاصلية . ولما وفد نابليون أمبراطور فرنسا واحيل مصر سنة ١٧٩٨م طلب أن يسمع من يتكلم باللغة القبطة فجىء له قبطى من الصعيد يجيدها ولم ينازعه فى هذا الامتياز سوى امرأة عجوز

# (٣) حالة المسيحية في النوبة وفي الخمس المدن الغربية:

وكان ولاة مملكة النوبة حتى القرن السادس عشر مسيحيين خاضعين لسلطان مصر يدفعون لم الخراج ولكنه بعد الفتح العثماني أخذت الحكومة المسيحية تسقط في النوبة وقامت مكانها حكومة السلامية اجتهدت في محو النصرانية من تلك البلاد فكثر عدد المستشهدين واسلم كثيرون

ومن خلص من الموت صارفي عوائده كالمسلم سواء وهكذا اهمل امر الدين المسيحي و بطل من تلك السلاد. ولا يجعد انه في ذلك الحين الزم مسيحيو الواحات باعتناق الاسلامية فقلبت كنائسهم مساجد

# االقرن الثامن عشر القسم الاول تاريخ البطاركة

| (٣) مرقس ∨ | (۲) يوحنا ١٧ | (۱) بطرس ٦   |
|------------|--------------|--------------|
|            | ( ۵ ) مرقس ∧ | (٤) يوحنا ١٨ |

## (١) بطرس ٦ ــ البطر يرك المائة والرابع:

أقيم بطريركا في ١٥ مسرى سنة ١٤٣٤ ش و١٧١٨م في عهد السلطان احمد. وكان اولا يندعى مرجان وهو من مدينة اسيوط أقيم قسيسا على دير القديس بولا وفي مدة رئاسته حاز مقاما ساميا لدى أولى الامر فتمكن من ان يطوف الوجه البحرى والقبلى لتفقد احوال قومه . وكان شديد المحافظة على شعبه مانعا لهم كل ما يحرمه الدين المسيحى من جهة الزواج أو الطلاق ونحو ذلك واجتمع بالسنجق ابن أيواز وغيره من المتكلمين بسبب أن شرذمة حاولت أن تبيح الطلاق لاية علة ولمنير علمة وجرت له معهم خطوب فيا يختص بحدود مذهبه فافتى له العلماء وصدر له قرمان من الوزير المتولى باقراره على قانون مذهبه ومنع التعرض له في ذلك وصار الكهنة لا يعقدون زواجا الا على يده في قلايته بسبب أبن قس طلق أمراته وتزوج غيرها وهذا البابا أخفى رأس القديس مرقس . وفي أيامه طلبت الحبشة مطرانا لها فرسم أسقف القدس مطرانا وارسله لها

واستـمـر في الرئاسة سبع سنوات وستة أشهر وأياما وتوفي في ٢٦ برمهات سنة ١٤٤٢ ش ١٧٢٦ م وخلا منصب البطر يركية بعدد تسعة أشهر

#### (٢) يوحنا ١٧ ــ البطريرك المائة والخامس:

أقيم بطريركنا في ٦ طوبه سنة ١٤٤٣ ش و١٧٢٧ م في أواخر مدة السلطان أحد. كان يدعى أولا عبد السيد وهو من ملوى وترهب بدير القديس بولا وعند رسامته منع عادة أستلام الصليب من يد السلف ميتا لانه فزع منه. وفي أثناء بطريركته أنشاء كنيستين في ديرى أنطونيوس و بولا بمساعدة الشهير جرجس السروجي أمير قومه بوقته

. وفي سنة ١٧٤٣ م أنـفذ امبراطور الحبشة من قبله وفدا للبابا يوحنا عقب وفاة خيرستوذولو مطران الحبشة يطلب منه ان يعين بدله. وكان الوفد مؤلفا من ثلاثة اشخاص احدهم قبطى يدعى جرجس والاخزان حبشيان اسم احدهما تاوضروس والثانى ليكانيوس ولما وصلوا الى مصوع قبض عليهم حاكمها وسلب نصف النقود التى كانت معهم واكرههم على الاسلام فاختفى القبطى واطاعه ليكانيوس واعتنق الاسلام أما وضروس فرشى بالمال وتمكن من الوصول للقاهرة وطلب من البطر يرك رسامة مطران لبلاده فاجيب الى طلبه ورسم المطران سنة ١٧٤٥م وعاد به ولكنها صادفا فى مصوع ما صادفه الوفد الاول فالقيا فى السجن غير ان تاوضروس تمكن بحيله من ان يسهل سبيل المطران للفرار و بقى هو حتى طلب مالا من بلاده دفعه فدية عن نفسه

وفى ايام البابا يوحنا اشتد الكرب على المسيحيين وضربت عليهم غرامة فادحة لم يعف منها أحد و بيعت بسبب هذه الغرامة الجواهر الكريمة بابخس الا ثمان والزم بهذه الغرامة القسوس والرهبان والصبيان والفقراء وارغم البطريرك بدفعها عن القسوس وخدام الدين وحدثت زلزلة هائلة دمرت أماكن كثيرة وأبادت بلادا عن آخرها

وفى أيامه ايضا تمكن المرسلون الكاثوليك فى تسعة مراكز جنوب القاهرة وهى أنتينوا وأسيوط وأبو تيج وصدفا وأخيم وجرجا والاقصر وأسوان وفى دير النوبة ايضا، وفى سنة ١٧٣١ م ارسل اكليمنص الشانى عشر اسقف رومية يحض رؤساء ارسالياته على بذل آخر مجهوداتهم ليتمكنوا من ارسال بعض اولاد الاقباط ليتعلموا فى رومية فلم يتمكنوا بأية طريقة ولم يجدهم ما وجهوه الى الاقباط من التهديد والوعيد

فكتب أسقف رومية المذكور الى البابا يوحنا عن يد الكردينال بلوجا أحد المرسلين الكاثوليك يطلب منه ان يقبل هو وكنيسته الخضوع لسلطانه ولكن هذه الخابرات أنتهت نظير غيرها بلا شمرة. ولما تولى بنديكتس الرابع عشر على الكرسي الروماني أنكر قول كل قائل بوجود اتحاد بين الاقباط و بين كنيسته وقفل باب الخابرات الودية التي أستمرت جارية بين اساقفة رومية وبطاركة الاسكندرية ولكن بدون فائدة. وكان عدينة القدس قس قبطي كاثوليكي يدعى اشناسيوس فرسمه مطرانا سنة ١٩٧١م على مصر غير انه لم يحضر اليها بل بقي كل أيام حياته باورشليم. وكان النائب عنه في مصر قس يسطس المراغلي. وكان يوجد حينئذ شاب قبطي أسمه روفائيل الطوخي من أهالي جرجا أخذه الكاثوليك بالقوة حينا كان صغيرا وارسلوه لدرس اللاهوت في رومية و بعد اتمام دراسته عينه الاسقف الروماني اسقفا على ارسينو ثم استدعاه اليه ثانية ليناعده في تأليف كتب باللغة القبطية وتنقيح كتب الطقوس الكنيسة.

وفى السنين الاخيرة من القرن الثامن عشر تمكن الكاثوليك من استمالة اسقف جرجا القبطى الى مذهبهم ولكن لهرطقته حرم من الكنيسة القبطية حتى نقم عليه الاسلام أيضا ففر هار با الى رومية وعاش فيها حتى مات سنة ١٨٠٧م

ونشأ عن انضمام بعض الافراد من الامة القبطية نشوذ بين افراد العائلات وانقسام بسبب المتركات والزواج فاشتكى كبار الكتاب لخدومهم الامراء من سوء تصرف قسوس اللاتين وتعديهم على حقوق بطريركهم . فعقد لذلك مجلس بحضورهم وحضور البطريرك وقسيس اللاتين بالحكمة الكبرى الشرعية وبعد سماع اقوال المشتكين واحتجاج المشتكى عليهم تقرر التصريح لبطريرك الاقباط باستعمال السلطة الدينية على أبناء أمته والتصرف فيهم بما توجبه قوانينه المرعية وعدم المتعرض له أو التعدى على حقوقه وتحررت بذلك حجة من الحكة وسلمت ليد البطريرك . وقد عثر . على هذه الحجة صاحب جريدة مصر ونشرها وهذه صورتها :...

صورة حجة شرعية صادرة من المحكمة الكبرى بمصر المحمية بتار يخ غرة محرم سنة ١١٥١ هـ

وهو أنه بمصر المحروسة لندى سيدنا ومولانا الاخ ابراهيم بك الدفتردار بمصر المحروسة حالا ( هنا اسهاء الامراء الذين بهم أنعقدت الجلسة ) بعد أن رفع كل من المعلم رزق الله ولد الذمي ابراهيم بندرى الشصراني اليعقوبي بخدمة ميراللوا الامير ابراهيم بك الدفتردار بمصر المحروسة حالا ( وهنا أسهاء الاقباط الارتوذكس الذين رفعوا الشكوي للمحكمة من جور المرسلين الكاثوليك وعددهم أربعة وعشرون شخصا ) وغيرهم من النصاري اليعاقبة القبطية والقسيسين والرهبان يستكون من أن جماعة من النصاري اليعاقبة القبطية مخالفون لملتهم وبطر يركهم والقسيسين ورهبان السِعاقبة وان المخالفين المرقومين يريدون الذهاب الى الافرنج الغير قبطيين ليدخلوا في ملهم لعدم دفع الجزية وان المعلم يوحنا بطريرك النصاري اليعاقبة القبطية ينهي الجماعة القبطيين المرقومين عن ذلك مرارا فلم ينتهوا ولم يسمعوا لقوله وان القانون المتعارف بينهم أن كل من خالف كلام بطر يركهم يكون مغضوبا عليه ويلزم الادب اللائق بحاله وان حصل التوافق والتراضي بين طائفة الخصاري السعاقبة القبطية المرقومية وكبيرهم ان كل من خالف ملته وكان قبطي وانتقل من ملة القبطيين الى ملة الافرنج وثبت ذلك عليه بالوجه الشرعي يكون على الامراء الصناجقة وأغوات الـبلكات وكخدا البلكات واختيار ياتهم الخروج من عهدة من ينتقل من النصارى اليعاقبة القبطية المرقومين الى ملة الافرنج الخروج من حقه وتأديبه بما يليق بحالة زجرله ولا مثاله باعتراف كل من طائفة المنصارى اليعاقبة القبطية المرقومين الاعتراف المرعى كما التوافق والتراضي المرعيين ولماتم الحال على هذا المنوال كتب ذلك ضبطا للواقع ليراجع به عند الاحتياج اليه والاحتجاج به وعلى ما جري وقع التحرير

فى غرة محرم الحرام افتتاح سنة احدى وخمسين ومائة والف . محمد عبد الرازق ، محمد على حنفى ، على على عبد النبى ، محمد فواكه ، محمد خلاف ، حسن على احمد

وقمد وقفنا اينضا عملي صورة رسالة نشرها المندوب الباباوي بالقطر المصري على جماعة

الكاثوليك الذين كانوا كلهم بالوجه القبلى وذلك تنفيذا للمعاهدة التي تمت بينه و بين بطر يرك الاقباط سنة ١٧٩٤م عند معتمد دولة النسا وفيها يوصى الاقباط المتكثلكين بمدن جرجا واخيم وفرشوط ونقادة بذلك الاتفاق الذى عقد بينه بصفته كيرلس رئيس عام رهبان المرسلين الكاثوليك والخواجة كركور وشتى قنصل النسا والاب أكلمنضس رئيس عام سابقا و بين البطر يرك أنبا يؤنس والمعلم ابراهيم الجوهرى والمعلم جرجس أخيه رؤساء طائفة الاقباط بمصر . وكان الاتفاق على ما يأتى

- (١) المتزوجون من الفريقين لهم حرية اختيار الصلاة باية كنيسة أرادوا قبطية كانت أو كاثوليكية
  - (٢) من الان فصاعد لا ينبغي أن يتزوج الاقباط من الكاثوليك ولا الكاثوليك من الاقباط
- (٣) لا يدخل قسوس الكاثوليك بيوت الارثوذكس ليكرزوا لهم ولا قسوس الارثوذكس بيوت الكاثوليك
- (٤) لا ينبغى ارغام أى أحد ليصلى بكنيسة معينة بل يترك لكل واحد حق اختيار الكنيسة التي يحب
- ( ° ) لا يصح فيما بعد اذا حدث خلاف ان يرفع الامر الى رجال الحكومة بل الى الرؤساء من الكنيستين ولهم حق مقاصة المعتدى . أهـ . تحر ير في ٣ شهريانوارنوس سنة ١٧٩٤م

ولما بلغ السلطان ان قدم الارساليات الكاثوليكية أخذت تثبت في مصر خشى امتداد سطوة الاجانب في بلاده فكاتب بطريرك الكنيسة اليونانية وطلب منه ان يحذر جميع أفراد رعيته من ولوج معابد الكاثوليكي من السوريين الذين أرادوا ان بحتموا بالمذهب من تعدى المسلمين عليهم. وجعل السلطان غرامة الف كيس على الذين يذهبون لمعابد المرسلين اليسوعيين فجمع السوريون هذا المبلغ وسلموه للسلطان وفيا بعد قبض أحد المراء المماليك على اربعة من المرسلين اللاتين ولم يفرج عنهم الا بعد ان دفعوا غرامة فادحة

اما البابا يوحنا فاستمر في كرسي البطر يركية ثماني عشرة سنة و بعض أشهر وتوفي في ٢٣ برموده سنة ١٤٦١ ش و١٧٤٥ م وخلا منصب البطر يركية بعده شهرا واحدا

# ( ٣ ) مرقس ٧ ــ البطر يرك المائة والسادس:

أقيم بطريركا في ٢٤ بشنس سنة ١٤٦١ ش و١٧٤٥ م في عهد السلطان محمود وكان يدعى سمعان من قلوصنا ترهب في دير القديس بولا وكان طلق اللسان حسن الصوت محسنا ممدوح السيرة محبوبا في قومه حتى شبهوه بالملائكة واستمر في البطر يركية ٢٤ سنة وتوفي في ١٢

بـشـنـس سنة ١٤٨٥ ش و١٧٦٩ م ومات بدير السيدة العذراء بالعدو ية ودفن بحارة البطر يرك بابى سيفين وخلا منصب البطر يركية بعده خمسة أشهر وثلاثة أيام

# ( ٤ ) يوحنا ١٨ سـ البطر يرك المائة والسابع:

أقيم بطريركا في ١٥ بابة سنة ١٤٨٦ ش و ١٧٧٠ م في عهد السلطان مصطفى وكان أولا يدعى يوسف من الفيوم وترهب بدير القديس أنطونيوس. وفي اثناء رئاسته نالته شدائد من مأموري الاحكام لاسيا من حسن باشا القائد التركي الذي أمر بضبط خزينته وانحذ أمواله واختفى من الظلم واشترك مع المعلم ابراهيم الجوهري الشهير في تعمير أديرة وكنائس كثيرة. وفي أيامه كرس الميرون.

وسعى الكاثوليك لاجتذاب الكنائس الشرقية وعلى الاخص كنيسة مصر فنشروا لذلك كتاب «اعمال مجمع خلكيدون» ووزعوه في البلاد الشرقية ثم ارسلوا مندو با من قبلهم الى البابا يوحنا يحمل رسالة من اسقف رومية يدعوه فيها الى الاتحاد معه فسلم الرسالة للانبا يوساب الابح أسقف جرجا وكله بالرد عليها وفندها (١) اما نسخ كتاب «أعمال مجمع خلكيدون» فقد وجدت مشبشة لدعوى الكنيسة القبطية فندم الاسقف الروماني على نشر ذلك الكتاب وجمع ما تمكن من جمعه وحرقه وانفق أموالا كثيرة في ذلك

واستـمـر السبابـا يـوحنـا عـلى كرسيه ٢٦ سنة وسبعة أشهر و١٧ يوما وتوفى فى ٢ بؤونة سنة ١٥١٢ ش و١٧٩٦م وخلا منصب البطر يركية بعده نحو أربعة أشهر

<sup>(</sup>۱) كان هذا الاب عالماً متضلعا في العلوم اللاهوتية فدافع عن كنيسته ضد تهجم الباباو بين دفاعا عبدا وله كتاب ثمين في ذلك يدعى «سلاح المؤمنين» عفوظة منه في الدار البطريركية نسختان تاريخ أحديها ٢٦ برمهات سنة ١٥٦٧ ش ، وله كتاب آخر اسمه «الادراج» لأنبا يؤنس الـ ١٧ أهتم به الانبا بوساب تاريخ كتابته ١٩ مسرى سنة ١٥٤٥ ش وهوفي الشؤون الدينية الداخلية .

#### (٥) مرقس ٨ ـــ البطر يرك المائة والثامن:

ولد في بلدة طها بمديرية جرجا في أواسط الجيل الثامن عشر ودعى يوحنا وتربى التربية المعتادة وقتشد ونما ميالا لعيشة النسك والتعبد فترهب بدير أنطونيوس و بعد ذلك اقام بالدار البطريركية مع البابا يوحنا ال ١٨ وشاهد ما حل بهذا البطريرك من الويلات، و بعد وفاة البابا يوحنا اختير بموافقة الاساقفة الى منضب البطريركية وكان بعضهم يرشحون انفسهم لهذه الوظيفة فعول الاساقفة على جعل الانتخاب بواسطة القرعة الهيكلية فوقعت القرعة على الاب يوحنا فتمموا رسامته في كنيسة العذراء بحارة الروم في يوم الاحد ٢٨ توت سنة ١٩١٣ ش و١٧٩٧ م في عهد السلطان سليم الثالث، وفي أوائل مدته أتى أمير الجيوش الفرنساوية نابوليون الى الديار المصرية ومكث الفرنساويون بها ثلاث سنوات ثم رحلوا من مصر وعاد الحكم للدولة العثمانية وشاهد هذا البابا أول حكم محمد على باشا الخديوي الكير

وفى ايام هذا البابا نكب المسيحيون بسبب دخول الفرنساو بين مصر وقاسى هو ذاته مصائب عديدة بسببها نقل مركز البطر يركية من حارة الروم الى الاز بكية بالدرب الواسع وقد روى لنا مؤلف كتاب نوابغ الاقباط ومشاهيرهم تفصيل ذلك نقلا عن كتاب «عمل الميرون المقدس» في ايام البابا بطرس السابع المحفوظ بالدار البطر يركية قال : — « في ايام الانبا مرقس ال ١٠٨ حرقت الكنيستان العليا والسفلى بحارة الروم وكان الميرون الذي عمله سلفه موضوعا في موضع واحد بأعلى دهليز الكنيسة السفلي فحرق وكان باقيا من هذا الدهن المقدس في بعض الكنائس بمصر القديمة الذي عمل من ايام البابا متاؤس الثاني ومن ايام البابا يوحنا ال ١٦٠. وقبل حرق الكنيسة بثماني سنوات في رياسة البابا مرقس أنتقلت القلاية البطر يكية من حارة الروم الى حارة الاز بكية في سنة ١٥٥ ش والسبب في ذلك لما دخل الفرنسيس مصر حصل للنصاري الاقباط اهانة عظمي بسببهم وقاسي من جراء ذلك البابا مرقس كثيرا فانتقل الى الاز بكية في مواضع كان بناها المعلم ابراهيم الجوهري قبل وفاته

وسبب بناء هذه الكنائس التى اقام بها البطر يرك ان المعلم ابراهيم تحصل على فرمان ببناء الكنيسة وأودعه بالقلاية في مدة البابا يوحنا ال ١٨ و بعد ذلك اشترى محلات وهدمها وابتدأ بوضع الساساتها وبجوارها اماكن أقام فيها الانبا مرقس وكيفية حصول المعلم ابراهيم على ذلك الفرمان هو انه اتنه اتنفق له ان احدى قر يبات السلطان المحترمات ولعلها أخت السلطان كامل قدمت من القسطنطينية الى مصر قاصدة الحج ولكونه متقدما في الحكم تقدما مشهورا باشر بنفسه اداء المقسطنطينية الى مصر قاصدة الحج ولكونه متقدما في الحكم تقدما مشهورا باشر بنفسه اداء الخدمات الواجبة لمثلها في الذهاب والعودة وقدم لها الهدايا اللائقة لرفيع مقامها فأرادت مكافأته على خدمته التى أبداها وسألته عن مرغوباته فالمس منها الساعدة في اصدار فرمان سلطاني على خدمته التى أبداها وسألته عن مرغوباته فالمس منها أشياء أخرى لرفع الجزية عن بالرخصة في أنشاء كنيسة بالاز بكية حيث مستقر سكنه والتمس منها أشياء أخرى لرفع الجزية عن الرهبان الى غير ذلك فقبل رجاءه بالاجابة ولكنه توفي قبل ان يتم البناء فقام به اخود المعلم جرجس

و بعد دخول الفرنسيس بثمانية عشر شهرا حصلت حرب بينها و بين العثمانيين الذين بالقاهرة مدة ٣٤ يوما في صوم الاربعين المقدسة فعمل البابا مرقس جمعة البصخة وعيد القيامة في منظرة الحوش بجوار الكنيسة لانه لم يقدر احد على الخروج منها أو الدخول اليها وحرقت فيها محلات عظيمة وحصل نهب وكانت شدة عظيمة وقاموا بالثغر وهدموا دير مار مرقس الانجيلي الذي بظاهر المثغر وقد مكث الفرنسيس ثلاثين شهرا و بعدئذ رضى الله بخروجهم ثم ببناء الكنيسة التي اهتم بها المعلم ابراهيم الجوهري وفي يوم الاحد ١٥ توت سنة ١٥١٧ ش كرسها البابا مرقس على اسم مار مرقس عوضا عن الدير الذي هدمه الفرنسيس بثغر الاسكندرية وقد اضاف اليها محلات » أه وقد شيدت الكنيسة بملك المعلمين يعقوب وملطى حيث الان الكنيسة الصغرى بالبطريركية

وكانت تقوى هذا البابا مقرونة بالعلم الصحيح وقد وضع جملة مواعظ لتقرأ في الكنيسة بغير الشبه بقوانين لاصلاح خلل النظام في أوقات الصلاة فنها عظة عن الذين يتكلمون في الكنيسة بغير أدب وأخرى عن دورة الفقراء في الكنيسة وعما قاله فيها «انا أسالكم بلين المسيح وتواضعه ان تبطل دورة الاطباق ولا يدور الفقراء فالاطباق يقفون بها في الخورس التحتاني وذلك في وقت التسريح ومثل ذلك الفقراء بجانبهم بأدب ووقار» وغير ذلك من الرسائل في مواضيع دينية ومما عثر عليه من رسائله رسالة تعزية الى أنسان كان في شدة وخلص منها يقول فيها «ان الكتب الشرعية يا ابني الحبيب عزى الله قلبك بعزاء الروح القدس المعزى تدعونا الى تعزية بعضنا بعضا والعقل والادب والحبة والعادة مجمعة على ذلك فقد صار مستحبا وفرضا وما هذا الالان المباشر بذاته الالم والحزن قد يعدم الرأى الصائب عند حلول المصائب أو ينسى الامر الواجب لاستيلاء الاكتئاب عليه فيحتاج يعدم الرأى الصائب عند حلول المصائب أو ينسى الامر الواجب لاستيلاء الاكتئاب عليه فيحتاج الى من يذكره . لذلك كتبت اليك » أه

وقد روى عن هذا البابا انه كان شديد الاهتمام بأمر الكنائس والاديرة واصلاح المتخرب منها . وكان مقدرا لمنفعة الوعظ فثابر على القاء المواعظ بنفسه ولم ينقطع عن تعليم شعبه فى وقت من الاوقات . وقد رسم جلة اساقفة ومن جملة من رسم مطرانا للحبشة وذلك على أثر بجىء بعض الرهبان والكهنة ومعهم جواب من ملك الحبشة الجديد يطلب فيه منه ان يرسم لهم مطرانا عوضا عن انبا يوساب فرسم واحدا يدعى مكار يوس وارسله مع الكهنة سنة ١٥٢١ ش وأصحبهم بكتب تعليم ومواعظ لانه سمع ان بعضهم صار واهراطقة فبعث يهنىء الملك وعظاء الدولة و يثبتهم فى الامانة المستقيمة

واشتهر هذا البهاب بعمل الخير والاحسان.. وقيل في وصفه انه كان قصير القامة شديد التقشف كثير الهموم مصفرا بسيطا في أكله وملابسه. واستمر في الرئاسة ثلاث عشرة سنة وشهر ين وستة عشر يوما وتوفى في ١٣ كيهك سنة ١٥٢٦ ش و١٨١٠م وهو أول من قبر من

الباباوات بالكنيسة البطر يركية بالازبكية في الجهة القبلية للكنيسة الكبرى بجوار المذبح في الكنيسة الصغرى التي كرسها هو على اسم القديس استفانوس رئيس الشمامسة وكان دفنه في يوم الكنيسة الصغرى التي خلفه البابا بطرس السابع

# القسم الثاني مشاهر الكنيسة

(١) المعلم رزق (٢) المعلم ابراهيم الجوهري

(٣) المعلم جرجس الجوهري

(٤) الامير يعقوب والمعلم ملطى ومهاجرة شبان الاقباط لفرنسا

(a) المعلم ملطى (٦) المعلم انطون ابوطاقية

#### (١) المعلم رزق:

كمان سكرتير الضر بخانة المصرية فرقاه على بك الكبير عظيم المماليك الى مدير حساباتها . وكمان للمعلم رزق دراية بالعلوم ولاسيا علم الفلك وكان مسموع الكلمة عند على بك و يعول عليه فى سائىر الامور . ولما زار مصر المستر بروس السائح الانجليزى سنة ١٧٦٨ م ساعده المعلم رزق على انجاز مهمته فسر منه وقدم له هدايا نفيسة فلم يقبلها بل ردها وارسل له مثلها

وكان بدمياط تاجر مشهور يسمى الحاج عمر بن عبد الوهاب الطرابلسي فحصلت بينه و بين احد تجار النصاري منازعة بالثغر انتهت بالسب واللعن فعول الحاج عمر على الانتقام من النصراني فأتى مصر وادعى انه سب دينه واستفتى المشايخ فأقروا على حرقة ولكن كبار كتاب الاقباط سعوا حتى استصدروا عفوا عن النصراني واحبطوا مساعى الحاج عمر

وفيا بعد قبض على بك على الحاج عمر وسلب مفتنياته ونفاه من البلاد والجبرتي المؤرخ المسلم ينسب نفيه الى مساعى كبار كتاب النصارى الذين كانوا موضع ثقة على بك

وفيا بعد قام محمد بك أبو الذهب مملوك على بك وقتله واستقل بالرئاسة فعزل المعلم رزق من وظيفته وقيل انه قتله وأمر بابطال استعمال النقود التي ضربت على يده في عهد على بك و يقال قتله

# (۲) المعلم ابراهيم الجوهرى:

ظهر هذا الرجل العظيم في أواسط القرن الثامن عشر ولا يعلم كيف نشأ الا انه يعلم انه تعلم منذ حداثته صناعة الكتابة وكان قلبه مفعما بمحبة الدين والتقوى وتقلد أول وظيفة له عند أحد المماليك وكان ينفق ربع راتبه في الاعمال الخيرية ولاسها نساخة الكتب وايقافها على الكنائس فكان بين حين وآخرياتى للبطريرك بكتاب ويسلمه له فسر منه البطريرك و باركه ودعا له بالنجاح. ولامر ما ترك الخدمة التى كان بها واخبر البطريرك بذلك فطلب من رئيس كتبه الاقباط ان يقبله كاتبا خاصا له فقبله و بعد حين توفى الكاتب فأقر رأى الجميع على ابراهيم ليخلفه فى مكانه لما عرف عنه من الاستقامة والنزاهة

صارابراهيم رئيسا للكتبة و بلغ اسمى رتبة كان يتطلع اليها القبطى حينئذ فبالغ فى انكار ذاته واظهار تواضعه وعكف على صنع الخير لجميع الناس بدون تمييز بين أهل الاديان واتصل خبره بابراهيم بك الوالى فعززه واكرمه واختصه بثقته ولما رأى المعلم ابراهيم الفرصة سانحة امامه ليقدم خدمة لامته شرع يعمر الكنائس الخيرية و يصلح ما فيها من الخلل واشترى املاكا كثيرة واوقفها عليها و يوجد بدفترية البطريركية صورة ٢٣٨ حجة لتلك الاملاك التي اشتراها ذلك الرجل المغبوط وتنازل عنها للكنائس

وقد رزق بولد سماه يوسف وعرف اسمه من حجة وقفية أوقفها باسمه الا ان العناية الالهية شاءت انتقال ابنه الى الديار الابدية فتكدر خاطره عليه لانه كان وحيدا له واغلق المكان الذي كان مخصصا له وكسر السلم الموصل اليه حتى لا يشاهده قط

ولما اشتد ظلم الواليين ابراهيم بك ومراد بك أنفذت اليهم المملكة العثمانية حسن قبطان باشا سنة ١١٩٩ هـ فقاتلهما وانتصر عليهما فهر با من وجهه الى الصعيد واضطر المعلم ابراهيم الى مرافقتهما وامر حسن باشا باحصاء كل ممتلكات المعلم ابراهيم بما اوقفه على الكنائس و بسبب اختلال الاحوال وعدم ائتمان الناس على اموالهم وارواحهم اختفت زوجة المعلم ابراهيم في بيت حسن كتخدا على بك أمين الحساب الذي كان لزوجها عليه مآثر فقبضوا عليها وارغموها على أن تخبرهم عن مخابىء زوجها فدلتهم عليها واخرجوا منها أواني ذهب وفضة فأخذ منها ما أخذ و باع ما باع . ووشى بعضهم على مكان أبن المعلم المشار اليه فصعدوا اليه واخرجوا كل ما كان فيه من فرش وأمتعه واواني ذهب وفضة وصيني واتوا بها الى حسن باشا فباعها بين يديه بالمزاد وكانت شيئا كتيرا فاستغرق بيعها عدة أيام

ولما عادت الاحكام الى الاميرين مراد وابراهيم رجعا من الصعيد فرجع معهم المعلم ابراهيم وكان هو الوحيد من كبار الاقباط الذى نجا من اضطهاد حسن وتمكن بحسن سياسته وذكائه من حفظ مركزه في عيون المسلمين كالاقباط فارتقى ثانية الى درجة عظيمة واستأنف جهاده في أفتقاد الكنائس والفقراء والمساكين حتى أنه لم يكن يعتبر ماله ملكا خاصا به بل كان يصرفه في كل عمل خيري وللان يوجد الكثير من الاديرة والكنائس التي شيدها كما كان مهتا باحوال الرهبان الذين كان يرسل اليهم بدون انقطاع كل ما يحتاجون اليه ولا يزال الترمس باقيا

من تلك المؤونة في أغلب الاديرة . وهذه الكنيسة الكبرى بالاز بكية التي سعى في تشييدها كما ذكر تنطق بفضله وتشهد بغيرته

وتروى عن المعلم ابراهيم حودات كثيرة منها أن أخاه المعلم جرجس كان مرة تمتطيا جوادا ومارا في احدى الطرق فأهانه أحد المشايخ ولم يحترمه و ينزل عن الجواد لمقابلته فشقت الاهانة على المعلم جرجس وأخبره اخاه بها فأجابه «غدا أقطع لسانه» وفي اليوم الثاني استدل على منزل المسيخ وارسل له هدايا سمنا وجبنا الى غير ذلك بدون علم اخيه . فلما مر أخوه المعلم جرجس مرة أخرى على الرجل وقف له اجلالا مرحبا به ترحيبا شديدا داعيا له الامر الذي جعله في حيرة واندهاش ولما عاد علم بما فعله شقيقه وأدرك حقيقة قوله سأقطع لك لسانه اذ حوله من البغضة الى المحبة والاكرام و بذلك تمم قول الرسول «ان جاع عدوك فاطعمه وان عطش فاسقه فانك بذلك تجمع جرنار على رأسه» (رو ۱۲ : ۲۰)

و يروى ايضا ان امرأة جاءت ليلة عيد الى زوجة احد المشاهير المعلمين فى ذلك الحين (يقال انه المعلم فانوس الكبير) وشكت سوء حالها وضميها لان زوجها فى السجن وأولاده يبكون لعدم وجوده معهم فى هذا العيد وربما حكم عليه بالاعدام. فأرسلت هذه الزوجة الفاضلة كل ما تتحاجه العائلات فى الاعياد الى بيت ذلك الرجل وأرسلت تخبر أمرأته لكى تستعد بكل اللوازم لان زوجها سيكون فى بيته تلك الليلة

ولما جاء المعلم الى بيته ليلا بعد حروجه من الكنيسة لم يجده مضيئا كالعادة فاندهش لمذلك لاسيا لما وجد زوجته حزينة فسأل ما الخطب الذى دهمنا وجعلك تجلسين هكذا مكتئبة فاجابته أيليق ان نفرح نحن ونبتهج وتلك العائلة حزينة باكية لسجن رجلها فان رمت ان تكون سعيدا بهذا العيد يلزمك أن تسعى في اطلاق سراح ذلك الرجل الان فقال لها حي هو اسم الرب ليكن كما تبريدين واسرع بالذهاب الى اولى الامر وتمكن من استصدار عفو عن الرجل الذي الطلق الى بيته وكان سرور عائلته به عظها

ولما كان هذا الامر قد استغرق مدة من الليل لم يستيقظ المعلم حسب عادته باكرا ليتوجه الى مسزل المعلم ابراهيم الجوهرى الذى كان ينتظره ليتوجها وصحبتها وجوه الامة لتقدم فروض المعايدة لقداسة البطريرك كالعادة فسأله الجوهرى عن سبب ابطائه فأخبره بحادث الامس فأجابه الجوهرى «كيف جاز لك ان تنفرد وحدك بهذا العمل الصالح وتستأثر بثوابه ولا تشركنى فيه » ثم انطلقا الى البطريرك ليفصل لها في الامر فقال للمعلم ابراهيم هو اطلقه من السجن وانت ساعده على ايجاد عمل وكان كذلك

وعلم مرة أن موظفا قبطيا مضى على رفته نصف سنة فسعى له على عمل واستدعاه اليه لي على عمل واستدعاه اليه لي قيمة فجاءه الجواب من الرجل ان فلانا اولى بهذه الوظيفة لانه رفت قبلى تشهر وليس له ما ينفقه على عائلته اما انا فبحمد الله اجد ما يكفينى فكان من المعلم ابراهيم ان وظفَّ الاثنين

وكان من عادته نظرا لكونه ناظرا لكنائس القاهرة ومصر القديمة وما يجاورها أن يخصص لكل دبر أو كنيسة أوقاتا معلومة ليقتدى به باقى المعلمين ففى مرة قصد دير بابلون الدرج فى يوم رفاع و بعد صلاة القداس توجه كل الى منزله الا واحد رآه المعلم ابراهيم يصعد الى التل فكلف خادمه ان يتتبعه فرآه يصلى و بعد الصلاة بحث حتى وجد وزة ميتة فشكر ر به وأراد النزول وكان الخادم قد سبق وروى الخبر للمعلم ابراهيم قبل نزول الرجل فاستدعاه اليه و و بخه لانه لم يكشف له حقيقة حاله وكان قد أرسل له كل ما يحتاج وأوصاه أن لا يخفى عنه أمره اذا تضايق ثانية

وقيل ان فقيرا أراد ان يمتحن سخاءه المفرط الذى وصل اليه خبره فتعقبه في يوم من الايام من بيته الى محل شغله وكان يعترضه في الطريق وكل مرة يقصد أن يريه أنه هو هو السائل بعينه ويلتمس منه على أسم المسيح وكان من عادته اذا سمع هذه الجملة لا يخيب رجاء قائلها مطلقا حتى بلغ عدد المرات التي طلب بها الصدقة منه وأعطاه اياها ثماني عشرة و بعد ذلك قال له طو باك ياجوهرى الرب معك فقال له لا تتعجب أتطالبني لهذا المال المودع عندى وانا أتأخر عن السداد ما أنا الا الامن والامن لا ينبغي أن يخون

وكان من عادته فضلا عما يرسله للاديرة والكنائس أن يولم في كل عيد وليمه عظيمة للفقراء والمساكين فشعر مرة ان خدمه قصروا في استكمال ما يجب لوليمة أقامها في كنيسة القديسة بر بارة بمصر القديمة فوبخهم شديدا قائلا لهم « ان هؤلاء الفقراء ضعفاء فيجب علينا ان نواسيهم ونطيب ونجبر خواطرهم الكسيرة ببعض ما نملك من نعم الله . ومخلصنا لم يأمرنا بالاهتمام بالاغنياء بل بالمساكين الذين ليس في طاقة أيديهم أن يكافئونا عما نعمله معهم من الخير لكي يتولى هو مكافأتنا بالاجر السمائي في اليوم الاخبر »

وبالجملة فكان المعلم ابراهيم مثل السخاء والاحسان فلم يكن يخيب سائلا أتاه دون أن يجير بين انسان وآخر وفضلا عما كان يرسله سنويا من الزاد والمؤونة لجميع أديرة الرهبان ولكى يتمم الله معه القول « الذى يحبه الرب يؤدبه » أختطف منه أبنه الوحيد فحزن الرجل حزنا شديدا وأفرطت زوجته أيضا فى الحزن وألبست كل شىء فى بيتها ثياب الحداد . ولما جاء ميعاد ارسال مؤونة الاديرة قالت له امرأته كيف تهتم بالكنائس والفقراء والاديرة والله لا يحفظ لنا وحيدنا لنتمتع به فوافقها وامتنع عن ان يقدم شيئا

قيل ان القديس انطونيوس ابا الرهبان ترأى لزوجة المعلم ابراهيم بشكل نوراني وعزاها

قائلا «ان الله أحب الولد ونقله اليه شابا واحب الوالد لان من ذا الذى يعرف مقاصد الله فرعا افسد شهرته وعاب اسمه وذلك افضل جزاء فلا تفشلي في عملك الذي كنت عليه من قبل وامرها ان تعزى زوجها وكان المعلم ابراهيم من يوم انتقال ولده ينام في مكان وزوجته في آخر فأصبح الصباح ورأى المعلم ابراهيم زوجته قد ابدلت ثيابها السوداء بثياب بيضاء وعلامات السرور بادية على وجهها فسألها ما الخبر؟ فقصت عليه حلمها فتعزى هو ايضا وشكر الله على اعمال عنايته العجيبة ومن ثم زادا في عمل الخبر والاحسان

وحدث انه كان يوما يصلى بكنيسة ابى سيفين بحارة زو يلة فأرسل للقمص ابراهيم عصفور خادم كنيسة القلاية يقول له المعلم يطلب الاسراع فى الصلاة ليتمكن من اللحاق فى الديوان فرد عليه المقمص بصوت مسموع « المعلم فى الساء والكنيسة لله وليست لاحد فان لم يعجبه فليبن كنيسة أخرى » أما المعلم ابراهيم فعوضا عن ان يغيظه هذا الكلام سر منه وابتهج واستعجل ببناه كنيسة اخرى ، فقال له القمص احمد الله الذى جعل غضبك فى بناء كنيسة اخرى فزادت مبراتك وحسناتك وكنت انا السبب »

و يضيق بنا المقام لواتينا الكنائس التى شيدها والاديرة التى جددها والاملاك التى اوقضها باسمه أو باسم أخيه جرجس او باسم ابنه الوحيد المتوفى أو باسم بناته والكتب التى أهتم بنسجها وقدمها هبة للكنائس ولم تزل غرر مآثره موجوده فى كل جهة ومكان حتى فى مدينة القدس فكل ذلك يراه القارىء مفصلا بكتاب «نوابغ الاقباط ومشاهيرهم» الجزء الاول فليطالعه من اراد التوسع ليعرف كيف ينبغى أن يكون البر وكيف ينبغى ان تكون الخدمة للصالح العام

وماث المعلم ابراهيم سنة ١٢٠٩ هـ فكان لموته رنة حزن واسى فى جميع انحاء القطر ورثاه الانبا يوساب اسقف جرجا فى كتابه «سلاح المؤمنين» بمرثية بليغة وحزن ابراهيم بك فشوهد يمشى فى جنازته وهو يأسف على فقده اسفا عظيا

قيل انه كان من المترددين عليه فقير يقصده في مواعيد معلومة فلما حضر وسأل عنه أخبروه بوفاته فحثى الرجل التراب على رأسه وسألهم أن يدنوه على مقبرته وهناك بكاه كثيرا حتى أخذته سنة من النوم فترأى له الفقيد الكريم وقال له أنا لى في ذمة فلان الفلاني الزيات في بولاق عشرة بنادقة فسلم عليه من قبلي واطلبها منه وهو يعطيها لك وتراى له كذلك على ثلاث مرات ومن ثم توجه الفقير للرجل فوجد كما قال له الا أنه لم يجسر أن يطائبه بالمبلغ ولما رآه الرجل متحيراً فسأله عن أمره فقص عليه الخبر فاعترف بالمبلغ وسلمه له

وروى أيضًا أن بعض الاشرار وشوا في أبنة المعلم أبراهيم المدعوة دميانه الى الوالى بانها تحفيظ اموال ابيها التي اخذها من الحكومة فلها سئلت عن ذلك استمهلته حتى تحضر له ما طلبه ثم طافت القاهرة تجمع الفقراء والمعوزين وأحضرتهم اليه وقالت له أن أموال أبى هي مودعة في بطون هؤلاء فلما عرف الوالى الحقيقة صرفها وذكر والدها بالخير

و يقال أنه للان عائلة سريانية شهيرة بحلب تخصص أياما من السنة لرفع قداديس على أسم هذا الرجل الفاضل وسبب ذلك أن جد هذه العائلة كان تاجرا شهيرا وحاول الكاثوليك أن يجذبوه الى مذهبهم فأبى اطاعتهم ولما عجزوا عن اقناعه اغتاظوا منه ونهبوا امواله وطردوه من خلب فأتى الى مصر وتعرف بالمعلم ابراهيم فأواه مدة حتى جدد ثروته وعاد الى بلده

#### (٣) المعلم جرجس الجوهرى:

لما مات اخوه العلم ابراهيم قلده ابراهيم بك زميل مراد بك منصبه وسار على خطته ونسج على منواله واقتدى باخيه في كل شيء حتى نال ثقته عند جميع المصريين على اختلاف أجناسهم. وكان بين الكتبة النصارى الذين تحت أدارته رجل يسمى بوسف كساب من عائلة سورية الاصل سولت له نفسه الامارة بالسوء ان يسعى به عند مخدومه وهواذ ذاك اسماعيل بك واتهمه بما ليس فيه واذ كان المعلم جرجس محسو با على ابراهيم بك خصم اسماعيل بك صدق كلام الواشى وغضب على المعلم جرجس وأنزله من منصبه وعينه بدله رئيسا على الدواوين و بعد مدة وجيزة ظهر لاسماعيل بك كذب يوسف المذكور وخيانته فأمر بتغريقه في نهر النيل واعاد المعلم جرجس الى منصبه.

ولما انتصر عساكر الفرنسيس على الماليك وعدوا الى بولاق كلف المعلم جرجس الجوهرى رئيس المباشرين ان يعد هذا البيت لنزول نابوليون فيه ففرشه وجهزه ولما دخل القاهرة أقام به ومن ذاك الحين عرف نابوليون المعلم جرجس الجوهرى واهداه جبة مزركشة بالقصب ليلبسها في ايم التشريفات. ولما سافر نابوليون الى السويس لقطع شأفة أبراهيم بك استصحب معه بعض الاعيان والمديرين وفي مقدمتهم المعلم جرجس الجوهرى الذي كان يعتمد عليه في مهام الامور كها أنه رافق الفرنساويين هو و بعض أعيان الاقباط الى الوجه البخري لتفرير الصلح بين المتقاتلين. وذكر الجبرتى انه لما احتفل الفرنساويون بأحد أعيادهم دعوا أعيان المصريين كان المعلم جرجس وبعض بينهم لابسا ملابس الافتخار، ولما تحدثت الثورة ضد الفرنساويين طلب المعلم جرجس وبعض اعيان الاقباط من مقدمي المسلمين الامان لانهم أنحصروا في دورهم وهم في وسطهم وخافوا على اعيان الاقباط من مقدمي المسلمين الامان وقابلوا الباشا والكاتخذا والامراء وأعانوهم بالمال واللوازم

وحدث فيا بعد انقلاب أنتهى بتولية محمد على باشا حكم مصر فنال المعلم جرجس فى عهده المركز الاول. غير أن الحظ خالفه وذلك أن محمد على باشا طالبه كثيرا بمبالغ طائلة ولهو

يستمهله لعدم وجودها معه . ولما توقف عن تحصيل النقود التي كان محتاجا اليها قبض عليه ومعه بعض الاقباط بحجة انه متأخر عن دفع ما عليه من المال وحجزوا في بيت كتخداه واقام في منصبه المعلم غالى الذي كان كاتبا عند الالفي عدو محمد على باشا

و بعد سبعة أيام أفرج عن المعلم جرجس ومن معه بشرط أن يدفع أربعة آلاف وثمانائة كيس فدفع جزءا عظيا منه ووزع الباقى على الكتاب والصيارف ما عدا المعلم غالى وشخص آخر يدعى المعلم فيلوثاؤس وضاق بوجهه الحال فاضطر ان يبيع أفخر املاكه التي كانت بجهة الاز بكية بقنطرة الدكة . و بعد ذلك خانه السعد فنزع محمد على باشا كل ما كان له و باعه بالمزاد

وقيل أنه نفى الى الصعيد بأمر محمد على باشا وقيل أنه هو الذى هرب من تلقاء نفسه . وقبل ذهابه جمع كل حجج املاكه وسلمها فى البطر يركية لتنفق من ريعها فوضعت اليد عليها وبمقيت فى حوزتها للان وصرح له بالعودة بعد أربع سنوات فعاد الى القاهرة فى ١٣ شوال سنة ١٢٢٤ هـ وقابل الباشا فأكرمه ثم نزل بيته الذى بحارة الونديك وكان قد فرشه له المعلم غالى وحضر عالى القوم ودونهم من مختلف الاجناس للسلام عليه وعاش الى أن تنبح فى سنه ١٢٢٥ هـ ودفن بمصر العتيقة بدير مار جرجس ولا يزال قبره موجودا ولكنه تخرب وليس من يفكر فى أصلاحه

## ( ٤ ) الإمير يعقوب ومهاجرة شبان الاقباط لفرنسا:

يظهر انه كان منصرفا عن حرفة الكتابة الى اقتناء الاملاك والمتاجرة. وتعرف به الفرنساو يون حال احتلالهم لمصر ولما تبينوه فيه من النشاط والحزم كلفوه بجمع الغرامة التى فرضوها على الهالى القاهرة ولما رأى الجيش الافرنسي لسوء تدبير الجنرال مينو آخذ في التناقص اتفق مع الفرنساو بين على تجنيب بعض شبان الاقباط فجمع من الصعيد نحو الالفين منهم فقبلهم الفرنساو يون ودر بوهم على حمل السلاح والقتال وتعلم يعقوب الحركات العسكرية وترأس الفرقة القبطية والحق بخدمة الجيش الافرنسي ومنح رتبة الجنرال (القائد) الاان آباء الشبان الاقباط وذوى قر باهم لم يكونوا قد ألفوا هذه الخدمة فلجأوا الى الانبا مرقس ال ١٠١ ليتوسط لهم لدى الجنرال يعقوب حتى يطلق سراح أولادهم فلم يذعن له و بنى قلعة بجهة الجامع الاحمر بالاز بكية وسماها قلعة بعقوب

ولما دبرت مكيدة لاغتيال الاقباط وجه يعقوب كل همه للدفاع عن اخوانه اقباط القاهرة و بدأ بهدم بعض البيوت التي خربت في الحوداث الاخيرة و بني بانقاضها سورا عاليا منيعا حول الحي الذي جمع الاقباط فيه وشيد ابراجا فوقه داخل السور وعمل للسور بوابتين ورتب جنديين قبطيين يقفان على كل باب والسلاح على أكتافها لمنع كل من يحاول الدخول فاصبح المكان حصينا وتمكن يعقوب من أن ينجى قومه من مذبحة مر يعة

ولم يكن في امكان يعقوب البقاء في مصر بعد حروج الفرنساويين منها فخرج مع الجيش الفرنساوي هو واكثر رجال فرقته خشيه من اضطهاد السلمين لهم لان الفرنساويين كانوا قد ولوا منهم أفرادا في مناصب عالية وفي عدادهم المعلم ابو طاقية الذي كان يفصل بين المسلمين في الاحكام الشرعية ولم يعد الى القطر المصرى بل استمر في فرنسا حتى مات بعد مهاجرته اليها ببضع سنوات

قيل ولم تكن العلاقة بينه و بين البطر يرك كما يجب وذلك بسبب أخذه لامرأة من غير جنسه بطريقة غير شرعية ومخالفته لقومه في الزي والحركات حتى انه لما مات سنة ١٢١٨ هـ طلبت زوجته الاستيلاء على ما يخصها في تركته فعارضها اخوته بدعوى انها غير شرعية

وممن خرج مع الفرنساويين أيضا من جنود يعقوب بقطر واسمه الياس بقطر صاحب القاموس الفرنساوى والعربى المشهور والبعض يقول أنه ابن أخبى يعقوب ولد باسيوط ١٧٨٤ م عيته نابليون مترجا لجيشه و بعد مهاجرته نال مركزا علميا ساميا بفرنسا و وضع القاموس المشار اليه ونما ينبغى الاشارة اليه أنه أول من درس من الاقباط اللغة الفرنسية

وقيل ان الاقباط الذين هاجروا الى فرنسا حينئذ أضاعوا جنسيتهم هناك ولم يبق لاسهاء اسراتهم أثر يذكر ومنهم الكولونيل مكاريوس حنين والكولونيل غبريال سيداروس والكولونيل حنا هرقل والقومندان عبد الله منصور. وقد روى بعض الثقاة ان الخديوى اسماعيل استحضر مرة جماعة من المشلات آنسة تعرف بمدام منصور نسبة الى جدها الادنى أو الاعلى المعلم منصور القبطى أحد المهاجرين من مصر الى تلك الديار

# (٥) المعلم ملطى:

كان كاتبا عند أيوب بك الدفتردار من بماليك محمد بك أبو الذهب. ولما أحتل الفرنسيون السبلاد كونوا دينوانا للمنظر في القضايا العامة وجعلوا المعلم ملطى رئيسا عليه بموافقة اعضائه من مسلمين ونصارى وذلك لما امتاز به هذا الرجل العظيم من الخبرة وحسن التدبير

واستمر المعلم ملطى يدير الديوان بمهارا مدة حكم الفرنساو يين و بعد خروجهم القى القبض عليه وقطعت رأسه عند باب زو بله

# (٦) المعلم انطون ابوطاقية:

اشتهر في مدة حكم الفرنساو بين وكان مثر يا فزاره نابوليون في أواخر سنة ١٧٩٩م وكان محتاجا للمال فنزع المعلم أنطون طاقيته من فوق رأسه وأخذ بملأ بها المال حتى استوفى نابوليون حاجته. فارتفعت قيمته في عينيه فولاه في وظائف كبيرة فقام بها خير قيام الا أنه رفع كثيرا من

الاموال والضرائب عن الاهالي فلم يرق عمله في نظر الفرنساو بين فقبضوا عليه وسجنود في القلعة حيني يدفع ما تأخر هليه من حساب البلاد فدفعه من ماله الخاص في الحال. ولما ترك الفرنساو يون مصر قبض عليه محمد باشا أبو مرق مع اثنين من كبار الاقباط هما المعلم ابراهيم زيدان والمعلم عبد الله بركات وقتلهم سنة ١٨٠٢م وأمر ببيع مالهم في المزاد فوجد عند المعلم أنطون كثير من ثياب وأقشة هندية نفيسة وأمتعة ومصاغ وجواهر وساعات وأواني ذهب وفضة وكثير من العبيد والجواري واستمر سوق المزاد في ذلك عدة ايام

وفى سنة ١٨٥٣ م سافر المعلم ابراهيم عوض حفيد المعلم انطون الى باريس ليطالب بالمال المذى دفعه جده الى نمابليون أمبراطور فرنسا فرد عليه نابليون الثالث يقول أن هذا المال كان قد فرض على الاقباط فدفعه عنهم أبوطاقية الا أنه دفع له أجر نفقات مبلغ ٢٥٠٠ ليرة فرنساو ية

# القسم الثالث

# المملكة والكنيسة

- (۱) سلطنة محمود بن مصطفى
  - (٢) عبد الحميد الاول
- (٣) سليم الثالث واحتلال الفرنسو يين لمصر

# (١) سلطنة محمود بن مصطفى في سنة ١١٧٣٤ م :

وفى أيامه كان الانكشارية الاتراك يُحصلون من الاقباط ضريبة عن الانفس واشتدت ضيقتهم بواسطة تركى من الاستانة رشى السلطان حتى أشترى أمتياز هذه الضريبة وجاء الى مصر وصار يحصل من هؤلاء الاقباط البؤساء اضعاف ما كان يحصل منهم الانكشارية

وفى اثناء النصف الاول من القرن الثامن عشر عاش الاقباط بسلام لان المسلمين كانوا مسغولين بمقاتلة بعضهم الا ان قدرتهم الصناعية انحطت بسبب توالى نزول المصائب عليهم فلم تكن لهم قابلية تامة للتفنن فى أتقان صناعتهم لا سيا ولم يكن فى امكان القبطى أن يبقى فى بيته شيئا يستحق السرقة و يستمر عنده يوما واحدا

وفى سنة ١٧٣٣م أمر حاكم كل قسم بان يفرض ضريبة على الاقباط الساكنين فى دائرته وكانت تحصل منهم على ثلاث درجات الدرجة الاولى تدفع ٤٢٠ بارة عن كل نفس والثانية ٢٠٠ والنمائة د١٠ والزم البطر يرك بدفع الضريبة عن القسوس والخدام ومع كل ذلك لم يصدر أمر

رسمى باضطادهم غيرانه في الوقت الذي كان فيه الماليك يقاتلون بعضهم كان العرب يهجمون على البلاد و ينهبون البيوت و يقتلون الرجال و يسبون النساء. وانتهزوا هذه الفرصة مرة فهجموا على مدينة اخيم في الوجه القبلي وكان معظم سكانها من النصاري أهل الكد والعمل فنهبوها وخر بوها وقتلوا كثيرا من أهلها

وهكذا كان بين آن وآخر يحدث استبداد وضيق على الاقباط المسيحيين وعلى الذين أسلموا منهم أيضا بسبب اختلال النظام وفساد الاحوال ولما استولى العرب الهوارة على معظم بلاد الوجه القبلى انتمى القبط اليهم فادخلوهم في ذمتهم وحاهم فصار القبطى يخاطب العربى المنتمى اليه «ببدويى» والعربي يسمى القبطى الذي تحت حمايته «نصرانيي» وهكذا كانت عيشتهم في هذه المدة راضية نوعا

بل ان الحكومة اضطرت لاحتياجها الى أناس ذوى فطنة ان تستخدم الكثيرين من الاقباط فى أعمالها فقاموا بتنظيمها أحسن قيام فوضعهم كبار المسلمين وعظماؤهم والولاة والحكام موضع ثقتهم وسلموا اليهم ادارة المصالح والاشغال والحسابات وكثيرا ما كانوا يكنون باسمائهم فيهال مثلا المعلم غبريال السادات والمعلم يوسف الالفى والمعلم منقريوس المورلي وغير ذلك نسبة الخدوميهم الذين أعتقدوا فيهم الامانة والاخلاص فعهدوا اليهم بمسائلهم الشخصية فكانوا يدبرونها أحسن تدبير وأدى ذلك الى الاعتقاد بان الاقباط على بينة تامة بالسحر والتنجيم والعرافة

ومن ذلك قيل أنه في شهريونيه سنة ١٧٣٤ م ادعى رجل قبطى من أهل التخيلات الفاسدة ان العالم سيقضى يوم الجمعة القبل فذاع الخبر في كل مكان وحل الهلع في القلوب ولما سئل عن حقيقة الخبرقال مؤكدا «احبسوني في أي مكان شئم واذا لم يتم قولي اذبحوني » فزاد خوف الناس ولما جاء الميعاد ولم يحصل شيء لم يكذبه الناس بل قالوا ان الاولياء التمسوا من الله ان يعفى عنه العلم فعفى عنه

وكان محظورا على الاقباط ومحرما عليهم زيارة القدس ففى سنة ١٧٥٣م سعوا لينالوا تصريحا بزيارته ولو كلفهم ذلك المبالغ الطائلة ليرشوا بها الحكام. وكان لاحد كبار المماليك سكرتيرا قبطيا له نفوذ كبير عنده فتمكن بواسطته من عابرة شيخ الجامع الازهر فقبل ان ينظر فى الامر على شرط ان يدفع له مبلغ الف دينار لكى يصدر فتوى تبيح للاقباط الذهاب الى القدس والعودة منه بسلام دون أن يصيبهم مكروه فدفع الاقباط هذا المبلغ وأصدر لهم الفتوى فكان سرورهم عظيا وتأهبوا للذهاب الى القدس وعينوا مكانا في الصحراء الشرقية الملاصقة للقاهرة ليجتمع فيه المسافرون ومنه يسيرون بطريق البر

فكمان يفد الى ذلك المكان كل يوم مئات من الاقباط رجالا ونساء وجهزوا الجمال اللازمة

لحملهم وحضر لوداعهم كثيرون من أقاربهم ومعهم كثير من الهدايا الثمينة للقبر المقدس واستأجروا بعض العربان لحراستهم في الطريق

فوصل الخبر الى مسامع المسلمين فتذمروا على عبد الله شيخ الجامع الازهر الذى أصدر تلك الفتوى خصوصا لما علموا انه أخذ رشوة قبل الافتاء و بقشيشا بعده فسخطوا عليه كثيرا. ولما رأى ان الانكار لا يجديه نفعا دعا جميع طلبة الازهر وكثيرين من الرعاع والاو باش وحثهم على اقتفاء اثر الاقباط وارجاعهم بالقوة قبل سفرهم فاسرعوا الى المكان الذى كان الاقباط يجهزون فيه أمتعتهم وانقضاض الصواعق والسيوف تلمع بأيديهم و بدأوا يفتكون بكل من يتمكنون من القبض عليه فترك الكل جميع أمتعتهم وفازوا من الغنيمة بالاياب فأخذ الثائرون الامتعة وعادوا بها فرحين مختبطين وقد بذل أغنياء الاقباط مجهودا عظيا لارجاع ما فقد منهم من الامتعة فضاعت فرحين مختبطين وقد بذل أغنياء الاقباط مجهودا عظيا لارجاع ما فقد منهم من الامتعة فضاعت

# (٢) عبد الحميد الاول سنة ١٧٨٤ م :

وفى ايامه عهد لحسن باشا بقمع المماليك فدخل القاهرة ولم يسلم الاقباط من يده فاعاد عليهم كل القوانين االجائره التي كانت تسن ضدهم في العصور الاولى وقعد متر بصا عله يجد فرصة مناسبة لسحقهم فانزل كبارهم من وظائفهم التي وصلوا اليها في مدة على بك الكبير و وضعهم في وظائف حقيرة ثم جعل ينهب منازلهم ومنازل أولادهم يهدمها و يغتصب ممتلكاتهم

ولم يكتف بذلك بل أمر المنادين ان يصيحوا في شوارع القاهرة محذرين الاقباط من ركوب دابة ومن ان يقتنوا عبدا أو جارية أو يسموا أحد ابنائهم بأساء الانبياء أو الرسل المذكورين في التوراة وتوصل حسن بذلك الى اغتصاب كل جوار وعبيد الاقباط وصرح لعساكره بطرد كل جارية أو عبد يجدونه في بيت قبطي وجمع حسن باشا كل هذا الرقيق الى القلعة وهناك باعه بشمن فادح واضطر الاقباط ايضا الى الخضوع للامر الثاني فغير الموظفون عند المسلمين اسهاءهم وعرف القبطي باسمين اسم ينادي به في مركز عمله واسم ينادي به بين أهله

و بعد ذلك أمر حسن باشا باحصاء الاقباط و بيوتهم وقرر عليهم جزية ٥٠٠٠ كيس نقدية يدفعونها للحكومة وضاعف الضريبة الانفس لا سيا على الذين خرجوا مع محدوميهم الامراء صحبة مراد بك وابراهيم بك العاصيين الذين جاء لاذلالهما فقد زاد عليهم الضريبية ضعفا آخر حتى بلغت مراد بك وابراهيم بك العاصيين الذين جاء لاذلالهما فقد زاد عليهم الضريبية ضعفا آخر حتى بلغت وحب وكان بين الكتباب أزواجهن الرجال وكان بين الكتباب المباشرين رجل يدعى المعلم واصف فقبض عليه وحبسه وضربه وطالبه بالاموال وكان المعلم واصف كما روى الجبرتي يجيد التركية و يعرف الايراد والمصاريف وعنده نسخ من الرزنامة ويحفظ الكليات والجزئيات ولا يخفى على ذهنه شيء من ذلك

والزموهم بلبس زبهم الاصلى من شد الزنار والزنوط فتسلط العامة عليهم وتتبعوهم بالايذاء ومن وجدوه بغير زنار رجموه بالحجارة وحثوا التراب فى وجهه فانكمشوا وانعكفوا عن الخروج اياما وأرسل حسن باشا يطلب من قاضى القضاة احصاء ما أوقفه المعلم ابراهيم الجوهرى يومئذ على الكنائس والاديرة ثم أحس بما وراء ذلك من الفشل وظهور الفتئة فخاف واستدعى اليه المعلم ابراهيم وكلمه فى الامر فصالحه المعلم ابراهيم على مبلغ عظيم من المال فأمر فنودى فيهم بالأمان وعدم التعرض لهم بمكروه

وعمت الشدة جميع النصارى فضربت عليهم غرافة أخرى فضاقت الدينا بهم و باع الكشيرون منهم جميع ما عنده حتى ملابسه وملاقتين عياله وقرر على كل شخص منهم جزية قدرها دينار بلا فرق وذلك خلاف الجزية الديوانية القررة على كل واحد منهم وتتبع حسن الاديرة وأحذ كل ما وجده فيها من ودائع

وفى أوائل سنة ١٧٨٧ م مر عبدى باشا والى الدولة مع اسماعيل بك فى حى من أحياء المدينة فسأله عن أسم الحى فاجابه اسماعيل بك أن معظم سكانه من المسيحيين فأمر للحال بهدم كل ما فيه من المنازل ولم يتمكن الاقباط من تخليص منازلهم من الهدم الا بعد دفع ٣٥٠٠٠ ريال دفع السوريون منها ١٧٠٠٠ وهم دفعوا الباقى

# (٣) سلطنة سليم الثالث سنة ١٧٨٩ م واحتلال الفرنسويين لمصر سنة ١٧٩٨ م :

ولما دنا الفرنساو يون من مصر رجاء احتلالها اجتمع المسلمون في ديوان الحاكم وقر رأيهم على قتل كل مسيحي القاهرة الا أن عقلاءهم حذروهم من عاقبة هذا العمل الوخيم فاقتنعوا لكنهم استمروا يذلون الاقباط فكانوا يشتمونهم في الطرقات مهددين اياهم بالذبح. وهجم بعض الرعاع على كنائسهم واديرتهم ومنازلهم بدعوى البحث عها فيها من الاسلحة

ولما دخل الفرنسيون البلاد تظاهر معظمهم باعتناق الاسلام استجلابا لرضاء المصريين عليهم فاحتقر الاقباط منهم هذا النفاق ولكنهم لم يستبعدوه على قوم يتلقون التعاليم المسيحية من قصر الفاتيكان. وفي يوم من الايام أجتمع شيوخ المسلمين بالجامع الازهر ونادوا في الشوارع ان كل من يوحد الله يمضى للجامع الازهر لان هذا هو يوم محاربة الكفار فقامت ثورة ضد الفرنساو يين في ٢٧ أكتو برسنة ١٧٩٨م وذبخوا كل من كان يرمنهم في الشوارع ولما كان المسلمون يعرفون ان الاقباط والفرنساو يين على دين واحد ذبحوا كثيرين من الاقباط أيضا

وقد حاول الاتراك استرجاع مصرمن يد الفرنساو بين وفي أثناء اشتباك القتال بينها تخلف قائد تركى يدعى ناصف باشا ودخل القاهرة ودار فيها يذبح و ينهب المسيحيين وتهيج المسلمون عليهم فطافوا الشوارع يبحثون فيها على كل مسيحي ليوقعوا به فقتلوا نصارى بولاق ونهبوا

بيوتهم وقبضوا على كثيرين من الرجال وذبحوهم بلا رحمة . أما النساء فكن يجلدن عرايا وتقطع رؤوس أطفالهن أمامهن ولم يخلص الاقباط من هذا الويل سوى ضابط تركى اسمه عثمان بك قال لناصف حسن باشا علنا «ليس من العدل اراقة دماء رعايا الدولة ضد أرادة مولانا السلطان» فانقطع الاضطهاد و بعد ذلك صار القتل في النصاري عاما فذهبت طائفة الى حاراتهم و بيوتهم التي بناحية بن الصورين و باب الشعرية وجهة الموسكي فصاروا يهجمون على البيوت و يقتلون من يصادفونه من الرجال والنساء و ينهبون و بأسرون

وقال الجبرتى «وحضر أيضا رجل مغربى والتف عليه طائفة من المغاربة وفعل أمورا فظيعة للغاية فكان يتجسس على البيوت التى فيها الفرنساو يون والاقباط فيهجم عليهم و يقتلهم و ينهبون ما عندهم و يستجنون النساء و يسلبون ما عليهن من الحلى والثياب ومنهم من قطع رأس البنية المضغيرة طمعا في ما على راسها وشعرها من الذهب» أهد ولما أنتصر الفرنساو يون على الا تراك فر اليهم اكثر المسيحيين محتمين بهم

ثم أنتشب القتال مرة أخرى بين الدولتين فأعيدت الكرة على الاقباط فكان يقتل منهم كل يوم خلق كثير وكادوا يهلكون عن آخرهم لولا ان رجلا حازما منهم يدعى يعقوب دبر طريقة لنجاتهم كما ذكر في ترجمه فابتنى لهم حصنا لحمايتهم ولكنه تهدم فيا بعد حينا تركه الاقباط في عهد اطمئنانهم كما هجر الاقباط حيهم في ذلك الحين وهو الموجود الان بكلوت بك ولم يبق من الاحياء القبطية القديمة غير أماكنهم في حارة الروم وزويلة. وأخذ الإقباط الحذر من ذلك الحين فقووا جدران بيوتهم ورفعوا أسوارها الى حد يتعذر على الهاجمين الصعود اليها و بعضهم كسا أبوابها عسامر حديد كبيرة ذات رؤوس جافية متلاصقة ببعضها حتى لا تؤثر فيها الآلات الحادة

ولما استقر الفرنساو يون في مصر ساووا بين أهل الاديان حتى انهم لما شرعوا في ترتيب ديوان للنظر في قضايا التجار ألفوه من اثنى عشر عضوا ستة منهم من النصارى القبط وستة من تجار المسلمين وجعلوا المعلم ملطى القبطى رئيسا له. وحدث ان نصرانيا جاهر مرة بشرب الدخان نكاية في المسلمين فغضب عليه أحد المشايخ وضربه ولما وصل الخبر للحاكم الفرنساوى أدب القبطى والزمه بالخضوع لعوائد البلاد وقبل التاريخ أسلم رجل من عائلة قبطية ودعى محمد المهدى فعظم أمره واشتد ساعده. وقبل أن الاقباط حال دخول الفرنساو بين لمصر طلبوا منهم منع الفيق الحال بهم فرد عليهم المباشر العام يعدهم بالحماية وبمعاقبة الذين يسعون في ذبحهم ووعدهم أذا أرجع لهم حقوقهم ان يعاملوه بالامانة ثم مدح بطر يركهم على فضائله وحسن مقاصده.

وكان اذا مر أحدهم على الجامع الازهرينزل من على حصانه ولا يمر به راكبا غير ان بعض الجهلاء ثاروا على اثر ربط الفرنساويين العوائد على الاملاك وتعصبوا ضدهم وارتكبوا فظائع فهدد الـفـرنــــاو يـون بضرب المدينة ولا سيم الجامع الازهر ولما لم يرتدعوا خر بوا منازل كثيرة حول الجامع ودخل الجنود الجامع فأهانوه اهانة عظيمة

وفيا بعد قمل كليبر قائد الفرنساو بين وخلفه آخريدعي مينو فلكي ينال عطف المسلمين اعتفق ديانتهم ودعا ذاته عبد الله واسلم معه ابنه وسماه سليمان ورفت كل الموظفين المسيحيين من اقساط واجانب وسلم كل الاعمال للمسلمين وجعل قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بالميراث والزواج وفقا للشريعة الاسلامية

وعند خروج الفرنساو بين من مصركان سخط المسلمين على الاقباط شديدا بسبب المساواة التى تحصلوا عليها بهم فى زمنهم وظهورهم راكبين الخيل وحاملين السلاح فلهذا وقع الاقباط. تحت ضنك شديد بعد خروج الفرنساو بين فدار فيهم السلب وهدمت بيوت كثيرة لهم وكان يعرض حياته للخطر من يتجاسر منهم على بناء بيت أو كنيسة

# القرن التاسع عشـر القسم الاول تاريخ البطاركة

(۱) بطرس <sup>۷</sup> (۲) کیرلس <sup>۱</sup> (۲) کیرلس <sup>۳</sup> (۲) کیرلس <sup>۳</sup>

(١ ) ب**طرس ٧ ــ** البطر يرك المائة والتاسم :

ولد بقرية الجاولى بمركز منفلوط ولذا أشهر باسم بطرس الجاولى. وكان يدعى أولا منقر يوس ورسم قسيسا بدير القديس أنطونيوس باسممركور يوس ثم رقى الى درجة الايغامانوسية لما لاحظه فيه رئيس الدير من التقشف والاستقامة ولبث مواظبا على أفعاله النسكية حتى بلغ خيره مسامع البابا مرقس سلفه فاستدعاه اليه وكان في حاجة شديدة الى رجل صالح يرسمه مطرانا للحبشة فانتخبه لهذه الوظيفة غير أن عناية الله أخرت تعيينه وحفظته لما هو اسمى من ذلك. الا انه رسم مطرانا على الكنيسة عموما باسم وكيل الكرازة المرقسية ودعى ثاوفيلوس فأقام مع البابا مرقس في الدار البطر يركية وشاطره في القيام بجميع مصالح الامة الى ان توفي البابا مرقس فأجع رأى الكل على اقامته بطر يركا وقد تم تعيينه في يوم الاحد ١٦ كيك سنة ١٣٢٦ ش و١٨١٠ م بعد وفاة سلفة بثلا ثبة ايام وذلك في عهد خديو ية محمد على باشا. وهو أول من وضعت عليه الايدى في مركز البطر مركية

كان هذا البابا تقيا ورعا زاهدا متقشفا مجبا للخير قليل الكلام مع هيبة ووقار يقضى يومه منكبا على المطالعة أو مواظبا على الصلاة خصوصا لاجل سلام كنيسته و يروى ان احد اصحابه احتاج اليه في امر فدخل عليه حجرته فالقاه يصلى والدموع على خديه وليس عليه من الملابس الا ما يبقيه من النظر فأمر بعد ذلك ان لا يدخل اليه احد وهو منفرد . ولم يكن يهتم يوما بما يأكل أو يشرب حتى أنه أشتهي مرة طعاما فابقاه الى أن أنتن ومن ثم أكل منه رغها عن اشمئزاز نفسه تعنيفا لها وتبكيتا . ومثل ذلك يقال عن لباسه فلم يريوما لابسا لباسا أنيقا أو جالسا في مكان يدل على ألابهة بل كان لا يلبس الا الصوف الخشن و ينتعل مركوبا مكعوبا أحر بملعقة ولا يجلس الا على الارض أو على دكة ولا ينام الا على حصير من القش و بالجملة فكان وديعا متواضعا لم يزده ارتقاؤه الى رتبة البطر يركية الا مبالغته في أنكار الذات فلم يغير نظام رهبنته حتى قيل انه كان يجدل الخوص في اوقات فراغه

وكان لا يتعرض الى امر من امور السياسة ولا يخرج من الدار البطريركية الا اذا دعته المحاجة واذا سار فى الطريق ارخى على وجهه لثاما اسود واذا تكلم فع التأدب والحشمة ولا ينظر الى وجه سامعه ولم يكنَّ يرغب فى حضور الا كاليل فى المنازل واذا طلب احد وجوده لنوال بركة فكان يطلب حضور العروسين بالكنيسة صباحا ليناولها الاسرار المقدسة بعد الاعتراف. قيل أنه أصيب مرة بألم فى ركبتيه فوصف له العارفون لبس ثلاثة جوارب من الصوف فأبى بتة انايبدل نظام معيشته النسكية معتقدا ان الله وحدد هو الشافى

وكان هذا البابا فضلا عن ذلك سامى الاخلاق واسع العقل كثير الرغبة في اصلاح كنيسته وكان ميله شديدا لمطالعة الكتب الدينية والعلمية والتاريخية حتى كانت تشغله المطالعة احيانا عن الاكل والشرب ولهذا اهتم بنقل ونسخ الكتب النادرة ومن ضمنها سيرة القديس باخوميوس أبى الشركة وينسب معظم ما يوجد اليوم في مكتبة البطر يركية الى ما جمعه هذا البأبا . ووجد له مؤلف كتاب «نوابغ الاقباط ومشاهيرهم » في مكتبة البطر يركية كتابين بخطه في المدفاع عن العقائد الارثوذ كسية الاول «مقالات في المجادلات » والثاني «في الاعتقادات ردأ على المعاندين » وله ايضا مواعظ ورسائل وقصد بما كتب هداية من انسلخوا عن كنيستهم وانضموا للكنيسة الباوا و بة

وأضاف البابا بطرس الى هذه الصفات الحلم فى الرئاسة والحكمة فى التصرف فاصبح موضوع الاحترام عند الجميع وفاز بحظوظ قلها سبقه فيها غيره فكانت الحكومة راضية عنه وكان قومه حاصلين على الامن والرفاهية والكنيسة مشهورة فى القطر المصرى حاصلة على اقامة شعائرها ونال حظوة لدى الوالى و بواسطته نجح الاقباط وعهدت الحكومة اليهم فى الاشغال الكتابية والادار ية ونالوا أوفر قسط من الحرية فكانوا يباشرون عبادتهم ويخرجون موتاهم وأمامهم الصليب بدون خوف

وكان بالنوبة ١٧ ابروشية ايام ان كان أهلهايدينون بالمسيحية فله خضعت المصر بعد الفتح العربي سقطت حكومتها المسيحية وأبدلت بحكومة أسلامية ولما تم لمحمد على باشا فتحها سنة ١٨٢٠ م كان لا يزال بها ألوف من الاقباط وعاد الذين تظاهروا بانكار الديانة المسيحية الى الاعتراف بها وطلبوا أن يرسم لهم اساقفة فرسم البابا بطرس أسقفين على التعاقب وأرسلها مع فيئة من الرعاة برضاء الهيئة الحاكمة

وكان افضل ما اشتهر به البابا بطرس زهده في المال وكراهته له فلم تجد السيمونية اليه سبيلا بل كان لا يسمح بوضع اليد على أى كاهن ما لم يتأكد من حسن سلوكه . وفي مدته صار تجديد كنائس بالاقاليم البحرية والقبلية ورسم في عهده ٢٥ اسقفا ومطرانين للحبشة ومن الاساقفة المشهورين في أيامه يوساب الاخيمي واثناسيوس الغمراوي وتوماس المليحي وسرابامون المنوفي الشهير بابي طرحه وسيرد تاريخ حياته

وكان أقباط بلدة الجاولي مسقط رأسه متضايقين للغاية من قساوة العائلات الاسلامية السقوية فيها فلكي يخلص البابا بطرس قومه من نيرهم استدعى اليه اكابر اقباط تلك البلدة وكلفهم بانتقاء مائتي فدان من افضل أطيانهم وقدمها هدية لشريف باشا ورام بذلك أن يعين لها الباشا متى دخلت في حوزته مندو با من قبله كالحاكم يكون له وحده حق الاشراف على شؤن البلدة و بذلك بمتنع أستبداد المسلمين بالاقباط . وكان الرجل الذي عينه شريف باشا بايعاز البابا بطرس قبطيا . من أسيوط يدعى العلم بشاى مليوش واعطاه شريف باشا ٢٦ فدانا من المائتين ليزرعها و يعيش من ايرادها وبهذه الطريقة تمكن البابا من تحرير اقباط بلدته من الذل الذي كان واقعا عليهم

فقاح حينشذ عبر فضائل هذا البطريوك الجليل في كل مكان وأصبح ذكر أسمه مقرنا بكل أجلال واحترام وتقاطر الى مجلسه كبار العلماء المتدينين للمباحثة فكان يجاوبهم على السئلتهم بكل حكمة . ووشح الله علمه وتقواه بموهبة الآيات والعجائب فجرى على يديه منها الكثير ومن ذلك قبل أنه ذات يوم اتاه رجل غبرا اياه بانه ترك بيته مدة خسة اشهر طلبا للمعاش ثاني يوم زواجه قبل ان يعرف زوجته ولما رجع اليها وجدها حبلي ولما سألها عن الحقيقة ازدرت به لعلمها بان اباها أسمى منه مقاما وأعلى مركزا فاستدعى البطريرك تلك المرأة فأتت مع والدها وأخذ البطريرك يستخبرها عن الواقع و ينصحها ان تعترف له فأبت ان تجيبه الا بقولها «ان حلى هومن زوجي» ولما ادرك البطريرك أنها تكذب قال لها «ان الذي من الله يثبت والذي من الشيطان يزول » فلم تبال بهذا القول ولكنها لم تكد تضع رجلها على آخر درجات سلم البطريركية حتى سقط الحمل . فلما علم البطريرك بذلك أصدر حكم بطلاقها لعلة الزنا . وقد كان ذلك الرجل الوجيه يظن ان جاهه يحمل البطريرك على الحكم لمصلحته ولكن البطريرك خيب قوله وقال له «ليس بينكم احد أقوى من الضعيف متى كان مع الحق ولا أضعف من القوى متى كان مع الباطل »

وفى أيامه توقف النيل عن الزيادة فضج الناس وعجوا وأمر الحاكم رؤساء الاديان برفع أصوات الابتهال الى الله لتزيد مياه النيل فصلى أولا المسلمون وعقبه اليهود فلم يزد النيل قيراطا واحد فطلب من البطر يرك أن يصلى فتقدم الى ساحل البحر ومعه بعض الاساقفة والكهنة والشعب وعظهاء الامة ورفع الاسرار الربية و بعد الانتهاء القى المياه التى غسلت به الاوانى المقدسة فى البحر مع قر بانة البركة فشوهد البحر يتعالى حتى اخذ حده فى الزيادة ووصل الى المكان الذى اقيمت فيه خيمة الصلاة قبل أن ترفع وكان ذلك فى ١٩ مسرى سنة ١٥٢٥ ش

و بلغت اخبار فضل البابا بطرس وتقواه مسامع محمد على باشا فأجله وأكرمه وأنزله عنده منزلة سامية وحدث لما أحتل ابراهيم باشا الاراضى المقدسة وشى اليه بعض الاشرار بان ما يدعى به المسيحيون من ظهور النور على قبر المسيح هو زور وبهتان فصدق ابراهيم باشا وشايتهم وزاده ريبا علممه أن المنور لا يخرج الا على أيدى بطاركة الاروام بالقدس. ولما كانت ثقة الرهيم باشا وابية

بالبابا بطرس عظيمة استدعاه اليه من مصر فسار البطر يرك الى القدس ولما علم ابراهيم باشا بقدومه خف لاستقباله بحاشيته وقواد جيشه وعند حضور البطر يرك أمسك بيديه وساعده على النزول من مركبه وأعلمه بالامر الذى أستقدمه بسببه وطلب منه أن يصلى ليخرج النور على يديه فاجابه البابا بطرس والدموع تفيض من عينيه «أن النور يظهر على يديك لا على يدى أنا الخاطىء » ولعلم البابا بطرس بان ذلك تترتب عليه عدواة بين الروم والاقباط اعتذر لابراهيم باشا طالبا منه أن يكون حاضرا معه بطر يرك الاروام و يكون هو معها ليزول الريب فرافقها أبراهيم باشا وكانت كنيسة القيامة قد فاضت بالجماهير وتضايق الناس من الازدحام فأمر ابراهيم باشا عساكره باخراج جميع الفقراء والزائرين الى خارج كنيسة القيامة والاحداق بهم حتى يوقعوا بهم اذا لم يظهر النور

فشعر البابا بطرس بسوء العاقبة اذا لم يظهر النور وكان قد قضى هو و بطر يرك الار وام مواظبين على الصلاة والصوم مدة ثلاثة ايام كالعادة و بعد ذلك اقيمت الصلاة المعتادة فوق القبر ولم تتم حتى انبثق نور من القبر المقدس واجتاز من الاعمدة فشقها كها يرى اليوم الى ان وصل الجماهير المحتشدة خارج الكنيسة فضجوا هاتفين «النور، النور» وتلتهم اصوات الذين في الكنيسة قائلين كذلك بطريقة ارعبت ابراهيم باشا وصيرته في ذهول وكاد يسقط على الارض وهو يقول (امان بابا» واستند على البطريرك حتى هدأ روعه وعادت اليه قواه

ومن ثم بالغ أبراهيم باشا في تعظيم البابا بطرس واعاده الى القاهرة بكل اجلال وقضى بقية حياته يقضى بين شعبه بكل حكمة وعلم منصفا للمظلوم من الظالم وللضعيف من القوى دون ان يراعى الا ما يمجد اسم الله القدوس. وذات يوم جاء واحد من كبار الشعب يصلى بالكنيسة صباحا كالعادة فرأى أن الكاهن قد اطال في الصلاة فكلمه في ذلك وأفهمه ان ميعاد أنصراف الموظفين الى دواو ينهم قد أزف فلم يلتفت اليه الكاهن بل استمر يصلى حتى انتهت العبادة فشكى الكبير الكاهن الى البطر يرك فقال له «هذا بيت الله ولا يصح تقديم أو تأخير العبادة فيه تبعا لرغائب الناس»

ومما يدل على عظم فضيلته انه اتاه يوما رجل يشكو من امرأته التى تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فقال له الباب بطرس «ذلك هو الافضل لك حتى تقوم بخدمتك كما يجب» فكرر عليه الرجل المشكوى وهو يقول له «خير لك أن تكون امرأة لتقضى لوازمك» ولما رآه الرجل لا يفهم المقصود احضر له اناء من اللبن الرائب مختوما بدون ان تمسه يد وقال له ان البكر تكون هكذا ثم غمس فيه احد أصابعه وقال له هكذا تكون الثيب فقال البطر يرك «لعن الله اليوم الذي عرفت فيه البكر من الثيب» ثم قضى في دعواه رسميا

ولما كمان محمد بماشا يتقدم في فتوحاته وغزواته خشيت دولة روسيا أن يعظم أمره ويحول دون أمانيها في الشرق وفي المملكة العثماينة ففكرت أن تستعين بالامة القبطية على نيل أغراضها ضد محمد على باشا فأرسلت أميرا روسيا يعرض على بطر يرك الاقباط قبول حماية الروسيا لشعبه فذهب المندوب الى الدار البطر يركية وكان يفتكر انه يرى رئيس أكبر أمة مسيحية فى أفريقية بحالة تدل على عظمة وتنم على أبهة وكانت قد وردت الاخبار للبطر يرك بزيارته فلم يبدل شيئا من نظام بطر يركيته أو يهم بتغير هيئته حتى أنهى اليه المندوب الروسى فالفاه والكتاب المقدس بيديه يطالع فيه وهو بزعبوطه الصوف الخشن جالسا على مقعد خشبى وحوله مقاعد مثله مبعثرة فلم يخطر ببال المندوب أن هذا هو رئيس الامة القبطية سليلة بحد الفراعنة وسأله اين البطر يرك ؟ فاجابه البابا بطرس ومن الذى يروم مقابلته فاجابه المندوب معرفا اياه بركزه العظيم فقال له البابا بطرس بكل هدوء تفضل أجلس أنا البطر يرك بنعمة الله فظهرت بغتة على المندوب دهشة عظيمة وكاد يكذب أنه هو ويخرج لولا انه رأى ملامح الصدق ظاهرة على وجه البطر يرك ولعل دهشة المندوب نشأت من مقابلة بساطة البابا بطرس بفخفخة رؤساء الاديان في باقى الاقطار حيث يقلدون الملوك نشأت من مقابلة بساطة البابا بطرس بفخفخة رؤساء الاديان في باقى الاقطار حيث يقلدون الملوك يعيش رؤساء المسيحية في عصورها الاولى لزال عجبه واعتبر أن هذا حقا خليفة رسل المسيح في يعيش رؤساء المسيحية في عصورها الاولى لزال عجبه واعتبر أن هذا حقا خليفة رسل المسيح في بطرس الروحية لا الخارجية فاسرع اليه وأنحني أمامه ولثم يديه فقابله البابا بطرس بما يليق وأجلسه بطرس الروحية لا الخارجية فاسرع اليه وأنحني أمامه ولثم يديه فقابله البابا بطرس بما يليق وأجلسه بهانبه

ثم أخذ المندوب يساله لماذا يعيش بمثل هذه البساطة ولا يهتم بمركزه في العالم المسيحى فأجابه الهابا بطرس «ليس الحادم أفضل من سيده أنا عبد يسوع المسيح الذي أتى الى العالم وعاش مع الفقير ولاجله وكان يجالس الحطاة ولم يكن له داريأوى اليها أما انا فلي مكان أقيم به وأحتمى فيه من حر الصيف و برد الشتاء . لم يكن للمسيح ملك الارض والساء ما يأكله مع رسله الاطهار ولا مخزن فيه مؤونة وها أنا آكل وأتمتع فهل أن أفضل من صاحب المعونة ؟ فتحير المندوب في كيف يجيب وتخلص بالسؤال عن حال الكنيسة القبطية فاجابه البابا أنها بنعمة مخلصها في خير ومادام هو يرعاها فلابد أن تجوز جميم الصعوبات

فبدأ المندوب يظهر ألمه على حالة الاقباط التعيسة وعرض على البطريرك حماية قيصر الروسيا للشعب القبطى فاجابه البابا مستفها بشيء من البساطة «هل مليككم يحيا الى الابد» قال له لا ياسيدى الاب بل يموت كما يموت سائر البشر. فاجابه «أذن أنتم تعيشون تحت رعاية مليك يموت وهو الله »

حينتُذ لم يسمع المندوب الا ان ينطرح على قدمى البابا بطرس واخذ يقبلهما وترك الدار البطر يركية وقد شعر بعظمة هذا البطر يرك الروحية وانطلق الى محمد على باشا فسأله عما رأى بمصر فاجابه «لم تدهشنى عظمة الاهرام ولا ارتفاع المسلات وكتابها ولم يهزني كل ما في هذا القطر من العجائب بل أثر في نفسي فقط زيارتي للرجل التقى بطريرك الاقباط »ثم روى له ما جرى بينها فطفح السرور على وجه محمد على باشا وقام في نفس اليوم الى الدار البطريركية وقدم الشكر الجزيل للبابا بطرس على ما أبداه من الوطنية الحقه ومن الاخلاص للبلاد قال له البابا بطرس لا بتشكر من قام بواجب عليه نحو بلاده » فقال له محمد على باشا والدموع تنهمر من عينيه «لقد رفعت اليوم شأنك وشأن بلادك فليكن لك مقام محمد على بمصر ولتكن مركبة معده لركبك كمركبته »

و بعد هذه الحوادث حصل خلاف بين الانبا سلامة مطران الحبشة و بين ملكها وسببه انه لما فتح السودان طلب النجاشي من البابا بطرس رسم الكهنة على الحدود للحبشة فلبعد المسافات كلف الانبا سلامه باختيار الكهنة فرسم الانبا سلامه من العلمانيين الاقباط العدد المطلوب على المطقس القبطي فلم يرض بهم الكهنة الاحباش الذين معه ولم يعترفوا بهم وشنعوا عليه للنجاشي ثيوذوروس فكان هذا مبدأ الحلاف الذي أتسع. والسبب الحقيقي لهذا الحلاف هو تحول الاحباش عن التمسك بالامانة المستقيمة فكان الانبا سلامه ينصحهم ليرجعوا الى أعتقادهم الاصلى فأبوا سماع صوته مدعين بأنهم وجدوا آباءهم على ما يسيرون عليه واذ رأى أن النصائح غير كافية لردعهم هددهم باستعمال أحكام الكنيسة فرفعوا الى البطريرك شكوى في حقه مؤداها انه قاس عليهم فكتب اليه البطريرك يطلب منه ان يستعمل معهم اللين واللطف فارسل المطران للبطريرك يشرح له حقيقة المسألة فشجعه على ثباته

ويذكر مؤلف «الكافى» سببا آخر لهذا الخلاف وهو أنه يوجد للقبط بارض بيت المقدس دير عظيم يعرف بدير السلطان وهو على مقربة من كنيسة القيامة وكانت تأوى اليه جماعة من الحبيسان المستوطنين ببيت المقدس كسائر الغرباء الذين لا مأوى لهم بتلك الديار فاتفق ان وقع شقاق بين أولئك الحبيسان و بين رهبان ذلك الدير إلى المخاصمة ثم الى الملاكمة فلم يسع الرهبان الا اخراج اولئك الحبيسان خارج الدير المذكور وسد أبوابه فى وجوههم فتحز بوا وأرادوا الدخول عنوة فلم يفلحوا فشكوا أمرهم الى أصحاب الحل والعقد فلم ينالوا غرضا وكان قد كبر مصابهم على قنصل الانجليز ببيت المقدس فتجرد للاخذ بناصرهم و بالغ فى تعضيدهم لامر لم تصل الينا معرفته فقام اولئك الحبيسان يدعون ملكية الدير المذكور وقالوا ان الذى انشأه هو أحد ملوك الحبشة ولذلك يسمى بدير السلطان وأما القبط فلا ملك لهم ولا سلطان منذ دخول النصرانية بارض مصر وقال المقبط غير ذلك أنه بواسطة الاسعد أحد عظاء القبط فى خلافة محمد المهدى ثالث خلفاء بنى العباس كان الخليفة المشار اليه احسن الى القبط بقطعة الارض الواقع عليها بناء الدير المذكور ورسم ببنائه على نفقته فسماه جماعة القبط من يومئذ دير السلطان

ولما عنظم الخلاف وتحرجت الحالة أو عز قنصل الانجليز للحبشة برفع ظلامتهم للدولة العثمانية فسار منهيم نفر الى القسطنطينية ووردت كتب النجاشي في ذلك للبابا بطرس فكتب الى مطران القدس ليفض هذا الخلاف بالحسنى فلم يفلح فى أقناع جماعة الاحباش ولبث الشقاق يستفحل واشتد الخلاف بين مطران الحبشة واهلها كها ذكرنا فلم ير البطر يرك بدا من تسوية المسألة خوفا من حدوث ما لا تحمد عقباه وكان فى نيته السفر لبلاد الحبشة لفض هذا النزاع بنفسه فحالت دون ذلك شيخوخته. فأسرع بارسال القس داود رئيس دير انطونيوس الذى خلفه فى البطر يركية باسم كيرلس الرابع وأوفد معه راهبا بالدير أسمه برسوم الذى رقى فيا بعد مطران على المنوفية باسم انبا يؤنس وزود داود بالنصائح ليحل هذا الخلاف بالحكمة وسلمه ثلاثة كتب لكل من المطران والاكليروس والشعب الحبشى وقبيل سفر داود وعده البطريرك بانه أذا حل المألة على أحسن حال يكافئه مكافأة حسنة و وعده بالمطرانية اذا أتاه ناحجا

فسار القس داود الى عزبة بوش وتأهب للسفرسنة ١٥٦٧ ش و١٨٥١ مثم وصل الى الحبشة بعد متاعب جمة كم سيذكر في تاريخه. وفي اثناء وجود القس داود ببلاد الحبشة مرض البابا بطرس وعند احتضاره سأله بعض كبار الامة عمن يخلفه في هذا المنصب فرفع عينه الى السهاء لحظة ثم اطرق وقال «داود رئيس عزبة بوش» فارسلوا يستدعونه عاجلا وكان البابا بطرس قد كتب اليه قبل مرضه بايام كثيرة ان يحضر ولايبطىء لشدة الحاجة اليه ولكنه لم يحضر الا بعد وفاة البطر يرك بشهر ين ونصف

و بلغت مدة رئاسة البابا بطرس ٤٢ سنة وثلاثة أشهر و١٢ يوما وتنيح منشرح الخاطر من المتحسين العظيم الذي تم في أيامه الا انه كان يظهر المه من تصرفات الارساليات الكاثوليكية التي كانت في مبدأ الامر تعمل فقط لجذب الاروام ولكنها تعدت على الكنيسة القبطية وأغرت بعض أعضائها على ترك مذهبهم وروى السنكسار بانه عمل الميرون المقدس وعمر بدير أنطونيوس عمارة جسيمة وزار الديورة بالبراري المقدسة وزار كنيسة مار مرقس بالاسكندرية ووصف بانه كان طويل الشامة عمتليء الجسم ذا صحة معتدلة قلما يشكو ألما و يعللون ذلك لتقشفه وزهده واعتداله وكانت وفاته في ليلة الاثنين أول جمعة عيد القصح ٢٨ برمهات سنة ١٥٦٨ ش و ١٨٥٢ م ودفن بالاكرام بجانب سلفه وخلا منصب البطر بركية بعده سنة واحدة و ١١ يوما

### (٢) كيرلس \$ \_ البطريرك المائة والعاشر:

ولد هذا المصلح العظيم حوالى سنة ١٥٣٢ ش وسنة ١٨١٦ م بقرية نجع أبو زرقالى من قسم صوامعة سفلاق المعروفة بالصوامعة الشرقية باقليم اخيم من مديرية جرجا ودعى داود ومع ان والده توماس بن بشوت بن داود كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة ولكنه أعتنى بتعلم ابنه حتى صار ملها بالقراءة باللغتين العربية والقبطية وشيء من الحساب ولها كبر اشتغل مع والده بالزراعة وفي هذه الاثناء أختلط بالعربان المجاورين لقريته فتعلم منهم امتطاء صهوات الخيول وركوب الهجن حتى اشتهر فيهم بالفروسية. ومنذ نشأته لم يعبأ بهام هذه الحياة كأن العناية كانت تجهزه المحجن حتى اشتهر فيهم بالفروسية.

لعمل أشرف ولغاية أعظم بل كان عفوفا تقيا ورعا محبا للفقراء حسن النية سليم الطوية ميالا الى العزلة والانفراد شديد الرغبة في معرفة أخبار القديسيين

ولما بلغ الثانية والعشر ين من عمره مال الى الرهبنة وعزم على الرحيل من وطنه فمنعه أبواه ولكنه أستمر يراقب الفرص حتى خرج هاربا سنة ١٥٥٤ ش فقصد الى دير أنطونيوس ولبس اسكيم الرهبنة على يدرئيسه القس اثناسيوس القلوصني الذي توسم فيه النعمة وآنس فيه الاهلية والكفاءة ولم يتم بـه سـنة حتى اظهر في خلالها ذكاء وورعا ودعه واصالة رأى فضلا عن ميله الى مطاالعة الكتاب المقدس وكان يجمع الرهبان ويقراء عليهم ويشرح لهم ويحببهم في المطالعة فسرمنه رئيس الدير ورسمه قسيسا وصار يعتمد عليه في أنجاز الامور المهمة وعهد بتدبير أمر الرهبان اليه . ومع ذلك لم بكن يميل قط الى التباهي أو التفاخر بفضائله لانه لم يكن يكره شيئا كما يكره الانانية فوصل خبره الى البابا بطرس السابع فاستدعاه اليه و باركه وشاركه في منحة البركة الانبا صرابامون الاسقف الشهير بابي طرحه وتنبأ له بمستقبل حسن ولم تمض سنتان على وجوده بالدير حتى مات رئيس ذلك الدير فاجمع الرهبان على أحتياره لهذا المنصب بالرغم من حداثة عهده وكتبوا بذلك للبابا بطرس السابع البطر يرك فأقرهم على اختياره ورقاه الى رئاسة الدير ومن ذلك الحين بدأ يشألق نور مواهبه حيث بادرالي وضع نظام للدير حرم به على الرهبان مغادرته الا لضرورة قاطعة وأحذ في اصلاح أحواله الادبية والمادية وأكب في الوقت نفسه على توسيع دائرة معلوماته فاهتم بدرس الصرف والنحو فاكتسب منها ما يكفي لضبط الفاظه وعني بتعليم الرهبان فخصص في العزبة بناحية بوش بمديرية بني سويف التي كانت ولا تزال مقر دير انطونيوس مكانا جمع فيه كثيرا من الكتب على كتب الدير وجعله للمطالعة والمناقشة في المواضيع العلمية دينية وادبية وتـاريخيـة . ثم فتح «كتابا » في بوش لتعليم الاولاد اللغتين العربية والقبطية ومن لوادره وهو رئيس عزبة الدير ببوش انه اراد ان يرد الزيارة لمن زاره فمر عمدا من طريق يوصل للجامع فالفاه متهدما فلام المسلمين على ذلك و وعد بمساعدتهم اذا هم شرعوا في بنائه وذلك ليساعدُوه في ما كان ينتو يه من بناء العزبة . وحدث أيضا أنه كان يتفقد زراعة الدير فشاهده اعرابي وهو بلباس الرهبنة فقال له انبزل بانصراني عن الدابة ليسلها منه فاستعطفه فلم يقبل بل لطمه على حده واتفق الارلت قدم الاعرابيي فيي بركة ملآنة بالطين فتركه القس داود يغسل ملابسه وأنطلق الاعرابي يشتكي لرئيس الدير الراهب الذي دفعه الى البركة فقابله هو وقال أنا هو الراهب الذي لطمته ومع ذلك فأني مساعك واعطى له نصف اردب قمحا ومثله شعيرا

ولما حدث الحلاف بين الاحباش و بين مطرانهم الانبا أندراوس ولما كان للقس داود افباك وحسين سيباسة انتدب للقيام بغض هذا النزاع. قال بعض المؤرحين ولم يفلح في هذا الامر لسعاية قنصل الانجليز وطال مقامه على غير طائل وجاء اليه الطلب فتقدم الى النجاشي في ذلك فلم يأذن له وعوقه أياما أخرثم سرحه

وحدث قبل قدومه من بلاد الحبشة و بعد وفاة البابا بطرس بقليل ان اجتمع الاساقفة وكبار الامة بالدار البطريركية ليتفقوا على انتخاب بطريرك كالعادة فذكر بعضهم القس داود فعارض آخرون بحجة عدم معرفتهم ما آل اليه أمره ورغبوا في انتخاب سواه وهكذا انقضت هذه الجلسة بدون جدوى. واتفق ان وصلت رسالة عقب ذلك من القس داود لاحد الوجهاء من اصدقائه ينبئه فيها بمبارحة بلاد الحبشة و وصوله حدود مصر فابتج الذين رشحوه واذاعوا الخبر ومن ثم طلبوا انتخاب الانبا يوساب أسقف أخم و بقيت العارضة مستمرة دون أن يصلوا الى نتيجة ولما وصل القس ذاود الى القاهرة تقوى محاز بوه وشددوا في انتخابه ولاقاه الناس باحتفال عظم للغاية ونزل بالدار البطريركية ضيفا ولبث بها اياما وكان وصوله في ١٧ يوليو سنة ١٨٥٢م

بعد أن لبث ببلاد الحبشة سنة وستة أشهر وكان الامريومئذ الى عباس باشا الاول فرفع الله جماعة من كبار الامة التماسا باقامة داود بطريركا . قال احد كتاب الاخبار فطاولهم وسأل اصحاب الزايرجات عما يرونه في اقامة داود بطريركا فارجفوا وهولوا وقالوا نكد ثم خصام وشده ثم موت الوالى وتمز بق شمل أتباعه فاضطرب عباس باشا وشدد في السؤال فلم يروا في حسابهم غير ذلك وكان من مقدمي داواو بين الدولة يومئذ ديواني اسمه جاد افندي عوني وهو جاد شيحه فاستدعاه كتخدا الباشا وقال له أعلم جاعة القبط بان لا سبيل الى ولاية داود منصب البطريركية فان أبوا الاهوكانت الطامة الكبرى فلما علم القوم بما قاله كتخدا الباشا أختلفت أراؤهم وتفرقت كلمتهم وانقسموا فمنهم من قال لانختار غير داود ومنهم من طلب أسقف اخم السابق ذكره وهؤلاء هم أنصار جاد أفندي ومنهم من احتار الانبا اثناسيوس أسقف ابي تبح ومنهم من أختار غيره واشتد الاختلاف وتفرقت الاهواء وكثر التحزب وتوالى الاجتماع في الليل والنهار ولبثوا على هذه الحالة اياما وجاد أفندي يغدو و يروح على كتخدا الباشا ليعلمه باخبار كل يوم

ولما كاد الشقاق يستفحل استعان أنصار القس داود بالمستر ليدر أحد مرسلي جمعية التبشير الانجليزية وطلبوا منه التوسط لدى قنصل الانجليزليكلم عباس باشا في أمر قبول القس داود بطر يركا فكلمه فوعده ولكنه ماطل في وعده حتى قدم من بلاد الحبشة قسيس حبشي ومعه كثير من الهدايا الثمينة وكتاب من النجاشي لعباس باشا فقابله ومكث عنده أياما ومن ثم أشيع في كل مكان أن القس داود سار الى بلاد الحبشة ليستعين هو وقومه بالنجاشي على الخروج من طاعة الوالى فاستدعى القس داود الى دار الحافظة واستجوب عها كان بينه و بين النجاشي وكان الباشا قد أمر أن يذهب به الى مجلس الاحكام بقلعة الجبل فكانوا يأتون به أمام المجلس كل يوم مرة ومرتين و يشددون عليه في السؤال وكان هو مع ذلك هادئا ثابتا يتكلم برزانة و بعقل فاغتاظ عباس باشا واشتد بغضه للقبط فأمر باخراج الموظفين منهم من حدمة الحكومة ونفي مقدميهم الى سنار وأوفور وأذل من كانت الحاجة اليه شديدة فكانوا لعظم ضيقهم يشترون المصالح الديوانية بالمناقصة

ثم استدعى كتخدا الباشا جاد أفندى يوما وأعلمه برغبة الوالى فى أحتيار بطر يرك غير داود وطلب منه التعجيل فى ذلك هرو با من وساطة القنصل فجمع جاد أفندى الاساقفة وأوقفهم على الأمر فانتشرت عليم آراؤهم وتمزقت وحدتهم الا أن عازبى أسقف أخيم اتفقوا على تنفيذ وغبتهم بالحيلة وذلك انهم يجتمعون ليلا و يوسمونه بطر يركا فاذا أصبح الصباح وجد أنصار القس داود ان السهم قد نفذ فيرضخون مكرهين وقيل ان جاد أفندى كان قد تحصل على أمر شفاهى من عباس باشا برسمه. ثم اجتمع الاساقفة بالدار البطر يركية وتبعهم الغوغاء سرا ومعهم أسقف أخيم وجاد أفندى و بعض أقار به وأغلقوا عليهم الابواب ووضعوا عليها حراسا و بدأوا يتممون الرسامة سرا ولكن حيلتهم لم تتم فبينا هم كذلك اذ برز أعمى من عرفان المكاتب وجعل يطوف فى الشوارع والحارات والازقة و ينادى ان قوموا من نومكم يا قوم ففى هذه اللحظة يتممون رسامة أسقف أخيم ولبث ينادى و يصيح حتى استيقظ الناس وانطلقوا الى الدار البطر يركية فاقتحموا الابواب وكثر المساقفة من الخبر فحسنوا اليهم احراج الاساقفة من الكنيسة وأخرجوا الاساقفة رغا العساقفة من الكنيسة وأخرجوا الاساقفة رغا واختلطت الاصوات وتعالى الصياح ولبث الناس يغدون و يروحون أمام دار البطر يركية حتى مطلع الفجر

ولما حابت مساعى المتشيعين للاسقف طفقوا يختلقون الاقاويل على القس داود فأشاعوا انه في مدة اقامته بالحبشة تزوج من امرأة وله منها ولدان وأصل هذه الاشاعة القسيس الحبشى المار ذكره لتغيظه منه بسبب ما ذهب الى الحبشة من أجله وكان قد أتى ليشى به للبطر يرك ولما رأى البطر يرك قد مات أذاعها حيننذ ليعطل رسامته ولما استقصى الناس عن حقيقة هذه الاشاعة اتضح كذب القسيس الحبشى

ورأى قسصل الانجليز ان البفتسة كادت تعم فحذر عباس باشا من سوء العاقبة . وكان الحلاف قد ظل قائما عشرة أشهر فانتهى بتوسط ورتبيت الارمن بتعيين القس داود مطراناعلى مصر ثم اذا اتضع انه لائق يتقلد البطر يركية فسمح عباس باشا بذلك

واذ كان جماعة الحبشان لا يحبون داود ولا تسرهم رسامته اجتمعوا ببعض العامة و بأيديهم العصى ودخلوا الكنيسة قبل تمام الرسامة وصاحوا في وجود المصلين بالسب والشتم واشتد الهياج فهرب الاساقفة وتعقب الحبشان القس داود ليغتالوه فوجدوه قد احتفى ولكن الكلمة كانت قد اتحدت على رسامته مطراناً فرسم في اليوم التالي ودعى كيرلس وكان ذلك في يوم ١٠ برموده سنة ١٠ مروده ش و١٠٨٥ م

وقال أحد المؤرخين « فقام خصومه وحالوا بينه و بين انجاز مصالح الطائفة واشتدوا عليه شدة بالغة حتى كان اذا أراد النوم لإ يجد لرأسه وسادة ولا لجنبه فراشا واذا جاع لا يطعم الا ما

قدموه اليه وإذا زاره أحد لا يأذنون بلقائه وهومع ذلك ساكن البال رائق الحال لا يألوا جهدا في تاليف القلوب المتفرقة والنفوس المتنافرة حتى طرحوا الخلاف جانبا ومن ذاك الحين أخذ يباشر أعمال الطائفة وكان أول عمل باشره بناء المدرسة الكبرى الباقية الى اليوم وهى أول مدرسة أقيمت لتعليم شبان الاقباط فاشترى عدة منازل وهدمها وأقام على أنقاضها مدرسة مسيحية و يقال أنه أنفق في بنائها ٦٠٠ ألف قرش فكان بنأوها موجبا لاجاع الجميع على اختياره وطلبوا من قنصل الانجليز اعانتهم على ذلك فمازال بعباس باشا حتى أخذ موافقته فسيم بطريركا بحضور جميع الاساقفة ماعدا أسقفى أخيم وابى تيج ولقب كيرلس الرابع في ٢٨ بشنس سنة ١٥٧٠ ش

فلما تحمت رسامته باحتفال عظيم قدمت عليه الوفود لتهنئته ولم يمض على ارتقائه لمنصب البطر يركية أيام حتى مات عباس باشا فسلم الناس بصحة ما قاله أصحاب الزايرجات. أما هو فسعى فى جمع القلوب وازالة أسباب النفور حتى تم له ما أراد ثم عكف على العمل لما فيه رقى الامة فنظم ادارة البطر يركية والاوقاف وأتم بناء المدرسة واختار لها أساتذة ماهر بن لتعليم اللغات الحية وجعل التعليم فيها والكتب والادوات مجانا. ومن شدة اهتمامه بها كان يزور غرف التدريس دائما كل يوم مرة واثنتين و يستمع لالقاء الدروس و يقول للاساتذة انى قد علمت اليوم اشياء لم يكن لى علم بها ثم أنشأ بها قاعة كان يستقبل فيها الزائر بن لا سيا من الاجانب الذين كان يكلفهم بفحص غرف التدريس وابداء ملاحظاتهم في ما يئول لنجاح المدرسة

وكان يكلف نفسه بالقاء بعض عبارات تاريخية وأدبية على مسامع الطلبة مما يناسب ادراكهم وسنهم وجعل تعليم اللغة القبطية جبرا وكان يشرف عليه بنفسه . واذ رأى بعض الطلبة من جهات بعيدة يتكبدون مشقة في الحضور الى المدرسة أنشا لهم مدرسة بحارة السقايين كان يزورها كل أسبوعين و يسأل عنها دائما

ومع كل ذلك كان الاقبال على التعليم في مدرسة الازبكية قليلاً فلم يزد عدد طلبتها عن المسال وكان المشار اليهم في تعليم الاطفال حينئذ جماعة العرفان فلها أحسوا بما أجراه البطر يوك سعوا يلقون الفتن ضده في البيوت وجعلوا يوهمون أهل الاولاد بأن بين البطر يرك والوالي عقدا على أن يجند له من الاولاد ألوفا وكان اذا وصل الدار البطر يركية شيء من أدوات المدرسة بكوا وناحوا وقالوا هذه آلات الحرب واذ رأى البطر يرك تفاقم الخطر من هذه الوساوس أسترضى العرفان بأن أناط بهم التعليم الاولى في المدارس التي أنشأها ولم تمض مدة حتى تقدم التعليم فيها ونجحت نجاحا باهرا وأنجبت تلاميذ يجيدون التكلم باللغات الختلفة وكان يدعوسنو يا كبار القوم و يوزع جوائز فاخرة على المتلاميذ من أبناء

الوجهاء ولهذا كان يعاملهم معاملة حسنة و ينبه الاساتذة لير بوهم تربية سامية . ولشدة غيرته وجد مرة احد الاساتذة نائما فأمر باحضار فلقة ليضر به لولا ان شهدت تلامذته بمرضه

وكلف أحد القسوس الكنيسة الكبرى بالازبكية المدعو القمص تكلا المعروف باجادة والقان الالحان الكنسية بأن يختار من بين تلامذة المدرسة عددا من ذوى الاصوات الحسنة وعهد اليه بتعليمهم واعد لهم ملابس خاصة وكانوا يقومون بالخدمة في الكنيسة فكان ذلك داعيا لابتهاج الاهالي فاقبلوا بأولادهم الى المدرسة وواظبوا معهم على حضور الكنيسة

و بعد قليل تخرج من تلك المدرسة تلامدة كثيرون واتفق انشاء مصلحة السكة الحديد بالديار المصرية فانتظموا في خدمتها وانتشروا في محطاتها وكانوا يؤدون اعمالهم باللغة الانكليزية وبعضهم استخدم في البنوك وعند التجار لمعرفتم اللغة الطليانية. وكان اهتمامه عظيا بتعليم اللغة القبيطية واحيائها بعد موتها فطبع منها عدة كتب بدار الطباعة بلندن فتعلمها ابناء المدارس وتكلموا بها فكانت الى آخر أيامه من أهم اللغات التي يتيكلم بها أبناء المدارس وكان يقول أنى انتظر بفروغ صبر استعداد تلامدة مدارسنا لتلقى العلوم العقلية كالمنطق والبيان وغيرهما من العلوم العالية التي يتسع بها العقل وتغزر المادة »

ثم وجه عنايته الى ترميم الكنائس واعادة ما تخرب منها فأعادها الى ما كانت عليه . ولما رأى صعوبة تحمل ساكنى حارة السقايين والجهات القريبة منها المشاق لحضور الصلاة بكنيسة الازبكية سعى لدى سعيد باشا سنة ١٩٧٢ ش ليحصل على اذن ببناء كنيسة فى تلك الجهة فصدر لمه فى ٥ ربيع الاول سنة ١٢٧٢ هـ فكرس مكانا بمنزل رجل شهرته القيصاوى ليكون كنيسة الى حين التمكن من بناء جديد وأقام أول صلاة فى تلك الكنيسة وبقيت الكنيسة فى ذلك المكان الى أن بنيت الكنيسة الحائية سنة ١٥٩٧ ش و١٨٨١م

وعقب هذا النتقدم والنتجاح العلمى والدينى وجه نظره نحو انشاء مكتبة تجمع الكتب النفيسة فالفى بالدار البطر يركية كثيرا من الكتب المطروحة بدون اعتناء والتي عبثت بها العوادى وبينها كتب ثمينة للغاية فالتفت اليها وأخذ فى اصلاح ما فسد منها ووضعها فى مكان خاص ثم جمع من خزائن الاديرة والمعابد القديمة نفائس الكتب وأشهر السجلات لوضعها فى المكتبة أيضا ورسم بتصحيح الكثير من كتب الكنيسة وقد كانت محشوة بالخلط والتخريف لا سيا وقد امتدت أيدى البابوين فى العصور المظلمة التى مرت على كنيستنا الى أهم كتب الكنيسة فشوهتها فصححوا ما فيها وضبطوا عباراتها على أحسن ما يرام

ومن ثم شعر بضرورة احضار مطبعة لطبع الكتب المحفوظة بالدار البطر يركية ومما يدل على عنظم توقيره للعلم انه يوم وصول أدوات المطبعة كان بدير القديس انطونيوس فأرسل يأمر باستقبال

المطبعة بـاحتفال رسمي يرتل فيه الشمامسة التراتيل الدينية ولما رجع من الدير عاب عليه بعضهم هذا الامر فاجابهم لوكنت حاضرا لرقصت أمامها كها رقص داود أمام تابوت العهد

و وقع فى أيامه خلاف بين الحكومتين المصرية والحبشية بسبب تعيين الحدود بين الحكومتين . وقيل ان السلطان عبد الجميد هو الذى أوعز الى سعيد باشا بأن يرسل بطريرك الاقباط اللى بلاد الحبشة لعقد اتفاقية بينه و بين ثيوذور ملك الحبشة الذى كان قد تعدى على بعض جهات من أقليمى هرروز يلع التابعتين حينئذ للحكومة العثمانية فجهزت له باخرة وقام البطريرك بهذه المهمة السياسية صبيحة يوم بدون أن يدرى أحد الا الذين رافقوه للسفر و بعض خدامه فسافر والكآبة تعلو وجهة لتشاؤمه من ذلك السفر وكان يرافقه اثنان من الاغوات الترك فانتهز فرصة طول السفر وتمكن من أن يتعلم منها اللغة التركية

ولما علم نجاشى الحبشة بقدومه خرج لملاقاته بموكب حافل على مسيرة ثلاثة أيام من عاصمة مملكته وطلب منه أن يمسحه ملكا بحضور جميع ملوك الحبشة . قال صاحب تاريخ الكافى «وكان فى جدلة نفر من الانجليز مرسلين من الجمعية المعروفة بجمعية التبشير بالانجيل لبث تعاليم مارتين لوثر الدينية بين الحبشان وقد تقربوا من النجاشى بعمل المدافع وصنع الاسلحة لعسكره وتعليمهم فننون الحرب والقتال حتى مال اليهم وأعطاهم الحرية ليجولوا فى كل مكان فكادوا يعبثون بطقوس الكنيسة القبطية ولم يفلح مطران الحبشة فى مقاومتهم فانتهز فرصة وجود البطريرك يعبثون بطقوس الكنيسة القبطية ولم يفلح مطران الحبشة فى مقاومتهم فانتهز فرصة وجود البطريرك ورفع أمرهم اليه فبعد انقضاء الافراح طلب البطريرك من النجاشى أن يرد لبلاد مصر ما أخذه منها فاجابه الى طلبه بسرور زائد ثم كلمه بشأن المرسلين الانجليز وطلب منه ترحليهم فاعتذر بكونهم يعلمون جنوده فنون الحرب فأفهمه أن الحال غير داعية الآن للحرب فأمر النجاشى باخراج المرسلين من بلاده فحقدوا على البطريك وعولوا على الانتقام منه

وكان البطر يرك قد بعث يطلب من سعيد باشا أن يسير اليه ببعض الصناع والمعلمين فدس اليه قنصل الانجليز بأن كيرلس يروم أن يسلم بلادك الى النجاشي ومازال سعيد باشا حتى قام الى الخرطوم بجيش عظيم وفي الموقت نفسه كان الانجليز يحبكون مكيدة أخرى ضد البطر برك لدى المنجاشي فدسوا اليه أيضا بأن قدوم كيرلس اليك انما هو لطرد الانجليز الذين كانوا يعدون لك الآت الحرب بيمكن والى مصر منك وقد حمل اليك من قبل سعيد باشا كساء مسموما اذا لبسته قضى عليك وكان بين الهدايا التي قدمها البطر يرك للنجاشي برنس مزركش بالجواهر الكريمة فهال النجاشي الاسيا لما علم بقدوم سعيد باشا بجيشه الى الخرطوم وأمر فسجن البطر يرك وضيق عليه الخناق وخشية من أن يفلت البطر يرك ويسح ملكا للحبشة آخر سواه اصطحبه معه فكان يسوقه أمامه في كل مكان يحل به محاطا بنفر من الحراس وكان اذا جلس يوقفه أمامه و يبكته بأقسى الإلفاظ وتسمكن البطر يرك من ان يصل الى والدة النجاشي وكانت تقية ورعة وافضى اليها بجلية

الخبر فتوسلت الى ولدها من جهته فسمح له أن يدافع عن نفسه فتمكن من اقناعه بجليل مقاصده ومن ثم طلب أن يلبس الثوب الذى ارتاب به فلبسه البطر يرك مدة يومين دون أن يصاب بأذى ولبسه رجل محكوم عليه بالموت مدة ثلاثة أيام فلم يصبه شىء البتة . وكان النجاشى قد أمر بحرق السبطر يرك حيا فعنى عنه وارسل البطر يرك يخبر سعيد باشا ان نجاحه متوقف على رجوعه من حيث أتى فرحل سعيد باشا ورجع الى مصر وعند ذلك تحلى للنجاشى سوء تصديقه للوشاة واعتذر للبطر يرك برفع الحجر على رأسه

وكان قد مر أكثر من سنة منذ خرج البطر يرك من مصر ولم يرد منه خبر أو يسمع عنه شيء فقلق الناس لذلك . و بعد سنة وأربعة أشهر وصل مكتوب منه ينبىء بأنه وصل للخرطوم ومعه اثنان من رجال حكومة الحبش أحدهما قسيس الملك والثاني وزيره فسر محبوه الذين حسبوه قد مات ووصل القاهرة في ١٧ أمشير سنة ١٥٧٤ ش فاستقبل استقبالاً عظيا

وعقب عودته واستكمال راحته من عناء السفر بثلاثة أشهر شرع في يوم الخميس ٢٨ برموده سنة ١٩٥٧ ش ببناء الكنيسة الكبرى بالاز بكية وكان يوم تأسيسها يوما مشهودا حضر فيه جميع كبار البلاد ورؤساء الطوائف. وقد أمر بنقض الكنيسة القديمة التي أتمها المعلم جرجس الجوهري في عهد البابا مرقس الثامن ومازال مجتهدا مسرعا في اتمام البناء لانه كان يقول بكآبة قلب نفسي تحدثني بأني ساقبر فيها قبل أتمامها حتى توفي فباشر أتمامها خلفه ديمتر يوس وأكمل زخرفها سنة ١٩٥٦ ش غبطة البطر يرك البابا كيرلس الخامس

ورأى بعد ذلك ان أفضل سبيل لنجاح كنيسته وطائفته ترقية وتهذيب الاكليروس فكان يجمع كل سبت جميع القسوس بالدار البطريركية ويحضر معهم و يناقشهم و يشرح لهم واجبات القسوس وآدابهم وماينيلهم حظوة في عيون الناس ولهذا جعل رواتب شهرية لمن يعرف اللغة القبطية والوعظ فعرف كيف يحبب لهم العلم و يقاوم بهم المبشرين في مصر والحبشة وقال المؤرخون انه كان ميالا الى تعليم البنات وتهذيبهن الى حد يكن فيه معينات لازواجهن ومربيات لاولادهن فصادف من المقاومة في ذلك اشكالا ولكنه كان يتحين الفرص و يتبين انتفاعها فلم تطل أيامه

ويذكر البعض للبابا كيرلس عيبا وهوانه بدد نقودا كثيرة تبلغ نحو نصف مليون كانت مكومة بالدار البطر يركية من مال الاوقاف وقال انه أنفق ١٧ الف بندقى لعمل كساو مخصوصة وأطقم كاملة لتلبسها الشمامسة و بدرشينات وطواق مفضضة . غير انه لم ينفق شيئا في غير محله فكل ما أنفقه عاد على الطائفة بالنجاح والفلاح

وقد وقعت لهذا البابا مأساة عزنة دبرها له دهاة ساسة الانجليز الذين كانوا ناقين عليه لانه طرد مرسليهم من بلاد الحبشة ولم يمكنهم من أخذ دير السلطان بالقدس واشتد غيظهم عليه عندما علموا عزمه على توحيد الكنائس الارثوذكسية فبعد رحيل وزير نجاشى الحبشة شعر البطريرك بتغير سعيد باشا عليه واتفق أنه أصطحب معه بطريركى الروم والارمن الى دير القديس أنطونيوس بالجبل الشرقى ليقضوا فيه أياما ترويحا للنفس فانتهز قنصل الانجليز جنرال مرى ودس الى سعيد باشا بأن كيرلس انما يسعى ليجعل الكنائس الارثوذكسية تحت رئاسته و يضعها تحت حاية دولة الروسيا وأفهمه ان هذا أعظم خطريتهدد الولاية المصرية فأرسل سعيد باشا الى مدير بنى سويف يأمره بأن يستدعى البطريرك حالا فاستمهله أياما فاشتد غيظ سعيد باشا قال صاحب تاريخ «الكافى» فلما كان فى أحد الايام جاء اليه رسول من قبل محافظ مصريستدعيه الى الديوان لامر لا يتم الا بحضوره فلم يقبل الذهاب وصرف الرسول بالتى هى أحسن فعاد اليه ثانية وثالثة فلم يربداً من الذهاب وسار معه وغاب ساعة ثم عاد و وجهه يقطر منه العرق وقد نزلت به حى فعرف العلة وأشار بالدواء فلم يأته حتى أتاه طبيب محمد سعيد باشا بأمر منه وأخذ فى علاجه ومازال يعالجه أياما وقد أشتدت علته وعظم الداء وفقد الرشد وسقط شعر رأسه ولحيته على وسادته وانحل جسده ومات» أه

وقال الايخومانوس فيلوثاوس رئيس الكنيسة الكبرى انه لم يقبل السم فى القهوة لانه سمعهم يتكلمون بالتركية وهويفهمها ورجع الى قلايته كئيبا حزينا حتى أثر عليه الاسف ومرض فاحتالوا عليه بواسطة صديقه ورتبيت الارمن والخواجا حنا مسره الذى سيرد ذكره وأحضر له طبيبا قالا عنه أمين ولكنه دس له السم فى الدواء فلها شعر به يمزق أحشاءه سلم الامر لله وهويقول «لا تخافوا ممن يقتل الجسد بل خافوا ممن يقتل النفس» أه

وكانت وفاته في ليلة الاربعاء ٢٣ طوبه سنة ١٥٧٧ ش و ١٨٦١ م ودفن بتربته التي أبتناها لنفسه بالكنيسة الكبرى وخلا الكرسي بعده سنة واحدة وثلاثة أشهر وسبعة أيام كان يدير البطر يركية في أثنائها أنبا مرقس مطران البحيرة.

وليس من ينكران السبع السنوات والتسعة الاشهر والتمانية عشر يوما التى قضاها هذا البطر يرك فى الرئاسة كانت خيرا و بركة لكنيسته وطائفته. وجاء عنه فى كتاب « الخطط التوفيقية » ج ٦ « ان حالة الادارة البطر يركية من جهة سياسة الاكليروس ورعاية الامة ونحوذلك قد امتازت فى مدته كثيرا جدا عن السابق ولقد كان هذا البطر يرك حاذقا نبيها ذا عناية شديدة بالمنقطعين وذوى البيوت من أمته طلق اللسان عارفا بالتاريخ مدققا فى علوم الدين المسيحى عافظا على بجدود المذهب ماقتا للرشوة غير مكترث بالمال قامًا بأعباء وظيفته وفى الحقيقة انه كان لم تعب سيرته بشىء ما ولو لم يكن حادا فى المشروعات سريع الاقدام على الامور التى تفتقر للتأنى والمشورات لكان يعجز القلم عن تحبير صفاته » أهـ

و يصفونه بأنه كان متوسط القامة ممتلىء الجسم قوى البنية صحيح الاعضاء أبيض اللون حاد النظر واللذهن كبير الرأس عريض الجبهة كثيف اللحية اسودها, وكان كثير الامثال في

حديثه قلما يلقى عبارة لا يسندها الى مثل وهوغاية فى العفة والتقشف لا يشرب الخمر شديد الكره لمقابلة النساء ومحادثتهن حليم بعيد الغضب عظيم الاحترام للرهبنة محافظا على أصولها شديد القساوة على الاكليروس كلفا بمخالطة العلماء ومجالسة الفضلاء ولم يكن يستنكف أن يجاهر بغلطة اذا بان له ومما يوتر عنه قوله « ان انتقالنا مما نحن فيه الى ما يجعلنا في مصاف غيرنا يحتاج الى أعمال وأتعاب كثيرة يلزم لها عمر نوح وصبر أيوب »

قيل انه لما طلب منه سعيد باشا القيام للحبشة عرض عليه أمر طائفته القبطية بصفة كونها قائمة بنصيبها في خدمة البلاد ورجاه أن تمنح مزية المساواة فيكون منها أعضاء في المجالس المحلية كاخوانهم المسلمين و يسمح للموجودين منهم في الخدمة العسكرية أن يكونوا ضباطا ورؤساء وأن يقبل منهم طلبة في المدارس العالية فوعده سعيد باشا باجابة طلبه بعد عودته من بلاد الحبشة ولكنه بعد رجوعه جدد طلبه فصار عاطله حتى قطع الرجاء. وقد ظن بعضهم انه طلب من الباشا أن يعفى أولاده من خدمة الجندية فأجاب «حاشاى أن أكون جبانا بهذا المقدار لا أعرف للوطنية قيمة فأحرم البلاد من خدمة ابنائها لها » قيل لما شعر الموسيوسباتييه قنصل فرنسا في مصر بمطالبه عرض عليه استعداده لمساعدته فيا يختص بمساواة الاقباط بالمسلمين في الوظائف العسكرية على شرط انه استعداده لمساعدته فيا نجيص بمساواة الاقباط بالمسلمين في بلاده والتوطن فيها فأبي أن يتحصل على تصريح من ملك الحبشة بدخول رهبان اليسوعيين في بلاده والتوطن فيها فأبي أن المروم الارثوذكس ولما سافر بطريركهم الى الاستانة كلف البابا كيرلس بمباشرة أشغال بطريركيته الى أن يعود

وفى مدته أقام مطرانا خصوصيا لمصر ولم يكن بها من قبل مطران نظرا لوجود مركز البطر يرك بها وأقام على البحيرة والاسكندرية مطرانا أنبا مرقس وعلى المنوفية مطرانا آخر أنبا يؤسس الذى رافقه فى سفره الاول للحبشة باسم الراهب برسوم وقد كان على الجهتين رئيس واحد من قبل ورسم مطرانا للقدس أنبا باسيليوس وأسقفين للوجه القبلى بعد وفاة سلفيها

ومن المقوانين السامية التي رسمها الامر بعدم تزويج فتاة الا متى بلغت الرابعة عشرة وأن تكون الحنطبة بعقد صلح يمكن حله متى أريد لا عقد أملاك وذلك حفظا لسلامة العائلات وتخلصا من الطلاق الذى كان أبغض الامور لديه ولهذا شدد بضرورة اعتراف الزوجين قبل الاكليل حتى لا تحصل أية شكوى بعد

وللبابا كيرلس نوادر تستحق الذكر فمن ذلك أنه كان كلفا بلبس لباس الاعراب لاسيا وهو مختلط بهم حال رئاسته لدير بوش (١) فحدث مرة انه اصطحب معه بعض الاعراب لزيارة

<sup>(</sup>١) عن كتاب نوابغ الاقباط ومشاهيرهم في القرن التاسع عشرج ١ ص ١٠٣.١٠٢.

الدير ففكر شيخ أولئك الاعراب في سلب البطر يرك ومن معه من قصاد الدير ولما وقف البطر يرك على سوء نبيته دبر طريقة للتخلص منه وذلك انه في ليلة حالكة الظلام وقفت فيها القافلة للراحة خرج ذلك الشيخ من خبائه وتوغل في البادية لقضاء حاجة فتعقبه البطر يرك وهو مرتد برداء الاعراب وقبض على سلاحه وأمره بخلع ملابسه فأذعن الشيخ رغها عنه ولكنه عرفه بنفسه ورد له سلاحه فعدل الشيخ عها كان ينو يه

ومن ذلك انه قصد المنيا مع بعض الاعراب لشراء مواش للدير ونزلوا ضيوفا بدار الانبا ياكو بوس أسقف المنيا المشهور بالكرم وحسن الضيافة وقبل انصرافهم من عنده مال اليه القس داود بلباس الاعراب وقال له « أنا القس داود بقيت لاشكرك » فذعر الاسقف واستنجد بخدمه وكان القس داود قد لحق بأصحابه وأمعنوا في السير

و بعد رسامته بطريركا كان نازلا مرة بدار ابن عم له ببوش وهو لابس ملابس الاعراب فأتى بعض العونة الذين يدعون انهم قسوس كنائس معينة وجلسوا بجانب البطريرك يحدثونه بأنهم أصدقاء البطريرك وانه يجلهم ويحترمهم فتركهم ورجع بلباسه الكهنوتي وهويقول لهم ها أنا صديقكم البطريرك جئت لكم لابرهن على صداقتي لكم بأن أكلف المدير بالقبض عليكم ليتولى اكرامكم ريثا أعود الى القاهرة

ومن نوادره بعد رسامته بطريركا ( \ ) انه جاءه مرة رجل يطلب طلاق أمرأته لانها خرساء وعسياء ومكسحة فقال له أن الانجيل يأمر أن نفعل بالناس ما نحب أن يفعلوه بنا فهب انك كنت أعمى ومكسحا وأخرس فهل كنت تود أن تطلب أمرأتك طلاقك فاقتنع وانصرف

وأتاه يوما أيضا رجل يشكو من حيه لانه حجز زوجته عنه فدعا أبو الزوجة فاعتذر بفقر الزوج وسوء تصرفه فصرفه البطر يرك ليحقق دعواه ثم أرسل لبيت الزوج كل ماتحتاجه البيوت ومن ثم دعا ابا الزوجة مع بعض الاعيان ليرى بيت صهره فوجدوا البيت كامل الاثاث وأرسا البيطر يرك الى زوجة الرجل يأمرها بعدم مقابلة زوجها فلها توجه الى بيته لم تشأ زوجته أن تقابله كأمر البطر يرك فضى اليه يطلب حله فوبخه قائلا اذا كنت لم تستطع فراق زوجتك يوما واحدا فكيف بصهرك الشاب فخجل وقبل رجوع ابنته الى زوجها اذا صرح لزوجته بمقابلته فاشترط البابا فكيف بصهرك الشاب نخجل وقبل رجوع ابنته الى زوجها اذا صرح لزوجته بمقابلته فاشترط البابا كيرلس مقابل ذلك أن يدفع ٥٧ جنها التى أنفقها على بيت صهره وألزمه بها بداعى أنه هو الذى قبل هذا الزوج على فقره فكان له ان يرفض طلبه ليتزوج أمراة فقيرة مثله مبش معها وياحة ونعم

<sup>.</sup> (١) عن الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيد. ـ ٢.

ومما يوثر عنه أنه وهو رئيس دير بوش زار الدير المحرق فطلب منه راهب غضب عليه رئيسه أن يتوسط في الصفح عنه فأبي الرئيس قبول وساطته ولما جاء المساء واجتمعوا للصلاة طلب منه أن يتقدمهم في العبادة فبدأ بتلاوة الصلاة الربانية بصوت عال حتى أنتهى الى قوله « وأغفر لنا ذنو بنا كما نعفر نمن أيضا للمذنبين الينا » فقال هكذا « ولا تغفر لنا ذنو بنا كما نحن أيضا لانغفر للمذبين الينا » فنبهه رئيس الدير ظانا أنه أخطأ فأعاد الصلاة ثانية وكررها هكذا فكرر له الرئيس التنبيه . فعند ذلك أجابه هل نكذب على الله وهل أنت غفرت خطية أخيك حتى يغفرلك الله ؟ فخجل الرئيس واسرع بمسامحة الراهب من كل اثم جناه وحدث أنه زار العزيز مع بعض علماء المسلمين فقال له أحدهم أنكم رغما من كونكم أصحاب كتاب فانتم مشركون لانكم تجعلون لله أبنا مساويا في مورة الشورى « وليس كمثله شيء » فقال له العالم الكاف أن زائدة فقال نحذفها اجابه لايمكن قال البطريرك نعمل بحكها فقال العالم لا فاجاب البطريرك من أين أتت الحيرة فتقدم واحد وقال « لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي أحسن »

وقيل أن سعيد باشا أعترض أمامه على المسيحية لانها تساوى بين الرجل والمرأة فاجابه البابا كيرلس اذا أتت المرأة أمرا مشكورا فهل لايكافئها الله باقل مما يكافىء به الرجل فقال الباشا حاشا لله من الظلم فاجابه « اذا كانت أحكام السهاء تقضى بذلك فبالاولى أحكام الارض » .

أوروى انه بينها كان في زيارة رجل كاثوليكي طلب هذا مناقشته في الطبيعة والطبيعتين فلم يشأ البطريرك ان يرد عليه وبينها كان خارجا قال للبواب «كم واحدا تعبد ياحمد؟ » فاجابه «أستغفرالله لا أعبد سوى واحد أحد «فقال له قل لسيدك لماذا يشرك مع الواحد آخر وأنصرف

وحكى أيضا أنه زاره القاصد الرسولى يصحبه الخواجا يوحنا مسرة طالبا منه أن ينضم للبابا وكان حينت مشغولا في بناء الكنيسة فجلس معهم واظهر أنه مهتم بفحص كتاب كان معه ولما طال زمن أنشغاله بالكتاب قال له الخواجا مسرة علام تفتش ؟ فاجابه لقد أصبحت في حاجة الى المال بسبب العمارات القائمة وعرض على أحدهم أن أستعين ببيع الغفرانات فاحذت أفحص الكتاب المقدس لعلى أهتدى فيه الى مايبرر هذا العمل ومع ذلك ضاع تعبى عبثا فاذا كان لحضرة القاصد معرفة بشاهد يؤيد الغفرانات فليدلني عليه ففهم القاصد المراد وانصرف حجلا

ومما يدل على مقدار تواضعه وتسامحه انه عاقب كاهنا بدون ان يتحقق عها اذا كان مذنبا أو غير مذنب ولما ظهرت له براءته تعلق به وطلب منه ان يصفح له فخجل الكاهن ولكنه لبث يلح عليه حتى قال له «الله يحلك» و يروى عنه أيضا أنه لما سافر الى الحبشة وكل الى المعلم برسوم واصف الاشراف على جميع أعمال الدار البطر يركية أثناء غيبته وعند عودته سعى واش بالمعلم برسوم لدى التبطر يرك ان المعلم برك ان التبطر يرك سعاية أدت الى تفور بينها ولم يحض الا القليل حتى ظهرت الحقيقة وثبت للبطر يرك ان

النزيجل برىء مما نسب اليه فندم على مافرط منه ضد المعلم برسوم واسرع فحنب اليه يعوب (: عه تحر يت المسألة فوجدتها كلاما لا أصل له فأرجوك المسامحة لانى بشرى غير معصوم من الخطأ » ثم وقع هكذا: الحقير كيرلس

# (٣) ديمتر يوس ٢ ــ البطر يرك المائة والحادى عشر:

كان أولا يدعى ميخائيل رئيس دير القديس مغاريوس ببرية النطرون أنتخب للبطر بركية ثم قرر في ٩ بؤتة سنة ١٥٧٨ ش و ١٨٦٢ م في أواخر خديوية سعيد باشا و بعد تقليده زار الجناب الخديوى وذوات الحكومة فقال له سعيد باشا عند أول مقابلة له «لا تفعل مثل سلفك كلما يلزم لك قل لى عليه وانا مستعد لتأديته لك » .

ثم شرع السابا ديمتر يوس في تكيل الكنيسة الكبرى بالازبكية التي أسسها سلفه حتى تسمت على نظامها الحالى واستمر يدير حركات المدارس التي أنشأها سلفة أيضا وقد توفر له الحظ عند تولى الخديوى أسماعيل باشا سنة ١٨٦٣م اذ انعم عليه بجملة كثيرة من الاراضى الزراعية للقيام بلوازم بطر يركيته ومدارسه ولم يبرح مرادفا له بصلاته مسعفا له باصدار أوامره الكريمة باجراء أمتحان مدارسه بعد أمتحان المدارس الاميرية كالرسوم الجارية بها وذلك بان يصير الامتحان باحتفال يحضره كل عام كرام القوم والعلماء والامراء الامر الذي أضحت المدارس القبطية تفتخر به في كل زمان ثم رقى اسماعيل باشا جلة من قومه الاقباط الاصليين للرتب والوظائف الاميرية

ولما قدم السلطان عبد العزيز الى مصرفى سنة ١٨٦٣ م دعا أسماعيل باشا العلماء والوزراء والاباء الروحيين والوجوه ليحظوا بمقابلته. وعين لهم يوما قال المعاصرون انه وافق يوم الجمعة العظيمة للارثوذكسين وكانت العادة فى ذلك العهد أن من يدع للمثول بين يدى السلطان يقبل طرف ثيابه فلما جاء دور البابا ديمتر يوس تقدم توا ولتم صدر السلطان فانزعج السلطان ودهش الحاضرون وعدوا ذلك من البطريرك جسارة كبيرة. ولما سئل عن معنى التقبيل الغريب الذى لم يسبقه اليه غيره أجاب «أنما أنا أقبل يد الله ملك الملوك وسلطان السلاطين لانه ورد فى الكتاب المقدس «أن قلب الملك فى يد الرب» (أم ٢١: ١) وكان مع البطريرك قس يقال له القمص سلامة يعرف المتركية فترجم كلام البطريرك فلما سمع السلطان ترجة هذه العبارة أبتسم سرورا وأنعم بالف فدان من املاك المكومة للمدارس القبطية ثم زادها الخديوى أسماعيل خسمائة فدان أخرى فى مديرية الشرقية.

و بعد ذلك بلغ البابا ديمتر يوس أن بعضا من قومه بالجهات القبلية نبذوا عنهم بعض عقائدهم الارثوذكسية وأتبعوا آراء أجنبية طارئه فقام بنفسه فى برمهات سنة ١٥٨٣ ش لتفقد تلك الجهات يصحبه العلامة الشهير الايغومانوس فيلوثاوس رئيس الكنيسة الكبرى وعينت له الحكومة مركب بخار من طرف الحكومة السنية حسب التماسة وزار مدن و بلاد وكنائس الوجه القبلى الى

ان بلغ أسنا وأستمر في هذا السفر ثلاثة أشهر و بعد حصوله على اقناع وارتداد أولئك الاشخاص. وضمهم للكنيسة عاد الى مركزه

واستمر في الرئاسة سبع سنين وسبعة شهور وسبعة أيام وتوفى ليلة عيد الغطاس أعنى ليلة ١١ طوبة سنة ١٩٨٦ ش و ١٨٧٠ م (١)

## (٤ ) كيرلس ٥ ــ البطريرك المائة والثاني عشر:

وهنو البطريرك الحالى ولد فى قرية تدعى تزمنت من مديرية بنى سويف سنة ١٨٢٤م ودعى باسم يوحنا و بعد ميلاده بزمان يسير هجر أبواه مسقط رأسيها واستوطنا بكفر سليمان الصعيدى بمديرية الشرقية ومازالت عشيرته بذلك الكفر الى يومنا هذا.

ولما بلغ سن الرشد رسم شماسا من مطران القدس أنبا أبرآم المتوفى و بعد قليل توفى والداه فاعتنى بتربيته المعلم بطرس أخوه البكر وكانت تلوح عليه من حداثته دلائل التقوى والميل للانقطاع عن العالم ومحبة الكتب والمطالعة فكان يتجنب أترابه من الشبان ويخشى على طباعه ان تؤثر عليها طباعهم وكان يحترم أب أعترافه أحتراما فائقا

ولبشت بذور الفضيلة تنموفى قلبه حتى بلغ العشرين من عمره أعنى سنة ١٨٤٤ م فصار يتردد بين أمرين أما ان ينذر نفسه لله و يعيش بتولا بين الرهبان أو يتزوج و يصير رب عائلة فتغلب عليه أمياله وعواطفه وقصد دير السريان بالجبل الغربى فلم يلبث به بضعة أيام حتى أسترجعه أهله واخذوا يلاطفونه كى لا يتركهم ولكن كان يتحين الفرص لترك العالم وملاذه وآثر العيشة التى كانوا يخيفونه منها وتمكن من الهرب وترهب بدير السيدة العذراء بالبراموس

وكان هذا الدير في غاية الفقر والفاقة اذ كانت أيراداته في أيدى الغيريستغلونها لانفسهم حتى لم يكن يقتات رهبانه الا بالترمس الذي كان مدخرا بالاديرة من عهد المرحوم المعلم ابراهيم الجوهري ومن ثم تناقص عدد رهبانه الى أربعة وكان البابا كيرلس بينهم سالكا مسلك الفضيلة متما قوانين الرهبنة كما يجب فاتفقت الكلمة على ترقيته لدرجة الكهنوت فكتبت له تزكية وفي سنة ١٨٤٥م رسم قسيسا من اسقف المنوفية المتوفى أنبا صرابامون على كنيسة حارة زو يلة.

و بعد قليل طلبه الرهبان ليتولى ادارة شئونهم فسلم له تدبير أمور مجمع الرهبان بنفس الدير فظهر ناجحا في المعرفة والسيرة واحتقاره لذاته حتى كان يوزع على الرهبان مما يكسبه من نسخ الكتب واشتهر حينئذ «بيوحنا الناسخ» فتحسنت أحوال الدير وزاد عدد رهبانه الذين سار وا على منواله في أحتقار العالم ومجده الباطل

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج ٦

وطالما رغب سلفه وكثير من الامة في احضاره للقاهرة وتعيينه في رتبة أعلى مما كان عليه فلم يتقبل ولم تسمح كبار الرهبنة بتركه أياهم الى أن استدعاه البابا ديمتر يوس سنة ١٨٥٥ م ورسمه أيغومانوسا وأقامه مساعدا في الكنيسة الكاتدرائية بالازبكية . فشق الامر على رهبانه ولم يطيقوا احتمال فراقه فكتبوا يستعطفون البطر يرك ليعيده اليهم فلبي طلبهم وارجعه الى مكانه فقام باعباء وظيفته خيرقيام

ولما توفى سلفه أقامت الامة باستئذان الحكومة السنية نيافة الانبا مرقس مطران البحيرة وكيل الاسكندرية وكيلا لاجل عدم توقيف حركة ادارة الدار البطر يركية فجعلت الحاظ الجميع تتوجه نحو الايغومانوس يوحنا واصوات الانتخاب تترادف عليه ولولا ما حصل من الاسباب الاعتيادية والاغراض الشخصية التي نشأ عنها خلو المنصب البطريركي من الرئيس اربع سنوات وتسعة أشهر لاحضر وقلد حالا

وكانت الامة قد رتبت لها مجلسا مليا يتعاطى تدبير أمورها الخصوصية وتأيد مجلسها هذا بامر عال كريم فبعد بسنة التمست الامة بواسطة مجلسها من مقام الخديوية السنية أحضاره بمساعدة الحكومة لرسمه بطريركا فتم ذلك وكلفت الحكومة مدير البحيرة باحضاره فحضر للقاهرة وانتخبه البيطاركة والاساقفة واعيان الطائفة القبطية بطريركا للكرازة المرقسية في ٢٣ بابه سنة ١٥٩١ ش و١ نوفبر سنة ١٨٧٤ م باحتفال حافل حضره كبار الامة والامراء والرؤساء الروحانيين في الكنيسة الكبرى بالازبكية وفي ثاني يوم من بطريركيته زار الجناب العالى الخديوى اسماعيل باشا و بعد ذلك لبث ثلاثة أيام في مركزه البطريركي يقبل تهاني الامة

واذا أردنا أن نعد فضائلة ومآثره بعد رسامته بطريركا يضيق بنا المقام نظرا لكثرتها و بلوغها الحد الاسمى فن صلاح متناه الى عبة للفقراء ومساعده للمنكوبين ناهيك عن الاصلاحات التى قام بها لطائفته وأمته فشاد جملة قصور فى كل دير من أديرة القاهرة ومصر القديمة وشيد ثلاث عشرة كنيسة بمصر والخيرطوم والجيزة وزين الكنيسة الكبرى بابدع أنواع الزينة وأنشأ تسع مدارس بالقاهرة والجيزة منها المدرسة الاكلير يكية ومدرسة البنات بالاز بكية والصنائع ببولاق واشترى لذمة البطريركية أكثر من خسمائة فدان واشترى السراى الكائنة بهمشة حيث المدرسة الاكلير يكية حتى زاد ايراد البطريركية ستة أضعاف عما كان أولا وجل نفقة هذه المشروعات النافعة كان يقدمه من أيراده الخاص وتبلغ الاموال التى أنفقها من ماله خاصة أكثر من سبعين الفا

وعلا نجم الامة القبطية في عهده فانتشرت الحرية واتسع نطاق العمل وعم العلم وتقدم أبناؤه في البلاد فاصبح منهم السراة المعروفين والاغنياء المشهورين والذين تعلموا منهم نالوا الرتب

العالية في الحكومة فعظم شأنهم وارتفعت كلمتهم وارتقى العلم الديني فصار صوت الوعظ يسمع في أغلب كنائس القطر وأنشئت مدارس للرهبان بحيث يحكم البصير لاول وهلة أن التقدم السريع النذى حازته الامة القبطية في هذا الوقت القصير لم يكن يؤتيه الا الله القادر على كل شيء بواسطة خليفة رسله البابا كيرلس الخامس و بالجملة فلم يتوفر للامة القبطية حظ ولم تتح لها سعادة كما في عهد البابا كيرلس

أما حوادث الخلاف التي وقعت بين غبطته و بين بعض رجال أمته فنذكرها ملخصة عن كتاب «القول اليقين في مسألة الاقباط الارثوذكسيين » للمرحوم يوسف بك منقر يوس : ــــ

بعد وفاة البابا ديمتر يوس الشانى تولى ادارة شئون الكنيسة الانبا مرقس مطران الاسكندرية ووكيل الكرازة المرقسية سنة ١٨٦٦م ولما كثرت عليه الاعمال استعان ببعض المتقدمين من الطائفة على أنجازها فشكل منهم مجلسا شوريا لبث يدير معه أمور الطائفة ثم طلب منه الاعضاء أن يطلب من الحكومة اعتماد مجلسهم ففعل وأجابت الحكومة طلبه في ١٥ ذى الحجة سنة ١٢٩٠هـ

ولما ارتقى غبطة البطريرك الحالى كرسى البطريركية وضع مع أعضاء المجلس حسب روايتهم لائحة تقضى بوجوب نظر المجلس في مصالح الكنائس وأحوالها وفي المدارس والاوقاف والنهم والمحوال الشخصية ورسامة القسس وغيرذلك والتمس البابا البطريرك من الحكومة التصديق على اللائحة فصدقت عليها في ١٤ مايوسنة ١٨٨٣م الا ان هذه اللائحة كانت حبرا على ورق لان أعضاء المجلس لم يهتموا بشيء ولم يوجهوا نظرهم للاهتمام بما يستدعى جهادههم وتعهم ولبث مجلسهم ينحل شيئا فشيئا حتى فارق الحياة

و بعد مدة تحرك بعض ابناء الامة فطلبوا من غبطة البطر يرك تشكيل المجلس فأبى أن يجيبهم بدون تعديل اللائحة وحذف ما فيها مما يحل بسلطته فلم يقبلوا بل رفعوا أمرهم الى الحديوى وكان وقتئذ توفيق باشا وعزموا على عقد اجتماع لاعادة الانتخاب فكتب البابا كيرلس يحيط بجلس النظار علما بالمسألة وطلب منع ذلك الاجتماع فمنع

ومن ثم أستدعى البابا كيرلس المطارنة والاساقفة وكبار القسوس من كل الجهات وعقد بهم مجسمعا اكلير يكيا أصدروا فيه قرارا يقضى بضرورة عدم تداخل أحد من الشعب في تدبير أمور الكنيسة ومتعلقاتها

وحمل البيابيا كيبرلس ونيافة الانبا يؤس مطران الاسكندرية هذا القرار الى توفيق باشا ورفعاه البيه فوعد بالمساعدة وقضى البابا بالاسكندرية مدة شهرين ما فتيء فيها أعضاء المجلس

يسعون ليحققوا أغراضهم غير أنهم لما قابلوا توفيق باشا أدركوا أستحالة عمل شيء بدون رضاء البابا كيرلس فاكرهوا على ماطفته ومحاسنته ولما رجع من الاسكندرية أستقبلوه استقبالاً فخها .

وكان المرحوم بطرس باشا غالى باوروبا فى أثناء هذه الحوادث وحضر بعد ذلك فالقى الديمة توفيق باشا مقاليد المسألة وكلفه بحسم هذه المشاكل فويخ أبناء الطائفة وأرغمهم على طلب المصفح من غبطة البطريرك وأنتهت المسألة على ما يرام واهتم البابا بعد ذلك من تلقاء نفسه بتعليم الرهبان ونشر المعارف وتشييد المدارس فى البلاد حتى أصيب بمرض فانطلق الى دير العريان ترويحا للنفس مدة

وعقب ذلك تأسست جمعية التوفيق وحررت نشرة تطلب فيها ضرورة الانفاق من ريع الاوقاف على ترقية المدارس وتسهيل وسائط التربية العالية لابناء الامة فتعرض لهذه النشرة بعضهم يفندها و يكهشف أغلاضها وأعقبت الجمعية نشرتها بأخرى طلبت فيه تعيين مرتب للاكليروس القبطى أسوة باكليروس باقى الطوائف فأظهر الجميع موافقتهم على هذا الرأى لتأكدهم بانه سر نجاح وتقدم أكليروسنا. ثم كتبت نشرة أخرى بضرورة أعادة تشكيل المجلس الملى فردت غليها الجمعية الارثوذكسية واحتدم الجدال بين الفريقين مدة ما

وفى خلال تلك المناظرات استدعى بطرس باشا غالى نيافة الانبا يؤنس مطران الاسكندرية الى القاهرة وكلفه أن يبلغ غبطة البطريرك بان الامة ترغب فى أنشاء مجلس ملى فرد البابا برضاه عن تشكيل مجلس اذا عدلت اللائحة القديمة فأبى بطرس باشا تغيير اللائحة وأصر البابا على طلبه. ولما كانت جمية التوفيق قد تحدت غبطة البابا بكلام لم توقر فيه مركزه الدينى كتب للديوان الخديوى يطلب منعها فلم يرد عليه. وكان بطرس باشا عازما على السفر الى أورو با وتقابل مع الخديوى ليأخذ منه اذنا بالسفر فذكر أمامه النزاع الطائفي الحاصل فأجابه بطرس باشا بانه لا يمكن أن يهدأ ما لم يشكل المجلس فصدر الامر لبطرس باشا بتأخير سفره ليسعى فى تشكيل المجلس

وأبلغ البابا كيرلس هذا القرار وهو مقيم بدير العدوية الكائن بجنوب القاهرة واستدعى الى قائقام رئيس مجلس النظار فتوجه اليه وصحبته القمص تادرس مينا أحد قسوس البطريركية فوجدا معه بطرس باشا غالى وطالت المناقشة بين الطرفين في أمر المجلس وغبطة البطريرك يبدى أصرارا زائد فابلغه الوزير القائم بالامر الذي صدر النطق العالى به بضرورة تشكيل المجلس ولابد من تنفيذه بالقوة

فانطلق البابا كيرلس للدار البطر يركية وكتب للديوان الخديوى يطلب تعديل الامر وكتب أيضا كذلك لمختار باشا المندوب العالى العثماني وغيرهما من أولى الشأن وكان ذلك في ٢٨ يونية سنة ١٨٩٢م وفي مساء ذلك اليوم استدعى نحو خسمائة نفس من رجال الطائفة بدعوة موقع عليها من بطرس باشا غالى بصفته نائب مجلس الامة لاجراء أنتخاب المجلس

وفى الغد قصد بطرس باشا الدار البطر يركية تتبعه عساكر البوليس ومنع الدخول الى البطر يركية وصرف تلاميذ المدرسة وأساتذتها وطرد الخدم وضبطت أبواب البطر يركية فارسل غبطة السطر يركية يستنجد بالمعية السنية فلم ترد عليه والناس حيارى لا يعرفون ما يتم و بعد الظهر جاءت جنود أخرى وأقبل محافظ القاهرة وطلب من غبطة البطر يرك أن يقبل الرئاسة على الانتخاب فأبى فقام المحافظ الى المجلس المعد للانتخاب بالمدرسة الكبرى وأفتتح الحفلة باسم المخرة الفخيمة الخديو ية و بدىء بالانتخاب فاسفر عن النتيجة الاتية وهى:

بطرس باشا غالى . حنا بك نصر الله . بطرس بك يوسف . مقار بك عبد الشهد . قلينى بك فهمى . خليل أفندى أبراهيم . يوسف بك وهبه . يوسف أفندى سليمان . حنا بك باخوم . نخلة بك الباراتى . حبشى أفندى مفتاح . يعقوب أفندى نخلة روفيلة . وهؤلاء بصفة أعضاء . وانتخب بالسيلى بك تادرس . عبد السيح بك حبشى . أبراهيم أفندى منصور . وهبه أفندى يوسف عبده . رفلة أفندى جرجس . مرقس أفندى سميكة . أبراهيم بك روفائيل الطوحى . فرج أفندى ابراهيم . مطرس أفندى أبادير . يعقوب أفندى نخلة يوسف . عوض بك سعد الله بصفة نواب أعضاء .

وبعد الانتخاب أعلن غبطة البطريرك الديوان الخديوى والامة بالجرائد أن ما تم كان بغير أذنه و بدون رضاه وأنه لا يوافق مطلقا عليه . وكان عيد الاضحى قد قدم فتوجه غبطته مع بعض الاباء المطارنة والقسوس لمقابلة الجناب العالى فأبى أن يقابلهم وتكدرت الخواطر لهذا السبب وأراد بطرس باشا أن يستجلب رضاء سمو الخديوى على الاباء الروحيين فكلف البابا كيرلس أن يحرر للمعية السنية خطابا يعلن فيه قبوله لانتخاب المجلس و يلتمس رضى الخديوى المعظم و يرجو التشرف بمقابلته فرفض غبطته أن يجرر خطابا هذه صورته وكتب خطابا آخر طلب فيه المقابلة فلم ترد عليه المعية السنية بل كتبت لبطرس باشا تطلب منه أن يبلغ البطريرك بان المعية لا تسمح له فيا بعد بمخاطبها وان كان له على أحد شيء فليرفع أمره لجهات الاختصاص

هذا وفضلا عن احتجاجات غبطة البطر يرك المتعددة وافقت الحكومة على تقرير الانتخاب وأعلن غبطة البطريرك بذلك فكتب نجلس النظار بانه باق على رأيه لم يتغير وكان بعض انصار جمعية التوفيق يجولون في البلاد لاخذ توقيعات ابناء الطائفة على قرار أنتخابهم فكتب غبطة البطريرك يحذر الامة من الانقياد لهم

وانعقد المجلس ورأى أنه من المستحيل أكتساب رضاء البطر يرك وموافقته فاصدر قرارا مؤداه رفع الساب كيرلس الخامس من رئاسة المجلس ومن ادارة كل ما يتعلق بشئون الطائفة وان المجملس ينتخب من يلزم ليكون وكيلا للبطر يركية ورئيسا للمجلس . وعرض هذا القرار على مجلس المنظار فوافق عليه وصدر به قرار في ٢٨ يونية سنة ١٨٩٢ ولما أطلع عليه غبطة البطر يرك كتب الى مجلس النظار يحتج على رفع يده من ادارة شئون هو وحده المدبر لها

وكان مشارّ بك عبد الشهيد في أثناء هذه المدة يسعى في استمالة أحد الآباء المطارنة أو الاساقفة لقبول رئاسة المجلس وادارة البطر يركية . فكلم في ذلك أسقفي الفيوم والحرطوم فوبخاه بشدة ولكن أعلن بالجرائد ان اثنين من أساقفة الاقباط قبلا التراؤس على المجلس فاعلن غبطة البطر يرك حرم من يتجارى على ذلك الا أن مقار بك تمكن من ان يستميل الى المجلس الانبا أثناسيوس أسقف صنبو وأتى به الى القاهرة متنكرا ولما أظهر خوفه من شجب البطر يرك أقنعه الايغومانوس فيلوثاوس الذي أنضم لتلك الحركة حينئذ بانه في أمكانه اذا صدرالحرم ان يفنده من الكتاب المقدس ومن قوانين الكنيسة . و وصلت هذه الاخبار مسامع غبطة البطر يرك فانذر اسقف صنبو فارسل هذا اليه يعلن خضوعه التام و يكذب كل ما أشيع عنه

ولما ضاق الامر بغيطة البطريرك ورأى أبواب الحكومة المصرية مغلقة أمامه أستعان ببعض قضاصل الدول فخاطب قنصل أنجلترا فأبى التوسط بينه و بين الخديوى وقابل قنصل روسيا وقص عليه كل ما حصل فوعد بالتوسط بينه و بين بطرس باشا فاظهر بطرس باشا ميله للصلح وفعلا توجه للدار البطريركية وتقابل مع غبطة البطريرك واتفقا على نسيان ما مضى وعلى تعديل لائحة المجلس وبحسب ذلك الشعديل يحفظ البطريرك حق حفظ أوقاف الاديرة لها وادارة ديوان البطريركية ورئاسة المجلس وغير ذلك. وما ذاع خبرهذا الاتفاق حتى كادت تطير له القلوب من شدة الفرح وأخذت رسائل النهاني تترى على الدار البطريركية و بطرس باشا

وكاد الخلاف يزول أثره والوئام يشتد أزره لولا أن ذلك الاتفاق لم يكن ملائما لاغراض أعضاء المجلس فارسلوا مندو بين بعد كتابة الاتفاق بايام الى غبطة البطريرك لتقديم أقتراحات حديدة لهم وطلبوا الرد عليها في مدة يوم واحد وهددوه في حالة عدم الرد بعمل كل ما يمكنهم عسمله. فلم يشأ غبطته أن يرد عليهم بل كتب لبطرس باشا بقبوله فقط للاتفاق الذي ابرماه معا وتشبث رجال المجلس بطلباتهم وهكذا أنصرم حبل الوفاق ثانيا فأسفت الامة وعادت الى حزنها واكتئابها وقام غبطة البطريك حينئذ ليقيم بالاسكندرية

وفى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٩٢ م أعلن المجلس الغاء ذلك الاتفاق وقرر تعيين أسقف صنبو وكيلا للبطر يسركية ورئيسا للمجلس وصدرت الارادة السنية بالموافقة وتوجه مقاربك الى صنبو لتهنئه أسقفها بمركزه الجديد واحضاره معه فأبى مرافقته الى القاهرة الابطلب رسمى من وزارة الداخلية فجاءه الطلب بعد ساعات وكتب هو يعلن غبطة البطر يرك بذلك

فأرسل غبطة البطريرك الى نيافة استقلَّ بنى سويف لينتظر أسقف صنبوعلى المحطة أثناء قيامه للقاهرة ويعلنه بالحرم اذا خالف قوانين الكنيسة فانتظره حسب الامر وأعلن له الحكم البطريركى فلم يعبأ به وقوبل بمحطة القاهرة مقابلة رسمية وكان الاعضاء يهتفون له قائلين «ينعيش الانبا أثناسيوس». أما غبطة البطريرك فأمر اسقف الخرطوم وأحد قسوس البطريركية بمنع أسقف صنبو من دخول البطريركية فاجتمع بعض الرهبان وفقراء الاحباش والخدم داخل البطريركية وأغلقوا الابواب الخارجية ولكن أسقف الخرطوم أبى الاشتراك معهم في هذه المقاومة وظل مقها بمصر القديمة

قيل أن القسوس الذين رافقوا اسقف صنبو توجهوا الى البطر يركية فوجدوا أبوابها مغلقة فرجعوا على الاعقاب والاولاد يصرخون وراءهم قائلين «يامحرومون يا محرومون» أما الاسقف فتوجه الى دار عوض بك سعد الله ونزل به ضيفا حتى تفتح له أبواب البطر يركية

وعلى أثر ذلك أجتمع بالدار البطريركية بالاسكندرية حضرات الاساقفة والكهنة الموجودين بها وقرروا قطع اثناسيوس من كامل الوظائف الكهنوتية ثم كتب غبطة البطريرك حاشية على هذا القرار باعتماده وكان غبطته قد كتب للمطلوب الذكر الانبا باسيليوس اسقف كرسى أورشليم يعلمه بما حصل من اسقف صنبو فجاء من نيافته تلغراف بوجوب معاملة هذا الاسقف بحسب القوانين الكنسية

ولما رأى اعضاء المجلس أن أبواب البطريركية مغلقة في وجوههم وان وجود غبطة البطريرك ونيافة مطران اسكندرية دعا الى تأخير اجرآتهم أجتمعوا في ٢٦ مسرى سنة ١٦٠٨ ش و ٢٦ أغسطس سنة ١٨٩٢ م وشكلوا مجلسا روحيا من القسوس الذين أنضموا اليهم وهم القس بشاى خادم كنيسة حارة زويلة والقمص بحرجس بشاى خادم كنيسة الدمشيرية والقمص بولس جرجس وكبيل قضايا البطريركية والايغومانوس فيلوثاوس رئيس الكنيسة الكبرى و باتفاق المجلسين تقرر أبعاد غبطة البطريرك الى دير البرموس ونيافة مطران الاسكندرية الى دير أنبا بولا وارسل القرار الى رئاسة مجلس النظار فأقرته سريعا و بناء على ذلك توجه محافظ الاسكندرية في يوم الخميس أول سببتمبرسنة ١٨٩٢ م الى غبطة البطريرك وأعلمه بهذا الامر فقبله بسرور و وعد بالسفر غدا واحيطت البطريركية بالاسكندرية بالعساكر وفي صباح الجمعة سافر غبطته تاركا لارباب المجلس بالاسكندرية الف ومائتي فنتوا واوصى ان لا تصرف بل تكون وقفا وترك لمم بالقاهرة ثمامائة فنتو و بعض قطع ذهب وساعة ذهبية أهبيت له من أسماعيل باشا وغير ذلك من الاثاثات الخاصة به والتي لم يهتم بأخذ شيء منها حتى ولا سجادته الخصوصية . أما ملابسه فقد فرق بعضها في الطريق وفرق الباقي على الرهبان حال وصوله للدير

ولما وصل الى محطة الطرانة شاهد حزه بك عمدة الطرانة أنهم أعدوا له جملا ليحمله الى

الدير الذى كان يبعد عن المحطة نحو ٢٤ ساعة وعلم أن غبطته على ما هو عليه من الوهن لم يكن يمكنه أن يقطع المسافة راكبا جملا فاستحضر له جواده الخاص وسار معه الى نصف المسافة مودعا ولم يرجع الا بالحاح غبطة البابا الشديد و بعد أن أستراح غبطته بالدير قليلا خلع ثيابه ولبس ثياب الرهبان وساوى نفسه بأقلهم وأشترك معهم فى كافة الاعمال . وكان بالدير حديقة جعلها موضوع عنايته فكان يمضى جل وقته عاملا فى غرسها وتنقيتها وربها وعزقها حتى أينعت وصارت روضة زاهرة . أما نيافة مطران الاسكندرية فأخذ الى القاهرة ومنها الى بنى سويف ومنها الى دير أنبا بولا

هذا و بعد ذلك قام أعضاء المجلس تصحبهم قوة عسكرية لفتح أبواب البطريزكية ففتحت ودخلها أسقف صنبو والايغومانوس فيلوثاؤس وأقاما بها . قيل أنه في يوم الاحد ٤ سبتمبرسنة المعين لمذلك الحيوم أحد أقام به الاسقف الصلاة بالكنيسة الكبرى أعطى الانحيل ليقرأ منه الفصل المعين لمذلك البيوم فتلا خطأ فصلا فحواه خيانة يهوذا للسيد المسيح وتسليمه أياه فنبهه الايغومانوس فيلوثاؤس فارتعد وجزع لاسيا لما تمثل نفسه أسوة بيهوذا الاسخر يوطى الا أنه لم ينكف عن تلاوة ذلك حتى أنتهى منه وهو غائب عن الشعور لا يدرى أين هو بالقاهرة أم بصنبو. ومن هذا القبيل جرى ان الايغومانوس فيلوثاؤس بينا كان يرفع الاسرار الربية سقطت الصينية من بين يديه فتشأم الكثيرون ومن غرائب الصدف أنه في نفس هذا اليوم وقع الكأس من يد الكاهن الذي كان يخدم بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية و بعد أسبوع وقعت مبخرة البخور من يد الايغومانوس الموماً اليه فكادت تحرق السجادة . فاستخلص الناس من كل هذه الحوادث ان الله غير راض عن أعمال المجلش وإنصاره

وما بلغت هذه الحوادث الجمعية الارثوذكسية حتى عملت على استثمارها فكتبت منشورا تدعو فيه الشعب الارثوذكسي أن يمتنع عن الصلاة مع ذلك الاسقف وكهنته المحرومين وان يتوجهوا للصلاة بكنيسة الاروام الارثوذكس بالحمزاوى قلبي هذا النداء كثيرون فكانوا يتوجهون الى كنيسة الاروام واظهر هؤلاء عظيم سرورهم وجعلوا الصلاة باللغة العربية وقيل أن بعضهم تبرع ببناء كنيسة ومدرسة بالشماشرجي للذين ينفضلون عن الكنيسة القبطية و ينضمون لكنيسة الاروام

فخشى أعضاء المجلس عاقبة هذا الامر وعولوا على استدعاء الاساقفة من كل الجهات ليحلوا المحرومين وكنان جل الاساقفة قد تركوا مراكزهم وأنطلقوا الى الاديرة وهم اساقفة بنى سويف واسنا ومنفلوط ولم يجب دعوتهم سوى اساقفة المنيا واخيم وجرجا واسيوط الا أنهم عوضا عن ان يحبيبوا المجلس الى طلبه اعلنوا موافقتهم لاحكام رئيسهم غبطة البطريرك وجددوا شجب المشجوبين بل أمتنعوا عن المرور من الدرب الواسع الكائنة به البطريركية ونزلوا بعزبة انبا بولا بدرب الجنيئة بالقبيلة و بعد أن اقاموا بالقاهرة مدة لم ينل منهم في أثنائها أعضاء المجلس طائلا

عـادوا الــى مـراكـزهــم وتـعـطـلت الشعائر الدينية بالقاهرة أذ لم يقبل احد ان يستدعى احد الكهنة المحرومين لاجراء فروض التكليل والتعميد والصلاة على الموتى وغير ذلك

ومن ثم توالى رفع عرائض الاسترحام العديدة من ابناء الطائفة الى سمو الحديوى بطلب استرجاع بطر يركهم وفى يوم السبت ١٩ بابه سنة ١٦٠٩ ش تقدم وفد من أعيان الامة الى مصطفى باشا فهمى رئيس الوزارة مكررا هذا الطلب فوعده خيرا و بعد ذلك تمكن الوفد من مقابلة سمو الحديوى واعاد على سمعه رغبة الامة فى رجوع بطر يركها . و بالجملة فقد بذل الشعب مع الاساقفة كل مجهود لديهم فى سبيل عودة رئيسهم حتى صدر أمر خديوى كريم فى ٢٠ يناير سنة الاساقفة كل مجهود لديهم فى سبيل عودة رئيسهم المران فا ذاع هذا الخبر حتى أقيمت معالم الافراح و بدا السرور والبشر على كل الوجوه وانطلق كل لسان يشكر الله

ووصل الامر الكريم مسامع غبطة البطريرك وتوجه اليه مائتا نفس من أبناء الامة في يوم الخميس ٢٦ طوبه سنة ١٦٠٩ ش وطلبوا منه أن ينزل من الديريوم الاثنين ليعدوا له مكانا خاصا يوم الثلاثاء ولكن الظروف قضت أن يبرحوا الدير الجمعة ٢٧ طوبه وكان العربان طول الطريق ينشدون الاناشيد و يطلقون البنادق و يركضون على صهوات خيولهم حتى وصل الركب الى محطة كفر داود فأقبل الناس يلثمون يدى غبطته وهويدعو لهم و يباركهم

وكان الذين أتوا لاستحضار غبطة البطريرك قد صمموا على السفر في قطار خاص فقال لهم غبطته أننا لا نسافر الا في قطار الركاب فالحوا عليه كثيرا فلم يقبل و بينا هم كذلك اذا بتلغراف يفيد عدم أمكان قيام قطار خاص فأمرهم غبطته أن يقطعوا التذاكر حتى يذهب لزيارة بعض أهالي تلك البلدة التي كانت تبعد عن المحطة مقدار ثلث ساعة فالتمسوا منه أن يبقى لئلا يبرحهم القطار فقال لهم لا تخافوا فسكتوا وهم في غاية الحيرة وقالوا لابد من ارجاء السفر للغد و بعد قليل وصل اليهم ان بعض آلات القطار قد تعطلت وان القطار سيتأخر عن ميعاده ساعتين فتعجبوا وجدوا الله وهكذا تمكن غبطة البابا ومن معه من السفر صباح السبت ٢٨ طو به

وكانت البطريركية مزدحة بالوف المبتهجين مودة رئيسهم والاجراس تدق مبشرة بقدومه واستقبل غبطة البطريرك في كل المحطات التي مرعليها القطار أستقبالا عظيا بالكهنة والشمامسة والسراتيل أما الاحتفال بقدومه في القاهرة فحدث عنه ولا حرج حيث كانت الجماهير تموج كالمبحر الزاخر وأصوات الدعاء لسمو الخديوي ودولتلورياض باشا وغبطته تشق عنان السهاء ولما نزل من المحطة كان الناس يقبلون أهداب ثيابه ورجليه و يديه وكادوا يرفعونه على رؤوسهم وبالكاد أستطاع أن يعتلي العربة المعدة له ووصل البطريركية في مسافة طويلة لشدة الازدحام حتى أندهش محافظ القاهرة الذي حضر بالجنود لاستقبال غبطته رسميا لجلال ذلك الاحتفال

وحسن رونقة وكان القسوس والشمامسة أمام الكنيسة بملابسهم الرسمية وسعف النخل بايديهم يرنمون ترنيمات التهاني والنساء يزغردن والجميع في أبتهاج ما عليه من مزيد

وكان قد قام وفد آخر من كبار الطائفة وتوجه الى دير أنبا بولا فى يوم الاربعاء ٢٥ طوبه لاستدعاء نيافة مطران الاسكندرية فقام معهم الى بنى سويف وهناك تقابل مع سمو الخديوى فى بنى سويف حيث أتفق تشريفه لها حينئذ وأظهر سمو الخديوى سروره مما تم ودعا له نيافة المطران بالعز والتأييد. ومن ثم سافر نيافته الى القاهرة فقوبل باحتفال عظيم فى المحطة وفى البطر يركية

و بعد عشرة أيام من عودة غبطة البطريرك جاء بطرس باشا لزيارته وصحبته جميع المحرومين فاعترفوا بكل ما صدرمهم وطلبوا الصفح عهم والرضاء عليهم فسامحهم غبطته وحلهم لما جبل عليه من مكارم الاخلاق ولكى يتمم وصية سيده المسيح رسم أسقف صنبو مطرانا وحذرهم جميعا من العودة الى مثل ما أتوه لئلا يقعوا تحت طَائلة الحرم ثانيا

و بعد منافسة طويلة بين غبطة البطريرك وأعضاء المجلس من جهه و بينه و بين جمعية السوفيق من جهة أخرى صدر الامر العالى بارجاع الادارة الى غبطة البطريرك واتفق على أنتدب أربعة من أعضاء المجلس لمساعدة غبطته فى ادارة شئون الطائفة وكان أول عمل أقرته اللجنة الملية تحت رئاسة غبطته هو وجوب فتح المدرسة الاكليريكية وجمع الاوقاف بديوان البطريركية. ثم عينت المجلس الروحى للنظر فى الامور الدينية وقرر منع تجول القسوس وعدم رسامة أحد منهم الا اذا أستوفيت فيه الشروط المطلوبة الاأن هذا القرار الاخيرلايزال حبرا على ورق فالقسوس سواء كانوا من الحقيقيين أو الذين يتزيون بزيهم يجولون فى كل مكان ويجلبون عارا على الامة والطائفة. وعدم التدقيق فى رسامة لم لايزال ساريا مع أنه العبء الوحيد الثقيل الذي يمنع نهوض هذه الامة وتقدمها

وكان غبطة البطريرك بعد هذه الحوادث لا يفتأ ينشر المنشورات يحض في بعضها أبناء الامة على الاهتمام بالامور الدينية و بتعليم أولادهم على المبادىء الارتوذكسية وفي البعض الاخر حرم عادة الندب والحزن المفرط على الميت . ثم أنشأ مدارس أكلير يكية بالاديرة وسعى في تعميم التعليم لانه عنوان رقى الامم وسر نجاحها

وفكر غبطته أن يقوم بزيارة رعيته وافتقادها فبارح القاهرة في ٢٦ طوبه سنة ١٦٢٠ ش و ٢٥ يناير سنة ١٩٠٤م لزيارة الوجه القبلى والاقطار السودانية فقوبل مقابلة عظيمة وعاد من رحلته في ٢ أبريل سنة ١٩٠٤م و بعد ذلك أنحلت اللجنة الملية لسبب فساد النظام الذي انتهت اليه ومن ثم تقرر باتفاق غبطته مع بطرس باشا أنتخاب المجلس الملى الرابع وصدقت عليه الارادة السنية في أول مارس سنة ١٩٠٦م وقد حدث خلاف بين ألمجلس وغبطته أنتهى بتعيين الاب القمص بطرس عبد الملك لرئاسة جلسات المجلس سنة ١٩٠٩م ثم شرع غبطته في رحلة ثانية من ٢٥ يناير سنة ١٩٠٩ م للوجه القبلى أيضا ورجع منها في ١١ أبريل من تلك السنة وقد حدث في أسيوط ما نذكره وهو أن حزب من يسمون أنفسهم بالمصلحين باسيوط وزع نشرات بالكنيسة مؤداها الطعن في الهيئة الاكلير يكية وكان غبطة البيطر يرك قائما بالصلاة فقدمت له من الحزب مطالب فزقها والقاها على الارض فهاج اعضاء الحزب وخرج غبطته من الكنيسة غاضبا الا أن المسألة أنتهت بسلام وخرج غبطته من أسيوط مودعا بالاكرام اللائق بمقامه السامى.

وعقب رجوع غبطته أنذره المجلس بتسليم أوقاف الرهبان وعظم الخلاف واشتد وقد حاول أنصار المجلس أن يستغلوا شكوى بعض الرهبان من رئيسهم ضد البطر يركية وقاموا بمظاهرة عدائية أمام الكنيسة الكبرى وانتهى كل سعى من هذا القبيل بالفشل التام

وأنعقد في عهد غيطته المؤتمر القبطي باسيوط في ٦ مارس سنة ١٩١١م ليطلب من الحكومة مساواة الاقباط بالمسلمين في كافة الحقوق المدنية والدينية فطلبت الحكومة من غبطة البطريرك ان يمنع هذا الاجتماع خشية من حدوث ما لاتحمد عقباه فنشر منشورا يحض فيه على أستعمال الحكمة والروية في المطالبة بهذه الحقوق فرد عليه نيافة الانبا مكاريوس مطران اسيوط متعهدا بعدم حدوث أي مكروه وعقد المؤتمر في ميعاده والقيت الخطب ورفعت الاحتجاجات وذهبت جميعها صرخة في واد

ومن ذلك الحين والامة القبطية آخذه في النهوض والتقدم بفضل حكمة رئيسها العام غبطة السبابا كيرلس وقد حمل حسن تصرفه وعظيم حكمته أبناء الامة المصرية من مسلمين واقباط على أن يأخذوا يناصر بعضهم البعض ويزيلوا من قلوبنهم كل شقاق و بغضة موقنين ان الدين لله والوطن للجميع

أما علاقة هذا البابا بالكنائس التابعة له فهى على أحسن ما يرام . وكانت العادة الجارية ببلاد الحبشة أن لا يرسل اليها الا أسقف واحد فاذا مات أرسل غيره ولكن فى سنة ١٨٨١ م طلب النجاشى يوحنا تعيين مطران وثلاثة اساقفة ولما كان هذا الطلب مغايرا للعادة فقد ترددت الكنيسة أو لا فى أجابته ثم فى يولية سنة ١٨٨١ م ثم الاتفاق بين الاحباش والرئاسة الدينية بعقد مكتوب على أجابة ما طلبوه . ورسم لهم مطران وثلاثة أساقفة بشروط مخصوصة . والان ليس بالحبشة غير مطران واحد هو الانبا متاؤس الذى زار القطر المصرى مرتين و بلغ عدد من أرسل الى الحبشة من الاساقفة ه ١٠٠ حتى أوائل القرن التاسع عشر يضاف اليهم الاربعون الذين رسموا فى خلال القرن المشار اليه .

أما بلاد النوبة فقد كان بها ١٧ أبروشيه الا أنها أخذت تضمحل لجور الحكام المسلمين حتى سنة ١٨٨٠ فلم يبق بتلك البلاد من المسيحيين أكثر من ١٦ ألفا . ولما أعيد فتح السودان في ٢ سبتمبر سنة ١٨٩٨ م رسم لهم البابا كيرلس الحالي أسقفا رقى فيا بعد الى رتبة مطران و بنيت كنيسة كبرى في الخرطوم وسبع كنائس أخرى في الاقاليم ومنظور بناء غيرها في باقى جهات السودان التي بها مسيحيون

وفى ٢٣ بابه سنة ١٦٤٠ ش أتم البابا كيرلس خسين سنة على الكرسى المرقسى وهو أطول مدة أقيامها بطريرك على هذا الكرسى واحتفلت الطائفة بعيد يوبيله الذهبى أحتفالا عظيا شهده كبار القوم ومندوبو الحكومة من وطنيين واجانب. وقيل أن غبطته لم يقبل في مبدأ الامر هذا الاحتفال زهدا منه في مجد العالم لكنه قبل حضور الصلاة بالكنيسة وسماع الخطب

# القسم الثاني مشاهر الكنيسة

- (١) الانبا سرابامون أسقف المنوفية
- (٢) الانبا باسيليوس مطران القدس
  - (٣) الانبا ابرآم اسقف الفيوم
    - (٤) الايغومانوس فيلوثاؤس

# (١ ) الانبا سرايامون أسقف المنوفية (١ ) :

نشأ هذا الاب الفاضل بمديرية الشرقية باسم صليب ولما أدرك رسده أقام بالقاهرة واحترف مهنة بيع الزيت وكان يطوف الشوارع والحارات مناديا على زيته ورووا ان سبب طلوعه للدير هو أنه ذات يوم توفى ولد لاحدى النساء الشريرات باسباب فعلية فقيل لها ان تنتظر الرجل النصرانى الذى يطوف لبيع الزيت وتلقى الولد تحت أرجل حماره وتتهمه بقتله ففعلت ذلك وسيق بحمماره الى الحاكم يتبعه جهور غفيريشهد عليه بانه هو القاتل وعبثا حاول أن يبرىء نفسه و ينادى أنا مظلوم قيل أنه لما تضايق توسل الى الله ان يخلصه من هذه البلية فاجاب سؤله وخلصه بمعجزة مدهشة أما القديس فحالما رأى ذلك ترك حماره بما عليه وفر هار با الى الدير خشية من الفخر العالى ولبث بالدير حتى أنتخبه اسقفا للمنوفية الباب بطرس ال ١٠٩

و بعد رسامة هذا الاب أسقفا أشهر بامر بن أولها التقشف والنسك والبساطة وثانيها صنع العجائب والمعجزات. فعن الامر الاول يقولون أنه لم يكن يعبأ بزخرف الميشة ولا ما تشهى النفس فكأن يقضى طول الليل قائما يصلى و بعد الصلاة يأتى على الارض و يضع مركو به تحت راسه و ينام عليه وكان أغلب أكله الدشيشة في أناء من خشب وقيل أنه مرة دخل بيتا فشم فيه رائحة ملوخية وفراخ أشتهت نفسه أن تأكل منها وكان ذلك في أحد ايام الخماسين فارسل اليه أهل البيت شيئًا من الطعام حيث يقيم بالبطر يركية ولما قدم له أمر بتأخيره وأبقاه ثلاثة أيام حتى أنتن ومن ثم طلب من تلميذه أبراهم برغوت أن يستحضره ووضع لقمة منه في فه فعافته نفسه فابتدأ يو بخها قائلا ها هي شهوتك لماذا لم تأكليها يا ملعونة ثم أعطى الطعام للتلميذ فاراقه خارجا

وروى عن ميله للاحسان الخفى أنه كان فى أحدى الليالى شخص يسير متنكرا فى بعض ازقة القاهرة وعلى كتفه سلة ثقيلة الحمل فصادفه وهو بهذه الحالة رجل من خدمة الدار البطر يركية

<sup>(</sup>۱) نقلناه ملخصا عن كتاب «نوابغ الاقباط ومشاهيرهم » ج ۲

يدعى حنا النجار فاستغرب زيه وتلثمه اذ رآه يكاد لا يظهر من وجهه غير عينيه وهويلهث تعبا من محله فرابه أمره وظنه لصا فجد وراءه حتى أدركه ثم رآه وقف بباب وقرعه فانفتح الباب فسلم السلة للفاتح دون ان ينطق بكلمة وعاد من حيث أتى وعندئذ تقدم اليه حنا وأمسك به فا تبينه حتى علم أنه الانبا سرابامون أسقف المنوفية وكان يأتى بالدقيق والقمح ويحمله بنفسه الى الاسر التى لا تمد يدها للسؤال حياء عاملا فى ذلك بقول السيد المسيح «واما أنت فتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك ».

واتفق مرة أنه كان لدى الانبا سرابامون ستمائه ريال فرأى أن يشترى بها دارا للاوقاف وقد وضعها فى كيس وسلم الكيس الى تلميذه ابراهيم ليحفظه الى أن تتم المساومة . وحدث أن زار ابراهيم احد أقاربه وعلم بأمر الكيس فدفعه الطمع الى سرقته فلما أفتقد التلميذ أبراهيم النقود ولم يجدها ذهب الى الاسقف باكيا فخفف الاسقف حزنه وقال له ثق يا أبنى بالله فهو قادر أن يرد الينا المال . وفى هذه الاثناء كان السارق قد شعر بتأنيب ضميره فلم يستطع أن يضيع قرشا من الكيس الذى سرقه ثم أشتد به الندم فقام مسرعا وجاء الى الاسقف بنفسه ومعه الكيس وأنطرح أمامه طالبا السماح والعفو فسامحه الاسقف و بعد أن بين له شر السرقة و وخامة عواقبها نصحه بالاستقامة وقال له اذا وقعت فى ضيق فتعال الى . ثم تحنن عليه وأعطاه بعض دريهمات فتأثر الشاب من هذه المعاملة و بكى وعزم من ذلك الحين أن يعيش أمينا مجدا فى عمله

قيل وكانت درايته بالقراءة ضعيفة حتى أنه كان عندما يقع نظره على أنجيل القداس ويجده مطولا يقول «يا أبوى يا أم النور دا طويل يابوى » وذلك لانه كان طاعنا في السن: وكان من عادته على الدوام أنه عندما كان يستغيث من أى شيء يقول يا أم النور

أما عن الامر الثانى الذى أشتر به وهوصنع العجائب والمعجزات فحدث عنه ولا حرج فقد رو بت عنه حوادث يعارضها العقل لولا قول الكتاب «كل شيء مستطاع للمؤمن » (مر ٩: ٣) وكانت شهرته الزائدة باخراج الشياطين بقراءة المزمور الرابع والثلاثين ورش المياه على وجوه المصابين باسم (أيسوس بمخر سطوس) قيل أنه خطر له مرة أن يسأل شيطانا عن أسمه فاجابه «أسمى سرابامون الاسقف » فقال «وى يابوى هى الشياطين فيها أساقفة ياما بقيت معوجة ياصليب » وهو أسمه الاصلى وكان اذا تألم يقول داغا «ياخطيتك ياصليب»

وحدث أن مريضا بروح نجس أتى به الى البابا بطرس البطريرك ليصلى عليه فطلب أن يبقى حتى يستدعى الانبا سرابامون ليصلى عليه فقال له الانبا ابرآم اسقف القدس «منك أيها البابا تأخذ نحن الاساقفة المواهب فصل ولا تنتظر بجىء الاسقف » فاجابه البطريرك يتواضع زائد «أعلم يا أخى أن لكل واحد منا موهبة » ولكن الاسقف لم يقتنع فقال له البطريرك «أنت أسقف مثله فقم صل » فقام وصلى على المريض ولكن بلا منفعة لان الروح الشرير كان يستهزى

به و يذكر له تأخره في أتمام واجباته حتى أعترف بتقصيره . ولما حضر الانبا سرابامون تأخر مقدما البطر يرك و بعد الالحاح عليه قبل بشرط أن يصلى بصليب فصلى ونال المريض الشفاء بخروج الروح النجس منه

واليك ما وجد عن أحدى معجزاته في كتاب «سير البطاركة » نقلا عن كتاب «نوابغ الاقباط » ج ٢ : \_\_

. «ومما يستحق الذكر العجائب التي حدثت على يديه وفي زمانه منها أن أبنة محمد على باشا (زهری باشا) زوجة أحمد بك الدفتردار كان اعتراها روح نجس فعاني الاطباء أتعابا شاقة في معالجتها ولم يستطيعوا أن يشفوها اذلم يكن ذلك مرضا طبيعيا . وكان صيت أنبا سرابامون أسقف المنوفية بما أعطى من قوة اخراج الارواح الشريرة مالئا القطر المصرى فذكر لمحمد على باشا عن أمكان ائمة النصاري في شفاء ابنته ما جعله أن يدعو الاب بطرس البطر يرك الي مباشرة ذلك فالاب اذ كمان يعلم أن ابنته معتراة من روح نجس أستدعى الاب سرابامون وامره ان يتوجه الى المسراي حيث سكن زهري باشا فلبي دعوته وتوجه فكانت السراي غاصة بالجنود والجماهير رجالا ونساء فلما أبتدأ ان يصلي على الاميرة تحرك الشيطان فيها والقاها صرعى على الارض فاز بدت وشرعت تصرخ باصوات أرتجت لها السراي فارتعب الاب لذلك وخاف من سوء العاقبة وصار يستخيث بقوة المسيح صارخا بصوت محزن زارفا العبرات قائلا «عظيمة خطينتك ياصليب يايسوع مجد يمينك وانصر كنيستك » حينئذ أكمل الصلاة ورسم علامة الصليب على ماء وضرب به وجه الاميارة فبصرخ الشيطان بصوت مزعج وخرج منها وقامت الاميرة صحيحة وضربت الموسيقي فرحا وبشر محمد على باشا بذلك وجاء الى ابنته فوجدها متعافية فرغب أن يكافىء الاب سرابامون فصرصرة من النقود (قيل بها مبلغ أربعة آلاف جنيه ) وقدمها للاب فأبي أن يقبلها وأعتذر له قائلا «ليس من شئون وظيفتي أن أربع بمواهب الرب مالا يحوجني اليه فلباسي كها ترى فرجية صوف أحمر وطعامي الخبز وطبيخ العدس فعوض ذلك أسأل دولتكم أن تميلوا بتعطفاتكم نحو أبناء الطائفة الـقـبطية وتخدموا بنيها المرفوتين فأجابه الى ذلك والح عليه أن يقبل تلك العطية فأخذ منها شيئا قليلا وفرقه أثناء مروره على العساكر» أهـ ومن ذلك الحبن صار لهذا الاسقف ولبطر يركه البابا بطرس منزلة سامية في عيون الحكام بسبب هذه الحادثة واسندت وظائف كثيرة في الحكومة لكثيرين من الاقباط على أثرها

قيل وكان الشيطان يحاربه بروح الفخر والاعجاب فيصور له أنه أفضل من غيره قداسة حتى سمع مرة يقول «بقا ياصليب. عطيت مواهب الشفا يا صليب أنت ياعفش أنت يانتن. أنت ياوحش تخرج الشياطين ياصليب. تشفى المرضى ياصليب. ثم يجاوب نفسه بحدة وغضب شديدين و يقول يا أخى دى قوة الله ياصليب. دى قوة الله ».

وروى انه لما تنيح أنبا مكاريوس أسقف اسيوط دخل الانبا سرابامون ليلا منزعجا على البطريرك يخبره أنه شاهد روحه صاعدة وتحقق الخبرتماما وجلس مرة مع البطريرك ومعه تادرس أفندى عريان والد باسيلى باشا تادرس واذا بالانبا سرابامون صرخ فلها سئل لماذا أجاب أثى شاهدت روح الانبا يوساب أسقف الفيوم مرتفعة الى الساء فتركه البطريرك ودخل محدعة دون أن يبقى لمقابلة الزائرين فسئل عن سبب ذلك قال حزنا على الانبا سرابامون لئلا يكون الازدهاء قد أستولى عليه للموهبة التى أعطاها له الله فيفسدها عوضا عن كونه يستخدمها للخير فتقدم الاسقف وضرب له مطانوة وأفهمه أنه لم ينل درهما واحدا تلقاء أي عمل أناه

وعقب ذلك أصدر عباس باشا الاول أمره باعدام جميع السحره والمنجمين فوش بالقديس أنه منهم وأنه شفى زهرى باشا فطلبه الخديوى عازما على قتله فانطلق اليه وكان يوم الجمعة العظيمة فقابله الخديوى باحتقار وقال له هل أنت ساحر فاجابه أنا رجل مسكين فقال له أنت شفيت زهرى باشا فصرخ القديس بقوة فى وجهه قائلا «هذه قوة الله » فارتعب عباس باشا وجزع وقال له أمان يابابا ثم صرفه بسلام

وكان الانبا سرابامون يكره الطلاق كراهة زائدة حتى أنه لم يطلق فى مدة رثاسته أحدا ولما كان يستعصى عليه أرضاء الزوج أو الزوجة أذا تحقق أن أحدهما مظلوم يقول له أن شاء الله أز وجك فى العام المقبل فلا يأتى الميعاد الا و يتوفى الظالم و يتزوج بطبيعة الحال

ودخل عليه يوما زوج بحالة غضب شديد وأفهمه أن امراته وجدت في أماكن البغاء فطيب خاطره وصرفه للغد ثم أنطلق الى البيت الذى وصف له ولتعود النساء على رؤيته تقدمن اليه يطلبن ببركة فسلم في غرفة فسلم في غرفة فلم يخفين عليه أمرها وأفهمنه أنها أتت اليوم فقط فطلب الانفراد بها في غرفة مظلمة ولبث يوبخها حتى عزمت على السير بالاستقامة ثم تركها تلك الليلة بمنزل أحد القسوس وطلب منه أن يأتيه صباحا متشكيا من اعالتها وكان ذلك أمام الزوج فقال الاسقف للقس «يخطيتك ياصليب أخطيت يابوى حلنى قم احضرها » فوجد الزوج أنها أمراته وانها كانت في بيت القس لا في بيوت البغاء فقبلها وعاشا فيا بعد بكل سلام

واذا أردنا أن نذكر معجزاته واحدة فواحدة يطول بنا المجال فنكتفى بذكر اليسير منها. قيل أنه لما حل مرض الهواء الاصفر بمصر نجت منه جميع البيوت التي كان متعودا ان يزورها وحدث مرة أنه كان مارا من موقع حديقة الازبكية الحالى فوجد أمراة تبكى على بغل لها سقط من العربة من شدة الحمل وكان قد أشير اليها ان تنتظر مرور الاسقف ليشفيه و يقيمه فاجاب سؤالها وصلى واستحاب الله له

وذات يوم كان ذاهبا الى كنيسة حارة زو يلة من شارع درب مصطفى ولم يكن يوصل اليها

غيره فتعلقت به أحدى الباغيات وكانت قد تعاهدت مع مثيلاتها ان تهينه فى الطريق فطلب منها بلطف أن تتركه فلم تفعل فدعا قائلا «اليد التى أمسكتنى تشل » فصرخت المرأة حالا من الالم الذى لحق يدها وطلبت اليه أن يشفيها فشفق عليها وشفاها

وجرى فى مروره بالسرحة السنوية أن طلع عليه عبد أسود رئيس عصابة واوقف بغلته وطلب منه ما معه من النقود فلها فتش جيو به ولم يجد بها شيئا طلب أن ينزل عن البغلة ويخلع ملابسه فقال له القديس أتركنى وانطلق فأبى ورفع يده بنبوته ليضر به فقال له القديس «أنت رفعتها دعها مرفوعة واتركنى » ثم تركه وسارفى طريقه ولما رجع ثانى يوم وجد يدد مرفوعة كها هى فشفاه بعد أن أخذ تعهدا منه بعدم العودة للسرقة مرة أخرى

وغير ذلك كثير لا يحصيه العد. وطالت أيام هذا القديس حتى أدرك البابا كيرلس الرابع والانبا سرابامون هو الذى رسم الراهب يوحنا الناسخ «البابا كيرلس الخامس » سنة ١٨٤٥م قسا بديره بالبراموس فى كنيسة حارة زو يلة بأمر بطر يركه الذى أستصغر الراهب فى عينه لانه كان شابا فقال له الانبا سرابامون «يظهر أنه مبروك وان شاء الله يخدم أمة الرب »

وتنسيح الانب سرابامون ودفن مع بطر يركه البابا بطرس ال ١٠٩ والبابا مرقس ١٠٨ ولا رابع لهما في الجهة الشرقية القبلية من الكنيسة الكاتدرائية الكبرى .

#### (٢) الانبا باسيليوس مطران القدس:

ولد فى سنة ١٥٣٤ ش فى قرية يدعى الدابة من مديرية قنا بمركز فرشوط من والدين فاضلين. وفى ليلة ميلاده رأى والده حلما كأن صوتا يهتف به «أن قم وارفع الشكر لله على هذه المنحة الجزيلة التى وهبها لك » ففى الصباح حل أبنه على ذراعيه وتوجه نحو الشرق و بارك الله شاكرا له فضله

وكان والده يصطحب أبنه معه الكنيسة كل يوم أحد فيتعجب منه عند ما يجده واقفا على قدميه طالما كان الكاهن يتلوصلاة القداس دون ان يتحرك أو يفوه بكلمة صغيرة ولا يترك الكنيسة الى ان تنصرف تماما . فسر منه والده لاسيا اذ رآه مطيعا له أطاعة كلية وراغبا في تقليده هو وأمه حينا يقومان للصلاة فكان يقف مثلها وعند حلول الصيام كان يصوم نظيرها (١)

<sup>( 1 )</sup> نقلناه ملخصا عن كتاب «غذاء النفوس في ناريخ حياة انبا باسيليوس » م

ولم تكن أسباب التعليم متوفرة حيناً فاعتنى والداه بتثقيفه فعلماه القراءة والكتابة ومنبادىء الدين وطقوس الكنيسة فاتقن جيعها و برع براعة تامة أدهشت عارفيه . وكان كلفا بنوع خاص بمطالعة الكتاب المقدس فكان يقضى ليله مكبا على قراءته وكان غرامه الزائد بامثال سليمان الحكيم ورسائل بولس الرسول وخشية من أن على مطالعة الكتاب كتب آية ٢٩ من ص من أنجيل يوحنا بحروف كبيرة وعلقها في صحن داره حتى اذا ما رجع من عند معلمه وجلس للاكل أو النوم و وقع نظره على هذه الاية نهض حالا وامسك بيده الكتاب القدس و بدأ يطالع فيه أتماما للاية «فتشوا الكتب لانكم تظنون أن لكم فيها حياة ابدية وهي التي تشهد لي »

ومن كثرة المطالعة أصيب برمد في عينيه ومع ذلك لم ينفك يطالع الكتاب فعاب عليه ذلك أحد أقر بائه بقوله «أتظن أن الاجتهاد ينيل المراد ألم تسمع القول «قيراط سعد ولافدان شطاره» فرد عليه فورا بقول سليمان الحكيم «يد المجتهدين تسود أما الرخوة فتكون تحت الجزية (أم ١٢: ٢٤)

وشاهده معلمه مرة يماشي غلاما ذا طباع رديئة فدون أمامه هذا البيت

اللسيم فانها تعدى كا يعدى السليم الاجرب

واحمدر ممعاشرة اللمئيم فعانها

فرد عليه قائلا «أنى آليت على نفسى معاهدا الله أن أسعى جهدى لارد الضالين الى سبيل الصواب حتى أكون مع غير المؤمن كأنى غير مؤمن لاربح الغير المؤمن » (١ كو٩: ٢١)

فكتب اليه معلمه

وياتسيك بالاخسار من لم تنزود

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا

فأجمابه كف عن تعنيفي وسترى بنعمة الله نتيجة عملي . ومازال بالغلام الردىء السيرة حتى قادد الى حظيرة المسيح وخلصه وانتهى الخبر الى معلمه فشكره شكرا جز يلا

وحدث أن والدد أولم وليمة لبعض كبار القوم ففكر في ان يعمل عملا يمجد به الله فحمل الطعام المعد للاغنياء وذهب به الى بيوت الفقراء وقدمه لهم ولما حان ميعاد الاكل لم يجد المدعون طعاما وخرجوا غاضين بعد ان أعتذر لهم بكلمات رقيقة فسأله والده عن جلية الخبر فاجابه ان من دعوتهم لا يحتاجون الى طعامك لانهم يأكلونه في بيوتهم دائما أما الذين أكلود فهم محرومون منه وقل دعوتهم لا يحتاجون الى طعامك لانهم يأكلونه في بيوتهم دائما أما الذين أكلود فهم عرومون منه وقل ان يستمتعوا به وكتابنا يقول «من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه» (أم ١٩: ١٧)

فقبله والده بين عينية وقال له لقد نبهتنا من غفلتنا ونسياننا واجباتنا من نحو الله فبكى عند ذلك ابنه بكاء شديدا وقال لوالده «و يل لى لانى لم آت عملا يستحق ثناء فضلا عن ان ما عملته لم يعد لى أجر عليه لان الكتاب يقول «لا تعرف شمالك ما تعمل بمينك (مت ٦ : ٣) وهو ما لم أقصده قط »

قيل أنه بينا كان ذاهبا الى الكنيسة يوما وجد أثنين يتشاجران فتداخل بينها ليصلحها فضربه النظالم على وجهه لتداخله فيا لا يعنيه فبدأ المظلوم يعنف الضارب على قساوته فقال له السطوباوى «لا تلمه فانى لا اريد أن أقابل الشر بمثله» ثم خاطب الضارب قائلا «ساعنى أذا كنت قد أسات اليك اذ لا يخلو انسان من عيب مطلقا» ثم التفت نحو الشرق وصلى صلاة طويلة وانصرف ولم تمض مدة حتى أتى اليه الضارب وقدم له الدراهم التى كان مطالبا بها والتمس منه أن يصفح له عها أساء به اليه

ولا يسع من يطالع مقدمة هذه السيرة الا الحكم بان صاحبها تشر بت روحه منذ الحداثة بروح الفضيلة ونما فيه الميل لترك العالم وملاذه و بينا كانت هذه الافكار تتردد على خاطره فتح الكتاب المقدس فوقع نظره على قول الرسول بولس «حسن للرجل أن لا يمس أمرأة . . لان هيئة هذا العالم تزول . . غير المتزوج يهتم فيا للرب كيف يرضى الرب واما المتزوج فيهتم فيا للعالم كيف يرضى أمرأته » (١ كو٧: ١ و ٣١ – ٣٣) فرسخ في ذهنه هذا الاعتقاد ثم توجه للصلاة بالكنيسة فأعطى له كتاب «السنكسار» ليتلو منه سيرة فكانت بالصدفة سيرة القديس أنطونيوس مؤسس الرهبنة سنة فعجب لهذا الاتفاق ومن ثم انطلق الى دير القديس انطونيوس ولبس شكل الرهبنة سنة الرهبنة شنة

ومن ذلك الحين أشرقت منه شمس الفضيلة و بانت عليه أدلة الكمال فكان لا يذوق طعاما فى الصوم المقدس الامرة واحدة يوميا قبيل المساء وفى باقى الاصوام يصوم للعصر. وفى الايام يصوم حتى الطهر ولا يتناول الا ما يسد رمقه . وروى أحد رفقائه الرهبان أنه عندما كانوا يجتمعون فى مستصف الليل ولا يحضر معهم يجدونه ساجدا بقلايته أو واقفا يعبد وكان اذا قام أحد الرهبان فجرا يجده مستيقظا ملازما الصلاة . وفى الصباح كان يسرع لخدمة المرضى والشيوخ من الرهبان بكل غيرة ونشاط . وذات ليلة أصيب راهب شيخ بحمى شديدة فاسرع اليه بكل فراشه واعطاه أياها ليستدفىء و بات هو يقاسى شديد البرد طول الليل

فلما انتهت أخبار فضيلته الى مجمع الرهبان رقى الى درجة الكهنوت فرسم قسا سنة المحمد الله النهبة والاغتياب مواد في التمسك بفضائله وتفانى في قع جسده. وكان أبغض اليه النميمة والاغتياب ولذلك كتب على جوانب حجرته قول السيد المسيح «يا مراثى أحرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تنظر جيدا أن تخرج القيدى من عين أحيك» (مت ٧: ٣ ــ ٥) واعقبها بنهى من يغتاب النير

وحدث أن واحدا تكلم في حق آخر أمامه فرفع يده الى تلك الاية وقال للمغتاب «انقش هذه الاية على لوح قلبك وابتعد عن النميمة والا توقع عقاب الله الشديد» وكان في جل مواعظه يبتدىء بقول الرسول «اسلكوا بالروح فلا تكلوا شهوة الجسد (غلاه: ١٦) فاعترضه واحد مرة بقوله «لقد مللنا من تكرار هذه الاية فأت لنا بغيرها والأفأترك الوعظ لن هو أقدر عليه منك » فاجابه «أمامنا الينبوع الحي فهلم نستقي منه جميعا » (مشيرا الى الكتاب المقدس) وكان من عادته اذا استعصى عليه فهم آية من الكتاب يستفهم عنها من أحد الرهبان فان أفهمه شكر له فضله والا جثا أمام الله طالبا منه الارشاد وقد عممم هذا المبدأ بين جميع عارفيه

وفى سنة ١٥٦٨ ش رسم أيخامانوسا وسلم ادارة الدير ورئاسته فعمل على كل ما فيه نجاحه وترقيته فنمت الايرادات التى كان ينفقها فى المنافع العمومية ولم يكن يتأخر فى أن يوقف أى أنسان على ما يرد وما يصرف . وقد دخل عليه مرة احد الرهبان فوجده يبكى بحرقه ولدى السؤال أجابه كيف لا أبكى وقد مر أكثر من سنة لم أجدد فيها للدير شبر أرض الا استحق عقاب ذلك العبد الذى اخذ الوزنة وخبأها فى الارض دون أن يتجربها و يربح (مت ٢٥ : ٢٥ \_ ٣٠) ولهذا عزم على الاستعفاء من رئاسة الدير لولا توسل الرهبان فبقى يمارس الاعمال بهمة فائقة حتى تمكن من أن يجدد للوقف أملاكا ويجرى أصلاحات عديدة .

وقيل أنه سافر مرة للقاهرة لقضاء ما يحتاجه الخوانه الرهبان وكان بعض اللصوص قد سمعوا أنه سيأتى من القاهرة ومعه مال فكنوا له في الطريق ولكن الرب أضله السبيل فتاه ولبث يكابد مشقة زائدة حتى وصل الدير والرب قد نجاه من خطر اللصوص

وكانت معاملته للرهبان الذين كانوا تحت رئاسته معاملة بالغة حد اللطف والشفقة فكان يفصل في كل خلاف يرفع اليه بروح المحبة والسلام. ولم يكن يعتبر نفسه أفضل منهم ولم يميز ذاته بشيء عنهم بل كان يمسك المكنسة بيده و ينظف قلايته بنفسه و يناشر أيضا تنظيف قلالي الشيوخ والمرضى من الرهبان

وروى أن السكر كان أشد الامور كراهة لديه واتفق أنه زار كاهنا بالقاهرة فالفاه يتماطى خرا فلها سأله عن سبب ذلك أجابه «كل عطايا الله صالحة اذا أخذت بشكر» فاحتدم القديس غيظا و بدأ يفند رأيه بشدة مستدلا بآيات الكتاب المقدس الواردة بسفر الامثال ٢٣: ٢٩ ـ ٣٣ و ٢٠: ١ و ٢٣: ٢٠ و ٢١ و بقول الرسول بولس (أف ه: ١٨) ووصيته للقسوس (١ تي ٣: ١ ـ ٣) ثم قال له كيف يتمكن الكاهن من ان يكون متحليا بالفضائل وهو يترنح تحت تأثير السكر كانجانين ألم يبلغك خبر ذلك الرجل الذى دفعه السكر الى ارتكاب خطيئتين شنيعتين الاولى الزنا بابنته البكر والثانية قتل ولده فلذة كبده . وهكذا تمكن من أن يقنع الكاهن بخطأ رأيه حتى قام وكسر زجاجة الخمر وتعهد بعدم العودة اليها مرة ثانية

وكانت سيرة القديس قد عبقت رائحتها في كل مكان وترنم بحسنها كل لسان فاختير مطرانا على كرسى القدس الشريف في ابتداء سنة ١٥٧٦ ش على يد البابا كيرلس الرابع وقد حاول أن يتخلص من هذا الحمل الثقيل ولكن البطريرك وأعيان الامة الزموه بالقبول فقبل وسار اللي الارض المقدسة . وما كان أشد حزنه عندما رأى مصالح الامة القبطية هناك في غاية التأخز فبذل جهده حتى جدد لها من الاملاك والعقارات ما قيمته ١٥٠ الف جنيه

ولما وجد زوار القدس ان الاقباط يكابدون المشقات في يافا لعدم وجود أماكن يحلون بها جد حتى أشترى بستانا واسعا تبلغ مساحته نحو العشرين فدانا في شهر بؤونه سنة ١٩٨١ ش فابنتى به كنيسة ودارا للمطرانية فاخرتين واشترى بجوارهما أيضا قطعتين أرض جميلتى الموقع سنة ١٦١١ ش وجهز بها كل ما يلزم لراحة الزائرين .

أما الاصلاحات التي أنشأها بالقدس الشريف فلنترك كاتب سيرته صاحب كتاب «غذاء النفوس في تاريخ حياة أنبا باسپليوس » الذي نقلنا عنه السيرة يتكلم عنها قال : ــ « لم يكين للاقباط غربضعة أماكن غرمعتني بها فاذراي ذلك المطوب الذكر صاحب الترجمة عمل بما تقشضيه واجبات الراعي الحقيقي فعمر دير القديس أنطونيوس الملاصق لكنيسة القيامة الشريفة حتى أضحى يشتمل على كنيسة جليلة ودار للبطر يركية جيلة ونيف وأربعين أودة بعد أن كان خربا تنعق فوق جدرانه البوم والغربان. وعمر كذلك دير وكنيسة مار جرجس باذلا همة علياء على الاخص في عمل حجاب هيكلها البديع حتى أضحى نادر المثال في الاتقان والزخرفة والكمال. ثم وجه همته الشياء في تعمير باب دير الملاك المعروف بدير السلطان وذلك بعد أن استغرق وقتا ليس بقليل في رفع الشكوي والدعوى الى الباب العالى ضد جماعة الاحباش والطوائف التي كانت تأخذ بناصرهم . وجلية الامرأنه لما لم يكن لاخواننا في المذهب الاحباش أملاك في القدس الـشر يف يقيمون بها تعطف صاحب الترجمة وأباح لهم أستيطان هذا الدير موقتا ريثما يتوفق لهم بناء مكان خاص بهمم. غيران النفس الامارة بالسوء سولت لهم مقابلة الاحسان بالنكران والجود بالجحود فقاموا على ساق وقدم طالبن أغتصاب هذا الاثر المأثور قهرا. وهكذا تجاروا على أختطاف مفاتيح الدير المومأ اليه في سنة ١٢٨٠ هـ باغراء ومساعدة قناصل وسفراء دولتي أنجلترا وفرنسا وغيرهما من بقية الدول فاذ رأى الانبا باسيليوس هذا الاعتداء وقف كالبطل الصنديد يكافحهم ويعارضهم بقلب كالحديد واخيرا رفع الامرالي الصدارة العظمي فصدرت الارادة السنية بتاريخ ١٢ جمادي الاخرى سنة ١٢٨٠ نمرة ١٩٢ باعمال مفاتيح جديدة للدير وتسليمها للمترجم به. وهذا الامرقيد بالديوان الهمايوني السلطاني كما هو واضح به

ولم تكن هذه المساعى المترادفه لتوقف الاحباش عند حدهم أذ عادوا في سنة ١٦٠٩ ش الى طنبورهم الاول يضربون عليه مدعين أن دير السلطان المومأ اليه ملك حلال لهم وساعدهم على هذه الافترآت سفير الحكومة الايطالية فسفير الروسيا بالاستانة العلية فقام الانبا باسيليوس تلقاء ذلك واستفرغ قواه ومعظم جهوده في ردعهم عن غيهم فرفع شكواه تلغرافيا لجلالة مولانا السلطان عبد الحميد خان ( الخليفة حينئذ) ولجانب الصدارة العظمي ولنظارة العدلية الجليلة ولسعادة متصرف القدس الشريف وأناب عنه رسميا حضرة الفاضل أرمانيوس بك حنا الذي كان وكيلا لدائرة الحديوى الاسبق بالاستانة في رفع معضلات المسألة للمقامات العالية .

ثم عزز هذه المساعى بارسال خطاب لسعادة الحازم بطرس باشا غالى ناظر الخارجية المصرية يشير عليه بتوسط سمو خديو ينا الحالى (عباس باشا يومئذ) في محابرة الباب العالى بصد تيار المطامع الاجنبية عن حقوق الطائفة القبطية ولما أشتهر به سعادة الوزير المشار اليه من الغيرة التامة على صالح الامة لم يدخر وسعا في القيام بهذه المهمة وفق المرام فتخابر سمو خديوينا المعظم مع مولانا السلطان العظيم الشأن في ١٠ جادى الاخرى سنة ١٣١١ هـ نمرة ١٠ بطلب حفظ حقوق الاقباط الظاهرة للعيان من قديم الزمان والوقوف في طريق من يريد أغتصاب شيء منها

وفي هذه الاثناء أقلقته أفكاره (المترجم) وتراكمت عليه الهواجس حتى اعتراه الارق خوفًا من عدم نواله أمنيته وحبوط مساعيه فعول على ارسال جناب القمص ميخائيل الشبلنجي وكيل وقف القيامة وقتئة ( الذي تنصب فيا بعد مطرانا للكرسي خلف السعيد الذكر) الى الاستانية وناهيك عما أودعه له من التوصيات اللازمة بوجوب بذل الجهد بالنفس والنفيس لصد هجمات ومطامع الاجانب وقدكان وتوجه وعند وصوله اجتمع بسعادة الفاضل ارمانيوس بك حنا وكيل دوائر اسماعيل باشا الخديوي واخبره عن الغاية من تجيئه فاتحدا كلاهما وشمرا عن ساعد الاجتهاد بغية نوال المراد فقدما عرائض الاسترحام للحضرة الشاهانية فصدر الامر السامي من جانب المصدارة العظمي الى متصرفية لواء القدس الشريف بتاريخ ٦ كانون الثاني سنة ١٣٠٩ هـ مالية نمرة ٣٠ ( ١١ طوبه سنة ١٦١٠ ش) مؤيدا ومثبتا أحقيه تصرف الاقباط بدير السلطان المذكور. وقد بني الامر المشار اليه على المضبطة المقدمة من مجلس أدارة لواء القدس الشريف. وذلك بعد ان أقام جناب القمص الموما اليه بالاستانة العلية أربعة شهور واصل فيها الليل بالنهار سعيا واجتهادا في تخفيذ وصية معلمه ولم يغادرها الا بعد الحصول على الامر المذكور آنفا. و بالاجمال فان صاحب الترجمة بذل من الهمة أقصاها ومن الغيرة منتهاها في حفظ حقوق الطائفة الى ابن تؤصل لتحقيق كل أو بعض آماله ولم يبق الان سوى أنتهاز فرصة مناسبة للاستيلاء النام على الدير الذي أكتسب شهرة عظيمة لالتصاقه بكنيسة القيامة المجيدة وأقامته على سطح المغارة التي أخرجت هنها الملكة هيلانه عود الصليب الذي صلب عليه رب الجد

وقد كان للاقباط مكان بجوار دير السلطان أتصل اليهم بحسن مساعى المرحوم ابراهيم المحوري في المستول عليه الروسيون بطرق غاية في الغش والخداع ابتدعها جبران غرغور ترجمان خصلاتو الروسيا دنقدس وادخلها على المرحوم القمص جرجس وكيل الوقف آننذ . ونظرا لاهية

هذا المكان وقربه لكنيسة القيامة أخذ المطلوب الذكر أنبا باسيليوس يكثر من التحرير لجلالة قيضر الروس بالتماس رده الى ذو يه فلم تقابل و ياللاسف هذه الطلبات العادلة بما تستحقه من الاهتمام ولامراء فالحق في جانب القوة . وقد قام الروسيون من نحو الروسيون من نحو العشر سنوات وشيدوا في هذه المكان كنيسة هي وأيم الصدق آية في الاتقان

كل ذلك لم يتن عزم الفقيد ولم يقلل من همته فبذل أقصى مجهوده حتى تمكن من أحاطة هيكلنا القائم على قبر المخلص له المجد بسياج من حديد وزخرفة بجميل الاوانى وأنفس المنقوشات. ثم أخذ بعضا من الاثار الى أقامتها الملكة هيلانة وضمها الى بوايك دير القديس أنطونيوس. كل ذلك قام به رغها عن أرادة أبناء الطوائف الاخرى الذين طالما وقفوا فى طريقه حجر عثرة محاولين اغتصاب هذه الاثار المقدسة فى ضمها الى املاكهم

ثم أشترى محلا يسمى «المصبنة» بالقدس الشريف وأعده لسكنى أبناء الطائفة المقيمين بتلك الجهة أه

ولم تحرم كنائس أبروشيته بالقطر المصرى من ثمرة همته فأصلح الكثير منها وجدد عدة بيع ولبث مواصلا جهاده وعمله حتى أقعده مرض عضال أصابه تبل وفاته ببضع سنوات فعين له الاب القمص ميخائيل الشبلنجى (الانبا تيموثاوس مطران القدس الان) ليكون أسقفا ووكيلا للكرسى الاورشليمي مدة حياته وخليفة له بعد مماته

ومع أشتداد المرض على الانبا باسيليوس لم يكن يهمل السؤال عن رعيته وما يتعلق بها حتى يوم ١٥ برمهات سنة ١٦١٥ ش اذ شعر بألم في جنبه الايسر فصار يخاطب الله بما في مز ١١٨ : ٥ «آه يـارب خلص آه يـارب أنـقـذ» ولم ينقطع عن اللهج بآيات كتاب الله الى يوم الاحد ١٨ برمهات من تلك السنة حيث أسلم روحه في يد مخلصه وانضم الى آبائه . وما وصل نبأ نياحته الى المته حتى ناحت و بكت عليه جميعها وأقيمت له حفلات تأبين في أشهر مدن القطر

## (٣) الانبا ابرآم اسقف الفيوم:

ولد هذا الحبر الكامل سنة ١٥٢٥ ش و ١٨٢٩ م بقرية دلجا بمركز ملوى بمديرية أسيوط من أبوين فاضلين تعلم منها محبة الفضيلة وشهد له بها أمام الانبا يوساب اسقف صنبو فرسمه شماسا ولما بلغ التاسعة عشرة أنطلق الى دير العذراء بالمحرق ولبئ مدة تحت الاختبار حتى أقر عليه جميع الرهبان فرسم راهبا باسم بولس غبريال المحرقاوى.

وكان رئيس ذلك الدير حينئذ رجلا فاضلا يدعى القمص عبد الملك الهورى فأعجب باخلاق الراهب بولس السامية ومدحه على وداعته وتواضعه وطهارة سيرته واقتداره على ضبط نفسه

ومواظبته على الصلاة منفردا الامور التي التي جعلت له مركزا عاليا في نفوس الرهبان فأحبوه حبا حما

وسمع أسقف النيا اذ ذاك وهو الانبا ياكوبوس بتقوى هذا الاب وفضيلته فاستدعاه اليه وسلمه ادارة الاسقفية وكلفه بملاحظة الغرباء والمساكين الذين يلجأون الى القلاية فقام بخدمتهم خير قيام ومن ثم رسم قسا . و بعد زمن تاقت نفسه الى الرجوع للدير فرجع وكان الرهبان قد طلبوا عزل رئيسهم لانه لم يكن يدخر من ايراد الدير شيئا واتفقت كلمتهم على اختيار القس بولس رئيسا لهم فتقدم الدير في مدة رئاسته اذ سعى جهده في تحسين أحواله الداخلية والخارجية فغرس به كروما ورمم ما تهدم منه واشترى له أطيانا وأنتظمت أحواله حتى أقبل الكثيرون على اعتناق طقس الرهبنة تحت رئاسته الى ان رسم مرة في دفعة واحدة اربعين راهبا منهم الانبا بطرس مطران تغريا بالحوميوس اسقف الدير بالحيشة والانبا متاؤس مطران الحبشة والانبا مرقس مطران اسنا والانبا باخوميوس اسقف الدير المحرق .

واتصل خبر شهرته بالاحسان وعمل الخير الى آذان الفقراء والمساكين فلجأوا الى الدير أفرادا وجماعات وهويعتنى بهم أعتناء زائدا و يظهر ان سروره وراحته فى خدمتهم ولبث خس سنوات فى خدمة الدير وهويقوم بهذه الخدمة فاعترض عليه الرهبان وحذروه لثلا يأول ذلك الى خراب المدير ولكنه استمريعتنى بكل اللاجئين اليه حتى زاد عددهم عن الرهبان فقام هؤلاء طالبين عزله وكان الانبا مرقس مطران البحيرة فى وكائة كرسى البطر يركية فاضطر ان يوافق الرهبان و يعزل القس بولس ويخرجه من الدير فتركه مشيعا بدموع البائسين ورافقه الى البطر يركية بعض تلاميذه الخلصين منهم الانبا متاؤس مطران الحبشة وقابل المطران فارسله الى دير الانبا بشوى مع أولاده الرهبان فلم يقم به طويلا وذهب الى دير البرموس حيث كان رئيسه القس يوحنا المناسخ ( وهو غبطة البابا كيرلس الخامس ) فقبله مرحبا به فانقطع فى قلايته الى العبادة ومطالعة الكتاب المقدس حتى حفظ أغلب نصوصه غيبا وقال بعض الرهبان أنه كان يطالع الكتاب كل اربعين يوما مرة ولم يكن يتحصل على قليل من المال حتى يتصدق به على المحتاجين

وقى سنة ١٥٩٧ هن و ١٨٨٨ م أختير اسقفاللفيوم بدون علمه وذلك ان ملك الحبشة أرسل يطلب من غبطة البطريك أن يقيم للحبشة ثلاثة أساقفة و يوفدهم اليه فرسم له القمص أقلاديوس الخالدي (الانبا متاؤس) والانبا لوكاس والانبا بطرس وكان هؤلاء قد لازموا معلمهم القس بولس ولما رأوا ان كرسي الفيوم قد خلا بعد نياحة أسقفها الانبا أيساك أبوا أن يتركوا الدير ما لم يقم معلمهم اسقفا على الفيوم فاجاب غبطة البابا طلبهم ورسم القس بولس باسم الانبا أبرآم وسار لاستلام مركزه الجديد و بعد أستلامه بقليل فاح عبير فضله وانتشر صيت قداسته في كل مكان . فنأم دار اسقفيته كثيرون من كل طبقة فكانوا يجدونها ملأي بالفقراء الذين كانوا يلجأون

اليها بالمئات والالوف فكنان يهبهم كل ما يكون لديه من المال. وقد جعل بدار الاسقفية مأوي لكشير بين منهم وطالما نحان يقدم ثيابه للعرايا وطعامه للجياع ولما رأى منه ذلك الزائرون رتب كثيرون منهم على أنفسهم عوائد يقدمونها لهذا الاب لينفقها على أولئك المساكين.

ولم يكن يسمح قط هذا القديس بان يقدم له طعام أفخر ثما يقدم للفقراء و يدل على ذلك ان راهبة تدعى بسيمة رئيسة راهبات دير مار جرجس بحارة زو يلة كانت ممن وقعوا على عزل غبطة السباب الانبا كيرلس الخامس ولما رفعت من وظيفتها لاذت بالانبا ابرآم فشفق عليها واقامها لتدبير مائدة المساكين واشترط عليها ان لا تميز بين أكلهم وأكله واتفق مرة أنه نزل ليتفقد جماعاتهم وهم يتناولون طعامهم فادهشه أن لاحظ أن الطعام الذي قدم اليه في ذلك اليوم كان أكثر تأنقا مما وجده أمامهم فساوره الحزن واقال الراهبة الموكلة بخدمة الفقراء من عملها في الحال فأصيبت بالشلل بعد ذلك بقليل

وذات يوم طلبت منه امرأة فقيرة أحسانا ولما لم يجد مالا أعطاها شالا حرير يا أهدى اليه لتبيعه وتنفقه على حاجتها واتفق أن صاحب الشال شاهد المرأة وهى تبيعه فاشتراه منها واعاده اليه ورجعت المرأة معه تشكى من قلة المبلغ فطلب الاب من المحسن أن يعطى المرأة عشرة جنيهات لتسد اعوازها فأطاع وأعطاها.

ومرة أخرى جاءت اليه امرأة تستنديه ولم يكن معه سوى جنيه واحد فأعطاه لها واذ علم وكيل الدير بالامر اسرع خلف المرأة واخذه منها واعطاها ريالا فرجعت المرأة الى الاب وقصت عليه الخبر فوبخ الوكيل لاسيا لما أخبره أنه ليس بالاسقفية شيء ولامه على عدم أيمانه وطلب منه أن يعطى المرأة ما أخذه منها ولم يمض القليل حتى وردت بالبوستة نقود وغلال

وجاء يوما الفقراء يشكون من أن الطباخ أستعاض لهم مرتبهم من اللحم بقطع العظم فاراد أن يستحقق الامر بنفسه . فنزل ليلا وقت العشاء متخفيا واندس بين الفقراء كأنه منهم وتناول معهم نصيبه من اللحم واذا به قطعة عظم فقام في وجه الطباخ وأشهر العظمة بيده وعنفه تعنيفا شديدا وعزله من وظيفته وقيل أنه فقد بصره بعد خروجه من عنده

ومما يدل على اقتران تقواه بعلمه أنه جاءه يوما بعض أشخاص طلبوا للعسكرية يلتمسون منه أن يدعو لهم باطلاق سراحهم فدعا لهم وأطلق سراحهم وجاءه بعدهم آخرون وطلبوا منه نفس الطلب فاجابهم اذا كان الجميع يريدون الاستعفاء من خدمة الحكومة فمن الذي يوكل بحراسة الامن وصرفهم

وكان من عاداته ان يلقى على زائريه دائما نصائح وتعاليم وعظات تنبىء باتساع مداركه في معرفة أسفار الكتاب كما أنه كان يقضى وقته كله اثناء زياراته لبلاد أبروشيته في القيام

بالموعظ وتوحيد القلوب ونزع الضغائن. وكان اذا طلب منه أن يرسم كاهنا يبحث عن سلوكه وآدابه و يدقق طويلا في أختبار أحواله

ومع أمتداد شهرته ووصول صيته الى كل سمع لبثت فضيلة التواضع تزينه طول حياته حتى أنه لما أستدعاه اليه غبطه البطريرك ليرفعه الى درجة المطرانية جزاء فضله أمتنع عن القبول ورد عليه يقول « أنى أحب أن أكون دائما حقيرا فى ملكوت الله »

ومن صفاته أيضا أنه كان صريحا الى أقصى حدود الصراحة فى أبداء رأيه ولا ينظر فى ما يقول الا الى الحق لذاته فتتضاءل عنده هيبة العظاء ومقامات الكبراء أمام هيبة الحق وجلاله حتى كان الاباء المطارنة والاساقفة يتقون غضبه و يتمنون رضاد. ومن ذلك أنه حدث مرة أن عاب رئيس كنيسة قبطية أحد المطارنة فانعقد مجلس كنسى لحاكمته وطلب من المطران أن يصفح عن الكاهن فأبى فالتفت الانبا ابرآم الى المطران وقال له اظنك تعرف الصلاة الربانية فأرجوك تلاوتها فأخذ يتلوها حتى وصل الى القول « وأغفر لنا ذنو بنا كها نغفر للمذنبين الينا » فقاطعه القديس وقال له اذا كنت تعتقد بصحة ما تصلى به فقم وصافح أخاك وقبل رأسه والا فأنت تكذب على الله عندما تتلو صلا تك فلم يجد المطران مناصا من مسامحة من أساء اليه

وحدث أيضا أن قسا قبل في كنيسته أسقفا جرد من رتبته الكهنوتية فعقد مجمع لحاكمته وأقر الجميع على ادانته ولما طلب من الانبا ابرآم ابداء رأيه أجاب «أن القس لم يعمل الا ما أمر به السيد المسيح من اضافة الغرباء وعجة الاعداء » وكان أحد الباشوات حاضرا فقال له «ولكن هيئة المجمع ترى ادانة القس » فاجابه «ولماذا اذا دعوتموني اذا لم تكن لى الحرية في ابداء رأيي » فنبه الحاضرون الى أنه يكلم فلانا العظيم فاجابهم «أهو أعظم من الله الذي سمح لعبد من عبيده كموسى أن يكلمه » ثم أخذ يدافع عن القس حتى أقنع الجميع ببراغته

وفوق هذه الصفات جميعها التي تحلى بها هذا القديس فان الله قد وشحه بنعمة أعظم وهي صلاة الايمان الامر الذي أشتهر به و بواسطته جرت على يديه آيات شفاء عديدة حتى ذاع اسمه في جميع أنحاء القطر و بلغ بعض مدن اورو با أيضا فكان يقصده المرضى أفواجا على تباين اديانهم

وتتداول الالسنة من تلك العجائب التي اجراها الشيء الكثير فنها أنه شفى امرأة مسلمة من بلوط (عديرية اسيوط) من مرض الشلل الذي عطل جسمها ولسانها و بعد ثلاثة أيام لزيارته وصلاته عليها شعرت بالقوة تدب في جسمها وقامت بكل صحة. وحدث أن أمرأة لرجل بروتستانتي لم تكن ترزق بنسل نذرت ان أعطاها الله ولدا تعمده بيد الانبا ابرآم فلما أعطيت نسيت العهد فشاهدت ليلة رؤيا بهيئة قسيس بلباس أبيض و بيده صليب فخافت على ولدها وتممت النذر.

وغير هـذه الحوادث كـثير. أمـا عجائبه فى اخراج الشياطين فلا يحصيها العد و بالجملة فقد شرفه الله بهذه الموهبة الحارقة للعادة فجد أسمه ورفع شأن ديانته .

وظل الانبا ابرآم قائما باعباء وظيفته حتى لحقه مرض فى بشنس سنة ١٦٣٠ ش وكان يشتد عليه فى كل يوم وهويتحمله بصبر وشكر حتى وهو فى عنف المرض لم يكن يسمح لنفسه بشيء مما تشتهى وقيل أنه حينئذ تاق الى أكل الحمام وطلب منه شيئا فاحضر اليه ولكنه أبقاه عنده ثلاثة أيام حتى أنتن وتصاعدت رائحته الكريهة ومن ثم وضعه أمامه وقال مخاطبا نفسه « ها قد أجبت لك سؤلك يانفسى فكلى مما ستصيرين أنتن منه » و بعد ذلك طرحه

وأنتقل الانبا ابرآم الى الساء فى شهر بؤونه سنة ١٦٣٠ ش وفى ١٠ يونيو سنة ١٩١٤ م فشيعه الى القبر عشرة آلاف نفس من المسيحيين والمسلمين ودفن فى منامة أعدها لنفسه بكنيسة أبى سيفين

# ( ٤ ) الايغومانوس فيلوثاؤس ابراهيم:

ولد بطنطا سنة ١٨٣٧ م و بعد أن درس العلوم في المدارس واتقن اللغات القبطية والعربية والايطالية عين قسيسا لطنطا سنة ١٨٦٧ م فانكب على كتب اللاهوت يطالعها حتى برع في الوعظ فانتشر أسمه في كل جهات القطر و بعد ما رفع الى رتبة أيغومانوس سنة ١٨٦٥ م طلبه البابا ديمتر يوس ٢ ليرافقه في رحلته بالوجه القبلي سنة ١٨٦٧ م فاظهر مقدرة فائقة في الخطابة حتى رد كثير بن للكنيسة ممن تمذهبوا بالمذاهب الحديثة.

وفى أختوبرسنة ١٨٧٤ م أنتخبه المجلس الملى راعيا وواعظا للكنيسة الكبرى ورئيسا لمدرسة أنشئت خصيصا للرهبان فابدى ما دل على أقتداره وما رفع مركزه في عيون الامة ولبث يخدم الى ان توفاه الله في ١٠ مارس سنة ١٩٠٤. وله المؤلفات البليغة الاتية التي دافع في بعضها دفاعا مجيدا عن عقائد كنيسته ضد المتهجمين عليها من الباباويين وهي (١) نفح العبير في الرد على البشير (٢) الحجة الارثوذكسية ضد اللهجة الرومانية (٣) تنوير المبتدئين في تعليم الدين على البشور (٤) كتاب خطب ومواعظ (٥) الخلاصة القانونية في الاحوال الشخصية .

# القسم الثالث الملكة والكنسة

- (١) يوسف باشا الصدر الاعظم
  - (۲) محمد على باشا
    - (٣) سعيد باشا
  - (٤) الاحتلال الانجليزي
    - (٥) الحالة الحاضرة

# (١) يوسف بأشا الصدر الأعظم:

وقع المسيحيون وعلى الخصوص الاقباط منهم فى آلام مرعبة فى زمن ولاية يوسف باشا الصدر الاعظم سنة ١٨٠١م فكانت الجنود التركية تجول فى احيائهم وتدخل بيوتهم مواصلة السلب والنهب والفتك بين آن وآخر. وقتل يوسف باشا ثلاثة من أعيان الاقباط بدعوى أنهم كانوا من أنصار الفرنسو بين وأخذت أموالهم وممتلكاتهم ففر كثيرون من الاقباط من أمام وجه الاتراك ووضع فؤلاء غرامة بصفة فدية عن أنفسهم.

#### (٢) محمد على باشا:

وقد تولى محمد على باشا زمام الاحكام في مصر سنة ١٨٠٥ م وقد اخذ يعتدل ميزان الزمان بالاقباط فصاروا يتدرجون في الحصول على السلام والطمأنينة ولم تقع بهم الا اضطهادات خفيفة فن ذلك أنه فرض عليهم غرامة تقدر بائتي الف ريال ليصرف منها محمد على باشا مرتبات جنوده وأمر اثنين من كبار الاقباط الكاثوليك وهم المعلم غالى وورثة فيكتور وكيل دائرة عثمان بك البرديسي الذي مات وقتئذ بان يدفعا من المبلغ ثمانيين الفا والباقي يدفعه الاقباط الارثوذكس

ولما كان عمد على رجلا بعيد النظر رأى أحتياجه شديدا لمساعدة المسيحيين نظرا لامانتهم أكثر من المسلمين فاستخدم منهم كثيرين من الارمن والكاثوليك ولم يرغب في استخدام الاقباط خوفا من ان يزداد نفوذهم وتتقوى شوكتهم فيقاومونه باعتبارهم أصحاب البلاد منذ القديم. الا أنه أمر بابطال الاضطهادات ومنع كل تعد بل كان يعاقب عقابا شديدا من كان يعرف عنهم أنهم يدعون الى الفتئة الدينية ثم كتب العلامة السيد اسماعيل الوهبي رسائل مؤيدة بآيات قرآنية مضمونها لزوم الكف عن اضطهاد النصاري والاعتذار عنهم بان الحامل لهم على تداخلهم مع الفرنساويين حماية أعراضهم وأمواهم

وشعر محمد على أنه من المستحيل الاستغناء عن الاقباط وكانت ثقته بهم قد تزايدت نظرا لميلهم الى الهدوء والسكينة فوزع خدمة الوطن على أهله كل بما له من الاهلية وخص القبط بما امتازوا به من الاعمال الحسابية وضبط الايرادات والمصروفات حتى قال أحد الانجليز الذى حضر الى مصر فى أيامه سائحا فى تقرير رفعه الى رئيس مجلس وزراء أنجلترا وعرض على البرلمان « ان الاقباط للقلم بمثابة المحراث للفلاح »

ولا تساع مصالح البلاد على يد محمد على كثر عدد الموظفين الاقباط فأخذ نفوذهم فى الامتداد وأصبح بينهم وجهاء كثيرون. قيل وكان تعداد الاقباط قلبلا جدا فى ذاك الوقت حتى أنه لما أراد محمد على أن يحصر تعدادهم وجدهم ١٥٠٠٠٠ نفس فقط ولكن عمال التعداد نسوا حارة من القاهرة وهذا أقل عدد وصل اليه الاقباط بعد أن كانوا يعدون بعشرات الملايين فى مصر والسودان الا أنه فى سنة ١٨٥٥ م قد أحصاهم البطر يرك فوجد عددهم لا يقل ولا يزيد عن المداد سكان القطر المصرى فى ذلك الحين خسة ملايين من النفوس

وفى يوم ١٧ برمهات سنة ١٥٦٠ ش و١٨٤٥ م قضى على قبطى بدمياط يدعى سيدهم بشاى كان موظفا بالاسكندرية فى وظيفة كتابية فادعى عليه بعضهم زورا أنه سب الدين الاسلامى وشهد عليه اثنان احدهما بربرى والاخر حمار وبناء على ذلك حكم القاضى الشرعى بجلده فضرب بشدة عظيمة ثم أركبوه جاموسة مقلوبا وطافوا به البلد وهم ينخسونه بالابر والاسياخ الحديدية ولطمونه بالزفت المغلى حتى وقفوا به أمام دار المحافظة وهو على حافة الموت

و بعد ذلك حلوه الى منزله فانكفا أمامه وأخذه أهله فات بعد خسة ايام اما المسيحيون على اختلاف مللهم ونحلهم فقد أعتبروا موته استشهادا واجتمعوا واحتفلوا بتشييع رفاته احتفالا لم يسبقه نظير. ولببث الناس مدة يتحدثون بفظاعة هذا الامر وقرر المسيحيون رفع مظلمتهم لقناصل الدول لميعرضوا أمرهم على محمد على باشا وكان أحدهم الخواجا ميخائيل سرور معتمدا لسبع دول فرفع تقريرا وافيا بما حصل للخديوى الذي بعد ان وقف على الحقيقة أمر باعادة التحقيق بالدقة المتناهية فاسفر عن ادانة المقاضى والمحافظ فخلعها من وظيفتيها ونفاهما ثم خاطب ميخائيل سرور بما تم فطلب منه ترضية للخواطر أن يسمح للمسيحيين برفع الصليب جهارا أمام جنازاتهم فسمح الخديوى بذلك في الاسكندرية. أما في مصر وغيرها من البلاد فلم يسمح لهم برفع الصليب أمام الموتي الافي عهد البابا كيرلس الرابع

#### (٣)سعيد باشا:

ولما تولى مصرعباس باشا الاول سنة ١٨٤٩ م عزم على تقليل نفوذ الاقباط من الدواو ين فاختار أربعة من طلبة المدارس الاميرية وسلم كل رئيس ديوان واحدا منهم ليعلموهم مسك الدفاتر ويمرنوهم على الاعمال الحسابية. ثم صمم على طرد الاقباط من البلاد اذا ابوا الاسلام فساد بينهم

الخوف والذعر غيران المنية عاجلته بالقتل و بذا تخلص الموظفون الاقباط من هذه الورطة التي كانوا يحسبون لها حسابا عظيا حتى أن بعضهم لما مضى عليه شهر أو شهران وتحقق في تلميذه عدم الميل للتعليم قال أنه لم يبق من عمره سوى عشرة أشهر وهكذا كل ما مضى عليه شهر آخر فكان يتوقع المنوت على الدوام و يستعد له وتولى مكانه سعيد باشا سنة ١٨٥٤م وكان الاقباط قد أنتهوا الى حالة يتمكنون معها على المعيشة مع مواطنيهم المسلمين الا انه حظر عليهم استعمال السلاح منذ قاموا بالدفاع عن أنفسهم تحت قيادة الجنرال يعقوب. وكانوا ممنوعين من التجنيد خوفا من خيانتهم للجيش الاسلامي الا ان سعيد باشا أصدر أمرا بضرورة تجنيدهم فاتخذ ذلك بعض المسلمين آلة لاضطهادهم فقبضوا في أسيوط على كل الذكور في أغلب البيوت القبطية وساقوهم للعسكرية ولم يتركوا ولا واحد منهم لاعالة النساء والاولاد

وكان قواد الجيش المسلمين يستبدون بالعماكر الاقباط و يعاملونهم بقماوة ليعتنقوا الاسلام. فلها رأى البابا كيرلس الرابع شكى أمرهم الى ذوى النفوذ من موظفى الانجليز فى مصر فأرغم سعيد باشا على أعفاء الاقباط من الخدمة العسكرية. قيل وكان ذلك سبب غيظه من البطريرك وسمه اياه. وقد عرض الفرنساويون على البطريرك استخدام نفوذهم فى مساعدته بشرط ان يصدر امرا لملك الحبشة ليصرح بدخول اليسوعيين الى بلاده فرفض مساعدتهم و بعد موت البطريرك صارت الحكومة تطرد مئات من موظفى الاقباط.

وكان سعيد باشا قد الغي في أيامه دواوين الحكومة ومصالحها واعطى لمستخدميها المستغنى عنهم اطيانا ليزرعوها ويعيشوا منها غيرانه لما تولى أسماعيل باشا سنة ١٨٦٣ م وأعاد الدواوين والمصالح واستخدمهم فيها أخذ منهم الاطيان

#### (٤) الاحتلال الانجليزي:

وفى أيام توفيق باشا الذى خلف أسماعيل باشا سنة ١٨٧٩ م حضر وفد من قبل ملك الحبشة يحمل هدايا نفيسة للخديوى وللبطر يرك و يطلب من توفيق باشا استمرار العلاقات الودية بينه و بين حكومة مصر. وفى سنة ١٨٨٢ م حدثت ثورة عرابى باشا وقام رعاع الاسكندرية بمذبحة عظيمة قاسى فيها المسيحيون كل أنواع العذاب فلجأ الاجانب منهم والوطنيون الى بطر يركية الاسكندرية وهاجر كثيرون منهم الى داخل البلاد

وفى اثناء ذلك حدثت ثورة المهدى بالسودان وقبل استيلائه عليه تركه النصارى وأووا الى القبطر المصرى وأسبقيف الخرطوم و بعض الكهنة الذين لم يتمكنوا من الهرب أرغموا على اعتناق الاسلام

وروت مدام بـوتشر ان الجـنرال غوردون سنة ١٨٨٥ وجد باقيا بالسودان اسقف قبطي من

الكنيسة المصرية وكان فى ابروشيته سبع كنائس ودير للراهبات و بعث الجنرال غوردون الاسقف بامان الى القاهرة قبل سقوط مدينة الحرطوم فى أيدى الدراو يش و بعد ذلك أعتزل الاسقف الحدمة الدينية ولا ريب ان رعيته وكنائسه ذاقوا الويل فى عهد الممدى وتوفى الاسقف سنة ١٨٩٧م

#### (٥) الحالة الحاضرة:

الاقباط الان في رغد ونعيم وهم في راحة لم يفوزوا بمثلها في عصر من العصور وكثيرون منهم من ذوى الحيشيات والمقامات الرفيعة في البلاد . ولما قامت الحركة الوطنية سنة ١٩١٩م أنتضموا لمواطنيهم المسلمين طالبين أستقلال البلاد فقدر لهم مواطنوهم هذه الوطنية العالية واصبح المعنصران في حالة تآخ لم ثم في وقت غير هذا . أما عددهم فيبلغ مليونا وأحدا يقيم الان ثلا ثة أرباعه بالوجه القبلي و باقية في الوجه البحرى . والاقباط الارثوذ كس فقط يبلغون ٧٧٤٧٧ فنسا . المتعلمون منهم ١٤٦٧١ وعدد عائلاتهم ١٢٦٥٠ عائلة

# القسم الرابع البدع والانشقاق

(١) الارساليات الكاثوليكية

(٢) الارساليات البروتستانتية

#### (١) الارساليات الكاثوليكية:

فصلنا آنفا المساعى المتواصلة التى بذله اساقفة الكنيسة الرومانية لاخضاع الكنيسة السقيمة الرومانية لاخضاع الكنيسة القبطية لهم وكيف فشلوا في كل ما سعوا. ولما أحتل الفرنساو يون مصر من سنة ١٧٩٨ - ١٨٠١ م دخل بدخوطهم كثير من الافرنج ولم يتركوها بعد خروج الفرنساو يين بل لبثوا يتمتعون بحماية فرنسا. ولما تولى محمد على باشا مصر سنة ١٨٠٥ – ١٨٤٨ م استخدم من هؤلاء كثير ين في مصالح عديدة وتتابعت الارساليات اللاتينية من فرنشسكان وفر ير وجزو يت لبث المذهب الروماني ولكنهم لم ينجحوا

وذكر في كتاب «نوابغ الاقباط ومشاهيرهم » ج ١ : ١١٧ ما يأتي : ــ

(قد سعى قى أيام محمد على باشا بضم كنيسة مصر الى كنيسة رومية لان التنظيمات الجديدة المتى صارت فى مصر كانت بواسطة رجال فرنسا وعلمائهم فلها رأى محمد على باشا نفسه مغمورة بجز يل معروفهم رام ان يقابلهم بمثله واذ احتار فيا يقوم به نظير ذلك نصحه أحد قواد الجيش وكان بابو يا أن يسعى فى ضم نصارى مصر الى كنيسة رومية فيجد بذلك الافرنج فعلا جميلا ومعروفا يوازى معروفهم فاستدعى المعلم غالى الذى كان كبير الكتاب آنئذ وامره ان يفعل ذلك فوقع فى حيص بيص وخاف من وقوع الفتن بين الطائفة فجاب الباشا قائلا ((أن استمالة الطائفة جميعها الى مذهب كنيسة رومية دفعه واحدة لا تنهى بدون قلاقل وسفك دماء كثير بن فترى الاحسن ان يكون ذلك بسياسة وتدريب اننا نعتنق نحن اولا المذهب الباباوى بشرط ان لا نكره على تغيير واخبر الافرنج ففرحوا وشكروا فعله فأنقلب من ثم المعلم غالى وابنه باسيليوس بك ورهط قليل من واخبر الافرنج ففرحوا وشكروا فعله فأنقلب من ثم المعلم غالى وابنه باسيليوس بك ورهط قليل من اشياغها فى مصر واخيم باباو بين بالظاهر وهم يضمرون انهم لمعد حين يعودون الى حضن كنيستهم اشياغها فى مصر واخيم باباو بين بالظاهر وهم يضمرون انهم لمعد حين يعودون الى حضن كنيستهم ومع ذلك هاؤلوا يعتبرون كهنة الارثوذ كسيين حق الاعتبار و يعمدون أولادهم عندهم » أه

غيران كثلكة المعلم غالى لم تأت بنتيجة فنبذ وأهله من الارثوذكسيين ولم يتبعه أحد منهم. وأرسـل المعلـم غـالـى قبطيا من قبله الى اسقف رومية ليعينه بطر يركا على مصريكون هو واتباعه خاضعين لمه كل ذلك ارضاء للفرنساويين وتقربا منهم ليحفظوا له مركزه في الحكومة المصرية ويخلصوه من المغارم بيد ان محمد على باشا ادرك خطورة هذا الامر في ما بعد وعده تثبيتا لقدم الافرنج في مصر وعلم ان كثلكة المعلم غالى كانت للغرض المؤما اليه فكان ذلك من جملة الاسباب التي دعت الى قتل المعلم غالى بزفتى في اوائل مايوسنة ١٨٢٢م

و يعرف أتباع المعلم غالى التابعون الان للمذهب الرومانى «بالاقباط التبع» واطلقوا على انفسهم أسم «الاقباط الكاثوليك» والحقيقة ان لفظة كاثوليكية ومعناها «جاعة» هى أحدى علامات الكنيسة الارثوذكسية الاربع التي هى «واحدة. مقدسة. جامعة رسولية» وسميت الكنيسة «جامعة» لانها تضم فى حضها جميع الامم بدون استثناء كقول السيد المسيح «أذهبوا وتلمذوا جميع الامم» (مت ٢٨: ١٩) اما الكثلكة أصطلاحا فهى التتبع للمذهب اللا تينى ومن ثم فالقبطى الكاثوليكي هو التابع لكنيسة اللا تين الرومانية الفاقد لاستقلاله الديني (١)

واول بطريرك اقيم على الاقباط التبع هو كيرلس مقارسنة ١٨٩٩ م حال رسامته بدأ ينشر المنشورات متطاولا فيها على المقام البطريركي الجليل داعيا أبناء الكنيسة القبطية الى الانضمام لاسقف رومية ثم طاف في الوجه القبلي يبث أفكاره و يزعج الخواطر بتعاليمه فاضطر البابا كيرلس الخامس الى مقاومته وردعه فحرر منشورا يحذر فيه ابناءه من الانقياد لهؤلاء القوم مذكرا اياهم بجهاد آبائهم في حفظ أيمانهم ودفاعهم عنه الدفاع الجليل الذي رفع شأنهم وخلد ذكرهم.

فساء كيرلس مقار بالخيبة اذ لاقاه ابناء الكنيسة بالاستياء وعنفه بعضهم في قا فعاد الى القاهرة يجر خلفه أذيال الخزى والعار. وقد عز عليه ذلك فسافر برسالة من رئيسه ساكن قصر الفاتيكان الى نجاشى الاحباش منليك الثانى في مهمة ظاهرها سياسية يطلب أطلاق سراح الايطاليين و باطنها السعى لدى منليك لادراك بعض المزايا الدينية فتخوف بعض كبار الاقباط من هذا الامر ولبثوا في قلق حتى قدم كبير حبشى من بلاده الى الدار البطر يركية فسئل عن الحقيقة فاجاب «لا تخافوا لاننا نفضل أن نرى الموت الاهر من أن نغير عقيدتنا الارثوذكسية» ثم قال وحدث في عهد مليكنا السابق يوحنا أن شذت فيئة واعتنقت المذهب الكاثوليكي وشيدت لها كنيسة فلما علم بهم أمر بقتلهم وهده كنيستهم وهدد كل حبشي يعتنق المذهب بالموت ومن ذلك الحين و بلادنا نظيفة من ذلك المذهب»

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ الامة القبطية ص ٦٩ و٧٠

وقد تحقق هذا القول فلم يفلح كيرلس مقار في مهمته مع ما تجشمه من الصعاب والاهوال فكان ذلك عظة وعبرة وادرك انه أخطأ في ترك عقيدة آبائه الارثوذكسية وجاهر يذلك أمام كثير ين من أصدقائه الاخصاء الذين أسر لهم نيته في العودة الى الكنيسة الاصلية فشاعت هذه الاخبار وبلغت مسامع اسقف رومية فعزله وعين آخر مكانه ومن ثم عزم على وضع كتاب في صحة العقيدة الارثوذكسية وموافقتها لاحكام المجامع المسكونية الثلاثة كل الموافقة بدون أقل أنحراف فتوسط لديه كشيرون من قبل اسقف رومية لكي عنع نشره أو يؤخره ولكنه نشره بالفرنساوية ودعاه «الوضع الالهي في تأسيس الكنيسة » نفى فيه عصمة البابا ورئاسته واثبت فضل الكنيسة الارثوذكسية واتي هذا الكتاب بنتيجة حسنة فانضم عقب ظهوره عدة عائلات من الاقباط الكاثوليك الى عريف وهذه العائلات الثلاث وحدها تشمل نحو مائة وخسن نسمة

والغريب انه بعد ظهور هذا الكتاب أقام الاقباط التبع لكيرلس مقار بعد وفاته جنازا عاما في كل الكنائس ومدحوه مدحا زائدا ناسين أنه بكتابه أستنكر قيام كنيسة خاصة منهم منفصلة عن كنيستهم الارثوذكسية

## (٢) الارساليا البروتستانتية:

دخل الذهب البروتستانتي الى مصرفي منتصف القرن التاسع عشر عندما جاء مرسل أمر يكاني يدعى المدكتور لانسن واقام بالاسكندرية وجاء بعده مرسل أسكوتلندي هو الدكتور يوحنا هوج و بعدما لبنا بالاسكندرية مدة أخذا يطوفان البلاد راكبين النيل يدعوان الى مذهبها. وفي سنة ١٨٦٧م جعلا موضع تبشيرهما القاهرة. و بعد ذلك أنطلق الدكتور هوج الى أسيوط سنة ١٨٦٥م واتخذها مقر عمله واستطاع أن يؤسس بها كنيسة بروتستانية سنة ١٨٦٧م

وذكر فى كتاب «الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة » أن بعض البروتستانت تجرأوا فى أسيوط على الهجوم على كنيستها ليلا وكسروا أيقوناتها فشكاهم البابا ديمتر يوس الثانى للخديو فاصدر أمرا بنفيهم الى البحر الابيض فالتجأوا الى قناصل الدول طالبين حايتهم فلبت طلبهم ودفعت عهم قصاص النفى فكان ذلك داعيا الى زيادة البروتستانت فى أسيوط » وانشق من الذهب البروتستانتي مذاهب أخرى كالبلموسى والاصلاحى والسبتى والرسولى والحافى وغيرها

# خــاتمـــة بن الماضي والحاضر

- (١) الابروشيات (٢) الكنائس
- (٣) الأدرة (٤) اللغة القبطية
  - (٥) الوعظ والمدرسة الاكلير يكية

#### (١ )الابروشيات :

كثرت الابروشيات فى القطر المصرى بكثرة عدد المؤمنين حتى بلغت ١٦٨ أبروشية في القرن الشامن ثم أخذت تتناقص الى ان صارت ١١٠ فى القرن العاشر حسب جدول جرجس بن مسعود الشهر بابى المكارم ثم الى ٢٦ فى القرن الحادى عشر والثانى عشر واليك أسماؤها:

#### أولا \_ في الوجه البحرى:

۱ \_ سخا ، ۲ \_ تنيس ، ۳ \_ تلبانة ، ٤ \_ أبوصير ، ٥ \_ منوف ، ٦ \_ نوسا ، ٧ \_ نسروره ، ٨ \_ بنا ، ٩ \_ دمنهور ، ١٠ \_ سرسنا ، ١١ \_ أتريب ، ١٢ \_ سمنود ، ١٣ \_ دمياط ، ١٤ \_ أتريب ، ١٢ \_ سمنود ، ١٣ \_ دمياط ، ١٤ \_ دميرة ، ١٥ \_ سهرجت ، ١٦ \_ طنطا ، ١٧ \_ البرلس ، ١٨ \_ صا ، ١٩ \_ خربتا ، ٢٠ \_ مصيل ، ٢١ \_ رشيد ، ٢٢ \_ بلبيس ، ٣٣ \_ قطور ، ٢٤ \_ دقيرة ، ٢٥ \_ و ، ٢٦ \_ الواحات ، ٢٧ \_ سنجار .

#### ثانيا \_ في الوجه القبلي:

۲۸ ــ أطفيح ، ۲۹ ــ أهناس ، ۳۰ ــ القيس ، ۳۱ ــ طحا ، ۳۲ ــ أنصا ، ۳۳ ــ أسيوط ، ۳۲ ــ قاو ، ۳۵ ــ البلينا ، ۳۲ القصير ، ۳۷ ــ طموية ، ۳۸ ــ الفيوم ، ۳۹ ــ البهنسا ، ۴۶ ــ الاشمونين ، ٤١ ــ قسقام ، ٤٢ ــ شطب ، ۳۲ ــ أخيم ، ــ ٤٤ ــ هو ، ٤٥ أرمنت ، ٤٢ ــ أسنا ، ٤٧ ــ دندار ، ٤٨ ــ أسوان ، ٤٩ ــ قوص

وكان في مصر ثلاث أبروشيات .. ٥٠ .. مصر، ٥١ ... الجيزة ، ٥٢ ... الخندق

وما يأتى ننقله عن كتاب «خلاصة تاريخ المسيحية في مصر» «وأستمرت الابروشيات في التناقص الى أن باتت ١٧ أبروشية فقط في القرن السابع وهي الان ١٤ أبرشية كما يؤخذ من الجدولين الاتين :\_\_

في القرن العشرين

١ -- صارت الان هذه الابروشيات الثلاث يرأسها مطران
 مقره الاسكندرية وهي أبروشية الاسكندرية والبحيرة والمنوفية
 و بعض مدن في مديرية الغربية والاديرة البحرية
 ٢ -- صارت أبروشية واحدة يرأسها مطران مقره المنصورة
 وهي أبروشية القليوبية والدقهلية والغربية والشرقية والقنال
 والاراضى المقدسة وتدعى ابروشية والاراضى المقدسة وتدعى
 ابروشية الكرسى الاورشليمي

سلام سعفية الفيوم والجيزة يرأسها أسقف مقره آلفيوم
 الان أبروشية بنى سويف والهنسا يرأسها مطران
 مقره بنى سويف

۵ ـ الان ابروشية المنيا والاشمونين يرأسها مطران مقره المنيا
 ۲ ـ الان أبروشية صنبو وقسقام يرأسها مطران مقره صنبو
 ٧ ـ الان أبروشية منفلوط وابنوب يرأسها أسقف مقره منفلوط
 ٨ ـ الان أبروشية أسيوط يرأسها مطران مقره اسيوط

٩ ــ الان أبروشية أبوتيج يرأسها مطران مقره أبوتيج
 ١٠ ــ الان أبروشية مركز جرجا و بندره بهجوره وفرشوط يرأسها مطران مقره جرجا

١١ ــ أبروشية أخيم وتشمل مركزى أخيم وسوهاج يرأسها مطران مقره أخيم

١٢ ــ أبروشية ألبلينا وتشمل مركز البلينا يرأسها مطران
 مقره البلينا

١٣ ــ أبروشية قنا يرأسها قنا يرأسها مطران مقره قنا
 ١٤ ــ أبروشية أسنا يرأسها مطران مقره أسنا

فى القر**ن السابع عش**ر ( 1 ) الاسكندرية \_ 7 البحيرة \_ ۳ منوف

٤ ــ دمياط والمنصورة
 ٩ ــ المفيح

٧ ـــ الفيوم
 ٨ ـــ الهنسا

۹ ــ الاشمونين ۱۰ ــ ملوي

۱۱ ــ قسقام

۱۲ ــ منفلوط

١٣ ــ أسيوط

١٤ ـــ أبو تيج

١٥ \_ طما

١٦ ــ جرجا

۱۷ ــ نقاده

(٢) الكنائس:

كانت الكنائس القبطية عقب دخول المسيحية مصر رغها عن أضطهاد الوثنيين لمعتنقى تلك المديانة حتى بلغ عددها عند دخول الاسلام مصر زاهاء اله ١٥ الف كنيسة . غير أنها لبثت تتضاءل تحت عشفوان المتخريب والتدمير وتحويلها الى مساجد حتى أنتهى عدها الان الى ١٤٥ كنيسة بالقطر المصرى و١٠ كنيائس بكرسى النوبة . ويجدر بنا ان نذكر هنا ما قاله المستر بتلر المؤرخ الانجليزى عن الكنائس القبطية في مؤلفه عنها :--

« واذا أنت طفت الكنائس المصرية ودخلت أصغر واحقر كنيسة من الكنائس رأيت علامات الرجاء والامل تبدو على جدرانها وقلها شاهدت فيها صورة تشر الى جهنم أو الى عذاب

مقبل بل قلما تجد فيها تمثال جمجمة باهتة ولا هيكل عظام عار ما يشير الى آلام وسقام ولكن ترى شهداء ها تبتسم تماثيلهم المرسومة على الجدران كأن ما قاسوه من العذاب والاضطهاد لم يكن شيئا يذكر بل أصبح نسيا منسيا . وهناك نشاهد القديسين الابطال مصورين بشكل يدل على أنهم قتلوا تعبانا أو أحد رؤساء هذا العالم الشرير دون أن يجدوا في قتله عناء يذكر اما آلامهم واوجاعهم فليس لها اثر في ذلك الرسم كما لا تجد صورة تمثل الخاطيء بعد موته مما تشمئز منه النفس وتنكش لمرآه الروح » أه

#### (٣)الأديرة:

وقد بلغت فى العصور الاولى بضع مئات ولكن جلها قد أندثر ولم يبق منها غير سبعة اديرة منها أربعة بوادى النطرون وهى دير العذراء بالبرموس ودير العذراء المعروف بدير السريان، ودير انبا بشوى، ودير أنبا مقار، وثلاثة بالوجه القبلى وهى: دير أنبا انطونيوس، دير أنبا بولا، ودير العذراء بالمحرق، وتوجد بالقاهرة خسة اديرة للراهبات هى، دير مارى جرجس، ودير أبى سيفين عصر القدية، ودير الامير تادرس بحارة الروم، ودير مارجرجس، ودير العذراء بحارة زو يلة

#### (٤) اللغة القبطية:

أما عن اللغة القبطية فقد ذكر أبو المكارم في تاريخه عادة وهي لا تزال جارية في أسنا وهي ان المسيحيين يحضرون في اعراس المسلمين و يرأسون زفاف العريس في الشوارع و يتلون نصوصا وحكما باللغة القبطية الصعيدية كان أهالي منقباد منذ ١٣٠ سنة يتكلمون بالقبطية وروى ان سيدة قبطية غطست طفلا لها في نهر النيل وقالت بالقبطية ما معناه «هذا هو أبني الحبيب الذي به سررت » فسمعها أحد الحكام وظن أنها تسبه فاستصدر أمرا بعدم جواز استعمال هذه اللغة . وكانت عدد القبانية بالمدير يات منذ نحو ثلا ثين سنة مرسوما عليها الارقام القبطية .

الا ان هذه اللغة نهضت بعد كبوتها في منتصف الجيل التاسع عشر فنبغ فيها كثيرون منهم عبر يان أفندى جرجس مفتاح المتوفى سنة ١٨٨٨ م والايغومانوس فيلوثاؤس رئيس الكنيسة الكبرى والقمص تكلا والمعلم قزمان و برسوم أفندى الراهب في زمن رئاسة البابا كيرلس الرابع فوضعوا فيها كتب نافعة ونبغ فيها أيضا القمص عبد المسيح المسعودى واقلوديوس بك لبيب والدكتور ابراهيم حلمي ونحيب أفندى سمعان ولا يزال نهوضها بطيئا لضعف الروح القومية في نفوس الاقباط

## (٥) الوعظ والمدرسة الاكليركية:

بعد انقطاع صوت الوعظ من كنيستنا مدة ١٤٠٠ سنة لداعى تعطيل المدرسة اللاهوتية الاولى التى أنشاها مارمرقص الرسول رأى غبطة البابا كيرلس الخامس حاجة الكنيسة والامة لهذه المدرسة فأنشاها للمرة الاولى سنة ١٨٧٥م وكان طلابها من رهبان الاديرة فلم يقبل عليها منهم الألا النذر اليسير ولم تعش أكثر من بضعة شهور ثم أعيد أفتتاحها من جديد في سنة ١٨٩٣م واختير لها اثنا

عشر طالبا من طلبة المدرسة المكبرى وقتئذ واسندت رئاستها للطيب الذكر المرحوم يوسف بك منقر يوس وتقرر أن تدرس فيها اللغات القبطية والعربية والانجليزية والرياضة. وكان مركز المدرسة سنة أفتتاحها بالفجالة (مكان مدرسة البنات الان) وبعد سنة أنتقلت الى الدار البطر يركية و بعد ذلك اشتر يت لها البطر يركية ثم الى دار فى سوق القبيلة واعيدت الى الدار البطر يركية . و بعد ذلك اشتر يت لها سراى مهمشة فى سنة ١٩٠٤ م ثم أعيدت ثالثة الى الدار البطر يركية واخيرا نقلت نهائيا الى مهمشة فى سنة ١٩١٢ م ولا تزال بها الى الان وقد أندمج البطر يركية واخيرا نقلت نهائيا الى مهمشة فى سنة ١٩١٢ م ولا تزال بها الى الان وقد أندمج ضمن طلابها فى خلال هذه المدة نحو ٤٠٠ طالب والذين تخرجوا منها هم الذين يرون الان فى الكنيائس والجمعيات والمدارس قسوسا وشمامسة ووعاظا ومعلمين للدين الذين لولاهم لبقيت الكنيسة كما كانت قبل أنشاء المدرسة الاكلير يكية خالية من الوعظ والتعليم والمؤلفات الدينية

وفى سنة ١٩١٨م توفى يوسف بك منقر يوس فاسند غبطة البابا وثاستها لحضرة اللاهوتى البارع الشماس حبيب أفندى جرجس أول خريجي المدرسة فنجحت في عهده نجاحا باهرا وتقدمت تقدما محسوسا بنبيء بانها تسعى بخطى واسعة لاعادة مجدها السالف ولصاحب هذا الكتاب الفخر بأنه أحد الذين تخرجوا في أول سنة من عهد رئاسة هذا الشماس الفاضل سنة ١٩٢٠م

(انتهى)

الانبا توماس : مطران المنيا والاشمونين

هو الرجل العظيم الذى قام باعمال جليلة جعلت لكنيسته مقاما عاليا. تغنينا عن اذاعة فضله تلك الكنائس والمدارس العديدة التي شيدها والتي تشهد له بأنه ممن يهتمون بالباقي لا بالفاني. هذا فضلا عن تشجيعه للعلم واهتمامه بنشر الوعظ في دائرة ابروشيته حتى يصح ان يقال أنه ما من مشروع علمي نافع للكنيسة الاوله اليد الطولي في أنجازه أمد للله في حياته وجعله قدوة للاخرين في خدمة الصالح العام.

هو أول من رفع صوت الوعظ عاليا في كنيستنا بعد انقطاعه مدة أجيال طويلة وقد أنجب تلامذة كثيرين يعلو صوتهم بالوعظ في أغلب مدن القطر. وهويبذل في كل يوم من جهده وقوته ليرفع شأن أمته بمواهبه العلمية. وتغنينا مجلة الكرمة الذائعة الصيت ومجهوداته العظيمة في أصلاح. المدرسة الاكليريكية عن الاطناب والمدح. أبقاه الله لخير كنيسته وأعانه على أتمام ما يحمل للكنيسة في صدوره من الاماني المقدسة.

#### ملــــحق

كان الأب لويس شيخو اليسوعي قد نشر بمجلته «المشرق» بعض انتقادات على كتاب «تاريخ الكنيسة القبطية» وقد رد عليه المتنيح القس منسى يوحنا في نبذة طبعها سنة ١٩٢٥ م ونورد هنا هذه النبذة للفائدة

رد على انتقاد الأب لويس شيخو اليسوعمي

لكتاب «تاريخ الكنيسة القبطية »

بقلـــــم القس منسى يوحمنا

راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوى (سابقا) ومؤلف كتاب «تاريخ الكنيسة القبطية »

#### تمهيد

أطلعنى بعضهم على انتقاد حرره الاب لويس شبخو اليسوعى بمجلته «المشرق» لكتابى «تاريخ الكنيسة القبطية» وطلب الى الرد عليه فأحجمت أولا لأن الانتقاد لم يحوشيئا يستحق الرد الا أننى لبيت دعوة الداعى خوفاً من أن يظن الاب أن انتقاده قضي لبانته من حيث هدم الحجج القوية التى أقناها على بطلان اداعاءات كنيسته. وها أنا أقدم ردى وجيزا وأترك الحكم لفطنة القارىء. ينحصر انتقاد الأب لويس على كتاب «تاريخ الكنيسة القبطية» في الامور الآتية:

- ١ ــ انى تعرضت لما لا علاقة له مع الاقباط من التاريخ الكنسي العام
  - ٢ ــ انى كنت مدفوعا بعامل التعصب القومى
- ۳ ان ما كتبته بشأن تأسيس القديس مرقس الرسول للكرسي الاسكندري لا سند له الا
   في غيلتي
  - ان قولى بسقوط ليبار يوس أسقف رومية في الهرطقة محض افتراء
- ه ـــ ان تقاد قولنا نقلا عن استاذ يسوعى « بأن تقدم الباباوات منة منحت لهم من الجامع والقياصرة لا من الله »
  - ٦ \_ اعتبار قصة البابا حنه حديث خرافة

#### السسرد

#### هذا فحوى انتقاد الاب لو پس ونجيب عليه :

أولا \_ انى لم أتعرض للتاريخ الكنسى العام الا انه يرتبط ارتباطا قو يا بتاريخ الكنيسة المقبطية . وهل يستطيع الاب لو يس أن يكتب لنا تاريخ كنيسة رومية فى القرون الخمسة الاولى دون أن يتعرض لتاريخ الكنيسة القبطية ؟

وهل يمكنه أن يقول ان أبطال الكنيسة الذين مثلوا دورا مها مجدوا به اسم مخلصهم لم يكن جلهم ان لم نقل كلهم من أبناء الكنيسة ؟ وهل ينكر أن المسيحية في عصورها الاولى لم يكن مديروها ومرشدوها من باباوات الكرسى المرقسى ؟ ليتصفح التاريخ الكنسى العام ملقيا الغرض جانبا ليرى ان كنيسته التي يدعى بأنها أم الكنائس احتاجت في أوقات ارتبكت فيها أمورها الى من يصلح شأنها من رجال الكنيسة القبطية كالبابا ديونيسيوس الذي أعاد بحسن سعيه الكرسى الاسقفى الروماني الى كرنيليوس ( ٢٤٥ م ) بعد أن كان قد اختطفه منه نوفاسيانوس المبتدع . وكالقديس اثناسيوس الرسولي الذي نظم أحوال كنيسة رومية أثناء اقامته بها . وكالبابا بطرس الشاني الذي توجه الى رومية سنة ٤٧٤ م وحرك أسقفها داماسوس على أن يعقد مجمعا مكانيا يحرم فيه بدع ابولينار يوس ومارسيل ومكدونيوس لينفي عن كنيسة رومية شبه موالاتها للهراطقة . فكيف يعيب علينا حضرة الاب تعرضنا للتاريخ الكنسي العام ولم يكن التاريخ الكنسي العام في فكيف يعيب علينا حضرة الاب تعرضنا للتاريخ الكنيسة القبطية اذ لم يظهر على مسرح جهاده و يقوم بالدفاع ضد المراطقة والمبتدعين سوى تاريخ الكنيسة القبطية اذ لم يظهر على مسرح جهاده و يقوم بالدفاع ضد المراطقة والمبتدعين سوى باباوات ورجال الكنيسة القبطية الم المرسية

ثانياً ولقد أتهمنا الاب بأننا كتبنا مدفوعين بعامل التعصب القومى. فليسأل نفسه وليحكم ضميره. ألا يؤخذ من انتقاده ان كل حرف خطه بنانه تتجلى فيه روح التعصب الذى اشتهر به الباباو يون في كل زمان ومكان وهل الذى يدافع عن كنيسته و يرد عنها الافتراء المعيب هو الذى تغشى أبصاره النعرة القومية أم الذى يهجم على شرف الكنائس النقية وحبا في تأييد سلطان يزعمه لنفسه يحاول أن يلطخه و يلصق به كل شين وعار زورا وبهتانا ؟ ولا يكفيه ذلك بل يغتات على تلك الكنائس وبجرأة ينكر كل ما اشتهرت به من الفضائل. وهل لم يكن الباباو يون مدفوعين بروح التعصب الذميم وهم ير يدون أن ينسبوا كل فضل على كنيسة المسيح لانفسهم ويحاولون أن يغتصبوا كل ما تعب فيه غيرهم و ينسبوه لذواتهم. فحق فيهم قول القديس باسيليوس ويحاولون أن يغتصبوا كل ما تعب فيه غيرهم و ينسبوه لذواتهم. فحق فيهم قول القديس باسيليوس المكنيسة الانطاكية فكتب للبابا اثناسيوس الرسولي يقول «ان نشر الوية السلام فوق ر بوع كنيسة الطاكية منوط بك وحدك. لأن ما أصاب هذه الكنيسة يفتقر الى شفقتك الانجيلية وحكتك انطاكية منوط بك وحدك. لأن ما أصاب هذه الكنيسة يفتقر الى شفقتك الانجيلية وحكتك

الرسولية . ان كنيسة انطاكية أيها القديس لم تمزقها أيدى الهراطقة بل أيدى أولئك الذين يدعون انهم ارثوذ كسيون ( يريد أساقفة رومية ) وهم شر من الار يوسيين » أهد ( راجع رسالة الـ ٦٦ ) الشم ارسل ثانية يقول له « ان الهراطقة يحتمون بالاساقفة الرومانيين الذين يغرسون بذور الشقاق أينا حلوا » ( رسالة ٦٩ و ٨٠)

ثالثا \_ وقد كان الاب قاسيا على الحقيقة في انتقاده حين قال ((وكل ما كتبه عن القديس مرقس والقديس بطرس في كتابه (ص ٧ - ١٢) لا سند له الا في مخيلته » أه مع اننا لم نترك حقيقة ذكرناها دون أن نسندها الى شاهد انجيلي أو تاريخي . فقد قلنا ان علاقة مرقس الرسول ببولس الرسول كانت أشد اتصالا من علاقته ببطرس . وأتينا بشهادة بولس نفسه حيث ذكر لاهل كولوسي سنة ٦٣ م ان مرقس مرسل اليهم من قبله (كو ١٠٤) و يتضح من رسالة بولس الى فليمون (عد ٢٤) ان مرقس كان حينئذ معه في رومية . وفي سنة ٦٧ أو ٢١ م يذكر بولس أن مرقس كان في أفسس وطلب من تيموناوس أن يحضره اليه برومية (٢ تي ١٤) ١١)

فواضح هن كل هذا ان مرقس خدم مع بولس لا مع بطرس اذ لم يذكره بطرس سوى مرة واحدة حييث يقول في رسالته الاولى ٥ : ١٣ «تسلم عليكم التي في بابل الختارة معكم ومرقس ابني » وقد حاول الباباو يون كعادتهم في تحريف الكلام عن مواضعه لحاجة في نفوسهم ان يبرهنوا على ان بطرس يعني ببابل «مدينة رومية » واستدلوا على ذلك ببرهان أو هي من بيوت العنكبوت وهو اطلاق صاحب سفر الرؤيا (١٤ : ٨) لقب «بابل » على رومية مع ان سفر الرؤيا كشب بعد موت بطرس الرسول بثلاثين سنة كها شهد بذلك القس يوسف الحلبي الماروني في مقدمة كتابه «العنوان العجيب في تفسير رؤيا يوحنا الحبيب » الذي طبعه المطران يوسف الدبس وكما يشهد الدومينيكان في كتابهم العهد الجديد ص ٥٢٥. قلنا في كتابنا «تاريخ الكنيسة القبطية » ان بطرس قصد ببابل « بابيليون مصر » إلتي كانت حينئذ آهلة باليهود وكانت مهمة بطرس تبشير أهل الختان لاسيا الذين في الشتات كما يصرح بذلك بطرس نفسه في رسالته الاولى ص ١:١ وأثبتنا قولنا بذكره لرقس عقب ذكره لبابل لان مصر كانت موضع خدمة مرقس كها هو معلوم وهذا هو ميتا فرست الكاثوليكي يقول « ان بطرس بعد المجمع الاورشليمي ( ١٥٦ ) رجع الى رومية (كذا) واجتاز في طريقه مصروافريقية » (راجع سير القديسين للرهبان الدومينيكان ج ١ ص ٧٩٥) ولكن الباباوين لا يزالون يكابرون و يدعون ان مرقس الرسول كتب انجيله برومية . وهل في وسعهم أن يكذبوا القديس يوحنا فم الذهب الذي قال في ميمره على انجيل متى ١: ٣ «ان انجيل القديس مرقس قد كتب في مصر » أهـ وكنا نود لو انهم أقاموا الادلة على صدق دعواهم بدل أن يكذبونا من غير دليل. واني لهم ذلك والحق يشهد انهم عاجزون عن أيراد دليل تاريخي وأحد غير مرتاب فيه لان تلاعبهم بالشهادات التاريخية أمر مشهور ومعلوم وقد سجله عليهم بطر يرك الاقباط الكاثوليك كيرلس مقار في كتابه «الوضع الالهي في تأسيس الكنسة »

نسألكم فأجيبونا في أية سنة كان مرقس متتلمذا لبطرس في رومية ؟ انه يعوزكم دليل والله أله يعوزكم دليل والله على اثبات الله على اثبات ذهاب بطرس الى رومية فضلا عن اثبات اقامة مرقس بها ليكون تلميذا لمعلم لم تطأ قدماه أرض مدينة رومية الا في آخر أيام حياته

بعد استشهاد استفانوس رئيس الشّمامسة خرج بطرس ينادي بالانجيل في أطراف اليهودية (أع ٩ ـــ ١٢) و بعد رجوع بولس من دمشق نجده معه في أورشليم (غل ١ : ١٨) ثم نجده سجينا بأورشليم سنة ٤٤ م ( أع ٢١ : ٢١ ) ثم نجده في المجمع الرسولي الذَّى انعقد في أورشليم سنة ٥٠ م (غل ٢ : ٩ وأع ١٥ : ٧) ثم نقرأ أنه كان في انطاكية بعد ذلك بسنتين تقريبا (غل ١١:٢) ومع ان بـولس بعث بالرسالة الى أهل رومية من مدينة كورنثوس سنة ٥٨ م لم يأت على اسم بطرس في عدد الذين أرسل اليهم سلاما وذكر أساءهم ولوكان بطرس في رومية وقتئذ لما ألغي اسمه مع كونه عـمودا في الكنيسة (غل ٢ : ٩ ) وقال الرسول بولس في رسالته لاهل رومية «فهكذا ما هو لى مستعد لتبشيركم أنتم الذين في رومية أيضا » (رو١: ١٥) فكيف ذلك لوكان بطرس قد سبقه و بشر في رومية وهويصرح بأنه يحترس دائمًا من أن يبني على أساس غيره (روه١٠: ٢٠) وقال القديس لوقا كاتب سفر الاعمال (٢٨ : ١٤ - ١٧) عن وصول بولس ورفقائه الى رومية «ومن هناك لما سمع الاخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا . فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع » فليس من ثم ذكر لبطرس هنا فهل أهمل الكاتب ذكر استقبال بطرس لبولس مع الاخوة لوكان معهم وهو رأس الكنيسة المنظورة أم اعتبر بطرس قيامه لمقابلة بولس أمرا غير لائق بمقامة العظيم. أظن انه لم تمكن روح الكبرياء السائدة على قلوب باباواتْ رومية قد سادت بعد على قلب بطرس الذي دوي ـ في أذنيه قول سيده « أكبركم يكون خادما لكم » وقال الرسول بولس في رسالته لاهل كولوسي التي أرسلت من رومية سنة ٦٣ م «يسلم عليكم ارسترخس المأسور معيي ومرقس ابن أخت برنابا . و يسموع المدعو يسطس الذين هم من الحتان. هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله » (كو ٤: ١٠ و ١١) فلوكان بطرس قد سبق بولس في تأسيس كنيسة رومية أو على الاقل كان شريكا له أما كان الواجب على رسول الامم أن يقدمه على أولئك الثلاثة المختونين ؟ وكيف جاز لبولس أن يستقبط «رسول الختيان» من بين أهل الختان الذين عاونوه في تأسيس كنيسة رومية؟ وماذا يقول الساباو يون في لوقا الانجيلي الذي قال «و بعد ثلاثة أيام (من وصول بولس الي رومية ) استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود . . (فقولوا له ) نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى لانه معلوم عندنا من جمهة هذا المذهب انه يقاوم في كل مكان فعينوا له يوما فجاء اليه كثيرون الى المنزل فطفق يشرح لهم شاهدا للكوت الله ومقنعا اياهم من ناموس موسى والانبياء بأمر يسوع من الصباح الى المساء. فاقتنع بعضهم بما قيل و بعضهم لم يؤمنوا » ( أع ٢٨ : ١٧ ـــ الخ ) فهل يصح أن يقال ــ ذلك عن أهل مدينة قضى بطرس فيها مدة طويلة يبشرهم بالمسيح ؟ ليسمع أصحاب الحجى و يخصفوا . وأخيرا بولس كتب الى تيموثاؤس من رومية قبل استشهاده بقليل ( ٢ تي ٤ : ١٠ و ۱۱) وتشكى من ترك المسيحيين له ما عدا لوقا فقال بصريح العبارة (لوقا وحده معى) دون أن يلمع الى بطرس فليقل لنا الباباو يون من نكذب أكتاب الله أم اياهم ؟

يدعى الكاردينال بارونيوس في جدوله للازمنة عن سنتى ٤٢ و ٤٣ بأن بطرس توجه الى رومية في أواخر سنة ٤٢ م ومع ان هذه دعوى فاسدة بلا دليل الا انه لا يعقل أن بطرس الذى بحسب شهادة بارونيوس نفسه قد أقام بانطاكية سبع سنين يؤسس كنيستها من سنة ٣٦ م لا يقضى برومية غير وقت قصير ومن ثم يبرحها الى أورشليم لان الكتاب المقدس يخبرنا انه في سنة ٤٤ كان في سنجن أورشليم ( أع ١٢ : ٤ ) والحقيقة ان الرسل لم يبرحوا أورشليم قبل سنة ٥٠ م وها هم الفرنسسكان يقولون في ص ٣٣ من تاريخهم الكنسي المطبوع بأورشليم سنة ٢٨٧٧ م «ان الرسل بعد تبشيرهم اليهودية تفرقوا لتبشير العالم سنة ٥٠ م » أه وها هو أبولونيوس من أعة القرن الثاني يقول «انى تسلمت من الاقدمين ان المسيح قبل صعوده الى السماء كان قد أوصى رسله بألا يبتعدوا كثيرا عن أورشليم مدة اثنتي عشرة سنة » أه (أوسابيوس ك ٥ : ف ١٨)

و يدعى المطران يوسف الدبس فى كتابه «تحفة الجيل فى تفسير الاناجيل» ص ٣٧٣ «ان بطرس ومرقس قصدا رومية سنة ٤٥ م أى بعد خروج الاول من سجنه بأورشليم» أهد فكيف نوفق بين هذا المقول و بين ما يثبته سفر أعمال الرسل حيث يشهد بأن مرقس كان فى نفس هذه السنة وما بعدها مشاركا بولس و برنابا فى الكرازة (أع ١٣: ٥١ و١٣: ١٣٠ و١٥: ٣٧ ـ ٣٩) بل كيف نوفق بين رواية الدبس هذه و بين ما قرره الخورى يوسف العلم فى كتابه «تيسير الوسائل فى تفسير الرسائل» ص ٧٦٩ حيث قال «انه فى سنة ٤٥ م أمر القيصر كلوديوس بنفى المسيحيين واليهود من رومية» أهد فكيف يتفق ان يتوجه بطرس ومرقس الى رومية مع الامر بنفى اليهود والمسيحيين منها؟ والصواب ما يرو يه العلامة لاكتنس . الذى ائتمنه القيصر قسطنطين على والمسيحيين منها؟ والصواب ما يرو يه العلامة لاكتنس . الذى ائتمنه القيصر قبول فى كتابه والمسيحين منها؟ ما سافر بطرس الى رومية فى حكم القيصر نيرون» أهد ومعلوم ان نيرون ملك من سنة ٤٥ ـ ٨٠ م

فلعل الاب شيخويعلم بعد هذا ان ما كتبناه بشأن القديسين بطرس وموقس له سند صحيح لا فى مخيلتنا بل فى الكتاب المقدس وكتب الآباء المعتبرين وكتب الباباويين أنفسهم . أما قولمه بذهاب بطرس الى رومية فلا يستطيع أن يسنده بشاهد كتابى واحد حتى قال بعضهم «ان كاتب سفر الاعمال أتى بذكر أمر طفيف كحلاقه رأس بولس (أع ١٨: ١٨) ولم يأت على لفظ واحد ولومجازى يؤخذ منه دخول بطرس الى رومية » فبماذا يجيب الاب شيخو؟

أما دعواهم بأن بطرس أقام مرقس أسقفا على الاسكندرية وهوفى رؤمية فهى التي يقال عنها صواب القول لا سند لها صحيح الا في نخيلتهم ففضلا عما أثبتناه من عدم ذهاب بطرس الى

رومية نذكر ما جاء بكتاب «مختصر تاريخ الامة القبطية » ص ٣١٨ « لان الرسل لم يكونوا ليقيموا الاساقفة على الكنائس الا بعد تآسيسها بايجاد الرعية لئلا يقام الراعى على الجدران و يكون بلا كرسى Inpartibus . وفضلا عن ذلك فان كتاب الله والتقليد الرسول وتاريخ الكنيسة تنبئنا صراحة بأن رسل الرب كانوا يؤسسون الكنائس ولم يكونوا ليبرحوها لتأسيس غيرها الا بعد ان يقيموا عليها الاساقفة الخاصة بها والملزمين برعايتها والسهر عليها كما أتى ذلك بولس فى انطاكية ورومية و بطرس فى اليهودية . ومرقس فى الاسكندرية الخ ولم تنبئنا تلك الكتب المقدسة بأنهم كانوا يقيم بعضهم بعضا أساقفة تلك الكنائس التى يؤسسونها . ولو أتوا ذلك لنقضوا أمر مرسلها الذى التمنهم على تبشير العالم بأسره حيث قال لهم « اذهبوا الى العالم أجمع وأكرز وا بالانجيل للخليقة كلها (مر ٢٦ : ١٥) والخلاصة ان الرسل والتلاميذ هم أساقفة مسكونين لا مكانيون ما عدا يعقوب أخا الرب فانه فضلا عن كونه أسقفا مسكونيا فقد أقيم أسقفا مكانيا على أوشليم وذلك بصفة استثنائية . وذلك من يد المسيح نفسه بشهادة الذهبى الفم ( مقالة ٢٨ على ١ كونه ) ومن يد الرسل بشهادة ايرونيموس ( سلسلة المؤلفين الكنسيين ف ٣)

رابعا \_ نسب الى الاب شيخو الافتراء لانى قلت بسقوط ليباريوس أسقف رومية فى المرطقة لان هذا يهدم دعواهم بعصمة البابا ولكن الاب لم ينصف فى ذلك بل كان عليه أن يقيم الحجة ضد مؤرخ كاثوليكى مثله نقلنا شهادته وسجلناها بكتابنا و يظهر أنه (خجل) أن يذكرها فوجه الينا سهام لومه وأعرض عن ذكر « المعلم الفاضل لومند اليسوعي) مؤلف كتاب « خلاصة تاريخ الكنيسة » المطبوع بمطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين فى بيروت سنة ١٨٧٤ م الذى قال بكتابه ج ١ ص ١٩٩٢ ما نصه: « أما البابا ليباريوس فكان أولا أبدى عزما شديدا الا انه فشل فيما بعد لما قاساه من زعج المنفى فأمضى على شجب اثناسيوس » أهد وما معنى الموافقة على شجب اثناسيوس للا شجب الوافقة على شجب اثناسيوس لم الا شجب الصعلهد لان اثناسيوس لم بأت وزرا يستحق عليه الشجب بشهادة الباباو بين أنفسهم ؟

ولنستقل هنا بعض الشهادات التي تؤيد قولنا عن كتاب « محتصر تاريخ الامة القبطية » فليفندها الاب شيخو وأرجو أن لا يحيلنا الى مجلة « المشرق » وانا لجوابه لمنتظرون :

قال القديس اثناسيوس في كتابة «تاريخ الاريوسين» ف ٤١ و ٢٥ «ان ليباريوس سقط في الهرطقة الاريوسية بعد أن قضى في النفى سنتين» أهد وقال في احتجاجه الثانى ضد الاريوسيين ف ٨٩ «انه لم يستطع أن يحتمل آلام النفى فكبا» أهد وذكر أورنيموس في كتابه «مشاهير الرجال» ف ٩٧ وفي «جدوله للازمنة» عن سنة ٢٥٤م «ان ليباريوس سئم المنفى وضجر من الوحدة، فأمضى الكفر الاريوسي، ودخل رومية بعد ذلك الجحود ظافرا منتصرا» أهروضاك هيلاريوس أسقف بوايتيه في الرسالة التي بعث بها الى القيصر قسطنس «لقد كنت بافراجك

عن ليباريوس أشد كفرا وأكثر الحادا مما كنت عليه عند أمرك بنفيه » أهـ وقال أيضا ذلك الاسقف الارثـوذكسي المخر بـي في رسالـتـه الى ليباريوس ف ١٦ « الويل لك أيها المجرم الخبيث. الويل للمقطوع من شركة الكنيسة الجامعة. الويل لك يا مثلث اللعنة » أهـ

وفوق ذلك فقد ظهر في القرن الخامس ثلاثة كتب لاتينية تسجل على ليباريوس سقوطه في هـرطـقــة أريوس . ولم تزل هذه الكتب موجودة حتى اليوم وهي « تراجم الباباوات الرومانيين » و «أعمال استشهاد القديس فيلكس الثاني» و «أعمال استشهاد القديس أوسابيوس أسقف فرسيل الذي قتله ليباريوس » ولقد قال القس أوكسيليوس (أحد رجال القرن العاشر) في كتابه «الدفاع عن البابا فرموز ضد البابا سرجيوس الثالث ( وكلاهما روماني ) «من ذا الذي يجهل أن ليباريوس أتسغمس في الهرطقة الاريوسية . وانه أصبح ركنا من أركان الهرطقة الفظيعة . ومن لا يدرى أن سلوك ذلك الاسقف الضال بات سببا في المصائب التي حلت برومية بعد عودته اليها» وقد أشار الكردينال بارونيوس الى تلك المصائب بأن قال ( لما استرد ليباريوس كرسيه أجبر الشعب على اتباعه في ضلاله. واضطره الى قبول الاسرار الالهية من يده غير أن الرومانيين قد رفضوا هذه المشركة الاثيمة وانفصلوا عن أسقفهم الجاني الذي أثار عليهم حربا عوانا سفكت فيها دماء الابرياء حتى في صحن الكنائس وأمام الهياكل » راجع بوسيه في كتابه ( الدفاع عن اقرار الاكليسروس الفرنسي) ك ٩ ف ٣٣ و بيوس التاسع أسقف رومية صدق على قاموس بولييه القائل في ص ١٠٤١ ( ان المنفى قيد زعزع ايمان ليباريوس فوقع على صورة الاريوسيين) أهـ. وقال الاسقف الفرنسي بوستيل في ص ١١٠ من كتابه (تاريخ الكنيسة المطبوع سنة ١٨٤٢ في مطبعة الآباء الاغسطينيين في (ليل) (بفرنسا) «ان ليباريوس قد جبن لدرجة أدت به الى أن يوقع الحرم على القديس اثناسيوس الاسكندري »أه وجاء في كتاب « الدلالة اللامعة » المطبوع بعناية مجمع انتشار الايمان برومية ص ١٤٧ وفي كتاب «تاريخ الكنيسة» ج ١ ص ١٩٢ و١٩٣ للومند الجنزويت ما يؤيد سقوط ليباريوس في الهرطقة . وقال غريغوريوس جرجس شاهين (رئيس أساقفة المسريان الكاثوليك بدمشق) في كتابه «نهج وسيم» ص ١٣٥ «يعلم التاريخ اليقيني ان لميساريوس الحبر الروماني كان قد صدق على صورة ايمان الاريوسيين الناكري لاهوت المسيح « أهـ وليفونسوس مارديادي ليكوري أحد قديسي الكنيسة الكاثوليكية يقول في كتابه « دحض الهرطقيات » ص ٨٣ عن ليباريوس نقلا عن أورسي م ٦ ك ١٤ عد ٧١ « انه أمضي احدى الصور الاريوسية حارما القديس اثناسيوس» وكتب في ص ٨٦ نقلا عن الكردينال بارونيوس في جدوله للازمنة عن سنة ٣٥٧ ف ٥٧ عن فيلكس الذي سبق وذمه لانه أخذ مكان ليباريوس « انه لما سمع بخطأ ليباريوس أتحد مع الكاثوليكيين وحرم الملك ومن ذلك الوقت ابتدأ أن يعتبر بابا شرعيا كما ابتدأ أن يحسب ليباريوس معزولا من الباباوية » أهد والغريب أن ليكورى في سلسلة باباوات رومية يعتبركل من ليباريوس وفيلكس بابا و يصدر اسمه بلفظة «قديس»

قال الاب كيرلس مقار بطريرك الاقباط الكاثوليك في كتابه «الوضع الالمي في تأسيس الكنيسة » أضف الى هذا الالحاد الذي ارتكبه مجموع الاسقفية الغربية الحاد البابا ليباريوس نفسه بصفته أسقف الكنيسة الرسولية الوحيدة في الغرب كله فان ليباريوس هذا بعد أن سئم آلام النفى مدة سنتين وتاقت نفسه الى أن يعود الى التربع على كرسى رومية الكبير.. جحد ايمان نيقية وقطع القديس اثناسيوس من شركة الكنيسة واعتنق الاريوسية » أهد ليفحص الاب شيخوجيدا كتاب «سيرة القديسين» المطبوع بالموصل سنة ١٨٧٠ م بمعرفة الرهبان الدومنيكان فيجد انهم قد غفلوا اسم ليباريوس اغفالا ولم يرضوا أن يحسبوه قديسا. أما احتجاج الاب علينا بأن سنكسار كنيستنا القبطية يذكر عيد ليباريوس فلا يزيف قولنا لاننا نعتقد أن ليباريوس بعد أن سقط في الهرطقة تاب وندم ونحن نجادلكم في المكان سقوط البابا (المعصوم) في الخطأ لا في هل مات ليباريوس قديسا أو هرطوقيا

خامسا - انتقد الاب شيخوقولنا نقلا عن أستاذ يسوعى «بأن تقدم الباباوات منة منحت لهم من المجامع والقياصرة لا من الله » لقد أنكر أولا وجود يسوعى يدعى «ارهاديوس بيليوس » فمع اننا نعترف له بسعة الاطلاع الا اننا ننكر عليه أنه لم تعد تخفى عليه خافية أو لم يعد يجهل كتابا مطبوعا وأظنه يوافقنا على ذلك بعد أن تهدأ ثائرة غضبه من كتابنا وتخمد جذوة غيظه ورغبته في تكذيبنا ولو بالتمويه اذ «العصمة لله وحده» أو «لله وللبابا فقط » كما يعتقد حضرته

أما استغرابه القول «ان تقدم الباباوات منة منحت لهم من المجامع والقياصرة «لا من الله » فليس في محله «لان الله لم يمنح رسله سلطانا على البقية . وانى على يقين ان الاب لا يجهل ذلك الخلاف الذي شجر بين الرسل في من منهم هو أعظم في ملكوت السموات وقد انفقوا أخيرا على أن يرجعوا في الامر لسيدهم . وقد كان المخلص له المجد عوضا عن أن يكلف الاب شيخو بذل الجهد في استخراج الادلة لا ثبات رياسة بطرس يستطيع أن يقول له بصريح العبارة «أنت هو الاول والاعظم » ولكن يسموع دعا ولدا وأقامه في وسطهم وقال «الحق الحق أقول لكم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فان تدخلوا ملكوت السموات . فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الاعظم في ملكوت السموات » (مت ١٨ : ١ ـ ٣)

قال الاب شيخو « فنسى الشماس قول الرب لبطرس « أنت الصخرة » والرب لم يقل لبطرس « أنت الصخرة » بل قال له « أنت بطرس وعلى هذه الصخرة سأبنى كنيستى » وهذه هي الترجمة الحقيقة اليونانية وتطابقها الترجمة القبطية وهاك لفظها بلغتنا:

وانا اقول لك أنت بطرس وسأبنى كنيستي على هذه الصخرة

فالصخرة اذن التي بنيت عليها كنيسة المسيح هي حسن الاعتراف بالسيد المسيح بل ان السيد المسيح ذاته هوصخرة الحق لا شخص بطرس بل أعترافه الحقيقي بسيده انه ابن الله الحي فالشماس لم ينس قول المخلص لبطرس «أنت الصخرة» اذ لم يقل له ذلك ولكن الاب شيخونسي قول كتاب الله «الرب صخرتي وحصني ومنقذي» (٢ صم ٢٢: ٣) وقوله أيضا «ليس صخرة مثل الحنا » بل نسى قول بطرس نفسه «هذا هو المجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي تضار أس الزاوية» ( أع ؟: ١١) وقوله أيضا «لذلك يتضمن أيضا في الكتاب هنذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كرما والذي يؤمن به لن يخزى . وحجر صدمة وصخرة عثرة » (١ بط ٢ : ٥ وقول بولس «لانهم كانوا يشر بون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح » (١ كو ١٠ ؛ ٤ )

قال الخورى يوسف العلم في «تفسير الرسائل » ص ١٤ في شرح قول الرسول بولس «لا. يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضعه يسوع » (١ كو ٣: ١١) «قال القديس انسلموس وغر يغور يوس في هذه الآية أن أساس الكنيسة وأساس كل مؤمن فيها انما هو يسوع المسيح أي الايمان بالمسيح المخلص » وعلى هذا المعنى يكون المسيح وحده أساس الكنيسة القائم بنفسه السند كل البناء . وأما تسمية الرسل بأساسات الكنيسة كما ورد في سفر الرؤيا ص ٢١ فليست من هذا القبيل بل من حيث تبشيرهم وتعليمهم في الاول » أهـ

استدل الاب ثانيا على رياسة بطرس وخلفائه بقول المخلص له ليلة آلامه «لقد صليت لاجلك لكى لا ينقص أيمانك » (لو ٢٢ : ٣١ و٣٣) ولو تأمل جيدا في هذا القول بعد أن يرفع حجاب التعصب الذميم الذي يتهم به غيره لرأى فيه انذار لبطرس لا تثبيتا لرياسته لان المخلص قال له هذا بعد قوله «سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكى يغر بلكم كالحنطة » فهذا التخصيص في المخاطبة لا يستدل منه على تولية بطرس الزعامة بل يفهم منه أنه تنبيه وأيقاظ حتى يكف عن الا تكال على نفسه والاعتماد على ذاته خشية السقوط . وقوله «صليت لاجلك » لا يقصد به أنه يمنحه بركة خاصة وامتيازا بل أنه سينكره ولكنه له المجد لا يسمح بهلاكه . وقد سبق الرب وصلى لا جل كل الرسل (يو ١٧ : ٩ و ١١ و ١٥ و ١٧ و ١٩ ) أما قوله «لئلا ينقص أيمانك » فلا يراد به أنه يعينه حتى لا ينقص أيمانه شيئا بل لكى لا يفنى كلية والدليل على ذلك من وجهين :

۱ ــ ان النص القبطى كاليوناني معناه «لئلا ينفذ (أويفرغ) ايمانك »

٢ ـــ ولـوكـان المعنى ان ايمانه لا يشوبه نقص لما رؤى يجاهر بجحود سيده أمام أمة. فمفاد
 قول المخلص أنه سيسقط ولكنه سيقوم بالتوبة

استدل الاب ثالثا بقول الخلص لبطرس بعد قوله «لقد صلبت لاجلك لكى لا يفنى ايمانك » «وأنت متى رجعت فثبت اخوتك » و يفهم مما مر بنا ان الخلص يعلم بطرس ان سقوطه وقيامه سيكون نموذجا للآخرين حتى لا ييأس أحد من الخلاص ومما يؤيد ذلك ان بطرس لما سمع خطاب سيده لحد قوله «وأنت متى رجعت فثبت اخوتك » وتجرأ على اجابته قائلا «يارب انى مستعد أن أمضى معك حتى الى السجن والى الموت » فالخلص كرر الانذار اليه قائلا «أقول لك يا بطرس لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفنى » (لو ٢٢: ٣٣ و ٣٤) فكأنه يقول له أيها الضعيف الذي تدعى بأنك ستثبت معى في آلامي دون باقى الرسل ستكون وحدك منكرا لى عكس ما تدعيه الآن.

استدل رابعا بقول الخلص لبطرس بعد القيامة «أرع خرافي ونعاجي » و واضح لمن يتأمل قليلا في تنبيه السيد لبطرس ليلة الآلام أنه سينكره ثلاث مرات وأصرار بطرس على عدم التسليم بذلك وفي سؤال السيد لبطرس بعد القيامة بقوله «أتجبني » أنه يذكره بما فرط منه حتى يتعلم أن لا يعتمد على ذاته أبدا . والدليل على ذلك أنه حينا سئل بطرس من انخلص ثالثة «أتحبني » وقال له «يارب أننها تعلم كل شيء أنت تعلم أنى أحبك وكأنه فهم أن السيد ير يد أن يذكره بما بدا منه ليلمة الآلام من الادعاآت المتكررة التي لم يف منها بشيء فتأثر وشمله الحزن . فهنا تكرار السؤال ليس معناه تولية بطرس الرياسة بل تأنيبه وتهذيبه والا لفرح بطرس وتهلل عوض الحزن الذي ملأ قلبه .

ومعنى قوله (أرع) تثبيت بطرس حتى لا ييأس كلها تذكر سقوطه فالمخلص بقوله (أرع) أعاد لبطرس صفة الرعوية كباقى الرسل اخوته التى فقدها بجحوده . على أن السيد له المجد لم يحضر تفويض الرعاية فى شخص بطرس بل فوضها لكل من رسله قبل صعوده الى السموات (راجع مت تفويض الرعاية فى شخص بطرس بل فوضها لكل من رسله قبل صعوده الى السموات (راجع مت المح د ١٨: ١٨) ... المخ ومر ١٦: ٢٥ و لو ٢٤: ٢٧ و ٨٤ و ٥٠ و يو ٢٠: ١١) و بولس الرسول سمى قسوس أفسس رعاة (١١ع ٢٠: ٢٨) و بطرس نفسه أطلق لقب راعى على كل عامل فى كرم الرب (١١ بط ٥: ٤ ـ ٤) قال القديس كيرلس (أن باعتراف بطرس المثلث عيت خطيئة الرسولية المرب (١٠ بعث عنه جديدا فى رتبة الرسولية المحدات الثلاث . و بأقوال يسوع المسيح لبطرس ثلاثا ارع غنمى قد عينه جديدا فى رتبة الرسولية كى لا يتبين بأنه قد عدمها بسبب المحد الذى حصل بسبب ضعف البشرية ) .

« كتاب الفاحص والمؤمن ص ٩١ »

سادسا ساعتبر الأب شيخو قصة البابا حنة حديث خرافة مع انا أشرنا بكتابنا ص ٤٤٢ الني المصدر الذي نقلنا عنه روايتها وهو موسيهم الذي نقلها عن مؤرخين غربيين , كذا ذكرها الأب جراسيموس مسره في كتابه (تاريخ الانشقاق ج ١ ص ٣٥٧) وهل يستطيع ألأب أن يمحو قصة هذا البابا من كل كتب التاريخ التي تملأ الأرض حينئذ نرى من التعصب الذميم أن نذكرها أما وهي قصة مشهورة ومعروفة فليس له حق أن يتمنا بالتعصب لأننا أشرنا البها .

وهل يعتبر الأب أن قضة البابا حنة وصمة عارفي جبين الباباوية. وهل نسى أو تناسى تاريخ الباباوية في القرن العاشر أو لم يقرأ شيئا عن الباباوات الذين اتخذهم الروائيون أبطالا لقصصص مخزية تمثل على المسارح كالبابا اسكندر السادس (بورجيا) لعلك ترى بعد ذلك أيها الاب أن الشماس لا يستحق لقب (المتعصب الذميم) الذي لقبته به والا كنت تهم به كل مؤرخ كان نزيها وخاليا من الغرض كم من حوادث مستنكرة تشوه بها تاريخ الباباوية نمسك القلم عن الخوض فيها حتى لا يندى منها وجه الأديب حياء.

أما باقى ما ورد فى انتقاد الأب من شتائم ومذام فنجل أنفسنا عن الرد عليها فقط كنا متوقع أن يسترفع الاب وهو رجل عالم وله صفة أكلير يكية عن توجيه قوارص الكلام لمن يرغب فى مناظرته . وكان أجدر به أولى أن يصرف همه الى اظهار الحقيقة مجردة عن الألفاظ القاسية التى نساعه عليها ونتمنى الا يلوث بها قلمه مرة أخرى .

هذا وقد أخذ الأب يرمينا بل ورمى الشرقيين عامة بقلة العلم وأنشأ يفخر بالغربيين و بتفوقهم واستدل على ذلك بكلمه دوناها بكتابنا أسفنا فيها على قلة عنايتنا بحفظ آثار آبائنا فمعنى ذلك أيها الأب أنا نعلم تمام العلم فضل مجهودات آبائنا عليكم ونلوم أنفسنا على تركها غنيمة باردة لكم تثقفون بها عقولكم ثم يكون الجزاء أن تجحدوا وتكفروا النعمة وتدعوا أن المعارف منكم نشأت واليكم تعود.

تلك حقيقة نربأ بالأب ان ينكرها ولا يعترف بها وهو المستشرق المعروف الذى لم يجد فى كتب الخربيين ما يروى ظمأه وتعطشه للعمل و وجد ذلك فى المكاتب الشرقية التى علمته كيف يسك القلم ليجرى بسب أهلها وتحقيرهم بأنهم أقل منه كفاية ودراية سامحه الله..

لقد تذرع الأب بخطأ ورد سهوا وهو الاشارة الى القديس اغناطيوس أسقف أنطاكية بأنه أسقف رومية وعهدنا بالعلماء التواضع ولكن الاب تنكب طريقهم وراح يملأ ما ضغيه فخرا. غفر الله له هذا التباهى الذي لم يكن يليق برجل علم ودين مثله.

#### خطاب بطريركي

أرسل غبطة البابا المعظم الأنبا كيرلس الخامس بطريرك الكرازة المرقسية خطابا لمؤلف كتاب «تاريخ الكنيسة القبطية » بتاريخ ١٦ أبيب سنة ١٦٤٠ ش عقب تقديم نسخة منه لغبطة، هذه صورته: \_\_\_

ختم كيرلس بطر يرك الكزارة المرقسية

حضرة الابن المبارك الشماس منسى القمص واعظ أقباط ملوى باركه الرب ونرغب منحكم البركات وامدادكم بصالح الدعوات بمنه وكرمه تعالى تكونون حائزين تمام المسرات استلمنا هديتكم كتاب تاريخ الكنيسة تأليفكم

فتصفحناه ووجدناه كتابا مفيدا مستوفيا الايضاح نافعا لعموم أولادنا الأقباط لكى يعرفوا تاريح آبائهم و يقتدوا بسيرتهم الصالحة وجهادهم الحسن ولذا ترونا مسرورين من عملكم المفيد وندعو لكم بالنجاح والصلاح كى تستمروا فى مثل هذه الأعمال الصالحة ونسأل الله القدير أن يبارككم بيده العالية ويجعل دائما كل اعمالكم مباركة لمجد أسمه القدوس. وسلام الرب يشمل جميعكم ولعزته الشكر دائما،

تصويب

| الصواب               | الخطأ           | رقم الصفحة |
|----------------------|-----------------|------------|
| اعتقاد بقرب القائلين | اعتقاد القائلين | YPA        |
| فرفض                 | فرفضى           | ۲٧٠        |
| به من                | به به           | 777        |
| موسهيم               | موسيهم          | ۲۸۳        |
| بينهم                | نتاسا           | 481        |
| دفعها                | دفها            | ٤٢٣        |
| يتكلم                | تيكلم           | ٥٠٧        |
| ملاطفته              | ماطفته          | ٥١٩        |
| لأغيه                | من نحو الروسيون | ٥٣٨        |
| الارساليات           | الارساليا       | ०१५        |
| دندرا                | دندار           | ٥٥٠        |
|                      |                 |            |

رقم الإيداع بدار الكتب ٣٠٣٦ / ٨٣

الترقيم الدولي X - ١٩٠. - ١٨٧ - ٩٧٧

طبع على مطابع شركة تريكرومي للطباعة



https://coptic-treasures.com/